



تأليف

الإَمَامِ الْقَكَاضِي عَلِيّ بزعَكِيّ بزعَكَمَّدِ بْن أَيْ الْحِي زَالدَّمْ شِيعَيّ الْمُحَمِّدِ بَن أَيْ الْحِي زَالدَّمْ شِيعَيّ الْمُحَمِّدِ بَن أَيْ الْحِي زَالدَّمْ شِيعَة ٢٩٧ه

حقّقه وعلَّق عليه وخرّج أُحاديث وقدّم له

شعيب للأرنووط

الدكتورعبدلته ببعبدلمجيب التركي



# تأليف الإيمام القاضي على بزعي إلى التميشقي الايمام القاضي على بزعي إلى المتافق المتابع المتافق المتابع المتاب

حقّقه وعلّن عليه وخرّج أماديثه وقدّم له

شعيب الأرنووط

الدكتور عبدلته برالتجيب التركي

أسجز الأول

مؤسسة الرسالة



•

## بيشب الثدالرحم أارحيم

#### حسبي الله ونعم الوكيل(١)

الحمدُ للَّهِ، نستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ (٢) باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئات أعمالِنا، من يَهْدِهِ اللَّهُ، فلا مُضِلَّ لَه، ومن يُضْلِلْ، فلاَ هادى له.

وأشهدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّداً عَبْدُه ورسولُهُ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وعَلى آلِه وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

أما بعدُ، فإنَّه لَمَّا كانَ علمُ أصولِ الدينِ أشرفَ العُلومِ، إذ شَرَفُ علم أصول الدين العِلمِ بشرَفِ المعلومِ، وهو الفِقهُ الأكبرُ بالنسبةِ إلى فقهِ الفروعِ، ولهذا أشرف العلوم سمَّى الإمامُ أبو حَنيفةً رحمة اللَّه عليه ما قالَهُ وجَمَعَهُ في أوراقٍ مِنْ أصولِ الدين: «الفِقْهُ الأكبر»(٣) وحاجةُ العبادِ إليه فَوقَ كُلِّ حاجةٍ،

<sup>(</sup>١) في (ب): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي (ج): بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): نعوذ.

<sup>(</sup>٣) هُو رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة تتضمن معتقد أهل السنة والجماعة وقد طبعت في الهند بمفردها، ومع شرحها للإمام علم الهدى أبي منصور عمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفى سنة ٣٣٣هـ، وقد طبعت أيضاً بمصر مع شرحها للإمام العلامة الفقيه المحدث علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة ١٠١٤هـ، وفي هذا الشرح نقول كثيرة عن شرح ابن أبي العز هذا، لكنه لا يصرح باسمه.

وضرورتُهُم إليه فَوْقَ كُلِّ ضرورة، لأنَّه لاحياة للقلوب، ولا نَعِيمَ ولا نَعِيمَ ولا نَعِيمَ ولا نَعِيمَ ولا طُمانينة، إلَّا بأن تَعْرِف ربَّها ومَعْبُودَها وفاطِرَها بأسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه، ويكونَ مع ذلك كُلِّه أَحَبَّ إليها مِمَّا سِواهُ، ويكونَ سعيُها فيما يُقرِّبها إليهِ دُونَ غيرِه من سَائِر خلقه.

ومِنَ المُحال أن تَسْتَقِلَ العقولُ بمعرفة ذلك وإدراكِه على التفصيل، فاقْتَضَتْ رحمةُ العزيزِ الرحيمِ أَنْ بعثَ الرُّسلَ به معرِّفينَ، وإليهِ داعينَ، ولمن أجابهم مبشرينَ، ولِمن خالفَهُم مُنْذِرينَ، وجَعَلَ مِفْتَاحَ دعوتهم، وزُبدَة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائِهِ وصفاتِه وأفعالِه، إذ على هٰذه المعرفةِ تُبنَى مطالِبُ الرسالةِ كُلُها مِن أوَّلها إلى آخرها.

ثُمَّ يَتْبَعُ ذلك أصلانِ عظيمان:

أحدُهما: تَعْرِيفُ الطريقِ المُوصِل ِ إليهِ، وهي شَريعتُه المُتضمَّنَةُ لأمرهِ ونهيِه.

والثاني: تعريف السالِكين ما لهم بَعْدَ الوصولِ إليه مِن النعيمِ المقيمِ .

فَأَعْرَفُ الناسِ بِاللَّه عزَّ وجلَّ أَتبعُهُمْ لِلطريقِ الموصلِ إليه، وأعرفُهم بحالِ السَّالِكينَ عندَ القُدُومِ عليه، ولهذا سمَّى اللَّهُ ما أنزله على رسولِه رُوحاً، لتَوقُّفِ الحياةِ الحقيقيَّةِ عليه، ونُوراً لتوقُّفِ الهدايةِ عليه، فقال تعالى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ عليه، فقال تعالى: ﴿ وَلَقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [المؤمن: 10]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنَا

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتنبُ وَلَا الْإِيمنُ (١) وَلَكِن جَعَلْنهُ نُوراً نَهْدِي بِه مَن نُشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُّسْتَقِيمٍ \* صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا في السَّمنُواتِ وَمَا في الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمورُ (٢) مَا في السَّمنُواتِ وَمَا في الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمورُ (١) [الشورى: ٥٣،٥٢]، فلا رُوحَ إلا فيما جاء به الرسول، ولا نورَ إلا في الاستضاءة به.

وهو الشَّفاءُ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وشِفَاءُ ﴾ [فصلت: ٤٤]. فهو وإن كان هُدى وشفاءً مطلقاً لكنْ لمَّا كان المُنْتَفِعُ بذلك هُمُ المؤمنينَ، خُصُوا بالذِّكر.

واللَّه تعالى أرسلَ رسولَه بالهَّدى ودِينِ الحقِّ، فلا هُدَى إلا فيما جاءَ به.

ولا رَيْبَ أنه يَجِبُ على كُلِّ أحدٍ أن يُـوْمِنَ بما جاءَ به الرسولُ إيماناً عامًا مُجْمَلًا، ولا ريبَ أنَّ معرفة ما جاء به الرسولُ على التفصيل

وجــوب الإيـــان المجمل على كل أحدٍ

إيمانًا، بقوله: (ومَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيع إيمانكم) هذا اختيارُ ابن قتيبة، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمانَ حين كان في المهد، وإذ كان طفلاً قبل البلوغ، حكاه الواقدي. والقول ما اختاره ابنُ قتيبة وابن خزيمة. وقد اشتهر في الحديث عنه \_ عليه السلام \_: أنه كان يوحِّدُ الله، ويُبغض اللات والعُزَّى، ويحج ويعتمر، ويتبع شريعة إبراهيم، عليه السلام. قال الإمامُ أحمد بن حنبل \_ رحمه الله \_: من زعم أن النبي على كان على دينِ قومه، فهو قولُ سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب...

 <sup>(</sup>١) قال ابنُ الجوزي في «زاد المسير» ٢٩٨/٧: قوله تعالى: (ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ) وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي، (ولا الإيمانُ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان.

والثاني: أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه، وهي كلُّها إيمان، وقد سمى الصلاة

<sup>(</sup>٢) انظر «التفسير القيم» ص ٤٣٤ للإمام ابن القيم رحمه الله.

فَرْضٌ على الكِفاية، فإنَّ ذلك داخلٌ في تبليغ ما بَعث اللَّهُ به رسولَه، وداخِلٌ في تدبُّر القرآن وعَقْلِهِ وفَهْمِهِ، وعلم الكتاب والحكمة، وحِفْظِ وداخِلٌ في تدبُّر القرآن وعَقْلِهِ وفَهْمِهِ، وعلم الكتاب والحكمة، وحِفْظِ الذَّكر، والدُّعاء إلى الخير، والأمرِ بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والدُّعاء إلى سبيل الربِّ بالحِكمة والموعظة الحَسنة، والمُجادلة بالتي هي أحسنُ (۱) ونحوِ ذلك ممَّا أوجبَه اللَّهُ على المؤمنينَ، فهو واجبٌ على الكِفاية منهم.

وأما ما يجبُ على أعيانهم، فهذا يتنوَّعُ بتنوَّعِ قُدَرِهم، وحاجَتِهم ومَعْرِفَتِهِمْ، وما أُمِرَ به أعيانُهم، ولا يَجِبُ على العاجز عن سَماع بعض العلم، أو عن فَهم دقيقِه ما يجبُ على القادر على ذلك.

ويجب على من سَمِعَ النصوصَ وفَهِمَهَا مِنْ علمِ التفصيلِ ما لا يَجِبُ على من لم يَسْمَعْها، ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يَجِبُ على مَنْ ليس كذلك.

وينبغي أن يُعْرَف(٢) أنَّ عامَّة مَنْ ضَلَّ في هذا الباب، أو عَجَزَ فيه

عامة من ضل في بساب العقائسد إنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول

<sup>(</sup>۱) للإنسان ثلاثة أحوال، إما أن يعرف الحقّ ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحدَه. فصاحبُ الحال الأول: هو الذي يُدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من يعرفُ الحق، لكن يخالف نفسه، فهذا يُوعظ بالموعظة الحسنة. وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته. وأما الجدل، فلا يدعى به، بل هو من باب دفع المعارض، فإذا عارض الحق معارض، جُودِلَ بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ﴿بالتي هي أحسن﴾، ولم يقل: بالحسنة كها قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة، والمجادلة بعلم، كها أن الحكمة بعلم. وقد ذم الله تعالى من يُجادل بغير علم في غير موضع من كتابه. «الرد على المنطقيين» ص ٤٦٨ لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر «مدارج السالكين» ١/٥٤٥ ـ ٤٤٧ و «مفتاح دار السعادة» ١/١٧١ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) (أن يعرف) سقطت من (س).

عن معرفة الحق، فإنما هو لِتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وتَرْكِ النظر والاستدلال الموصِل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله، ضلُّوا، كما قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدىً فَمَنِ اتَّبِعَ هُدايَ فَلَا يَضِلُّ ولا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشْرْتَنِي أَعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايٰتَنَا فنسِيتَها وَكَذٰلِكَ اليَوْمَ تُنسى ﴾ بَصِيراً \* قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايٰتَنَا فنسِيتَها وَكَذٰلِكَ اليَوْمَ تُنسى ﴾ [طه: ١٢٦ ـ ١٢٦].

قال ابنُ عباس رضي الله عنه: تكفَّلَ اللَّهُ لمن قرأ القرآن، وعَمِلَ بما فيه أن(١) لا يَضِلُ في الدنيا، ولا يَشْقَى في الآخِرَةِ، ثم قرأ هذه الآية(٢).

وكما في الحديث الذي رواه التّرمذيُّ وغَيْرُهُ عن عليٌّ رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّهَا سَتكُونُ فِتَنُ ۗ قُلْتُ: فَما المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قال: ﴿كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُم، وخَبَرُ مَا بَيْنَكُم، هُوَ الفَصْلُ، لَيْسَ بالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الفَصْلُ، لَيْسَ بالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣٨١/٢، وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ: أجار الله تابع القرآن من أن يَضِلُّ في الدنيا، أويشقى في الآخرة، ثم قرأ: ﴿فَمَن اتّبع هداي فلا يَضِلُّ ولا يشقى في الآخرة. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١٩١١/٤» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، والفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، ومحمد بن نصر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس، وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣٣٣) من طريق ابن عبينة، عن عطاء بن السائب، قال: قال ابن عباس: من قرأ القرآن، فاتبع ما فيه، هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه يوم القيامة الحساب، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾.

جَبَّادٍ، قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ المَسْتَقِيمُ، وَهُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَهُوَ اللَّهِ المَّسْتَقِيمُ، وَهُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَهُوَ اللَّهِ لا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُه، ولا يَشبعُ لا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُه، ولا يَشبعُ مِنْهُ العُلَماءُ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) إلى غير ذلك من عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) إلى غير ذلك من الأيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.

وقال الحافظ ابن كثير في وفضائل القرآن، ص 10: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه. بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه تعمد الكذب في الحديث، فلا. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه وفضائل القرآن، حدثنا أبو اليقظان، حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره، عن أبي إسحاق المجري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود عن النبي أقال: وإن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يَعْوَجُ وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يَعْوَجُ الله يَتُما على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول: ألم حرف ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشره. وأبو إسحاق الهجري وهو إبراهيم بن مسلم الين الحديث رفع الموقوفات، فيحتمل أن يكون وَهِمَ في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في والكبير، ٨٤/٢٠ (١٦٠)، وفي ومسند الشاميين، وأخرجه الطبراني في والكبير، ٨٤/٢٠ من طريق أبيي إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل، قال: ذكر رسول الله على يوماً الفتن، فعظمها، وشددها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله فها المخرج منها، فقال: وكتاب الله...، وفي سنده عمرو بن واقد وهو متروك كها قال الهيثمي في والمجمع، ١٦٥/٧.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩٠٨)، والدارمي ٢٣٥/٢، والبغوي في «شرح السنة» (١١٨١) وفي سنده الحارث بن عبدالله الأعور، والجمهور على توهينه.

ولا يَقبلُ اللَّهُ مِن الأولين والآخِرين ديناً يَدِينُونَه (١) إلا أن يَكُونَ مُوافِقاً لدِينه الذي شَرَعَه على ألسنة رُسُلِه عليهم السلامُ.

وقد نزَّه اللَّهُ تعالى نفسه عمًّا يَصِفُه به العبادُ إلا ما وصَفَه به المرسَلون بقوله سبحانه: ﴿ سُبْحَنَ رَبُّكَ رَبُّ العِزَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ \* وَسَلَّمُ عَلَى المُرْسَلِينَ \* والحَمْدُ للَّهِ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠، ١٨٠] فنزَّه نفسه سبحانه عما يَصِفُه به الكافرونَ، ثم سلَّم على المرسَلين، لِسلامة ما وصفوه به مِن النقائِص والعُيُوب، ثم حَمِدَ نفسه على تفرُّده بالأوصاف التي يستجِقُ عليها كمالَ الحمد.

ومضى على ما كان عليه الرسول على خيرُ القرون، وهُمُ الصَّحَابَةُ والتابعون لهم بإحسان، يُوصِي به الأُولُ الآخِرَ، ويقتدي فيه اللَّحِقُ بالسَّابِق، وهم في ذلك كُلِّه بنبيهم محمد على مُقتدون، وعلى مِنهاجه سالِكُون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨] فإن كان قولُه: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعنِي﴾ [يوسف: ١٠٨] فإن كان قولُه: ﴿وَمَنِ النَّعَنِي معطوفاً على الضمير في ﴿أَدْعُو ، فهو دليل على أن أتباعَه هُمُ اللَّه الله الله على النه معطوفاً على الضمير المنفصل، فهو صريحٌ أن أتباعه هُمْ أهلُ البصيرة فيما جاءَ به دُونَ غيرهم، وكلا المعنيين حَقَّ (٢).

وقد بلَّغ الرسولُ ﷺ البلاغ المبين، وأَوْضَحَ الحُجَّة للمُستبصِرين، وسَلَك سَبيلَه خيرُ القرون، ثم خَلَفَ مِن بعدهم خَلْفٌ اتَّبعوا أهواءَهم،

<sup>(</sup>١) في (د): يدينون به.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» ١٥٤/١: والقولان متلازمان، فلا يكون الرجلُ
من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه، ويكون على بصيرة. والقول الأول ــ وهو قولُ
الفراء ــ أحسنُ وأقربُ إلى الفصاحة والبلاغة. وانظر «معاني القرآن» للفراء ٢/٥٥،
و «زاد المسير» ٢٩٥/٤.

وافترقوا، فأقام اللَّه لهذه الأمة من يَحْفَظُ عليها(١) أُصُولَ دينها، كما أخبر الصادِقُ ﷺ بقوله: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ،(٢).

(١) في (ب):عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٢٠)، والترمذي (٢٢٣٠)، وابن ماجه (١٠) من حديث ثوبان ــ رضي الله عنه ــ وأخرجه أحمد ٢٤٤/٤ و ٣٤٨ و ٢٥٢، والبخاري (٣٦٤٠) و (٧٣١١) و (۷٤٥٩)، ومسلم (۱۹۲۱)، والطبراني ۶۰۲/۲۰ (۹۵۹) و (۹۳۰) و (۹۳۱) و (۹۳۱) من حديث المغيرة بن شعبة، عن النبى ﷺ قال: ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى بأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وأخرجه البخاري (٣٦٤١) و (٧٣١٧) و (٧٤٦٠)، ومسلم ۱۵۲۶/۳، وأحد ۱۰۱/٤، والطبراني ۲۹/۹۹ (۷۵۰) و (۸٤٠) و (۸۲۹) و (۸۷۰) و (۸۹۳) و (۸۹۹) و (۹۰۹) و (۹۱۷) من حدیث معاریة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وأخرجه مسلم (١٧٤) من حديث جابر بن سمرة بلفظ: دلن يبرح هذا الدين قائبًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة،، وأخرجه أيضاً (١٩٢٣) من حديث جابر بن عبدالله بلفظ: ولا تزالَ طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة،، وهو في والمنتقى، (١٠٣١) لابن الجارود، و «شرف أصحاب الحديث» (٥١)، وأخرجه أيضاً(١٩٧٤)، والطبراني في «الكبير» ٣١٤/١٧ (٨٧٠) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الحاكم ٤٤٩/٤ وصححه، والطيالسي ص ٩، والدارمي ٢١٣/٢. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٧)، وعن قرة بن إياس عند الترمذي (٢١٩٢)، وابن ماجه (٦) وأحمد ٤٣٦/٣ و ٥/ ٣٤ و ٣٥، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث، (١١) و (٤٤) و (٥٠)، وصححه ابن حبان (٦١)، وقال الترمذي: حسن صحيع. وعن عمران بن حصين عند أحمد ٤/٢٤١، وأبي داود (٢٤٨٤)، والخطيب (٤٦)، والطبراني ١١١/١٨ (٢١١) و (٢٢٨)، والحاكم ٤/ ٥٥٠، وصححه ووافقه الذهبي، ولفظه : ﴿ لا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمِّي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وعن أبى أمامة عند أحمد ٢٦٩/٥ ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمرُ الله وهم =

التعريف بأبي جعفر الطحاوي وممَّنْ قام بهذا الحقِّ مِن علماء المسلمين: الإمامُ أبوجعفر أحمدُ بنُ محمد بن سَلاَمَةَ الْأُزْدِي الطحاوي، تغمَّده الله برحمته، بعد المئتين فإنّ مولدَه سنة تسع وثلاثين ومئتين، ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثِ مئة.

فاخبر رَحِمَهُ اللَّه عما كان عليه السَّلَفُ، ونَقَل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكُوفيُّ(١)، وصاحِبَيْه: أبي يوسف يعقوبَ بن إبراهيم الحِمْيرِي الأنصاريِّ، ومحمد بن الحسن الشَّيباني \_ رضي اللَّه عنهم \_ ما كانوا يعتقِدونَه مِن أصول الدين، ويَديَنُونَ به ربُّ العالمين.

وكُلَّما بَعُدَ العَهْدُ، ظَهَرَتِ البدعُ، وكَثُرَ التَّحريفُ الذي سمَّاه أهلُه تأويلًا، ليُقْبَلَ، وقَلَّ من يهتدي إلى الفَرْقِ بين التحريفِ والتأويل، إذ قد سُمِّي صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى معنَّى آخر يَحْتَمِلُه اللفظُ في الجملة تأويلًا، وإن لم يكن ثَمَّ قرينة تُوجِبُ ذلك، ومِن هنا حَصَل الفساد، فإذا سمَّوه تأويلًا قُبِلَ وراجَ على من لا يهتدي إلى الفَرْق بينهما.

كذلك، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أما هذه الطائفة فقال البخاري في «صحيحه»: هم أهل العلم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وقال الإمام النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه وعدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهدٍ وعابد. انظر «شرح مسلم» ٦٦/١٣، ٧٢.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الثقة فقيه الملة، عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. توفي سنة ١٥٠ه مترجم في والسير، ٢٠٧٦ ـ ٢٠٠٣.

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأُدِلَّةِ، ودَفْع الشُّبَهِ الواردَةِ عليها، وكَثُرَ الكلامُ والشَّغْبُ، وسببُ ذلك إصغاؤهم إلى شُبَه المُبْطِلين، وخوضُهم في الكلام المذموم الذي عابَه السلف، ونَهَوْا عن النظر فيه، والاشتغال ِ به، والإصغاءِ إليه، امتثالًا لأمر ربهم، حيثُ قال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في اينتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غُيْرِه ﴾ [الأنعام: ٦٨]، فإنَّ معنى الآية يَشْمَلُهُمْ.

وكُلُّ من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكونُ كفراً، وقد يكون فِسقاً، وقد يكون معصيةً، وقد يكون خطأ.

فالواجبُ اتباعُ المرسلين، واتباعُ ما أنـزلَه اللَّه عليهم. وقـد نينا محمد ﷺ خاتم خَتَمهم (١) اللَّه بمحمَّد ﷺ، فجعَلَه آخِرَ الأنبياء، وجعل كِتابه مُهَيْمِناً (٢) على ما بَيْنَ يدَيه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحِكمة، وجَعَل دعوتَه عامةً لجميع النُّقَلَيْن: الجِنِّ والإنس ، باقيةً إلى يوم القيامة، وانْقَطَعَتْ به حُجَّةُ العباد على اللَّه، وقد بيَّن اللَّهُ به كُلِّ شيءٍ، وأكملَ

الأنبياء

<sup>(</sup>١) في (ب): وختمهم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير ٢٠/٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَهْيَمُنَّا عَلَيْهُ قَالَ ابن عباس: مؤتمناً عليه، وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، ورُوي عن عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومحمد بن كعب، وعطية، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والسدي، وابن زيد نحوُ ذلك. وقال ابن جريج: القرآنُ أمين على الكتب المتقدمة قبلُه، فيما وافقه منها، فهو حق، وما خالفه منها، فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاكمًا على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كُلُّها متقاربة المعنى، فإن اسم «المهيمن، يتضمن هذا كله، فهو أمين، وشاهد، وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها، حيث جمع فيه محاسنَ ما قبلَه، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، ولهذا جعله شاهداً، وأميناً، وحاكمًا عليها كلها وتكفُّل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لـ لحافظون﴾ [الحجر: ٩].

له ولأمته الدينَ خبراً وأمراً، وجعل طاعته طاعةً له، ومعصيته معصيةً له، وأقسَم بنفسه أنهم لا يُـوْمِنُون حتى يُحَكِّمُوه فيما شَجَرَ بينهم، وأخبرَ أن المنافقين يُرِيدُون أن يتحاكَمُوا إلى غيره، وأنَّهم إذَا دُعُوا إلى اللَّه والرسول \_ وهو الدعاء إلى كِتابِ اللَّه وسُنَّةِ رسوله \_ صَدُّوا صُدُوداً، وأنَّهم يَزعُمُونَ أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً.

وكما يقوله كثيرٌ من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدُ أن عُ نُحِسَّ الأشياء بحقيقتها، أي: نُدْرِكَها ونَعْرِفَها، ونُرِيدُ التوفيقَ بين الدلائل التي يُسمُّونها العقليات \_وهي في الحقيقة جَهليات \_ وبينَ الدلائل النقليةِ المنقولةِ عن الرسولِ، أو نريدُ التوفيقَ بين الشريعة والفلسفة.

وكما يقولُه كثيرٌ من المبتدعة، من المتنسَّكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن(١)، والتوفيق بَيْنَ الشريعة وبين ما يدَّعونه مِن الباطل الذي يُسَمُّونَهُ: حقائق، وهي جهل وضلال.

وكما يقولُه كثيرٌ من المتمَلِّكة والمتأمِّرة: إنما نريد الإحسانَ بالسياسة الحسنة، والتوفيقَ بينها وبينَ الشريعةِ، ونحو ذلك.

وكلَّ مَنْ طَلَب أَن يُحَكِّمَ في شيء من أمر الدين غيرَ ما جاءَ به الرسول، ويظُنَّ أَن ذلك حَسَنٌ، وأَن ذلك جمعٌ بين ما جاءَ به الرسولُ وبين ما يُخالِفُه، فله نصيبٌ من ذلك، بل ما جاءَ به الرَّسُولُ كافٍ كامل، يَدْخُلُ فيه كُلُّ حق، وإنما وَقَع التقصيرُ مِن كثيرٍ من المنتسبين إليه، فلم يَعْلَمُوا ما جاءَ به الرسولُ في كثيرٍ من الأمور الكلامية الاعتقادية،

ما جاء به الرسول

يدخل فيه كلَّ حق، وهو كافٍ كامل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعل الصواب: إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان...

ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبُوا إلى شريعة الرَّسُولِ بظنهم وتقليدِهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيراً مما هو منها.

فَيِسبب جهل هُـؤلاء وضلالِهم وتفريطهم، وبسبب عُدوانِ أُولٰتك وجهلِهم ونِفاقهم، كَثُرَ النفاقُ، ودَرَسَ كَثِيرٌ مِن علم الرسالة.

بل البحثُ التَّامُّ، والنظرُ القويُّ، والاجتهادُ الكامل، فيما جاء به الرسولُ ﷺ، لِيُعلَمَ ويُعْتَقَدَ، ويُعْمَلَ به ظاهراً وباطناً، فيكون قد تُلي حَقَّ تلاوته، وأن لا يُهْمَلَ منه شيءً.

وإن كان العَبْدُ عاجزاً عن معرفة بعض ذلك، أو العمل به، فلا يَنهَى عما عَجَز عنه مما جاء به الرسول، بل حَسْبُهُ أن يَسْقُطَ عنه اللَّوْمُ لعجزه، لكن عليه أن يَفْرَحَ بِقيام غيره به، ويرضى بذلك، ويوَدَّ أن يكون قائماً به، وأن لا يُؤمِن ببعضه ويَتُرُكَ بعضَه، بل يُؤمِن بالكِتابِ كُلِّه، وأن يُصانَ عن أن يُدخِلَ فيه ما ليس منه: من روايةٍ أو رأي، أو يتبعَ ما ليس من عند الله اعتقاداً أو عملًا، كما قال تعالى: ﴿ولا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وأنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وهذه كانت طريقة السَّابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة، وأوَّلُهُم السلفُ القديم من التابعين الأولين، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ، ومِن هُـوَّلاء أَتْمةُ الدين المشهودُ لهم عند الأمة الوسط(١) بالإمامة.

<sup>(</sup>١) الوسط هنا: خيارُ الناس وعدولُهم، كما في قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أُمَّةً وسطاً﴾ وقول الشاعر:

هُمُ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى الَّلِيالِي بُعظم

نقول عن السلف في ذم علم الكلام فعن أبي يوسف (١)، رحمه الله تعالى، أنه قال لِبشر المَريسي (٢): العِلْمُ بالكلام هو الجهلُ، والجهلُ، والجهلُ بالكلام هو العلمُ، وإذا صار الرجلُ رأساً في الكلام، قيل: زنديق، أو رُمي بالزُّنْدَقة. أراد بالجهلِ به اعتقادَ عَدَم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعْرَاضَ عنه، وتَرْك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يَصُونُ عِلْمَ الرجل وعقلَه، فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم.

وعنه أيضاً أنه قال: مَنْ طَلَب العلمَ بالكلام، تزندق، ومَنْ طلب المالَ بالكِيمياء، أفلس، ومن طلب غَرِيبَ الحديث، كَذَبَ<sup>(٣)</sup>.

وقال الإمام الشافعيُّ رحمه الله تعالى: حُكمي في أهلِ الكلام أن يُضرَبوا بالجَرِيد والنِّعال، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل<sup>(1)</sup>، ويُقال:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، وتفقه به، وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. توفي سنة ۱۸۲هـ. «سير أعلام النبلاء» ٥٣٥/هـ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن غياث المريسي أبو عبدالرحمن العدوي مولاهم البغدادي، فقيه متكلم معتزلي، رأس الطائفة المريسية، أخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ورحمها الله روى عنه حماد بن سلمة وغيره، توفي سنة ٢١٨هـ. وقد قارب الثمانين، قال الذهبي عنه في «ميزان الاعتدال»: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، ولم يدرك جهم بن صفوان وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن، واحتج لها، ودعا إليها. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٩٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (٤) من طريق جعفر بن محمد الفريابي حدثنا بشر بن الوليد، قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وأورده الإمام الذهبي في «السير» ٨/٣٧٥ في ترجمة أبي يوسف، وهو في «ذم الكلام» ٢/١٠٤/٦ للهروي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

هٰذا جزاءُ من تَرَكَ الكتاب والسنة، وأقبلَ على الكلام<sup>(١)</sup>.

وقال أيضاً رحمه الله تعالى:

كُلُّ العُلُومِ سِوَى القُرآنِ مَشْغَلَةً

إِلَّا الحَــدِيثَ وإِلَّا الفِقْـهَ في الــدِّينِ

العِلْمُ ما كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا

وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسُوَاسُ الشَّيَاطينِ (٢)

وذكر الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لِعلماء بلده: لا يَدْخُلُ المتكلمون، ولو أوصى (٣) إنسان أن يُوقَفَ من كتبه ما هـو مِنْ كتب العلم، فأفتى السلفُ أن يُباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوى الظهيرية» (٤) فكيف يُرَامُ الوصولُ إلى علم الأصول، بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن القائل:

أَيُّهَا المُغْتَدِي لِيَسْطُلُبَ عِلْمَا كُلُّ عِلْمٍ عَبْدٌ لِعِلْمِ الرَّسُولِ تَطْلُبُ الفَرْعَ كَيْ تُصَحِّحَ أَصْلًا كَيْفَ أَغْفَلْتَ عِلْمَ أَصلِ الْأُصُولِ

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» ٢٩٢/١، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (١٦٨)، وابن حجر في «توالي التأسيس» ص ٦٤، والذهبي في «السير» ٢٩/١٠. والإمام الشافعي: هو عالم العصر، وناصر الحديث، وفقيه الملة أبو عبدالله محمد بن إدريس القرشي المطلبي المكي الغزي المولد أحد الأثمة المتبوعين المتوفى سنة ٢٠٤هـ. مترجم في «السير» ٥/١٥ – ٩٩.

<sup>(</sup>٢) البيتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي ٢٩٧/١، والبداية ٢٥٤/١٠، والمرتضى الزبيدي في «الأمالي الشيخونية» فيها نقله عنه صديق حسن خان في «الحطة» ص ٤٦، و «الإلماع» وهما منسوبان لبعض علماء الشاش في «شرف أصحاب الحديث» ص ٧٩، و «الإلماع» ص ٤١، و «صون المنطق والكلام» ص ١٤٧ للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وأوصى، دون «ولو» والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) هي لظهيرالدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري الفقيه الأصولي القاضي تولى الحسبة ببخارى، وتوفي سنة (٦١٩هـ). «الفوائد البهية» ص ١٥٦ ــ ١٥٧.

ونبينًا على أُوتِي فَواتِحَ الكَلِم وَخَواتمه وَجَوَامِعه (١) فَبُعِثَ بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخِرِية (٢) على أتم الوجوه، ولكن كُلما ابتدَع شخص بِدعة ، اتسعُوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراً، قليلَ البركة، بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليلً، كثير البركة، لا (٣) كما يقولُه ضُلاً المتكلمين وجهلتُهم: إن طريقة القوم أَسْلَم، وإن طريقتنا أحكم وأَعْلَم وكما يقولُه من لم يُقَدَّرهم قَدْرَهم مِن المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم يتفرَّغوا لاستنباطِه (٤)، وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره! والمتأخرونَ تفرَّغوا لذلك، فهم أفقه!!

فكُلُّ هؤلاءِ مَحجوبُونَ عن معرفة مقاديرِ السلف، وعُمْقِ علومهم، وقِلَّةِ تكلُّفهم، وكمال ِ بصائرهم. وتاللهِ ما امتازَ عنهم المتأخِّرُون إلا بالتكلُّف والاشتغال ِ بالأطرافِ التي كانت هِمةُ القوم ِ مراعاةَ أصولها،

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في وصحيحه، (۲۹۷۷) و (۲۹۹۸) و (۲۰۱۳) و (۲۰۱۳)، ومسلم (۵۲۳)، والنسائي ۳/۱ ـ ٤، والترمذي (۱۰۵۵) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: وبعثت بجوامع الكلم، وفي رواية لمسلم: وأوتيت، وهي في والمسند، ٢/١٥٠ و ٤٤٢ و ٥٠١ وفي أخرى: وأعطيت، وهي في المسند أيضاً ٢/٢١٤، وقد فسره الزهري بأنه على كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وجزم غيره بأن المراد بـ «جوامع الكلم»: القرآن بقرينة قوله: وبُعِثْتُ، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني.

وفي صحيح مسلم (٢٠٠١) (٧١) عن أبي موسى الأشعري قال: وكان رسول الله هي قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وأخرج أحمد ٤٠٨/١ و٤٣٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٣/١، وعبدالرزاق (٣٠٦٣)، والطيالسي (٣٠٤) من حديث ابن مسعود أن رسول الله هي «عُلِّم فواتح الخير وجوامعه أو جوامع الخير وفواتحه...».

<sup>(</sup>٢) في (ب): والأخروية.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): لاستنباط الفقه.

وضَبْطَ قواعدِها، وشدَّ معاقِدِها، وهِممُهم مشمَّرةً إلى المطالب العالية في كُلُّ شيء، فالمتأخرون في شأنٍ، والقومُ في شأنٍ آخر، وقد جعل الله للكيء قَدْراً.

وقد شَرَح هٰذه العقيدة غيرُ واحدٍ من العلماء، ولكن رأيتُ بعض الشارحين قد أصغى (١) إلى أهل الكلام المذموم، واستمد منهم، وتكلم بعباراتهم.

كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل

والسَّلَفُ لم يكرهوا التكلّم بالجوهر والجسم والعَرَض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معانٍ صحيحة، كالاصطلاح على الفاظ لِعُلُوم صحيحة، ولا كرهوا أيضاً الدَّلاَلة على الحق والمحاجَّة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجدُ عند أهلها مِن اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، فضلاً عن علمائهم.

ولاشتمال مقدماتهم على الحقّ والباطل، كَثْرَ المِراءُ والجدالُ، وانتشرَ القِيلُ والقالُ، وتولَّدَ لهم عنها(٢) من الأقوالِ المخالفة للشرع الصحيح، والعقلِ الصريح ما يَضِيقُ عنه المجالُ، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «فَمَنْ رامَ علمَ ما خُظِرَ عنه علمُه...»(٣).

وقد أحببتُ أن أشرحَها سالكاً طريقَ السَّلَفِ في عباراتهم، وأَنْسِجَ على مِنْوالهم، متطفِّلًا عليهم، لعلِّي أن أُنظَمَ في سِلْكِهم، وأَدْخُلَ في عِدادهم، وأُحْشَرَ في زُمْرَتِهِمْ ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَلَيْكَ رَفِيقاً ﴾ [النساء: ٦٩].

<sup>(</sup>١) أصغى إلى فلان: إذا مال بسمعه نحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وتولد عنهم.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٣٣.

ولما رأيتُ النفوسَ ماثلةً إلى الاختصار، آثرتُه على التطويلِ والإسهابِ ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإِلَيْهِ أُنِيبُ [هود: ٨٨] وهو حسبُنا ونعمَ الوكيلُ(١).

قولُه: «نَقُولُ في تَوْجِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ».

التوحيد هو أول دعوة الرسل

ش: اعلم أن التوحيد أوَّلُ دعوةِ الرَّسل، وأَوَّلُ منازِلِ الطريق، وأوَّلُ النه مقام يقومُ فيه السالك إلى الله عزَّ وجلّ. قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَاللَّى قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]. ٦ وقال هودُ عليه السلام لقومه: ﴿اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٢٥]. وقال صالحُ عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٢٥]. وقال شُعَيْبٌ عليه السَّلامُ لقومِهِ: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي (٢) إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ وَقالَ تعالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي (٢) إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال صلّى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَوْرَاتُ أَنْ أَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال صلّى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَوْرَاتُ أَنْ أَوْرَاتُ أَنْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

<sup>(</sup>١) أثبت في (أ) علامة حذف على قوله: «هو حسبنا ونعم الوكيل»، وكتب فوقها: غير نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وقرأ نافع وابن كثير، وأبو عمروبن العلاء، وابن عامر الدمشقي: يوحَى؛ بالياء وفتح الحاء، على ما لم يسمَّ فاعله. وهي المثبتة في الأصول. انظر «زاد المسير» (۳٤٦/»، و «حجة القراءات» ٤٦٦، و «الكشف عن وجوه القراءات» ١٤/٧ ــ ١٥. وأهل الشام ــ والشارح منهم ــ على قراءة أبي عمروبن العلاء من بعد الخمس مئة، وإلى ما بعد القرن التاسع. انظر «غاية النهابة» ٤٩٢/١.

### النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (١٠).

(١) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، وابن حبان (١٧٥) و(٢١٩)،وابن منده في والإيمان، (٢٥)، والبغوى في وشرح السنة، (٣٣) من حديث ابن عمر، وتمامه: ويُقيموا الصلاة ويُدوتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منَّى دماءَهم إلا بحقّ الإسلام، وحسامهم على الله،، وأخرجه البخاري (١٣٩٩)، (١٤٥٧)، (١٩٧٤)، (٢٩٢٤)، ومسلم (۲۱)، والترمذي (۲۲۰۷)، (۲۲۰۷)، والنسائي ٥/١٤، وأبو داود (١٥٥٦) و (۲۶٤٠)، وأحمد ١٩/١ و ٤٧ ــ ٤٨، و٢/٤١٣ و ٨٨٤ و ٢٨٤ و ٤٥٧ و ٤٨٦ و ٥٠٢ و ٥٢٥ و ٥٢٨، والطيالسي (٢٤٤١)، والشافعي في «مسنده» ۱۱/۱ ـ ۱۲، ۲۲۳، وابن حبان في (صحيحه) (۱۷۶) و (۲۱۳) و (۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۲۰)، وابن منده فی «الإیمان» (۲۳) و (۲۶) و (۲۲) و (۲۲) و (۱۹۷) و (۱۹۸) و (۱۹۹) و (۲۰۰) و (٤٠٣) و (٤٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الأثبار، ٢١٣/٣، والدارقيطني ٨٩/٢، وأبسو نعيم في والحليسة، ٢/١٥٩ و ٣٠٦٪ و ٣٠٦، والخطيب في «تاريخه» ٢٠١/١٢، والبغوي في «شرح السنة» (٣١) و (٣٢) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أَن أقاتلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلا اللَّهُ، فمن قَال: لا إلهَ إلا اللَّهُ، فقد عصَمَ منَّى ماله ونفسَه إلا بحقُّه، وحسابه على الله تعالى،، وفي رواية لمسلم: دحتي يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به...،، وأخرجه أبو داود (٢٦٤١) و (۲۶٤۲)، والترمذي (۲۲۰۸)، والنسائي ۷۰/۷ و ۱۰۹/۸، والطحاوي ٣١٥/٣، وأحمد ٢٢٤/٣، وأبو نعيم في «الحلية» ١٧٣/٨، والخطيب في «تاريخه» ١٠/٤٦٤، وابن منـده في «الإيمـان» (٣١) و(١٩١) و(١٩٢)و(١٩٣) و(١٩٤)، والبغوي (٣٤) من حديث أنس بن مالك: قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أُمُرَتُ أَنْ أَقَاتُلُ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وإستاده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه البخاري (٣٩٢) دون قوله: دلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وأخرجه (٣٩٣) بها موقوفاً على أنس، وفي الباب عن جابر عندمسلم (۲۱) (۳۵)، والترمذي (۳۳۳۸)، وأحمد ۲۹۰/۳ و ۳۰۰ و ۳۳۲ و ۳۳۹ والحاكم ٢ / ٢٧ ٥ ، وابن ماجه (٣٩ ٢٨) ، والطحاوي ٣ / ٢١٣ ، وأبى نعيم ٤ / ٤٤ ، وابن منده (٢٩) و (٣٠)، والحاكم ٢/٢٧٥، والطبراني (١٧٤٦)، وعن النعمان بن بشير عند النسائي ٧٩/٧، ٨٠، والبزار (١٥)، وعن أوس بن أوس عند النسائي ٧/٨٠ ــ ٨١،=

أول واجب على المكلف هو الشهادتان ولهذا كان الصحيحُ أنَّ أوَّل وَاجِبٍ يجب على المكلَّفِ شهادةً أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، لا النظرُ، ولا القَصْدُ إلى النظر، ولا الشَّكُ، كما هي أقوالُ لأرباب الكلام المذموم، بل أثمةُ السلف كُلُّهم مُتَّفِقُون على أن أوَّلَ ما يُوْمر به العبدُ الشهادتانِ، ومتَّفِقُون على أنّ مَنْ فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغغ أو ميَّز عند من يرى ذلك، ولم يُوجِبْ(۱) أحد منهم على وليه أن يُخاطِبه حينئذِ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرارُ بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين، ووجوبهُ يَسْبِقُ وجوبَ الصلاة، لكن هو أدَّى هذا الواجبَ قبلَ ذلك.

وهنا مسائلُ تكلَّم فيها الفقهاءُ: فَمَنْ صلَّى ولم يتكلمْ بالشهادتين، أو أتى بغير ذٰلك مِن خصائصِ الإسلام، ولم يتكلَّمْ بهما: هل يصيرُ مسلماً أم لا؟ والصحيحُ أنه يصير مسلماً بكل ما هُو مِنخصائصِ الإسلام.

فالتوحيدُ أَوَّلُ ما يُدخَلُ به في الإسلام، وآخِرُ ما يُخْرَجُ به من الدنيا، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»(٢). فهو أَوَّلُ واجب وآخِرُ واجب.

والدارمي ٢١٨/٢ والطيالسي (١١١٠)، وأحمد ٤/٨ و ٩، وابن ماجه (٣٩٢٩)، والطبراني (٥٩٣) و (٥٩٣)، وعن معاذ عند ابن ماجه (٧٢)، وأحمد ٥/٤٢ – ٢٤٦، والبزار (١٦٥٣) و (١٦٥٤)، والطبراني ٢٠/١١. وقولُ الشيخ ناصرالدين الألباني: متفق عليه من حديث ابن عباس وَهَمَّ منه، فإنه لم يخرجاه ولا أحدهما عنه، وإنما هو في والطبراني الكبير، (١١٤٨٧)، وإليه نسبه الهيثمي في «المجمع» ٢٥/١، والسيوطي في والأزهار المتناثرة، ص ٢، ٧.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولم يوجب على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٧١٩) (موارد) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يوماً من الدَّهر، وإن أصابه ما أصابه، وله شاهد بسند حسن عند أبى داود (٣١١٦)، وأحمد ٣٣٣/٥ و ٧٤٧، والطبراني =

أنواع التوحيد ومعانيه

فالتوحيدُ أولُ الأمرِ وآخِرُه، أعني: توحيدَ الإِلْهية، فإن التوحيد يتضمَّنُ ثلاثةً أنواع:

أَحَدُهَا: الكلامُ في الصفات.

والثاني: توحيدُ الربوبية، وبيان أَنَّ الله وحدَه خالقُ كل شيءٍ.

والثالث: توحيدُ الإِلْهية، وهو استحقاقُه سبحانه وتعالى أن يُعْبَدَ وحدَه لا شريكَ له.

توحيد الصفات

أما الأول، فإن نفاة الصفاتِ أدخلُوا نَفْيَ الصَّفَاتِ في مسمَّى التوحيد، كالجهمِ بن صفوان (١) ومن وافقه، فإنهم قالُوا: إثباتُ

والأسهاء والصفات، ص ٩٩ من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من كان آخر كلامه والأسهاء والصفات» ص ٩٩ من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، صححه الحاكم ٢٠٥١، ووافقه الذهبي، وفي الباب عن طلحة بن عبيدالله عند أحمد ١٦١/١ بسند صحيح، وصححه ابن حبان (٢٠٥) والحاكم ٢٠٥١، وهم، ولفظ أحمد: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته: لا إله إلا الله»، وأخرجه من حديث عمر:أحمد ١٦٣٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٩٦٧، وصححه ابن حبان (٢٠٤)، والحاكم ٢٧/١، ووافقه الذهبي، ولفظه: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا الله»، وأخرجه من حديث عثمان بن عفان: مسلم (٢٠)، وابن حبان (٢٠١)، وأحمد ٢١٥١، ولفظه: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحنة».

<sup>(</sup>۱) يكنى أبا محرز، وقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ، وكان مولى لبني راسب من الأزد، وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيلها، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه جهم بن صفوان، وأظهرها فنسبت إليه، وقد قتل سنة ١٢٨هـ مع الحارث بن سريج في حربه ضد بني أمية. انظر والطبري، قتل سنة ١٢٨٨ و ٢٣٦، و وسير أعلام النبلاء، ٢٦/٦ ـ ٢٧، و «تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص ١٠ وما بعدها للقاسمي.

الصفات يستلزِمُ تعدُّدَ الواجِبِ، وهذا القولُ معلومُ الفسادِ بالضَّرورَةِ، فإن إثباتَ ذاتٍ مُجرَّدة عن جميع الصفات لا يُتَصَوَّرُ لها وجودٌ في الخارج، وإنما الذَّهنُ قد يَفْرضُ المُحالَ ويتخيَّلُه، وهذا غايةُ التعطيل.

وهذا القولُ قد أفضى بقوم إلى القول بالحُلول أو الاتحاد، وهو أقبح مِن كفر النصارى، فإن النصارى خصُّوه بالمسيح، وهؤلاء عمَّوا(١) جميع المخلوقات.

ومِن فُروع هذا التوحيد: أن فرعونَ وقومَه كامِلو الإِيمانِ، عارِفُونَ بالله على الحقيقة.

ومِن فروعه: أن عُبَّاد الأصنام على الحق والصَّواب، وأنهم إنما عبدُوا اللَّهَ لا غيرَه.

ومن فروعه: أنه لا فرقَ في التحريم والتحليل بين الْأُمَّ والْأُخت ٧ والأجنبية، ولا فرقَ بين الماء والخمر، والزنى والنكاح، الكُـلُّ مِن عين واحدة، لا بل هو العينُ الواحدة.

ومِن فروعه: أن الأنبياءَ ضَيَّقوا على النَّاسِ، تعالى الله عمَّا يقولونَ
 عُلُوًّا كبيراً.

وأما الثاني: وهو توحيدُ الربوبية، كالإقرار بأنَّهُ خالق كُلِّ شيءٍ، توحيد الربوبية وأنه ليس للعالَم صانعانِ متكافئان في الصِّفاتِ والأفعال، وهذا التوحيدُ حقَّ لا ريبَ فيه، وهو الغايةُ عند كثيرٍ من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية.

وَهٰذَا التَوحيدُ لَم يَذَهِبِ إِلَى نَقَيضِهِ طَائَفَةٌ مَعْرُوفَةً مَنْ بَنِي آدَمَ، بَلِ

<sup>(</sup>١) في (ب):عمموا.

القلوبُ مفطورةً على الإقرارِ به أعظَمَ من كونها مفطورةً على الإقرارِ بغيره من الموجودات، كما قالَتِ الرُّسُلُ عليهم السلامُ فيما حكى اللَّهُ عنهم: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَاكُ فَاطِرِ السَّمَـٰوَاتِ والْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وأشهرُ(١) من عُرِفَ تَجَاهُلُهُ وتظاهُرُهُ بإنكار الصانع فرعونُ، وقد كان مستيقناً به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هُولاءِ إِلَّا رَبُّ انشَمنواتِ والأُرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء:١٠٢]. وقال تعالى عنه وعَنْ قومِه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُها أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُواً ﴾ [النمل:١٤]. ولهذا قال: وما ربُّ العالمين؟ على وجه الإنكار له تَجَاهُلَ العارف، قال له موسى: ﴿رَبُّ السَّمنواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ البَّائِكُمُ المَّرْقِ والمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم تَعْقِلُون﴾ [الشعراء: ٢٨، ٢٤]. المَشْرِقِ والمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم تَعْقِلُون﴾ [الشعراء: ٢٨، ٢٤].

وقد زَعَمَ طائفةً أن فرعونَ سأل موسى مستفهماً عن الماهيّة، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، عَجْزَ موسى عن الجواب، وهذا غَلَط، وإنما هذا استفهامُ إنكار وجَحْدٍ، كما ذلَّ سائرُ آيات القرآن على أن فرعونَ كان جاحِداً لله، نافياً له، لم يكن مثبتاً له، طالباً (٢) للعلم بماهيّته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياتهِ ودَلائِلَ ربوبيته أظهرُ وأشهرُ من أن يُسْأَلَ عنه بما هُو؟ بل هو سبحانه أَعْرَفُ وأَظْهَرُ وأَبْينَ مِنْ مَعرفة كُلِّ معروف.

<sup>(</sup>١) انظر درء تعارض العقل والنقل ٣٨/٨ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): طلباً.

ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العالَمَ له صانعانِ متماثلانِ في الصفاتِ والأفعال، فإن الثَّنويَّة من المجوس، والمانويَّة (۱) — القاثلين بالأصلين: النورِ والظُّلمةِ، وأن العالم صدر عنهما —: متفقون على أن النورَ خيرٌ من الظُّلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شِرِّيرة مذمومة، وهم متنازِعُونَ في الظُّلمة: هل هي قديمة أو محدثة ؟ فلم يثبتوا ربَّيْنِ متماثلين. وأما النَّصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يُشْبِتُوا للعالَمِ ثلاثة

واما النصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يشتِوا للعالم ثلاثة أرباب يَنْفَصِلُ بعضُهم عن بعض، بل هُمْ متفقون على أن صانع العالم واحدً، ويقولون: باسم الأب والابن وروح القُدس إله واحد.

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولُهم في الحُّلول أفسدُ منه، ولهذا كانوا مضطربينَ في فَهْمِهِ، وفي التعبير عنه، لا يَكَادُ واحدُ منهم يُعبِّرُ عنه بمعنى معقولٍ، ولا يكاد اثنانِ يَتَّفِقَانِ على معنى واحدٍ، فإنهم يقولون: هو واحدُ بالذات، ثلاثةُ بالأقنوم! والأقانيم يُفسرونها تارةً بالخواص، وتارةً بالمضات، وتارةً بالأشخاص، وقد فَطَرَ الله العباد على ٨

<sup>(</sup>۱) المانوية ـ وهم من الثنوية ـ نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك المولود حوالي (۲۱٥م) وفي بابل درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيها عقيدة زرادشت وكتبه، والنصرانية، والغنوصية، ولما بلغ الرابعة والعشرين أعلن أنه الفارقليط الذي بشربه عيسى. ومذهبه أن مبدأ العالم كونان: أحدهما: نورٌ، والأخر ظُلمة، كل منها منفصل عن الآخر، فالنورُ: هو العظيمُ الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله خس صفات: الحلم والعلم، والعقل، والغيب، والفطنة، وخس صفات روحانية: وهي الحب، والإيمان، والوفاء، والمروءة، والحكمة. وهذه الصفات قديمة أزلية. ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان: أحدهما: الجو، والآخر: الأرض. وللجو خس صفات: الحلم، والعلم، والعلم، والعقل، والغيب، والحكمة. وللأرض عناصر خسة: أربعة منها حسية، وهي: النور والمعقل، والنيب، والحكمة. وللأرض عناصر خسة: أربعة منها حسية، وهي: النور والماء، والنار، والريح، وروحها النسيم. والكون الثاني وله خسة عناصر: الضباب، والحريق، والسموم، والظلمة، وروحها الدخان، انظر «الملل والنحل» ٢٤٤/ ٢٤٤٠.

فساد هذه الأقوال بعد التصوَّرِ التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثباتِ خالفَين متماثلَين (١).

وَالمَقَصُودُ هنا: أنه ليس في الطوائف مَنْ يُثْبِتُ لِلعالَم صانِعَيْنِ متماثِلَيْنِ، مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تَعِبُوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعَجزِ عن تقرير هذا بالعقل، وزَعم أنه يُتَلَقَّى (٢) من السمع.

وزَعم أنه يُتَلَقَّى (٢) من السمع. والمشهورُ عندَ أهلِ النَّظِرِ إثباتُه بدليل التَّمانُع، وهو: أنه لَوْكان لِلعالَمِ صانعان، فعند اختلافِهما \_ مثلَ أن يُريدَ أحدُهُما تحريكَ جسم والآخرُ تسكينَه، أو يريد أحدُهُما إحياءَه والآخر إماتَتَه \_ : فإما أن يَحْصُلَ مرادهما، أو مرادُ أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضّدين، والثالث ممتنع، لأنه يلزم خُلوُّ الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضاً عجزَ كُلِّ منهما، والعاجز لا يكون إلنها، وإذا حصلَ مرادُ أحدِهما دونَ الآخر، كان هذا هو الإله القادِر، والآخرُ عاجزاً لا يصلُحُ للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه.

وكثير مِنْ أهل النظر (٣) يزعُمُون أن دليلَ التمانع هو معنى قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهِةً إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو (٤) توحيدُ الإلهية الذي بيَّنَهُ القُرآنُ، ودعت إليه الرسلُ عليهم السلامُ، وليس الأمرُ كذلك، بل التوحيدُ الذي

تسوحيسد الإلهيسة المتضمن تسوحيسد الربوبية

<sup>(</sup>١) انظر بسط هذا في «الجواب الصحيح» ١٥٨/٢ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (د) : يلتقى، وفي هامش (د): لعله يتلقى .

<sup>(</sup>٣) انظر ومنهاج السنة، ٧٣/٢، و ودرء تعارض العقل والنقل، ٣٤٨/٩ ــ ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٤) من هنا وإلى قوله في الصفحة (٣٢): (أنه مناسب؛ ساقط من (أ) و (ج) و (د) وهو من (ب)
 وقد جاء التنبيه في هامش (أ) على هذا النقص، ويقدر بورقة.

دعت إليه الرُّسُل، ونزلت به الكُتُب: هو توحيدُ الإلهية المتضمنُ توحيدُ الربوبية، وهو عبادةُ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له، فإن المشركينَ مِن العرب كانوا يُقِرُون بتوحيد الربوبية، وأن خالِقَ السماواتِ والأرض واحدٌ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمنواتِ وَالأَرْضَ لَمَا أَخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمنواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنُ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥]. ﴿قُلْ لِمِن الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾ الآيات [المؤمنون: ٨٤، ٨٥]. ومثلُ هذا كثيرٌ في القرآن.

ولم يكونوا يَعْتَقِدُون في الأصنام أنها مشاركة لله في خَلْقِ العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم مِنْ مشركي الأمم مِن الهند والترك والبَرْبَرِ وغيرهم، تارةً يَعْتَقِدُونَ أن هذه تماثيلُ قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتَّخِذُونَهُمْ شُفعاء، ويتوسَّلُونَ بهم إلى الله، وهذا كان أصلَ شركِ العرب، قال تعالى حِكايةً عن قوم نوح: ﴿وقالُوا لاَ تَذَرُنَّ وَدًا وَلاَ سُواعاً وَلاَ يَغُوثَ ويَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نوح: ٢٣] وقد ثبت في «صحيح» البخاري، وكُتُبِ التفسير، وقصص الأنبياء وغيرها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وغيره من السلف: أنَّ هٰذه أسماءً قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتُوا، عَكَفُوا على قبورهم، ثم صَوَّرُواً مِن السَلْف: أنَّ هٰذه الأصنامَ بعينها مارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابنُ عباس رضي الله عنهما، قبيلةً مارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابنُ عباس رضي الله عنهما، قبيلةً قيلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٩٢٠) في تفسير سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء، عن ابن عباس \_ رضي الله عنه\_: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. . .

وهذا السند فيه انقطاع، لأن عطاء المذكور هو الخراساني، ولم يلق ابن عباس، =

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي الهَيَّاجِ الْأَسْدِي(١)، قال: قال لي عَلَيُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه: ألا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ ﴿أَمَرَنِي أَنَّ لَا أَدَعَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيتُه، ولاَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتُهُ (٢).

#### وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ أنه قال في مرض موتِه:

<sup>=</sup> فقد أخرج عبدُالرزاق هذا الحديث في «تفسيره» عن ابن جريج، فقال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس. وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وابن جُريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء، فنظر فيه، وذكر صالحُ بن أحمد بن حنبل في «العلل» عن علي بن المديني، قال: سألتُ يحيى القطان عن حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، فقال: ضعيف، فقلتُ: إنه يقول: أخبرنا؟ قال: لا شيء، وإنما هو كتاب دفعه إليه، قال الحافظ: وكان ابنُ جريج يستجيزُ إطلاق وأخبرنا» في المناولة والمكاتبة، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢٩٢٦ وزاد نسبته لابن المنذر، وابن مردويه، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٧/٢٩ من طريق بشر عن يزيد عن قتادة موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>۱) هو حَيَّان بن حصين الكوفي، تابعي ثقة، روى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبى طالب، وعمار بن ياسر. انظر (تهذيب الكمال؛ ٤٧١/٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۲۹)، وأبو داود (۳۲۱۸)، والترمذي (۱۰٤۹) والنسائي ۸۸، ۸۸، ۸۹ وأجد ۱۹۲۱، و أبو داود الطيالسي (۱۰۵۰)، والحاكم ۳۹۹/۱، والبيهقي ۴/۳، والطبراني في والمعجم الصغير، ۱/۰۵، كلهم من طريق حبيب بن أبسي ثابت، عن أبسي وائل، عن أبسي الهياج الأسدي . . . وله طريقان آخران عن علي عند أحمد ۱/۷۰ و ۹۸ و ۹۰، والطيالسي (۹۲).

وعلق الإمام الشوكاني في ونيل الأوطار، على قوله: وولا قبراً مشرفاً الا سويته، بقوله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً، من غير فرق بين مَنْ كان فاضلًا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادةً على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد وجماعةً من أصحاب الشافعي ومالك، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً القببُ والمشاهدُ المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي على فاعل ذلك.

﴿ لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى، اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ عَلَّر ما فعلوا، قالت عائِشةُ رضي اللَّهُ عنها: ولَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرِزَ قَبْرُهُ، ولكن كَرِهَ أَن يُتَّخَذَ مسجداً (١).

وفي (الصحيحين) أنه ذُكِرَ [له] في مرض موتِه كَنِيسَةً بأرضِ الحبشة، وذُكِرَ [له] من حُسْنِهَا وتصاويرَ فيها، فقال: (إنَّ أُولِئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجداً، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولٰئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

وفي (صحيح مسلم) عنه ﷺ أنه قال قبل أن يموتَ بخمس: «إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلْ فلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فإنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه السبخاري (۱۳۳۰) و (۱۳۹۰) و (۱۲۹۱)، ومسلم (۲۹۰)، وأحمد ۲۸۰۸ و ۱۲۱ و ۱۶۳ و ۲۵۷ و ۲۵۰ من حديث عائشة \_ رضي وأحمد ۲۸۰۸ و ۱۲۱ و ۱۶۳ و ۲۵۳) و (۳٤٥٣) و (۳٤٥٣) و (۵۸۱۰) و (۵۸۱۰) و (۵۸۱۰) و (۵۸۱۰) و (۵۲۱۰) و (۵۲۱۰) و رواه السبخاري (۲۵۳)، والمدارمي ۲۱۸۲۱، وأحمد ۲۱۸/۱ و ۲۲۸۲ و ۲۲۸۲ و ۲۲۸۲ و ۲۱۸۱ و ۲۲۸۲ و ۲۲۸۲ و ۲۱۸۱ و ۲۲۸۲ و ۲۱۸۱ و ۲۱۸۱ و ۲۲۸۲ و وعبدالرزاق (۱۰۸۸) من حديث ابن عباس وعائشة. وجملة: دولكن كَرِهَ أن يتخذ مسجداً» لم ترد بهذا اللفظ في شيء من المصادر الأنفة الذكر، وإنما وردت عنهم بلفظ: وغير أنّي أخشى أن يتخذ مسجداً»، وبلفظ: وغير أنّه خُشي \_ بالضم وغير أن خَشي أن يتخذ مسجداً»، وبلفظ رواية عائشة وابن عباس: ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يجذر ما صنعوا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷) و (٤٣٤) و (۱۳٤۱) و (۳۸۷۳)، ومسلم (۲۸۵)، وأبو عوانة في «مسنده» ۲۰۰۱، ۲۰۱۱، وابن أبي شيبة ۳٤۶۳ ـ ۳٤۵ و احد ۲/۱۵، وابن سعد ۲/۲۳۷ ـ ۲۴۰ و النسائي ۲/۱۵ ـ ۲۲، وأخرجه البغوي (۰۰۹) عن مالك من رواية أبي مصعب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والبيهقي ۲/۱۸ من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٣٢)، وأبو عوانة ١/١١، وابن سعد ٢/٠٢، والطبراني في والكبيرة (٢٦٨٦) من حديث جندب بن عبدالله البجلي.

ومِنْ أسبابِ الشرك عِبادَةُ الكواكب، واتّخاذُ الأصنام بحسب ما يُظَنَّ أنه مناسب للكواكب مِن طِباعها، وشِركُ قوم إبراهيم عليه السّلامُ كان فيما يُقال مِن هذا الباب. وكذلك الشَّرْكُ بالملائكة والجن، واتخاذُ الأصنام لهم.

وهْ وُلاء كانوا مقِرِّين بالصانع، وأنه ليس لِلعالَم صانعان، ولكن اتَّخذوا هٰذه الوسائط(١) شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إلى اللَّهِ زُلْفى ﴾ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوْلاءِ شُفَعَاوُنا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبَّتُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ وَلاَ نِي اللَّهُ فِي الأَرْضِ سُبْحانَهُ وتَعَلَى عمَّا يُشرِكُونَ فِي الأَرْضِ سُبْحانَهُ وتَعَلَى عمًّا يُشرِكُونَ فِي النَّرْضِ سُبْحانَهُ وتَعَلَى عمًّا يُشرِكُونَ فِي الأَرْضِ سُبْحانَهُ وتَعَلَى عمًّا يُشرِكُونَ فِي النَّرْضِ سُبْحانَهُ وتَعَلَى عمًّا يُشرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

وكذلك كان حالُ الأمم السالفةِ المشركين الذين كَذَّبوا الرُّسُل كما (٢) حكى اللَّهُ تعالى (٣) في قِصة صالح عليه السلام عن التَّسعة رَهْطٍ الذين تقاسمُوا باللَّه \_ أي: تحالفوا باللَّه \_ لَنُبَيِّتُهُ وأهله. فهولاءِ المفسدونَ المشرِكون تحالفُوا باللَّه على قتل نبيَّهم وأهله، وهٰذا يُبيَّنُ أنَّهم كانوا مؤمنين باللَّه إيمانَ المشركين.

فَعُلِمَ أَن التوحيدَ المطلوبَ: هو توحيد الإلهية، الذي يتضمَّنُ توحيدَ الربوبية، الذي يتضمَّنُ توحيدَ الربوبية. قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فطرتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠ ـ ٣٦]. لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠ ـ ٣٦].

<sup>(</sup>١) في (ب): اتخذوا هؤلاءً.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب):عنهم.

وقال تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاواتِ والأرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال ﷺ: ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ أَو يُنَصِّرانِهِ أَو يُنَصِّرانِهِ أَو يُمَجَّسَانِهِ (١). ولا يقال: إن معناه يُولَد سَاذَجاً لا يَعْرِفُ توحيداً ولا شركاً \_ كما قالَه (٢) بعضُهم \_ لِمَا تَلُوْنا(٣). ولقوله ﷺ فيما يروي عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ۱۲۶۱، والبخاري (۱۳۵۸) و (۱۳۰۹) و (۱۳۰۹) و (۱۷۰۹) و (۱۷۰۹) و (۱۷۰۹) و (۱۷۰۹) و (۱۲۰۹) و (۱۲۰۹)

<sup>(</sup>٢) في (ب): قال.

<sup>(</sup>٣) يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الإسلام، وهذا التفسير هو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل، فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: ﴿فطرة الله الي فطر الناسَ عليها﴾ فقالوا: فطرة الله: دينُ الله الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة في الحديث المتقدم: اقرؤوا إن شئتم: ﴿فطرة الله التي فطر الناسَ عليها﴾ وذكروا عن عكرمة، ومجاهد، والحسن، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وقتادة في قوله عز وجل: ﴿فطرة الله التي فطر الناسَ عليها﴾ قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام، ﴿لا تبديلَ لله الله الله الإسلام، ودرء لله الكلام على الفطرة الموجودة ضمن «مجموعة الرسائل الكبرى» ١٩١٧، و ودرء تعارض العقل والنقل ١٨٩٥هـ ٥٩٥ و وشفاء العليل» ص ٢٨٣ وما بعدها لتلميذه العلامة ابن القيم.

ربُّ عز وجل: (خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجِتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، الحديث(١).

وفي الحديث المتقدِّم ما يَدُلُّ على ذلك حيث قال: (يُهَـوَّدَانِهِ أُو يُنَصَّرَانِهِ أُو يُمَجِّسَانِهِ» (٢) ولم يقل: ويُسْلِمانِهِ، وفي رواية: (يُولَدُ على المِلَّةِ» (٣).

الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول

وهذا الذي أخبر به على هو الذي تَشْهَدُ الأدِلَّةُ العقليةُ بصدقه:

منها: أن يُقَالَ: لا ريبَ أن الإنسان قد يَحْصُلُ له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقّاً، وتارةً ما يكون باطلاً، وهو حسّاس متحرك بالإرادة، فلا بُدَّ له من أحدهما، ولا بُدِّ له من مرجِّع لإحدهما، ونعلم أنّه إذا عُرِضَ على كُلِّ أحد أن يُصَدِّقَ وينتفِعَ، وأن يُكذِّبَ ويتضرَّر، مال بفطرته إلى أن يُصدِّقَ وينتفِعَ، وحينئذِ فالاعترافُ بوجود الصانع والإيمانُ به هو الحقُّ أو نقيضُه، والثاني فاسدُ قطعاً، فتعيَّنَ الأولُ، فوجَب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمانَ به. وبعد ذلك: إما أن تكون محبتُه أنفعَ للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعاً، فوجبَ أن يكون في فطرته محبةُ ما ينفَع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعاً، فوجبَ أن يكون في فطرته محبةُ ما ينفَع.

ومنها: أنه مفطورٌ على جَلْبِ المنافعِ، ودفع ِ المَضَارُّ بحسبه(٤)،

<sup>(</sup>۱) وهو حديث مطول أخرجه مسلم (۲۸۹۵) في الجنة وصفة نعيمها، وأحمد ١٦٢/٤ و (٩٩٢) و (٩٩٢) و (٩٩٢)، والطبراني في والكبير، ١٩٧/(٩٨٧) و (٩٩٢) و (٩٩٣) و (٩٩٣) و (٩٩٣) من حديث عياض بن حمار المجاشعي. ومعنى اجتالتهم أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عها كانواعليه، وجالوا معهم في الباطل. (۲) في الأصول: وينصرانه ويحجسانه.

<sup>(</sup>٣) وكلتاهما لمسلم.

<sup>(</sup>٤) وبحسبه، في الأصول، وكذلك هي في ددرء تعارض العقل والنقل، ٤٦١/٨ الذي لخص منه الشارح هذه الأدلة، وفي مطبوعة مكة وبحسه.

وحينئذ وإن لم تَكُنْ فطرةً كُلِّ واحد<sup>(۱)</sup> مستقلةً بتحصيلِ ذلك، بل يحتاج إلى سببٍ مُعِينٍ للفطرة، كالتعليم ونحوه، فإذا وُجِدَ الشرط، وانتفى المانِعُ، استجابت لما فيها مِن المقتضى لذلك.

ومنها: أن يُقَالَ: مِن المعلوم أن كُلَّ نفس قَابِلَةً للعلم وإرادة الحق، ومجردُ التعليم والتحضيض لا يُوجِبُ العلمَ والإرادة ، لولا أن في النفس قُوَّة تَقْبَلُ ذلك ، وإلا فلوعُلِّم الجَمَادُ والبهائمُ وحُضِّضا لم يَقبَلا . ومعلوم أن حُصُولَ إقرارِها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج ، وتكونُ الذاتُ كافيةً في ذلك ، فإذا كان المقتضي قائماً في النفس ، وقُدِّر عَدَمُ المعارض ، فالمقتضي السالِمُ عن المعارض يُوجِبُ مقتضاه ، فعُلِمَ أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصُل لها مَن (٢) يُفسِدُها ، كانت مقِرَّةً بالصانع ، عابدةً له .

ومنها: أن يُقال: إنه إذا لم يَحْصُلِ المفسدُ الخارج، ولا المصلحُ الخارج، كانت الفطرةُ مقتضيةً للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، والمانع منتفٍ.

ويُحْكَى عن أبي حنيفة رحمه الله: أن قوماً مِن أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقريرِ توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني \_ قبلَ أن نتكلَّمَ في هذه المسألة \_ عن سفينة في دِجلة، تَـذْهَبُ، فتمتلىء مِنَ الطعام والمتاع ِ وغيره بنفسها، وتَعُودُ بنفسها، فتُرْسي بِنَفْسِها، وتتفرَّغ وتَرْجِعُ، كُلُّ ذلك من غير أن يُدبِّرها أحدُ؟! فقالوا: هٰذا محال لا يُمْكِنُ أبداً! فقال ١٠ لهم: إذا كان هٰذا محالًا في سفينةٍ، فكيف في هٰذا العالم كُلَّه عُلْوهِ

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د): أحد، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: ما.

وسُفْلِهِ؟! وتُحكى هذه الحكايةُ عن غير أبي حنيفة أيضاً.

فلو أقرَّ رَجُلَّ بتوحيد الربوبية، الذي يُقِرُّ به هُـؤلاءِ النَّظَّارُ، ويَفنى فيه كثيرٌ من أهل التصوف، ويَجعَلُونَه غايةَ السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين (١) وغيره، وهو مع ذلك إن (٢) لم يَعْبُدِ اللَّهَ وحدَه، ويتبرَّأ من عبادة ما سِواه، كان مشركاً مِن جنس أمثالِه مِن المشركين.

السقسرآن ممسلوء بالآيات التي تقرر توحيد الألوهية.

والقرآنُ مملوءً مِن تقرير هذا التوحيدِ، وبيانِه، وضربِ الأمثال له. وَمِنْ ذلك أنه يُقرِّر توحيدَ الربوبية، ويُبيِّنُ أنه لا خالِقَ إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبَدَ إلا الله، فيجعل الأول دليلًا على الثاني، إذ كانوا يُسلِّمون الأول(٣)، ويُنازِعُون في الثاني، فيبيِّن لهم سبحانه أنّكم إذا كنتم تَعْلَمُونَ أنه لا خالقَ إلا الله، وأنه هو الذي ياتي العِبَادَ بما يَنْفُعُهُمْ، ويدفع عنهم ما يَضُرُّهم، لا شَرِيكَ له في ذلك، فلِمَ تَعْبُدُونَ عَيْرَهُ، وتجعلون معه آلِهةً أخرى؟! كقوله تعالى: ﴿قُل ِ الْحَمْدُ لللهِ وَسَلَمٌ على عِبادِهِ الّذِينَ اصْطَفى ءَآللَهُ خيرٌ أمّا يُشْرِكُونَ \* أمّن خَلَقَ وَسَلَمٌ على عِبادِهِ الّذِينَ اصْطَفى ءَآللَهُ خيرٌ أمّا يُشْرِكُونَ \* أمّن خَلَقَ السَّماءِ مَاءً فأنبَتْنَا بهِ حدَائِقَ ذَاتَ بَهْجةِ السَّماءِ مَاءً فأنبَتْنَا بهِ حدَائِقَ ذَاتَ بَهْجةٍ

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي المتوفى سنة ٤٨١هـ. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٥٠٣/١٨ ـ ٥٠٨. وكتابه هذا شرحه ابن القيم درحمه الله \_ في ثلاثة مجلدات وأسماه «مدارج السالكين»، وهويعًد من أجود ما ألف في تهذيب النفوس وترويضها على فعل الخير، والتأدب بآداب المتقين الصادقين. وقد نبه في هذا الشرح على ما ورد في «منازل السائرين» من آراء مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، ولما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بقلمه البليغ، وعلمه الواسع، وفهمه السديد. وانظر ١٤٣/١ \_ ١٤٩٩ من «المدارج».

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشية (أ) و (ب) ما نصه: ليس في نسخة الأصل (إن)، والظاهر أن نظم الكلام يحسن بها أو يتعين.

<sup>(</sup>٣) في (ب): للأول.

مًّا كَان لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَها أَءِلُهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿(١)... الآيات [النمل: ٥٩ ــ ٦٠].

يقولُ اللّه تعالى في آخر كُلُ آية: ﴿ أَوِلُهُ مَعَ اللّهِ أَي: أَإِلَه مع اللّه فعَلَ هذا؟ وهذا استفهام إنكار، يتضمَّنُ نفيَ ذلك، وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعلْ ذلك غيرُ اللّه، فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام (٢): هَلْ مع اللّهِ إله؟ كما ظَنّهُ بعضُهم، لأن هذا المعنى لا يُناسِبُ سِياقَ الكلام، والقَوْمُ كانوا يجعلون مع اللّهِ آلِهَةً أُخرى، كما قال تعالى: ﴿ أَيّنكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخرى قُلْ لاَ أَشْهَدُ ﴾ [الأنعام: ١٩]. وكانوا يقولون: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰها واحِداً إِنّ هٰذا لشَيْءُ عُجابٌ ﴾ [ص: ٥]. لكنهم ما كانوا يقولون: إنَّ مَعَه إلٰها ﴿ جَعَلَ الْآرْضَ قُراراً وجَعَلَ خِلَالَها أَنْهُ لَها وَجَعَلَ الْآرُضَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبُحْرَيْنِ حَاجِزاً ﴾ [النمل: ٢١]، بل هم مُقِرُّونَ بأنَّ اللّه وحدَه فعل هٰذا، وهكذا سائرُ الأيات.

وكذلك قولُه تعالى: ﴿ يِنَا يُنِهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، وكذلك قولُه في سورة الأنعام: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُم وخَتَمَ على قُلُوبِكُم مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ [الأنعام: ٤٦] وأمثال ذلك.

وإذا كان تَوْحِيدُ الربوبية الذي يَجْعَلُهُ هَـؤلاءِ النَّظَّـار، مَمَنْ وافقهم مِن الصوفية هو الغايَة في التوحيد: داخلًا في التوحيد الذي جاءت به ١٦ الرُّسُلُ عليهم السلام، ونزلت به الكُتُبُ، فليعلم أن دلائلَه متعددة،

<sup>(</sup>١) انظر «الطبري» ٣/٢٠ ـ ٦، و وتفسير أبي السعود» ٢٩٤/٦، و «الألوسي» ٢٠/٥.

<sup>(</sup>۲) في (د) ومطبوعة مكة: أنه استفهام.

كدلائل إثبات الصانع، ودلائل صِدْقِ الرسول، فإنَّ العِلْمَ كُلَّمَا كان الناسُ إليه أَحْوَجَ، كانت أدلَّته أظهَرَ، رحمةً مِن الله بخلقه.

الأمثال المضروبة في القسرآن هي المقاييس المقلية المفيدة للمطالب الدينية

والقرآن قد ضَرَبَ اللَّهُ للناس فيه من كل مَثل، وهي المقاييسُ العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكنَّ القرآنَ يُبيِّنُ الحقِّ في الحكم والدليل، فماذا بعدَ الحق إلا الضلال، وماكان من المقدَّمات معلومة ضرورية متفقاً عليها، استُدِلُ بها، ولم يُحتجُ إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدَّعِيه الجُهَّالُ، الَّذِين يَظُنُّون أن القرآن ليس فيه طريقة بُرهانية، بخلاف ما قد يَشْتَبِهُ ويقع فيه نزاع، فإنه يُبيَّنُه ويَدُلُّ عليه.

ولما كان الشَّرْكُ في الربوبية معلومَ الامتناع عند الناسِ كُلَّهم، باعتبار إثبات خالِقَيْنِ متماثِلَيْن في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بَعْضُ المشركين إلى أن ثَمَّ خالقاً خلق بعض العالم، كما يقوله الثَّنويَّة في الظلمة، وكما يقوله القَدَرِيَّة في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدُّهرية (۱) في حركة (۲) الأفلاك، أو حركات النفوس، أو الأجسام الطبيعية، فإنَّ هُولاءِ يثبتون أموراً محدَثة بدون إحداث اللَّه إيَّاها، فهم مشركون في بعض الرَّبوبية، وكثيرٌ من مشركي العرب وغيرهم قد يَظُنُّ مُن الهبِه شيئاً من نَفْع أو ضُرَّ، بدون أن يَخْلُقَ اللَّه ذلك.

فلما كان هذا الشركُ في الربوبيةِ موجوداً في الناس، بيَّن القرآنُ

استحـالة وجـود شريك له سبحانه

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى الدهري، وجاء في والقاموس، ووشرحه: والدَّهري، بالفتح ويضم: الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة، القائل ببقاء الدهر، وهو مولد، قال ثعلب: وهما جميعاً منسوبان إلى الدهر، وهم ربما غيروا في النسب، كها قالوا: سُهيلي، للمنسوب إلى الأرض السهلة، واقتصر الزمخشري على الفتح.

<sup>(</sup>٢) في (ب): حركات.

بطلانه، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ النَّهُ مِن وَلَدٍ ومَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٩٦]. إذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٩٦]. فتأمل هذا البرهان الباهِرَ، بهذا اللفظِ الوجيزِ الظاهر، فإنَّ الإِله الحقَّ لا بُدَّ أن يكون خالقاً فاعلًا، يُوصِلُ إلى عابده النَّفْعَ، ويَدْفَعُ عنه الضَّر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يَشْرَكُه في مُلكه، لكان له خَلْقُ وفعل، وعيئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قَدَر على قهرِ ذلك الشريك، وتفرَّدِهِ بالمُلك، والإلهية دونَه؛ فعلَ، وإن لم يَقْدِر على ذلك، انفرد بخشِهِ وذهب بذلك الخلق، كما يَنْفَرِدُ مُلُوكُ الدنيا بعضُهم عن بعض بممالكه إذا لم يَقْدِر المنفردُ منهم على قهرِ الآخر والعلوِ عليه. فلا بُدً من أحد ثلاثة أمور:

إما أن يذهب كُلُّ إلْهٍ بخلقه وسُلطانه.

وإما أن يَعْلُو بَعْضُهم على بعض.

وإما أن يكونوا تحتَ قهر مَلِكِ<sup>(١)</sup> واحد يتصرَّفُ فيهم كيف يشاء، ولا يتصرَّفُونَ فيه، بل يكون<sup>(٢)</sup> وحدَه هو الإِلْهَ، وهم العبيدُ المربوبون المقهورون مِن كُلِّ وجهِ.

وانتظامُ أمر العالَم كُلِّه، وإحكامُ أمره، مِنْ أدلً دليلٍ على أنَّ ١٢ مدبِّرَه إلٰه واحد، ومَلِكُ واحد، وربُّ واحد، لا إِلٰه للخلق غيرُه، ولا ربُّ لهم سواه، كما قد دلَّ دليلُ التمانع على أن خالق العالم واحدٌ، لا رَبُّ غَيْرُه فلا إِلٰه سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة، وفي «مختصر الصواعق المرسلة»: إله.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من «مختصر الصواعق المرسلة» ٩٥/١: ويمتنع من حكمهم، ولا يمتنعون من حكمه، فيكون...

العبادة (١) والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربَّان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكونَ لهم (٢) إلهان معبودان (٣).

فالعِلم بأن وجودَ العالم عن صانِعَين متماثِلَين ممتنع لِذاته، مستقِرًّ في الفِطَر، معلومٌ بصريح العقل بُطلانُه، فكذا تَبْطُلُ إِلٰهِيةُ اثنين.

فالآيةُ الكريمة موافقة لما ثَبَت واستقرَّ في الفِطَر مِن توحيـدِ الربوبية، دالَّةُ مثبتة ملزِمةً لتوحيد الإلهية.

وقريبٌ من معنى هذه الآية قولُه تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما ءَالِهِةً إِلاَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٧]. وقد ظَنَّ طوائِفُ أن هذا دليلُ التمانع الذي تقدَّم ذِكْرُه، وهو أنه لو كان للعالَم صانعان... إلخ، وغَفَلُوا عن مضمون الآية، فإنَّه سبحانه أخبر أنَّه لو كان فيهما آلهةٌ غيرُه، ولم يقل: أربابُ.

وأيضاً فإِنَّ لهذا إنما هو بعدَ وجودهما، وأنَّه لوكان فيهما ــ وهما موجودتان ــ آلهةً سواه لفسدتا.

وأيضاً فإنه قال: ﴿لَفَسَدَتَا﴾، وهذا فسادٌ بعد الوجود، ولم يقل: لم يوجدا.

ودلَّت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلِهةً متعدِّدةً، بل لا يكون الإِلهُ إلاَّ واحداً، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإِله الواحد إلا اللَّهُ سبحانه وتعالى، وأن فسادَ السماوات والأرض يَلْزَمُ من كون

<sup>(</sup>١) في دمختصر الصواعق المرسلة، ٩٦/١: في الغاية.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب)، وفي ومختصر الصواعق: له، والضمير يعود إلى والعالم،

<sup>(</sup>٣) «مختصر الصواعق المرسلة» ٩٥/١ - ٩٦ لابن القيم، وقد بسط شيخ الإسلام هذا البرهان في كتابه «منهاج السنة» ٢٨/٦ - ٧٧، وفي «درء تعارض العقل والنقل» ٩٥/٩ - ٣٥٩.

الآلِهةِ فيهما متعددةً، ومِنْ كون الإله الواحِدِ غيرَ اللَّه، وأنه لا صلاحَ لهما إلا بأن يَكُونَ الإلهُ فيهما هو اللَّهَ وحدَه لا غيرَه، فلو كان للعالم إلهان معبودان، لفسد نِظَامُهُ كُلُّه، فإنَّ قيامَه إنما هو بالعدل، وبه قامت السَّماواتُ والأرضُ، وأظلمُ الظُّلْمِ على الإطلاقِ الشَّرْكُ، وأعْدَلُ العَدْلِ التوحيدُ.

توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية لاالعكس وتوحيدُ الإِلْهية متضمَّنُ لتوحيد الربوبية دونَ العكس، فَمَنْ لا يَقْدِرُ على أَن يَخْلُقَ يكون عاجِزاً، والعاجزُ لا يَصْلُحُ أَن يكون إِلْهاً.

قال تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١].

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرون ﴾ [النحل: ١٧].

وكذا قوله تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَا بْتَغُوا إِلَى ذِي العَرْشِ سَبيلًا﴾ [الإسراء:٤٢].

وفيها للمتأخرين قولانِ:

أحدُهما: لاتَّخذوا سبيلًا إلى مغالبته.

والثاني \_ وهو الصحيحُ المنقول عن السلف، كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير (١) لم يَذْكُر (٢) غيره \_: لاتّخذوا سبيلًا بالتقرّب إليه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتّخذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الدهر: ٢٩]. وذلك أنه قال: ﴿لَوْكَانَ مَعَهُ ءَالِهةٌ كَما يَقُولُونَ﴾ وهم

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلَم الجليل المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التصانيف البديعة التي تدل على سعة علمه، ووفرة اطلاعه، وجودة ذهنه المتوفى سنة ٢٠١٠هـ. مترجم في والسير، ٢٦٧/١٤ ــ ٢٨٢. وانظر تفسير الآية في وجامع البيان، له ١١/١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يذكره، وهو خطأ.

لم يقولوا: إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتَّخذُوهُمْ شُفَعَاء، وقالُوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونا إلى اللَّهِ زُلْفى﴾ [الزمر:٣]، بخلاف الآيةِ الأولى(١).

التوحيد في الإثبات ثم التوحيد<sup>(٢)</sup> الذي دعت إليه رسُلُ اللَّه، ونزلت به كتبُه نوعان: والمعرفة، وتوحيدٌ في الطلب والقصد. الطلب والقصد. الطلب والقمد

فالأول: هو إثباتُ حقيقةِ ذاتِ الرَّبِّ تعالى وصفاتِه وأفعالِه السَّه، ليس كمثلِه شيء في ذلك كُلَّه، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسولُه على وقد أفصح القرآن عن هذا النوع (٣) كُلَّ الإفصاح، كما في أول «الحديد» و «طه» وآخر «الحشر» وأول «الم تنزيل» السجدة وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالها، وغير ذلك.

والثاني: وهو توحيدُ الطلبِ والقصدِ، مثلَ مَا تَضَمَّنتُهُ سورةً ﴿قُلْ يَالَيْهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ يَاهلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكم﴾ [آل عمران: ٣٤]، وأول سورة «تَنْزِيل الْكِتابِ» وآخرها، وأول سورة «يونس» وأوسطها وآخرها، وأول سورة «الأعراف» وآخرها، وجملة سورة «الأنعام».

معظم سور القرآن وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في التوحيد

<sup>(</sup>١) انظر ددرء تعارض العقل والنقل، ٣٤٩/٩ ــ ٣٥٠، و دزاد المسير، ٣٨/٥.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: متضمن للإلزام، في الصفحة (٤٨) مأخوذ باختصار مع بعض زيادات طفيفة من «مدارج السالكين» لابن القيم ٤٥٩/٣ ـــ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) والنوع، سقطت من (ب).

القرآن<sup>(۱)</sup>، فإن القرآن<sup>(۱)</sup> إمَّا خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو<sup>(۱)</sup> التوحيدُ العِلميُّ الخبري.

وإما دعوةً إلى عبادته وحدَه لا شريكَ له، وخَلْعُ مَا يُعبَدُ مِنْ دُونِهِ، فهو التَّوْجِيدُ الإراديُّ الطَّلَبِيُّ.

وإِمَّا أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته، فذلك مِن حقوقِ التوحيد ومكمِّلاته.

وإما خَبَرٌ عن إكرامه لأهل توحيده، وما فَعَلَ بهم في الدنيا وما يُكرِمُهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيدِه.

وإما خبرٌ عن أهل ِ الشُّرْكِ، وما فَعَلَ بهم في الدنيا من النَّكال، وما يَحُلُّ بهم في العُقبى من العذاب، فهو جزاء مَنْ خرج عن حكم التوحيد.

وكذلك شَهِدَ اللَّهُ لنفسه بهذا التوحيد، وشَهِدَتْ له به ملائكتُه

<sup>(</sup>١) النص في «المدارج»: وغالب سورِ القرآن، بل كل سورة في القرآن، فهي متضمنة لنوعي الترحيد، بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن، فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فالقرآن.

<sup>(</sup>٣) في (د): وهو. (٤) في (ب): الذي.

وأنبياؤه ورُسُلُه: قال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ \* إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩،١٨].

فتضمَّنت لهذه الآيةُ الكريمةُ إثباتَ حقيقةِ التوحيد، والرَّدُ على جميع طوائف الضلال ، فتضمنت أَجَلُ شهادة وأعظمَها وأعدلَها وأصدَقها، من أجلُّ شَاهِدٍ، بِأَجَلُّ مشهودٍ به.

معنى الشهادة ومراتبها

١٤

وعبارات السلف في «شَهِدَ» تدورُ على الحُكُم والقضاء، والإعلام، والبيان، والإخبار، وهذه الأقوالُ كُلُها حق لا تَنَافيَ بينها، فإنَّ الشهادة تَتَضمَّنُ كلامَ الشاهد وخبرَه، وتتضمَّنُ إعلامَه وإخبارَه وبيانَه، فلها أربعُ مراتب:

فَأُوُّلُ مُراتِبِها: عِلْمٌ ومعرفةٌ واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته.

وثانيها: تَكَلَّمُه بذلك، وإن لم يُعْلِمْ بِهِ غَيْرَهُ، بل يتكلم بها مَعَ نفسه ويذكرها وينطِقُ بها، أو يكتبها.

وثالثها: أن يُعْلِمَ غيرَه بها بما يَشْهَدُ به، ويُخْبِره به، ويُبَيِّنُهُ له.

ورابعها: أن يُلْزِمَه بمضمونها ويَأْمُرَهُ به.

فشهادةُ اللّهِ سبحانه لِنفسه بالوحدانية، والقيام بالقِسْطِ تضمَّنَتُ هٰذه المراتبَ الأربع: عِلْمَه سبحانه بذلك، وتَكَلَّمَه به، وإعلامه، وإخبارَه لخلقه به، وأمرَهم وإلزامَهم به.

فأما مرتبة العلم، فإن الشهادة تضمَّنتها ضرورةً، وإلا كان الشاهدُ شاهداً بما لا عِلْمَ له به، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وقال ﷺ: «عَلَى مِثْلِها فاشْهَدْ»(١)، وأشار إلى الشمس.

وأما مَرْتَبَةُ التكلم والخبرِ، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا المَلْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ إِنْثَا أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهِدَتُهُمْ ويُسْتَلُونَ﴾ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ إِنْثًا أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهِدَتُهُمْ ويُسْتَلُونَ الزخرف: ١٩] فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يَتَلَفَّظُوا بلفظِ الشهادة، ولم يُودُوها عند غيرِهم.

وأمًّا مَرْتَبَةُ الإعلامِ والإخبارِ، فنوعان: إعلامٌ بالقولِ، وإعلامٌ بالفعل. وهذا شأنُ كُلِّ مُعْلِم لغيره بأمر: تارةً يُعْلِمُهُ به بقوله، وتارةً بفعله. ولهذا كان مَن جَعَلَ داره مسجداً وفتح بابَها، وأفرزها(٢) بطريقها، وأذِنَ للناس بالدُّخُولِ والصلاةِ فيها: مُعْلِماً أنها وَقْفٌ، وإن لم يتلفَّظُ به.

وكذلك مَنْ وُجِدَ متقرباً إلى غيرِه بأنواع المَسارٌ، يكون مُعْلِماً له ولِغَيرِهِ أنه يُحِبُّهُ، وإن لم يتلفَّظُ بقوله، وكذلك بالعكس.

وكذلك شهادةُ الربِّ عزَّ وجل وبيانُه وإعْلاَمُه، يكون بقوله تارةً، وبفعله أخرى، فالقَوْلُ: ما أرسل به رُسُلَه وأَنْزَلَ به كُتُبَه، وأمَّا بيانُهُ وإعلامُه بفعله، فكما قال ابنُ كَيْسان (٣): شَهِدَ الله بتدبيره العجيب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ٩٨/٤، والبيهقي ١٥٦/١٠، وأبو نعيم في والحلية، ١٨/٤، وابن عدي في «الحامل، ٢٧١٣/٦، والعقيلي في «الضعفاء» ٤٠/٤ من حديث ابن عباس أن رجلاً سأل النبي على عن الشهادة، فقال: «على ترى الشمس،؟ قال: نعم. قال: «على مثلها، فاشهد أو دع، وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدي والحميدي، وصححه الحاكم، فأخطأ، كها قال الحافظ في «بلوغ المرام».

<sup>(</sup>٢) في (ج): وأفردها، وقد ذهبت من (أ) بسبب التصوير.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن محمدُ بنُ أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف في النحو
 والغريب ومعاني القرآن، كان أبو بكر بن مجاهد يعظمه، ويقول: هو أنحى من الشيخين =

وأمورِهِ المحكمةِ عند خلقه: أنه لا إله إلا هو(١)، وقال آخر:

ونِسِي كُسلُ شَسِيءٍ لَـهُ آيسةً تَسلُلُ عَسلَى أَنْسهُ وَاحِسدُ (٢)

ومما يَدُلُّ على أن الشهادة تكون بالفعل قَوْلُه تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَـٰجِدَ (٢٠) اللَّهِ شَـٰهِدِينَ على أَنفُسِهِمْ بالْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٧] فهذه شهادةٌ منهم على أنفسهم بما يفعلونَهُ (٤٠).

والمقصودُ أنه سبحانه يَشْهَدُ بما جعل آياتِه المخلوقةَ دالةً عليه، ودلالتُها إنما هي بخلقه وجَعْلِهِ.

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به \_ وإن مجرد الشهادة لا يستلزِمُه، لَكِنَّ الشهادة في هذا الموضع تدُلُّ عليه وتَتَضَمَّنُه \_ فإنه سبحانه شَهِدَ به شهادة مَنْ حَكم به، وقضى وأمر، وألزمَ عباده به، كما قال تعالى:

يعني ثعلباً والمبرد. توفي في ذي القعدة سنة ٢٩٩هـ. «معجم الأدباء» ١٣٧/١٧ ــ
 ١٤١، «تاريخ بغداد» ١٣٥/١، «شذرات الذهب» ٢٣٢/٢، «نزهة الألباء» ٣٠١ ــ
 ٣٠٠، «الوافي بالوفيات» ٢١/٢ ــ ٣٢.

<sup>(</sup>١) أورده عنه ابن الجوزي في وزاد المسير، ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>۲) نسبه صاحب «الوفيات» ۱۳۸/۷ إلى أبي نواس، وأما أبو الفرج فقد نسبه مع ثلاثة أبيات أخر في «أغانيه» ٢٥/٤ إلى أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم وهي:

الا إنسا كُلُنا بائلُ وأيُّ بسني آدمَ خاللُه وبدُوهُمُ كانَ من رَبِّهم وكلُّ إلى ربّه عائلُه فيا عجباً كَيْفَ يُعصَى الإلَّ لَهُ أم كَيْفَ يَجْحَلُهُ الجَاحِدُ وفي كُلُّ شيء له آيةً تَدُلُّ على أَنَّه واحِدُ وانظر «ديوانه» ص ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (مسجد) وهي قراءة أبي عمرو، وابن كثير، وقرأ الباقون: (مساجد الله)،
 انظر (حجة القراءات) ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر دمدارج السالكين، ٤٥٣/٣.

﴿وَقَضَى رَبُكُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلْهِينِ اثْنَيْنِ ﴾ [النحل: ٥١]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلْها واحِداً ﴾ (١) [التوبة: ٣١]. وقال تعالى: ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلْها ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٣٩]. وقال: ﴿ولا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْها ءَاخَرَ ﴾ [القصص: ٨٨] والقرآن كُلُّه شاهد بذلك.

ووجه استلزام شهادته سُبْحانَه لذلك: أنه إذا شَهِدَ أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر وبيَّن وأعلم وحَكَم وقَضَى أنَّ ما سواه ليس بإله، وأن إلهيَّة ما سواه باطلة، فلا يَسْتَحِقُ العبادة سواه، كما لا تَصْلُحُ الإلهيَّة لغيره، وذلك يَسْتَلْزِمُ الأمرَ باتخاذه وحدَه إلهاً، والنهي عن اتخاذِ غيره معه إلهاً، وهذا يَفْهَمُه المخاطَبُ مِن هٰذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلاً يستفتي رجلاً، أو يستشهِدُه، أو يستطِبُه وهو ليس أهلاً لِذلك، ويَدَعُ مَنْ هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت، ولا شاهدٍ، ولا طبيب، المفتي فلان، والشاهدُ فلان، والطبيبُ فلان، فإن هٰذا أمر منه ونهي.

وأيضاً: فالآية دلَّت على أنه وَحْدَهُ المستحِقُّ للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحقُّ للعبادة، تضمَّن هذا الإخبارُ أمرَ العبادِ وإلزامَهم بأداءِ ما يستحِقُّهُ الربُّ تعالى عليهم، وأن القيامَ بذلك هو خالصُ حقَّه عليهم.

وأيضاً: فلفظ «الحكم» و «القضاء» يُسْتَعْمَلُ في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية: قضية، وحكم، وقد حُكِمَ فيها بكذا، قال تعالى: ﴿اللَّهِ إِنَّهُمْ مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ \* ولَدَ اللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* أَصْطَفَى الْبَنَاتِ على الْبَنِين \* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أصطَفَى الْبَنَاتِ على الْبَنِين \* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ) و (ب) نقلًا عن نسخة المصنف ما يدل على أن الآية المستشهد بها
 هي: ﴿وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهُ نُخْلُصِينَ له الدينَ﴾، وهي الآية الخامسة من سورة البينة.

[الصافات: ١٥١ – ١٥٤]. فجعل هذا الإخبار المجرَّد منهم حُكماً. وقال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥ – ٣٦]. لكن هذا حُكم لا إلزام معه، والحكمُ والقضاءُ بأنه لا إله إلا هو متضمَّنُ للإلزام.

ولو كان المرادُ مُجَرَّدَ شهادة، لم يتمكنوا من العِلْم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم ينتفعوا بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تَقُمَّ عليهم بها الحُجَّةُ، بل قد تضمَّنَتِ البَيَانَ للعباد ودلالتهم وتعريفَهم بما شَهِدَ به، كما أن الشاهدَ مِن العبادِ إذا كانت عنده شهادة، ولم يُبَيِّنَهَا، بل كتمها، لم يَنْتَفِعْ بها أحد، ولم تَقُمْ بها حجةً.

وإذا كان لا يُنْتَفَعُ بها إلا ببيانها، فهو<sup>(١)</sup> سَبَحانه قد بيَّنَها غايةَ البيانِ بطرق ثلاثة: السَّمْع ِ، والبَصَرِ، والعَقْل ِ:

أما السمع: فبسمع آياتِه المتلوّة المبينة لما عَرْفَنا إيَّاه مِن صفاتِ كماله كلّها، الوحْدانيةِ وغيرها غاية البيان، لاكما يَرْعُمهُ الجهميةُ ومَنْ وافقهم من المعتزلة، ومُعطّلة بعض الصَّفَاتِ من دعوى احتمالاتٍ تُوقِعُ في الحَيرَةِ، تُنافي البّيانَ الذي وصفَ الله بِه كتابه العزيزَ ورَسُولَه الكريم، كما قال تعالى: ﴿حَمّ \* وَالكِتنبِ المُبينِ ﴾ [الزخرف: ٢،١]. ﴿الرّ تِلك عَايَتُ الكِتنبِ وقُرءَانٍ عَالَىتُ الكِتنبِ المُبينِ ﴾ [يوسف: ١]. ﴿الرّ تِلْكَ ءَايْتُ الكِتنبِ وقُرءَانٍ مَبينِ ﴾ [الحجر: ١]. ﴿هٰذا بيانٌ لِّلنّاسِ وَهُدًى ومَوْعِظةٌ للمُتّقين ﴾ [الحجر: ١]. ﴿فَاعْلُمُ وا أَنْما عَلَى رَسُولِنا الْبَلْغُ المُبينُ ﴾ [المائدة: ٢٩]. ﴿وَأَنزِلنَا إِلَيْكَ الدُّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنّاسِ مَا نُزُل إليْهِمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمُ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّالَهُ واللّهُ ولَا النحل فَعَلَامُ واللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَعَلّهُ ولَا ولَا اللّهُ ولَالمُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ إلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا الل

<sup>(</sup>١) في الأصول: وهو، والمثبت من: مطبوعة مكة، وهي موافقة لما في دمدارج السالكين، ٤٦٣/٣

وكذلك السُّنَّةُ تأتي مبيَّنَةً أو مقرَّرةً لما دلَّ عليه القرآلُ، لم يُحْوِجْنا رئْناسبحانه وتعالى إلى رأي فلان، ولا إلى ذوق فلان وَوَجْدِهِ في أصول ِ ديننا.

ولهذا نَجِدُ مَنْ خالف الكِتابَ والسنة مختلفينَ مضطربين، بل قد قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي ورَضيتُ لَكُمُ الإسْكَمَ دِينًا ﴿ [المائدة: ٣]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمرٍ خارجٍ عن الكتاب والسنة.

وإلى هٰذا المعنى أشار الشيخ أبوجعفر الطحاوي رحمه الله، فيما يأتي من كلامه بقوله: ولا نَدْخُلُ في ذلك متأوَّلين بآراثنا، ولا متوهِّمين باهوائنا، فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سلَّمَ للَّهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِهِ ﷺ.

وأما آياتُهُ العِيَانية الخَلقية: فالنظرُ فيها، والاستدلالُ بها يَدُلُّ على ما تَدُلُّ عليه آياتُهُ القوليةُ السمعية، والعقلُ يجمع بين هٰذه وهذه، فَيَجْزِمُ بصحَّةِ ما جاءت به الـرسلُ، فتتفق شهـادةُ السمع والبصـرِ والعقلِ والفطرةِ.

فهو سبحانه لكمال عَدْله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعُذْرِ، وإقامة الحُجَّةِ(۱)، لم يبعث نبياً(۲) إلا ومعه آية تَدُلُ على صِدقه فيما أخبر به، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا معهم الكِتَبَ وَالْمَيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلا رِجالاً نُوحِي (٣) إليهم فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ \* بالبَيِّنَتِ والزُّبُو ﴾ [النحل: ٣٤، ٤٤]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بالبَيِّنَتِ (٤) وبالَّذِي قُلْتُم ﴾ [آل عمران: ١٨٣].

ما بعث الله نبيًا إلا ومعه آية تدل عــل صــدقــه

<sup>(</sup>١) في «مدارج السالكين» ٣/٤٦٤: وإقامته للحجة.

<sup>(</sup>٢) زاد في «المدارج»: من الأنبياء.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «يُوحى» بضم الياء على ما لم يُسم فاعله، وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاً،
 فإنه قرأ: (نوحى) بالنون وكسر الحاء. انظر «حجة القراءات» ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) من قوله: وقال تعالى، إلى هنا ساقط من (ب).

وقال تعالى: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّب رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالبِّيِّنْتِ والزُّبُر والكِتب المُنِير ﴾ [آل عمران: ١٨٤]. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الكِتنْبَ بِالْحَقِّ والْمِيزانَ﴾ [الشورى:١٧]. حتى إِنَّ مِن أخفى آياتِ الرسل آياتِ هود حتى قالَ له قومُه: ﴿ يِنْهُ ودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَة ﴾ [هود: ٥٣] ومع هٰذا فبيِّنتُه مِنْ أوضح البيناتِ لمن وفَّقه الله لِتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: ﴿إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ واشْهَدُوا أَنِّي بريءٌ مِّمَّا تُشْرِكُون \* مِن دُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُون \* إني توكُّلتُ عَلَى اللَّهِ ربِّي ورَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إلا هُـوَءَاخِذُ بِنـاصِيتِها إِنَّ رَبِّي على صِـراطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٤ ــ ٥٦]. فهٰذا مِنْ أعظم ِ الآيات: أن رجلًا واحداً يُخاطِبُ أمةً عظيمةً بهذا الخطاب، غيرَ جَزِع ولا فَـزِع ولا خَوَّارٍ، بـل هو واثقٌ بما قاله، جَازِمٌ به، فأشهدَ الله أولاً على براءته مِن دينهم، وما هُمْ عليه إشهادَ واثقِ به معتَمِدٍ عليه، معلم لقومه أنه وَليُّه وناصِرُهُ وغيرُ مُسلِّطٍ لهم ١٧ عليه(١)، ثم أشهدَهم إشهادَ مجاهرِ لهم بالمخالفة أنه بريءً مِن دينهم وآلهتهم التي يُوالُونَ عليها، ويُعادون عليها، ويبذُلُون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها(٢)، ثم أكَّد ذلك عليهم بالاستهانة بهم، واحتقارهم وازدرائهم، ولو(٣) يجتمعون كلُّهم على كَيْده وشفاءِ غيظهم منه، ثم يعاجِلُونه ولا يُمهلونه (٤) ثم قَرَّر دعوتهم أحسنَ تقرير، وبيَّن أن ربَّه تعالى وربُّهم الذي نواصيهم بيده هو وليُّه ووكيلُه القائم بنصره وتأييده، وأنه

<sup>(</sup>١) في «مدارج السالكين» ٤٦٥/٣: وغير مسلطهم عليه.

<sup>(</sup>٢) في «المدارج»: نصرتها.

<sup>(</sup>٣) في «المدارج»: وأنهم لو.

<sup>(</sup>٤) وتمام نص ابن القيم في «المدارج»: وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رُمْتُموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين.

على صراطٍ مستقيم، فلا يَخْذُلُ من توكّل عليه وأقرّ به(١)، ولا يُشمِتُ به أعداءه.

فأيَّ آيةٍ ويُرهانٍ أحسنُ من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادةٌ من الله سبحانه لهم، بَيَّنَها لعباده غايةَ البيان.

وَمِنْ أسمائه تعالى والمؤمن، وهو في أحد التفسيرين: المصدّق الذي يُصدّق الصّادقين بما يُقيمُ لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بُدَّ أن يُرِيَ العبادَ من الآيات الأفقية والنفسية ما يُبيِّنُ لهم أن الوحي الذي بلغته رسّلُه حَتَّ، قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِم اَيٰتِنَا فِي الْأَفَاقِ وفِي أَنفُسِهِمْ حتى يَتَبيّن لهم أنَّهُ الحقُ ﴾ [فصلت: ٥٣] أي: القرآن، فإنه هو المُتقَدِّمُ في قوله: ﴿ قُلْ أَرَّءُيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [فصلت: ٥٣]. ثم قال: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣]. فَشَهِدَ سبحانه لرسوله بقوله: إن ما جاء به حق، ووعد أن يُري العِبَادَ مِن آياته الفعلية الخلقية ما يَشهَدُ بذلك أيضاً، ثم ذكر ما هو أعظمُ من ذلك كُلّه وأجلً، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإنَّ مِن أسمائه «الشهيدَ» الذي وأجلً، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإنَّ مِن أسمائه «الشهيدَ» الذي لا يَغينُ عنه شيء، ولا يَعْزُبُ عنه، بل هو مُطّلِعٌ على كُلِّ شَيءٍ مشاهد له، عليَمٌ بتفاصيله.

وهذا استدلالٌ بأسمائه وصفاته، والأوَّلُ استدلال بقوله وكلماته، واستدلال (٢) بالآياتِ الْأُفقية والنفسية استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته.

فإن قلت: كيف يُسْتَدَلَّ بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلالَ بذلك الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأنعاله على وصفاته وأنعاله على لا يُعْهَدُ في الاصطلاح؟

<sup>(</sup>١) في «المدارج»: وآمن به.

<sup>(</sup>٢) في والمدارج: والاستدلال.

فالجواب: أَنَّ الله تعالى قد أَوْدَع في الفِطرِ<sup>(۱)</sup> التي لم تَتنجَّسْ بالجحود والتعطيل، ولا بالتشبيهِ والتمثيل، أنَّه سبحانه الكَامِلُ في أسمائه وصفاته، وأنَّه المَوْصُوف بما وَصَفَ به نَفْسَه ووصفَه به رُسُلُه، وما خَفِيَ عن الخلق مِنْ كماله أعظمُ وأعظمُ مما عرفوه منه.

وَمِن كماله المقدَّسِ شهادتُه على كل شيء واطلاعُهُ عليه، بحيثُ لا يَغيبُ عنه ذرَّة في السَّماوات ولا في الأرض باطناً وظاهراً، ومَنْ هذا شأنه كيف يليقُ بالعِباد أن يُشْرِكُوا به، وأن يَعْبُدوا غيرَه ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يَلِيقُ بكماله أن يُقِرَّ من يَكْذِبُ عليه أَعْظَمَ الكذب، ويُخْبِرَ عنه بخلاف ما الأَمْرُ عليه، ثم يَنْصُرَه على ذلك ويؤيدَه، ويُعْلَيَ شأنه عنه بخلاف ما الأَمْرُ عليه، ثم يَنْصُرَه على ذلك ويؤيدَه، ويُعْلَيَ شأنه ما يَعْجِزُ عن مثله قُوَى البشرِ، وهو مع ذلك كاذب عليه مُفتَرٍ؟!

ومعلومٌ أن شهادتَه سبحانه على كل شيء وقدرتَه وحِكمتَه وعِزَّته وكمالَه المقدسيأبي ذلك، ومَنْ جَوَّزَ ذلك، فهو مِن أبعدِ الناسِ عن معرفته.

والقرآن مملوءً من هذه الطريق، وهي طريقُ الخواص، يستدِلُون بالله على أفعاله وما يَليقُ به أن يفعلَه ولا يَفْعَلُهُ (٣)، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ \* ثمَّ لَقَطَعْنا مِنْه الوَتِينَ \* فما مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حنجِزِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٧]. وسيأتي لذلك زيادةُ بيان إن شاء الله تعالى.

ويُسْتَدَلُّ أيضاً بأسمائه وصفاته على وَحْدانيَّتِهِ وعلى بُطلان الشرك

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د): الفطرة.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصول الأربعة إلى ودينه، والتصويب من والمدارج، ٣٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في «المدارج»: وما لا يفعله.

كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُلُوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجبَّارُ المُتكبِّرُ سُبْحَننَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]. وأضعاف ذلك في القرآن.

وهٰذه الطريقُ قليلٌ سالكُها، لا يهتدي إليها إلا الخواصُ. وطَرِيقَةُ الجمهور الاستدلالُ بالآيات المشاهدة، لأنها أَسْهَلُ تناولاً وأَوْسَعُ، واللَّـهُ سبحانه يُفَضَّـلُ بعض خلقه على بعض(١).

فالقرآنُ العظيمُ قد اجتمع فيه ما لم يَجْتَمِعْ في غيره، فإنه الدَّلِيلُ والمدلولُ عليه، والشَّاهِدُ والمَشْهُودُ له، قال تعالى لمن طَلَبَ آيةً تدُلُ على صِدْقِ رسوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتنبَ يُتلى عَلَيْهِم إِنَّ في ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وذِكْرَى لِقَوْمٍ يُتُومِنونَ ﴾ الآيات [العنكبوت: ٥١].

أكمسل النساس توحيداً الأنبياء والمرسلون وإذا عُرِفَ أن توحيدَ الإلهية هو التّوحيدُ الذي أُرْسِلَتْ به الرُّسُل، وأُنْزِلَتْ به الكُّتُب، كما تقدّمت إليه الإشارَةُ، فلا يُلْتَفَتُ إلى قول مَنْ قَسَّم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحيدَ العامّة، والنوع الثاني توحيدَ الخاصة، وهو الذي يَثْبُتُ بالحقائق، والنوعُ الثالثُ توحيد قائم بالقِدَم، وهو توحيدُ خاصّةِ الخاصّة، فإنَّ أَكملَ الناس توحيداً (٢) الأنبياءُ صلواتُ الله عليهم، والمرسلون منهم أَكْمَلُ في ذلك (٣)، وأولوا العزم من الرسل أكملُهم توحيداً، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلى الله وسلم عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) زاد في والمدارج: وويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم..

<sup>(</sup>٢) في (١) و (ب) (د): توحيد، والمثبت من (ج) و والمدارج، ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك، لم ترد في (ب).

وأكملهُم توحيداً الخليلان: محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما مِن التوحيد بما لم يَقُمْ به غيرُهما علماً، ومعرفة، وحالاً، ودعوة لِلْخَلْقِ وجهاداً، فلا تَوْجِيدَ أكملُ من الذي قامت به الرّسُلُ، ودَعَوْا إليه، وجاهدُوا الأممَ عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه ه أن يَقْتَدِي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرةِ إبراهيمَ قَوْمَهُ في بُطلانِ الشرك، وصِحَّةِ التوحيد وذكر الأنبياءِ من ذريته: ﴿ أُولُئكَ الَّذِينَ هَدَى اللّه عَلَى بَهُ لَا أكملَ مِنْ توحيد مَن أُمرَ رسولُ الله على أن يقتدي بهم.

وكان صلَّى الله عليه وسلم يُعلِّمُ أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: ١٩ وأصبحنا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ، وكَلِمَةِ الإِخْلاصِ، ودِينِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ، ومِلَّةِ أَبِينَا إبْراهيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِين، (١).

فَمِلَّةُ إِبراهيمَ: التوحيدُ، ودينُ محمد ﷺ: ما جاء به مِن عند الله وَلاً وعملًا واعتقاداً، وكلمةُ الإخلاص: هي شهادةُ أن لا إله إلا اللَّهُ، وفطرةُ الإسلام: هي ما فَطَرَ عليه عبادَهُ مِن محبته وعبادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، والاستسلام له عبوديةً وذُلًا وانقياداً وإنابةً.

فهذا هو توحيدُ خاصَّةِ الخاصةِ الذي مَن رَغِبَ عنه، فهو مِن أسفهِ الشَّفهاءِ، قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبراهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ولَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ في الدُّنْيَا وإِنَّهُ في الأُخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤٠٧،٤٠٦/٣، والدارمي ٢٩٢/٢، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» للمزي ١٨٩/٧ ـ ١٩٠، وابن السني (٣٣) من حديث عبدالرحمن بن أبزى وسنده صحيح، ونسبه الإمام السيوطي في «الجامع الصغير» إلى الطبراني.

مساحب الحس السليم والعقسل المميزليس بحاجة إلى طريقة أهمل الكلام أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَلْمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١، ١٣١]. وكُلُّ مَنْ له حِسُّ سليم، وعقلٌ يُمَيِّزُ به، لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجَدَل واصطلاحهم وطُرقهم ألبتة، بل ربما يَقَعُ بسببها في شُكوك وشُبَه يَحْصُلُ له بها الحَيْرةُ والضلالُ والرِّيبة، فإن التوحيدَ إنما ينفعُ إذا سَلِمَ قَلْبُ صاحِبِهِ من ذلك، وهذا هو القلبُ السليم الذي لا يُفْلِحُ إلا مَنْ أَتَى اللَّهَ به.

ولا شُكَ أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادَّعُوا أنه توحيد الخاصة وخاصَّة الخاصة، ينتهي إلى الفناء الذي يُشَمَّر إليه غَالِبُ الصوفية، وهو دَرْبٌ خَطِرٌ يُفضي إلى الاتحاد، انظر إلى ما أنشدهُ شيخُ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيثُ يقولُ:

إِذْ كُلُ مَنْ وَحُدهُ جاحِدُ عارِبُةً أَبْطَلَهَا الوَاحِدُ وَنَعْتُ مَنْ يَنْعَتُهُ لَاحِدُ(١)

ما وَحُدَ الوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ مَنْ وَاحِدٍ تَوْحِيدُ مَنْ يَنْعِلَقُ عَنْ نَعْتِهِ تَوْحِيدُهُ تَوْحِيدُهُ

<sup>(†)</sup> قال ابن القيم – رحمه الله – في «مدارج السالكين» ١٨/٣ تعليقاً على الأبيات: أين قول: «ما وَحد الوَاحِد مِنْ وَاحدٍ» من قوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط﴾، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه، وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئاً، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة، فهل يصح أن يقال: ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين، ولا سبّع بحمده سهاء ولا أرض ولا شيء. وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين والأخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. وانظر تمام كلامه فيه، فإنه غاية في النفاسة.

وإن كان قائلُه رحمه الله لم يُرِدْ [به] (١) الاتحاد، لكن ذكر لفظاً مجملًا محتمِلًا جذَبَهُ به الاتحاديُ إليه، وأقسم بالله جَهْدَ أيمانِهِ إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمالَ فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حَامَ حَوْلَهُ لو كان مطلوباً منا، لنبه الشارعُ عليه، ودعا الناسَ إليه وبيّنَهُ، فإنَّ على الرسولِ البلاغَ المبين، فأين قال الرَّسُولُ: هذا توحيدُ العامة، وهذا توحيدُ خاصة الخاصة؟ أو ما يَقرُبُ من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟!

هٰذه النقول، والعقول حاضرة، فهٰذا كلام الله المنزل على رسوله على وهٰذه سنة الرسول، وهٰذا كلام خير القرونِ بعدَ الرسول، وهٰذا كلام خيرِ القرونِ بعدَ الرسول، وهٰذا الله وهذا التقسيم عن وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذِكْرُ الفناءِ فيها، وهذا التقسيم عن أحد منهم إ وإنما حَصَلَ هٰذا من زيادة الغُلُوّ في الدين، المُشبِه لِغُلُو الخوارج، بل لِغُلُو النصارى في دينهم. وقد ذَمَّ الله تعالى الغُلُو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: ﴿يَاهُمُ لَ الكِتنبِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ ولاَ تَقُولُوا على اللّهِ إِلاَّ الحقّ ولاَ تَبْعوا أَهُواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا من قَبْلُ وأَصَلُوا كِثِيرًا وَضَلُوا عن سواءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال على: «لاَ تُسْدُدُوا فَيُسَدِّدُ وَقَيْسُدُ وَضَلُوا عن سواءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ وَأَصَلُوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال عَلَيْهِمْ، فَيلُكُمْ مَنْدُدُوا، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصَّوامِعِ والدِّياراتِ، رهبانيَّة ابْتَدَعُوها ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وَالدَّياراتِ، رهبانيَّة ابْتَدَعُوها ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وَالدِّياراتِ، رهبانيَّة ابْتَدَعُوها ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وَالدِّياراتِ، رهبانيَّة ابْتَدَعُوها ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وواه أبو داود (٢٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من مطبوعة مكة، ولم ترد في الأصول.

 <sup>(</sup>٢) رقم (٤٩٠٤) في الأدب: باب في الحسد، وأخرجه كذلك أبويعلى (٣٦٩٤)، من حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة \_ وذكر صفة صلاة عمر بن عبدالعزيز \_ فقال: إن =

قوله: ﴿وَلاَ شَيْءَ مِثْلُهُ ﴾.

معنى قوله تعالى: ﴿ليس كمشله شيء﴾ اتفق أهلُ السنة على أنَّ الله ليس كمثلِه شيء، لا في ذاتِه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولكن لفظُ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملًا يُرادُ به المعنى الصحيح، وهو ما نفاهُ القُرآنُ، ودل عليه العقلُ(١) من أن خصائصَ الرَّبِ تعالى لا يُوصَفُ بها شيء من المخلوقات، ولا يُمَاثِلُهُ شيء مِن المخلوقات في شيء من صفاته: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ردُّ على المُمَثِّلةِ المُشَبِّهةِ ﴿وهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ ردُّ على النفاةِ المُعطلة، فمن جعل صِفاتِ الخالقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المذمومُ، ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المذمومُ، ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المذمومُ، ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ النصارى في كفرهم.

ويُراد به أنه لا يَثْبُتُ الله شيءٌ من الصفات، فلا يُقال: له قدرةً، ولا عِلْمٌ، ولا حياة، لأن العبدَ موصوفٌ بهذه الصفات! ولازمُ لهذا القول أنه لا يُقال له: حيٌ، عليم، قدير، لأن العبد يُسمَّى بهذه الأسماء، وكذا كلامُه وسمعُه وبصره ورؤيته وغير ذلك.

وهم يُوافقون أهلَ السُّنة على أنَّه موجود، عليمٌ، قدير، حي، والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قدير، ولا يُقال: هٰذا تشبيهُ يجب نفيُه، وهٰذا مما دل عليه الكِتَابُ والسنة، وصريحُ العقل، ولا يُخالِفُ فيه

حرسول الله الله كان يقول: «لا تشددوا...» وسنده قابل للتحسين، وذكره السيوطي في دالجامع الكبير» ۲/۸۹۳، وزاد نسبته إلى الضياء، ورواه من حديث سهل بن حنيف البخاري في «تاريخه» ٤٧/٤، والطبراني في «الكبير» (٥٥٥١)، «والأوسط» (٨) «مجمع البحرين»، وفي سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) في (ب): العقول.

عاقل، فإنَّ الله سمَّى نفسه بأسماء، وسمَّى بعضَ عباده بها، وكذلك سمَّى صفاتِه بأسماء، وسمَّى ببعضها صفاتِ خلقه، وليس المُسمَّى كالمسمَّى، فسمَّى نفسَه: حيًّا، عليماً، قديراً، رؤوفاً، رحيماً، عزيزاً، حكيماً، سميعاً، بصيراً، ملكاً، مؤمناً، جباراً، متكبراً. وقد سمَّى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: ﴿يُخْرِجُ الحَيِّ مِنَ المَيِّتِ ﴾ [الأنعام: ٩٥، والروم: ١٩] ﴿وَبَشُروهُ بِغُلُم عَليم ﴾ [الذاريات: ٢٨] ﴿وَبَشُرْنَهُ بِغُلُم حَليم ﴾ [الذاريات: ٢٨] ﴿وَبَشُرْنَهُ بِغُلُم حَليم ﴾ [الداريات: ٢٨] ﴿وَبَشُرْنَهُ بِغُلُم حَليم ﴾ [الداريات: ٢٨] ﴿وَبَشُرْنَهُ بِغُلُم وَلَيْمَ وَالمَاعِراً ﴾ [الدهر: ٢] ﴿وَالَتِهُ وَالمَاعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥] ﴿وَكَانَ وَرَاءهُ م مَّلِكُ ﴾ [الكهف: ٢٩] ﴿وَالْمَانَ العَيْرِ وَرَاءهُ م مَّلِكُ ﴾ [الكهف: ٢٩] ﴿وَالمَوْمِنَ كَانَ مُؤْمِنَا ﴾ [المؤمن: ٣٥]، ومعلوم أنه لا يُماثل الحيُّ الحيُّ، ولا العَليمُ العليمُ، ولا العزيزُ العزيزُ، وكذلك سائرُ الأسماءِ.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلْمِهِ [البقرة: ٢٥٥] ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ [النساء: ١٦٦] ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ [فاطر: ١١] ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨] ﴿أَوَلَمْ يَسرَوْا أَنَّ اللَّهَ السَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُم قُوَّةً ﴾ ﴿أَوَلَمْ يَسرَوْا أَنَّ اللَّهَ السَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُم قُوَّةً ﴾ [حم السجدة: ١٥].

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الاستخارة في الْأُمورِ كُلِّها كما يُعَلِّمُنا السُّورَةَ من القُرآنِ، يَقُولُ: «إذا هَمَّ أَحَدُكُم بِالْأُمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُك بِعُلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّم الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ

هٰذا(١) الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي في دِينِي وَمَعَاشي وعَاقِبةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ بِ فَاقْدُرُه لِي، ويَسِّرْهُ لِي (١)، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ بِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَآقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ عَنْهُ، وَآقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ عَنْهُ، وَآقَدُرْ لِيَ الخَيْرَ عَنْهُ، وَآفَدُرْ لِيَ الخَيْرَ عَنْهُ، وَآفَدُر لِيَ الخَيْرَ عَنْهُ، وَآفَدُر لِي الخَيْرَ ويُسَمِّي حَاجَتَهُ» (٣)، رواه البخاري.

وفي حديث عمَّارِ بنِ ياسر الـذي رواه النَّسائيُّ وغيرُه، عن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو بهذا الدعاءِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) رضًى بالتشديد، وفي رواية: «أرضني» أي: اجعلني به راضياً، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبراني في «الأوسط»: ورضني بقضائك، وفي حديث أبي أيوب: ورضني بقدرك. قال الحافظ في «الفتح» ١٨٧/١١: والسرُّ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً به، فلا يطمئن خاطره، والرضا: سكون النفس إلى القضاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٦٧) و (٦٣٨٢) و (٧٣٩٠)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٦٩/٢، والترمذي (٤٨٠)، وأبو داود (١٥٣٨)، وابن ماجه (١٣٧٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/ ٢٨٥، والبغوي (١٠١٦).

ورواه من حديث ابن مسعود مرفوعاً الطبراني في «الكبير» (١٠٠١) و (١٠٠٢)، وفي «الأوسط» ٩٧ «مجمع البحرين»، «والصغير» ١٩٠/١، وفي «الأوسط» ٩٧ «مجمع البحرين»، «والصغير» ١٩٠/١، وصححه ابن حبان (٢٤٢٩)، ورواه عبدالرزاق (٢٠٢١)، وابن أبيي شيبة ١٨٥/١، موقوفاً على ابن مسعود، وفي الباب عن أبيي أيوب عند أحمد (٢٢٣٥، وصححه ابن حبان (٦٨٥) في «الموارد»، والحاكم (٣١٤/١، ووافقه الذهبي، وابن عمر، وابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١١٤٧٧) وفي سنده عبدالله بن هانىء وهو متهم، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٢٨٦)، وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً (٢٨٨)، وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر، إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء، ثم صل ما كتب الله لك»... وانظر «مجمع الزوائد» ٢٨٠/٢ ـ ٢٨٠، و «فتح الباري» ١٨٤/١١.

وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كانتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي، اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ والشَّهادَةِ، وأَسْأَلُكَ الْعَصْدَ فِي الْغِنى والْفَقْر، كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغِنى والْفَقْر، وأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الْغِنى والْفَقْر، وأَسْأَلُكَ الرَّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ نَعِيماً لا يَنْفَدُ، وقُرَّةَ عَيْنِ لا تَنْقَطِعُ، وأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ الكريم والشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ، ولا فِنْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا والسَّوْقَ إلى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ، ولا فِنْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرِينَةِ الإيمانِ واجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»(١).

إثبات الصفات أنه لا يستلزم التشبيه والتجسيم

فقد سمّى اللّهُ ورسولُه صفاتِ الله علماً وقُدرةً وقُوة، وقال تعالى: ﴿ وَمُمْ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوّة ﴾ [الروم: ٥٤] ﴿ وَإِنّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنهُ ﴾ [يوسف: ٦٨]، ومعلوم أنه ليس العِلْمُ كالعلم، ولا القُوّة كالقوة، ونَظَائِرُ هٰذا كثيرة، وهذا لازِمٌ لجميع العقلاءِ، فإن مَنْ نفى صفة من صفاته التي وَصَفَ الله بها نفسه، كالرِّضا والغضب، والمحبة والبغض، ونحو ذلك، وَزَعَمَ أن ذلك يستلزِمُ التشبية والتجسيمَ! قيل له: فأنتَ تُشْبِتُ له الإرادة والكلام والسَّمْع والبصر، مع أن ما تُشْبِتُه له ليس مِثلَ صفاتِ المخلوقين، فَقُلْ فيما نفيتَه وأثبته اللّهُ ورسولُه مِثلَ قولك

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٣/٤٥ ــ ٥٥ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، من حديث حماد، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك، فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ﷺ . . وإسناده صحيح . حماد هو ابن زيد سمع من عطاء قبل الاختلاط، وصححه الحاكم ٢/٤/١ ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن أبي عاصم (١٢٩) و (٤٢٥)، وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (٨٦)، وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٦٠، واللالكائي في «السنة» رقم (٨٤٥) من طرق عن ماد، به. وأخرجه أحمد ٢٦٤/٤، وابن أبي عاصم (١٢٨) و (٣٧٨) من طريق آخر عمار.

فيما أثبته، إذ لا فَرْقَ بينهما(١).

فإن قال: أنا لا أُثبِتُ شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تُثبِتُ له الأسماء الحسنى، مثل: حي<sup>(٢)</sup> عليم، قدير<sup>(٣)</sup>، والعبد يُسمَّى بهذه الأسماء، وليس ما يَثبُتُ للرب من هٰذه الأسماء مماثلاً لما يَثبُتُ للعبد، فَقُلْ (٤) في صفاته نظير قولك في مسمَّى أسمائه.

فإن قال: وأنا لا أُثْبِتُ له الأسماءَ الحسنى، بل أقولُ: هي مَجازُ، وهي أسماء لِبعض مبتَدَعَاته، كقول غُلاةِ الباطنية والمتفلسِفَةِ!

قيل له: فلا بُدَّ أن تَعْتَقِدَ أنه موجود حتَّ قائم بنفسه، والجسمُ موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلًا له.

فإن قال: أنا لا أُثبتُ شيئاً، بل أُنْكِرُ وجودَ الواجب.

قيل له: معلومٌ بصريح ِ العقل أن الموجودَ إما واجِبٌ بنفسه، وإما غَيْرُ واجب بنفسه، وإما عَديمٌ أزلي، وإما حَادِثٌ كائن بَعْدَ أَنْ لم يكن، وإما مخلوق مفتقرٌ إلى خالق، وإمّا مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق، وإمّا فقيرٌ إلى ما سواه، وإمّا غنيٌ عما سواه.

<sup>(</sup>١) قال العلامة الفقيه ابنُ عابدين \_رحمه الله \_ في ورد المحتار، ٧/١: وهل وصفُه اللّه بالرحمة حقيقةً أو مجازٌ عن الإنعام، أو عن إرادته، لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها؟ المشهور الثاني، والتحقيق الأول، لأن الرحمة التي هي من الأعراض القائمة بنا، ولا يلزمُ كونُها في حقه تعالى كذلك حتى تكونَ مجازاً، كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض، ولم يقل أحد: إنها في حقه تعالى مجاز.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عليم حي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قادر.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فقيل، وليس بشيء.

وغيرُ الواجب بنفسه لا يَكُونُ إلا بالواجب بنفسه، والحَادِثُ لا يكونُ إلا بخالق، والفقيرُ لا يكون إلا يكونُ إلا بعنيٌ عنه، فقد لَزِمَ على تقدير النقيضين وجودُ موجودٍ واجب بنفسه قديم أزليٌ خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.

وقد عُلِمَ بالحسِّ والضرورة وُجُودُ موجود حادثٍ كائنٍ بعد أنْ لم يَكُنْ، والحادثُ لا يكون واجباً بنفسه، ولا قديماً أزلياً، ولا خالِقاً لما سواه، ولا غنياً عما سواه، فثبت بالضرورةِ وُجُودُ مَوْجُودَيْنِ: أحدُهما واجب، والأخرُ مُمْكِنٌ، أَحَدُهُما قديمٌ، والأخرُ حادث، أحدُهما غني، والأخرُ فقير، أحدُهما خالق، والآخرُ مخلوق، وهما متفقان في كَوْنِ كُلِّ منهما شيئاً موجوداً ثابتاً.

انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق

ومن المعلوم ِ أيضاً أن أَحَدَهُما ليس مُماثِلاً للآخر في حقيقته، إذ لوكان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوزُ ويمتنِعُ، وأحدُهما يجب قِدَمُهُ وهو موجودٌ بنفسه، والآخرُ لا يجب قِدَمُهُ ولا هو مَوْجُودٌ بنفسه، وأحدُهما خالقٌ، والآخر ليس بخالقِ، وأحدُهما غني عما سواه، والآخر فقير.

فلو تماثلا، لَلَزِمَ أَن يكون كلَّ منهما واجبَ القدم ليس بواجبِ القدم، موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه، خالقاً ليس بخالق، غنياً غير غني، فيلزَمُ اجتماعُ الضِّدَّيْنِ على تقدير تماثُلِهِما، فَعُلِمَ أَن تماثُلَهما مُنْتَفِ بصريح العقل، كما هومُنْتَفِ بنصوص(١) الشرع.

فَعُلِمَ بهٰذه الأدلة اتفاقُهما من وجه، واختلافُهما مِن وجه، فَمَنْ نفى ما اتفقا فيه كان معطِّلاً قائلاً للباطل، ومن جعلَهما مُتَمَاثِلَيْنِ، كان مشبهاً،

<sup>(</sup>١) في (ب): بصريح الشرع، وجاء في هامشها: (بنصوص) صح، وهو بخط مغاير لخط الناسخ.

قائلاً للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وساثر صفاته، والعبدُ لا يَشْرَكُهُ في شيءٍ من ذٰلِكَ، والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزَّه عن مشاركة العبد في خصائصه.

المطلق الكلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه وإذا اتفقا في مُسَمَّى الوجودِ والعلمِ والقُدْرَةِ، فهذا المشتركُ مُطْلَقُ كُلِّيُّ يُوجَدُ في الأذهانِ لا في الأعيان، والموجودُ في الأعيان مختصًّ لا اشتراكَ فيه.

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من النَّظَّارِ، حَيْثُ توهموا أن الاتفاقَ في مُسمَّى هذه الأشياءِ بُوجِبُ أن يكون الوجودُ الذي للرَّبِّ كالوجود الذي للعبد.

وطائفة ظَنَّتُ أن لفظ الوجود يُقالُ بالاشتراكِ اللفظي، وكَابَروا عُقُولَهم، فإنَّ هٰذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجود ينقسِمُ إلى واجب وممكن، وقديم وحادث(۱). ومَوْدِدُ التقسيم مُشْتَرَكُ بين الأقسام، واللفظ المشترك، كلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع والكوكب، لا يَنْقَسِمُ معناه، ولكن يُقال: لفظ «المشتري» يقال على كذا، وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بُسِطَ الكلامُ عليها في موضعه.

وأصلُ الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكُلّية يكون مسمًاها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعَيَّنِ وهذا المُعيَّنِ، وليس كذلك، فإن ما يُوجَدُ في الخارج لا يُوجَدُ مطلقاً كلياً، لا يُوجد إلا معيناً مختصاً، وهذه الأسماءُ إذا سُمِّيَ اللَّهُ بها، كان مسماها معيَّناً مختصاً به، فإذا سُمِّيَ بها العَبْدُ كان مسماها مختصاً به، فوجودُ الله وحياتُه لا يُشَارِكُهُ

<sup>(</sup>١) في (ب): إلى وحادث.

فيها غَيْرُهُ، بل وُجُودُ هٰذا الموجودِ المعيَّن لا يَشْرَكُه فيه غَيْرُهُ، فكيف بوجود الخالق! ألا ترى أنك تَقُولُ: هٰذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد، لكن بوجهين مختلفين.

وبهذا ومِثلِه يَتَبَيَّنُ لك أن المشبِّهَةَ أخذوا لهذا المعنى، وزادُوا فيه على الحق فضلُّوا، وأن المعطِّلة أخذوا نفيَ المماثلة بوجه من الوجوه، وزادُوا فيه على الحقِّ حتى ضلُّوا، وأن كتاب الله دلُّ على الحق المحض الـذي تَعْقِلُهُ العُقُولُ السليمةُ الصحيحةُ، وهـو الحق المعتـدِلُ الـذي لا انحراف فيه.

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالِق سبحانه عن التشبيه بشيءٍ من خلقه، ولكنْ أساؤوا في نَفْي المعاني الثابتةِ لله تعالى في نفس ِ الأمر، والمشبِّهةُ أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه.

توقف فهم المعان

واعلَمْ أَنَّ المخاطَب لا يَفْهَمُ المعاني المعبِّرَ عنها باللفظ إلا أن الْمَثِر عنها باللفظ يَعْرِفَ عَينَها، أو ما يُناسِبُ عينَها، ويكون بينهما قدرٌ مشترك ومشابهة في على معرفة عينها أصل المعنى، وإلا فلا يُمكِنُ تفهيمُ المخاطَبين بدون هذا قَطَّ، حتى في أوُّل تعليم معانى الكلام بتعليم معانى الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يُعلُّمُ البيانَ واللغةَ، يُنْطَقُ له باللفظ المفرِّد، ويُشارُ لهُ إلى معناه، إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له: لبنُّ، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويُشار له مع العبارة إلى كُلِّ مسمَّى مِن هذه المسمَّيَاتِ، وإلا لم يفهم معنى اللفظِ ومراد الناطق به، وليس أحدٌ من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدمُ أبو البشر أوَّلُ ما عَلَّمَه الله تعالى أُصُولَ الأدِلَّة السمعية وهي الأسماء كُلُّها، وكلُّمه وعَلَّمَهُ بخطاب الوحى ما لم يُعَلِّمُهُ بمجرد العقل.

فَدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلمُ وأراده، وإرادتُه وعنايتُه في قلبه، فلا(١) يُعرَفُ باللفظ ابتداءً، ولكن يُعْرَفُ المعنى بغيرِ اللفظ حتى يُعْلَمَ أولا أن هذا المعنى المرادَ هو الذي يُرادُ بذلك اللفظ، ويُعنى به، فإذا عَرَفَ ذلك، ثم سَمِعَ اللفظ مرة ثانية، عَرَفَ المعنى المرادَ بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارةُ إلى ما يُحَسُّ بالباطن مثل الجوع والشَّبَع والرِّي والعطش والحُزن والفرح، فإنه بالباطن مثل الجوع والشَّبَع والرِّي والعطش والحُزن والفرح، فإنه لا يَعْرِفُ اسمَ ذلك حتى يَجِدَهُ مِنْ نفسه، فإذا وجده، أشير له إليه، وعُرِّفَ أن اسْمَهُ كذا.

والإشارة تارةً تكونُ إلى جُوعِ نفسه، أو عطش نفسه، مثلَ أن يراه أنه قد جاع، فيقول له: جُعْتَ، أنت (٢) جائع، فيسمعُ اللفظُ ويَعْلَمُ ما عينه بالإشارة، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تُعيِّنُ المرادَ، مثل نظرِ أُمَّهِ إليه في حال جوعه، وإدراكِهِ بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعَه، أو يسمعهم يُعَبِّرُون بذلك عن جوع غيره.

إذا عُرِفَ ذلك، فالمخاطِب المتكلِّم إذا أراد بيانَ معانٍ، فلا يخلُو إما أن يكونَ مما أدركها المخاطَبُ المستمِعُ بإحساسه وشهودِه، أو بمعقوله وإما أن لا يَكُونَ كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين، لم يَحْتَجُ إلا إلى معرفة اللغة، بأن يكون قد عَرَفَ معانيَ الألفاظ المفردة، ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك: ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لّهُ عَيْنَين \* وَلِساناً وشَفَتَيْن ﴾ [البلد: ٨ - ٩] أو قيل له: ﴿ واللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أَمُّهُنِيكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرُ والْأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) ني (ج) و (د) ولا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أنا.

تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]، ونحو ذلك، فَهِمَ المخاطبُ بما أدركه بحسه.

وإن كانت المعاني التي يُرادُ تَعْرِيفُهُ بها ليست مما أحسه وشَهِلَه بعينه، ولا بحيثُ صَارَ له مَعْقُولٌ كُلِّي يتناولُها حتى يَفْهَمَ به المرادَ بتلك الألفاظِ، بل هي مما لم(١) يُدْرِكُه بشيء من حواسه الباطِنَة والظاهرة، فلا بُدَّ في تعريفه من طريقِ القياسِ والتمثيل والاعتبارِ بما بينَه وبينَ معقولات الأمور التي شاهدها مِن التشابه والتناسُب، وكلما كان التمثيلُ أَحْسَنَ، والفَهْمُ أكملَ.

فالرسولُ صلوات الله وسلامه عليه لمَّا بَيِّن لنا أموراً لم تكن معروفةً قبلَ ذلك، وليس في لغتهم لَفْظٌ يدُلُّ عليها بعينها، أتى بألفاظ تُناسِبُ معانيها تلك المعانِي، وجعلَها أسماءً لها، فيكون بينهما قَدْرٌ مشترك، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والإيمان، والكفر.

وكذلك لمَّا أخبرنا بأمور تتعلَّق بالإيمانِ بالله وباليوم الآخر، وهم لم يكونوا يَعرِفُونها قبلَ ذلك حتى يكونَ لهم ألفاظُ تدُلُّ عليها بعينها، أَخَذَ مِن اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تَدُلُّ عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية، والمعاني الشهودية التي كانوا يعرِفُونَها، وقَرَنَ بذلك مِن الإشارة ونحوها ما يُعْلَمُ به حقيقة المرادِ، كتعليم الصبي، كما قال رَبيعة بنُ أبي عبد الرحمٰن (٢): الناسُ في حُجورِ علمائهم كالصبيان في حُجور آبائهم.

وأما ما يُخبِرُ به الرسولُ من الأمورِ الغائبة، فقد يكونُ مما أدركوا

ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة نوعان

سقطت من (ب) و (د).

<sup>(</sup>٧) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة، ويقال له: ربيعة الرأي، سمع أنساً وابن المسيِّب، وكانت له حلقة للفتوى، وأخذ عنه مالك وغيره، وأدرك جماعة من الصحابة. مات سنة ١٣٦هـ بالهاشمية، مدينة بناها السفاح بالأنبار، ويوم مات قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه، أخرج حديثه الجماعة. مترجم في دسير أعلام النبلاء، ٨٩/٦.

نظيرَه بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأنَّ الريحَ أهلَكت عاداً، فإنَّ (عاداً) من جنسهم والريحَ من جنس ريحهم، وإن كانت أشدَّ، وكذلك غَرَقُ فرعونَ في البحر، وكذا بقيةُ الأخبارِ عن الأَمم الماضية، ولهذا كان الإخبارُ بذلك فيه عِبْرَةً لنا، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لُولِي الْأَلْبُ بِ﴾ [يوسف: 111].

وقد يكون الذي يُخبِرُ به الرَّسُولُ ما لم يُدرِكوا مثلَه الموافق له في الحقيقة مِن كل وجه، لكن في مفرداته ما يُشبِهُ مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمورِ الغيبيَّة المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بُدُّ أن يعلموا معنى مشتركاً، وشبهاً بَيْنَ مفرداتِ تلك الألفاظِ وبينَ مفرداتِ ألفاظِ ما علموه في الدنيا بِحِسِّهِمْ وعقلهم.

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدً، ويُريدُ أن يجعلَهم يشهدونَه شهادةً كاملةً، ليَفْهَمُوا به القَدْرَ المشترك بينَه وبينَ المعنى الغائب، أشهدَهم إياه، وأشارَ لهم إليه، وفعل فعلاً يكونُ حكايةً له، وشَبَها به يَعلَمُ المستمعون أنَّ معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقُ التي يَعْرِفُونَ بها الأمورَ الغائبةَ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ هذه الدرجات:

أَوَّلُها: إدراكُ الإنسانِ المعانيَ الحِسِّيَّةَ المشاهدة.

وثانيها(١): عقلُه لِمعانيها الكُلَّيَّةِ.

وثالثها: تعريفُ الألفاظِ الدَّالَّة على تلك المعاني الحسية والعقلية.

فهذه المراتبُ الثلاثُ لا بُدَّ منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبةِ، فلا بُدَّ من تعريفنا المعانيَ(٢) المشتركةَ بينَها وبينَ الحقائق

<sup>(</sup>١) في الأصول: وثانيهها، والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): للمعاني.

المشهودة، والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمورَ المشهودة، ثم إن كانت مثلَها، لم يُحْتَجُ إلى ذكرِ الفارق، كما تقدَّمَ في قَصَصِ الأَمم، وإنْ لم يكن مثلَها، بين ذلك بذكر الفارق، بأن يُقالَ: ليس ذلك مثلَ هذا، ونحو ذلك، وإذا تقدَّر انتفاءُ المماثلة، كانتِ الإضافةُ وحدَها كافيةً في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه (۱) وجودُ القدرِ المشترك الذي هو مدلولُ اللفظ المشترك، وبه صِرنا نفهمُ الأمورَ الغائبة، ولولا المعنى المشتركُ ما أمكن ذلك قطُّ.

قوله: «ولا شَيءَ يُعْجِزُه».

كمال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه

ش: لِكمال قُدرته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتِدِراً﴾ [الكهف: ٤٥] [البقرة: ٢٠]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتِدِراً﴾ [الكهف: ٤٥] ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيءٍ في السَّمَوٰاتِ وَلاَ في الأَرْضِ إِنَّه كَانَ عَلَيماً قَدِيراً﴾ [فاطر: ٤٤] ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوٰاتِ والأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ عَلَيماً قَدِيراً﴾ [فاطر: ٤٤] ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوٰاتِ والأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ ، أي: حِفْظُهُما وَهُو العَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ﴿لاَ يَتُودُهُ ، أي: لاَ يَكْرِثُه (٢) ولا يُثقِلُه ولا يُعجِزه. فهذا النفيُ لثبوت كمال ضِدَّه، وكذلك كُلُّ نفي يأتي في صفاتِ اللَّه تعالى في الكتابِ والسنة إنما هو لثبوتِ كمال ضِدَّه، كقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَداً﴾ [الكهف: ٤٩]، كمال عدله، ﴿لا يَعرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّمَوٰاتِ وَلاَ في الأَرْضِ ﴾ [ضاب: ٣] لكمال عدله، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ﴾ [ق: ٣٨] لكمال قدرته. ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] لكمال حياته لكمال قدرته. ﴿لاَ تُدُرِكُهُ الْأَبْصِرُ ﴾ [الأنعام: ٢٠٥] لكمال جلاله وعظمته وقيَّوهِ إللّه عليه وعظمته وقيَّوه إلى الأَنْعام: ٢٠٥] لكمال جلاله وعظمته وقيَّوه إلى إلى إلى المُولِ عَالَى اللّه والمُنه وعليه المُنْ عَلَى المُولِ عَلَيْ الْكُولِ اللّه وعظمته وقيَّوه اللّه وعظمته وقيَّه الأَبْصِرُ ﴾ [الأنعام: ٢٠٥] لكمال جلاله وعظمته وقيَّوه اللّه وعظمته وقيَّه عليه وعلم الله وعظمته وقيَّه عليه وعلم المُه المُها الله وعظمته وقيَّه المُنْ الله وعلم المُهُ المُهُ الله وعظمته وقيَّه الله وعلم المُها الله المُعلَّة المُهُ الله وعلم المُهُ الله وعلم المُها الله المُعلى المُها الله المُها الله المُها الله المُها الله وعلم المُها المُها الله المُها المُعلى المُها المُها المُها الله المُها المُؤْرِقُ المُها ا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في «القاموس»: كرثه الغم يكرِثه ويكرثه، بكسر الراء وضمها: اشتد عليه كأكرثه.

وكبريائه، وإلا فالنَّفي الصَّرْفُ لا مَدْحَ فيه، ألا يُرى أن قَوْلَ الشاعر: قُبَبَ لِللَّهُ لَا يَغْدِرُونَ بِدِمَّةٍ وَلاَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَل (١) قُبَل لا يَغْدِر والظلم عنهم ما ذكره قبل لهذا البيت، وبَعْدَه، وتصغيرهم بقوله: (قُبيَّلَة) عُلِمَ أن المرادَ عَجْزُهُمْ وضعفُهم، لا كمالُ قدرتهم، وقول الآخر:

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيءٍ وَإِنْ هَانَا(٢) لَمَا اقترنَ بنفي الشر عنهم ما يَدُلُّ على ذَمِّهم، عُلِمَ أن المُرَادَ عَجْزُهُمْ وضَعْفُهُمْ أيضاً.

منهج السلف الاثبات المفصل والنفي المجمل ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً، والنفي مجملاً، عكسَ طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شَبَح، ولا جُنَّة، ولا صُورَة، ولا لحم ، ولا شخص ، ولا جوهر، ولا عَرَض، ولا بني لون، ولا طعم ، ولا رائحة ، ولا مَجَسَّة ، ولا بني حرارة ، ولا بُرودة ، ولا رُطوبة ، ولا يُبوسة ، ولا طول ولا عَرْض ، ولا عُمْق، ولا اجتماع ، ولا افتراق ، ولا يَتَحَرَّك ، ولا يَسْكُن ، ولا يتبعض ، ولا بذي بني بهات ، ولا بذي بني بهات ، ولا بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء ، وليس بذي جهات ، ولا بذي

<sup>(</sup>۱) البيت للنجاشي، واسمُه قيس بنُ عمرو بن مالك، من قصيدة يهجو بها بني العجلان، أورد بعضَها ابنُ السيد في وأبيات المعاني، وهو شاعر هجاء مخضرم، يُعد من أشراف العرب، إلا أنه كان فاسقاً، وكانت أمه من الحبشة، فَنُسِبَ إليها. انظر والشعر والشعراء، ص ٣٢٩، و وسمط اللآلي، ص ٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) البيت في «حماسة أبي تمام» ٣٠/١ بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر، ويرى المرزوقي أن الشاعر لا يَقْصِدُ ذَمَّ قومه، بل يصفهم بإيثار السلامة والعفو عن الجناة، ولو أرادوا الانتقام؛ لَقَدرُوا بعددهم وعُدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى.

2

يمين، ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يُجِيطُ به مكانً، ولا يجري عليه زمانٌ، ولا يجوز عليه المماسةُ ولا العُزْلَةُ، ولا الحُلُولُ في الأماكن، ولا يُوصَفُ بشيء مِن صفات الخلق الدالةِ على حدوثهم، ولا يُوصَفُ بأنّه مُتنَاهٍ، ولا يُوصَفُ بمساحةٍ ولا ذهابٍ في الجهات، وليسَ بمحدودٍ، ولا والدٍ ولا مولودٍ، ولا تُجيطُ به الأقدارُ ولا تَحجُبُه الأستار. إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري(١) رحمه اللَّه عن المعتزلة.

وفي هذه الجملة حتَّ وباطل، ويَظْهَرُ ذلك لمن يَعْرِفُ الكتابَ والسنة. وهذا النفيُ المجرَّدُ مع كونه لا مَدْحَ فيه، فيه إساءةُ أدب، فإنك لو قلتَ للسلطان: أنت لستَ بزبال، ولا كَسَّاح، ولا حَجَّام، ولا حائكِ! لأدَّبك على هذا الوصف(٢) وإن كنت صادقاً، وإنما تكونُ مادحاً إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست مثلَ أحد مِن رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرفُ وأجلُ، فإذا أجملتَ في النفي، أجملتَ في الأدب.

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإِلْهية، هو سبيلُ أهل

التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة

<sup>(</sup>۱) في «مقالات الإسلاميين» ص ١٥٥ ـ ١٥٦. واسم أبي الحسن: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري العلامة، إمام المتكلمين، صاحب التواليف النافعة، التي تقضي له بسّعة العلم وجودة الفهم، واستقامة المنهج، المُتوفّى سنة ٢٧٤هـ. ترجم له الإمام الذهبيّ في «السير» ٨٨/١٥ وقد جاء فيه قوله: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السُرْخَسي يقول: لمّا قرُبَ حضورُ أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته، فقال: اشهد عليّ أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن الكُلُّ يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كلّه اختلاف العبارات.

قلت (القائل هو الذهبي): وبنحو هذا أدينُ، وكذا كان شيخُنا ابن تيميّة في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفِّر أحداً من الأمة. ويقول: قال النبي ﷺ: «لا يحافظُ على الوضوء إلا مؤمنٌ»، فمن لازم الصلواتِ بوضوء فهو مسلم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

السنة والجماعة، والمعطِّلةُ يُعْرِضُونَ عما قاله الشارعُ من الأسماء والصفات، ولا يتدبِّرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه مِن المعاني والألفاظ هو المُحكَمَ الذي يجب اعتقادهُ واعتمادُه.

وأما أهلُ الحقُّ والسنةِ والإيمانِ، فيجعلون ما قاله اللَّهُ ورسولُه هو الحقُّ الذي يجب اعتقادُهُ واعتمادُهُ، والذي قاله هولاء إما أن يُعْرِضُوا عنه إعراضاً جُمْلِيًا، أو يُبيِّنوا حالَه تَفْصِيلًا، ويُحكَمَ عليه بالكتابِ والسنةِ، لا يُحْكَمُ به على الكتاب والسنة.

والمقصودُ: أن غالبَ عقائدهم السُّلُوبُ؛ ليس بكذا، ليس بكذا، وأما الإثباتُ، فهو قليل، وهو أنَّه عالم قادِرٌ حيَّ، وأكثرُ النفي المذكور ليس مُتلقِّى عن الكتابِ والسنة، ولا عن الطُّرُقِ العقليةِ التي سلَكَها غيرُهم من مُثبِتة الصفات، فإن اللَّه تعالى قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءُ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى: ١١]. ففي هذا الإثباتِ ما يُقرَّرُ معنى النفي، فَقُهِمَ أن المرادَ انفرادُهُ سبحانه بصفاتِ الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوفٌ بما وصف به نفسَه، ووصَفَه به رُسُلُه، ليس كمثله شيء في صفات، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله، مما أخبرنا به مِن صفاته، وله على اللَّه عليها أحدٌ من خلقه، كما قال رسولُه الصادِقُ صلَّى اللَّه عليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عُلْكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أو اسْتَأْثُرْتَ بِهِ في عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ مِنْ فَعْمِي»(١). خَلْقِكَ، أو اسْتَأْثُرْتَ بِهِ في عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ رَبِيعَ قَلْبي، ونُورَ صَدْدِي، وجَلاء حُزْني وذَهَابَ هَمِّي وغَمِي»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲/۲۶۱ و ۴۵۲، وابن السني (۳۶۲)، وأبويعـلى ۲/۲۶۰، والبزار ۲/۴۰۱، وابن أبـي شيبة ۲/۳۵۰، والطبراني في «الكبير» (۱۰۳۵۲) من حديث=

وسيأتي التنبية على فسادِ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.

وليس قَوْلُ الشيخ رحمه الله تعالى: «ولا شَيْءَ يُعْجِزُهُ مِن شَيءٍ في المذموم، فإن الله تعالى قال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيءٍ في السّمَنواتِ وَلا في الأرْضِ إِنّه كَانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴾ [فاطر: ٤٤] فنبّه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمالُ العلم والقدرة، فإن العَجْزَ إنما ينشأ إما مِن الضعف عن القيام بما يُرِيدُه الفاعِلُ، وإما مِن عَدَم علمه به، والله تعالى لا يَعْزُبُ عنه مِثْقَالُ ذرة، وهو على كل شيءٍ قدير، وقد عُلِمَ ببدائه العقول والفِطر كمالُ قدرته وعلمه، فانتفى العَجْزُ، لما بَيْنَهُ وبَيْنَ القدرة من التضاد، ولأن العاجزَ لا يَصْلُحُ أن يكونَ إلهاً، تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً.

قوله: «وَلاَ إِلنَّه غَيْرُهُ».

كلمة التوحيد لا إله إلا الله

ش: هذه كلمة التوحيد التي دَعَتْ إليها الرسلُ كُلُّهَا(١)، كما تقدَّمَ ذكرُه، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المُجَرَّد قد يتطرَّق إليه الاحتمالُ، ولهذا \_ واللَّه

ابن مسعود، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٢٣٧٧)، والحاكم ٥٠٩/١، وأورده الهيثمي في والمجمع، ١٣٦/١٥ ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار، وحسنه الحافظ في وتخريج الأذكار،، وابن القيم في وشفاء العليل، ص ٢٧٤ ولفظه بتمامه: وما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقِك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً، قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: وبلى، ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها».

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: كلهم.

أعلمُ لله قال تعالى: ﴿وَإِلْهِكُم إِلَٰهُ وَاحِدٌ ﴾ قال بعده: ﴿لاَ إِلّٰهِ إِلّٰهُ وَاللّٰهِ مَنْ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]. فإنه قد يَخْطُرُ ببال أحدٍ خاطرٌ شيطاني: هَبْ أَنَّ إِلْهِنَا واحد، فَلِغيرنا إِله غَيْرُه، فقال تعالى: ﴿لاَ إِللهُ هُوَ ﴾.

نقدير الحبر في ولا إله إلا الله

وقد اعترض صاحبُ والمنتخب»(١) على النحويين في تقديرِ الخَبرِ في دلا إله إلا هو »، فقالوا: تقديرُه: لا إله في الوجود إلا اللَّهُ، فقال: يكونُ ذلك نفياً لوجود الإله، ومعنوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصَّرْفِ من نفي الوجود، فكان إجراءُ الكلام على ظاهره، والإعراضُ عن هذا الإضمار أولى.

وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المُرسي<sup>(۲)</sup> في «ري الظمآن» فقال: هذا كلام من لا يعرف لِسَانَ العرب، فإنَّ «إله» في موضع المبتدأ على قول سيبوَيْه، وعند غيره اسم «لا»، وعلى التقديرين، فلا بُدَّ من خبر للمبتدأ (۳)، وإلان، فما قالَه من الاستغناء عن الإضمار فاسِدً.

<sup>(</sup>۱) لعله الحسن بن صافي بن عبدالله أبو نزار، البغدادي الشافعي، الملقب بملك النحاة، المتوفّى سنة ٥٦٨هـ، فقد ذكروا في ترجمته «المنتخب» في جملة مصنفاته في النحو، وقالوا: إنه كتاب نفيس يقع في مجلدة. له ترجمة مطولة في «تهذيب تاريخ ابن عساكر» ١٦٩/٤ ــ ١٧٣، و وإنباه الرواة، ٢٠٥/١.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة البارع المفسر المحدث النحوي المتفنن شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي الأندلسي المتوفئ (٩٥٥هـ) وكتابه وري الظمآن، هو في تفسير القرآن، وهو كبير جِدًا قصد فيه ارتباط الأيات بعضها ببعض. مترجم في وسير أعلام النبلاء، ٣١٢/٢٣ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المبتدأ.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصول ومطبوعة مكة: «وإلا»، وفي «طبقات السبكي» ٧١/٨: «أولا»، فقد ذكر
 اعتراض صاحب «المنتخب» وجوابه في ترجمة أبـي عبدالله المرسي وعلق عليه.

وأما قولُه: إذا لم يُضْمَر يكونُ نفياً للماهية، فليس بشيء، لأن نفيَ ٢٠ الماهية هو نفي الوجود، لا تُتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فَرْقَ بين ولا ماهية و ولا وجوده. وهذا مذهبُ أهل السنة، خلافاً للمعتزلة، فإنهم يُثْبِتُونَ ماهيةً عارِيَةً من الوجود. و وإلا اللَّهُ مرفوع، بدلاً مس ولا إله لا يكون (١) خبراً له ولا للمبتدأ، وذكر الدليلَ على ذلك (٢)

فلا سبيلً إلى التخلص من هذا الاعتراض، وبيانِ عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لألهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة وحق، لأنّها هي التي توضّعُ بطلانَ جميع الألهة، وتُبين أن الإله الحق، والمعبودَ الحق هو اللّهُ وحدَه، كها نَبّهَ على ذلك جَمْعٌ من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تَيمية، وتلميذه العلّامة ابن القيم، وآخرون رحمهم الله.

وَمِنْ أَدَلَةُ ذَلَكَ قُولُهُ سَبِحانَهُ: (ذَلَكُ بَأَنُّ اللَّهُ هُوَ الْحُقُّ، وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مَن دُونِهُ هُو البَاطلُ) فأوضح سَبِحانه في هذه الآية إنه هو الحق، وأن ما دعاه الناس مِن دُونه هو الباطلُ، فَشَمِلُ ذَلَك جميع الآلهة المعبودةِ من دُون الله من البشر والملائكة والجن، وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحيق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة، وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد ﷺ، لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله: (أَجَعَلَ الآلهة إلها واحداً إنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ) وقالوا أيضاً: (أثنًا لتاركوا آلهتِنا لشاعر مجنونِ)، وما في معنى ذلك من الآيات.

وبهذا التقريرُ يزولُ جميعُ الإشكال، ويتضح الحـنُّ المطلوبُ، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿لا يكون إلا خبراً، وهو خطاً.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز \_ حفظه الله \_ تعليقاً على هذا المكان من وشرح الطحاوية عنه ما قاله صاحب والمنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبدالله المرسي من تقدير الخبر بكلمة وفي الوجود ليس بصحيح الأن الألهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ: وفي الوجود الا يتحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه ويطلان ما سواها؛ لأن لِقائل أن يقول: كيف تقولون: ولا إله في الوجود إلا الله عن وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: (وما ظَلَمْنَاهُم ولكنْ ظَلَموا أنفسَهُم فما أغنَتْ عنهم آلهتُهم التي يَدْعُون من دونِ الله من شيءٍ)، وقوله سبحانه: (فلولا نصرَهُم الذين اتّخذوا من دونِ الله قُرباناً آلهةً) الآية.

وليس المرادُ هنا ذِكْرَ الإعراب، بل المراد دَفْعُ الإشكال الواردِ على النحاة في ذلك، وبيانُ أنه مِن جهة المعتزلة، وهو فاسد؛ فإنَّ قولهم: (في الوجود) ليس تقييداً، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى: ﴿وقد خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ولَمْ تَكُ شَيْئاً ﴾ [مريم: ٩]. ولا يُقال: ليس قوله: (غيره) كقوله: (إلا الله) لأن (غيراً) تُعرَب بإعراب الاسم الواقع بعد (إلا الله) للخبر فيهما واحداً، فلهذا ذَكَرْتُ هذا الإشكالَ وجوابَه هنا.

صفتا القدم والبقاء

قوله: «قَدِيمٌ بلا ابتداءٍ، دَائِمٌ بلا انتهاءٍ».

ش: قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]، [و](١) قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، (٢).

فقول الشيخ رحمه الله: قديمٌ بلا ابتداء، دائمٌ بلا انتهاء، هومعنى اسمِه: الأول ِ والآخرِ.

<sup>(</sup>١) الواولم ترد في الأصول الأربعة، وأثبتناها من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٢٧١٣) في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث أبي هريرة، ولفظه بتمامه: وكان رسول الله على يأمرنا إذا أخذنا مضجَعنا أن نقول: اللهم ربَّ السماوات والأرض، وربَّ العرش العظيم، ربَّنا ورَبً كُلِّ شيء فالتَ الحبِّ والنوى، ومُنْزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذُ بك مِن شر كل شيء أنت آخِذُ بناصيته، اللهم أنت الأوَّل، فليسَ قبلك شيء، وأنت الآخِر، فليس بعدَك شي، وأنت الظاهِر، فليسَ فوقك شيء، وأنت الباطن، فليسَ دونك شيء، اقض عنا الدينَ، وأغنِنا من الفقرِه، وأخرجه البخاري في والأدب المفرده (١٢١٢)، وأبو داود (١٠٥٥) في الأدب: باب ما يقول عند النوم، والترمذي (٣٣٩٧) في الدعوات: باب من الأدعية عند النوم، وابن ماجه (٣٨٧٣) في الدعاء: باب ما يقول عند النوم، وأحمد في والمسند، ٢٨١٧ و ٤٠٤، والنسائي في والكبرى، كما في والتحفة، عند النوم، وأحمد في والمسند، ٢٨٠٧ و ٤٠٤، والنسائي في والكبرى، كما في والتحفة،

والعلمُ بثبوت لهذين الوصفين مستقرٌّ في الفِطَر، فإن الموجوداتِ لا بُدُّ أَنْ تَنتهيَ إلى واجب الوجود لذاته، قطعاً للتسلسُل، فإنا نُشاهِدُ حُدُوثَ الحيوانِ، والنبات، والمعادن، وحوادث الجو، كالسَّحاب، والمطر، وغير ذلك، ولهذه الحوادثُ وغيرُها ليست ممتنعةً، فإنَّ الممتنعَ لا يُوجَدُ، ولا وَاجِبَةَ الوجود بنفسها، فإن واجبَ الوجودِ بنفسه لا يَقْبَلُ العَدَمَ، وهٰذه كانت معدومة، ثم وُجِدَت، فَعَدَمُها ينفي وجوبَها، ووجودُها ينفي امتناعَها، وما كان قابلًا للوجود والعَدَم ، لم يكن وجُودُهُ بنفسه، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]. يقولُ سبحانه: أحدَثوا مِن غير مُحْدِث، أم هُمْ أحدثُوا أنفُسَهُم؟ ومعلوم أنَّ الشيء المُحدث لا يُوجِدُ نَفْسَهُ، فالمُمْكِنُ الذي ليس له من نفسه وجودٌ ولا عَدَمٌ، لا يكونُ موجوداً بنفسه، بل إن حَصَلَ ما يُوجِدُه، وإلا كان معدوماً، وكُلُّ ما أمكن وجُودُه بدلًا عن عدمه، وعَدَمُه بدلًا عن وجوده، فليس له من نفسه وجودٌ ولا عدمٌ لازم له(١).

الصواب من طرق

وإذا تأمَّلَ الفاضلُ غايةَ ما يَذْكُرُه المتكلمون والفلاسفةُ مِن الطُّرُقِ المتكلمين بعود إلى العقلية، وجدَ الصوابَ منها يَعُودُ إلى بعض ِ ما ذُكِرَ في القرآنِ من الطُّرُقِ العقليةِ بافصح عبارة وأوجزها، وفي طُرُقِ القرآن مِن تمام البيانِ والتحقيق، ما لا يُوجَدُ عندَهم مثلُه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنْكَ بِالْحَقُّ وَأَحْسَنَ تَفْسيراً ﴾ [الفرقان: ٣٣].

ولا نقول: لا يَنْفَعُ الاستدلالُ بالمقدِّمات الخفيَّةِ، والأدلة الطويلة(٢)، فإن الخفاء والظهور مِن الأمور النسبية، فربما ظَهَر لبعض

<sup>(</sup>١) انظر (الصواعق المرسلة، ١١٠/١ للإمام ابن القيم رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: النظرية.

الناس ما خَفِيَ على غيره، ويظهرُ للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى.

وأيضاً فالمقدِّماتُ وإن كانت خفية، فقد يُسلِّمُها بَعْضُ الناسَ ويُنازِع فيما هو أجلى منها، وقد تَفْرَحُ النفسُ بما عَلِمتْه بالبحث<sup>(۱)</sup> والنظر، ما لا تفرَحُ بما عَلِمته من الأُمورِ الظاهرة، ولا شكَّ أن العلمَ بإثبات الصانع، ووجوبِ وجوده أمرٌ ضروريٌّ فِطْريٌّ، وإن كان يَحْصُل لبعضِ الناس من الشَّبَهِ ما يُخرِجه إلى الطرق النظرية.

إدخال المتكلمين والقليم، في أسماته تسعالى، وليس هو من أسمائه الحسن وقد أدخلَ المتكلِّمون في أسماء الله تعالى «القديم»، وليس هو مِن الأسماء الحسنى (٢)، فإن «القديم» في لُغة العرب التي نَزَلَ بها القرآنُ: هو المتقدَّمُ على غيره، فيُقال: هذا قديم للعتيق، وهذا حديثُ للجديد، ولم يستعملُوا هٰذا الاسمَ إلا في المتقدِّم على غيره، لا فيما لم (٣) يَسْبِقْه عَدَمٌ، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩]. والعُرجُونُ القديمُ: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وُجِدَ الجديدُ (٤)، قيل للأول: قديمٌ، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيقُولُونَ هُذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]، أي: مُتَقَدِّمٌ في الزمان، وقال تعالى: ﴿أَنْتُمْ وَالِمَالُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَالْمَالُ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَالْمَالُ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَالْمَالُ وَقَالَ القَدِيمُ وَالْجَدِيدُ للشافعي رحمه الله، وقال تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيلِهِ وَالجديدُ للشافعي رحمه الله، وقال تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيلِهِ وَالجديدُ للشافعي رحمه الله، وقال تعالى: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيلِهِ وَمِعدياً، كما يقالُ: أخذني (٥) ما قَدُمَ وما حَدُثَ، ويقال: هذا قَدَمَ هذا فَدَمَ هذا قَدَمَ هذا قَدَمَ هذا فَدَمُ هذا فَدَمَ هذا فَدُمُ هذا فَدُمُ هذا فَدَمَ هذا فَدَمَ هذا فَدَمُ هذا فَدُمُ هذا فَدَمَ هذا فَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدَمُ عَدْمُ عَدَمِ عَدَمُ عَدَمُ عَدُمُ الْمُعُلِ الْمَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَا فَدَمُ عَدْمُ عَدُمُ عَدَمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدَمُ عَدُمُ عَدُمُ ع

<sup>(</sup>١) في (ب):من البحث. (٢) في (د):من أسهاء الله تعالى الحسني.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).
 (٤) في (د): الحديث.
 (٥) في (ب): أخذت.

وهو يَقْدُمُهُ، ومنه سُمِّيتِ القَدَمُ قَدَماً، لأنها تَقْدُمُ بقيةَ بدنِ الإنسان، وأما إدخال والقديم، في أسماء الله تعالى، فهو مشهور عند أكثر أهلِ الكلام، وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السَّلَفِ والخلف، منهم ابن حزم.

ولا ريبَ أنّه إذا كان مستعملًا في نفس التّقدّم، فإن ما تَقدّم على الحوادِثِ كُلّها، فهو أحقُ بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدُلُّ على (١) خصوص ما يُمْدَحُ به، والتقدّم في اللغة مطلق لا يختصُ بالتقدم على الحوادث كُلّها، فلا يكونُ من الأسماء الحسنى، وجاء الشرعُ باسمه «الأول». وهو أحسنُ من «القديم»، لأنه يُشْعِرُ بأن ما بعدَه آيل إليه، وتابعُ له، بخلاف «القديم»، والله تعالى له الأسماءُ الحسنى، لا الحسنة.

قوله : «لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ» .

ش: إقرارُ بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عزَّ مِن قائل: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* ويَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ والإِكْرَامِ ﴾ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* ويَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ والإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦ – ٢٧]. والفناء والبَيْدُ متقاربان في المعنى، والجَمْعُ بينهما في الذَّكر للتأكيد، وهو أيضاً مقرِّرُ ومؤكِّدٌ لِقوله: «دائم بلا انتهاء».

قوله: ﴿وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ ﴾.

ش: هٰذَا ردَّ لِقُولَ القَدَرِيَّةُ وَالْمُعَتَرِلَةَ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَ اللهُ أَرَادَ الْإِيمَانَ مِن النَّاسُ كُلِّهِم، وَالْكَافِرُ أَرَادَ الْكَفْرَ، وَقُولُهُمْ فَاسَدُ مُردُود لَمُخَالَفَتُهُ الْكَتَابُ وَالْسَنَةِ، وَالْمُعَقُولَ الصحيح، وهي مَسَأَلَةُ الْقَدَرِ الْمُشْهُورَةُ (٢)، وسيأتي لها زِيادة بيانٍ إن شاء الله تعالى.

كل ما يحدث في الكون فهوبإرانته سبحانه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): المشهور.

وسُمُّوا قَدَريةً لإنكارهم القَدَرَ، وكذلك تُسمَّى الجَبْرِيَّةُ المُحْتَجُّونَ بالقَدَر قَدَريةً أيضاً، والتسميةُ على الطائفة الأولى أغلب.

الفرق بين الإرادة والمحبة أما أهل السنة، فيقولون (١): إنَّ الله وإن كان يُرِيدُ المعاصيَ قَدَراً، فهو لا يُحِبُّها ولا يرضاها، ولا يَأْمُرُ بها، بل يُبْغِضُها، ويَسخَطُها، ويكرَهُها، وينهى عنها، وهذا قولُ السَّلَفِ قاطبةً، فيقولون: ما شاء اللَّهُ كان، وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفُقَهاءُ على أن الحالِف لوقال: واللَّهِ لأفعلنَ كذا إن شاءَ الله، لم يَحْنَثُ إذا لم يفعله، وإن (٢) كان واجباً أو مستحباً (٣)، ولوقال: إن أحبُّ اللَّه، حنِث، إذا كان واجباً أو مستحباً (١)،

أنواع الإرادة

والمحقِّقون من أهل السنة يقولون: الإِرادةُ في كتاب الله نوعانِ: إِرادةٌ قَدَريَّة كونية خَلقية، وإرادةٌ دينية أمرية شرعية.

فالإرادةُ الشرعية: هي المتضمِّنَةُ للمحبة والرضى.

والكونية: هي المشيئةُ الشامِلَةُ لجميع الحوادث(٤)، وهذا كقولِه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): و إذا.

<sup>(</sup>٣) والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، أخرجه أبو داود (٣٢٦١) و (٣٢٦٢)، والنّسائي ٢٥/٧، وحسنه الترمذي (١٥٣١)، وصححه ابن حبان (١١٨٣)، وله لفظ آخر، وهو: «من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حَنِث، وقول الترمذي: بأنه لا يعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني مردود، فقد تابعه عليه عبدالله العمري، وموسى بن عقبة، وكثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وحسان بن عطية كما في «الفتح» ٢٠٤/١١، وسنن البيهقي ١٢/٢٤، فيترجح رفعه، على أنه لو حكم عليه بالوقف، لكان له حكم الرفع، لأن مثله لا يُقال من جهة الرأي. وانظر «المغني» لابن قدامة ٢١٥/١ – ٢١٠، و «شرح السنة»

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة مكة: الموجودات.

تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ فِي السَّمَاءِ ﴾ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ فَي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وقولِه تعالى عن نوح عليه السَّلام: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ فَصَحِي إِنْ أُردَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ﴾ أَصْحي إِنْ أُردَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣].

وأما الإرادةُ الدينية الشرعية الأمرية، فكقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله عَلِيمُ وَالله عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾. ﴿ وَاللّهُ يُريدُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الله أَن يُخفَّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الشَّهَ وَتَ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً \* يرِيدُ الله أَن يُخفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ اللهُ اللهُ لِيَخْفَلَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ اللهُ لِينَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِينَ يُرِيدُ اللهُ لِينَا اللهُ لِينَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِينَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِينَا اللهُ لِينَا اللهُ الله

فهذه الإرادةُ هي المذكورةُ في مثل قول الناس لمن يَفْعَـلُ القبائحَ: هذا يَفْعَلُ ما لا يُرِيدُهُ الله، أي: لا يُحِبُّه، ولا يرضاه، ولا يامـرُ به.

٣١ وأما الإرادة الكونية، فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

والفرق ثابت بين إرادة المُريد أن يَفْعَلَ، وبين إرادتِهِ مِن غيره أن يَفْعَلَ، وبين إرادتِهِ مِن غيره أن يَفْعَلَ، فإذا أراد الفَاعِلُ أن يفعل فعلاً، فهذه الإرادة الفعل الغير، وَكِلا النوعين معقولٌ أراد مِن غيره أن يفعَلَ فعلاً، فهذه الإرادة لفعل الغير، وَكِلا النوعين معقولٌ

للناس، والأمْرُ يستلزِمُ الإرادةَ الثانية دونَ الأولى، فالله تعالى إذا أَمَرَ العبادَ بأمر، فقد يُرِيدُ إعانةَ المأمور على ما أمر به، وقد لا يُرِيدُ ذلك، وإن كانَ مُريداً منه فعلَه.

هل الأمر مستلزم للإرادة

وتحقيقُ هذا مما يبين فَصْلَ النزاع في آمرِ الله تعالى: هـل هو مستلزمٌ لإرادته، أم لا؟ فهو سبحانه أَمَرَ الخلقَ على أَلسُن رُسُلِهِ عليهم السلامُ بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضُرُّهم، ولكن منهم مَنْ أراد أن يَخْلُقَ فعلَه، فأراد سبحانه أن يَخْلُقَ ذلك الفعلَ، ويَجْعَلُهُ فاعلًا له، ومنهم من لم يُردُ أَن يَخْلُقَ فعلَه، فجهةُ خلقه سبحانه لأفعال ِ العباد وغيرها من المخلوقات غيرٌ جهةِ أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحةً للعبد أو مفسدةً، وهو سبحانه إذا(١) أمر فرعونَ وأبا لهب وغيرَهما بالإيمان، كان قد بَيَّنَ لهم ما يَنْفَعُهُمْ ويُصْلِحُهُم إذا فعلوه، ولا يَلْزَمُ إذا أمرهم أن يُعِينَهم، بل قد يَكُونُ في خلقِهِ لهم ذلك الفعلَ وإعانَتِهم عليه وَجْهُ مفسدةٍ من حيثُ هو فِعْلُ له، فإنه يَخْلُقُ ما يَخْلُقُ لِحِكْمَةٍ، ولا يَلْزَم إذا كان الفعلُ المامور به مصلحةً للمامور إذا فَعَلَهُ أن يَكُونَ مصلحةً للآمر إذا فعله هو، أوجعلَ المأمورَ فاعلاً له، فأينَ جهةُ الخلق مِن جهة الأمر؟ فالواحدُ من الناس يأمُّرُ غيره وينهاه مريداً لنصحه(٢) ومبيناً لما يَنْفَعهُ، وإن كان مع ذلك لا يُريدُ أن يُعِينَهُ على ذلك الفعل، إذ لَيْسَ كُلُّ ما كان مصلحتى في أن آمُرَ به غيري وَأَنْصَحَهُ، يكون مصلحتي في أن أُعاوِنَه أنا عليه، بل قد تكونُ مصلحتي إرادةَ ما يُضَادُّه، فَجِهَةُ أمره لغيره نصحاً غَيْرُ جهةِ فعله لنفسه، وإذا أمكن الفَرْقُ في حقِّ المخلوقين، فهو في حقِّ الله أولى بالإمكان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الأربعة، وفي مطبوعة مكة: «إذ».

<sup>(</sup>٢) في (د) النصيحة.

والقَدَرِية تَضرِبُ مثلًا بمن أَمَرَ غيرَهُ بأمره، فإنَّه لا بُدُّ أَن يَفْعَلَ ما يكونُ المأمورُ أَقْرَبَ إلى فعله، كالبِشرِ، والطلاقة، وتهيئةِ المساند، والمقاعدِ، ونحو ذلك.

فيقال لهم: هذا يكونُ على وجهين:

أحدهما: أن تكونَ مَصْلَحَةُ الأمرِ تعودُ إلى الآمر، كأمر المَلِكِ جُنْدَه بما يُصْلِحُ مُلْكَه، وأمرِ الإنسان شركاءَه بما يُصْلِحُ مُلْكَه، وأمرِ الإنسان شركاءَه بما يُصْلِحُ الْأَمْرَ المشترك بينهما، ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون الأمر يَرى الإعانة للمأمورِ مَصلحة له، كالأمرِ بالمعروف، وإذا أعان المأمورَ على البِرِّ والتقوى، فإنه قد عَلِمَ أن الله يُثِيبُهُ على إعانته على الطاعة، وأنه في عَون العبدما كان العبدُ في عونِ أخيه.

فأما إذا قُدَّرَ أن الأمر إنما أمر المأمورَ لمصلحة المأمور، لا لِنفع يَعُودُ على الأمر مِن فِعل المأمور، كالناصح المشير، وقُدِّر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء مِن أقصى المدينة يسعى، وقال لموسى: ﴿إِنَّ المَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّصِحِينَ﴾ ﴿إِنَّ المَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّصِحِينَ﴾ [القصص: ٢٠]. فهذا مَصْلَحَتُهُ في أن يَأْمُرَ موسى عليه السلامُ بالخروج، لا في (١) أن يُعِينَه على ذلك، إذ لو أعانه، لضَرَّهُ قومُه، ومثلُ هذا كثير.

وإذا قيل: إنَّ الله أمرَ العباد بما يُصلِحُهُم، لم يَلْزَمْ من ذلك أن يُعينَ أحداً يُعينَهم على ما أمرهم به، لا سِيَّما وعند القَدَرِية لا يَقْدِرُ أن يُعينَ أحداً 44

<sup>(</sup>١) في (ب): لا أن يعينه.

على ما به يصيرُ فاعلاً، وإذا عللت أفعاله بالحِكْمةِ، فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نَعْلَمُها، فلا يَلْزَمُ إذا كان في نفس الآمرِ له حِكْمةً في الأمر أن يكونَ في الإعانة على فعل المأمور به حِكمةً، بل قد تكونُ الحِكمة تقتضي أن لا يُعِينَه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكونَ مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمرَ بأمرٍ لمصلحة المأمور، وأن تكونَ الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعينَه على ذلك، فإمكان ذلك في حقّ الرّب أولى وأحرى.

والمقصودُ: أنه يمكنُ في حقّ المخلوق الحكيم أن يأمُر غيرَه بأمر، ولا يُعينُه عليه، فالخالقُ أولى بإمكانِ ذلك في حقّه مع حكمته، فَمَنْ أمره، وأعانه على فعل المأمور، كان ذلك المأمور به قد تعلّق به خلقه وأمره نشأة خلقاً ومحبةً، فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر، ومن لم يُعِنْهُ على فعل المأمور؛ كان ذلك المأمورُ قد تعلّق به أمرُه، ولم يتعلّق به خلقه، لعدم الحِكْمةِ المقتضية (١) لتعلّق الخلق به، ولِحُصولِ الحكمة المقتضية لخلق ضِدِّه. وخلقُ أحد الضدين يُنافي خَلْقَ الضَّد الأخر، فإن خلق المَرض الذي يَحْصُلُ به ذُلُّ العبد لربه، ودعاؤه، وتوبته، وتكفيرُ خطاياه، ويَرقَّ به قلبُهُ، ويذهبُ عنه الكبرياء، والعظمة، والعُدوان، يُضادُ خلق الصَّحة التي لا تَحْصُل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يَحْصُلُ به للمظلوم مِن جنس المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يَحْصُلُ به للمظلوم مِن جنس ما يَحْصَل بالمرض، يُضَادُ خَلْق عدلِهِ الذي لا يَحْصُلُ به هٰذه المصالح، وإن كانت مصلحتُه هو في أن يَعْدِلَ.

وتَفصِيل حِكمة الله في خلقه وأمره، يَعْجِزُ عن معرفتها(٢)

<sup>(</sup>١) في (د) المقضية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) معرفته، وهو خطأ.

عقولُ البشر، والقَدَرِية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثَّلوا الله فيها بخلقِهِ، ولم يُثْبِتُوا حِكمةً تعودُ إليه.

قوله: «لَا تَبْلُغُه الْأَوْهَامُ، ولا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ».

معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجسزهم عسن الاحـاطة بكنهـه وحقيقته

ش: قال الله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١٩٠] قال في والصّحاح» (١): توهّمْتُ الشيءَ: ظَنْتُهُ، وفَهِمْتُ الشيء: عَلِمْتُهُ. فمرادُ الشيخ رحمه الله: أنه لا ينتهي إليه وهم، ولا يُحِيطُ به علمٌ، قيل: الوَهْمُ ما يُرجى كونه، أي: يُظَنُّ أنَّه على صفةِ كذا، والفهمُ: هوما يُحَصّلُهُ العَقْلُ، ويُحِيطُ به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نَعْرِفُهُ سبحانه بصفاته، وهو أنه أحدٌ، صَمَدٌ، لم يَلِدْ، ولم يُولَدْ، ولم يكونَدُ، ولم يُولَدْ، ولم يكن له كُفُواً أحد، ﴿ اللّهُ لا إله إلا هُو الحَيُّ القَيُّوم لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمُ لَهُ مَا في السَّمَواتِ وَمَا في الأرضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ﴿ هُوَ اللهُ الّذِي لا إِلهَ إلا هُو اللهُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُون \* هُوَ الله الْحُيْنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجَبَّارُ المُسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَواتِ والأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ المُتَكَبِّرُ سُبحَنْ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُون \* هُوَ الله الْخُلِقُ البَارِيءُ المُصَوِّرُ لَهُ الْمُسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَواتِ والْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ المُتَكَبِّرُ سُبحَنْ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُون \* هُوَ الله الْخُلِقُ البَارِيءُ المَوسَلِي المُصَوِّرُ لَهُ المُسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَواتِ والْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ المُشْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَواتِ والْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٣ —٢٤].

قوله: «ولا يُشْبِهُ الْأَنَّام».

ش: هذا رَدُّ لقول المشبِّهة الذين يشبِّهون الخالقَ بالمخلوقِ، سبحانَهُ

تنسزیه الله عن مشابهة مخلوقاته

<sup>(</sup>۱) ٢٠٠٥/ و ٢٠٠٥/، ومؤلف «الصحاح»: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري الجوهري، المتوفى سنة (٣٩٣هـ). قال ياقوت في «معجمه»: كان الجوهري من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً، وهو إمام في اللغة والأدب، وخطّه يضرب به المثل في الجودة، وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول، وكان يؤثر السفر على الحضر، ويطوّف الأفاق، واستوطن الغربة على ساق. مترجم في «السير» ٨٠/١٧.

وتعالى، قال عز وجل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. وليس المرادُ نفي الصفاتِ كما يقولُ (١) أهْلُ البدع، فين كلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لا يُشْبِهُ شيئًا من خَلْقِه، ولا يُشْبِهُ شيءً مِنْ خلقه، ثم قال بعدَ ذلك: وصفاتُهُ كلُها خلافَ صِفاتِ المخلوقين، يَعْلَمُ لا كَعِلْمِنَا، ويَقْدِرُ لا كَقُدْرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، انتهى (٢).

وقال نُعَيْمُ بنُ حمَّاد<sup>(٣)</sup>: من شَبَّة الله بشيءٍ مِنْ خَلقه، فقد كَفَرَ، ومن أَنكَرَ ما وَصَفَ اللَّهُ به نفسَه، فقد كَفَرَ، وليس فيما وَصَفَ اللَّهُ به نفسَه ولا رسولُه تشبيه.

وقال إسحاق بنُ راهَوَيْهِ<sup>(٤)</sup>: مَنْ وَصَفَ اللَّـهَ، فشبَّه صفاتِهِ بصفاتِ أَحَدٍ من خلق الله، فهو كافر بالله العظيم.

وقال: عَلَامَةُ جَهْم وأصحابِهِ: دعواهم على أهل السُّنَةِ والجماعةِ ما أُولِعُوا به من الكذب أنهم مُشَبِّهة، بل هُمُ المُعَطَّلَةُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): يقوله.

<sup>(</sup>٢) «الفقه الأكبر» بشرح علي القاري ص ١٥ و ٣١ و ٣٢.

<sup>(</sup>٣) هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، أبو عبدالله، أول من جمع المسند في الحديث كان من أعلم الناس بالفرائض، أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث، ثم سكن مصر، مات سنة ثمان وعشرين ومئتين. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٥/٥٩٥، وقوله هذا رواه الذهبي في كتابه «العلو» ص ١١٦، وهو في «شرح السنة» للآلكائي (٩٣٦).

<sup>(3)</sup> وهو إسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبو يعقوب، عالم خراسان في عصره، قال الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، توفي سنة (٣٣٨هـ). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٣٨١/١١٨ ـ ٣٨٣، وانظر قوله هذا في «سرح السنة» للالكائي (٩٣٧).

علامة الجهيسة

وكذلك قال خلق كثيرٌ من أثمة السَّلَفِ: عَلامةُ الجَهْمِيَّةِ تَسْمِيتُهُمْ أهلَ السنة مُشَبِّهة، فإنَّه ما مِن أحدٍ من نُفاةٍ شيء من الأسماء والصفات إلا يُسَمِّى المثبتَ لها مشبِّهاً، فَمَن أنكر أسماء الله بالكُلِّيةِ من غالية الزنادقةِ: القرامِطَةِ والفلاسفةِ، وقال: إن الله لا يُقَالُ له: عالمٌ ولا قادرٌ، يَزْعُمُ أَن مَنْ سَمَّاهُ بذلك، فهو مشبه، لأن الاشتراكَ في الاسم يُوجِبُ الاشتباهَ في معناه، ومن أثبت الاسْمَ وقال: هو مَجاز، كغالية الجهمية، يَزْعُمُ أَن من قال: إنَّ الله عالمٌ حقيقةً، قادرٌ حقيقةً، فهو مشبِّه، ومَن أنكر الصِّفات، وقال: إن الله ليس لَهُ علم، ولا قُدْرَةٌ ولا كلام، ولا محبَّة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبِّه، وإنه مُجَسِّمٌ، ولهذا كُتُبُ نفاةِ الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم، كُلُّها مشحونةً بتسمية مُثبَتَةِ(١) الصفات مشبِّهة ومجسِّمة، ويقولون في كتبهم: إن مِن جُملة المجسِّمة قوماً يقال لهم: المالكية، يُنْسَبُونَ إلى رَجُل يُقال له: مالكُ بن أنس! وقوماً (٢) يقال لهم: الشافعية، يُنسبون إلى رجل يُقال له: محمد بن إدريس! حتى الذين يُفَسِّرُون القرآن منهم، كعبدالجبَّار (٣)، والزمخشري(٤)، وغيرهما، يُسمُّون كُلِّ من أثبتَ شيئاً من الصفات، وقال

<sup>(</sup>١) في (د) مثبتي.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و (د): وقوم.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدآبادي المتوفى سنة ١٥هـ، كان ينتجِلُ مذهب الشافعي في الفروع، ومذهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات كثيرة، ووَلِي قضاءَ القضاة بالريِّ، وورد بغداد وحدث بها، وعُمِّرَ طويلاً حتى جاوز التسعين. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٤٤/١٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري المعتزلي صاحب المؤلفات في التفسير وغريب الحديث والعربية، وأكثرها مطبوع متداول، توفي سنة ٥٣٨هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٠١/٧٠ ــ ١٥٦.

بالرؤيةِ مشبِّهاً، وهذا الاستعمالُ قد غَلَبَ عند المتأخِّرين من غالبِ الطوائف.

مقالة أهل السنة في نفي التشبيه ولكنَّ المشهور مِن استعمال ِ هٰذا اللفظِ عندَ عُلَمَاءِ السنة المشهورين: أنَّهم لا يُرِيدُونَ بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يَصِفُونَ به كُلُّ مَنْ أَثبت الصفات، بل مرادُهُم أنه لا يُشْبِهُ المخلوقَ في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدَّم مِن كلام أبي حنيفة أنه تعالى يَعْلَمُ لا كعلمنا، ويَقْدِرُ لا كقُدرتنا، ويَرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. فَنَفَى المِثْلَ، وأثبت الوصف.

وسيأتي في كلام الشيخ إثباتُ الصفاتِ، تنبيهاً على أنه ليس نفيً التشبيه مستلزماً لِنفى الصفات.

لا يجوز الاستدلال في العلم الإلمي بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي يستوى فيه أفراده ومما يُوضِّحُ هذا: أن العِلْمَ الإلهي لا يجوزُ أن يُستَدَلَّ فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصْلُ والفَرْعُ، ولا بقياس شُمولي يستوي (١) أفرادُهُ، فإن الله سُبحانه ليس كمثله شيء، فلا يَجُوز أن يُمثَّلُ بغيره، ولا يجوز أن يُدْخَلَ هو وَغَيْرُهُ تحت قضيةٍ كُلية يستوي أفرادُها، ولهذا لما سَلَكت طَوَائِفُ مِن المتفلسفة والمتكلمة مِثْلَ هذه الأقيسةِ في المطالب الإلهية، لم يَصِلُوا بها إلى اليقينِ، بل تناقضَتْ أَدِلَتُهم، وغَلَبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحَيْرةُ والاضطرابُ، لِما يَرَوْنَهُ مِن فساد أدِلتهم أو تكافئِها.

يستعمل في حق الله قياس الأولى ولكن يُسْتَعْمَلُ في ذلك قياسُ الأولى، سواءً كان تمثيلاً أو شُمولاً، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]. مثل أن يعلم أنَّ كل كمال ثَبَتَ للممكن أو للمُحْدَث، لا نقصَ فيه بوجهٍ مِن

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة وفيه،، وهي في ودرء تعارض العقل والنقل، ٢٩/١.

الوجوه \_ وهو ما كان كمالًا للوجود غَيْرَ مستلزِم للعدم بوجه \_ : فالواجبُ القديمُ أولى به .

٣٦ وكُلُّ كمال لا نَقْصَ فيه بوجهٍ مِن الوجوه، ثَبَتَ نَوْعُهُ للمخلوق المربوبِ المدبر، فإنَّما استفادَه مِن خالقه وربَّه ومدبَّره، فهو أَحَقُّ به منه، وأن كُلُّ نقص وعيب في نفسه، وهو ما تَضَمَّنَ سَلْبَ هذا الكمال، إذا وَجَبَ نَفْيُهُ عَن شيءٍ من أنواع المخلوقات والممكنات والمُحْدَثَاتِ، فإنه يَجِبُ نَفْيُهُ عن الرب تعالى بِطَريق الْأَوْلَى (١).

ومِنْ أعجبِ العجب: أن مِن غُلاة نُفاةِ الصفات الذين يستدِلُون بهٰذه الآية الكريمةِ على نفي الصفات أو الأسماء. ويقولون: واجب الوجودِ لا يكون كذا، ولا يكون كذا، ثم يقولون: أَصْلُ الفلسفةِ هي التشبَّه بالإله على قَدَرِ الطاقة، ويَجعَلُونَ هذا غايةَ الحِكمة ونِهَايَةَ الكمالِ الإنساني، ويُوافِقُهم على ذلك بَعْضُ من يُطْلِقُ هذه العبارة، ويُرْوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تخلَّقوا بأخلاقِ الله»(٢)، فإذا كانُوا ينفُونَ الصفاتِ، فبأيِّ شيءٍ يَتَخَلَّقُ العَبْدُ على زَعْمِهِم؟! وكما أنه لا يُشبِهُ شيءً مِن مخلوقاته، لكنَّ المخالف في هٰذا النصارى والحُلُولية والاتحاديةُ لعنهم الله.

ونفيُ مشابهةِ شيءٍ من مخلوقاته له، مُسْتَلْزِمٌ لنفي مشابهته لشيء مِنْ مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشَّيْخُ رحمه اللَّه بقوله: ولا يُشْبِهُ(٣) الأنامَ،

<sup>(</sup>١) انظر امختصر الصواعق المرسلة، ٢١٥/١ ــ ٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) لا يُعْرَفُ له أصل في شيء من كتب السنة، وذكره السيوطي في وتأييد الحقيقة العلية،
 ورقة ١/٨٩، ولم يَعْزُهُ لاحد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا يشبهه.

والأنام: الناس، وقيل: الخلقُ كُلُّهُمْ، وقيل: كُلُّ ذي روح، وقيل: الثقلانِ، وظاهرُ قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَها للْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: ١٠] يَشْهِدُ للأول أكثرَ من الباقي. واللَّه أعلم.

قوله: «حيُّ لا يَمُوتُ، قيُّومُ لا يَنَامُ».

ش: قال تعالى: ﴿اللّٰهُ لا إِلٰه إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةً صفنا الحياة وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فَنَفْيُ السِّنةِ والنوم دليلٌ على كمال حياته والقيوسة وقيُّوميَّتِهِ، وقال تعالى: ﴿الّٰمِ اللّٰهِ لا إِلٰه إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ \* نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بالحَقِّ ﴾ [آل عمران: ١ - ٣]، وقال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلحَيِّ القَيومِ ﴾ [طه: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الْفَرِقُ اللّهِ عَلَى الْحَيِّ الْفَرِقُ وَالْمَوْلُ عَلَىٰ الْحَيِّ الْفَرِقُ وَالْمَوْلُ عَلَىٰ الْحَيِّ الْفَرِقُ وَالْمَوْلُ عَلَىٰ الْحَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ وسلم: ﴿إِنَّ اللّٰهِ لا يَنْهُ فَى لَهُ أَنْ يَنَامٌ »، الحديث (١).

لما نفى الشيخُ رَحِمَه اللَّه التشبية، أشار إلى ما تَقَعُ به التَّفرقةُ بينَه وبينَ خلقه، بما يتَّصِفُ به تعالى دونَ خلقه، فمن ذلك: أنه حَيُّ لا يموت، لأن صفةَ الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنَّهم يَمُوتـون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳) في الإيمان، باب: قوله عليه السلام: «إنَّ الله لا ينام» وتمامه: «يَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُهُ، يُرفع إليه عملُ الليل قبل عمل النهار، وعَملُ النهار قبل عمل الليل، حجابُه النور، لو كشفه، لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه»، وأخرجه ابن ماجه (۱۹۵) و (۱۹۹) في المقدمة: باب فيها أنكرت الجهمية، وأحمد في «المسند» ٢٩٥/٤ و ٤٠١ و و ٤٠٠ والطيالسي (٤٩١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص: ١٩ و ٢٠٠ وابن حبان في «صحيحه» (٢٦٦)، والأجري في «الشريعة» ص: ٢٠٠ والبيهقي في «الأسهاء والصفات» ص: ١٨٠ ـ ١٨١، والبغوي في «شرح السنة» (٩١).

ومنه: أنه قَيُّومٌ لا ينام، إذ هو مختصٌ بعدم النوم والسَّنة دُونَ خلقه، فإنَّهم ينامُون، وفي ذلك إشارة إلى أنَّ نَفْي التشبيه، ليس المرادُ به (١) نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوفٌ بصفاتِ الكمال ، لكمال ذاته.

فالحيُّ بحياة باقيةٍ لا يُشْبِهُ الحيُّ بحياة زائلةٍ، ولهذا كانتِ الحياة المدنيا متاعاً ولهواً ولعباً، ﴿ وإنّ الدار الآخرة لَهِيَ الحَيَوانُ ﴾ [العنكبوت: ٢٤]، فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليَقظة، ولا يُقالُ: فهذه الحياة الآخرة كاملة، وهي للمخلوق، لأنا نَقُولُ: الحيُّ الذي الحياة مِن صفات ذاتِه اللازمة لها، هو الذي وَهَبَ المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصفُ لازم لها لإذاتها، بخلاف حياة الربُّ تعالى، وكذلك سَائِرُ صفاته، فَصِفات الخالق كما يَلِيق به، وصفات المخلوق كما يَليق به.

واعلم أنَّ هٰذينِ الاسمين \_ أعني: الحيَّ القيَّومَ \_ مذكورانِ في القرآن معاً في ثلاث سُورٍ كما تقدَّم، وهما مِنْ أعظم أسماءِ اللَّه الحسنى، حتى قيل: إنهما الاسمُ الأعظم (٢)، فإنَّهما يتضمنانِ إثباتَ

<sup>(</sup>١) في (ب) منه.

<sup>(</sup>٢) عن أسهاء بنت يزيد، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وإن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم: ﴿وَإِلَهُكُم إِلهُ واحدٌ لا إِلهُ إِلاَّ هُو الرحمنُ الرحيمُ ﴾ و ﴿ إِلَمْ اللَّهُ لا إِلهُ اللَّهُ لا إِلهُ اللَّهُ لا إِلهُ اللَّهُ لا إِلهُ اللَّهُ والحينُ الرحيمُ ﴾ و ﴿ اللّهُ اللّهُ لا إِلهٌ اللّهُ هُو الحيُّ القَيُّومُ ﴾ أخرجه ابن أبي شيبة في والمصنف، ٢٧٧/١، وأهد ٢/١٤١، والدارمي ٢/٠٥٤، وأبو داود (١٤٩٦)، والترمذي (٣٤٧٨) والطحاوي في ومشكل الأثار، ١/٤٦، والطبراني في والكبير، ١٧٤/١ – ١٧٥، والبغوي في وشرح السنة، (١٣٦١) من طرق عن عبيدالله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب عن أسهاء بنت يزيد، وفي عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعف خفيف. وله شاهد صحيح يتقوى به من حديث أنس عند أبي داود (١٤٩٥)، والنسائي ٣/٢٥، وابن ماجه (٣٨٥٨)، وابن حائل (٢٣٨٧)، والحاكم (٢٣٥٨).

صفاتِ الكمالِ أكملَ تَضمَّنِ وأصدَقَهُ، ويَدُلُ القيومُ على معنى الأزلية والأبدية ما لا يَدُلُ عليه لفظ القديم، ويَدُل أينها على كونه موجوداً بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود، والقيومُ ابلغُ من «القيَّام»، لأنَّ الواو أقوى من الألف، ويُفِيدُ قيامَه بنفسه، باتفاقِ المفسرين وأهلِ اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيدُ إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحُهما: أنه يُفِيدُ ذلك، وهو يُفِيدُ دوامَ قيامِه وكمالَ قيامه، لِما فيه مِن المبالغة، فهو سبحانه لا يَزولَ لا يَأْفِلُ (١)؛ فإن الأفِلَ قد زال قطعاً، أي: المبالغة، ولا يَنقُصُ، ولا يفنى، ولا يَعْدَمُ، بل هو الدائِمُ الباقي الذي لم يَزلُ ولا يَنزلُ موصوفاً بصفات الكمال.

واقترانُه بالحيِّ، يستلزِمُ سائرَ صفاتِ الكمال، ويَدُلُّ على بقائها ودوامها(٢)، وانتفاءِ النقصِ والعَدَم عنها أزلاً وأبداً، ولهذا كان قوله: ﴿اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أعظمَ آية في القرآن، كما ثَبَت ذلك في «الصحيح» عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم(٣).

فعلى هٰذين الاسمين مَدَارُ الأسماءِ الحُسنى كلِّها، وإليهما يَرْجِعُ معانيها، فإنَّ الحياةَ مستلزِمة لجميع صفات الكمال، فلا يَتَخَلَّفُ عنها

مندار الأسنياء الحسنى كلها على اسمي الحي والقيوم

<sup>(</sup>١) في (ج) ومطبوعة مكة: ﴿وَلَا يَافَلُ ۗ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) دوامها ويقائها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨١٠) في صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، من حديث أبي بن كعب، ولفظه: «يا أبا المنذر أتدري أيُّ آيةٍ من كتابِ اللهِ معكَ أعظمُ؟» قال: قلت: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظمُ؟» قال: قلتُ: ﴿اللَّهُ لا إلَه إلا هو الحيُّ القيومُ قال: فضرب في صدري وقال: «واللَّه لِيَهْنِكَ العِلْمُ يا أبا المنذر»، وأخرجه أحمده /١٤٧، فضرب في صدري وقال: «واللَّه لِيَهْنِكَ العِلْمُ يا أبا المنذر»، وأخرجه أحمده /١٤٦، في وعبدالرزاق (٢٠٠١)، والطيالسي (٥٥٠)، والحاكم ٣٠٤/٣، وأبو داود (١٤٦٠)، في الصلاة: باب ما جاء في آية الكرسي، ولفظه عنده: «ليهن لك يا أبا المنذر العلم» وأشار الترمذي إلى حديث أبي بن كعب في ثواب القرآن بعد حديث (٢٨٨٣).

صِفةٌ منها إلا لِضعف الحياة، فإذا كانت حياتُه تعالى أكملَ حياة وأتمّها، استلزمَ إثباتُها إثبات كل كمال يُضادُ نفيه كمالَ الحياة.

وأما القيوم، فهو مُتَضَمَّنُ كمالَ غِناه وكمالَ قُدرته، فإنَّه القائمُ بنفسه، فلا يَحْتَاجُ إلى غيرِه بوجهٍ من الوجوه، المقيمُ لغيره، فلا قِيامَ لغيره إلا بإقامتَه، فانتظم هُذانِ<sup>(١)</sup> الاسمانِ صِفَاتِ الكمالِ أتمَّ انتظام. قوله: وخَالِقُ بلا حَاجَةٍ، رَازِقُ بلا مؤونة».

ش: قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مَهُ مَن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦ – ٥٨]. ﴿ يِناتِها النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مَوَ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ واللَّهُ مَوَ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ واللَّهُ مَوَ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ واللَّهُ الغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ واللَّهُ الغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ واللَّهُ واللَّهُ الغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ ومحمد: ٣٨]. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عليه وسلَّم، مِن وَهُو يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤]. وقال صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، مِن حديثِ أَبِي ذر رضي اللَّه عنه: ﴿ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ﴿ ) مِنْكُم مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنْ أُولِكُمْ وَاخِرُكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْوا عَلَى أَنُوا عَلَى أَوْلَكُمْ وَاحِدٍ مِنْكُم وَانِسَكُمْ وَجَنُكُم وَاعْرُكُمْ وَاحِدٍ مِنْكُم وَانِسَكُمْ وَحَدُى صَعِيدٍ واحدٍ، فَسَالُونِي وَالْمُوا فَى صَعِيدٍ واحدٍ، فَسَالُونِي وَالْمُوا فَى صَعِيدٍ واحدٍ، فَسَالُونِي وَالْمَلِي شَيْعًا وَاحِدٍ مِنْكُم وَانَسُولُونَ عَلَى أَنُوا عَلَى أَنُوا عَلَى أَوْلَكُمْ وَاحْرَكُمْ وَانْسُكُمْ وَاحْدُونُ عَلَيْوا عَلَى أَنُولُ عَلَى أَوْلُولُ عَلَى أَنُوا عَلَى أَوْلُولُوا عَلَى أَنُوا عَلَى أَنُوا عَلَى أَنُوا عَلَى أَنُوا عَلَى أَنْوا عَلَى أَنْسُكُمْ وَاحْدُولُ عَلَيْهِ اللّهُ فَي مَا مُؤْلِولُولُوا عَلَى أَلِهُ الْفُولُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِولُ عَلَى أَلَا عَلَى اللّهُ عَ

۳۸ مسفتسا الخسلق والرزق

الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ»، الحديث. رواه مسلم٣٠.

فأعطيتُ كُلِّ إنسانِ مسألتَهُ، ما نَقَصَ ذٰلك مما عِندى إلا كما يَنْقُصُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): هذا. (۲) هذا. (۲) واحد، سقطت من (۱) و (ج) و (د).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) في البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم، من حديث أبي ذر وتمامه عنده: ٤. . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إيًاها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسه، وأخرجه أحمد في =

وقوله: بلا مؤونة: بلا ثِقَل ٍ ولا كُلْفَةٍ. قوله: «مُمِيتٌ بلا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بلا مَشَقَّةٍ».

ش: الموتُ صِفة وُجودية ، خلافاً للفلاسفة وَمَنْ وافقهم . قال تعالى : الإمانة والبعث ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] والعَدَمُ لا يُوصَفُ بكونه مخلوقاً ، وفي الحديث : «إنَّه يُـوْتَى بالمَوْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ ، فيُذْبَحُ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ» (١) . وهو وإن كان عَرَضاً ، فاللَّه تعالى يَقْلِبُه عيناً ، كما وَرَدَ في العمل الصالح : «أنَّه

والمسند، ١٦٠/٥ بدون زيادة مسلم، وأخرجه الطيالسي (٤٦٣)، والترمذي (٢٤٩٥)، والمسند، والمستخين، ولم يخرجاه وابن ماجه (٤٢٥٧)، والحاكم ٢٤١/٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، فتعقبه الذهبي بقوله: وهو في مسلم. وأخرجه البخاري في والأدب المفرد، (٤٩٠)، والبيهقي في والأسهاء والصفات، ص ٢١٣، ووالسنن، له ٢٩٣١، وروى جزءاً منه الخطيب في وتاريخه، ٢٠٣/٧ ـ ٢٠٤. وساقه الإمام النووي ـ رحمه الله في كتاب والأذكار، ص ٣٥٥ بإسناده منه إلى أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ وقال: ورجال إسناده منى إلى أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ كلهم دمشقيون.

وقوله: «كمّا ينقص المخيط» نَقَصَّ: يأتي لازماً مثل: نقص المال، ويأتي متعدياً، كما هو هنا، والمفعول به محذوفٌ، وتقديره: ينقص المخيط ماءَ البحر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي سعيا. الخدري أحمد ٩/٣، والبخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضغفاء، والترمذي (٣١٥٦) في أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم. ولفظ البخاري: ويُوتى بالموتِ كهيئةِ كبش أملح، فينادي مناد: يا أهلَ الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟! فيقولون: نعم، هذا الموت، وكُلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهلَ الجنة خلود فلا موت، ويا أهلَ النار خلود فلا موت، ثم قرأ: فواندرهم يوم الحسرة إذ قضيَ الأمرُ وهُم في غَفلةٍ ، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا فوهم لا يؤمنون ، وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢٧٧٧ و ٢٣٩ و ١٩٥، والدارمي ٢٩٩٧، وعن ابن عمر عند أحمد ١١٨/١ و ١٢٠ و ١٢١، والبخاري والدارمي ٢٩٩٨)، وأبي نعيم في «الكبير» (١٣٣٧)، وأبي نعيم في داخلية ١١٨٧٨)، وأبي نعيم في داخلية ١١٨٧٨)، وأبي نعيم في داخلية ١١٨٣٨)،

يأتي صَاحِبَه في صُورَةِ الشَّابِّ الحَسَنِ، والعَمَل القبيح على أقبح صورةٍ (١). ووَرَد في القرآن: «أنه يَأْتِي عَلَى صُورَةِ الشَّابِ الشَّاحِبِ اللَّوْنِ» (٢)، الحديث. أي: قراءة القارىء، ووَرَد في الأعمال: «أنها تُوضَعُ في الميزانِ» (٣)، والأعيانُ هي التي تَقْبَلُ الوزنَ دُونَ الأعراضِ ،

<sup>(</sup>۱) معنى قطعة من حديث البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ أخرجه أحمد في «المسند» \$ / ٢٨٧ و ٢٩٥ و ٢٩٦. ولفظها: «قال: ويأتيه رجل حسنُ الوجهِ، حسنُ الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يَسُرُكَ، هذا يومُك الذي كنت تُوعَدُ، فيقول له: مَنْ أنت؟ فوجهُك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح..» وسنده حسن، وصححه الحاكم ٢/٣١، ٤٠، وهو في «مسند الطيالسي». (٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه أحمد في «المسند» ٣٤٨/٥ و ٣٥٦، وابن ماجه (٢٧٨١) من والدارمي ٢/٠٥٤ و ٤٥١، وابن أبي شيبة ٤٩٢/١٠ – ٤٩٣، والبغوي (١١٩٠) من حديث بريدة، ولفظ «المسند» بتمامه: «تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، قال: ثم مكث ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنها الزهراوان يُظلان صاحبها يوم القيامة كأنها غمامتان أوغيايتان أوفِرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن، الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كُلُّ تجارة، فيمطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويُوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولمذكها القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هَذَاً كان أو ترتيلاً» وفي سنده بشير بن مهاجر، وسنده قابل للتحسين.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في «المسند» ٢١٣/١، ٢٢١ ـ ٢٢١، والترمذي (٣) قطعة من حديث الليث بن سعد، عن (٢٦٤١)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، والبغوي (٤٣٢١) من حديث الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبدالرحن الحبلي، قال: سمعتُ عبدالله بن عمرو يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إن الله عز وجل يَستخلِصُ رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فَيُنشُرُ عليه تِسعةً وتسعين سجلًا، كل سجل مدَّ البصر. . . » وسيذكره الشارحُ بتمامه في الصفحة ٢٠٩، وحسنه الترمذي، وصححه ابنُ حبان (٢٢٥)، والحاكم ١/٥٠٥، ووافقه الذهبي، وهو كها قالوا.

ووَرَد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يَوْمَ القِيامَةِ: (يُظِلَّان صاحِبَهما كَانهما غَمامَتَانِ أو غَيَايَتَانِ أو فِرْقانِ مِنْ طَيْر صَوَافٌ (١٠).

وفي الصحيح: «أنَّ أعمالَ العِبَادِ تَصْعَدُ إلى السَّماءِ»(٢) وسيأتي الكلامُ على البعث والنشور إن شاء اللَّه تعالى.

(۱) أخرجه من حديث بريدة بهذا اللفظ أحمد في «المسند» ٣٤٨/٥ و ٣٥٨، والدارمي المحرجة من حديث (٥٠٤)، وقد تقدم بتمامه في حواشي الصفحة السابقة، وأخرجه مسلم (٨٠٤) في صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة سورة البقرة، من حديث أبي أمامة الباهلي، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «اقرؤوا القرآن، فإنه يحيىء يوم القيامة شفيعاً، اقرؤوا الزُهْرَاوَيْنِ: البقرة وآلَ عمران، فإنها تأتيان يوم القيامة كانها غمامتان أو كأنها غرقانِ من طير صَوَافَ تُحاجًانِ عن أصحابها، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بَركة، وتركها حَسْرة ولا تستطيعها البَطلَة على وهو في «مصنف عبدالرزاق» (٩٩١)، و «شرح السنة» (١١٩٣)، وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني عبدالرزاق، (١٩٩٥)،

وقوله: (غيايتان) قال أهل اللغة: الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها، قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، وقوله: (أو فرقان) أي: طائفتان، يقال في الواحد: فرق. وقوله: (صواف) أي: باسطات أجنحتها في الطيران.

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۱۱/۱ ـ ۲۱۲، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٤٠/٤، والبخاري (۷۹۹)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي ١٩٦/٢، والبغوي في «شرح السنة» (۲۳۲) من حديث رفاعة بن رافع الزَّرقي قال: «كنا نصلي يوماً وراء النبي ﷺ، فلما رفع رأسه مع الركعة قال: سَمِعَ الله لَمِنْ حَمِدَه، قال رجل: ربَّنَا ولَكَ الحمدُ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلمُ؟ قال: أنا، قال: رأيتُ بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرُونها أيُّهم يكتبها أوَّلُ». ورواه الترمذي (٤٠٤)، وأبو داود (٧٧٧) من طريق أخرى عن رفاعة بلفظ: «لقد ابتدرها بضعةً وثلاثون ملكاً أيُّهم يَصْعَدُ بها» وسنده قوي، وحسنه الترمذي.

وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى بلفظ: «واللَّهِ لقد رأيت كلامك يصعد في السياء حَتَّى فُتِحَ باب فدخل فيه»، أخرجه أحمد في «المسند» ٢٥٥/٤ و ٣٥٦، وسنده حسن في الشواهد. وآخر من حديث ابن عمر عند الترمذي (٣٥٩٢) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قوله: «مَا زَالَ بصِفَاتِه قَديماً قَبْل خلقه(١)، لَمْ يَزْدَدْ بِكُوْنِهِمْ شَيئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلُهُم مِنْ صِفَتِه ، وكَماكَانَ بِصِفَاتِهِ أُزلِيّاً ، كَذٰلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيّاً ، .

> تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدأ

ش: أي: أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يَزَلْ متَّصِفاً بصفات الكمال: انعساف الرب صفاتِ الذات، وصفاتِ الفعل(٢)، ولا يَجوزُ أن يعتقد أن اللَّه وُصِف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها، لأن صفاتِه سبحانه صفات كمال، وفقدها صفةً نَقْص، ولا يَجوزُ أن يكونَ قد حَصَل له الكمالُ بعد أن كان متصفاً بضِدُّه، ولا يَردُ على هٰذا صفات الفعل، والصفات الاختيارية، ونحوها، كالخُلْق والتصوير، والإحياءِ والإماتة، والقبض، والبسطِ،

والطِّيُّ، والاستواءِ، والإتيانِ، والمجيءِ، والنزول، والغضب، والرضا، ونحو ذلك مما وَصَف به نفسَه، ووَصَفه به رسولُه، وإن كنا لا نُدْركُ كُنْهَهُ

وحقيقتَه التي هي تأويلُه، ولا نَدخُل في ذلك متأوِّلين بآراثنا، ولا متوهِّمين بأهوائنا، ولكن أصلُ معناه معلومٌ لنا، كما قال الإمام مالك رضى اللُّه عنه، لما سُشِلَ عن قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول(٣). وإن كانت هذه الأحوال تُحْدُثُ في وقت دونَ وقت، كما في حديث الشفاعة: «إنَّ ربِّي قد غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَغْضَبْ قبلَه مثلَه، ولَنْ يَغْضَبَ بعدَه مِثْلُهُ (٤). لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرُ ممتنع،

<sup>(</sup>١) في (ب): خلقهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأفعال.

<sup>(</sup>٣) اقتصر المؤلفُ مِن جواب الإمام مالك على هذا، وتتمته: والإيمان بهواجب،والسُّؤالُ عنه

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٤٠) و (٣٣٦١) و (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤)، وأحمد ٢/٥٣٥ ــ ٤٣٦، والترمذي(٢٤٣٤)، وابن أبى عاصم في «السنة» ٣٧٩/٢ (٨١١)، وابن خزيمة في التوحيد ص٢٤٣ ــ ٢٤٣، وأبو عوانة ١/١٧١، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

ولا يُطْلَقُ عليه (١) أنه حدث بعدَ أن لم يكن، ألا ترى أن مَنْ تكلَّم اليومَ وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَثَ له الكلامُ، ولو كان غيرَ متكلم لأفة كالصَّغَر والحَرَس، ثم تَكلَّم يقال: حَدَثَ له الكلامُ، فالساكِتُ لغير آفة يُسمَّى متكلِّماً بالقوة، بمعنى أنه يَتكلَّم إذا شاء، وفي حال تكلُّمِه يُسمَّى متكلِّماً بالفعل، وكذلك الكاتبُ في حال الكتابةِ هوكاتبُ بالفعل، ولا يَخْرُجُ عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للكتابة (٢).

حكم الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب ولا سنة وحلول الحوادث بالربِّ تعالى، المنفيُّ في علم الكلام المذموم، لم يَرِد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريدَ أنه سبحانه لا يَحِلُّ في ذاته المقدسة شيءُ من مخلوقاته المحدثة، أو لا يَحْدُثُ له وصف متجدِّد لم يكن، فهذا نفيٌ صحيح، وإن أريد به نفي الصفاتِ الاختيارية من أنه لا يَفْعَلُ ما يُرِيدُ، ولا يتكلَّم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يَغْضَبُ ويَرضى لا كأحدٍ من الورى، ولا يُوصَفُ بما وَصَف به نفسه مِن النزولِ والاستواءِ والإتيانِ كما يَليق بجلاله وعظمته، فهذا نفيٌ باطل.

وأهلُ الكلامِ المذمومِ يُطلقون نَفْيَ حُلُولِ الحوادث، فيُسلِّمُ السُّنِّيُ للمتكلم ذلك، عَلَى ظُنَّ أنه نفى عنه سبحانه ما لا يَلِيقُ بجلاله، فإذا سَلَّمَ له هٰذا النفي، ألزمه نفي الصَّفَاتِ الاختيارية وصفاتِ الفعل، وهو لازمٌ له، وإنما أَتِيَ السُّنِّيُّ مِن تسليم هٰذا النفي المُجْمَلِ، وإلا فلو استَفْسَرَ واستفصل، لم يَنقطِعُ معه.

وكذا مَسْأَلَةُ الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظُها

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الكتابة.

مجملٌ، وكذلك لفظُ «الغير»، فيه إجمالٌ، فقد يُراد به ما ليس هو إيَّــاه، وقد يُراد به ما جاز مفارقته له.

ولهذا كان أثمةُ السنة رحمهم اللّه تعالى لا يُطلِقُون على صفات اللّه وكلامه أنه غيرُه، ولا أنه ليس غيرَه، لأن إطلاق(١) الإثبات قد يُشعِرُ أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هو(١)، إذ كان لفظُ الغيرِ فيه إجمال، فلا يُطلَقُ إلا مع البيانِ والتفصيل، فإن أُرِيدَ به أنَّ هناك ذاتاً مجردةً قائمةً بنفسها، منفصِلةً عن الصفاتِ الزائدة عليها، فهذا غيرُ صحيح، وإن أُريدَ به أن الصفاتِ زائدةً على الذات التي يُفهَمُ مِن معناها غيرُ ما يُفهم من معنى الصفة، فهذا حقى، ولكن ليس في الخارج ذَاتُ مجرَّدةً عن الصفات، بل الذَّاتُ الموصوفةُ بصفاتِ الكَمالِ الثابتةِ لها لا تَنفصِلُ عنها، وإنما يَفْرضُ الذَّهنُ ذاتاً وصفةً، كلا وَحْدَهُ، ولكن ليس في الخارج ذاتُ غيرُ موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجودِ، فإنها لا تَنفَكُ عن الموجودِ، وإن كان الذَّهنُ يَفرِضُ ذاتاً ووجوداً، يَتَصَوَّرُ هٰذا وَحْدَهُ، وهذا وَحْدَه، لكن لا يَنفَكُ أحدُهما عن الآخر في الخارج.

وقد يقولُ بعضُهم: الصَّفَةُ لا عينُ الموصوف ولا غيرُه. وهذا له معنى صحيح، وهو: أن الصفةَ ليست عينَ ذات الموصوف التي (٣) يَفرِضُها الذهن مجردةً بل هي غيرُها، وليست غيرَ الموصوف، بل الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحدٌ غيرُ متعدد.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): الاطلاق، والمثبت من (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) وهو، الثانية رمج عليها في (آ) ولم ترد في (د).

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: الذي، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

والتحقيقُ أن يُفَرِّق بينَ قولِ القائلِ: الصفاتُ غير الذات، وبينَ قولِه: صفاتُ الله غيرُ اللهِ، فإنَّ الثاني باطل، لأن مسمَّى الله يَدْخُلُ فيه صفاتُه بخلاف مسمَّى الذات، فإنه لا يَدخُل فيه الصفات، لأنَّ المرادَ أن الصفات زائدةً على ما أثبته المثبتون مِن الذات، والله تعالى هو الذاتُ الموصوفةُ بصفاتِه اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: «لا زال بصفاته» ولم يقُلْ: لا زال وصفاته، لأن العطف يُـوُذِنُ بالمغايرة، وكذلك قال الإمامُ أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية، لا نقولُ: الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى (١).

فإذا قلت: أعوذ بالله، فقد عُذْتُ بالذاتِ المُقَدَّسَةِ الموصوفةِ بصفاتِ الكمال المقدس (٢) الثابتة التي لا تَقْبَلُ الانفصالَ بوجهٍ من الوجوه.

وإذا قلت: أعوذُ بعزة الله، فقد عُذْتُ بصفةٍ من صفاتِ الله تعالى، ولم أَعُذْ(٣) بغير الله.

وهذا المعنى يُفهَمُ مِن لفظ الذات، فإن «ذات» في أصل معناها لا تُستعمَلُ إلا مضافة، أي: ذات وجود، ذات قدرة، ذات عِزَّ، ذات عِلم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات، ف «ذات كذا» بمعنى «صاحبة كذا»: تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة.

فعُلِمَ أَن الذَات لا يُتصوَّر انفصالُ الصفاتِ عنها بوجهٍ من الوجوه، وإن كان الذَّهْنُ قد يفرِض ذَاتاً مجردةً عن الصفات؛ كما يَفْرضُ المُحَالَ، وقد قال صلَّى اللَّه عليه وسلم: «أَعوذُ بعِزَّةِ اللَّهِ وقُدْرَتِهِ مِنْ

لا يتصور انفصال الصفات عن اللذات بوجه من الوجوه

<sup>(</sup>١) من قوله: «والتحقيق أن يفرق» إلى هنا سقط من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ج): المقدسة. (٣) في (ج) تعذ.

شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ (١) وقال صلَّى اللَّه عليه وسلم: «أَعُوذُ بكلِماتِ اللَّهِ النَّهُ. التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق (٢)، ولا يعوذ صلى اللَّه عليه وسلم بغير اللَّه.

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲) في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني نافع بن جبير، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله 難 وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله 難: وضع يدَك على الذي تألم مِن جسدك، وقُلْ: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأخرجه دون قوله: ووأحاذر، مالك في والموطأ، ٢/٢٤٩ في العين: باب التعوذ والرقية في المرض، ومن طريقه أبو داود (٣٨٩١)، والترمذي (٢٠٨٠)، وأحمد في والمسند، ٢١٧/٤، والبغوي (٢٤١٦) عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي، أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله 難 وبه وجع كاد يُملكه، فقال له رسول الله 難: وامسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أُجِدُ، قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمراً بها أهلي وغيرهم. وأخرجه ابن ماجه (٣٥٢) من طريق زهير بن محمد، عن يزيد بن خصيفة. . . واجعل وأخرجه ابن ماجه (٣٥٢) من طريق زهير بن محمد، عن يزيد بن خصيفة . . . واجعل مرات، فقلت ذلك، فشفاني الله .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٣٤٠) و (٨٣٤١) و (٨٣٤٢) و (٨٣٥٦) من طرق عن يزيد بن خصيفة، به. وصححه الحاكم ٣٤٣/١، ووافقه الذهبـي.

وأخرجه من طريقين عن يزيد بن خصيفة: أحمد ٣٩٠/٦، والطيالسي (٩٤١) عن عمرو بن عبدالله بن كعب، عن أبيه أن النبي ﷺ... قال الطيالسي: وهذا الحديث يرويه مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة، عن عمرو بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عثمان بن أبي العاص.

(۲) أخرجه مالك ۲۸۸/۲، ومسلم (۲۷۰۸)، والدارمي ۲۸۹/۲، وأحمد ۲۷۷/۲ و ۴۰۹، والترمذي (۳۶۳)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۵۲۰)، وابن ماجه (۳۵۷)، والطبراني ۲۵/(۲۰۳) و (۲۰۶) و (۲۰۰) و (۲۰۳) و (۲۰۳) و (۲۰۳) و والبخاري في «أفعال العباد» ص ۸۸، والبغوي (۱۳٤۷) من طرق عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ نزل منزلاً، ثم قال: أعوذُ بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يَرْتَجِلَ من منزله ذلك».

وأخرجه مسلم (۲۷۰۹)، وأبو داود (۳۸۹۸)، ومالك ۲/۹۵۱، وابن ماجه=

وكذا قال صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»(١). وقال صلى الله عليه وسلم: «وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا»(٢). وقال صلى الله عليه

<sup>= (</sup>٣٥١٨)، وأحمد ٢٧٥/٢ و ٢٩٠، والترمذي (٣٦٠٠)، واللالكائي (٣٣٩)، واللالكائي (٣٣٩)، والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٩٠، والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٩٠، وابن أبي شيبة في «المصنف» ١٨/١٠ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله قفال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: «أما لوقلت حين أمسيت: أعوذ بكلماتِ الله والتاماتِ من شرَّ ما خلق لم تضرَّك».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٩١/١٠، ومن طريقه مسلم (٤٨٦)، وابن ماجه (٣٨٤١) عن أسى أسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدتُ رسولَ الله ﷺ ليلةً من الفراش فالتمستُه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذَ برضاك مِن سخطك، وبمعافاتِك من عقوبتك، وأعوذُ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك، وأخبرجه أبـو داود (٨٧٩)، وأحمد ٨/٦ و ٢٠١، والنسائي ١٠٢/١ \_ ١٠٣ من طريقين عن عبيدالله بن عمر به. وأخرجه مالك ١/ ٢١٤، ومن طريقه الترمذي (٣٤٩٣)، والبغوي (١٣٦٦) عن يحيى بن سعيد، عن عمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت . . . قال ابن عبدالبر فيها نقله الزرقاني عنه ٣٧/٢: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث الأعرج عن أبني هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، وانظر وجامع التحصيل، ص ٣٢٠ ـ ٣٢١ للعلائي. وأخرجه أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي ٣٤٨/٣، ٢٤٩، وابن ماجه (١١٧٩)، وأحمد في والمسند، ٩٦/١ و١١٨ و١٥٠، وابن أبسى شيبة كلهم من حديث على ــرضي الله عنه ــ أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: ﴿اللَّهُمُّ إِنِّ أَعُوذُ بَرْضَاكُ مِن سَخَطُكُ، وبمعافاتك مِن عقوبتك، وأعوذُ بكَ منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك، وسنده قوى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤٠٧٤)، والنسائي ٢٨٢/٨، وابن ماجه (٣٨٧١)، وأحمد في «المسند، ١٢٥/٢، والبخاري في «الأدب المفرد، (١٩٨) و (١٢٠٠)، والطبراني في «الأسهاء والصفات، ص ١٣٨ من حديث ابن عمر: لم يكن رسولُ الله يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يُمسي وحين يُصبح: «اللهم إني أسألك =

وسلم: «أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ،(١).

هل الاسم عين المسمى أو غيره؟

وكذلك قولُهم: الاسمُ عينُ المسمَّى أو<sup>(٢)</sup> غيرُه؟ وطالما غَلِطَ كثيرٌ مِنَ الناسِ في ذلك، وجَهِلُوا الصَّوَابَ فيه، فالاسمُ يُرَادُ به المُسمَّى تَارَةً، ويُرادُ به اللفظُ الدالُ عليه أخرى، فإذا قُلْتَ: قال اللَّهُ كذا، أو سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَه، ونحو ذلك، فهذا المرادُ به المسمَّى نفسُه، وإذا قلتَ: اللَّه: اسمُ عربي، والرحمنُ: اسمُ عربي، والرحمن من أسماء اللَّه تعالى ونحو ذلك، فالاسمُ ها هنا للمسمَّى (٣). ولا يُقال غَيْرُهُ، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريدَ بالمغايرةِ أن اللفظ غَيْرُ المعنى فَحَقَّ، وإن أُرِيدَ أن اللَّه سبحانه كان ولا اسْمَ له، حتى خلق النفسه أسماء، أو حتى سمَّاه خلقُه بأسماء من صنعهم، فهذا مِن أعظم الضلال والإلحاد (٤) في أسماء اللَّه تعالى (٥).

العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألُك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومِن خلفي وعن يميني، وعن شمالي، ومِن فوقي، وأعوذُ بعظمتك أن أُغتال من تحتي، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٢٣٥٦)، والحاكم ١٧/١، ١٨٥، ووافقه المنهجيي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام ۲۰۰۱، وابن جرير ۸۰،۱۰ بغير سند، وأخرجه الطبراني في والكبير، من حديث عبدالله بن جعفر، قال الهيثمي في والمجمع، ۳۵/۳: وفيه ابنُ إسحاق، وهو مدلس، ويقية رجاله ثقات، وهو في كامل ابن عدي ۲۱۲۶/۲ من طريق محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر...، وذكره السيوطي في مسند عبدالله بن جعفر من والجامع الكبير، ۲۳۵/۲، وزاد نسبته إلى ابن عساكر، وذكره أيضاً في والجامع، ۲۷۹/۱، ونسبه إلى الطبراني في والسنة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): و.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المسمى.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب): الاتحاد، والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٥) لقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة، انظر «الفتاوى» ١٨٥/٦ - ٢١٢.

والشيخُ رحمه اللّه أشار بقوله: «ما زالَ بصفاته قديماً قبلَ خلقه الى المحتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم مِن الشيعة ، أخر كلامه إلى الردِّ على المعتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم مِن الشيعة ، فإنَّهم قالوا: إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بَعْدَ أَنْ لم يكن قادراً عليه ، لِكونه صار الفِعْلُ والكلامُ ممكناً بعد أن كان ممتنعاً ، وأنه انقلَبَ مِن الامتناع الذاتي إلى الإمكانِ الذاتي! وعلى ابنِ كُلَّاب (١) والأشعريِّ ومَنْ وافقهما ، فإنهم قالُوا: إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه .

وأما الكلامُ عندَهم، فلا يدخل تحتَ المشيئة والقدرة، بـل هو شيء واحدٌ، لازِم لذاته.

دعــوى الجهمية امتنــاع حوادث لا أول لها وأصلُ هٰذا الكلام مِن الجهمية، فإنَّهم قالوا: إنَّ دَوَامَ الحوادثِ ممتنع، وإنه يجبُ أن يكونَ للحوادثِ مبدأ، لامتناع حَوَادِثَ لا أوَّلَ لها، فيَمتَنِعُ أن يكونَ الباري عَزَّ وَجَلَّ لم يَزلُ فاعلاً متكلماً بمشيئته، بل يَمتنِعُ أن يكون قادراً على ذلك، لأن القُدْرةَ على الممتنع ممتنعة!

وهذا فاسد، فإنَّه يَدُلُّ على امتناع حدوثِ العالَم وهو حادث، والحادثُ إذا حَدَث بعد أن لم يكن مُحْدَثاً، فلا بُدَّ أن يكون ممكناً، والإمكانُ ليس له وقت محدود، وما مِنْ وقت يُقَدَّرُ إلا والإمكانُ ثابتُ فيه، فليس لإمكانِ الفعل وجوازِه وصِحَّتِه مبدأ ينتهي إليه، فيجبُ أنه لم يَزَلِ الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً، فيلزَمُ أنه لم يَزَلِ الربَّ قادراً عليه،

<sup>(</sup>١) هو عبدُ الله بن سعيد بن كلاب المتوفى بعد سنة ٧٤٠ هـ. رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وقد عدَّه الشهرستاني والأشعري وابنُ طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنة، وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابنُ تيمية بعض آرائه، وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء» 11/٤/١ ـ ١٧٤.

فيلزَمُ جوازُ حوادِثَ لا نهايةَ لِأَوَّلها.

قالت الجهمية ومَنْ وافَقَهم: نحن لا نُسَلِّم أن إمكانَ الحوادثِ لا بداية له، لكن نقول: إمكانُ الحوادثِ بشَرْط كونِها مسبوقةً بالعدم لا بداية له، وذلك لأنَّ الحوادث عندنا تَمْتنِعُ أن تكونَ قديمة النوع، بل(١) يجِبُ حدوث نوعها، ويمتنِعُ قِدَمُ نوعها، لكن لا يَجِبُ الحدوثُ في وقت بعينه، فإمكانُ الحوادثِ بشرطِ كونها مسبوقةً بالعدم لا أوَّل له، بخلاف جنس الحوادث.

فيقالُ لهم: هَبْ أنكم تقولُون ذلك، لكن يُقالُ: إمكانُ جنس الحوادث عندَكم ممكناً بعد أنْ المحوادث عندَكم له بداية، فإنه صار جِنسُ الحدوث عندَكم ممكناً بعد أنْ لم يكن ممكناً، وليس لهذا الإمكانِ وقتُ معين، بل ما مِن وقت يُفرض إلا والإمكانُ ثابتُ قَبْلَهُ، فيلزم دَوَامُ الإمكان وإلا لَزِمَ انقلابُ الجنسِ من الامتناع إلى الإمكان (٢) من غير حدوث شيءٍ، ومعلوم أنَّ انقلاب حقيقة جنس الحدوث، أو جنس الحوادث، أو جنس الفعل، أو جنس الأحداث، أو ما أشبه هذا مِنَ العبارات مِن الامتناع إلى الإمكان، هو يُصير (٣) ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد، وهذا ممتنعً في صريح العقل.

وهو أيضاً انقىلابُ الجنسِ من الامتناعِ الـذاتي إلى الإمكانِ الذاتي، فإن ذاتَ جنسِ الحوادث عندَهم تَصِيرُ مُمْكنةً بعد أن كانت ممتنعةً، وهذا الانقلابُ لا يَخْتَصُّ بوقتٍ مُعيَّنِ، فإنَّه ما من وقت يُقَدَّرُ إلا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في «منهاج السنة» ٣٩/١: من الإمكان إلى الامتناع.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) و (د): مصير.

والإمكانُ ثابتٌ قَبْلَه، فيَلزَمُ أنه لم يَزَلْ هٰذا الانقلابُ ممكناً، فيلزَم أنه لم يَزَلِ الممتنعُ ممكناً! وهذا أَبْلَغُ في الامتناع من قولنا: لم يَزلِ الحادثُ ممكناً، فقد لَزِمهم فيما فرُّوا إليه أبلغ مما لَزِمَهُمْ فيما فرُّوا منه! فإنه يُعْقَلُ كونُ الحادث ممكناً، ويُعقَلُ أن هٰذا الإمكانَ لم يَزَلْ، وأما كونُ الممتنع ممكناً، فهو ممتنعٌ في نفسه، فكيف إذا قيل: لم يَزَلْ إمكانُ هٰذا الممتنع؟! وهذا مبسوطٌ في موضعه.

أقوال أهل النظر في إمكانية دوام نوع الحوادث فالحاصل: أن نوعَ الحوادث هل يُمْكِنُ دوامُها في المستقبلِ والماضي أم لا؟ أو في المستقبلِ فَقَطْ؟ أو الماضي فقطَ؟.

فيه ثلاثةُ أقوال معروفة لأهل ِ النظرِ من المسلمين وغيرِهم:

أضعفُها: قولُ مَنْ يَقُولُ: لا يُمْكِنُ دوامُها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول ِ جَهْم ِ بنِ صفوان، وأبي الهُذَيْل ِ العلاَف(١).

وثانيها: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكِنُ دَوَامُها في المستقبل ِ دُونَ الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومَنْ وافقهم مِن الفقهاء وغيرِهم.

والثالث: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكِنُ دَوَامُها في الماضي والمستقبل، كما يقولُه أَثْمَةُ الحديثِ(٢)، وهي من المسائل الكِبَار، ولم يَقُلْ أحد: يُمْكِنُ دوامُها في الماضى دون المستقبل.

<sup>(</sup>١) هو أبو الهذيل محمد بن أبي الهذيل العلاف شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكب علمائهم، وهو صاحب المقالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم، كان ــ فيها ذكر ابن خلكان ــ حسن الجدل قوي الحجة، كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات. وكان الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق يُقدمونه ويُعظمونه، وكان الوزير ابن أبي دواد من تلامذته. توفي سنة ٢٧٥ أو ٢٧٦هـ. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» أبي دواد من تلامذته. توفي سنة ٢٧٥ أو ٢٧٦هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الأمة عليه.

ولا شَكَّ أن جمهورَ العالم مِنْ جميعِ الطوائف يقولُون: إن كُلَّ ما سوى اللَّه تعالى مخلوق، كائِنٌ بعدَ أن لَم يَكُنْ، وهذا قَوْلُ الرُّسُلِ وأتباعهم مِن المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.

ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله \_ لم يَزَلُ ولا يزالُ معه \_ ممتنعٌ محال، ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادثِ في المستقبلِ لا يَمنعُ أن يكونَ الربُ سبحانه هو الآخِرَ الذي ليس بَعْدَهُ شيء، فكذا تَسَلْسُلُ الحوادِثِ في الماضي لا يَمْنعُ أن يَكُونَ سبحانه وتعالى هو الأولَ الذي ليس قبلَه شيء، فإنَّ الربُ سبحانه وتعالى لم يَزَلُ ولا يَزالُ يَفْعَلُ مَا يشاء، ويتكلِّم إذا يشاء، قال تعالى: ﴿قالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشاءُ﴾ أن يصران: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿قالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُسِدُهُ وَالبَرِيدُهُ [البقرة: ٢٥٣]. وقال تعالى: ﴿وَلَكِنُّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُهُ [البقرة: ٢٥٣]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنُما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَنمُ والبَحْرُ يَمُدُه مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهُ [لقمان: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَنمُ والبَحْرُ يَمُدُه مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهُ [لقمان: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَنمُ والبَحْرُ يَمُدُه مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَتُ رَبِّي لَنَفِدَ البحرُ قَبْلَ أَنْ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن لَنفِدَ البحرُ قَبْلَ أَنْ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن لَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَتُ رَبِّي لَنَفِدَ البحرُ قَبْلَ أَنْ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِنْ يَقْدَ البحرُ قَبْلَ أَنْ البَحْرُ مِذَاداً لِكَلِمنتِ رَبِّي لَنَفِدَ البحرُ قَبْلَ أَنْ البَحْرُ مِذَاداً لِكَلِمنتِ رَبِّي لَنَفِدَ البحرُ قَبْلَ أَنْ المَدَالَ فَي اللّهُ مَدَداً والكهف: ١٩٥٤].

والمُثْبَتُ إنما هو الكَمَالُ الممكن الوجود، وحينئذٍ فإذا كان النُّوْعُ دائماً، فالممكن والأكملُ هو التَّقَدُّمُ على كُلِّ فردٍ من الأفراد بحيثُ لا يكونُ في أجزاء العالم شيء يُقارِنه بوجه من الوجوه.

وأما دوامُ الفعلِ، فهو أيضاً من الكمال، فإنَّ الفعلَ إذا كان صفةً كمال، فدوامُه دوامُ الكمال.

قالوا: والتسلسلُ لَفْظٌ مُجْمَلٌ، لم يَـرِدْ بنفيه ولا إثبـاتِه كِتَـابٌ ولا سُنَّةً، لِيَجِبَ مُرَاعَاةً لفظه، وهو يَنقَسِمُ إلى واجبٍ وممتنع وممكن.

وكالتسلسل(١) في المؤثِّرينَ محالٌ ممتنع لذاته، وهو أن يَكُونَ مؤثِّرون، كُلُّ واحدٍ منهم استفاد تأثيرَه ممن قبلَه لا إلى غاية.

والتسلسلُ الواجِبُ: ما دَلَّ عليه العقلُ والشرعُ مِن دوام أفعالِ الرب تعالى في الْأَبَدِ، وأنه كلما انقضى لأهلِ الجنة نَعِيمُ أحدث لهم نعيماً آخر لا نَفَادَ له.

وكذلك التَّسَلُسُلُ في أفعاله سبحانه من طَرَفِ الأزل، وأن كُلَّ فِعْل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجبُ في كلامه، فإنَّه لم يَزَلُ متكلماً إذا شاء، ولم تَحدُثُ له صِفَةُ الكلام(٢) في وقت، ولهكذا أفعالُه التي هي مِن لوازِم حياته، فإنَّ كُلَّ حيِّ فعًال، والفرقُ بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غيرُ واحد مِن السلف: الحيُّ الفعال، وقال عثمانُ بنُ سعيد(٣): كُلُّ حي فعًال، ولم يكن ربُنا تعالى قطُّ في وقت من الأوقات معطلًا عن كماله، من الكلام والإرادة والفعل.

وأما التسلسلُ الممكِنُ، فالتسلسلُ في مفعولاته مِن هذا الطرف، كما تتسلسلُ في طَرَفِ الْأَبْدِ، فإنَّه إذا لم يَزَلْ حيَّاً قادراً مريداً متكلماً وذلك مِن لوازم ذاته \_ فالفعلُ ممكن له بوجوب (٤) هذه الصفات له،

 <sup>(</sup>١) في (آ) و (د) فكالتسلسل وفي (ب): فكان التسلسل، وفي مطبوعة مكة وفالتسلسل».
 (٢) في (ب): كلام.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني، صاحب المسند الكبير والتصانيف، ولد قبل المتين بيسير، وَطَوْفَ الأقاليمَ في طلب الحديث، ولقي علي بنَ المديني، ويحيى بنَ معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وأخذ علمَ الحديث وعلله عنهم، وفاق أهل زمانه، وكان لهجاً بالسنة، بصيراً بالمناظرة، وحدّث عنه خلق كثير، وتوفي سنة (٣١٩). مترجم في «سير أعلام النبلاء، ٣١٩/١٣ \_ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (د): يوجب، وفي مطبوعة مكة: بموجب.

وأَن يَفْعَلَ أَكْمَلُ مِن أَن لا يَفْعَلَ، ولا يَلْزَمُ مِن هٰذَا أَنه لَم يَزَلَ الخَلَقُ مِعه، فإنه سبحانه متقدّم على كُلُّ فردٍ فردٍ مِن مخلوقاته تقدّماً لا أوَّلَ له، فلكل مخلوق أوَّل، والخالقُ سبحانه لا أوَّلَ له، فهو وحدَه الخالقُ، وكل ما سواه مخلوق، كائنٌ بعد أن لم يَكُنْ.

قالوا: وكلَّ قول سوى هذا، فصريحُ العقل يَرُدُه ويقضي ببُطلانه، وكُلُّ مَنِ اعتَرَف بأنَّ الربِّ تعالى لم يَزَلْ قادراً على الفعل، لزمه أحدُ أمرين، لا بُدُّ له منهما: إما أن يقول: بأنَّ الفعل لم يَزَلْ ممكناً، وإما أن يقول: لم يَزَلُ واقعاً، وإلا تَنَاقَضَ تناقضاً بيِّناً، حيثُ زَعَم أن الربُّ تعالى يقول: لم يَزَل واقعاً، وإلا تَناقض تناقضاً بيناً، حيث زَعَم أن الربُّ تعالى لم يَزَل قادراً على الفعل، والفعل محالً ممتنع لذاته، لو أراده لم يُمْكِنْ وجودُه، بل فرضُ إرادته عندَه محالً وهو مقدور له، وهذا قول يَنْقُضُ بعضاً.

والمقصودُ: أنَّ الذي دَلَّ عليه الشَّرْعُ والعَقْلُ، أن كُلَّ ما سوى اللَّهِ تعالى مُحْدَثُ كائنٌ بعد أن لم يكن.

أما كَوْنُ الربِّ تعالى لم يَزَل معطَّلًا عن الفعل، ثم فَعَلَ، فليس في الشرع، ولا في العقل ما يُثْبِتُه، بل كِلاهما يَدُلُّ على نقيضه.

وقد أوردَ أبو المعالي(١) في «إرشاده»(٢) وغيرُه من النُّظار على

<sup>(</sup>۱) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين أحد الأثمة الأعلام المجمع على إمامته، المتفق على غزارة مادته، وتفننه في الأصول والفروع، توفي سنة ٤٧٨هـ، وقد صرح في «العقيدة النظامية» ص ٣٣ ـ وهي من أواخر مؤلفاته \_ أنه يذهب مذهب السلف في الصفات، يُثبت منها ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبته له رسولُه من غير تشبيه ولا تعطيل، وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٨/٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٦، ٧٧.

التسلسُلِ في الماضي، فقالوا: لأنك لوقلت: لا أُعْطِيكَ دِرْهماً إلا أُعْطِيكَ دِرْهماً إلا أُعْطِيكَ درهماً حتى أُعْطِيكَ درهماً حتى أُعْطِيكَ قَبْلَهُ درهماً، كان هذا ممتنعاً.

وهذا التمثيل والموازنة غيرُ صحيحة ، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتُك درهما إلا أعطيتُك قَبْلَهُ درهما ، فتَجْعَلَ ماضياً قبلَ ماض ، كما جَعلتَ هناك مستقبلاً بعد مستقبل ، وأما قولُ القائل: لا أُعْطِيكَ حتى أُعْطِيكَ قبلَه ، فهو نفي للمستقبل (١) حتى يَحصُل في المستقبل ، ويكون قبلَه ، فقد نَفَى المستقبل حتى يُوْجَدَ المستقبل، وهذا ممكن ، ممتنع ، لم ينف (٢) الماضي حتى يَكُونَ قبلَه ماض ، فإن هذا ممكن ، والعطاءُ المستقبل ابتداؤه مِن المعطي . والمستقبل الذي له ابتداءً وانتهاءً لا يكُونُ قَبْلَهُ ما لا نهايةَ له ، فإنَّ ما لا نِهايةَ له فيما يتناهى ممتنع (٣) .

قوله: (لَيْسَ مُنذُ خَلَق الخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ «الخَالِقِ» وَلا بِإِحْدَاثِهِ البَرِيَّة اسْتَفَادَ اسْمَ البَارِي».

ش: ظاهرُ كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يَمْنَعَ تَسَلْسُلَ الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يَدُلُّ على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تَبِيدان»، وهذا مذهبُ الجمهورِ كما تقدَّم، ولا شكَّ في فسادِ قول ِ من مَنع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم (٤) وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لِما يأتي من الأدلة إن شاء اللَّهُ تعالى.

صفتسا الخسالق والبارىء

<sup>(</sup>١) في (ب): المستقبل.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: أما نفي.

<sup>(</sup>٣) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ١٧٧/٩ ــ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب): جهم.

وأما قولُ مَنْ قال بجواز حوادِث لا أوَّلَ لها، من القائلين بحوادث لا آخِرَ لها، فأظهرُ في الصَّحَّةِ مِن قولِ مَنْ فرَّق بينهما، فإنَّه سبحانه لم يَزَلْ حيًا، والفعلُ مِن لوازم الحياةِ، فلم يَزَلْ فاعلاً لما يُرِيدُ، كما وَصَفَ بذلك نفسَه، حيثُ يقول: ﴿ ذُو العَرْشِ المَجِيدُ \* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلَيْرُ شَ المَجِيدُ \* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلَيْرُ شَ المَجِيدُ \* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلَيْرُ شَ المَجِيدُ \* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلِيْرُ شَ المَجِيدُ \* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلِيْرُ فَيْ الْبِروجِ: ١٦،١٥].

والآية تَدُلُّ على أمور:

أَحَدُهَا: أنه تعالى يَفعَلُ بإرادته ومشيئته.

الثاني: أنه لم يَزَلْ كذلك، لأنه ساق ذلك في مَعْرِضِ المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك مِن كماله سبحانه، ولا يَجُوزُ أن يَكُونَ عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُون﴾ [النحل: ١٧]. ولما كان مِنْ أوصافِ كماله ونعوتِ جلاله، لم يَكُنْ حادثاً بعدَ أن لَمْ يَكُنْ.

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعله، فإن «ما» موصولة عامّة، أي: يَفعَلُ كُلَّ ما يُريد أن يَفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، فتلك لها شأن آخر؛ فإن أراد فِعْلَ العبد، ولم يُرِدْ مِن نفسه أن يُعِينَه عليه ويَجْعَلَه فاعلاً، لم يُوجَدِ الفعل، وإن أراده حتى يُريد من نفسه أن يَجْعَلَه فاعلاً. وهذه هي النّكتة التي خَفِيَتْ على يُريد من نفسه أن يَجْعَلَه فاعلاً. وهذه هي النّكتة التي خَفِيَتْ على القَدَرِيَّةِ والجَبْرِيَّة، وخَبَطُوا في مسألةِ القَدَرِ، لغفلتهم عنها، وفرق بَيْنَ إرادته أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله فاعلاً. وسيأتي الكلامُ على مسألة القدر في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: أن فعلَه وإرادته متلازمان، فما أراد أن يَفْعَلَه فَعَلَهُ،

٥ع

المعماني المستنبطة من قىوله تعالى: (فعال لما يريد) وما فَعَلَه، فقد أراده، بخلاف المخلوق، فإنَّه يُرِيدُ ما لا يَفعَلُ، وقد يفعلُ ما لا يُفعَلُ، وقد يفعلُ ما لا يُريدُ إلا اللَّهُ وحدَه.

الخامس: إثباتُ إراداتٍ متعدِّدةٍ بحسب الأفعال ، وأنَّ كلَّ فعل له إرادةٌ تَخُصُّه، هذا هو المعقولُ في الفِطرِ، فشأنُه سبحانه أنه يُرِيدُ على الدوام، ويَفعَلُ ما يُريدُ.

السادس: أن كلَّ ما صحَّ أن تَتَعلَّق به إرادتُه، جاز فِعْلُهُ، فإذا أراد أن يَنْزِلَ كُلَّ ليلةٍ إلى سماءِ الدنيا، وأن يَجيءَ يَوْمَ القيامَةِ لِفَصْلِ القضاء، وأن يُرِيَ عبادَه نفسه، وأن يَتَجَلَّى لهم كيف شاء، ويُخاطِبَهُم، ويَضْحَك إليهم، وغير ذلك مما يُرِيدُ سبحانه؛ لم يَمْتَنِعْ عليه فِعْلُهُ، فإنه تعالى فعَّال لما يُريدُ، وإنما تتوقَّف صِحَّةُ ذلك على إخبارِ الصادق به، فإذا أخبر وَجَبَ التصديقُ، وكذلك مَحْوُ ما يشاءُ، وإثباتُ ما يشاء، كلَّ يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى.

والقولُ بأنَّ الحوادِثَ لها أوَّلُ: يَلزمُ منه التعطيلُ قَبْلَ ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يَزَل غَيْرَ فاعل ، ثم صار فاعلاً.

ولا يَلْزَمُ مِن ذلك قِدَمُ العالم، لأنَّ كل ما سوى اللَّه تعالى محدَثُ ممكن الوجود، موجودٌ بإيجاد اللَّه تعالى له، ليس له مِن نفسه إلا العَدَمُ، والفَقْرُ، والاحتياجُ وَصْفٌ ذاتي لازمٌ لِكل ما سوى اللَّه تعالى، ٦ واللَّه تعالى واجبُ الوجودِ(١) لذاته، غنيٌّ لذاته، والغنى وَصْفُ ذاتي لازمٌ له سبحانه وتعالى.

وللناسِ قولانِ في هٰذا العالم: هل هُوَمخلوق من مادة أم لا؟

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د): الوجوب، والمثبت من (ب) ومطبوعة مكة.

اختلاف العلياء في أول هــذا العالم ما هو؟

واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَـٰوٰتِ وَالْأَرْضَ في ستَّةِ أَيَّـام ٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ﴾ [هود:٧].

وروى البخاري وغيرُه عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي اللّه عنه، قال: قال أهلُ اليَمَنِ لِرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: جِئناك لنتفَقّه في الدين، ولِنسَألَك عن أوَّل (١) هذا الأمرِ، فقال: «كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شيءٌ قَبْلَه» (٢)، وفي رواية: «وَلَمْ يَكُنْ شيءٌ مَعَهُ»، وفي رواية: «غيره» (وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ، وَكَتَبَ في الذِّكْرِ كُلَّ شيءٍ، وَخَلَقَ السماوات والأرْضَ»، وفي لفظ: «ثُمَّ خَلَقَ السماوات والأرْضَ».

فقوله: «كَتَب في الذُّكْر» يعني: اللوحَ المحفوظَ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] سَمَّى ما يُكتَبُ فِي الذَّكْرِ ذكراً، كما يُسمَّى ما يُكْتَبُ فِي الكتاب كتاباً.

والناسُ في هذا الحديث على قولين، منهم من قال: إن المقصودَ إخبارُه بأن اللّه كان موجوداً وحده، ولم يَزَل كذلك دائماً، ثم ابتدا إحداث جميع الحوادث، فجنسُها وأعيانُها مسبوقةٌ بالعدم، وأن جِنْسَ الزمانِ حادث لا في زمانٍ، وأن اللّه صار فاعلاً بعد أن لم يكن يَفْعَلُ شيئاً من الْأَزَل ِ إلى حين ابتداءِ الفعل ولا كان الفعلُ ممكناً.

<sup>(</sup>١) وأول؛ لم ترد في الأصول الأربعة، وهي عند البخاري، وسترد في الشرح قريباً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤١٨) بلفظ: «ولم يكن شيء قبله» و (٣١٩١)، وابن خزيمة في التوحيد ص ٣٧٦، والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ١٤، والطبراني في «الكبير» ٨١/(٤٩٧) و (٤٩٨) و (٥٠٠)، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأسراف» ١٨٢/٨ بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء غيره»، وأخرجه أحمد في «المسند» ١٨٣٤، ٣٣٤ بلفظ: «كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره» ورواية: «ولم يكن شيء عمد» التي ذكرها المصنف لم ترد لا في الصحيح ولا في غيره إلا أن رواية: «ولم يكن شيء غيره» بمعناها. وانظر «الفتح» ٢٩٨٩، و «عمدة القارى» ١٠٩/١٥.

والقولُ الثاني: المرادُ إخبارُه عن مبدإ خلقِ هذا العالم المشهودِ الذي خلقه الله في ستة أيام، ثم استوى على العرش، كما أخبر القُرآنُ بذلك في غيرِ مَوْضِع، وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بنِ عمرو رضيَ الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْل أَنْ يَخْلُقَ السَّماواتِ والأَرْضَ بِخَمْسينَ أَلْفَ سنة، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماء»(١). فأخبر صلَّى الله عليه وسلَّم أن تقديرَ هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرشَ الربِّ تعالى كان حينئذٍ على الماء.

دليلُ صحة لهذا القول ِ الثاني مِن وجوه:

أحدُها: أن قولَ أهلِ اليمن: «جئنا لِنسالَك عن أوَّلِ هذا الأمر»، وهوَ إشارةً إلى حاضرٍ مشهودٍ موجودٍ، والأمرُ هنا بمعنى المأمور، أي: الذي كوَّنه اللَّهُ بأمره، وقد أجابَهم النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن بَدْءِ هذا العالم الموجود(٢) لا عن جِنس المخلوقات، لأِنَّهُمْ لم يَسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خَلْقِ السَّماواتِ والأرض حالَ كونِ عرشه على الماء، ٤٧

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في وصحيحه» (۲۹۵۳) بلفظ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء»، وأخرجه البيهقي في والأسياء والصفات» ص ٣٧٤ بلفظ: «قدر الله المقادير»، وأخرجه أيضاً بلفظ: «فرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض \_ وعرشه على الماء \_ بخمسين ألف سنة» ورواه دون قوله: «وعرشه على الماء» أحمد ٢٩٩٢، والترمذي بخمسين ألف سنة» ورواه دون قوله: «وعرشه على الماء» أحمد ٢٩٩٢، والترمذي

قال البيهقي: وقوله: «فرغ» أي: يريد به إتمام خلق «المقادير» لا أنه كان مشغولًا به، وفرغ منه، لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن، فيكون.

<sup>(</sup>٢) كذا الأصول، وفي مطبوعة مكة: المشهود.

لم يُخْبِرهم عن خلقِ العرش، وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض.

وأيضاً فإنّه قال: «كَانَ الله ولم يَكُنْ شَيّ قَبْلَه»، وقد رُوِيَ «معه»(۱)، وروي «غيره»، والمَجْلِسُ كان واحداً، فَعُلِمَ أنه قال أَحَدَ الأَلفاظِ، والآخران رُويا بالمعنى، ولفظ «القَبْلِ» ثبت عنه في غير هٰذا الحديث، ففي صحيح (۲) مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: أنه كان يقُول في دعائه: «اللّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شيءٌ»(۳)، الحديث. واللفظان الآخرانِ لم يَثْبُتْ واحدً منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثيرٌ من أهل الحديثِ إنما يرويه بلفظِ القَبْلِ، كالحُميدي(٤) والبغوي(٥)، وابن الأثير(٢)، وإذا كان كذلك، لم يكن في هٰذا اللفظ تَعَرُّضُ لابتداءِ الحوادث، ولا لأول مخلوق.

<sup>(</sup>۱) هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره كما سبق التنبيه عليها في التخريج السابق وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في رسالته في شرح هذا الحديث الموجودة ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ١٧٥/٢ في قوله: إنها في البخاري. وقد تابعه على هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في «المدارج» ٣٩١/٣».

<sup>(</sup>٢) في (ب): حديث.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم، أبوبكر عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب «المسند»، المتوفى سنة ٢١٩هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٠/ رقم الترجمة (٢١٢).

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي المفسر، صاحب التصانيف المفيدة في التفسير والحديث والفقه، المتوفى سنة ١٦٥هـ. مترجم في «السير» ١٩/ رقم الترجمة (٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) هو العلامة البارع البليغ مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ثم الموصلي صاحب «جامع الأصول في أحاديث الرسول» أدرج فيه أحاديث الكتب الستة سوى ابن ماجه، فإنه أدرج مكانه «موطأ الإمام مالك»، توفي سنة ٢٠٦هـ. مترجم في «السير» ٢١/ رقم الترجمة (٢٥٢).

وأيضاً: فإنه قال: «كان اللَّهُ ولم يَكُنْ شَيُّ قَبْلَه» أو «معَهُ» أو «معَهُ» أو «غيرَه»، «وكان عرشه على الماءِ، وكتب في الذَّكر كُلَّ شيء» فأخبر عن هٰذه الثلاثة بالواو، و «خلق السماوات والأرض» رُوي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببَدْء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خُلِقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه (۱) اللَّه قبلَ ذلك، وذَكر السنماوات والأرض بما يَدُل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يَدُل على كونه ووجوده، ولم يتعرَّض لابتداء خلقه له.

وأيضاً، فإنّه إذا كان الحديثُ قد وَرَدَ بهذا وهذا، فلا يُجْزَم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رَجَحَ أحدُهما، فمن جَزَم بأن الرسولَ أراد المعنى الآخر، فهو مخطىء قطعاً، ولم يَأْتِ في الكتاب، ولا في السُّنّة ما يَدُلُّ على المعنى الآخر، فلا يجوزُ إثباتُه بما يُظنُّ أنه معنى الحديث، ولم يردُ: «كان اللَّهُ ولا شيءَ معه» مجرداً، وإنما ورد على السياقِ المذكور، فلا يُظنُّ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السماواتِ والأرض.

وأيضاً، فقولُه صلَّى اللَّه عليه وسلم: «كان اللَّهُ ولم يكن شيءً قَبْلَه له أو معَه، أو غيرَه وكان عَرْشُهُ على الماء»، لأ يَصِحُ أن يكونَ المعنى أنه تعالى موجودٌ وحده لا مخلوقَ معه أصلًا، لأن قولَه: «وكان عرشه على عرشه على الماء»، يَرُدُّ ذلك، فإنَّ هذه الجملة وهي: «وكان عرشه على الماء» أو معطوفة، وعلى كِلا التقدِيْرَيْن، فهو مخلوقٌ موجودٌ الماء» إما حالية، أو معطوفة، وعلى كِلا التقدِيْرَيْن، فهو مخلوقٌ موجودٌ

<sup>(</sup>١) في (ب): ما خلق.

في ذلك الوقت، فَعُلِمَ أن المراد: ولم يَكُنْ شيء من هذا العالم المشهود(١).

قوله: «له مَعْنَى الرَّبُوبِيَّةِ ولا مَرْبُوبَ، ومَعْنَى الخَالِقِ ولاَ مَخْلُوقَ». ش: يعني: أن اللَّـهَ تعالى موصوفٌ بأنه «الربُّ» قبلَ أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌ، وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق.

قال بعضُ المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى الخالق» دونَ الخالقية، لأن ألخالق هو المخرِجُ للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والربُّ يقتضي معانيَ كثيرة، وهي: الملك والحفظُ والتدبير والتربية، وهي تبليغُ الشيء كمالَه بالتدريج، فلا جَرَمَ أتى بلفظ يَشْمَلُ هٰذه المعاني، وهو الربوبية. انتهى.

وفيه نظر، لأنَّ الخلق يكونُ بمعنى التقدير أيضاً.

قوله: «وكَما أنَّه مُحْيي المَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَا، استَحَقَّ هٰذَا الاسمَ قَبْلَ إِخْيَائِهِمْ، كَذَٰلِكَ استَحَقَّ اسْمَ الخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ».

ش: يعني: أنَّه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبلَ إحيائهم، فكذلك يُوصفُ بأنه خالقٌ قبل خلقهم، إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال بقولهم، كما حَكَيْنَا عنهم فيما تَقدَّم، وتقدَّم تقريرُ أنه تعالى لم يَزَل يَفعَلُ ما يشاء.

<sup>(</sup>۱) انظر «الفتاوی» ۲۱۰/۱۸ ـ ۲۶۳.

قوله: «ذَلِكَ بأنَّه عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وكُلُّ شَيءٍ إلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسيرٌ، لا يَحْتَاجُ إلى شيءٍ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءً، وهو السَّمِيعُ البَصِيرُ».

متعلقات القدرة والردعلى المعتزلة ش: ذلك إشارةً إلى ثبوت صفاتِه في الأزل قَبْلَ خلقه، والكلام على «كل» وشمولها \_ وشمول «كل» [في كلّ](١) مقام بحسب ما يَحْتَفُّ به مِنَ القرائن \_ يأتي في مسألة الكلام إن شاءَ اللّه تعالى.

وقد حرَّفتِ المعتزلة المعنى المفهوم مِن قوله تعالى: ﴿واللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] فقالوا: إنَّه قادر على كُلِّ ما هو مقدورٌ له، وأما نفسُ أفعال ِ العبادِ، فلا يَقْدِرُ عليها عندهم، وتنازعُوا: هل يَقْدِرُ على مِثلها أم لا ؟! ولو كان المعنى على ما قالوا، لكان هذا بمنزلة أن يُقال: هو عالم بِكُلِّ ما يَعْلَمُه، وخالتٌ لِكل ما يَخلُقُهُ، ونحو ذلك من العباراتِ التي لا فائدة فيها، فَسَلَبُوا صِفَةَ كمال ِ قُدْرَتِه على كُلِّ شيء.

وأما أهلُ السُّنَّةِ، فعندهم أنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، وكُلُّ ممكنٍ، فهو مندرج في هذا، وأما المُحَالُ لِذاته، مثل كونِ الشيء الواحد موجوداً معدوماً في حالٍ واحدة، فهذا لا حَقِيقَةَ له، ولا يُتصَوَّرُ وجُودُه، ولا يُسمَّى شيئاً باتفاقِ العقلاء، ومن هذا البابِ خَلْقُ مثلِ نفسِه، وإعْدَامُ نفسه، وأمثال ذلك من المحال.

وهذا الأصل، هو الإِيمانُ بربوبيته العامة التامة، فإنَّه لا يُـوْمِنُ بأنه ربُّ كُلِّ شيءٍ إلا مَنْ آمن أنه قادِرٌ على تلك الأشياء، ولا يُـوْمِنُ بتمام ربوبيته وكمالها إلا مَنْ آمن بأنه على كلِّ شيء قدير.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصول، وهي في مطبوعة مكة.

المعدوم المكن ليس بشيء في الخارج

مكن وإنما تنازَعُوا في المعدومِ الممكن: هل هُوَشيءٌ أم لا؟ والتحقيقُ: أن المعدومَ ليس بشيءٍ في الخارجِ، ولكنَّ اللَّه يَعْلَمُ ما يكونُ قبلَ أن يكونَ، ويَكتُبه، وقد يَذْكُره ويُخبِرُ به، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا يَكُونُ قبلَ أن يكونَ شيئاً في العلم والذُّكِر والكِتاب، لا في الخارج، كما قال تعالى: ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ يقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُنْ شيئاً في الخارج، وإن كان شيئاً في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُنْ شيئاً في الخارج، وإن كان شيئاً في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ اللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿ وَلَ الدَّهِ رَالًا اللَّهُ مِن قَبْلُ لَمْ يَكُنْ شَيئاً مَّذُكُوراً ﴾ [الدهر: ١].

وقولُه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾، رَدُّ على المشبَّهة، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، رَدُّ على المعطَّلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يُوصَف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصرُه كَسَمْع الرَّبِّ وبَصَرِه، ولا يلزمُ مِن إثباتِ الصفة تشبية، إذ صِفَاتُ المخلوق كما يَلِيقُ به، وصفاتُ الخالق كما يَلِيقُ به.

ولا تنفِ عن اللَّه ما وَصَفَ به نفسه، وما وصفه به أَعْرَفُ الخَلْقِ بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحُهم لأمته وأفصحهم (١) وأقدرُهم على البيان، فإنك إن نفيتَ شيئاً من ذلك، كنتَ كافراً بما أُنْزِلَ على محمد صلى اللَّه عليه وسلم.

وإذا وصفتَه بما وصف به نفسه، فلا تُشَبُّهُ بخلقه، فليس كمثله شيء،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

فإذا شبهته بخلقه، كنت كافراً به، قال نُعَيْمُ بنُ حماد الخُزاعي (١) شيخ البخاري: من شَبَّه اللَّه بخلقه، فقد كَفَرَ، ومن جَحَدَ ما وَصَف اللَّه به نفسه، فقد كَفَرَ، وليس ما وَصَفَ اللَّه به نفسه، ولا ما وصفَه به رسولُه تشبيهاً. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه اللَّه: (ومَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ والتَّشْبيه، زَلَّ وَلَم يُصب التَّنزية).

المثل الأعلى المتضمن إثبـــات الكمـــال هو فهوحده وقد وَصَف اللّه تعالى نفسه بأن لَهُ المَثَلَ الأعلى، فقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وللّهِ المَثَلُ الأعلى ﴾ [النحل: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ المَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَواتِ والأرْضِ وهوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧] فجَعَلَ سبحانه مثلَ السَّوءِ \_ المتضمن للعيوبِ والنقائِص وسَلْبِ الكمال \_ لأعداثه المشركين وأوثانِهم، وأخبر أن المثلَ الأعلى \_ المُتضمِّن لإثبات الكمال كلّه \_ للّهِ وحده، فمَن سَلَب صفاتِ (٢) الكمال عن اللّه تعالى، فقد جَعَل له مَثَلَ السَّوْء، ونفى عنه ما وصف به نفسه مِن المثلِ الأعلى، وهو الكمالُ المطلق، المُتضمِّنُ للأمور الوجودية، والمعاني الثبوتية، التي كلما كانت أكثر في الموصوفِ وأكملَ، كان بها أكملَ وأعلى مِن غيره.

ولما كانت صِفَاتُ الربِّ تعالى أكثرَ وأكملَ، كان له المَثلُ الأعلى، وكان أحقَّ به مِن كل ما سواه، بل يستحيلُ أن يَشْتَرِكَ في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافآ مِن كُلِّ وجه، لم يكن أحدهما أعلى مِن الأخر، وإن لم يتكافآ، فالموصوفُ به أحدُهُما وحدَه، فيستحيلُ أن يكونَ لمن له المثلُ الأعلى مِثلُ أو نظير (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۸۵.

<sup>(</sup>٢) في (ب): صفة.

<sup>(</sup>٣) انظر دمختصر الصواعق المرسلة، ٢١٣/١ ـ ٢١٤.

اختلاف عبارات ٥٠

واختلفت عباراتُ المفسرين في المثَل الأعلى، ووفَّقَ بينَ أقوالهم المفسرين في المثل بعضُ (١) مَن وَفَّقه اللَّه وهداه، فقال: المَثلُ الأعلى يَتضَمَّنُ: الصَّفَةَ العُليا، وعِلْمَ العالمين بها، ووجودَها العلميُّ، والخبرَ عنها وذكرَها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه.

فها هنا أمورٌ أربعة:

[الأول]: ثيوتُ الصفات العُليا للَّه سبحانه، سواءً علمها العِبَادُ أو لا ، وهذا معنى قول مَن فسَّرها بالصفة.

الثاني: وجودُها في العلم والشعور(٢)، وهذا معنى قول ِ مَنْ قال مِن السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه، مِن معرفته وذكره، ومحبيّه وإجلالِه، وتعظيمِه، وخوفِه ورجائِه، والتوكّل عليه، والإِنابةِ إليه. وهذا الذي في قلوبهم مِن المَثَل الأعلى لا يَشْرَكُه فيه غيرُهُ أصلًا، بل يَختَصُّ به في قلوبهم، كما اختَصَّ به في ذاته، وهذا معنى قول ِ مَنْ قال مِن المفسرين: إنَّ معناه: أهلُ السماوات يُعظِّمونه ويُحِبُّونه ويَعْبُدُونه، وأَهْلُ الأرض كذلك، وإن أشرك به مَنْ أشرك، وعصاه مَنْ عصاه، وجَحَدَ صفاتِه مَن جَحَدها، فَأَهْلُ الأرض معظِّمون له، مُجلُّون، خاضعون لعظمته، مستكينون لِعزَّتِه وجبروته، قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فَي السَّمَنُواتِ والأَرْضِ كُلِّ لَّهُ قَنْنِتُونَ ﴾ [الروم: ٢٦].

الثالث: ذِكْرُ صفاته، والخَبَرُ عنها، وتنزيهُها من العيوب والنقائِص والتمثيل.

<sup>(</sup>١) «بعض» لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في «مختصر الصواعق» ٢١٥/١: والتصور.

الرابع: مَحَبَّةُ الموصوفِ بها وتوحيدُهُ، والإخلاصُ له، والتوكُّلُ عليه، والإنابَةُ إليه، وكلما كان الإيمانُ بالصَّفَاتِ أكملَ، كان هٰذا الحبُّ والإخلاصُ أقوى.

فعباراتُ السَّلَفِ كُلُّها تَدُورُ على هٰذه المعاني الأربعة.

فَمَن أَضَلُ مَمن يُعارِضُ بِين قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأُعْلَى ﴾ [الروم: ٢٧] وبينَ قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيّ ﴾ [الشورى: ٢١] ؟ ويستَدِل بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيّ على نَفْي الصفات، ويَعمى عن تمام الآية وهو قوله: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ٢١]! حتى أفضى هٰذا الضلالُ ببعضهم وهو أحمد بن أبي دُوَاد (١) القاضي إلى أن أشارَ على الخليفة المأمونِ أن يَكتُبَ على سِتْر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرَّف كلامَ اللَّه لينفي وَصْفَه تعالى بأنه السميع وهو العزيز الحكيم، حرَّف كلامَ اللَّه لينفي وَصْفَه تعالى بأنه السميع البصيرُ، كما قال الضالُ الآخر جهمُ بن صفوان: وَدِدتُ أني أَحُكُ مِنَ المصحفِ قولَه تعالى: ﴿ وُمُ السَّمِيعَ البصيرَ أن يثبتنا بالقول ِ الثابت في الحياة فنسألُ اللَّه العظيمَ السميعَ البصيرَ أن يثبتنا بالقول ِ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بمنه وكرمه.

وفي إعراب «كمثله» وجوه:

بــــان وجــوه إعراب (كمثله)

<sup>(</sup>۱) في حاشية (ب) ما نصه: وفي نسخة المصنف رحمه الله دؤاد بالهمز، والصواب ترك الهمز. وفي (أ): في نسخة الأصل، والباقي كيا في (ب). وابن أبي دُواد هذا هو: أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي، القاضي الكبير، الداعية إلى القول بخلق القرآن، كان شاعراً مجيداً فصيحاً بليغاً، وله كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، شاخ ورمي بالفالج، صادره المتوكل وعزله، توفي سنة ٢٤٠هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٦٩/١١ ـ ١٧١.

أحدها: أنَّ الكافَ صِلَةً زِيدت للتأكيد، قال أوس بن حَجَر (١): لَيْسَ كَمِثْلِ الفَتَى زُهَيْرٍ خُلْقُ يُـوَازِيهِ في الفَضَائِلِ وقال الآخر:

01

مَا إِن كَمِثْلِهِمُ في النَّاسِ مِنْ بشر<sup>(٢)</sup>

وقـال آخر<sup>(٣)</sup>:

وَقَتْلَى ( النَّخِيلِ أَجُذُوعِ النَّخِيلِ ( ٥ )

فيكون «مثله» خَبَرَ «ليس» واسْمُهَا «شيء». وهذا وجهٌ قَوِيَّ حَسَنُ، تَعرِفُ العَرَبُ معناه في لغتها، ولا يَخفى عنها إذا خُوطِبَتْ به، وقد جاء عن العرب أيضاً زيادةُ الكاف للتأكيد في قول َ بعضهم:

وصَــالِيَــاتِ كَكَمَــا يُـؤَثْفَيْن (٦)

(٢) عجز بيت صدره:

سعد بن زید إذا أبصرت فضلهم وهو غیر منسوب فی «تفسیر الطبری» ۹/۲۰، و «الجنی الدانی» ص ۱۳۸،

و دالبحر المحيط، ٥١٠/٧.

(٣) في (ب) و (ج): الأخر.

(٤) تحرفت في الأصول إلى وومثلي.

(٥) إنشاده بتمامه:

وقتلى كمثل جذوع النخي ل تغشاهم مسبل منهمر وهو لأوس بن حجر «ديوانه» ص ٢٩، و «تفسير الطبري» ٩/٢٥، والقرطبي ٨/١٦، و «الجنى الداني» ص ١٣٨، و «البحر المحيط» ٧/٥١٠، والجذوع جمع جذع: وهو ساق النخلة، والمسبل: المطر.

(٦) الشعر لخِطام بن نصر المجاشعي، وقبله: حَيِّ دِيَــارَ الحَيِّ بَيْنَ الشَّهَبِينُ وطلحةَ الـدُّومِ وَقَـدْ تَعَفَّبِنْ

<sup>(</sup>۱) في حاشية (أ) و (ب): أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم، ووائل بن حُـجر، بضم الحاء وسكون الجيم. وقد أنشد البيت أبو حيان في «البحر المحيط» ١٠٠/٥، وعزاه إلى أوس بن حجر، وهو ليس في ديوانه، وهو غير منسوب في «الجنى الداني» ص ١٣٩.

## فَأَصْبَحَتْ مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُول(١)

لَمْ يَبْقَ مِنْ آي بِهَا تُحلَيْنَ غَيْرَ حُطَامٍ ورَمَادٍ كِنفيْن وغيرَ نُوي وحَجَاجَيْ نُويين وغيرَ وَدُّ جاذِل أو وَدُيْن وغيرَ وَدُّ جاذِل أو وَدُيْن وغير نُوي وصَالِياتٍ ككما يُؤنْفَيْنْ

وهو في ومجالس ثعلب، ص ٣٩، و والخصائص، ٢٧،٣٠، و والاقتضاب، ص ٣٤٠، وسيبويه ١٩/١ و ٢٠٣١/٢ ، و والخرائة و ٤٢/٣٠ و ٢٧٣/٤ و ٢٧٣/٤ ، و والمؤتلف و والصاحبي، ص ٢٧، و والحزائة، ٢٧٢١، و والمختلف، ص ٢٧، و والمؤتلف المختلف، ص ٢٠٠، و والمقتضب، ٢٧/٩، و والصحاح، و واللسان، و والتاج، ثفى، للجواليقي، و وشواهد العيني، ٤٧/٥، و والصحاح، و واللسان، و والتاج، ثفى، و وتفسير القرطبي، ٢٩٨، و والطبري، ٢٥/٥، و والجنى الداني، ص ١٣٩، و وشرح شواهد المشافية، له ص ٥٩. كنفين: مثنى شواهد المغني، للبغدادي ٤/٣٩، و وشرح شواهد المشافية، له ص ٥٩. كنفين: مثنى كنف: الناحية والجانب، أي: رماد من جانبي الموضع، والود: الوتد، والجاذل: المنتصب، وصاليات: أراد بها الأثافي، لأنها صليت بالنار، أي أحرقت حتى اسودت، الأثافي: جمع أثفية: وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر، و وما، في قوله: وككها، الأثافي: جمع أثفية: وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر، و وما، في قوله: وككها، مصدرية أو موصولة، والكاف الأولى جارة، والثانية مؤكدة لها، أي: كأنها على حالها حين أثفيت، واختلفوا في وزن ويؤثفين، فقال بعضهم: وزنه يُؤفعلن، والهمزة زائدة، وكان حقه أن يقول: يثفين، كيكرم، لكنه جاء على الأصل ضرورة، وعلى هذا فأثفية أفعولة، وقال بعضهم: وزنه يُفعلين، فالهمزة أصل، ووزن أثفية على هذا فُعلية، ووبان جني في وشرح تصريف المازني، لأنه لا ضرورة فيه.

(۱) هو في دسيرة ابن هشام، ٥٥/١، و دشرح الشواهد، ٤٠٢/٢ للعيني، لرؤبة بن العجاج: وَمَسَّهُم مَا مَسُّ أَصِحَابِ الفِيلُ وَلَعِبَتْ بِهِمْ طَيْرُ أَبَابِيلْ تَـرْمِيهِمُ حجارَةً مِنْ سجيلً فصيَّروا مِثْلَ كَعَصْفٍ ماكولُ

وأصحاب الفيل: أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن ومن معه من قبل أصحمة النجاشي، والسجيل: الطين المتحجر بالنار، والأبابيل: جمع إبالة بكسر الهمزة وتشديد الباء وهي في الأصل: الحزمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير لتضامها، وقيل: هي الجماعات من الطير لا واحد لها. والعصف: الزرع الذي أكل حبه. وهو من شواهد سيبويه في والكتاب، ٢٠٣/١، و والكشاف، ٢٥/٢٤ – ٢١٤، و والجنى الداني، ص ٢١٣، و واللعني، ٢٥/٢، و الصبان، ٢٥/٢، واللسان: عصف.

الوجه الثاني: أن الزائد «مثل» أي: ليس كَهُوَ شيءٌ، وهٰذا القَوْلُ بعيدٌ، لأن «مثل» اسمٌ، والقولُ بزيادةِ الحرفِ للتأكيد أولى مِن القول بزيادة الاسم.

الوجه الثالث: أنه ليس ثُمَّ زيادةٌ أصلًا، بل هذا من باب قولهم: مِثْلُكَ لا يَفْعَلُ كذا، أي: أنتَ لا تَفْعَلُه، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا: أي: ليس لمثله(١) مِثْلٌ لوفُرضَ المِثْلُ، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك، والأول أظهر(٢).

قوله: «خَلَقَ الخَلْقَ بعِلْمِهِ».

ش : خَلَق: أي أوجد وأنشأ وأَبْدَع، ويأتى «خَلَق» أيضاً بمعنى : قَدُّرَ، خلف سبحانه والخلق: مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله: «بعلمه» في محل للخلق وهو عالم بهم نصب على الحال، أي: خَلَقَهُمْ عالماً بهم، قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبيرُ ﴾ [الملك: ١٤]. وقال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَّا

فأصبحت مثل كعصف مأكول

وقوله:

وصاليات ككا يؤثفنين

ليس بجيد، لأن (مثلًا) اسم، والأسهاء لا تزاد بخلاف الكاف، فإنها حرف، فتصلح للزيادة».

<sup>(</sup>١) في (ب): كمثله.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «البحر المحيط» ١٠٠/٥: «﴿ليسكمثله شيء﴾ تقول العربُ: مثلُك لا يفعل كذا، يُريدون به المخاطَب، كأنُّهم إذا نفوا الوصفَ عن مثل الشخص كان نفياً عن الشخص، وهو مِن باب المبالغة، ومثل الآية قول. . . » وأنشد الأبيات المتقدمة، ثم قال: وفجرت الآية في ذلك على نهج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء، وما ذهب إليه الطبري وغيرُه من أن «مثلًا» زائدة للتوكيد كالكاف في قوله:

يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ إلَّا فِي كِتَنْبِ مُّبِينٍ \* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّنَكُم بِالنَّهَارِ ﴾ مُبينٍ \* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّنَكُم بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٥٩، ٥٩]. وفي ذلك رَدُّ على المعتزلة.

قال الإمامُ عَبْدُالعزيز المكيُّ (۱) صَاحِبُ الإمامِ الشافعيِّ رَحِمَهُ اللَّه وجليسُه، في كتاب «الحَيْدة»، الذي حكى فيه مناظرته بِشراً المريسي عند المأمون حين سأله عن عِلْمِه تعالى: فقال بِشر: أقول: لا يَجْهَلُ، فجعل يُكرِّرُ السؤال عن صفة العلم تقريراً له، وبِشر يقول: لا يَجهل، ولا يعترف له أنه عالم بعلم، فقال الإمامُ عبدُالعزيز: نفيُ الجهل لا يكونُ صفة مدح، فإن [قولي]: هذه الأسطوانة لا تَجْهَلُ [ليسَ هو إثباتَ العلم لها] وقد مَدَحَ اللَّه تعالى الأنبياءَ والملائكة والمؤمنينَ بالعلم، لا بنَفْي الجَهْلِ، فمن أثبتَ العلم، فقد نفى الجَهْلَ، ومَنْ نفى الجَهْلَ، ومَنْ نفى الجَهْلَ، ومَنْ نفى الجَهْلَ، لم يُشِتِ العلم، وعلى الخلق أن يُثبِتُوا ما أثبته الله تعالى النفسه، ويَنفُوا ما نفاه، ويُمسِكُوا عما أمسك عنه (۲).

والدليلُ العقليُّ على علمه تعالى: أنه يَسْتَحِيلُ إيجادُه الأشياءَ مع

<sup>(</sup>۱) هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي من أصحاب الإمام الشافعي المقتبسين منه، والمعترفين بفضله، كان يلقب بالغول لدمامته، وقد قدم بغداد أيام المأمون، وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن توفي سنة ٢٤٠هـ. وكتاب والحيدة، وهو في الرد على المعتزلة في مسألة خلق القرآن الذي نقل عنه الشارح لم تصح نسبته إليه، ولا يثبت أنه من كلامه فيها قاله الإمام الذهبي، ووافقه عليه تلميذه السبكي. انظر وميزان الاعتدال، ٢٩٣٧، و وطبقات الشافعية، ٢/١٤٥ للسبكي. والحيدة: مصدر حاد عن الشيء يحيد: إذا مال عنه وعدل. وقد نقل شيخ الإسلام نصوصاً من هذا الكتاب وعلق عليها في ودرء تعارض العقل والنقل، انظر ٢٥٠٧ - ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٩٠ - ٢٩١

<sup>(</sup>٢) ﴿ الحيدة ﴾ ص ٥٥ و ٥٦ بتحقيق جميل صليبا ، وما بين حاصرتين منه .

الجهل، ولأنَّ إيجادَه الأشياء بإرادته، والإرادةُ تستلزِمُ تصوَّرَ المُرَادِ، وَتَصَوَّرُ المراد: هو العِلْمُ بالمراد، فكان الإيجادُ مستلزماً للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجادُ مستلزِمٌ للعلم. ولأن المخلوقاتِ فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزِمُ عِلْمَ الفاعِلِ لها، لأن الفِعْلَ المُحْكَمَ المُتْقَنَ يمتنع صُدُورُه عن غيرِ عالم، ولأن مِن المخلوقات ما هُوَ عالم، والعلمُ صفة كمال، ويمتنِع أن لا يكُونَ الخالقُ عالماً. وهذا له طريقان:

احدُهما: أن يُقَالَ: نحن نَعْلَمُ بالضرورة أنَّ الخالِقَ أَكُمَلُ مِن المخلوق، وأن الواجِبَ أَكْمَلُ من الممكن، ونَعْلَمُ ضرورةً أنا لو فَرَضنا شيئين، أَحَدُهُما: عالم والأخَرُ غَيْرُ عالم، كان العالِمُ أَكْمَلَ، فلولم يكن الخالقُ عالماً، لَزِم أن يَكُونَ المُمْكِنُ أكملَ منه، وهو ممتنع.

الثاني: أن يُقَالَ: كُلُّ علم في الممكنات التي هي المَخْلُوقات، فهو منه، ومِن الممتنع أن يَكُونَ فاعلُ الكمال ومبدعُه عارياً منه، بل هو أحقُّ به، واللَّه تعالى له المَثَلُ الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ، ولا في قياس شمول ، بل كُلُّ ما ثَبَت للمخلوق مِن كمال، فالخالقُ به أحقُ، وكُلُّ نقص ٍ تَنزَه عنه مخلوقٌ ما، فتنزيهُ الخالق عنه أولى.

قوله: «وقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَاراً».

ش: قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾ [الفرقان: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَراً مَقْدُوراً﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وفي صحيح مسلم عَنْ فَسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٣،٢]. وفي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن عَمْرو رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلم

أنه قال: ﴿قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّماوَاتِ والأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُه عَلَى المَاءِ»(١).

قوله: (وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا).

ش: يعني: أن الله سبحانه وتعالى قدَّر آجال الخلائِق، بحيثُ إذا جَاء أَجَلُهُمْ لا يستأخِرُونَ ساعةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]. وقال تعالى: فلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]. وقال تعالى: فورَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إلا باذِنِ اللّهِ كِتنباً مُوجَدلاً ﴾ ووَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إلا باذِنِ اللّهِ كِتنباً مُوجَدلاً ﴾ [آل عمران: ١٤٥]. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: وقالت أمُّ حبيبة زوجُ النبي عَلَيْ: اللّهُمُّ أَمْتِعْنِي بزَوْجِي رَسُولِ اللّهِ، وبأبِي أَبي مُعَاوِيَة، قال: فقال النبيُ عَلَيْ: قَدْ سَالتِ اللّه لاجالِ مَضْروبةٍ، وأيّام مَعْدودةٍ، وأرزاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئاً وَنْ حِلّه، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللّه أَنْ يُعِيذَكِ مَنْ عَدْابٍ في النّارِ وَعَذَابٍ في القبر، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ ﴾ (٣).

فالمُقتولُ مَيِّت بأجله ، فَعَلِمَ اللَّه تعالى وقدَّر وقضى أنَّ هذا يموتُ بسبب المرض، وهذا بسبب القتل ، وهذا بسبب الهدم ، وهذا بالحَرْق ، وهذا بالغَرق ، إلى غير ذلك من الأسباب ، واللَّهُ سبحانه خَلَقَ الموت والحياة .

مختلفة

آجال الخلائق مقدرة، وأسبابها

تقدم تخریجه ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) ضبطوه بوجهين، فتح الحاء وكسرها، وهما لغتان، ومعناه وجوبه وحينه، يقال: حَلَّ الأَجلَ يَجلُّ وجلًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٣) (٣٢) (٣٣) في القدر: باب بيان أن الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. وهو في والمسند، ٢٠٠١ و ٤١٣ و ٤٣٣ و ٤٤٣ و ٤٦٣ و ٤٦٣، و والسنة، لابن أبي عاصم (٢٦٣) و (٢٦٣)، و ومصنف ابن أبي شيبة، 19٠/١٠.

وعند المعتزلة: المَقْتُولُ مقطوعٌ عليه أَجَلُه، ولو لم يُقْتَلْ، لَعَاشَ إلى أجله، فكان له أجلانِ، وهٰذا باطِلُ، لأنه لا يَليقُ أَنْ يُنسَبَ إلى اللّه هو تعالَى أنَّه جَعَلَ له أجلاً يَعلَمُ أنه لا يَعِيشُ إليه البتة، أو يَجْعَلُ أجلَه أَحَدَ الأمرين، كفعل الجاهل بالعواقِب، ووجوب القصاص ، والضَّمان على القاتِل ، لارتكابه المنهي عنه، ومباشرته السببَ المحظور. وعلى هذا يُخرَّجُ قوله ﷺ: «صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في العُمْرِ»(١) أي: هي سَبَبُ طول ِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشهاب القضاعي في امسنده وقم (١٠٠) من طريق نصر بن حماد، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي واثل، عن ابن مسعود مرفوعاً: وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، ونصر بن حماد ضعيف جداً. وأخرجه أبويعلى في «مسنده» كها في «المجمع» ١٥١/٨ من حديث أنس بن مالك، ولفظه: ﴿إِنَّ الصِدقةَ وصِلةَ الرحم يزيدُ اللَّهُ بِهَا العُمرَ،، وفي سنده صالح بن بشير بن وادع المرى، وهو ضعيف، وفي الباب عن عائشة مرفوعاً: وإنه من أعطى حظه من الرفق، فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق، وحسن الجوار يعمرانِ الديار ويزيدان في الأعمار.. أخرجه أحمد ١٥٩/٦، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في (الفتح، ١٠/٤١٤: رجاله ثقات. وعن علي عند البزار (١٨٧٩)، وزوائد عبدالله في «المسند» ١٤٣/١، والحاكم ١٦٠/٤ بلفظ: «من سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه، وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٥٢/٨ ــ ١٥٣، وزاد نسبته للطبراني في والأوسط،، وقال: ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة، وهو ثقة، وعن ابن عباس عند البزار (١٨٨٠) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ فِي التوراة مكتوب: من أحبُّ أن يُزادَ في عمره، ويُزادَ في رزقه، فليصل رحمه، وصححه الحاكم ١٦٠/٤، ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدي، وهو ضعيف. وعن ثوبان عند أحمد ٥/ ٢٧٩ ولفظه: «من سره النُّساء في الأجل، والزيادة في الرزق، فليصل رحمه». وعن أنس عند البخاري (۲۰۲۷) و (۹۸۲)، ومسلم (۲۰۵۷)، وأبــي داود (۱۲۹۳)، وأحمد ١٥٦/٣ و٢٤٧ و٢٦٦، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٦)، وابن حبان (٤٣٨) و (٤٣٩)، والبغوى (٣٤٢٩) بلفظ: رمن أحبُّ أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصلُّ رَحِمَهُ ي. وأخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٨٥)، وفي والأدب المفرد، (٥٧)، والترمذي (١٩٧٩) من حديث أبي هريرة، وأخرج أحمد ٢/٣٧٤، والترمذي =

العُمُرِ، وقد قدَّر اللَّه أن هذا يَصِلُ رحمه، فيعيشُ بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولكن قَدَّر هذا الغاية، ولكن قَدَّر هذا الغاية، ولكن قَدَّر هذا السَّبَ وقضاه، وكذلك قدَّر أن هذا يَقْطَعُ رَحِمَه، فيعيش إلى كذا، كما قُلنا في القتل وعدمه.

الدعاء المشـروع وآثاره فإن قيل: هل يَلْزَمُ من تأثير صِلَةِ الرحم في زيادة العُمُرِونقصانه تأثيرُ الدعاء في ذلك أم لا؟.

فالجوابُ: أن ذٰلِكَ غيرُ لازم، لقوله ﷺ لأم حبيبةَ رضي اللَّه عنها: «قَدْ سَأَلْتِ اللَّـهَ تَعَالَى لآجالٍ مَضْروبةٍ»، الحديث، كما تَقَدُّمَ.

فَعُلِمَ أَن الْأَعْمَارَ مُقدَّرَةً، لَم يُشرَعُ الدُّعَاءُ بَتغييرها، بخلافِ النجاةِ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فإنَّ الدُّعَاءَ مشروعٌ لَه، نافعٌ فيه، ألا تَرَى أن الدُّعاءَ بتغيير العُمُرِ لَمَا تَضَمَّن النَّفْعَ الْأُخروي شُرِعَ كَمَا في الدُّعاء الذي رواه النسائي مِن حديث عمارِ بنِ ياسر رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الوَفَاةُ خيراً لي "(۱)، إلى آخِرِ الدُّعاء. الحَيَاةُ خَيْراً لي ، وتَوفَّني إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خيراً لي "(۱)، إلى آخِرِ الدُّعاء.

ويؤيِّدُ هٰذا ما رواه الحاكم في «صحيحه» (٢) من حديث ثَوْبانَ رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ: «لاَ يَرُدُّ (٣) القَدَرَ إلاَّ الدُّعَاءُ، ولاَ يَزيدُ في العُمُرِ إلاَّ

 <sup>(</sup>۱۹۷۹)، والبغوي (۳٤٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، وإسناده حسن. وصححه الحاكم ١٦٦١/٤، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث صحيح أخرجه النسائي ٣/٥٤، ٥٥ وقد تقدم بتمامه في الصفحة ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الحذاق من المحدثين لا يُطلقون لفظ الصحيح عليه، وإنما يقولون: أخرجه الحاكم في «مستدركه» لأن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لا يراد.

البِرُّ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيُحرَمُ الرِّزقَ بالذُّنبِ يُصِيبُهُ (١).

وفي الحديث ردَّ على من يَظُنُّ أن النذرَ سَبَبُ في دَفْعِ البلاءِ وحُصولِ النَّعماء، وقد ثَبَت في «الصحيحين» عن النبي ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَن النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ لَا يأتي بخيرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخيلِ (٢٠).

قال الطحاوي \_ رحمه الله \_: يحتمل أن يكون الله تعالى إذا أراد أن يخلق نسمة، جعل أجلها إن برت كذا وكذا، وإن لم تَبَرُّ كذا وكذا لما هُوَ دونَ ذلك، وإن كان منها الدعاء، رد منها كذا، وإن لم يكن منها الدَّعاء نزل بها كذا، ويكون في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها، وما ينقص منها.

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۱/۲ و ۸۲، والبخاري (۲۲۰۸) و (۲۲۹۳) و (۲۲۹۳)، ومسلم (۲۲۹۸) (٤) واللفظ له من حديث ابن عمر، وهو في «سنن أبي داود» (۲۲۸۷)، والنسائي ۱۲/۷ و ۱۲۳۷، والطيالسي (۱۸۲۵)، وابن ماجه (۲۱۲۷)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ۲۲/۲ و ۳۲۳، والدارمي ۲۱۸۵، وابن أبي عاصم (۲۱۵)، والحاكم ٤/٠٤، والبيهقي ۲۷/۱۰. واخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۵/۲ و ۳۰۱، والنسائي ۱۲/۷، والبخاري (۲۲۰۹) و (۲۲۹۱)، ومسلم (۱۲۵۰) (۷) من حديث أبي هريرة، ولفظ الأخير: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج»، وفي رواية له: «لا تنذروا فإن النذر لا يُغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل» وهـو في «سنن أبي داود» (۲۲۸)، و« مسند الحميدي» (۱۱۱۲)، و «متقى وهـو في «سنن أبي داود» (۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۲۷)، والترمذي (۱۵۳۸)، وابن أبي عاصم (۲۱۳)، والشكل» ۲۱٪۲، والحاكم ٤٪۶۰، والبيهقي ۲۰٪۷، وابن أبي عاصم (۳۱۳).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» ٧٧٧/ و ٢٨٠ و ٢٨٢، وابن -قبان (١٠٩٠)، والحاكم ١٩٣/١، وابن ماجه (٩٠) و (٢٠٢١)، والطحاوي في «شكل الآثار» ١٦٩/٤، والطبراني في «الكبير» (١٤٤٢)، وابن أبي شيبة ١٤٤١،٤٤١ ـ ٤٤١، والبغوي (٣٤١٨)، وفي سنده جهالة أو انقطاع، لكن يشهد له دون قوله: «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» حديث سلمان الفارسي عند الترمذي (٢١٣٩)، والطحاوي في «المشكل» ١٦٩/، والطبراني في «الكبير» (٦١٢٨) وفي سنده أبو مودود فضة، وفيه لين، فهو حسن به.

واعلَمْ أَنَّ الدُّعاءَ يكون مشروعاً نافِعاً في بعض الأشياء دُونَ بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يُحِبُّ اللَّهُ المعتدينَ في الدعاء، وكان الإمامُ أحمد رحمه اللَّه يَكْرَه أَن يُدْعَى له بطُول ِ العُمُرِ، ويقول: هذا أمر قد فُرِغَ منه.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتُنبِ﴾ [فاطر: 11]، فقد قِيل في الضمير المذكورِ في قوله تعالى: ﴿مِنْ عُمُرِهِ﴾ إنه بمنزلة قولهم: عندي دِرْهمٌ ونِصْفُه، أي: ونصف درهم آخر، فيكونُ المعنى: ولا ينقصُ مِن عمر(١) مُعَمَّر آخر(٢).

وقيل: الزيادةُ والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحُمِلَ قَوْلُه تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَل كِتَبُ \* يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاءُ ويُشْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتنبِ ﴾ [الرعد: ٣٨] على أنَّ المحو والإثبات من الصَّحُفِ التي في أيدي الملائكة، وأن قولَه: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الكِتنبِ اللوحُ الصَحفوظُ، ويَدُلُ على هذا الوجه سياقُ الآية، وهو قولُه: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ المحفوظُ، ويَدُلُ على هذا الوجه سياقُ الآية، وهو قولُه: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ

تـــأويــل قـــولــه تعالى: (يمحو الله مـا يشاء ويثبت وعندهأم الكتاب)

<sup>(</sup>١) في (ب): عمره.

<sup>(</sup>٢) جاء في «زاد السير» ٦/ ٤٨٠ لابن الجوزي: «قوله تعالى: (وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّر) أي: ما يطول عمر أحد. (ولا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه) في هذه الهاء قولان: أحدهما أنها كناية عن آخر، فالمعنى: ولا يُنقص من عمر آخر، وهذا المعنى في رواية العوفي، عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في آخرين. واختاره ابن جرير الطبري، وتابعه الحافظ ابن كثير. قال الفراء: وإنما كني عنه كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال: ولا ينقص من عمر معمَّر، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه، والمعنى: ونصف آخر، والثاني: أنها ترجع إلى المعمر المذكور، فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المعمر يومً أو ليلة، إلا وذلك مكتوب، قال سعيدُ بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة إلى أن ينقطع عمره، وهذا المعنى في رواية ابن جبير، عن ابن عباس، وبه قال عكرمة، وأبو مالك في آخرين».

كِتْبُ ﴾، ثم قال: ﴿يَمْخُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] أي: مِن عَد ذلك الكتاب، ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ أي: أصلُه، وهو اللوحُ المحفوظ.

وقيل: يَمحُو اللَّهُ ما يشاء مِن الشرائع ويَنْسَخُه، ويُثْبِتُ ما يَشَاءُ، فلا يَنسَخُه، والسِّيَاقُ أدلُ على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قَوْلُهُ نعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالأياتِ مِنْ قِبَلِ نفسه، بل مِنْ عندِ اللَّهِ، ثم قال: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ \* يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ ﴾ عندِ اللَّهِ، ثم قال: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ \* يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٨ و ٣٩]، أي: أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تُنسَخُ بالشريعة الأخرى، فيَنْسَخُ اللَّه ما يَشاءُ مِن الشرائع عند انقضاءِ الأَجَل ، ويُثبتُ ما يشاء.

وفي الآية أقوال أخرى، واللُّه أعلمُ بالصوابِ.

قوله: «لم يَخْفَ عَلَيْهِ شَيءٌ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُم، وعَلِمَ ما هُمْ عامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ».

> شمول علمه يَّد سبحانه وتعالى و ت ت

ش: يَعْلَمُ سبحانه ما كان، وما يكونُ، وما لم يكن أَنْ لَو كان كَيْفَ يَكُونُ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] وإن كان يَعلمُ أنهم لا يُردُّون، ولكن أخبر أَنَّهُمْ لو رُدُّوا، لعادُوا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَو عَلِمَ اللّهُ فِيهِم خَيْراً لاَّسْمَعَهُم وَلَو أَسْمَعَهُم لَتَولُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]. وفي ذلك رَدُّ على الرافضة والقَدَرية الذين قالوا: إنه لا يَعْلَمُ الشيء قبل أن يَخلُقه وَيُوجِدَه، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيانٍ، إن شاء الله تعالى.

قوله: «وَأَمَرهُمْ بِطَاعتِه، ونَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِه».

ش: ذكر الشيخ رحمه الله الأمرَ والنهيّ ، بعدَ ذكره الخلقَ والقدرَ ، إشارة

إلى أن الله تعالى خَلَقَ الخلقَ لعبادته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾ [الذاريات: ٥٦] وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

قوله: «وَكُلُّ شيءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِه ومَشِيئَتِهِ، ومَشيئَتُهُ تَنْفُذُ، لا مَشِيئَةَ للعباد، إلا مَا شَاءَ لهم، فما شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وما لم يَشَأُ لم يَكُنْ».

ما شاء الله كــان وما لم يشأ لم يكن

ش: قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليماً حَكِيماً ﴾ [الدهر: ٣٠] وقال: ﴿وما تَشاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَـٰلَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ المَلَـٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُم المَوْتَى وَحَشَرْنا يَمَلَيْهِم كُلُّ شَيءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيـوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [الأنعام: ١١١] وقال تعالى: ﴿ وَلَو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مِن فِي الأَرْضِ كُلُّهُم جَميعاً﴾ [يونس: ٩٩] وقال تعالى: ﴿فَمَن يُردِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَـٰم ِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقَاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّماءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وقال تعالى حِكايةً عن نوح عليه السَّلامُ إذ قال لقومه: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللَّهُ يُريدُ أَن يُغْوِيَكُم﴾ [هود: ٣٤] وقال تعالى: ﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِوْطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩] إلى غير ذلِك مِن الأدلةِ على أنه ما شَاءَ اللهُ كان وما لم يَشَأْ لم يَكُن. وكيف يَكُونُ في مُلْكِهِ ما لا يَشاؤُه! وَمَنْ أَضَلَّ سبيلًا وأَكْفَرُ ممن(١) يَزْعُم أَنَّ الله شَاءَ الإيمانَ مِن الكافر، والكافرُ شاءَ الكُفْرَ، فغَلَبتْ مَشِيئةً الكافِر مَشِيئةَ الله! تعالى الله عمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) في (ب): «من أن»، وهو خطأ.

الإشكال المتوهم في ثــلاث آيات والجواب عليه

فإن قيلَ: يُشكِلُ على هذا قولُه تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ الشَّرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَاءَابَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] الآية، وقولُه تعالى: ﴿وَقَالَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾ [النحل: ٣٥] الآية، وقولُه تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَنَهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ الآية، وقولُه تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَنَهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّا يَحْرُصُونَ﴾ [الزخرف: ٢٠] فقد ذَمَّهُمُ اللّهُ تعالى حيثُ أضاف جَعلُوا الشركَ كائناً منهم بمشيئة الله، وكذلك ذمَّ إبليسَ حيثُ أضاف الإغواءَ إلى اللّهِ تعالى، إذ قال: ﴿رَبُّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُم في الأَرْضَ ﴾ [الحجر: ٣٩].

قيل: قد أُجيب على هذا بأجوبة، من أحسنها:

أَنَّه أَنكر عليهم ذٰلك، لأنَّهم احتَجُّوا بمشيئتِه على رِضاه ومَحبَّتِه، وقالوا: لو كَرِهَ ذلك وسَخِطَه، لما شاءَه فجعلوا مشيئته دَلِيلَ رضاه، فرَدُّ الله عليهم ذلك.

أو أنه أنكرَ عليهم اعتقادَهُم أن مشيئة الله دليلٌ على أمرِه به (١).

<sup>(</sup>١) المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على السنة رسله، وأما مشيئته الكونية ــ وهي تمكينهم من ذلك قدراً \_ـ فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وكلمة قاطعة.

قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في «شفاء العليل» ص ٤٧ ـ ٤٨: «وها هنا أمر يجب التنبيه عليه، والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يُحط به علماً، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يجبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته كها خلق إبليس، وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له، وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه، فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، =

¢

او أنه انكر عليهم معارضة شرعِه، وأمرِه الذي أرْسَلَ به رسُلَه، وأنزَل به كُتبَه بقضائه وقدرِه، فَجَعَلُوا المشيئة العَامَّة دافعة للأمر، فلم يَذكُروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دَافِعِينَ بها لِشرعه، كفعل الزنادقة والجهال، إذا أُمِرُوا أو نُهُوا احتجُوا بالقدر، وقد احتجَّ سَارِقٌ على عُمَرَ رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطعُ يَدَكَ بِقَضَاءِ اللهِ وقدره، يَشْهَدُ لذلك قولُه تعالى في الآية: ﴿كَذٰلِكَ أَقطعُ يَدَكَ بِقَضَاءِ اللهِ وقدره، يَشْهَدُ لذلك قولُه تعالى في الآية: ﴿كَذٰلِكَ كَذَّبَ الّذينَ مِن قَبْلِهِم﴾ [الأنعام: ١٤٨] فَعُلِمَ أن مُرَادَهُم التكذيبُ، فهو مِن قبل الفعل، مِنْ أين له أن الله لم يُقدره؟ أطّلع الغيب؟!.

حـدیث احتجاج آدم عـلی موسی وبیان معناه فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السّلامُ بالقدر، إذ قال له: أتلومُني على أمرٍ قد كتبه الله عليَّ قبل أن أُخلَقَ بأربعينَ عاماً؟ وشَهِدَ النبيُّ ﷺ أن آدم حجَّ موسى(١)، أي: غلبه بالحُجة.

فها وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً، فهو محبوب للرب، واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه، تعلقت به محبته، وأمره الديني، ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته، ولم تتعلق به محبته ولا رضاه، ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها، لم تتعلق به مشيئته ولا محبته، فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية، فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية، فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذا، فقوله تعالى: ﴿ولا يَرْضَى لِعِبادِه الكُفْرَ ﴾ وقوله: ﴿ولا يُرِيدُ بكم العُسْرَ ﴾ لا يُناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإنَّ المحبة غيرُ المشيئة، والأمرغيرُ الخلق». وانظر «الفتاوى» ٨/٨ه ـ ٦٦ و ١٣١ و ١٨٩ و ١٨٩ و ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٣٤٠٩) و (٢٧٣١) و (٤٧٣٨) و (٦٦١٤) و (٧٥١٥)، ومسلم (٢٦٥٢)، ومالك ٨٩٨/٢، والحميدي (١١١٥)، وأحمد ٢٤٨/٢ و ٢٦٤ و ٢٦٨ و ٣٩٨، وأبو داود (٤٧٠١)، وابن ماجه (٨٠)، والترمذي (٢١٣٤)، وابن أبي عاصم (١٣٩) و (١٤٠) و (١٤٠)، وابن خزيمة في التوحيد ص ٩ و ٥٥=

قيل: نتلقّاه بالقَبُولِ والسّمْعِ والطاعةِ، لِصحته عن رسولِ الله على ولا بالتاويلات الباردة والتكذيب لراويه، كما فَعَلَتِ القَدَريَّة، ولا بالتاويلات الباردةِ، بل الصحيحُ أن آدم لم يَحتجُ بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعْلَمَ بربَّه وذنبه، بل آحادُ بنيه من المؤمنين لا يحتجُ بالقدر، فإنّه باطل، وموسى عليه السّلامُ كان أعلَم بابيه وبذنبه من أن يلُومَ آدمَ عليه السلام على ذنب قد تابَ منه وتابَ الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللَّوْمُ على المصيبة التي أخرجت أولادَهُ مِن الجنة، فإن القدر فاحتجُ آدمُ عليه السلامُ بالقَدر على المصيبة، لا على الخطيئةِ، فإن القدر يُحتجُ به عِنْدَ المصائب، لا عند المعايب.

وهذا المعنى أَحْسَنُ ما قيل في الحديث، فما قُدَّرَ من المصائب يَجِبُ الاستسلامُ له، فإنه مِن تَمامِ الرضى بالله ربًّا، وأما الذُّنُوبُ فليس للعبد أن يُذْنِب، وإذا أذنب، فعليه أن يَسْتَغْفِرَ وَيَتُوب، فيتوب مِن المعايب، ويَصبِرَ على المصائب، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ المعايب، ويصبِرَ على المصائب، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ واستَغْفِرْ لِذَنبِكَ ﴾ [المؤمن: ٥٥] وقال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لاَ يَضرُّكُم كَيْدُهُم شَيْئاً ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

وأما قَوْلُ إبليس: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي ﴾ ، إنما ذُمَّ على احتجاجه بالقدر، لا على اعترافه بالقدر وإثباته له ، ألم تَسمَعْ قولَ نوح عليه السلام: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُم هُو رَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٤] ولقد أحسن القائل:

و ٥٦ و ١٠٩، والبغوي (٦٩)، والأجري في «الشريعة» ص ١٨١، والـلالكائي
 (١٠٣٣) و (١٠٣٤)، وأخرجه من حديث عمر أبو داود (٤٧٠١)، والبزار (٢١٤٦)،
 وابن خزيمة في التوحيد ص ١٤٣ ــ ١٤٤، والأجري ص ١٨٠، وابن أبي عاصم (١٣٧).
 (١) انظر «الفتاوي» ١٠٨/٨ و ٣١٩ ــ ٣٢٤.

فَما شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَا وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَعِن وَهْبِ بِن مُنَّبُه (١)، أنه (٢) قال: نَظَرْتُ في القدر فتَحَيَّرْتُ، ثم نَظرْتُ فيه فتحيَّرتُ، ووَجَدْتُ أَعْلَمَ الناسِ بالقَدَرِ أَكَفَّهُمْ عنه، وأَجْهَلَ الناسِ بالقَدَرِ أَكْفُهُمْ عنه، وأَجْهَلَ الناسِ بالقَدَرِ أَنْطَقَهُمْ فيه.

قوله: «يَهدي مَنْ يشاء، ويَعصِمُ ويُعاني فَضْلًا، ويُضِلُ مَنْ يشاءُ، ويَخْذُلُ وَيَبْتَلَى عَدْلًا».

ش: هذا رَدَّ على المعتزلة قولَهم بوجوب فعل ِ الأصلح للعبد على الله ، وهي مسألة الهُدى والإضلال.

قالتِ المعتزلة: الهُدى مِن الله: بيانُ طريقِ الصَّواب، والإضلال: تسميةُ العبد ضالاً، أو حُكمه تعالى على العبدِ بالضلال عند خلق العبدِ الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلِهِم الفاسِدِ: أن أفعالَ العبادِ مخلوقة لهم، والدليلُ على ما قُلناه (٣) قولُه تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِنَّ اللهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ ﴾ (٤) [القصص: ٥٦] ولو كان الهُدى بيانَ الطريق، لَمَا صَحَّ هٰذا النفيُ عن نبيه، لأنه ﷺ بَيْن الطريق لمن بيانَ الطريق، لَمَا صَحَّ هٰذا النفيُ عن نبيه، لأنه ﷺ بَيْن الطريق لمن

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل، بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني، أخو همام بن منبه، مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين، ورحل وحج ، وأخذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وروايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب، توفي سنة ١١٠هـ، وقيل: علمه علم مرجم في «سير أعلام النبلاء» ٤٤/٤٥ ــ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): قلنا.

<sup>(</sup>٤) قال العلماء: الهداية التي أثبتها الله سبحانه للنبي ﷺ هي الدلالة على الخير والحق، والتي نفاها عنه هي التي بمعنى الإعانة والتوفيق، وهي خاصة بالله سبحانه، لم يمنحها لأحد سواه.

أحبَّ وأبغضَ، وقوله تعالى: ﴿ وَلُوْ شَنْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنها ﴾ [السجدة: ١٣] ﴿ يُضِلَّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [المدثر: ٣١]، وهو عام في كُلِّ نفس، لما صَحَّ التقييدُ بالمشيئة، وكسذا قولُ عالى: ﴿ وَلَوْلَ نِعْمَةٌ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ اللهُ عَضَرينَ ﴾ [الصافات: ٥٧] وقوله: ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُخْلُلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُخْلُلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُخْلُلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُخْلُلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُخْلُلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُخْلُلُهُ عَلَى صِراً طٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

قوله: ﴿وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيثَتِهِ، بَيْنَ فَضْلِهِ وعَدْلِهِ».

ش: فإنّهم كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الّذي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُوْمِنُ وَمِنكُم مُوْمِنُ وَلَه الحَمْدُ، ومن مُوْمِنُ وَالتغابن: ٢] فَمَنْ هداه إلى الإيمانِ، فيفضْلِهِ، وله الحَمْدُ، وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح، إن شاء أضلّه فيعَدْلِهِ، وله الحمد، وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح، إن شاء الله تعالى، فإنّ الشيخ رحمه الله لم يَجمَع الكلامَ في القدر في مَكَانٍ واحدٍ، بل فرّقه، فأتيتُ به على ترتيبه.

قوله: «وهُوَ مُتَعَالٍ عَن الْأَضْدَادِ والْأَندَادِ».

ش: الضّد: المخالف، والنّد: المِثْلُ، فهو سبحانه لا معارِضَ له، بل ما شاء كان، وما لم يَشَأْ لم يكن، ولا مِثْلَ له، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤] ويُشيرُ الشيخُ رحمه الله بنفي الضّد والنّد إلى الرّد على المعتزلة في زَعمِهم أنَّ العبد يخْلُقُ فِعْله.

قوله: «لا رَادَّ لِقضَائِهِ، ولا مُعقِّبَ لحُكْمِهِ، ولا غَالِبَ لأَمْرِهِ».

ش: أي: لا يَردُّ قضاءَ الله رادُّ، ولا يُعَقِّبُ، أي: لا يؤخِّرُ حكمَه مؤخِّرٌ، ولا يَغلِبُ أمرَه (١) غالِب، بل هو اللهُ الواحِدُ القهَّار.

<sup>(</sup>١) في (ب): أمر الله.

قوله: (آمَنًا بِذَلِكَ كُلُّه، وأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ.

ش: أما الإيمانُ، فسيأتي الكلامُ عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان: الاستقرارُ، مِن يَقِنَ الماءُ في الحوض: إذا استقر، والتنوينُ في «كلاً» بدلُ الإضافة، أي: كل كائن مُحدَث مِن عند الله، أي: بقضائه وقَدَرِه وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلامُ على ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى.

قوله: «وإنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ المُصْطَفَى، ونَبِيَّهُ المُجْتَبَى، ورَسُولُه المُرْتَضَى».

ش: الاصطِفاءُ والاجتباء والارتضاء: متقاربُ المعنى.

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى

واعلم أن كمالَ المَخْلُوق في تحقيقِ عبوديته لله تعالى، وكلما كمال ازداد العبدُ تحقيقاً للعبودية، ازداد كمالُه، وعَلَت دَرَجَتُه، ومَن تَوهَّم أن تعالى المخلوق يخرُجُ عن العبودية بوجهٍ من الوجوه، وأن الخروج عنها أكملُ، فهو من أجهل الخلق وأضلَهم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتّخَذَ الرّحْمٰنُ ولَدَا سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦] إلى غيرِ ذلك من الآيات. وذَكر الله نبيه على باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: ولله بن الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١] وقال تعالى: ﴿وَأَنّهُ لمّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩] وقال تعالى: ﴿وَأَنّهُ لمّا قَامَ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠] وقال المتعالى: ﴿ وَأَنْهُ لَمّا عَلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [البحن: ١٩] وقال التعالى: ﴿ وَأَنهُ لمّا نَزّلُنا عَلَى عَبْدِهِ عَبْدِهُ ﴾ [البحن: ١٩] وقال التعالى: ﴿ وَالنّه عَلَى الله عَبْدِهِ عَبْدِهُ ﴾ [البحن: ١٩] وقال المسيح عليه السلام يومَ القيامة، إذا طَلَبوا منه والأخرة، ولذلك يَقُولُ المسيحُ عليه السلام يومَ القيامة، إذا طَلَبوا منه الشَّفَاعَة بعدَ الأنبياء عليهم السلامُ: واذهبُوا إلى مُحَمَّدٍ، عَبْدُ غُفِرَ لَهُ ١٨

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»(١). فحصَلَت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى (٢).

وقوله: «وإنَّ مُحَمَّداً» بكسر الهمزة، عطفاً على قوله: «إنَّ اللهَ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ». لأن الكل معمولُ القول ِ، أعني: قوله: «نَقُولُ في توحيدِ الله».

دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعــة

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يَعرِفُ نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرَّروا ذلك بِطُرُقٍ مضطربة، والتَزمَ كثيرٌ منهم إنكارَ خَرْقِ العادات لِغيرِ الأنبياء، حتى أنكروا كراماتِ الأولياء والسحر، ونحو ذلك.

ولا رَيبَ أن المعجزاتِ دليلٌ صحيحٌ ، لكنَّ الدليلَ غيرُ محصورٍ في المعجزات ، فإنَّ النبوة إنما يَدَّعِيها أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ ، أو أَكْذَبُ الكاذبين ، ولا يَلتبِسُ هٰذا بهذا إلا على أَجْهَلِ الجاهلين ، بل قَرَائنُ أحوالهما تُعرِبُ عنهما ، وتُعرِّفُ بهما ، والتمييزُ بينَ الصادق والكاذب له طُرُقٌ كثيرة فيما دونَ دعوى النبوة ، فكيف بدعوى النبوة ؟! وما أَحْسَنَ ما قال حسان رضى الله عنه :

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول في الشفاعة، أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاريُّ (۲۶۲)، و(۲۵۲۰)، و(۲۵۲۰)، و(۲۵۲۰)، وأحمد (۲۲۷)، و(۲۵۲۰)، والسائي في التفسير من (۲۰۱۰ و ۲۶۶ و ۲۶۷ – ۲۶۸، والطيالسي (۲۰۱۰)، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۳۰۷/۱، وابن ماجه (۲۳۱۶)، وابن أبي شيبة (۲۰۸۱)، وابن منده في الإيمان (۸۲۱) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸)، وابن خزيمة في و (۸۲۸)، وابن أبي عاصم (۲۰۸) و (۸۰۸) و (۸۰۸)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۸ و ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) انظر «العبودية» ص ٨٠ وما بعدها لشيخ الإسلام، رحمه الله.

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آياتٌ مُبيِّنةً كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تَأْتِيكَ بِالخَبَرِ(١)

وما مِن أحد ادَّعى النبوَّة مِن الكذَّابين، إلا وقد ظَهَر عليه مِنَ الجهل والكَذِبِ والفجورِ واستِحْوَاذِ<sup>(۲)</sup> الشياطين عليه ما ظَهَر لِمَنْ له أدنى تميز، فإنَّ الرسولَ لا بُدُّ أن يُخْبِرَ الناسَ بأمورٍ، ويأمرَهم بأمور، ولا بُدَّ أن يَخْبِرَ الناسَ بأمور، ويأمرَهم بأمور، ولا بُدَّ أن يَغْبَر أنها صدَّقَه إ<sup>(٣)</sup>، والكاذبُ يظهرُ في نفس ما يَأْمرُ به، وما يُخبِر عنه، وما يَفعلُه ما يَبينُ به كَذِبُه من وجوه كثيرة، والصادِقُ ضِدَّه، بل كُلُّ شخصين ادَّعيا أمراً: أحدُهُما صادِقُ والآخرُ كاذب، لا بُدَّ أن يَظْهَر صدقُ هٰذا وَكِذبُ هٰذا ولو بَعْدَ مدة، إذِ الصَّدْقُ مستلزم للبِر، والكَذِبُ مستلزم للبِر، والنَّي البِر، و إنَّ البِر يَهْدي إلى البَر، و إنَّ البِر يَهْدي إلى الجَذبُ عِنْدَ اللهِ الجَنْقُ وَلِيَتَحَرَّى الصَّدق] حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقاً، وإيَّاكُم وَالكَذِبَ فَإنَّ الكَذِبَ يَهْدي إلى الفُجُور، وَإنَّ الفُجُور عِنْدَ اللهِ عَدْدي إلى النَّجُور، وَإنَّ الفُجُور عَنْدَ اللهِ عَدْدي إلى النَّجُور، وَإنَّ الفُجُور عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَدْدي إلى الفُجُور، وَإنَّ الفُجُور عَنْدَ اللهِ عَلَيْدي إلى الفُجُور، وَإنَّ الفُجُور عَنْدَى إلى النَّدِبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ عَنْدَي إلى النَّارِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ عِنْدَ عَنْدَ يَالِى النَّارِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ عَنْدَ يَالِى النَّارِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) أنشده المبرد في والكامل، ص ۹ ــ ۱۰ لحسان، وهو في والبيان والتبيين، ۱۰/۱، و والروض الأنف، ۱۸۷/۱، و وعيون الأخبار، ۲۲٤/۱ غير منسوب، ونسبه في والإصابة، (۲۲۲۷) إلى عبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>٢) من: استحوذ عليه: إذا غلبه، وفي التنزيل: ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾، الأحوذي: الذي يغلِبُ، وفي خبر عائشة تصف عمر رضي الله عنها: كان والله أحوذيًا نسيج وحده. وكان القياس أن يُقال: استحاذ، لأن الواو إذا كانت عين الفعل وكانت متحركة بالفتح، وما قبلها ساكن، جعلت العرب حركتها في فاء الفعل قبلَها، وحولوها ألفاً، كقولهم: استحال هذا الشيء عها كان عليه، من: حال يحول، واستنار فلان بنور الله من النور، واستعاذ بالله من عاذ يعوذ. فجاء هذا اللفظ على الأصل من غير إعلال، ومثله: استروح، واستصوب، واستجوب.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصول وهي من مطبوعة مكة، وانظر والجواب الصحيح، ٣١٤/٤.

اللهِ كَذَّاباً» (١). ولهذا قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنَّبُنُكُمْ عَلَى مَن تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَوَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيم \* يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ \* وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الغَاوونَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُم في كُلِّ وَادٍ يهِيمونَ \* وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ \* وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ \* [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٦].

فالكُهَّان ونحوُهم، وإن كانوا أحياناً يُخْبِرُونَ بشيء من الغَيْبِيَّاتِ، ويكون صدقاً، فمعهم مِنَ الكَذِبِ والفُجُورِ ما يُبينُ أن الذي يُخبِرُونَ (٢) به ليس عن مَلَكِ، وليسوا بأنبياءَ. ولهذا لما قال النبي على لابن صَيَّاد: «قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خبيئاً» وقال: الدُّخُ، قال (٣) لَهُ النَّبِيُ عَلَىٰ «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ» (٤). يعني: إنما أَنْتَ كَاهِنُ. وقد قال للنبي (٥) على : يَأْتِينِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث ابن مسعود: مسلم (۲٦٠٧) (۱۰٥)، وأبو داود (٤٩٨٩)، والبخاري في «المسند» (٣٨٤/١)، والترمذي (١٩٧١)، وأحمد في «المسند» ٢٨٤/١ و ٢٩٠١ و ٢٩٠٩ و ٢٩٠٩، وابن أبيي شيبة ١٩٠٨ و ٩٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠١، وابن أبيي شيبة ١٩٠٨ و ٩٩٠ و ٢٩٠١)، وما بين حاصرتين منها، وورد في البخاري مختصراً (٢٧١)، ولفظه: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».

<sup>(</sup>۲) في (ب): يخبرونه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فقال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٥٤) و (٣٠٥٥) و (٣١٧٣) و (٦٦١٨)، وفي «الأدب المفرد» (٩٥٨)، ومسلم (٢٩٥٠)، وأبو داود (٢٣٧٩)، والترمذي (٢٢٥٠)، وأحمد في «المسند» ١٤٨/ و ١٤٨، وابن منده في «الإيمان» (١٠٤٠) كلهم من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر عند أحمد ٣٦٨/٣، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٤٦/٤ ـ ٩٧، وعن أبي ذر عند أحمد أيضاً ١٤٨٠، وعن ابن عباس عند البخاري (٢١٧٢)، وعن أبي سعيد الخدري في «مشكل الآثار» ١٠٣٨. والدُّخ: بضم الدال وفتحها: الدخان.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: «النبي»، وهو خطأ.

صَادِقٌ وَكَاذِبُ(١). وقال: أَرَى عَرْشاً عَلَى السَاءِ(٢)، وذلك هو عَرْشُ الشَيطان، وبيَّنَ أن الشُّعَرَاء يتَّبِعُهُم الغاوون، والغاوي: الذي يَتَّبِعُ هواه وشَهْوَتَه، وإن كان ذلك مضراً له في العاقِبة.

فَمَنْ عَرَفَ الرَّسُولَ وصِدْقَه ووفاءه ومُطَابَقَةَ قولِه لعمله، عَلِمَ علماً يقينياً أنه ليس بشاعرٍ ولا كاهن.

والناسُ يُميِّزُون بين الصادق والكاذب بأنواع مِن الأدلة، حتى في المُدَّعي للصِّناعات والمقالات، كمَن يَدَّعي الفِلاحَة والنِّساجة والكِتابة، أو عِلْمَ النحو والطَّبِّ والفِقه وغير ذلك.

ولُ بها، قد يقترن بخبر لكاذب؟! الواحد من القرائن ما يحصل معدالعلم يُقْتَرِنُ به الضروري

والنبوة مشتملةً على علوم وأعمال لا بُدَّ أن يتَّصِفَ الرَّسُولُ بها، وهي أَشْرَفُ العلوم وأَشْرَفُ الأعمال. فكيف يشتبِهُ الصَّادقُ فيها بالكاذب؟! ولا رَيْبَ أن المحققين على أن خَبَرَ الواحد والاثنين والثلاثة قد يَقْتَرِنُ به مِن القرائِن ما يَحصُلُ معه العلمُ الضروريُّ، كما يَعرِفُ الرجلُ رضى الرجل وحُبَّه وبُغْضَه وفَرَحَه وحُزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمورٍ تظهر على وجهه، قد لا يُمْكِنُ التعبيرُ عنها، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ للرَّرِينَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ [محمد: ٣٠] ثم قال: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُم في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۲۷۳)، ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم (٢٩٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه (أي ابن صياد) رسول الله 畿 وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله ﷺ: «آمنت بالله أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء، فقال رسول الله ﷺ: «ترى عرش إبليس على البحر...» وأخرجه الترمذي (٢٧٤٨).

لَحْنِ (١) القَوْلِ ﴾ وقد قيل (٢): ما أسـر أَحَدُ سَرِيَـرةً إلا أظهرَها الله على صَفحاتِ وجهه، وفلتاتِ لسانه.

يعلم صدق المخبر بمسا يقترن بسه من القرائن

فإذا كان صِدْقُ المخبر وكَذِبُه يُعْلَمُ بما يَقْتَرِنُ به مِن القراثن، فكيف بدعوى المدَّعي أنه رَسُولُ الله؟!كيف يخفى صِدْقُ هٰذا مِن كَذِبِه؟! وكيف لا يَتميَّزُ الصادِق في ذلك من الكاذبِ بوجوهٍ من الأدلة؟!

ولهٰذا لما كانت خَدِيجَةُ رضي الله عنها تَعْلَمُ مِن النبي ﷺ أنه الصادِقُ البَارُ، قال لها لما جاءَه الوَحْيُ: «إنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي (٣)، فَقَالَتْ: كَلَّا، واللهِ لاَ يُحْزِيكَ(٤) الله [أبدأ]، إنَّكَ لتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلِّ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَكْسِبُ(٥) المَعْدُومَ، وَتُعِينُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلِّ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَكْسِبُ(٥) المَعْدُومَ، وَتُعِينُ

<sup>(</sup>١) اللحن يقال على معنين، أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير مخاطبك، والثاني: صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ، ويقال من الأول: لَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَنُ، فأنا لاحن، وألحنتُه الكلام، فلجنه، أي: فهمه، فهو لاحن، ويقال من الثاني: لَحِن بالكسر: إذا لم يُعْرِب، فهو لَحِنّ، والمعنى الأول: هو المراد بالآية الكريمة، قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها ٢/٤٠٤: ﴿ولَتَعْرِفَهُم في لَحْنِ القَوْل ﴾ أي: فيها يبدو من كلامهم المنكلم من أيّ الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كها قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_: «ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه».

<sup>(</sup>٢) مرُّ في التعليق السابق أن قائله عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: (عقلي»، والمثبت من (الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) بضم الياء، وبالخاء المعجمة من الخزي، وهو الفضيحة والهوان، وفي رواية مسلم: ويجزنك، بالحاء المهملة والنون من الحزن، وهي رواية أبي ذر في البخاري، ويجوز على هذا فتح الياء وضمها، يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصيحتان، قرىء بهما في السبع.

<sup>(</sup>٥) بفتح التاء، هو المشهور الصحيح في الرواية أي: تُعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، و «كسب» يتعدى بنفسه إلى واحد نحو: كسبتُ المال، وإلى اثنين نحو: كسبت غيري المال، وهذا منه، وفي رواية الكُشميهني: وتُكْسِبُ، بضم أوله من أكسب، أي: تُكْسِبُ غيرك المالَ المعدوم، أي: تتبرع به له، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، أو تُعطى =

عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (١) فهو لم يَخَفْ مِن تَعمَّدِ الْكَذِبِ، فهو يَعْلَمُ مِن نَفسِه ﷺ أنه لم يَكْذِب، وإنما خاف أن يكون قد (٢) عَرَضَ له عَارِضُ سوء، وهو المقامُ الثاني، فذكرت خديجةُ ما يَنفِي هٰذا، وهو ما كان مجبولاً عليه مِن مكارم الأخلاق، ومحاسن الشَّيَم، وقد عُلِمَ مِن سنة الله أنَّ مَن جَبَلَه على الأخلاق المحمودة، ونَزَّهه عن الأخلاق المذمومة، فإنه لا يُخزيه.

وكذلك قال النَّجاشيُّ (٣) لما استَخْبَرهم عما يُخْبِرُ به، واستَقْرأهم القُرآنَ ٦٠ فقروُّوه عليه: «إنَّ هٰذا والَّذي جَاءَ به موسى لَيَخْرُجُ مِن مِشْكَاةٍ واحِدَةٍ» (٤).

الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، أو تُكسب المال،
 وتُصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. انظر
 العيني ١/١١، والقسطلاني ١٧٥/١.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حدیث مطول، أخرجه البخاري (۳) و (۱۹۵۷) و (۱۹۸۲)،ومسلم (۱۳۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها، وهو في «المسند» ۱۵۳/۱ و ۲۳۲، و «المصنف» (۹۷۱۹)، وابن حبان (۳۳)، والترمذي (۳۳۳۳)، والطبري ۲۵۱/۳۰، وابن سعد ۱۹٤/۱ ما ۱۹۰۰.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٤/١: استدلت خديجة على ما أقسمت عليه مِن نفي الحزي أبداً عنه ﷺ بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإمّا على من يستقل بأمره، أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيها وصفته به.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سترد ترجمته في الصفحة (٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث مطول أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٢٩٣١-٣٣٧، وأحمد في «المسند» ٢٠١/١- ٢٠٠٣ و ٢٩٠/٥ من حديث أم سلمة زوج النبي هيئة، وإسناده قوي، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٤٢، ٢٧ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، وقوله: لَيَخْرُجُ مِن مشكاة واحدة. أي: أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى، وأنها من شيء واحد، والمشكاة: الكوة غير النافذة، وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل.

وكذلك وَرَقةُ بنُ نوفل (١)، لما أخبَره النبيُ بي بما رآه، وكان وَرَقةُ قد تَنَصَّر، وكان يَكتُبُ الإنجيلَ بالعربية، فقالَت له خَدِيجةُ: «أَيْ عَمَّ، اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيْكَ مَا يَقُول. فأَخَبْرَهُ النَّبِيُ بي إِمَا رَأَى، فَقَالَ: هَذَا هو النَّامُوسُ (٢) الَّذي كَانَ يَأْتِي مُوْسَى (٣).

وكذلك هِرَقْلُ مَلِكُ الروم ، فإنَّ النبيَّ الله كتاباً يَدعُوه فيه إلى الإسلام ، طَلَبَ مَن كان هناك مِنَ العرب، وكان أبوسفيان قد قَدِمَ في طائفةٍ مِن قريش في تجارة إلى الشام ، وسَألهم عن أحوال النبيِّ عَلَى فَ فَسأَلُ أَبا سَفَيان ، وأَمَر الباقينَ إِن كَذَبَ أَن يُكَذَّبُوه ، فصاروا بِسُكُوتهم موافِقِينَ له في الإخبار:

سألهم: هَلْ كان في آبائه مِن مَلِكٍ؟ فقالُوا: لا.

قال: هَل قال هٰذا القَوْلَ أَحَدُ قَبْلَه؟ فقالُوا: لا.

وسألهم: أَهُوَ ذو نَسَبِ فيكم؟ فقالُوا: نَعَمْ.

وسألهم: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمونَه بالكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَال؟ فقالوا: لا، ما جَرَّبنا عليه كَذباً.

<sup>(</sup>١) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّى بن قصي القرشي الأسدي، ابن عم خديجة زوج النبي ﷺ. كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الأفاق وقرأ الكتب، وكانت خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي ﷺ فيقول لها: ما أراه إلا نبيً هذه الأمة الذي بشر به موسى وعيسى. وفي حديث بدء الوحي الذي ذكره الشارح ما يدل على أنه أقر بنبوته ﷺ، ولذا عدّه في الصحابة الطبريُّ والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم. انظر ترجمته في «الإصابة» لابن حجر ٣٣/٣ ـ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) بالنون والسين المهملة، وهو صاحب السر، كها ورد مصرحاً به عند البخاري في أحاديث الأنبياء، وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي، والمراد به جبريل عليه السلام، وأهلُ الكتاب يسمونه الناموسُ الأكبر.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

وسألهم: هَلِ اتَّبَعَهُ ضُعَفَاءُ النَّـاسِ أَم أَشْرَافُهُم؟ فَـذَكَرُوا أَنَّ الضُّعَفَاءَ اتَّبَعُوه.

وسألهم: هل يَزِيدُون أم يَنْقُصُونَ؟ فذكروا أَنَّهُمْ يَزِيدُون.

وسألهم: هل يَرْجِعُ<sup>(١)</sup> أَحَدٌ منهم عن دينه سُخْطَةً له بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقالوا: لا .

وسألهم: هَلْ قاتلتُموه؟ قالُوا: نَعَمْ.

وسألهم عن الحَرْبِ بَيْنَهُم وبَيْنَهُ، فقالُوا: يُدَالُ علينا مَرَّةً، ونُدَالُ عليه أُخرى.

وسألهم: هل يَغْدِرُ؟ فذكروا أنه لا يَغْدِرُ.

وسألهم: بماذَا يأمركم؟ فقالُوا: يأمُرُنا أَن نَعْبُدَ اللَّه وَحْدَه، لا نُشرِكَ به شيئاً، وينهانا عَمَّا كان يَعْبُدُ آباؤنا، ويَأْمُرنا بالصَّلاةِ والصِّدْقِ والعَفَافِ والصِّلةِ.

وهٰذه أكثر مِن عشر مسائل، ثم بَيَّنَ لهم ما في هٰذه المسائل من الأدلة، فقال:

سألتُكم هل كان في آبائِه مِن مَلِكٍ؟ فقلتم: لا ، قلتُ: لوكان في آبائه مَلِكُ، لقلتُ: رجلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أبيه.

وسألتُكم: هَلْ قال هٰذا القَوْلَ فيكم أَحَدٌ قبلَه؟ فَقُلْتُم: لا ، فَقُلْتُ : لا هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، لقلتُ: رَجُلٌ ائتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَه.

وسألتُكُم: هل كُنْتُم تَتَّهِمُونَه بالكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَقُلْتُمْ:

<sup>(</sup>١) في البخاري ومسلم: يرتد.

لا ، فَقُلْتُ: قد عَلِمْتُ أنه لم يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ على الناسِ، ثم يَدُهبَ، فيكذِبَ على الله.

وسَأَلْتُكُم: أَضُعَفَاءُ الناسِ يَتَّبِعُونَه أَمْ أَشْرَافُهم؟ فَقُلْتُم: ضُعفاؤُهم وهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ يعني في أوَّل ِأمرهم.

من قال: وسألتُكم: هل يَزِيدُون أم يَنْقُصُونَ؟ فَقُلْتُم: بل يَزِيدُونَ،
 وكذلك الإيمانُ حتى يَتِمَّ.

وسألتكم: هل يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنهم عن دينه سُخْطَةً له بعدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقلتُم: لا ، وكذلك الإيمانُ، إذا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ القلوبَ لا يَسخَطُه أَحَدٌ.

وهٰذا مِن أَعْظَم علاماتِ الصِّدقِ والحق، فإنَّ الكذبَ والباطلَ لا بُدَّ أن يَنْكَشِفَ في آخرِ الأمر، فَيَرْجِعَ عنه أصحابُه، ويَمْتَنِعَ عنه من لم يَدخُلْ فيه، والكَذِبُ لا يَرُوجُ إلا قليلاً ثمَّ يَنْكَشِفُ.

وسَالتُكُمْ: كَيْفَ الحَرْبُ بِينَكُم وَبَيْنَه؟ فقلتُم: إنها دُوَلُ، وكذلك الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُون العَاقِبَةُ لها.

قال(١): وسألتُكم هَلْ يَغْدِرُ؟ فقلتُم: لا ، وكذَلك الرُّسُلُ لا تَغْدرُ (٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً (۷) و (۵۱) و (۲۸۱۱) و (۲۸۰۱) و (۲۹۲۱) و (۲۹۲۱) و (۲۹۲۱) و (۲۹۷۱) و (۲۹۷۱) و (۲۹۷۰) و رامد في «المسند» (۲۹۲۱، ۲۷۳ من حدیث ابن عباس، وقد تصرف الشارح بألفاظه فقدم وأخر، وروی بالمعنی، وأدرج فيه كلاماً من عنده، فليؤخذ نصه من مصادر التخريج.

وهو لما كان عندَه مِن علمه بعادَةِ الرسل وسنةِ اللَّه فيهم، أنه تارةً ينصُرُهم وتارةً يَبتَليهم، وأنهم لا يَغْدِرُونَ، عَلِمَ أَنَّ هٰذه علاماتُ الرسل، وأن سُنَّةَ اللَّه في الأنبياء والمؤمنين أن يَبتَلِيَهم بالسَّرَّاءِ والضراء، لينالُوا درجة الشكر والصبر، كما في «الصحيح» عن النبي عَلَيُ أنه قال(١): ووَالَّذِي نَفْسِي بيده، لا يَقْضِي اللَّهُ للْمُؤْمِنِ قَضَاءً(١) إلَّا كَانَ خَيراً لَهُ، وَالْسَى ذٰلِكَ لأحد(١) إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ، شَكَرَ، فَكَانَ خَيراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ» (١).

واللّه تعالى قد بَيَّن في القرآن ما في إدالة (٥) العدوِّ عليهم يومَ أُحُد من الحِكْمَةِ فقال: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مَن الحِكْمَةِ فقال: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، الآيات. وقال تعالى: ﴿الّم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنًا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢،١]،

<sup>(</sup>١) وأنه قال، لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): من قضاء.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث صهيب بن سنان الرومي، مسلم (٢٩٩٩)، وأخرجه أحمد في والمسند، ٣٣٧/٤ بلفظ: «عجبت من أمر المؤمن إن أمره كله له خير. . . »، وأخرجه أيضاً ١٥/٦ بلفظ: «عجبت من قضاء الله لِلمؤمن، إن أمر المؤمن كُله خير. . . » وأخرجه و ١٦/٦ بلفظ: بينا رسول الله على قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال: «ألا تسألوني ممم أضحك؟» قالوا: يا رسول الله! وممم تضحك؟ قال: «عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كُله خير، إن أصابه ما يكره فصبر، كان له خير، إن أصابه ما يكره فصبر، كان له خير، وليس كُلُّ أحد أمره كله له خير إلا المؤمن، وسنده صحيح. وفي الباب عن ضعد بن أبي وقاص عند أحمد ١٧٣/١ و ١٧٧ و ١٨٢، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف، ٣٠٧/٣، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) الإدالة: الغلبة، يقال: أديل لنا على أعداثنا، أي: نُصِرْنَا عليهم، وكانت الدولة لنا، والدولة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء، ومنه حديث أبي سفيان وهرقل: نُدال عليه، ويُدال علينا، أي: نغلبه مرة، ويغلبنا أخرى.

الأيات، إلى غير ذلك من الآيات، والأحاديثِ الدالة على سُنته في خلقه، وحكمته التي بَهَرَتِ العقولَ.

قال: وسألتُكم عما يَأمرُ به؟ فذكرتُم أنه يأمُركم أن تَعبُدوا اللَّه ولا تُشرِكوا به شيئاً، ويأمُرُكُم بالصلاة والزكاة والصِّّدْقِ والعفاف والصِّلة، وينهاكم عما كان يعبُدُ آباؤكم وهذه صفةُ نَبيٍّ.

وقد كُنْتُ أعلمُ أن نبيّاً يُبعَثُ، ولم أكن أَظُنّه منكم، ولَودِدْتُ أَنِّي أَخْلُصُ إليه، ولولا ما أنا فيه مِن المُلْكِ، لذَهبتُ إليه، وإن يَكُنْ ما تَقُولُ حَقّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدميّ هاتين.

وكان المُخَاطَبَ بذلك أبو سفيان بنُ حرب، وهو حينئذٍ كافرٌ مِنْ أَشدٌ الناسِ بُغضاً وعداوةً للنبي ﷺ .

قال أبو سفيان بنُ حرب: فَقُلْتُ لأصحابي ونَحْنُ خروج: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة، إنه ليُعظِّمُهُ(١) مَلِكُ بني الْأَصْفَرِ، وما زِلتُ موقناً بأن أمرَ النبيِّ عَلَيُّ سيَظْهَرُ، حتى أَدخَلَ اللَّهُ على الإسلام وأنا كاره(٢).

ومما يَنبَغِي أَن يُعْرَفَ: أَن ما يَحْصُلُ فِي القلب بمجموع أمور، قد لا يَستقِلُ بعضها به، بل ما يَحْصُلُ للإنسان، من شِبَع ورِيٍّ وشُكر وفَرَح وغَمِّ بأمور مجتمعة، لا يَحصُلُ ببعضِها، لكن ببعضها قد يَحْصُلُ بعضُ الأمر.

وكذلك العِلْمُ بخبرٍ مِن الأخبار، فإن خَبَرَ الواحد يُحَصِّلُ للقلب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولفظ «الصحيحين»: ليخافه.

<sup>(</sup>٢) هو من تمام حديث ابن عباس المتقدم في الصفحة السابقة. وقوله: «أمِرَ» بفتح الهمزة وكسر الميم: عَظُم، وابن أبي كبشة: أراد به النبي ﷺ، لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت، نسبت إلى جد غامض.

نوعَ ظن، ثم الأخر يُقويه، إلى أن ينتهيَ إلى العلم، حتى يتزايدَ ويقوى، وكذلك الأدلةُ على الصِّدْقِ والكذب ونحو ذلك.

وأيضاً (١) فإنَّ اللَّه سبحانه أبقى في العالَمِ الآثارَ الدالةَ على ما فَعَله بأنبيائه والمؤمنين مِنَ الكرامة، وما فَعَله بمكذبيهم مِن العقوبة، كتواتر (٢) الطُّوْفَانِ، وإغراقِ فرعونَ وجنودِه، ولما ذَكَر سبحانه قَصَصَ الأنبياءِ نبيًا بعدَ نبي في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومَنْ بعدَه، يقولُ في آخِرِ كُلِّ قِصة: ﴿إِنَّ في ذٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤمنين \* وَإِنَّ وَيَ ذُلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤمنين \* وَإِنَّ وَيَ ذُلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم

وبالجملة، فالعِلْمُ بأنه كان في الأرض مَنْ يَقُولُ: إنه رَسُولُ اللَّه، وأن أقواماً اتَّبعوهم، وأن أقواماً خالفوهم، وأن اللَّه نَصَر الرُّسُلَ والمؤمنين، وجَعَل العاقِبَةَ لهم، وعاقب أعداءَهم، هو مِنْ أظهر العُلُومِ المتواترة وأجلاها.

ونَقُلُ أخبارِ هٰذه الأمور أظهرُ وأوضحُ مِن نقل أخبار مَنْ مضى من الأمم من ملوك الفرس، وعلماء الطب، كبقراط(٣) وجالينوس(٤)

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصول الأربعة: كتوات، وفي مطبوعة مكة: كثبوت.

<sup>(</sup>٣) بقراط ويقال: أبقراط من أشهر الأطباء المتقدمين، وعاش خساً وتسعين سنة، تعلم الطب من أبيه وجده، وبرع فيه، وكان يرى تعميم علم الطب على الناس جميعاً، وتسهيل تناوله لكل من عنده استعداد لئلا ينقرض، وقد تكلم عنه مبشر بن فاتك في كتابه «مختار الحكم»، وحنين بن إسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة». تُوفي سنة (٣٧٥ق.م.). انظر «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) هو أشهر الأطباء اليونانيين بعد أبقراط، واشتهر بالحكمة والقلسفة، ولد سنة ١٣٠م، وعاش ثمانياً وثمانين سنة، وكانت له مجالس علمية يخطب فيها بمدينة روما، وله مؤلفات كثيرة في الطب والحكمة.

وبطليمُوس (١) وسُقراط (٢) وأفلاطن (٦) وأرسطو (٤)، وأتباعه.

ونَحْنُ اليومَ إذا عَلِمْنا بالتواتُرِ من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائِهِم، عَلِمْنا يقيناً أنَّهم كانوا صادِقِينَ على الحقّ من وجوهٍ متعددة:

منها: أنَّهُمْ أخبروا الْأَمَمَ بما سَيَكُونُ من انتصارهم وخِذْلاَنِ أُولئك، وبقاء العاقبة لهم.

ومنها: ما أَحْدَثَهُ اللَّهُ لهم مِن نصرهم، وإهلاكِ عدوهم، إذا عُرِفَ الوجهُ الذي حَصَلَ عليه، كَغَرقِ فرعونَ، وغَرقِ قوم نوح، وبقية أحوالهم، عُرِفَ صدقُ الرسل.

<sup>(</sup>١) هو العالم المشهور صاحب المجسطي في الفلك، ولد في القرن الثاني بعد الميلاد، وأول من عني بتفسير كتابه وإخراجه إلى العربية يجيسى بن خالد بن برمك. انظر «تاريخ الحكياء» ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) ولد في أثينا حوالي سنة ٤٧٠ ق.م. من أب يحترف صناعة التماثيل، وأم قابلة، احترف حرفة أبيه، ولبث يزاولها حيناً قصيراً، ثم ترك هذه المهنة، واتجه إلى دراسة الفلسفة والعناية بها، واقتصر من أصنافها على الإلهيات والأخلاقيات، وانصرف إلى الزهد ورياضة النفس، وتهذيب الأخلاق، وكان ينهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك، وعبادة الأوثان، ويقابلهم بالحجاج والأدلة، فأثاروا عليه العامة، وألجؤوا ملكهم إلى قتله وهو في سن السبعين. «الملل والنحل» ٨٣/٨ ـ ٤٨ للشهرستاني.

<sup>(</sup>٣) من أشهر فلاسفة الأقدمين من اليونان، وُلِدَ سنة (٢٧ ق.م.)، وتُوفي سنة (٣٧ ق.م.)، عرف سقراط، فمال إلى الفلسفة، ووقف حياته عليها، فاتخذه سقراط تلميذه الأول، فلبث مع أستاذه ثمان سنوات، ولما قتل سقراط، قام مقامه، وجلس على كرسيه يعلم الناس، ويعظهم، وله مؤلفات كثيرة. وانظر آراءه في «الملل والنحل» ٢ /٨٨ ــ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين، والمعلم الأول، والحكيم المطلق عندهم، وكان مولده في سنة (٣٨٤ ق.م.)، وتوفي سنة (٣٢٧ ق.م.)، وقد درس على أفلاطون، وتأدب به، ولازمه نحواً من عشرين سنة، ولقبوه بالمعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية وغرجها من القوة إلى الفعل. انظر مقالاته في «الملل والنحل» ١١٩/٧ – ١٣٧.

ومنها: أن مَنْ عَرَفَ ما جاءَ به الرُّسُلُ مِن الشرائع وتفاصيل أحوالها، تبيَّن له أنهم أعلمُ الخَلْق، وأنه لا يَحْصُلُ مِثْلُ ذٰلك مِن كذاب جاهل، وأن فيما جاؤوا به، مِن الرحمة والمصلحة<sup>(١)</sup> والهُدَى والخير، ودلالة الخَلْقِ على ما يَنْفَعُهُم ومَنْع ِ ما يضُرُّهم، ما يُبَيِّنُ أنه لا يَصْدُرُ إلا عن راحِم بَرٍّ يَقْصِدُ غَايَةَ الخير والمنفعة للخلق.

ولِذِكْرِ دَلَائِلَ نَبُوةَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ المُعَجِزَاتِ وبِسَطُهَا مَوْضِعٌ آخَرُ، وقد أفردها الناسُ بمصنفات، كالبيهقي(٢) وغيره.

بل إنكارُ رسالته ﷺ طَعْنُ في الرب تَبَارَكَ وتعالى، ونسبته إلى الظُّلْم والسَّفَهِ، تعالى اللَّه عن ذلك عُلوًّا كبيراً، بل جَحْدٌ للرب بالكُلية وإنكار.

وبيانَ ذلك: أنه إذا كان محمدٌ عندَهم ليس بنبيٌّ صَادِقٍ، بل مَلِكُ ظالم، فقد تَهَيًّا له أن يَفْتَرِيَ على اللَّه، ويَتَقَوَّلَ عليه، ويَستَمِرُّ حتى يُحَلِّلَ ويُحَرِّمَ، ويَفْرضَ الفرائضَ، ويُشَرِّعَ الشرائعَ، ويَنْسَخَ المِلَلَ، ويَضْرِبَ الرِّقابِ، ويَقْتُلَ أَتْبَاعَ الرسل وهُمْ أهلُ الحق، ويَسبِيَ نِساءَهم، ٦٣ ويَغنَمَ أموالَهم (٣) ودِيارَهم، ويَتِمّ له ذلك حتى يَفْتَحَ الأرضَ، ويَنسِبَ ذٰلك كُلَّه إلى أمر اللَّـه له به، ومحبته له، والربُّ تعالى يُشاهِدُه وهو يَفْعَلَ بأهل ِ الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة، وهو مع ذلك كُلِّهِ يُـؤيِّدُه ويَنصُرُه، ويُعْلِي أَمْرَهُ، ويُمَكِّنُ له مِنْ أسباب

إنكار رسالته ﷺ طعن في الرب

تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) في (ب): المصلحة والرحمة.

<sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، صاحب التصانيف التي لم يُسبق إلى تحريرها، المتوفى سنة (٤٥٨هـ). وكتابه «دلائل النبوة» طبع منه الجزء الأول بتحقيق سيد صقر، ثم طبع بتمامه في سبعة أجزاء بتحقيق د. عبدالمعطى قلعجي. مترجم في «السير» ۱۸/ (۸٦).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب): وذراريهم.

النصر الخارجة عن عادة البشر، وَأَبْلَغُ من ذلك أنه يُجيب دعواتِه، وَيُهْلِكُ أعداءَه، ويَرفَعُ له ذكره، هذا وهو عندَهم في غاية الكذب والافتراء والظُّلْم، فإنه لا أظلمَ ممَّن كَذَبَ على الله، وأبطَلَ شرائعَ أنبيائه، وبدَّلها، وقَتَلَ أولياءَه، واستَمرَّت نُصْرَتُه عليهم دائماً، والله تعالى يُقِرَّه على ذلك، ولا يأخُذُ منه باليمين، ولا يَقْطَعُ منه الرَتِينَ.

فيَلزَمُهُم أَن يقولوا: لا صانِعَ لِلْعَالَمِ، ولا مُدَبِّر، ولو كان له مُدَبِّرُ قدير حكيم، لَأَخَذَ على يديه، ولَقَابِله أعظمَ مقابِلة، وجَعَلَه نكالًا للصالحين، إذ لا يَليقُ بالملوك(١) غيرُ ذلِك، فكيفَ بملكِ الملوك، وأحكم الحاكمين؟.

ولا رَيْبَ أَن اللَّه تعالى قد رَفَع له ذِكْرَه، وأَظْهَرَ دَعْوَتَه، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا نُنْكِرُ أَنَّ كثيراً من الكذَّابين قام في الوجود، وظَهَرت له شوكة، ولكن لم يَتِمَّ(١) أمرُه، ولم تَطُلْ مُدَّتُه، بل سَلَّط الله عليه رُسُلَه وأتباعَهم، فَقَطَعوا دابِرَه واستأصلوه، هٰذه سنة اللَّه التي قد خَلَتْ من قَبْل، حتى إن الكفار يعلَمُون ذلك، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُون شَاعِرٌ نَّتَرَبُّصُ به رَيْبَ المَنُونِ \* وَلَا تَعْلَى : ﴿أَمْ يَقُولُون شَاعِرٌ نَّتَرَبُّصُ به رَيْبَ المَنُونِ \* وَلَى تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾ [الطور: ٣١،٣٠] أفلا تَراه يُخبِرُ أَن كمالَه وحِكمته وقُدْرَته تَأْبَى أَن يُقِرَّ مَنْ تَقَوَّل عليه بَعْضَ الأقاويل، بل أن كمالَه وحِكمته وقُدْرَته تَأْبَى أَن يُقِرَّ مَنْ تَقَوَّل عليه بَعْضَ الأقاويل، بل لا بُدَّ أَن يَجعَلَه عبرةً لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقوِّلين عليه. لا بُدَّ أَن يَجعَلَه عبرةً لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقوِّلين عليه. وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فإن يَشَإِ اللَّهُ يَحْبَمْ عَلَى وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فإن يَشَإِ اللَّهُ يَحْبَمْ عَلَى وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فإن يَشَإِ اللَّهُ يَحْبَمْ عَلَى اللَّه عَلَى المَعْرَلْ خبراً جازماً وهنا انتهى جوابُ الشرط، ثم أَخبَرْ خبراً جازماً والمَا الله على المَالِهُ عَلَمْ المَالِهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى المَالَّه عَلَى اللَّه عَلَى

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): يتم له.

غَيْرَ مُعَلِّق: أنه يَمحُو الباطِلَ، ويُجِقُّ الحقَّ. وقال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ على بَشرٍ مِّنْ شيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩١] فأخبرَ سبحانَه أنَّ مَنْ نفى عنه الإرسالَ والكلام، لم يَقْدُرُه ِ حَقَّ قدره.

الفرق بين النبي والرسول

وقد ذكروا فُروقاً بَيْنَ النبيِّ والرسول، وأحسنُها: أن مَنْ نَبَّاه اللَّه الفرة بخبر السماء، إنْ أَمَره أن يُبَلِّغ غَيْرَه، فهو نبيِّ رسول، وإن لم يَامُوه أن يبلِّغ غيره، فهو نبي رسول أخصُّ من النبي، فكل رسول نبي، ولَيْسَ كُلُّ نبي رسولًا، ولكن الرسالة أعمَّ مِن جهة نفسها، فالنبوَّة جُزْءٌ من الرسالة، إذ الرسالة تتناولُ النبوَّة وغيرها، بخلاف الرسل، ٦٤ فإنهم (١) لا يَتناولُون الأنبياء وغيرَهم، بل الأمرُ بالعكس. فالرسالة أعمَّ من جهة أهلها(٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) ويرى شيخ الإسلام في كتاب والنبوات، ص ٢٥٥: أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبىء بما أنبا الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه، فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول، قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلكَ من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطانُ في أمنيته ﴾، وقوله: ﴿من رسول ولا نبي ﴾ فذكر إرسالاً يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى مَنْ خالف الله كنوح، وقد ثبت في والصحيح»: أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس – عليها السلام ب وقبلها آدم كان نبياً مكليًا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه، ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواجدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود، فالأنبياء ينبثهم الله، فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله افالأنبياء ينبئهم الله، فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله الله فالأنبياء ينبئهم الله، ما فيأموه ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله على فالأنبياء ينبئهم الله، ما أنبأهم الله عليها هو وداود،

وإرسالَ الرسلِ مِن أعظم ِ نِعم اللَّه على خلقه، وخصوصاً محمداً عِينَ ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهم رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِم يَتْلُو عَلَيْهِم ءَايْتِهِ وَيُزَكِّيهم ويُعَلِّمُهُمُ الكِتنبَ والحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰ لَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

قوله: «وأنَّه خاتم الأنبياءِ».

بحمد ﷺ

ش: قال تعالى : ﴿ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ١٥] حسم النبوة وقال ﷺ: «مَثَلَي وَمَثَلُ الْأَنْبِياء كَمَثَلِ قَصرٍ أُحْسِنَ بُنيانُه وَتُرِكَ(١) مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خُسْنِ بِنَائِهِ، إلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، لَا يَعيبُونَ سِوَاها، فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ سِيَ البُنْيَانُ، وخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ»، خرَّجاه في «الصحيحين»(٢).

به من الخبر، والأمر والنهي . . . فقوله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِي ﴾ دليل على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولًا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. ولهذا قال النبعي ﷺ: (العلماء ورثة الأنبياء) وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولًا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون:﴿ولقد جاءكم يوسف من قبلُ بالبيناتِ فها زلتم في شكُّ ممّا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولًا ﴾ [المؤمن: ٣٤] وقال تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كُمَّا أُوحِينًا إِلَى نُوحِ والنبيينِ مِن بعده، وأُوحِينًا إِلَى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داودَ زبوراً. ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبلُ ورسلًا لم نقصُصْهم عليك، وكلّم الله موسى تكليماً ﴾ [النساء: ١٦٣ \_ ١٦٤].

<sup>(</sup>١) في (ب): «ترك» بلا واو.

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في «الصحيحين» ولا في أحدهما، وإنما هو في «تاريخ دمشق» لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في «الجامع الكبير» للسيوطي، وأخرجه البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦) من حديث أبعي هريرة مرفوعاً: وإن مثلي =

وقال ﷺ: «إنَّ لِي أَسْماءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي، يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الكُفْرَ، وأَنَا الحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيُّ، وَأَنَا العَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّ (١).

وفي صحيح مسلم عن ثوبان، قال رسول الله ﷺ: وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِن أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثلاثونَ، كُلُّهُم يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتِّمُ النَّبِيِّنَ، لاَ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتِّمُ النَّبِيِّينَ، لاَ نَبِيٍّ بَعْدِي، (٢)، الحديث.

ولمسلم: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنبِياءِ بِسِتٌ، أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طهوراً ومسجداً، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كَافَةً، وخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ (٣).

ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وهو في «المسند، ٢٥٦/٢ و ٣٩٨ و ٣٩٨ و ٤١٤، و «مسند الحميدي» (١٠٣٧)، والبغوي (٣٦١٩) و (٣٦٢١) و (٣٦٢١)، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٢٠٥٩. وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري (٣٥٧٤)، ومسلم (٢٢٨٧)، والطيالسي (١٧٨٥)، وأحمد ٣٦١/٣، والترمذي (٢٨٦٢) وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۵۳۷) و (٤٨٩٦)، ومسلم (۲۳۵۶)، والترمـذي (۲۸٤۲)، والدارمي ۲۱/۲، ۳۱۸، ومالك ۲۰۰٤/۱، وأحمد في والمسند، ۸۱/۸ و ۸۸، والحميدي (۵۵۰)، والترمذي في والشمائل، (۳۵۹)، والطحاوي في ومشكل الآثار، ۲/۰۰، وابن أبي شيبة ٤٥٧/١١، والطيالسي (۹٤۲) من حديث جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٢) هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم، وإن كان أصلُ الحديث عنده (٢٨٨٩)، وإنما هي عند أبي داود (٤٢٥٢) في أول كتاب الفتن والملاحم، وأحمد في والمسئد، والمدد، وأبى نعيم في والحلية، ٢٨٩/٧ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو في صحيح مسلم (٣٢٠)، وأخرجه الترمذي (١٥٥٣)، وأحمد ٤١١/١، ٤١٢، والبغوي (٣٦١٧) من حديث أبى هريرة.

قوله: «وإمام الأتقياء».

ش: الإمامُ الذي يُـوْتَمُّ به، أي: يَقتدون به، والنبيُّ ﷺ إنما بُعِثَ للاقتداء به، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٣١] وكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ واقتدى به، فهو من الأتقياء.

قوله: «وسيُّد المرسلين».

ش: قال ﷺ: ﴿أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ القَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (١) رواه مسلم، وفي أول حديث الشفاعة: ﴿أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ (٢). وروى مسلم، والتُرمندي عن واثلة بنِ الأسقع رَضي اللَّه عنه، قال: قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ، واصْطَفَىٰ تُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ ، واصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْش بَنِي هَاشِم ، واصْطَفانِي مِن بني هَاشِم (٣).

جواز التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية

70

فإن قيل: يُشْكِلُ على هذا قوله ﷺ: «لَا تُفَضَّلُونِي عَلَى مُوْسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْم القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَأَجِدُ مُوْسَى باطِشاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸)، وأبوداود (۲۷۳۳)، وأحمد ۲/۰۵۰، وابن أبي شيبة (۲۱ ۱۷۷۸)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۲۰۰ ـ ۲۰۰، والبغوي (۳۲۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳٤٠) و (۲۱۷۱)، ومسلم (۱۹۱)، والترمذي (۲۴۳۳)، وأحمد ۲۴۰/۲ ــ ۲۴۶، والنسائي في التفسير من الكبرى كيا في وتحفة الأشراف، ۲۵۱/۱۰، وابن خزيمة في والتوحيد، ص ۲۶۲ ــ ۲۶۳، وابن منده في والإيمان، (۸۸۹) و (۸۸۸) و (۸۸۱) و (۸۸۱)، والبغوي (۲۳۳۲)، من حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٧٦)، والترمذي (٣٦١٢)، وأحمد ١٠٧/٤، والبغوي (٣٦١٣) والخطيب في «تاريخه» ٦٤/١٣.

بساق العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي: هَلْ أَفَاقَ قَبْلِي، أَوْكَانَ مِمَّنِ استَثْنَى اللَّهُ (١) خَرِّجاه في «الصحيحين»، فكيف يُجمَع بينَ هذا وبينَ قوله: وأنا سَيِّدُ وَلَدِ آدم ولا فخر (٢).

فالجوابُ: أن هٰذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا واللذي اصطفى موسى على البشر، فَلَطَمَه مسلم وقال (٢): أَتَقُولُ هٰذا وَرَسُولُ اللّه ﷺ بَيْنَ أَظهرنا! فجاءَ اليهوديُّ، فاشتكى مِنَ المسلمِ الذي لَطَمه، فقال النبيُ ﷺ هٰذا، لأن التفضيلَ إذا كان على وجه الحَمِيَّةِ وهوى النفس، كان مذموماً، بل نَفْسُ الجِهاد إذا قاتل الرجل والعصبيَّة وعصبيَّة كان مذموماً، فإن الله حَرَّمَ الفخر، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض مَن كَلَّمَ اللَّهُ ورفع ﴿وَلَقَدْ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض مَن كَلَّمَ اللَّهُ ورفع ﴿وَجُهِ الفخر، أو على وجه الانتقاص بالمفضول ، وعلى هٰذا يُحْمَلُ أيضاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۶۱۱) و (۳۶۰۸) و (۲۰۱۷) و (۲۰۱۸): و (۷۶۲۸)، ومسلم (۲۳۷۳) (۲۳۷۰)، وأبو داود (۲۷۱۱)، والبغوي (۲۳۰۳) من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا تخيروني على موسى». وأخرجه أحمد ۲۲۶/۲ بلفظ: ولا تخيروني عن موسى»، وانظر ص ۲۰۲ ت (۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٣، والترمذي (٣٦١٨)، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد ٢٨١/ و ٢٨٢ و ٢٩٥ و ٢٩٦ من حديث ابن عباس، وفي سندهما علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لكن له شاهد يتقوى به. أخرجه أحمد ٣٤٤/٣ من حديث أنس بن مالك، وسنده صحيح. وآخر من حديث عبدالله بن سلام عند ابن حبان (٢١٢٧)، وسنده حسن في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): فقال.

قُولُه ﷺ: ﴿لَا تُفَضَّلُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ ﴿(١) ، إِن كَانَ ثَابِتًا ، فَإِنَّ هَذَا قَدَّ رُوي في نفس حديث موسى ، وهو في البخاري وغيرِه ، لَكِنَّ بَعْضَ الناسِ يقول: إِنَّ (٢) فيه عِلَّةً ، بخلاف حديثِ موسى ، فإنَّه صحيحٌ لاعلَّة فيه باتفاقهم .

وقد أجاب بعضُهم بجواب آخر، وهو: أن قولَه ﷺ: «لاَ تُفَضَّلُونِي عَلَى مُوسى»، وقوله: «لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ الأنْبِياءِ» نهي عن التفضيل الخاص، أي: لا يُفَضَّلُ بَعْضُ الرسلِ على بعض بعينه، بخلاف قوله: وأنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَ ْغَرَ» فإنه تفضيل عام، فلا يُمْنَعُ منه، وهذا كما لوقيل: فلان أَفْضَلُ أهلِ البلد، لا يَصْعُبُ على أفرادهم، بخلاف ما لوقيل لأحدهم: فلان أَفْضَلُ منك. ثم إني رأيتُ الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤١٤)، ومسلم (۲۳۷۳) (۱۰۹) من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (۲٤۱۷) و (۲۲۱۸) و (۲۹۱۷)، ومسلم (۲۳۷۷)، وأبخاري (۲۶۱۷)، وأبو داود (۲۹۱۵)، وأبن أبي شيبة ۲۱/۲۰، والطحاوي في والمشكل، ۲۷/۱۵ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا تخيروا بين الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) في (ب): إنه.

<sup>(</sup>٣) ١٩٠/٤ – ٣١٦، وجاء في «فتح الباري» ٤/٤٤١: قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالإمام مثلاً إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن، لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: ﴿لا نفرقُ بينَ أحدٍ من رسلِه ﴾، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله: ﴿تلك الرسلُ فضلنا بعضهم على بعض، وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير، إنما هي في بعضهم على بعض وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير، إنما هي في بعن المحايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر، فأما بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان، فلا يدخل في النهي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤١٥) و (٣٤١٦) و (٣٤٣١) ومسلم (٢٣٧٦) من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخساري (٣٤١٦) و (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٧٧)، وأبو داود (٤٦٦٩) والطيالسي (٢٦٥٠)، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٥٣)، وأحمد ٢٤٢/١ و ٢٥٤ من حديث ابن عباس، وأخرجه البخاري (٤٠٠٤) و (٤٨٠٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: ومن قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب، وأخرجه البخاري (٤١٠٢) و (٤٠٠٣) و (٤٠٠٤) و (٤٠٠٤) من حديث ابن مسعود: «لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس بن متى».

<sup>(</sup>٢) رجع الحافظ في «الفتح ٤٥١/٦٤: أن المراد بقوله ﷺ: «لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس» النبي ﷺ؛ بحديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني بلفظ: «لا ينبغي لنبي أن يقول...».

الناس أنه أَكْمَلُ مِن يونس، فلا يَحتَاجُ إلى هٰذا المقام، إذ لا يَفعَلُ ما يُلامُ عليه، ومن ظَنَّ هٰذا، فقد كَذَب، بل كُلُّ عبدٍ من عباد الله يقولُ ما قال يُونُسُ: ﴿لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمينَ﴾، كما قال أولُ الأنبياءِ وآخِرهُم.

فَأُولِهِم: آدم، قد قال: ﴿رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وآخِرُهم وأَفْضَلُهم وخاتِمُهُم وسَيِّدُهم: محمد على قال في الحديث الصحيح، حديثِ الاستفتاح، من روايةِ على بن أبي طالب وغيره، بَعْدَ قوله: «وَجُهْتُ وَجْهِي»، إلى آخره: «اللَّهُمُ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنت، أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسي، واعتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لي ذُنُوبي جَمِيعاً، لاَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ»(١)، إلى آخر الحديث.

وكذًا قال موسى عليه السَّلامُ: ﴿ رَبُّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفْرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ١٦]. وأيضاً فيونسُ ﷺ لما قيل فيه: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨]، فَنُهِيَ نبينا ﷺ عَن التشبه به، وأُمِرَ بالتشبه بأُولِي العزم حيث قِيل له: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ حيث قِيل له: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فقد يَقُولُ مَنْ يقول: أَنَا خَيْرٌ منه وليسَ للأفضلِ أَن يَفْخَرَ على مَنْ دُونَه، فكيف إذا لم يكن أَفْضَلَ، فإن اللَّه لا يُحِبُ كلَّ مُخْورٍ. وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «أُوْحِيَ إِلَيُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۷۱)، والترمذي (۳٤۱۷) و (۳٤۱۸) و (۳٤۱۹)، وأبو داود(۷۹۰)، والنسائي ۱۲۹/۲\_ ۱۳۰، وأحمد ۹٤/۱، ۹۰، والطيالسي (۱۵۲).

أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدُّ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍه (١). فاللَّه تعالى نَهى أن يُفْخَرَ على عُمُومِ المؤمنين، فكيف على نبي كريم! فلهذا قال: ولاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بنِ مَتَّى». فهذا نَهي عام لكل أحد أن يَتفَضَّل ويَفخَرَ على يونس.

وقوله: «مَنْ قَالَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُؤْنُسَ بِنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَب، فإنه لو قُدِّرَ أنه كان أَفْضَل، فهذا الكلامُ يصيرُ أَنْقَصَ، فيكون كاذباً، وهذا لا يقولُه نبيّ كريم، بل هو تقديرٌ مطلق، أي: مَنْ قال هٰذا، فهو كاذب، وإن كان لا يَقُولُه نبي، كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وإن كان لا يَقُولُه نبي، كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ والزمر: ٦٥]، وإن كان على معصوماً مِن الشرك، لكنَّ الوعدَ والوعيدَ لبيان مقادير الأعمال.

وإنما أَخْبَر عَلَى الله سَيِّدُ ولد آدم، لأنا لا يُمكِنُنا أن نَعْلَمَ ذلك إلا بخَبِره، إذ لا نبيً بعدَه يُخْبِرُنا بعظيم قَدْرِه عند الله، كما أخبَرنا هو بفضائِلِ الأنبياءِ قبلَه، صلَّى الله عليهم وسلَّمَ أَجمعين. ولهذا أَتبَعَه بقوله: «وَلاَ فَخْرَ» كما جاء في رواية، وهل يَقُولُ مَنْ يُـوْمِنُ بالله واليوم الاخر: إنَّ مقامَ الذي أُسْرِيَ به إلى ربه، وهو مقرَّب مُعَظَّم مُكرَّم، كمقام الذي أُلْقِيَ في بَطْنِ الحوتِ، وهو مُلِيمً! وأين المعظَّم المُقرَّبُ من الممتحنِ المودِّب! فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال ِ بهذا المعنى المحرَّف لِلَفْظِ لم يَقُلُهُ الرسولُ، فانظر إلى هذا الاستدلال ِ بهذا المعنى المحرَّف لِلَفْظِ لم يَقُلُهُ الرسولُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸٦٥) (٦٤) وأبو داود (٤٨٩٥)، وابن ماجه (٤١٧٩)، والبخاري في «الحلية» «الأدب المفرد» (٤٢٨)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (١٠٠٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٧/٢ من حديث عياض بن حمار المجاشعي، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٢٦)، وابن ماجه (٤٢١٤) من حديث أنس بن مالك، وسنده حسن.

وهل يُقاوِمُ هٰذا الدليلُ على نفي عُلُوِّ اللَّه تعالى على خلقه الأدلة (١) الصحيحة الصريحة القطعية على عُلُوِّ الله تعالى على خلقه، التي تَزِيدُ على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه اللَّه: ومحيط بكل شيء وفوقه، إن شاء اللَّه تعالى.

قوله: (وَحَبيبُ رَبِّ العَالَمِينَ).

ثبوت الخُلَّة لنبينا ﷺ

ش: ثَبَتَ له ﴿ أَعلَى مُواتِ المحبة، وهي الخُلَّة، كما صَعَّ عنه ﴿ أَنه قَالَ: وَإِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (٢). وقال: وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَاً مِنْ أَهْلِ الأرْضِ خَلِيلًا، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلٰكِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلًا الرَّحْمٰن (٣). والحديثان (٤) في الصحيح، وهما يُبْطِلَان صَاحِبَكُم خَلِيلًا الرَّحْمٰن (٣). والحديثان (٤) في الصحيح، وهما يُبْطِلَان

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (د): للأدلة، والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٣٥) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث جندب قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: وإني أبرا إلى الله أن يكون في منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كها اتخذ إبراهيم خليلاً، ولوكنت متخذاً من أمتي خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، وهو في والمعجم الكبير، للطبراني (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو في «المصنف» ٤٧٣/١١ لابن أبي شيبة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (٢٣٨٣)، والترمذي (٣٦٥٦) من حديث ابن مسعود بلفظ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لا تخذت ابن أبي قحافة خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»، وأخرجه ابن ماجه (٩٣)، وأحمد ٢/٧٧١ و ٣٨٩ و ٤٠٩ و ٤٣٣، والبغوي (٣٨٦٧)، والطبراني في «الكبير» وأحمد ٢/١٠١١) و (١٠١٠٠) و (١٠٤٥١)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٢٦٥٦) بلفظ: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي»، وفي رواية: «ولكن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٣٦٥٤)، ومسلم (٢٣٨٧) بلفظ: «ولو كنتُ متخذاً خليلاً غير ربي، لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته».

<sup>(</sup>٤) في (ب): والحديث.

قول مَنْ قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليلُ اللَّه، ومحمدٌ حبيبُه. وفي «الصحيح» أيضاً: «إنِّي أَبْرَأُ إلى كُلِّ خَلِيلٍ مِن خُلَّتِهِ»(١).

والمحبة قد ثَبَتَت لِغَيْرِهِ، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فَبَطَلَ قُولُ مَنْ خَصَّ الخُلَّة بإبراهيم، والمحبة بمحمد، بل الخُلَّة خاصَّة بهما، والمحبَّة عامة، وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، الذي رواه الترمذي، الذي فيه: «إنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلاَ فَخْرَ»(٢) لم يَثبُت (٣).

والمحبة مراتب:

أولها: العَلاَقَةُ، وهي تَعَلُّقُ القَلْبِ بالمحبوب.

والثانية: الإرادةُ، وهي مَيْلُ القلب إلى محبوبه، وطلبُه له.

مراتب المحبة

الثالثة: الصَّبابةُ، وهي انصِبَابُ القَلْبِ إليهِ، بحَيْثُ لا يَمْلِكُه صاحبُه، كانصباب الماء في الحُدور.

الرابعة: الغَرَامُ، وهي الحُبُّ اللازِمُ للقلب، ومنه الغَرِيمُ، لملازمته، ومنه: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ [الفرقان: ٦٥].

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم (٢) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) هو جزء من حدیث مُطَوَّل ِ أخرجه الترمذي (۳۲۲۰)، والدارمي ۲7/۱ من حدیث ابن عباس، وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام، وهما ضعیفان، ولذا قال الترمذي: هذا حدیث غریب.

<sup>(</sup>٣) انظر (روضة المحبين) ص ٤٧ \_ ٤٩.

الخامسة: المَوَدَّةُ، والوُدُّ، وهي صَفْوُ المحبةِ وخالصُها ولبُّها، قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمٰن وُدَّا﴾ [مريم: ٩٦].

السادسة: الشُّغَف، وهي وصُولُ المحبة إلى شَغاف(١) القلب.

السابعة: العِشقُ: وهو الحُبُّ المُفرِط الذي يُخافُ على صاحبه منه، ولكن لا يُوصَفُ به الرَّبُ تعالى، ولا العَبْدُ في مَحَبَّةِ ربَّه، وإن كان قد أطلقَه بعضُهم. واختُلِفَ في سبب المنع، فقيل: عَدَمُ التوقيف، وقيل غَيْرُ ذلك، ولعلَّ امتناعَ إطلاقه أنَّ العشق محبةُ مع شهوة (٢).

الثامنة: التُتيم (٣)، وهو بمعنى التُّعبُّدِ.

التاسعة: التَّعَبُّدُ(٤).

العاشرة: الخُلَّة، وهي المحبةُ التي تَخلَّلت رُوحَ المُحِبِّ وقلبه.

وقيل في ترتيبها غَيْرُ ذلك، ولهذا الترتيبُ تَقْرِيبٌ حسن، يُعْرَفُ حُسْنُه بالتأمَّل في معانيه.

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: الشَّغاف: غلافُ القلب، وهي جلدة دونه كالحجاب، يقال: شغفه الحب: إذا بلغ شغافه، وقرأ ابن عباس \_رضي الله عنه \_: (قد شغفها حبًا) قال: دخل حبه تحت الشغاف.

<sup>(</sup>٢) انظر وروضة المحبين، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح: وتيم الله، أي عَبْدالله، وأصله من قولهم: تيَّمه الحُبُّ، إذا عبده وذلله، فهو متيَّم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص ٥٧: وأما التعبد، فهو غاية الحب، وغاية الذل، يقال: عبده الحب، أي: ذلله، وطريق مُعبَّدٌ بالأقدام، أي: مذلل، وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل، ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فمحبة العبودية، هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده.

واعلم أنَّ وَصْفَ اللَّـه تعالى بالمحبة والخُلَّة، هوكما يَلِيقُ بجلال اللَّـه تعالى مِن اللَّـه تعالى مِن اللَّـه تعالى مِن هٰذه الأنواع بالإرادة والوُدِّ والمحبة والخُلَّة، حسبما وَرَدَ النص.

وقد اختُلِفَ في تحديد المحبة على (١) أقوال، نحو ثلاثين قولاً، ولا تُحَدُّ المحبة بِحَدُّ أوضحَ منها، فالحدودُ لا تزيدُها إلا خفاءً وجفاءً، وهٰذه الأشياءُ الواضِحَةُ لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشَّبَع ونحو ذلك (٢).

قوله: «وكُلُّ دعوة نبوة بَعْدَهُ، فغَيُّ وَهوى».

ش: لَمَّا ثَبَتَ أنه خاتَمُ النبيين، عُلِمَ أن مَنِ ادَّعَى بعدَه النبوة، فهو كاذب، ولا يُقال: فلوجاء المدَّعي للنبوة بالمعجزات الخارقة، والبراهين الصادقة، كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يُتصوَّر أن يُوجَد، وهو مِن باب فرض المحال، لأن اللَّه تعالى لمَّا أُخبَر أنه خاتَمُ النبيين، فَمِنَ المحال أن يأتي مُدَّع يدَّعي النبوة، ولا تَظْهَرُ أمارةً كَذِبه في دعواه. والغيُّ: ضدُّ الرشاد، والهوى: عبارة عن شهوة النفس، أي: أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس، لاعن دليل، فتكون باطلة.

قوله: «وهو المبعوث إلى عامَّة الجِنِّ وكافَّةِ الـوَرَى، بالحقِّ واللَّهِدَى، وبالنُّور والضِّياءِ».

ش: أماكونُه مبعوثاً إلى عامة الجن، فقد قال تعالى حِكَايَةً عن قَوْلِ اللَّجن: ﴿ يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعَى الله ﴾ الآية [الأحقاف: ٣١]، وكذا

كــل مـن ادعى النبـوة بعده ﷺ

كاذب

رِ عموم بعثته ﷺ الإنس والجن

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر دروضة المحبين، ص ١٩ – ٢٢.

سُورَةُ الجن تَدُلُ على أنه أُرسِل إليهم أيضاً، قال مُقَاتِل: لم يَبْعَثِ اللّهُ رسولاً إلى الإنس والجنِّ (١) قبله، وهذا قولٌ بعيد، فقد قال تعالى: ﴿ يَمْعْشَرَ الجِنِّ والإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُل مِّنكُم ﴾ الآية [الأنعام: ١٣٠]، والرسلُ من الإنس فقط، وليس مِن الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيرُه من السلف والخلف. وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: الرسلُ من بني آدم، ومن الجن نُذُر. وظَاهِرُ قوله تعالى حكايةً عن الجن: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنبًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوْسَى ﴾ الآية [الأحقاف: ٣٠]، يَدُلُ على أن موسى مُرْسَلٌ إليهم أيضاً. والله أعلم.

وحكى ابنُ جرير عن الضحاكِ بن مزاحم (٢): أنه زَعَمَ أن في الجن رسلًا، واحْتَجَّ بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نَظَرٌ، لأنها محتملة وليست بصريحةٍ، وهي \_ واللَّه أعلمُ \_ كقوله: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ والمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] والمرادُ: من أحدهما (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): الجن والإنس.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير المتوفى سنة ١٠٢هـ. قال الإمام الذهبي: كان من أوعية العلم، وليس بمجود في حديثه، وهو صدوق في نفسه، ولم يلق ابن عباس، وإنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير. مترجم في «السير» عمر ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) وهذا الجواب، قاله شيخ المؤلف الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣٣٣/٣، وهو الذي نص عليه ابن جرير ١٣٠/١٢، وهو منقول عن الفراء في «معاني القرآن» ٣٥٤/١، ونص كلامه: فيقول القائل: إنما الرسل من الإنس خاصة، فكيف قال للجن والإنس: ﴿منكم﴾ قيل: هذا كقوله: ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ ثم قال: ﴿يَخُرُجُ منهما اللؤلؤ والمَرْجَانُ﴾، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب، فكأنك قلت: يخرج من بعضها ومن أحدهما.

وأما كونُه مبعوثاً إلى كافة الورى، فقد قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ [سبأ: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَـٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم جَمِيعاً ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وقال تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِليَّ هٰذَا القُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]. أي: وأُنْذِرُ مَنْ بَلَغَه، وقال تعالى: ﴿ وَأَرْسُلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٧٩]. وقال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُم أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وبَشِّر الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِم ﴾ ٦٩ الآية [يونس: ٢]، وقَالَ تعالى: ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي نَزُّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً ﴾ [الفرقان: ١]، وقَالَ تعالى: ﴿وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ والْأُمِّيِّينَ ءَأَسلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَّإِن تَوَلُّوا فإنَّما عَلَيْكَ البَلْغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]. وقال ﷺ: ﴿أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنَ الأنْبياءِ قَبْلَى: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُل مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَاثِمُ، وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَث إلى قَوْمِهِ [خاصّة] وَبُعِثْتُ إلى النّاسِ عَامَّةً»، أخرجاه في (الصحيحين)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۵) و (٤٣٨) و (٣١٢٧)، ومسلم (٢١٥)، والنسائي ٢٠٩/١ - ٢١١، والدارمي ٣٢٧/١-٣٢٢ من حديث جابر رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٣٢٥)، وأحمد ٢١/٢، والترمذي (١٥٥٣)، وأبي عوانة ١/٩٣٥ ولفظه: وفُضلت على الأنبياء بست: أعطيتُ جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجُعلتْ لي الأرضُ طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيونَ، وعن أبي ذر عند أحمد ٥/١٤٥ و ١٤١ و ١٦١، والدارمي ٢٧٤/٢ وسنده صحيح. وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد ٢٧٢/٢، وسنده حسن. وانظر شرح الحديث في وفتح الباري، ٢٢٢/١٤ ـ ٤٤٠.

وقال ﷺ: ولا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ لهٰذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ لاَ يُـوْمِنُ بِي إلاَّ دَخَلَ النَّارِ، رواه مسلم(١).

وكَونُه ﷺ مبعوثاً إلى النَّاسِ كافةً معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة.

وأما قولُ بعضِ النصارى: إنه رسولٌ إلى العَرَبِ خاصَّة، فظاهر البطلان، فإنهم لما صدَّقوا بالرسالة، لَزِمَهم تصديقُه في كل ما يُخبِرُ به، وقد قال: إنَّه رسولُ اللَّهِ إلى الناس عامة، والرسولُ لا يَكذِبُ، فلَزِم تصديقُه حتماً، فقد أَرْسَلَ رُسُلَه، وبَثَّ كُتُبَه في أقطار الأرضِ إلى كِسرى وقيصرَ والنجاشيِّ والمقوقِس، وسائرِ ملوك الأطراف، يَدعو إلى الإسلام (٢).

اختسلاف أهسل العربية في إعراب وكافة،

وقوله: وكافّةِ الورى. في جر<sup>(٣)</sup> «كافة» نظر، فإنّهم قالُوا: لم تُسْتَعْمَلُ «كافة» في كلام العرب إلاَّ حالاً، واختلفوا في إعرابها في فوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨] على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسٌ محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٤٠١)، وفي «التوحيد» 1/٤٤ نسخة الظاهرية.

<sup>(</sup>٢) انظر دالجواب الصحيح، لشيخ الإسلام ٣٨/٢ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصول الأربعة إلى: «خبر» ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه استعمل مجروراً، واستدل له بقول عمر بن الخطاب \_رضي الله عنه \_: على كافة بيت مال المسلمين، وهو من البلغاء، ونقله الشمني في حواشي المغني، وقال الشيخ إبراهيم الكوراني في شرح عقيدة أستاذه: من قال من النحاة: إن «كافة» لا تخرج عن النصب، فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص. قال شيخنا (أي شيخ الشارح): أقول: وإن ثبت شيء ما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فيه، فالظاهر أنه قليل جداً، والأكثر استعماله على ما قاله ابن هشام والحريري والمصنف.

أحدُها: أنها حالٌ مِن (الكاف) في (أرسلناك) وهي اسمُ فاعل، والتاء فيها للمبالغة (١)، أي: إلا كافاً للناس عن الباطل، وقيل: هي مصدر (كَفَّ، فهي بمعنى كفاً، أي: إلا [أن] تَكُفُ الناس كفاً، ووقوعُ المصدر حالاً كثيرً.

الثاني: أنها حالً من «الناس»، واعْتُرِضَ بأن حال المجرور لا يَتَقدَّمُ عليه عند الجمهور، وأُجِيبَ بأنه قد جاء عن العرب كثيراً، فوَجَبَ قَبُولُه، وهو اختيارُ ابنِ مالك(٢) رحمه الله، أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة ٣).

<sup>(</sup>١) كهى في علَّامة وراوية، قاله الزجاج.

<sup>(</sup>٢) هو إمام العربية العلامة جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي صاحب التصانيف السائرة، ولد سنة ست مئة، وسمع بدمشق وتصدر بحلب لإقراء العربية، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وأربى على المتقدمين، وقد وصفه من ترجم له بالدين المتين، والتقوى الراسخة، وحسن السمت، وكمال العقل، وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وست مئة. مترجم في وطبقات الشافعية، ١٧/٨ – ٦٨، الوافي ٣٩٩/٣، وقوات الوفيات ٧/٨٣.

<sup>(</sup>٣) قال الألوسي في تفسير الآية ١٤١/٣٧: «المتبادر أن «كافة» حال من الناس قدم مع «إلا» عليه للاهتمام، كما قال ابن عطية، وأصله من الكف بمعنى المنع، وأريد به العموم لما فيه من الخروج، واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية، فمعنى جاء الناس كافة: جاؤوا جميعاً، ويشير إلى هذا الإعراب ما أخرج ابن أبيي شيبة وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: أي: إلى الناس جميعاً، وما أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال: أي: للناس كافة، وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: أرسل الله تعالى عمداً والله إلى العرب والعجم وسائر الأمم، وهو مبني على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، وهو الذي ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة أبو علي وابن كيسان، وابن برهان والرضى، وابن مالك حيث قال:

وسَبْقَ حالٍ ما بحرفٍ جُرُّ قَدْ اَبَوْا ولا أَمْنَعُهُ فَفَدَ وَرَدْ وأبو حيان حيث قال في «البحر المحيط» ٧٨١/٧ بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذكورين: وهو «صحيح».

الثالث: أنها صفةً لمصدر محذوف، أي: إرسالةً كافة، واعتُرِض بما تَقَدَّم أنها لم تُسْتَعْمَلُ إلا حالاً.

وقولُه: «بالحق والهدى، وبالنورِ والضياء». هذه أوصاف ما جاء به ﷺ من الدُّينِ والشرع، المؤيَّدِ بالبراهين الباهرة، من القرآن وساثر الأدلة. والضياء: أكمل من النور، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلِ الشَّمْسَ ضِيَاءً والقَمَر نُوراً ﴾ [يونس: ٥].

القرآن كلام الله تمالىليس بمخلوق

قوله: (وإنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بلا كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً، وأَنْزَلَه على رَسُوله وَحْياً، وصدَّقَهُ المؤمنونَ على ذلك حقّاً، وَأَيْقَنُوا أَنَّه كَلامُ اللَّهِ تعالى بالحقيقة، لَيْسَ بمخلُوقٍ كَكلامِ البَرِيَّةِ. فَمَنْ سَمِعَه، فَزَعَمَ أَنَّه كَلامُ البَشِر، فَقَدْ كَفَرَ، وقد ذَمَّه اللَّهُ، وعابَه، وأَوْعَدَه بِسَقَر، حَيْثُ قال تعالى: ﴿سَأَصْلِيه سَقَرَ﴾ [المدثر: ٢٦] فلما أوعد اللَّه بسقر لِمَنْ قال: ﴿إِنْ هٰذَا إِلاَّ قُولُ البَشرِ﴾ [المدثر: ٢٥] عَلِمنا وَأَيقَنَّا أَنه قَوْلُ خالِق البَشر، ولا يُشْبهُ قَوْلُ البشر».

ش: هذه قاعدة شريفة، وأصل كبيرٌ من أصول الدين، ضَلَّ فيه طوائفُ كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله، هُوَ الحَقُّ الذي دَلَّت عليه الأَدِلَّةُ مِنَ الكِتاب والسُّنَّةِ لمن تَدَبَّرَهما، وشَهِدَت به الفِطْرَةُ السليمةُ التي لم تُغَيَّر بالشَّبُهَاتِ والشَّكُوكِ، والآراء الباطلة.

وقدِ افْتَرَقَ الناسُ في مسألة الكلام على تسعة أقوال (١):

افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال

<sup>(</sup>۱) انظر «الفتاوى» لشيخ الإسلام ۱۹۲/۱۲ - ۲۱۳، و دختصر الصواعق المرسلة» ٢/٨٢ - ٢٩٨. وقد أورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في الصفحة ١٨٦٠: والنزاع بين أهل القبلة . . . الشيخ ملاعلي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ١٥ - ٥٠ نقلاً عن ابن أبي العز، ولكنه لم يسمه، وإنما قال بعد أن نقل كلام الإمام الطحاوي : وقال شارحه .

أحدها: أنَّ كلامَ اللَّهِ هـو ما يَفِيضُ على النفوس من المعاني ، إما مِنَ العقلِ الفَعَّالِ عندَ بعضهم ، أو مِنْ غيرِه ، وهذا قولُ الصابئة والمتفلسفة .

وثانيها: أنَّه مخلوقٌ خَلَقه اللَّه منفصلًا عنه، وهٰذا قَوْلُ المعتزلة.

وثالثُها: أنه معنى واحدٌ قائمٌ بذات اللَّه، هـو الْأَمْرُ والنَّهْيُ والْخَبَرُ والنَّهْيُ والْخَبَرُ والاستخبارُ، إن عُبِّرَ عنه بالعِبْرِيَّةِ، كان قرآناً، وإن عُبِّرَ عنه بالعِبْرِيَّةِ، كان توراةً، ولهذا قولُ ابنِ كُلَّابٍ وَمَنْ وافَقَه، كالأشعريُّ وغيرِه.

ورابعُها: أنه حروفٌ وأصواتُ أزلِيَّة مجتَمِعةٌ في الْأَزَل ِ، ولهذا قولُ طائفة من أهل الكلام، وَمِنْ أَهْلِ الحديث(١).

وخامسُها: أنه حروفٌ وأصواتٌ، لٰكِنْ تَكَلَّمَ اللَّهُ بها بعدَ أن لم يكن متكلِّماً، ولهذا قولُ الكرَّامية وغيرهم.

وسَادِسُها: أن كلامَه يَرجعُ إلى ما يُحْدِثُه مِن عِلْمِهِ وإرادتِه القائم بذاته، وهذا يقولُه صاحبُ (المعتبر)(٢) ويَميلُ إليه الرازي(٣) في (المطالب العالية».

<sup>(</sup>١) في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظر، إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة، كما لا أصل له في الكتاب العزيز.

<sup>(</sup>٢) اسمه الكامل: «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حيدرآباد سنة ١٣٧٥هـ، ومؤلفه: هو أبو البركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف، كان يهودياً وأسلم، واختلفوا في سنة وفاته، فجعلها بعضهم (٤٥٥هـ)، وقال آخرون: إنها (٥٦٠) أو (٥٧٠)، وشيخ الإسلام ينقل عن كتاب «المعتبر» في غير موضع في «درء تعارض العقل» ويعلق عليه ويتعقبه راجع الفهرس. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٠ / رقم الترجمة (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمه الذهبي في «السير» ٢١/ رقم الترجمة (٢٦١) فقال: العلامة الكبير ذو الفنون فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكهاء والمصنفين، ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة، واشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً. وكان يتوقد ذكاء، وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر.

وَسَابِغُهَا: أَنْ كَلَامَهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى قَائَماً بِذَاتُهُ، هُو مَا خَلَقَهُ فَي غَيْره، وهذا قولُ أبي منصور الماتريدي(١).

وثامنها: أنه مُشْتَرك بَيْنَ المعنى القديم القائم بالذات، وبينَ ما يَخلُقُه في غيره من الأصوات، وهذا قولُ أبي المعالي ومَنْ تَبِعَه.

وتاسعها: أنه تعالى لم يَزَلْ متكلماً، إذا شاء، ومتى شاء، وكيفَ شاء، وهو يَتكَلَّم به بصوت يُسْمَعُ، وأنّ نوعَ الكلام قديمً، وإن لم يَكُن الصوتُ المعين قديماً، وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسنة.

وقولُ الشيخ رحمه الله: وإنَّ القرآن كلام الله، «إن» بكسر الهمزة عَطْف على قوله: إن الله واحد لا شريكَ له، ثم قال: وإن محمداً عبدُه المصطفى، وكسر همزة «إن» في هذه المواضع الثلاثة، لأنها معمولُ القول، أعني قولَه في أول كلامه: نقول في توحيد الله.

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً، ردَّ على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تَزْعُمُ أن القرآن لم يَبْدُ منه، كما تَقدَّم حكايةُ قولهم، قالوا: وإضافتُه إليه إضافة تشريف، كبيت الله، وناقة الله، يُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضِعه، وقولهُم باطل.

فإن المضافَ إلى الله تعالى معانٍ وأعيانٌ، فإضافة الأعيانِ إلى الله للتشريف، وهي مخلوقة له، كبيتِ الله، وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني، كعلم الله، وقدرته، وعِزته، وجلاله، وكبريائه، وكلامه،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية من قري سمرقند، إمام المتكلمين، صاحب التصانيف في الفقه والأصول والعقائد والتفسير المتوفى سنة ٣٣٣هـ والفوائد البهية، ص ١٩٥٠.

وحياته، وعُلوَّه، وقهره، فإن لهذا كُلَّهُ من صفاته، لا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ شيء من ذلك مخلوقاً.

مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام والوَصْفُ بالتكلَّم مِن أوصاف الكمال، وضِدَّه من أوصاف النقص، قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِم عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارً أَلَمْ يَرَوْا أَنْهُ لاَ يُكَلِّمُهُم وَلاَ يَهْدِيهِم سَبِيلاً ﴾ جَسَداً لَهُ خُوارً أَلَمْ يَرَوْا أَنْهُ لاَ يُكَلِّمُهُم وَلاَ يَهْدِيهِم سَبِيلاً ﴾ [الأعراف: ١٤٨]. فكانَ عُبَّادُ العجل مع كفرهم، أعرف باللهِ مِن المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربُّك لا يَتكلَّمُ، أيضاً. وقال تعالى عن العجل أيضاً: ﴿أَفَلا يَرُونَ أَلا يَرْجِعُ إليهِم قَوْلاً وَلاَ يَملِكُ لَهُمْ ضَرًا وَلا نَفْعَ رَجْع القول ِ، ونفي التكليم، نقصٌ وَلا نَفْع عدم ألوهية العجل.

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يَلزَم منه التشبية والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا: إنَّه تعالى يَتكلَّم كما يَليِقُ بجلاله، انتَفَتْ شُبهتُهم، ألا ترى أَنَّهُ تعالى قال: ﴿اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ﴾ [يس: ٦٥]. فنحن نُوْمِنُ أنها تَكَلَّمُ، ولا نَعْلَمُ كَيْفَ تتكلَّم وكذا(١) قولُه تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الذي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢١]. وكذلك تَسْبِيحُ الحصى والطَّعام (٢)،

<sup>(</sup>١) في (ب): وكذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الطعام والحصى، وأخرج البخاري في (صحيحه) (٣٥٧٩) عن ابن مسعود قال: ولقد كنا نسمع تسبيع الطعام وهو يُـؤكل. أي: بين يدي رسول الله ﷺ، وهو في المسند ٢٠٠١، والترمذي (٣٦٣٣)، والدارمي ١٥/١.

وأما تسبيح الحصى، فقد أخرجه البزار (٢٤١٣) في خبر مطول من طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سويد بن يزيد، عن أبي ذر، وفيه قال: فتناول النبي ﷺ سبع حصياتٍ فسبحن في يده حتى سمعت لهن =

وسلامُ الحَجَرِ<sup>(١)</sup> كلَّ ذلك بلا فَم ٍ يَخرُجُ منه الصَّوْتُ الصَّاعِدُ مِن الرئة، المعتمد على مقاطِع ِ الحروف.

وإلى هٰذا أشار الشيخُ رحمه الله بقوله: «منه بدا بلاكيفيةٍ قولاً» أي: ظَهَرَ منه، ولا يُدرى كيفيةُ تَكلَّمِه به، وأَكَّد هٰذا المعنى بقوله: «قولاً»، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أَكَّدَ الله تعالى التكليمَ بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجازِ في قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ [النساء: ١٦٤]. نماذا بعدَ الحقِّ إلا الضَّلالُ؟!

حنيناً كحنين النحل! ثم وضعهن فخرسن...»، وقريش بن أنس: تغير باخرة، وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف، وسويد بن يزيد: قال البيهقي في «الدلائل» ٢٥/٦ بعد ما رواه من طريق الكديمي عن قريش بن أنس: وكذلك رواه عمد بن بشار، عن قريش بن أنس، عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح لم يكن حافظاً، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن أبي ذر. ونقل الحافظ كلام البيهقي في «الفتح» ٢٩٢٦»، والوليد بن سويد ترجمه ابن أبي حاتم ٢٩٦٩، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وشيخه فيه مجهول، وله طريق أخرى عند البزار (٢٤١٤)، وفيها إسحاق بن إبراهيم الحمصي يَهِمُ كثيراً، وشيخه عمرو بن الحارث الحمصي لم يوثقه غبر ابن حبان، فهو في عداد المجاهيل، وقد تحرف في عمرو بن الحارث الحمصي لم يوثقه غبر ابن حبان، فهو في عداد المجاهيل، وقد تحرف في المطبوع عبدالله بن سالم شيخ عمرو بن الحارث إلى عبدالله بن سلام، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٦٤٦) من طريق آخر وفيه ضعف، فيتقوى إن شاء الله بهذه الطرق، وانظر «مجمع الزوائد» ١٧٩/٥.

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلَّم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، وأخرجه أحمد ٥/٨٥ و ٩٥ و ١٠٥٠، والترمذي (٣٦٧٤)، والمدارمي ١٩٢١، وابن أبي شيبة ١٤/١٤، والطيالسي ٢/٣٢، والطبراني في «الكبير» (١٩٠٧) و (١٩٦١) و (١٩٩٠) و (١٩٩٠)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١٠٨/١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٧٠٩).

ولقد قال بَعْضُهُمْ لأبي عمروبنِ العلاء(١)، أحدِ القُراء السبعةِ: أُرِيدُ أَنْ تَقْراً: وكلَّم اللَّهَ موسى، بنصب اسم الله، ليكون موسى هو المتكلِّمُ لا الله، فقال له أبو عمرو: هَبْ أني قرأتُ هٰذه الآية كٰذا، فكيف تَصْنَعُ بقوله تعالى: ﴿وَلما جَاءَ مُوسَى لِميقَنْتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ ولكيف تَصْنَعُ بقوله تعالى: ﴿وَلما جَاءَ مُوسَى لِميقَنْتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟! فَبُهِتَ المعتزلي!

ثبوت تكليم الله الأهسل الجسنة وغيرهم ۷۲ وكم في الكتابِ والسنة مِنْ دليل على تكليم الله تعالى الأهل الجنة وغيرهم، قال تعالى: ﴿ سَلَنُم قَوْلاً مِّن رَّبِ رَحيم ﴾ [يس: ٥٨]، عن جابر رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ في نَعِيمِهِم إِذْ سَطَعَ لَهُمْ (٢) نُورٌ، فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ (٣)، فَإِذَا الرَّبُ جَلَّ جَلالُهُ قَدْ (٤) أَشْرَفَ عَلَيْهِم مِنْ فَوْقِهِم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وهو قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ سَلَمُ قَولًا مِّن رَّبِ رَحيم ﴾ [يس: ٥٨]، قال: وهو قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ سَلَمُ قَولًا مِّن رَّبِ رَحيم ﴾ [يس: ٥٨]، قال: النَّعِيم ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إليه ] فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إلى شيْءِ مما هُم فيه مِنَ النَّعِيم ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إليه ، حَتَّى يَحْتَجِب عَنْهُم، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ وَنُورُهُ النَّعِيم ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ، حَتَّى يَحْتَجِب عَنْهُم، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ وَنُورُهُ وَلَيْهِم في ديارهم] وواه ابنُ ماجه وغيره (٥).

 <sup>(</sup>١) هو زَبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ العربية، وأحد أثمة القراء السبعة،
 المتوفى سنة ١٥٤هـ مترجم في (سير أعلام النبلاء) ٤٠٧/٦ ــ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عليهم، والمثبت من (أ) و (ج) و (د)، وهو لفظ ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) في ابن ماجه: رؤوسهم.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٨٤) في المقدمة، والزيادتان منه، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٨/٦ ـ المحرجه ابن ماجه (٢٠٥٣) من حديث جابر بن عبدالله، وفي سنده أبو عاصم العباداني، واسمه عبدالله بن عبيدالله، لين الحديث كما في «التقريب»، وشيخه فيه الفضل بن عيسى الرقاشي: منكر الحديث، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١/١٤: هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، وكذا قال الهيثمي في والمجمع» ١/٨٨٠.

ففي هٰذا الحديث إثباتُ صِفَةِ الكلامِ، وإثباتُ الرؤيةِ، وإثباتُ العلوِّ، وكيف يَصِحُّ مع هٰذا أن يَكُونَ كلامُ الرب كُلَّه معنى واحداً! وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ الله وأَيْمَنِهِمْ ثَمَناً قَليلاً أُولٰئِكَ لاَ خَلَنقَ لَهُم في الْآخِرةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إلَيْهِم ﴾ [آل عمران: ٧٧] فأهانهم بتركِ تكليمِهم، والمرادُ: أنه لا يُكَلِّمُهُمْ تكليمَ تكريمٍ، هو الصحيحُ، إذ قد أخبر في الآيةِ الْأُخرى أنه يقولُ لهم في النار: ﴿وَالْحُسْبُوا فِيهَا وَلاَ تُكلِمُهُمْ وَاللهُ مَونَ دَاهِمُ وَالمَونَ اللهُ عَلَمُ عبادَه المومنين، لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءً، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يُكلِمهم فَائِدَةً أصلاً.

وقال البخاري في «صحيحه» (١): بابُ كلامِ الرَّبِ تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عِدَّةَ أحاديثَ. فأَفْضَلُ نعيم أهل الجنة رؤيةً وجهه تبارك وتعالى، وتَكْلِيمُهُ لهم، فإنكارُ ذلك إنكارُ لروح الجنة، وأعلى نعيمها، وأفضلِه، الذي ما طَابَتْ لأهلها إلا به.

كلام الله صفة له وليس بمخلوق

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾ [الرعد: ١٦]، والقرآنُ شيء، فيكون داخلًا في عموم «كُلِّ» فيكون مخلوقاً!! فَمِنْ أعجبِ العجبِ، وذلك أَنّ أفعالَ العبادِ كُلَّها عندَهم غَيْرُ مخلوقةٍ لله تعالى، وإنما يَخلُقُها العِبَادُ جميعَها، لا يَخلُقُهُا اللَّهُ، فأخرَجُوها مِن عموم «كُلِّ»، وأدخلوا كلامَ الله في عمومها مع أنه صِفةٌ من

وأورده السيوطي في «الدر المنثور ه/٢٦٦ وزاد نسبته إلى ابن أبسي الدنيا في «صفة الجنة»، وابن أبسي حاتم، والأجري في «الرؤية»، وابن مردويه، ورواه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٣٩/٦ في ترجمة الفضل بن عيسى.

<sup>(</sup>١) ٤٨٧/١٣، وذكر فيه حديثين: الأول عن أبي سعيد الخدري، والثاني عن أبي هريرة وقد ذكر قبل هذا الباب عدة أبواب تتعلق بكلام الله فليراجع.

صفاته، به تكونُ الأشياء المخلوقة، إذ بأمّرِه تَكُونُ المخلوقاتُ، قال تعالى: ﴿والشَّمْسَ والقَمَرَ والنَّجُومَ مُسَخّرَتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ والْأَمْرُ﴾ تعالى: ﴿والشَّمْسَ والقَمَرَ والنَّجُومَ مُسَخّرَتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ والْأَمْرِ، فلو كان الأمرُ مخلوقاً، لَلزّمُ ان يكونَ مخلوقاً بامرٍ آخر، والآخرُ بآخر، إلى ما لا نهاية له، فيَلزّمُ التَّسَلْسُلُ، وهو باطلٌ. وطردُ باطِلِهم: أن تكونَ جَمِيعُ صِفاتِه مخلوقة، كالعِلْمِ والقُدْرَةِ وغيرهما، وذلك صَرِيحُ الكُفْرِ، فإنَّ علمَه شيء، وقُدْرَتَه شيء، وحياته شيء، فيَدْخُلُ ذلك في عموم «كل»، فيكون مخلوقاً بعد أنْ لم يَكُنْ، تعالى الله عما يقولون عُلوًا كبيراً.

وكيفَ يَصِحُّ أن يكونَ متكلماً بكلام يَقُومُ بغيره؟ ولو صَحَّ ذلك، لَلَزِم أن يكونَ ما أَحدَثه مِن الكلام في الجمادات كلامَه! وكذلك أيضاً ما خَلَقه في الحيوانات، ولا يُفرَّق حينئذ بين نَطَقَ وأَنْطَقَ، وإنما قالت الجُلُودُ: ﴿ أَنطَقَنَا اللهُ ﴾ [فصلت: ٢١]، ولم تَقُلْ: نطقَ الله، بل يَلزَمُ أن يكونَ متكلماً بكُلِّ كلام خَلقَه في غيره، زوراً كان أو كذباً، أو كفراً أو هَذَياناً!! تعالى الله عن ذلك، وقد طرَّدَ ذلك الاتِّحَادِيةُ، فقال ابنُ عربي (١):

وكُلُّ كَلَامٍ فِي الـوُّجُود كَـلَامُهُ ﴿ سَـوَاءٌ عَلَيْنَا نَشْرُهُ وَنِـظَامُـهُ!!(٢) ٧٣

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي الأندلسي المعروف بابن عربي المتوفى بدمشق سنة ٦٣٨هـ مترجم في «السير» ٢٣/(٣٤) وله ترجمة مطولة في «العقد الثمين» ٢/١٦٠ ــ ١٩٩ للفاسي.

<sup>(</sup>۲) البيت في «الفتوحات المكية» ١٤١/٤، وإنشاده فيه: الا كُلُّ قول في الوجود كلامُه سيواءً علينا نشره وننظامه وانظر «درء تعارض العقل والنقل» ٢/٧٤ ــ ٢٥٧، و «جامع الرسائل» ص ١٥٦ ــ ١٦٢.

ولو صَحَّ أن يُوصَفَ أَحَدُ بصفةٍ قامتْ بغيره، لَصَحَّ أن يُقال للبصير: أعمى، وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وَصْفُ البصرِ بغيره! ولَصَحَّ أن يُوصَفَ اللَّهُ تعالى بالصفاتِ التي خَلقها في غيره، من الألوان والرواثِح والطُّعُومِ والطول والقِصر ونحو ذلك.

دحض حجج المريسي في خلق القرآن

وبمثل ذلك ألزَم الإمامُ عبدُ العزيز المكي بِشْراً المريسي بينَ يدي المامون بعد أَنْ تكلّم معه ملتزماً أن لا يَخرُجَ عن نصَّ التنزيل، وألزَمَه الحُجَّة، فقال بِشر: يا أميرَ المؤمنين، لِيدَعْ مطالَبَتي بنصَّ التنزيل، ويُناظِرْني بغيره، فإن لم يَدَعْ قولَه، ويَرْجِعْ عنه، ويُقِرَّ بخلقِ القرآن الساعة (۱) وإلا فدمي حلالً. قال عبدُ العزيز: تسالُني أم أسألُك؟ فقال بشر: [اسال] أنتَ، وطَمِعَ فيَّ، فَقُلْتُ له: يَلزَمُك واحدةً مِن ثلاث لا بُدَّ منها: إما أَنْ تَقولَ: إن اللَّه خَلقَ القُرآن \_ وهو عندي أنا كَلامُه في نفسه \_ أو خَلقه قي غيره؟ قال: أقول: خَلقه نفسه \_ أو خَلقه أن عَلما بذاته ونفسِه، أو خَلقه في غيره؟ قال: أقول: خَلقه منا المسألة، ودَعْ (۲) بِشراً، فقد (۳) انقطعَ، فقال عبدُ العزيز: إن قال: غَلقَ كلامَه في نفسه، فهذا مُحال، لأن الله لا يكون محلًا للحوادث خَلق كلامَه في غيره فيلزمُه نفي النظر والقياس أنَّ كُلَّ كلام خَلقه الله في غيره، فهو كلامُه، وإن الله خلقة قائماً بنفسه وذاتِه، فهذا محال، لا يكونُ الكلامُ إلا مِن في النظر والقياس أنَّ كُلَّ كلام خَلقه الله في غيره، فهو كلامُه، وإن في نفسه وذاتِه، فهذا محال، لا يكونُ الكلامُ إلا مِن في النظر والقياس أنَّ كُلَّ كلام خَلقه الله في غيره، فهو كلامُه، وإن في نفه و قائماً بنفسه وذاتِه، فهذا محال، لا يكونُ الكلامُ إلا مِن قال: خَلَقه قائماً بنفسه وذاتِه، فهذا محال، لا يكونُ الكلامُ إلا مِن

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): الساعة الساعة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فإن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قد.

مُتَكَلِّم ، كما لا تَكُونُ الإرادةُ إلا من مُريدٍ ، ولا العِلمُ إلا من عَالِم ، ولا يُعْقَلُ كلامٌ قائم بنفسه يَتَكَلَّمُ بذاته ، فلما اسْتَحَالَ مِن هٰذه الجهاتِ أَن يكونَ مخلوقاً ، عُلِمَ أنه صفة لله . هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبدالعزيز في والحيدة (١) .

وعمومُ (كل) في كل موضع بحسبه، ويُعرَفُ ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحوا لا يُرَى (٢) إلا مَسَاكِنَهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ومساكِنهم شيء، ولم تَدْخُلُ في عموم كُلُّ شيء دَمَّرَته الرِّيحُ، وذلك لأن المرادَ: تُدمِّرُ كلُّ شيء يَقبَلُ التدميرَ بالريح عادةً، وما يَستَحِقُ التدميرَ، وكذا قولُه تعالى حِكايةً عن بلقيس: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلُّ شَيءٍ ﴾ (٣) [النمل: ٣٣]، المرادُ مِن كل شيء يَحْتَاجُ إليه المُلُوكُ، وهٰذا القَيْدُ يُفهَمُ مِن قرائن الكلام، إذْ مُرَادُ الهُدْهُدِ أَنها مَلِكَةً كاملةً في أمر المُلْكِ، غَيْرُ محتاجة إلى ما يَكْمُل به أَمْرُ ملكها، ولهذا نظائرُ كثيرة.

المراد من قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾ ٧٤ والمرادُ من قوله تعالى: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾ [الرعد: ١٦] أي: كل شيء مخلوق، وكُلُّ موجودٍ سوى الله تعالى، فهو مخلوق، فدخَلَ في هذا العموم أفعالُ العباد حتماً، ولم يَدخُل في العُموم الخالقُ تعالى، وصفاتُه ليست غيرَه، لأنَّه سبحانه وتعالى هو الموصوفُ بصفاتِ الكمال، وصفاتُه ملازمةٌ لذاته المقدسة، لا يُتَصَوَّرُ انفِصَالُ صفاته عنه، كما تَقدَّم

<sup>(</sup>۱) ص ۷۹ ــ ۸۰، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «ترى» بالتاء المفتوحة على الخطاب، ونصب «مساكنهم»، وهي قراءة أبي عمرو والقراء عدا عاصم ويعقوب وهمزة فإنهم قرؤوا «يُرى» بياء مضمومة على الغيب، و «مساكنهم» بالرفع. انظر «حجة القراءات» ص ٦٦٦، و «الكشف عن وجوه القراءات» ٢٧٤/٧، و «النشر» ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في «زاد المسير» ٦/١٦٥: من كل شيء يعطاه الملوك، ويؤتاه الناس.

الإشارة إلى هٰذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديماً قبلَ خَلْقِه، بل نَفْسُ ما استَدَلُوا به يَدُلُّ عليهم، فإذا كان قولُه تعالى: ﴿اللَّهُ خَلْلِقُ كُلِّ شَيٍ ﴾ مخلوقاً، لا يَصْلُحُ أن يكونَ دليلًا.

فساد استدلال من

وأما استدلالهُم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرَّاناً عَرَبيًّا﴾ يقول بخلق القرآن [الزخرف: ٣] فما أفْسَدَه مِن استدلال! فإنَّ «جَعَل» إذا كان بمعنى «خَلَق» يتعدَّى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنَّورَ﴾ [الأنعام: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أفسلا يُتُومِنُونَ \* وَجَعَلنا في الأرضِ رَواسِيَ أَن تمِيدَ بِهِم ﴾ [الأنبياء: ٣٠، ٣٠]. وإذا تَعدَّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى «خَلَق» قال تعالى: ﴿ وَلا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُم كَفيلًا ﴾ [النحل: ٩١]. وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَّا يُمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]. وقال تعالى: ﴿الَّـذِينَ جَعَلُوا القُرْءَانَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١] وقال تعالى ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] وقال تعسالى: ﴿ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلنَّهَا ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا المَلَائِكَةَ الَّذِينِ هُمْ عِبَـٰدُ الرَّحْمٰن إِنَـٰثاً﴾ [الزخرف: ١٩]. ونظائرُهُ كثيرة، فكذا قولُه تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً﴾ [الزخرف:٣].

وما أفسدَ استدلاًلهم بقوله تعالى: ﴿نُودِيَ مِنْ شَـٰطِئُ الـوَادِ الْأَيْمَن في البُّقْعَةِ المُبَارَكةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ [القصص: ٣٠] على أن الكلامَ خَلَقَه الله تعالى في الشجرة، فَسَمِعَه موسى منها! وعَمُوا عما قبلَ هذه الكلمة وما بعدَها، فإن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِنْ شَلْطِيٌّ الوَادِ الْأَيْمَن ﴾ والنداء: هو الكلامُ من بُعْدٍ، فسَمِع موسى عليه السلام النداء مِن حَافَةِ الوادي، ثم قال: ﴿ فِي البُقعةِ المُبَرَكةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ أي: أن النداء كان في البُقعة المباركة من عند الشجرة، كما تَقُولُ: سَمِعْتُ كلامَ زيدٍ من البيت، يكون «من البيت» لابتداء الغاية، لا أن البيت هوالمتكلِّمُ، ولو كان الكلامُ مخلوقاً في الشجرة، لكانت الشجرة هي القائلة: ﴿ يَنْمُوسِي إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ [القصص:٣٠] وهل قال: ﴿ إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَلْمِينَ ﴾ غيرُ ربِّ العالمين؟ ولو كان هذا الكلامُ بدا مِن غير الله، لكان قَوْلُ فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَّعْلَى ﴾ الكلامُ بدا مِن غير الله، لكان قَوْلُ فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ النازعات: ٢٤] صدقاً، إذ كُلُّ مِن الكلامين عِنْدَهُمْ مخلوق قد قالَه غَيْرُ الله! وقد فَرَّقوا بين الكلامين على أَصْلِهم الفاسد: أنَّ ذاك (١) كَلامُ خَلقه الله في الشجرة، ولهذا كلامٌ خَلقه فرعون!! فحَرَّفوا وبَدَّلُوا واعتَقَدوا ٥٧ خالقاً غَيْرَ الله. وسيأتي الكلامُ على مسألة أفعال ِ العباد، إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿إِنَّه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠ والتكوير: ١٩]. وهذا يَدُلُ على أن الرسولَ أَحدَثه، إما جبريل أو محمد ﷺ.

قيل: ذِكْرُ الرسول معرَّف أنه مُبَلِّغٌ عن مرسِله، لأنه لم يَقُلْ: إنه قولُ مَلَكٍ أو نبي، فَعُلِمَ أنه بَلَّغَه عمن أرسَلَه به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه.

وأيضاً: فالرَّسُولُ في إحدى الآيتين جبريل، وفي الأخرى محمد، فإضافتُه إلى كل منهما تُبَيِّن أن الإِضافَة للتبليغ، إذ لو أَحدَثَه أحدُهُما، امتَنَع أن يُحْدِثَه الآخرُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): ذلك.

وأيضاً: فقوله: رسول أمين(١)، دليل على أنه لا يَرْيدُ في الكلام الذي أُرْسِلَ به، يُبلِّغُه الذي أُرْسِلَ به، يُبلِّغُه عن مرسله.

وأيضاً: فإن الله قد كَفَّر من جعله قَوْلَ البشر، ومحمد ﷺ بشر، فَمَن جَعَلَه قَوْلَ محمد بمعنى أنه أَنشَأَه، فقد كَفَر ولا فَرقَ بين أن يقولَ: إنه قولُ بشر، أو جني، أو مَلك، والكلام كَلاَمُ مَنْ قاله مبتدئاً، لا من قاله مبلغاً، ومن سَمِع قائلًا يقول:

## قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِل (٢)

قال: هٰذا شِعْرُ امرى عالقيس (٣)، وَمَنْ سَمِعَهُ يقول: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الأربعة، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الشرح ص ١١٢: الآية التي ذكرها الشارح: ﴿إِنه لقول رسول كريم﴾ جاءت مرتين: في سورة الحاقة: ٤٠ وليس فيها بعدها الوصف بلفظ: ﴿أمين﴾. والأخرى في سورة التكوير: ١٩، ثم بعدها: ﴿ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين. مُطاع ثَمَّ أمين﴾ ٢٠، ١٣. فتعبير الشارح بقوله: وأيضاً فقوله: رسول أمين فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، وإنما أراد المعنى فقط. ولوقال: وأيضاً فوصف الرسول بأنه وأمين»... كان أدق وأجود.

<sup>(</sup>۲) وتمامه:

بِسِقْط اللَّوَى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلِ

وهو مطلع معلقته في ديوانه ص ٨.

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المرّار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن ثور بن مُرَتّع بن معاوية بن كندة. وهو معدود في الطبقة الأولى من شعراء الجاهليات التي اجتمع عليها أهل النقد بأنها أشعر شعراء العرب. وقالوا: إنه سبق إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب، واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه، والبكاء في الديار، ورقة النسيب، وقرب المأخذ، وشبّه النساء بالظباء والبيض، وشبه الخيل بقيد الأوابد، وغيرها، وأجاد في التشبيه، وفصل بيز النسيب وبين المعنى. قتل سنة الحيار، وراجع أخباره في «الأغاني» ٧٧/٩.

وإنَّما لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى (١) قال: هٰذا كلامُ الرسول ، وإن سَمِعَه يقول: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلْمِينَ \* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكِ نَسْتَعِينُ ﴾ قال: هذا كَلامُ اللَّهِ ، إن كان عندَه خَبرُ ذلك ، وإلا قال: لا أدري مِن كلام مَن هٰذا؟ ولو أَنكُرُ عليه أحدٌ ذلك ، لكذَّبَهُ . ولهذا مَنْ سَمِعَ من غيره نَظماً ونَثراً ، يقول له: هذا كلامُ مَن؟ أهذا كلامُك أو كَلامُ غيرك؟

اتفاق أهل السنة والجماعة على أن كلاماللهغيرمخلوق وبالجملة، فَأَهْلُ السنةِ كُلَّهُم، من أهل المذاهب الأربعةِ وغيرِهِم من السَّلَفِ والخَلَفِ متَّفِقون على أن القُرآن كلام الله غَيْرُ مخلوقٍ، ولكِنْ بعدَ ذلك تَنازَعَ المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحدٌ قائمٌ بالذات، أو أنه حروفٌ وأصوات تَكلَّم اللَّهُ بها بعدَ أن لم يكن متكلماً ، أو أنه لم يَزَلْ متكلماً إذا شاءَ، ومتى شاءَ وكيف شاء وأن نوع الكلام قديمٌ (٢)؟

وقد يُطلِقُ بَعْضُ المعتزلةِ على القرآن أنه غَيْرُ مخلوق، ومُرَادُهم أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱) و (٥٤) و (٢٥٢٩) و (٣٨٩٨) و (٥٠٧٠) و (٢٦٩١) و (٢٩٥٣) و (١٦٤٧) و و (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ٥٨/١ – ٦٠ و ١٥٨/١ – ١٥٩ و ١٣/١، ومالك في والموطأة ص ٤٠١ برواية محمد بن الحسن، وأحمد ٢٥/١ و ٣٤، والطيالسي ص ٩، وأبو نعيم في والحلية ٤٢/٨، وفي وأخبار أصبهان ١١٥/٢ و٢٢، وابن منده في والجيان، (١١) و (٢٠١)، والبغوي (١). واتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، قال عبدالرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية.

<sup>(</sup>٢) لا يلتفت إلى تنازع المتأخرين، وإنما الحق فيها اجتمع عليه سلف الأمة وهوما أشار إليه الشارح بقوله: ولم يزل متكلماً إذا شاء...» فاستمسك بغرز هذا القول واستقم عليه، وحذار مما أحدثه المتأخرون.

غَيْرُ مختلَق مفترى مكذوب، بل هوحَقَّ وصِدْقُ، ولا ريبَ أن هٰـذا المعنى منتفِ باتفاق المسلمين.

والنزاع بينَ أهلِ القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خَلَقَه الله، أو هو(١) كلامُه الذي تَكلَّم به وقام بذاته؟ وأهلُ السُّنَّةِ إنما سُئِلُوا عن هٰذا، وإلا فكونُه مكذوباً مفترى مما لا يُنازع مسلمٌ في بُطلانه. ولا شَكَّ أن مشايخَ المعتزلة وغيرَهم مِن أَهْلِ البِدَع ، معترفون بأن اعتقادَهم في التوحيد والصفاتِ والقدر لم يَتلَقَّوه لا عن كتاب ولا سنةٍ، ولا عن أثمةِ الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يَزعمُونَ أن العَقْلُ (٢) دلَّهم عليه، وإنما يَزعمُونَ أن العَقْلُ (٢) دلَّهم عليه، وإنما يَزعمُونَ أن العَقْلُ (١) دلَّهم عليه، وإنما يَزعمُونَ أن العَقْلُ (٢) دلَّهم عليه،

ولو تُرِكَ النَّاسُ على فِطَرِهم السليمة وعقولِهم المستقيمة، لم يكن بَيْنَهُمْ نزاعٌ، ولكن ألقى الشيطانُ إلى بعض الناسِ أُعْلُوطَةً (٣) مِن أَعْالِيطه، فرَّق بها بينَهم: ﴿ وإنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في الكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦].

والذي يَدُلُّ عليه كلامُ الطحاوي رحمه اللَّه: أنه تعالى لم يَزَلُ متكلماً إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامِه قديمٌ، وكذلك ظَاهِرُ كلامِ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآنُ [كلامُ الله] في المصاحِفِ مكتوبٌ، وفي القلوبِ محفوظ، وعلى الألسُن مقروء، وعلى النبي على منزَّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق [وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتُنا له مخلوقة]، والقُرآنُ غيرُ مخلوق، وما ذَكَره اللَّهُ في

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): عقلهم.

<sup>(</sup>٣) الأغلوطة: أفعولة، من الغلط، كالأحدوثة والأعجوبة.

القُرآنِ [حكايةً] عن موسى وغيرِه [من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]، وعن فرعون وإبليس، فإنّ ذلك [كلّه] كلام الله إخبارٌ عنهم، [كلام الله غير مخلوق]، وكلام موسى وغيرِه من المخلوقين مخلوق، والقُرآنُ كلام الله لا كلامُهُم، وسَمِعَ موسى عليه السلام كَلامَ الله تعالى: فلما كلّم موسى، كلّمه بكلامه الذي هو مِنْ صِفَاتِه لم يزل(١)، وصفاتُه كُلّها خِلافُ صفاتِ المخلوقين، يَعْلَمُ لا كَعِلْمِنَا، ويَقْدِرُ لا كَقُدرتنا، ويرى لا كرُويتنا، ويتكلّمُ لا ككلامنا. انتهى(١).

فقولُه: ولما كلَّم موسى، كلَّمه بكلامه الذي هوله من صفاته. يُعْلَمُ منه أنه حين جاء كلَّمه، لا أنه لم يَزَلْ ولا يَزالُ أزلاً وأبداً يقول: يا موسى، كما يُفْهَمُ ذلك من قوله تعالى: ﴿ولمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَنتِنا وَكَلَّمَ لُهُ رَبُّه ﴾ [الأعراف:١٤٣]، فَقُهِمَ منه الرَدُّ على مَنْ يقول مِن أصحابه: إنه معنى واحدٌ قائمٌ بالنفس لا يُتَصَوَّرُ أن يُسْمَعَ، وإنما يَخلُق اللَّهُ الصوتَ في الهَوَاء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيرُه.

وقوله: الذي هو من صفاته لم يَزَلْ رَدُّ على مَنْ يقولُ: إنه حَدَثَ له وَصْفُ الكلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً.

وبالجملة: فَكُلُّ ما تَحتجُّ به المعتزلةُ مما يَدُل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يَتَكلَّم إذا شاء، وأنه يَتَكلَّم شيئاً بَعْدَ شيء، فهوحتُّ يَجِبُ قَبولُه، وما يقول به مَنْ يقول: إن كلام اللَّه قائمٌ بذاته، وإنه صفة له، والصفة لا تَقومُ إلا بالموصوف، فهوحتُّ يَجبُ قَبولُه والقولُ به، فيجبُ الأخذُ بما في قول ِ كُلُّ من الطائفتين من الصواب، والعدول عما فيجبُ الأخذُ بما في قول ِ كُلُّ من الطائفتين من الصواب، والعدول عما

<sup>(</sup>١) في والفقه الأكبر، ص ٤٨: الذي هو له صفة في الأزل.

<sup>(</sup>٢) وشرح الفقه الأكبر، ص٥٠، وما بين حاصرتين منه.

يَرُدُهُ الشرعُ والعقلُ مِن قول كل منهما(١).

فإذا قالوا لنا: فهذا يَلزَمُ أن تكونَ الحوادِثُ قامَتْ به، قلنا: هذا القولُ مُجْمَل، ومَن أنكر قبلَكُم قيامَ الحوادثِ بهذا المعنى بهِ تَعَالَى من الأثمة؟ ونصوصُ القرآن والسنة تَتَضَمَّنُ ذلك، ونُصُوصُ الأثمة أيضاً مع صريح العقل.

ولا شكَّ أن الرسلَ الذين خاطَبوا الناسَ، وأخبروهم أن الله قال ونَادى وناجى ويقولُ، لم يُفْهِمُوهُم أن هٰذه مخلوقات منفصلةً عنه، بلِ الذي (٢) أفهموهم إيَّاه: أن الله نفسه هو الذي تكلَّم، والكلامُ قائمٌ به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلَّم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفكِ: «ولَشَانِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِن أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَ بَوْحِي يُتْلَى (٣). ولو كانَ المرادُ مِن ذلك كُلِّه خلاف مفهومه، لَوجَبَ بيانُه، إذْ تأخيرُ البيانِ عن وقت الحاجة لا يَجوزُ.

ولا يُعْرَفُ في لغة ولا عقل قائلٌ متكلِّمٌ لا يقومُ به القولُ والكلامُ وإنما قامَ الكلامُ بغيره، وإن زَعَمُوا أنهم فَرُّوا من ذٰلك حذراً من التشبيه، فلا يثبتوا صفةً غيرَه، فإنَّهم إذا قالوا: يَعلَمُ لا كعِلمِنا، قلنا: ويَتكلَّم لا كتكلُّمنا، وكذلك سائرُ الصفاتِ.

وهل يُعْفَلُ قادرٌ لا تقوم به القدرة، أو حيٌّ لا تقومُ

<sup>(</sup>١) من قوله: ﴿وَلِمَا كُلُّم مُوسَى . . . ﴾ إلى هنا نقله الشيخ علي القاري في ﴿شَرَح الْفَقَه الأَكْبُرِ﴾ ص ٤٨ ، مصدراً بقوله: قال شارح عقيدة الطحاوي .

<sup>(</sup>٢) في (ب): والذين.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث الإفك المطول، أخرجه البخاري (٢٦٦١) و (٤١٤١) و (٤٧٥٠) في تفسير سورة النور: باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكَ عَصِبَةً مَنكُم﴾، ومسلم (٢٧٧٠) في التوبة: باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، وأحمد ١٩٧/٦ من حديث عائشة. وروى هذه القطعة منه أبو داود (٤٧٣٥).

ب الحياة؟! وقد قال ﷺ: «أعودُ بِكَلِماتِ اللّه التّامّاتِ الّي الله التّامّاتِ الّي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ ولا فَاجِرٌ»(١)، فهل يقولُ عاقل: إنه ﷺ عاذ بمخلوق! بل هٰذا كقوله: «أعُودُ بِرضاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُتُوبَتِكَ»(٢)، وكقوله: «أعُودُ بِعزَّةِ الله وقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأَعُودُ بِعظمتِكَ أَنْ نُعْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا»(٤). كُلُّ هٰذه وأَحَاذِرُه(٣). وكقوله: «وأعُودُ بِعظمتِكَ أَنْ نُعْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا»(٤). كُلُّ هٰذه من صفاتِ اللّه تعالى. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير اليها هنا إشارة.

وكثيرٌ من متأخّري الحنفية على أنه معني واحد، والتعددُ والتكثر والتجزي والتبعّضُ في الحاصل<sup>(٥)</sup> في الدّلالات، لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة، وسُمِّيت: «كلام الله» لِدَلالتها عليه، وتَأدِّيه بها، فإن عُبِّرَ بالعبرية، فهو توراة، فاختَلَفَتِ العباراتُ لا الكلام، قالوا: وتُسَمَّى هذه العبارات كلامَ الله مجازاً.

وهذا كلام فاسد، فإن لازِمَهُ أن معنى قوله: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزُّنَى﴾ [الإسراء: ٣٣]، هو معنى قوله: ﴿وأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣]. ومعنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤١٩/٣، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٤٣) من حديث عبدالرحمن بن خنبش رضي الله عنه، وتمامه: «من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السهاء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كُلُّ طارقٍ إلا طارِقاً يَطُرُقُ بخير يا رحمن، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٨٦)، وأبو داود (٨٧٩)، والترمذي (٣٤٩١)، ومالك ٢١٤/١،
 وابن ماجه (٣٨٤١)، وقد تقدم تخريجه في الصفحة ١٠١ تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه ص ١٠٠ تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٤) صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ١٠١ تعليق رقم (٢).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصول الأربعة، وفي مطبوعة مكة: «والتبعض حاصل».

آية الكرسي هومعنى آية الدَّين! ومعنى سورة الإخلاص هومعنى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ وكلما تَأمَّل الإنسانُ هذا القولَ، تَبيَّنَ له فسادُه، وعَلِمَ أنه مُخَالِفٌ لكلام السلف(١).

والحقُّ أن التوراة والإنجيل والزَّبورَ والقرآنَ مِن كلام اللَّه حقيقةً ، وكلامُ اللَّه تعالى لا يَتَنَاهى ، فإنَّه لم يَزَلْ يَتكلَّمُ بما شاء إذا شاء كَيْفَ شاء ، ولا يَزَالُ كذلك . قال تعالى : ﴿قُل لُّوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنْفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ رَبِّي لَنْفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ [الكهف: ١٠٩]. وقال تعالى : ﴿وَلَوْأَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمُ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مًا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عَزِيزً والبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مًا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عَزِيزً وَلِيَا مَا فِي المصحف عِبَارَةً عن كلام اللَّه ، ولو كان ما في المصحف عِبَارَةً عن كلام اللَّه ، ولو كان وليس هو كلامَ الله ، لما حَرُمَ على الجُنبِ والمُحْدِث مَسُّه ، ولو كان ما يَقْرُؤُه القارىءُ ليس كلامَ الله ، لما حَرُمَ على الجنب قراءة القرآن .

كلام الله محفوظ في الصـدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف

بل كلامُ اللَّه محفوظُ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوبٌ في المصاحِف، كما قالَه أبو حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»(٢). وهو في هذه المواضع كلها حقيقةٌ، وإذا قيل: المكتوب في المصحف كلامُ اللَّه، فُهِمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: فيه خطُّ فلانٍ وكتابتُه، فُهِمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيلَ: فيه مِدادٌ قد كُتِبَ به، فُهِمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيلَ: فيه مِدادٌ قد كُتِبَ به، فُهِمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: المِدَادُ في المصحف، كانت الظرفيةُ فيه غيرَ الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السَّماواتُ والأرضُ، وفيه محمدٌ وعيسى، ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل:

<sup>(</sup>١) من قوله: وقد قال 攤: أعوذ بكلمات الله التامات. . إلى هنا، نقله علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ٤٨ ــ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٠ بشرح على القاري.

فيه خطُّ فلان الكاتب، ولهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلامُ اللَّه. ومن لم يتنبَّهُ للفروق بينَ لهذه المعاني، ضَلَّ، ولم يهتد للصواب.

وكذلك الفرقُ بين القراءة التي هي فعلُ القارىء، والمقروء الذي هو قولُ الباري، مَنْ لم يَهتَدِ له، فهو ضَالٌ أيضاً، ولو أن إنساناً وَجَدَ في ورقة مكتوباً:

## أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ(١)

من خط كاتب معروف، لقال<sup>(۱)</sup>: هذا مِن كلام لَبيد حقيقة، وهذا خطَّ فلان حقيقة، وهذا كُلُّ شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تَشتَبِه هذه الحقيقة بالأخرى.

والقرآنُ في الأصل: مصدر، فتارةً يُذْكَرُ، ويُرَادُ به القراءةُ، قال تعالى: ﴿وَقِرَءَانَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ [الإسراء:٧٨].

<sup>(</sup>١) صدر بيت للبيد وتمامه:

وكُلُ نعيم لا مَحَالَة زَائِلُ

وهو من قصيدة يرثي بها النعمّان بن المنذر ملك الحيوة مطلعها:

أَلا تَسْالَانِ المرءَ ماذا يُحاوِلُ أَنْحُبٌ فَيُقضى أَمْ ضلالُ وباطلُ الطَّر ديوانه ص ٢٥٤. وهو من شواهد كتب النحو على أن خلا إذا تقدمها «ما» المصدرية وجب نصب المستثنى مها.

انظر «الهمع» ١٥/١، ٣٣٣، و «الصبان على الأشموني» ٢٨/١ و ١٦٤/٢، و «أوضح المسالك» ٢٤/١، و «الشواهد الكبرى» للعيني ١/٥ و ١٣٤/٣. وأخرج البخاري في «صحيحه» (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) من حديث أبني هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:

ألا كُلُّ شيء ما خلا اللَّهَ بَاطِلُ،

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج): ولقال، بزيادة واو.

وقال ﷺ: ﴿ زَيُّنُوا القُرْآنَ بَأَصْوَاتِكُمْ ﴾ (١). وتارة يُذكرُ ويُراد به المقروء ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القُرءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَٰنِ الرجيم ﴾ [النحل: ٩٨]. وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِىء القُرءَانُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ هٰذَا القُرآنَ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ﴾ [الى غير ذلك مِن الآيات والأحاديث الدَّالَةِ على على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ﴾ [الى غير ذلك مِن الآيات والأحاديث الدَّالَةِ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۶۹۸) في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، والنسائي ١٧٩/٢ -١٨٠ في الافتتاح: باب تزيين القرآن بالصوت، والدارمي ٢٩٧٤، وأحمد ٢٨٣/٤ و ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٣٠٤، وابن ماجه (١٣٤٢)، والخطيب في «تاريخه» ٤/٣/١، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٧٧، من حديث البراء بن عازب، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٦٦٠)، والحاكم ٢٥٥/١، ووافقه الذهبي، وفي الباب عن عائشة عند أبي نعيم في «الحلية» ١٩٩٧، وعن أبي هريرة عند ابن حبان (٦٦١)، وعن ابن مسعود عند ابن سعد وعن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١١١١)، وعن ابن مسعود عند ابن سعد ٢/٠٠، وأخرجه الحاكم ٢٥٧٥ أيضاً من حديث البراء بلفظ: «زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»، وسنده حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۰۱/۱، والشافعي في «الرسالة» (۲۷۳)، والبخاري (۲٤١٩)، و (۲۹۹۲) و (۲۹۹۲)، و (۲۹۰۱)، و (۲۰۱۱)، و (۲۰۱۱) و

كُلُّ من المعنيين المذكورين، فالحقائقُ لها وجود عيني، وذهني، ولفظي، ورسمي، ولكنَّ الأعيانَ تُعْلَمُ، ثم تُذْكَرُ، ثم تُكْتَبُ، فكتابتُها في المصحف هي المرتبة الرابعة.

وأما الكلامُ، فإنَّه ليس بينَه وبينَ المصحف واسطةً، بل هو الذي يُكْتَبُ بلا واسطة ذهنٍ ولا لسان، والفَرْقُ بَيْنَ كونه في زُبُرِ الأولين، وبَيْنَ كونه في رَقِّ منشور(١)، أو في كتاب مكنونٍ: واضح.

فقوله عن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأُولِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، ٧٩ أي: ذِكْرُه ووَصْفُه والإِخبارُ عنه، كما أنَّ محمداً مكتوبُ عندَهم، إذ القرآنُ أَنزَلَه اللَّه على محمد، لم يُنزِلُهُ على غيره أصلًا، ولهذا قال: وفي الزّبُرِ، ولم يَقُلْ في الصحف، ولا في الرَّق، لأن «الزّبُر، جمع «زبور» و «الزّبر، هو: الكتابة والجمع، فقوله: ﴿وَإِنَّه لَفِي زُبُرِ الأُولِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦] أي: مزبور الأولين، ففي نفسِ اللفظ واشتقاقه ما يُبيّنُ المعنى المراد، ويُبيّنُ كمالَ بيانِ القرآن وخلوصَه مِن اللبس، وهذا مِثْلُ المعنى المراد، ويُبيّنُ كمالَ بيانِ القرآن وخلوصَه مِن اللبس، وهذا مِثْلُ قوله: ﴿ اللّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُم ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، أي: ذِكره، بخلاف قوله: ﴿ وَلَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ بخلاف قوله: ﴿ وَلَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ إللوج: ٢٧] أو ﴿ وَكَتَابٍ مَّكُنُونٍ ﴾ [الواقعة: ٧٨] لأن العاملُ في الظرف إما أن يَكُونَ من الأفعالُ إلعامة، مِثْلُ الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يُقدَّر: مكتوب في كتاب، أو في رَقَّ.

<sup>=</sup> ابن مسعود عند البزار (۲۳۱۲)، والطحاوي ۱۸٤/۶، والطبراني (۱۰۰۹۰) و (۱۰۲۷۳) وصححه ابن حبان (۷۵).

<sup>(</sup>١) زاد في (ب) و (ج) و (د): أولوح محفوظ، وقد ذكرت هذه الزيادة في (آ)، لكن أثبت فوق دأو، كلمة دلا، وفوق «محفوظ، كلمة دإلى، وهذا يعني في اصطلاحهم ترميجه، فإنه ليس من كلام المصنف.

والكتاب: تارة يُذْكَرُ ويُرَادُ به محلُّ الكتابة، وتارةً يُذْكَرُ ويُرَادُ به الكلامُ المكتوب، ويَجِبُ التفريقُ بَيْنَ كتابةِ الكلامِ في الكتاب، وكتابة (١) الأعيانِ الموجودة في الخارج فيه، فإنَّ تلك إنما يُكْتَبُ ذِكْرُها، وكلما تَدَبَّرَ الإنسانُ هٰذا المعنى، وَضَعَ له الفَرْقُ.

وحقيقةً كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يُسْمَعُ منه، أو مِن المبلّغ عنه، فإذا سَمِعة السَّامِعُ، عَلِمَه وحَفِظه، فكلامُ الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع، فهو مقروء له متلوّ، فإن كَتَبه، فهو مكتوب له مرسومٌ، وهو حقيقة في هذه الوجوه كُلّها لا يَصِحُ نفيه، والمحازُ يَصِحُ نفيه، فلا يجوزُ أن يُقالَ: ليس في المصحف كَلامُ الله، ولا : ما قَرَأ القارىء كلام الله، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ المُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الله ﴾ [التوبة: ٦]. وهو لا يَسْمَعُ كلامَ الله مِن الله، وإنما يَسْمَعُهُ مِن مبلّغه عن الله، والآية تَدُلُّ على فساد قول مَنْ قال: إن المسموعَ عبارةٌ عن كلام الله، والأسلُه وليس هو كلامَ الله، فإنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الله والأَصْلُ وليس هو كلامَ الله، فإنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الله، والأَصْلُ والتوبة: ٦]، ولم يَقُلُ حتى يَسْمَعَ ما هو عبارةٌ عن كلام الله، والأَصْلُ الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبَ في المصاحف عبارةٌ عن كلام الله، والأَصْلُ الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبَ في المصاحف عبارةٌ عن كلام الله، وليس فيها كَلامُ الله: فقد خَالَفَ الكتابَ والسنة، وسَلَفَ الأمة، وكفى بذلك ضلالًا.

وكلامُ (٢) الطحاوي رَحِمَه الله يَرُدُّ قولَ مَنْ قال: إنه معنى واحد

<sup>(</sup>١) في (ب): وكتاب.

 <sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: في عدة آثار، نقله على القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ٤٩،
 وصرح بنسبته للشارح.

لا يُتصورُ سماعُه منه، وأنَّ المسموعَ المنزَّل المقروء المكتوبَ ليسَ كلامَ الله، وإنَّما هو عبارة عنه، فإنَّ الطَّحاوي رحمه الله يقول: كلامُ الله مِنْه بَدَا. وكذلك قال غيرُه من السلف، ويقولون: منه بدا، وإليه يَعُود، وإنما قالوا: منه بدا، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خَلَقَ الكلامَ في محل، فبدا الكلامُ مِن ذلك المحل، فقال السلفُ: (منه ١٠٠ بدا) أي: هو المتكلم به، فمنه بدا، لا مِنْ بعض المخلوقات، كما قال بعالى: ﴿ تَنْوِيلُ الكَتَبِ مِنَ اللَّهِ العزيز الحَكيم ﴾ [الزمر: ١]. ﴿ وَلٰكِنْ عَالَى عَلَى اللَّهِ العزيز الحَكيم ﴾ [الزمر: ١]. ﴿ وَلٰكِنْ عَلَى اللَّهِ العزيز الحَكيم ﴾ [النمل: ١٠]. ﴿ وَلٰكِنْ اللَّهِ العزيز الحَكيم ﴾ [النمل: ١٠]. ﴿ وَلُكِنْ الصَّدورِ والمصاحف، فلا يَبقى في الصَّدورِ منه آية، ولا في المصاحف، كما جاءَ ذلك في عدة آثار (١).

عجز العقل عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن وقولُه: «بلا كيفية» أي: لا تُعْرَفُ كيفيةُ تكلَّمِه به قولاً ليس بالمجاز، «وأَنزلَه على لسان المَلك، فسَمِعَه المَلكُ جبريل من اللَّه، وسَمِعَهُ الرسولُ محمد على من اللَّه، وسَمِعَهُ الرسولُ محمد على من المَلكِ،

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٢٥٤: إسناده صحيح ورجاله ثقات، رواه مُسَلَّد في مسنده عن أبي عوانة، عن أبي مالك بإسناده ومتنه، ورواه الحاكم في «المستدرك» ٤٧٣/٤ من طريق أبي كريب، عن أبي معاوية، به. وقال: صحيح على شرط مسلم. قلت: ووافقه الذهبي، وهو كها قالا.

وقَرَأه على الناس، قال تعالى: ﴿وقُرءَاناً فَرَقْنهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنهُ تَنزيلاً ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. وقال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ \* بِلِسانٍ عَسرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]. وفي ذلك إثباتُ صفةِ العلو لله تعالى.

وقد أُورِدَ على ذلك أنَّ إنزالَ القرآن نظيرُ إنزالِ المطر، وإنزالِ الحديد، وإنزالِ ثمانية أزواج من الأنعام.

والجواب: أنَّ إنزالَ القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: ﴿ حُمَ \* تَنزيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ١-٢]. وقال تعالى: ﴿ تَنزيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]. وقال تعالى: ﴿ تَنزيلُ مِّنَ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٢]. وقال تعالى: ﴿ وَنَا أَنزَلْنَهُ وَنَنزيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [حم السجدة: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَنَا أَنزَلْنَهُ فَي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ \* فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْراً مِّن عِندِنا إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ \* فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْراً مِّن عِندِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينِ ﴾ [الدخان: ٣ - ٥]. وقال تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِنْ عِندِ اللّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُما أَتَبِعْهُ إِن كُنتُم صَدِقينَ ﴾ [القصص: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَبِّكَ بالحق ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَبِّكَ بالحق ﴾ [الأنعام: ١١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَبِّكَ بالحق ﴾ [النعام: ١٠٤]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَبِّكَ بالحق ﴾ [النعام: ١٠٤].

وإنزالُ المطر مقيَّدُ بأنه مُنْزَلُ من السماء، قال تعالى: ﴿ أَنزل مِنَ السّماءِ مَاءً ﴾ [الرعد: ١٧]. والسماء: العلوَّ، وقد جاءَ في مكانٍ آخر: أنه منزل من المُزْنِ، والمزن: السحاب، وفي مكان آخر: أنه منزل من المُعْصِرَاتِ، وإنزالُ الحديد والأنعام مُطْلَقٌ، فكيف يشتبِهُ هذا الإنزال

بهذا الإنزال، وهذا الإنزال بهذا الإنزال(١٩)؛ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وهي عاليةً على الأرض، وقد قيل: إنه كلما كان معدِنه أعلى كان حديدُه أجود، والأنعام تُخلَقُ بالتوالدِ المستلزم إنزال الذكورِ الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال: أَنْزَلَ ولم يُنزِل، ثم الأَجِنَّة تَنْزِلُ من بطونِ الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أنَّ الأنعام تَعلُو فحولُها إنائها عند الوَطْءِ، وَيَنْزِلُ ماءُ الفحلِ مِن عُلْوٍ إلى رَحِم الأنثى، وتُلقي ولدَها عند الوَطْء، وَيَنْزِلُ ماءُ الفحلِ مِن عُلْوٍ إلى سُفل، وعلى هذا فَيْحْتَملُ قولُه: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَنمِ ﴾ [الـزمـر:٦]: وجهين: أحدُهما: أن تكون «مِن» لبيان الجنس. الثاني: أن تكون «مِن» الم لابتداء الغاية، وهذان الوجهان (١) يُحتَملانِ في قوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّن الْأَنْعَنمِ أَزْوَاجاً هِنَ الشورى: ١١].

وقوله: «وصَدَّقَه المؤمنون على ذلك حقاً». الإشارةُ إلى ما ذَكَرَه من التكلم به على الوجهِ المذكورِ وإنزاله، أي: هٰذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلفُ الصالح، وأن هذا حَقَّ وصِدْق.

الردعلى من يقول بالكلام النفسي وقوله: «وأَيْقَنُوا أنه كلامُ اللَّه تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ ككلام البريَّةِ» رَدُّهُ على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ِظاهر، وفي قوله: بالحقيقة، رَدُّ على مَنْ قال: إنه معنى واحدٌ قام(٤) بذاتِ الله لم يُسمَعْ منه، وإنَّما

<sup>(</sup>١) جملة وهذا الإنزال بهذا الإنزال، لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (أ) إلى: الجوهان.

<sup>(</sup>٣) في «زاد المسير» ٧٧٥/٧: ﴿ جعل لكم من أنفسكم ﴾ أي: مِن مثل خلقكم ﴿ أزواجاً ﴾ نساء. وقال ابن كثير ١٨٢/٧: ﴿ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ﴾ أي: من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاً ، جعل من جنسكم ذكراً وأنثى . وقال الألوسي ١٧/١٥: و ﴿ جعل ﴾ أي: خلق ﴿ من أنفسكم ﴾ من جنسكم ﴿ أزواجاً ﴾ نساءً .

<sup>(</sup>٤) في (ب): قائم.

هو الكلامُ النفساني، لأنه لا يُقال لمن قام به الكلامُ النفساني ولم يَتكلّم به: إن هذا كَلامٌ حقيقةً، وإلا لَلزِمَ أن يكونَ الْأُخْرَسُ متكلماً، ولَزِمَ الله يكونَ الله عنه الذي في المصحف عندَ الإطلاقِ هو القرآن ولا كلامَ الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كَلامَ الله، كما لو أَشَارَ أَخْرَسُ إلى شخص بإشارة فَهِمَ بها مقصودَه، فكتَبَ ذلك الشَّخْصُ عبارتَه عن المعنى الذي أوْحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب: هو عبارةُ ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المَثلُ مطابقٌ غايةَ المطابقة لما يَقُولُونَه، وإن كان الله تعالى لا يُسمِّع منه حرفاً ولا صَوْتاً، بل فَهِمَ (١) معنى مجرداً ثم قائماً بنفسه، لم يَسمَعْ منه حرفاً ولا صَوْتاً، بل فَهِمَ (١) معنى مجرداً ثم عبر عنه، فَهُو الذي أحدَث نَظْمَ القرآن وتأليفَه العربي، أو أن الله خَلقَ عبر عنه، فَهُو الذي أحدَث نَظْمَ القرآن وتأليفَه العربي، أو أن الله خَلقَ في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دُونَ المَلَكِ هٰذه العبارة .

ويُقال لمن قال: إنَّه معنى واحد: هل سَمِعَ موسى عليه السَّلامُ جَمِيعَ المعنى أو بعضَه؟ فإن قَالَ: سَمِعَه كُلَّه، فقد زَعَمَ أنه سَمِعَ جَمِيعَ كلام اللَّه! وفسادُ هٰذا ظاهر، وإن قال: بَعْضَهُ، فقد قال: يَتَبَعَّضُ، وكذلك كُلُّ مَنْ كَلَّمه اللَّه، أو أَنزَلَ إليه شيئاً من كلامه.

ولما قال تعالى للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٤]. وأمثال [البقرة: ٣٤]. وأمثال ذلك: هل هٰذا جَمِيعُ كلامِه أو بعضُه؟ فإن قال: إنَّه جميعُه، فهٰذا مكابرة، وإن قال: بعضُه، فقدِ اعتَرَفَ بتعدُّده.

مذاهب الناس في وللناس في مُسَمَّى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة مسمى الكلام أقوال: والقول عند الإطلاق: أربعة والقول

<sup>(</sup>١) في (ب): فهم منه.

أحدُها: أنه يَتَناولُ اللفظَ والمعنى جميعاً، كما يَتناولُ لفظُ الإنسان للروح والبدنِ معاً، وهذا قولُ السلف.

الثاني: أنه اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جُزْءَ مسماه، بل هو مدلول مسمَّاه، وهذا قولُ جماعةٍ من المعتزلة وغيرهم.

الثالث: أنه اسم (للمعنى) فقط، وإطلاقُه على اللفظِ مجاز، لأنه دالٌ عليه، وهٰذا قولُ ابن كُلَّابِ ومن اتَّبَعه.

الـرابع: أنـه مُشْتَرَكُ بينَ اللفظِ والمعنى، وهـٰذا قَـوْلُ بعض ِ ٨٢ المتأخرين مِن الكُلَّابية.

ولهم قول ثالث: يُروى عن أبي الحسن، أنه مجازٌ في كلام الله، حقيقةٌ في كلام الأدميين، لأن حروف الأدميين تَقُومُ بهم، فلا يَكُونُ الكَلامُ قائماً بغيرِ المتكلم، بخلاف كلام الله، فإنّه لا يَقُومُ عنده بالله، فيمتنِعُ أن يكونَ كلامَه، ولهذا مبسوطٌ في موضعه، وأما مَنْ قال إنّه معنى واحد، واسْتَدَلَّ عليه بقول الأخطل:

إنَّ الكَلامَ لَفِي الفُؤادِ وَإِنَّما جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الفُؤادِ دَلِيلا(١)

فاستدلالٌ فاسد. ولو استَدَلَّ مستدلُّ بحديثٍ في «الصحيحين» لقالوا: هذا خَبَرُ واحدٍ! ويكون مما اتَّفَقَ العلماءُ على تصديقه، وتَلَقَّيهِ بالقَبول والعمل به، فكيف وهذا البَيْتُ قد قيل: إنه مصنوعٌ منسوبٌ إلى الأخطل، وليس هُوَ في ديوانِه؟! وقيل: إنما قال: «إن البَيَانَ لَفِي الفُؤادِ» وهذا أقربُ إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه، فلا يَجُوزُ الاستدلالُ

<sup>(</sup>١) البيت ينسب للأخطل، وليس في ديوانه، وهو يُذكر في كتب المتكلمين مع بيت قبله، هو: لا يُعْجِبَنَّكَ مِنْ خَطِيبٍ خُطبةٌ حتى يكونَ مع الكلامِ أصيلا

به، فإنَّ النصارى قد ضَلُوا في معنى الكلام، وزَعَمُوا أنَّ عيسى عليه السَّلامُ نَفْسُ كلمةِ الله، واتَّحَدَ اللاهوتُ بالنَّاسوت! أي: شيء مِنَ الإله بشيءٍ من الناس! أَفَيُسْتَدلُ بقول ِ نصرانِيٍّ قد ضَلَّ في معنى الكلام ِ على معنى الكلام، ويُتْرَكُ ما يُعلَمُ من معنى الكلام في لغة العرب!

وأيضاً: فمعناه غيرُ صحيح، إذ لازِمُه أن الأخرسَ يُسمَّى متكلماً، لقيام الكلام بقلبه، وإن لم يَنْطِقْ به، ولم يُسْمَعْ منه، والكلامُ على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشِيرُ إليه إشارة.

وهنا معنى عجيب، وهو: أن هذا القولَ له شَبهٌ قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلامُ اللَّهِ(١) هو المعنى القائمُ بذاتِ اللَّه الذي لا يُمْكِنُ سَمَاعُه، وإنما النَّظْمُ المسموعُ مخلوق، فإفهامُ المعنى القديم بالنظم المخلوق يُشبِهُ امتزاج اللاهوت بالناسوتِ الذي قَالتُه النصارى في عيسى عليه السلام، فانظُرْ إلى هذا الشَّبه ما أعجَبه (١)!

ويَـرُدُّ قَوْلَ مَنْ قـال: بأن الكـلامَ هو المعنى القـائمُ بـالنفس قولُه ﷺ: «إنَّ صَلاَتَنَا هٰذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ»(٣).

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر «الجواب الصحيح» ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبوداود (٩٣٠)، والنسائي ١٤/٣ ١٨، والطيالسي (٩٤٥)، وأحمد ٥٤٨/٥ = ٤٤٨ ، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٩٤٥) و (٩٤٧) و (٩٤٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واتُكل أمّياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم . يصمتونني، لكني سكتُ، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله =

وقال: «إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وإن مما(١) أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا في الصَّلَاةِ»(٢). واتَّفَقَ العلماءُ على أنَّ المصلِّي إذا تَكلَّمَ في الصلاة عامِداً لغير مصلحتها، بَطَلَتْ صلاتُه، واتَّفقُوا كُلُّهم على أن ما يَقُومُ بالقلبِ من تصديقٍ بأمور دُنيويةٍ وطلب، لا يُبْطِلُ الصَّلاة، وإنما يُبْطِلُها التَّكلُّمُ بَذٰلك، فعُلِمَ اتفاقُ المسلمين على أن هٰذا ليس بكلام.

وأيضاً: ففي «الصحيحين» عن النبي على أنه قال: «إنَّ اللَّهَ تَخَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّم بِهِ أُو تَعْمَلْ بِهِ»(٣). فقد أَخبَرَ أَن اللَّه عفا عن حديث النفس إلا أن تَتَكلَّم، ففرَّق بينَ حديثِ النفس وبينَ الكلام، وأخبَرَ أنه لا يُؤاخَذُ به حتَّى يَتكلَّم به، والمراد: ٨٣ حتى يَنْظِقَ به اللِّسانُ، باتَفاقِ العلماء، فَعُلِمَ أَن هٰذا هو الكَلامُ في اللغة، لأن الشارع إنما خاطَبنا بلغة العرب.

ولا بعده أحسن تعليبًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة
 لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن».

<sup>(</sup>١) في الأصول الأربعة: «وإنما»، والمثبت هو من البخاري والشافعي وإحدى روايات أحمد، ولفظ الآخرين: وإن الله قد أحدث.

<sup>(</sup>۲) علقه البخاري في (صحيحه) ٤٩٦/١٣ في الترحيد: باب قول الله تعالى: ﴿كُلُّ يوم هُو فِي شَانَ﴾ بصيغة الجزم عن ابن مسعود، وأخرجه موصولاً الشافعي ١٩٥١، وأبو داود (٩٢٤)، والنسائي ١٩٥٣، وأحمد ١٩٧١ و ٢٧٥ و ٤٠٩ و ٤١٥ و ٤٦٥ و و٣٤٥ و وسنده حسن، وهو عند ابن أبي شيبة ٢/٣٧، والحميدي (٩٤)، والطيالسي (٧٤٥)، والبغوي (٧٢٣)، والبيهقي ٢/٣٥، والطبراني (١٠١٢٠) و (١٠١٢١) و (١٠١٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٢٥٢٨) و (٢٥٢٩) و (٦٦٦٤)، ومسلم (١٧٧)، وأبو داود (٢٠٠٩)، وابن ماجه (٢٠٤٠) و (٤٠٤٤)، والنسائي ١٥٦، ١٥٧ م ١٥٩، والخطيب ١٥٥، والدارقطني ١٧١، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢٤٩/٢ – ٢٥٠، والخطيب في «تاريخه» ٢٥٩/٩، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥٩/٢ و ٢٨٢/٢ و ٢٦٦/٧، وفي «أخبار أصبهان» ٢٨١/٢.

وأيضاً ففي (١) والسنن: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يا رَسُولَ الله، وإنا لَمؤاخَذُونَ بما نَتَكَلَّمُ به؟ فقال: ووَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على مناخِرِهم إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِم (٢). فبَيَّنَ أَنَّ الكلامَ إنما هو باللسان، فلَفظُ والقول، و والكلام، وما تَصرَّف منهما، مِن فِعْلِ ماضٍ ومضارع وأمْرٍ واسم فاعل، إنما يُعرَفُ في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى. ولم يَكُنْ في مسمى والكلام، نِزَاعٌ بَيْنَ الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ، وإنما حَصَلَ النَّزاعُ بَيْنَ المتأخِرين من علماء أهل البدع ، ثم انتشر.

ولا رَيبَ أَن مُسَمَّى الكلامِ والقول ونحوهما، ليس هومما يُحتَاجُ فيه إلى قول شاعرٍ، فإن هٰذا مما تَكلَّمَ به الْأَوَّلُونَ والاخِرون من أهل اللغة، وعَرَفُوا معناه، كما عَرَفُوا مسمَّى الرأس واليدِ والرجلِ ونحوِ ذلك.

ولا شَكَّ أَنَّ مَنْ قال: إن كلامَ اللَّهِ معنى واحد قائمٌ بنفسِه تعالى، وإن المتلُوَّ المَحْفُوظَ المَكْتُوبَ المسموعَ مِن القارىءِ حكاية كلامِ اللَّه وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يَشْعُرُ، فإن

<sup>(</sup>١) في (ب): في.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بطرقه. أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وأحمد ٢٣١/٥، والنسائي في والكبرى، كيا في والتحفة، ٣٩٩/٨، وابن ماجه (٣٩٧٣) من طريقين عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود عن أبي واثل، عن معاذ، رنم يثبت سماع أبي واثل من معاذ، وأخرجه أحمد أيضاً ٥/٧٣، والطيالسي (٥٦٠)، وابن أبي شيبة في والمصنف، ٢/١١ من رواية عروة بن النزال عن معاذ، ولم يسمع منه أيضاً، وأخرجه أحمد ٢٣٦/٥ من رواية شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة في والمصنف، ١٨/١٨، و والإيمان، ص ٢ من طريق عَبِيلَة بن حميد، عن الأعمش، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ.

اللّه تعالى يقول: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ والْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]. أَفَتُراهُ سبحانه وتعالى يُشِيرُ الى ما في نفسه أو إلى هٰذا المتلوِّ المسموع ؟ ولا شَكَّ أن الإشارةَ إنما هي إلى هٰذا المتلوِّ المسموع ، إذ ما في ذات اللّه غيرُ مشارٍ إليه، ولا منزلُ ولا متلوَّ ولا مسموع .

وقوله: ﴿لا يَأْتُونَ بِمِثْله﴾ أَفَتُراه سبحانه يقول: لا يَأْتُونَ بمثل ما في نفس الباري عَزَّ وجَلَّ المِينَة إلى الوصول إليه، ولا إلى الوقوف عليه.

فإن قالُوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته (١) وهو المتلوُّ المَكْتُوبُ المسموع، فأما أن يُشِيرَ إلى ذاته فلا، فهذا صَرِيحُ القول بأن القرآنَ مخلوق، بل هُمْ في ذلك أكفرُ من المعتزلة، فإنَّ حكاية الشيء مثلُه وشبهه، وهذا تصريحٌ بأن صفاتِ اللَّه تعالى محكيَّة، ولوكانت هذه التلاوة حكايةً، لكان النَّاسُ قد أتوا بمثل كلام اللَّه، فأين عَجْزُهُمْ ؟! ويكون التالي في زَعْمِهم قد حكى بصوتٍ وحرفٍ ما لَيْسَ بصوتٍ وحرف، وليس القرآنُ إلا سُوراً مُسَوَّرة، وآياتٍ مُسَطَّرة، في صُحُفٍ مطهَّرةٍ. قال تعالى: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مَّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ ﴾ في صُحُفٍ مَثْنِكِ مُوَا يجْحَدُ في صُحُفٍ مُحَقِ العِلْمَ وَمَا يجْحَدُ بَالْمِينَ الْقَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْدِ الذينَ أَوْتُوا العِلْمَ وَمَا يجْحَدُ بَالْمُونَ ﴾ [العنكبوت: 24]. ﴿في صُحُفٍ مُحَقِ مُكَرِّمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَمَا يجْحَدُ مُسَالًا إلَّا الظّلمُونَ ﴾ [العنكبوت: 24]. ﴿في صُحُفٍ مُحَقِ مَا يَجْمَدُ مُنْوَعَةٍ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ب): وعباراته.

وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»(١). وهو المحفوظُ في صدورِ الحافظين، المسموعُ من أَلْسُنِ التَّالِين، قال الشيخُ حافظُ الدين النَّسَفِيُّ (٢) رحمه الله في «المنار»: إن القرآن اسمٌ للنظم والمعنى، وكذا قال غَيْرُهُ مِن أهل الأصول. وما يُنسَبُ إلى أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ مَنْ قَرَأَ في الصلاة بالفارسية أجزاًه، فقد رَجَع عنه (٣)، وقال: لا تَجوزُ القراءةُ مع القدرةِ بغير العربية. وقالوا: لوقراً بغير العربية، فإمًّا أن يكون مجنوناً فيُداوى، أو زِنديقاً فَيُقْتَلَ، لأن (٤) اللَّه تَكَلَّمَ به بهذه اللغة، والإعجازُ حَصَلَ بنظمه ومعناه.

كفر من أنكر أن القرآن كلام الله

وقوله: «ومَنْ سَمِعَه، وقال: إنه كَلاَمُ البشر، فقد كَفَرَ» لا شَكَّ في تكفير مَنْ أَنكَرَ أَنَّ القرآن كَلاَمُ اللَّه، بل قالَ: إنه كَلاَمُ محمدٍ أو غيره من الخلق، ملكاً كان أو بشراً، وأما إذا أقرَّ أنه كلامُ اللَّه، ثم أوَّلَ وحسرَّف،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) في ثواب القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: «الم» حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» وإسناده صحيح. وهو في «سنن الدارمي» ۲۹/۲۷، و «المستدرك» ۱/۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات النَّسَفِيُّ، قال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص ٢٠١: كان إماماً عديم النظير في زمانه، رأساً في الفقه والأصول، بارعاً في الحديث ومعانيه، وله تصانيف معتبرة، توفي سنة ٧١٠هـ، وكتابه المنار اسمه الكامل «منار الأنوَار» معتصر مفيد في أصول الفقه، كثير التداول والانتشار، وعليه شروح كثيرة، وقد طبع غير واحد منها، وانظر «كشف الظنون» ٢ / ١٨٣٧ ـ ١٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الهداية، وشرحها للعيني ١٢٩/٢ ــ ١٣٠: ويُروى رجوع أبي حنيفة في أصل المسألة ــ يعني القراءة بالفارسية ــ إلى قول أبي يوسف ومحمد، في عدم حجة القراءة بغير العربية، رواه أبو بكر الرازي وغيره، وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالإجماع.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فإن.

فقد وافق قولَ من قال: ﴿إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَوْلُ البَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥] في بعض ما به كفر، وأولٰئك الذين اسْتَزلَّهُم الشيطانُ، وسيأتي الكلامُ عليه عند قول الشيخ: «ولا نُكَفِّرُ أحداً مِن أهل ِ القِبلة بِذنبِ مَا لَمْ يَستجِلَّه» إن شاء اللَّه تعالى.

إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى

وقوله: «ولا يُشْبِهُ قولَ البشر». يعني: أنه أَشْرَفُ وأَفْصَحُ وأَصْدَقُ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَق مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً ﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ والجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا القُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بَمِثْلِهِ ﴾، الآية [الإسراء: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْر سُورِ مِّثْلِهِ ﴾ [هود: ١٣] وقال تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨]. فلمَّا عَجَزُوا \_وهم فصحاءُ العرب، مع شدة العداوة \_ عن الإتيانِ بسورةٍ مِثْلِهِ، تَبَيَّنَ صِدْقُ الرسول ﷺ أنه من عند اللَّه، وإعجازُه من جهة نظمه ومعناه، لا مِن جهة أحدِهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غيرُ ذي عِوَجٍ بلسان عربي مبين، أي: باللغة العربية. فنفى المشابهة مِن حيثُ التكلمُ ومن حيثُ النظمُ والمعنى، لا من حيثُ الكَلِماتُ والحروفُ. وإلى هذا وَقَعَتِ الإِشارةُ بالحروف المقطَّعة في أوائل السُّور، أي: أنه في أُسلوب كلامهم وَبِلُغَتِهم التي يتخاطبون بها، ألا تَرَى أنه يَأْتي بَعْدَ الحروفِ المُقَطَّعَةِ بِذِكْرِ القرآنِ؟ كما في قوله تعالى: ﴿الَّمْ \* ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ١ - ٢]. ﴿ اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ \* نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتنبَ بالحَقِّ [آل عمران: ١ - ٣]، الآية. ﴿الْمَصّ \* كِتَنبُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١ - ٢]، الآية، ﴿الَّرِ \* تِلْكَ ءَايْتُ الْكِتَابِ الحَكِيمِ ﴾ [يونس: ١ - ٢] وكذلك الباقي، يُنبُّهُهم أن هذا الرسولَ الكريم لم يأتِكُم بما لا تَعرِفُونَه، بل خاطَبَكم بلسانكم.

ولكن أهلَ المقالاتِ الفاسدة يَتذَرَّعُون بمثل هٰذا إلى نفي تكلُّم ِ

اللّه به، وسماع جبريل منه، كما يَتذَرّعُون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء﴾ [الشورى: ١١] إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يَرُدُ عليهم قولَهم، وهو قولُه تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. كما في فوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨] مايَرُدُ على من(١) يَنفِي الحرف، فإنه قال: ﴿فَأْتُوا بِسورة﴾ ولم يَقُل: فأتوا بحرف، أو بكلمة، وأقصرُ سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد(٢) رحمهما الله: إن أدنى ما يُجزِيءُ في الصلاة ثلاث آيات قِصارٍ، أو آيةً طويلة(٣)، لأنه لا يَقَعُ الإِعْجَازُ بدون ذلك. واللّه أعلم.

قوله: (وَمَنْ وَصَفَ اللَّه بمعنى من معاني البَشر، فقد كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هٰذَا اعْتَبَرَ، وعَنْ مِثْلِ قَوْل ِ الكُفَّارِ انْزَجَرَ، وعَلِمَ أَن الله بصِفَاتِهِ لَيْسَ كالبَشَرِ».

صفات الله ليست كصفات البشر

ش: لَمَّا ذَكَرَ فيما تقدَّم أن القرآن كلامُ اللَّه حقيقة، منه بدا، نَبَّه بعد ذلك على أنَّه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفياً للتشبيه عَقِيبَ الإِثباتِ، يعني: أنه تعالى وإن وُصِفَ بأنه متكلِّم، لكنْ لا يُوصَفُ بمعنى من

<sup>(</sup>١) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٢) هو العلامة المجتهد فقيه العراق، أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي، صاحب أبي حنيفة ومدون علمه، وراوي والموطأ، عن الإمام مالك، فقد أقام عنده في المدينة ثلاث سنين وكسراً، وسمعه من لفظه، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف. قال الإمام الشافعي: حملت عنه وقر بعير كتباً، وما ناظرت شميناً أذكى منه، ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لقلت، لفصاحته. توفي سنة (١٨٩هـ) في الرَّيّ. مترجم في والسير، ٩/ رقم الترجمة (٥٤).

 <sup>(</sup>٣) في «الهداية»: وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_
وقالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئاً بدونها، فأشبه قراءة ما
دون الآية، ونقل العيني في «البناية» ٢٧٧/٢: أن قولهما هو رواية عن أبي حنيفة.

معاني البشر التي يكونُ الإنسانُ بها متكلِّماً، فإن اللَّه ليس كمثله شيء وهو السميعُ البصير. وما أحسنَ المثلَ المضروبَ للمشبِتِ للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللَّبنِ الخالص السائغ للشَّاربين، يَخرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التعطيل، ودَم التشبيه، والمعطَّلُ يَعبُدُ عدماً، والمشبّه يَعبُدُ صنماً. ويَاتي في كلام الشيخ: «ومَنْ لم يَتوقَّ النفيَ والتشبيه، زلَّ ولم يُصِبِ التنزيه، وكذا قولُه: «وهو بَيْنَ التشبيهِ والتعطيلِ، أي: دينُ الإسلام، ولا شَكَ أن التعطيل شرَّ مِن التشبيهِ، لما سأَذْكُرُه إن شاء اللَّهُ تعالى. وليس ما وَصَفَ اللَّهُ بهِ نفسَه ولا ما وَصَفَة به رسولُه تشبيهاً، بل صِفَاتُ الخالق كما يَليقُ به، وصِفَاتُ المخلوقِ كما يَليقُ به.

وقوله: «فَمَنْ أَبِصَرَ هٰذَا، اعتَبَر» أي: من نَظَر بعينِ بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف، ونفي التشبيه، ووعيد المشبه، اعْتَبَرَ وانْزَجَر عن مثل فول الكفار.

قوله: «والرؤية حقَّ لأهلِ الجنة، بغير إحاطةٍ ولا كيفيَّةٍ، كما نَطَقَ به كتابُ ربِّنا: ﴿وجُوهٌ يومئذٍ نَّاضِرَةٌ \* إلى ربِّها ناظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧ ــ ٢٣]. وتفسيره على ما أرادَ اللَّه تعالى وعَلِمَه، وكُلُّ ما جَاءَ في ذلك من الحديثِ الصحيح عن رسول اللَّه ﷺ، فهو كَما قال، ومعناه على ما أراد، لا نَدْخُلُ في ذلك متأوِّلين بآرائنا، ولا مُتَوهِمين بأهوائنا، فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ للَّه عزَّ وجلً ولرسوله ﷺ. ورَدَّ عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه».

ش: المخالف في الرؤية: الجَهْمِيَّةُ والمعتَزِلةُ، ومَنْ تَبِعَهُم من الخوارج ثبوت رؤية أهل والإمامية، وقولُهم باطل مردود(١) بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية إحاطة

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

الصحابةُ والتابعون، وأثمةُ الإسلام المعروفون بالإمامةِ في الدين، وأَهْلُ الحديث، وساثرُ طُوائف أهلِ الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.

ولهذه المسألةُ مِن أشرف مسائل ِ أصول ِ الدين وَأَجَلُّها، وهي الغايةُ التي شَمَّرَ إليها المشمِّرون، وتَنافَس فيها المتنافسونَ، وحُرمَها الذين هُمْ عن رُبِّهم مججوبون، وعن بابه مطرودون.

وقد ذَكَر الشيخُ رحمه اللَّه مِنَ الأدلة قولَه تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَثِذِ نَّاضِرَةٌ \* إلى رَبِّها ناظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧ ــ ٢٣]. وهي مِن أظهر الأدِلَّةِ، وأما مَنْ أَبِي إلا تحريفها بما يُسمِّيه تاويالًا، فتأويلُ نصوص المعادِ والجنة والنار والحساب، أَسْهَلُ من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يَشَاءُ مبطلٌ أن يتأوَّل(١) النَّصُوصَ، ويُحرِّفها عن مواضعها(٢) إلا وَجَدَ إلى ذلك من السبيل، ما وَجَدَهُ متأوِّلُ هٰذه النصوص.

وهذا الذي أفسَدَ الدنيا والدِّين، وهكذا فَعَلَت اليهودُ والنصاري في الفاسد على الدين نصوص التوراة والإنجيل، وحَذَّرَنا اللَّهُ أَن نَفْعَلَ مِثْلَهم، وأَبَسى المبطِلُون إلا سُلوكَ سبيلهم، وكم جَنَّى التأويلُ الفاسِدُ على الدين وأهلِه من جناية، فهل قُتِلَ (٣) عثمانُ رضى اللَّهُ عنه إلا بالتأويـل الفاسد! وكذا ما جَرَى في يوم الجمل(1)، وصِفّين(٥)، ومقتل

جناية التأويل

<sup>(</sup>١) في (ب): يتناول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): موضعها.

<sup>(</sup>٣) سنة خمس وثلاثين، وكانت مدة ولايته رضى الله عنه اثنى عشر عاماً كاملة غير عشرة أيام أو أكثر قليلًا، وقتلُه أوَّلُ خرم دخل في الإسلام.

<sup>(</sup>٤) في سنة ٣٦هـ بالبصرة، وقتل فيه خلق كثير من أعلام المسلمين، وذوي الغُنَاءِ والنجدة. انظر الطبري ٤٤٥/٤ \_ ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٥) صِفين: موضع بقرب الرُّقة على شاطىء الفرات، وبه كانت المعركة في صفر سنة ٣٧هـ، انظر الطبري ٤/٥٦٥ \_ ٥٧٥ و ٥/٥ \_ ٦٤.

الحسين (١) رضي الله عنه، والحَرَّة (٢)؟ وهل خَرَجَتِ الخوارجُ، واعتَزَلَتِ المعتزلةُ، ورَفَضَتِ الرَّوافِضُ، وافتَرَقَتِ الأمةُ على ثلاث وسبعين فرقة، إلا بالتأويلِ الفاسد؟!.

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلَّه في هٰذه الآية، وتَعدِيتُه بأداة ﴿ إِلَى ﴾ الصريحة في نَظَر العين، وإخلاءُ الكلام من قرينة تَدُلُّ على خلاف حقيقته وموضوعه، صريحٌ في أن اللَّـه أرادَ بذلك نَظَرَ العين التي في الوجه إلى الربِّ جلَّ جلالُه.

معاني النظر تختلف بحسب استعمالاته فإن النظر له عدة استعمالات، بحسب صلاته وتَعدِّيه بنفسه، فإن عُدِّيَ بنفسه، فمعناه: التوقف والانتظار، كقوله: ﴿ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن غُدِّي بنفسه، فمعناه: التفكر والاعتبار، نُورِكُم ﴾ [الحديد: ١٣]. وإن عُدِّي بـ «في»، فمعناه: التفكر والاعتبار، كقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنسَظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوِّتِ والأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. وإن عُدِّي بـ «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: ﴿ انظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ ﴾ [الأنعام: ٩٩]. فكيف إذا أُضِيفَ إلى الوجه الذي هو محل البصر! وروى ابن مردويه (٣) بسنده إلى ابن عمر، قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وُجُوهً يَوْمَئِذٍ عَمر، قال: في البهاء والحُسن ﴿ إلى رَبِّها نَاظِرَةً ﴾، قال: في وجه نَافِرَةً ﴾ قال: في وجه

 <sup>(</sup>١) في سنة ٣٦هـ، في المحرم لعشر خلون منه في كربلاء، وهي موضع طرف البرية قرب الكوفة.
 انظر الطبرى ٢٠٠/٥ ــ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة ٣٣هـ والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع شرقي المدينة، وتسمى حُرِّةَ واقم. انظر الطبري ٤٨٢/٥ ــ ٤٩٥، وانظر ما قاله ابن حزم في «جوامع السيرة» ص ٣٥٧ ــ ٣٥٨ عن هذه الوقعة.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني صاحب «التفسير الكبير» و «التاريخ» والأمالي الكثيرة، المتوفى سنة ٤١٠هـ. مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (١٨٨).

اللَّه عَزَّ وجَلَّ (١). عن الحسن قال: نَظَرَتْ إلى رَبِّها فَنُضَّرَتْ بنوره. وقال أبو صالح (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿إلى ربِّها نَاظِرَةٌ ﴾ قال: تَنظُر إلى وجه ربِّها عز وجل.

وقال عِكْرَمَةُ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴾ ، قال: مِن النعيم ، ﴿ إلى ربِّها نَاظِرَةٌ ﴾ ، قال: مَن النه رضي الله عنهما مثله (٣) .

وهذا قولُ كُلِّ مفسِّرٍ مِن أهل السنةِ والحديث.

وقال تعالى: ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك رضي الله عنهما: ٨٧ هو النظرُ إلى وجه الله عز وجل.

وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٠/٢٩ من طريق علي بن الحسين بن أبجر، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا إسرائيل بن يونس، عن ثوير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة، قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين، قال: ثم تلى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة قال: بالبياض والصفاء، قال: إلى ربها ناظرة قال: تنظر كل يوم في وجه الله جل وعز». وإسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة، فقد وصفه سفيان الثوري بأنه من أركان الكذب، وقال الدارقطني: متروك، وضعفه غير واحد من الأثمة.

<sup>(</sup>٢) هو باذام، ويقال: باذان، مولى أم هانىء بنت أبي طالب. روى عن ابن عباس وعكرمة، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، ومولاته أم هانىء، وعامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له من المسند. . قال ابن عدي: ولا أعلم أحداً من المتقدمين رضيه. وقد ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الثانية عشرة من «تاريخ الإسلام» وهي التي توفى أصحابها ما بين ١١١ ـ ١٢٠. مترجم في «السير» ٥/ رقم الترجمة (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر «الشريعة» ص ٢٥٦ للآجري.

فالحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظرُ إلى وجهه الكريم، فسرَها بذلك رَسُولُ الله على والصحابة مِن بعده، كما رَوى مسلم في «صحيحه» عن صُهيب، قال: قَرَأَ رسولُ اللّه على: ﴿لِلّذِينَ مَسلم في «صحيحه» عن صُهيب، قال: قرَأَ رسولُ اللّه على: ﴿لِلّذِينَ احْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةُ ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: «إذا دَخَل أَهْلُ الجَنّة ، وأَهْلُ النّارِ النّار، نادَى مُنادٍ: يَا أَهْلَ الجَنّة ، إِنَّ لَكُم عِنْدَ اللّه مَوْعِداً ويُرِيدُ (١) أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: مَا (٢) هُوَ ؟ أَلَمْ يُثَقِّلُ مَوَازِينَنا، ويُبَيضْ وجُوهَنا، وَيُدْخِلْنَا الجَنّة ، ويُجِرْنَا (٣) مِنَ النار؟ فَيكْشِفُ ويَبَيضْ وجُوهَنا، وَيُدْخِلْنَا الجَنّة ، ويُجِرْنَا (٣) مِنَ النار؟ فَيكْشِفُ الحِجَاب، فَينظُرُونَ إليه، فمَا (٤) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبَ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه، فمَا (٤) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبَ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه ، فمَا (١٤) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبَ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه ، فمَا (١٤) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبَ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه ، فمَا (١٤) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبَ إليهم مِنَ النّظرِ إليه ، فمَا (١٤) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبَ إليهم مِنَ النّظرِ إليه (٥) وهي الزيادة».

ورواه غَيْرُه بأسانيدَ متعددةٍ وألفاظٍ أُخَرَ، معناها: أن الزيادة: النظرُ إلى وجه اللَّه عز وجل.

وكذلك فَسَّرها الصحابةُ رضي اللَّه عنهم، روى ابنُ جرير عن جماعة، منهم: أبو بكر الصديق، وحُذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، رضي اللَّه عنهم (٢).

وقال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُم عَن رَّبِّهِم يَوْمَئِذٍ لَّمَحُجُ وبُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ابن ماجه: «يريد» بلا واو.

<sup>(</sup>۲) في ابن ماجه: «وما».

<sup>(</sup>٣) في ابن ماجه: «وينجنا».

<sup>(</sup>٤) في ابن ماجه: «فوالله ما».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٨١) في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالى، والترمذي (٢٥٥٥) و (٣١٠٤)، وابن ماجه (١٨٧)، وأحمد ٣٣٢/٤ و ٣٣٣، والطيالسي (١٣١٥)، والطبري (١٧٦٢٦)، والأجري ص ٢٦١. واللفظ الذي ساقه المصنف هو لغير مسلم.

<sup>(</sup>٦) سيذكرها الشارح رحمه الله في الصفحة ٢١٦، وسنخرجها هناك.

[المطففين: ١٥]. احْتَجَّ الشافعيُّ رحمه اللَّه وغيرُه مِن الأَثمة بهذه الآية على الرؤيةِ لأهل الجنة، ذَكَرَ ذلك الطبريُّ وغيرُه عن المُزَنِيِّ (۱)، عن الشافِعيِّ، وقال الحاكم (۲): حدثنا الأصمُّ، حدثنا الربيعُ بنُ سليمان (۳) قال: حَضَرْتُ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رُقْعَةُ من الصَّعيدِ فيها: ما تقولُ في قول اللَّه عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّهُم عَنْ رَبِّهِم اللهُ عَنْ وَبَهِم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]. فقال الشافعيُّ: لما أن حُجِبَ هُـؤلاء في السُّخطِ، كان في هذا دليلُ على أن أولياءَه يَـرَوْنَه في الرُّضا(٤).

الردعلى المعتزلة في نفي الرؤية

وأما استدلالُ المعتزلة بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ تَرَسْنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وبقوله تعالى: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَنْرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فالآيتانِ دليلٌ عليهم:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم إسماعيل بن يجيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الإمام الشافعي، وناصر مذهبه، وهوصاحب والمختصر، الذي اختصره من علم الشافعي ومن معنى قوله، قال في مقدمته: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه، والله ولي التوفيق. توفي سنة (٢٦٤هـ). مترجم في «السير» ١٢/ رقم الترجمة (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه، أبو عبدالله بن البَيِّع النيسابوري الشافعي صاحب «المستدرك على الصحيحين» وغيره من التآليف، صنَّف وخرَّج، وجرَّح وعدّل، وصحَّح وعدًّل، وكان من بحور العلم على تشيَّع قليل فيه، توفي سنة (٥٠٠هـ). مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبدالجبار بن كامل، الإمام المحدث الفقيه الكبير، أبو محمد المرادي مولاهم المصري المؤذن، صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه، وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط، طال عمره، واشتهر اسمه، وازدحم عليه أصحاب الحديث، أفنى عمره في العلم ونشره، توفي سنة (٢٧٧هـ). مترجم في «السير» ١٢/ رقم الترجمة (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ورواه عنه البيهقي في «مناقبه» ١٩/١ من طريق عبدالملك بن محمد بن عدي الجرجاني عن الربيع بن سليمان...

أما الآيةُ الأولى، فالاستدلالُ منها على ثبوتِ رؤيته من وجوه:

أحدُها: أنه لا يُظَنُّ بكليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الناس بربه في وقته أن يَسأَلَ ما لا يَجوزُ عليه، بل هو عندَهم مِن أعظم المحال.

الثاني: أن اللَّه لم يُنْكِرْ عليه سؤالَه، ولما سَأَل نوحٌ عليه السلام ربَّه نجاة ابنِه أنكر عليه سؤالَه، وقال: ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الجَنْهِلينَ﴾ [هود: ٤٦].

الثالث: أنه تعالى قال: ﴿ لَن تَرَنْنِي ﴾ ، ولم يَقُلْ: إني لا أُرى ، ولا تَجوزُ رؤيتي ، أو لستُ بمرئيٌ ، والفرق بينَ الجوابَين ظاهر ، ألا تَرَى أن مَنْ كان في كُمّ حَجَرٌ ، فظنّه رجلٌ طعاماً ، فقال : أَطْعِمْنِيه ، فالجوابُ الصحيح : إنه لا يُـؤكل ، أما إذا كان طعاماً ، صَحَّ أن يقال : إنك لَن تَأْكُلُه . وهذا يَدُل على أنه سبحانه مرئي ، ولكن موسى عليه السلام لا تَحتَمِلُ قواه رؤيته في هٰذه الدار ، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يُوضحه :

الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوفَ تَرَنْنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]. فأعلَمَه أنَّ الجبلَ مَع قوته وصلابته لا يَثبُتُ للتَّجلِّي في هٰذه الدارِ، فكيف بالبشر الذي خُلِقَ من ضَعْفٍ؟

۸۸

الخامس: أنَّ اللَّه سبحانه قادِرٌ على أن يَجعَلَ الجبلَ مستقرًا، وذلك ممكن، وقد عَلَّقَ به الرؤية، ولوكانت محالاً، لكان نظيرُ أن يقولَ: إنِ استَقَرَّ الجبلُ، فسوف آكلُ وأَشرَبُ وأنامُ، والكُلُّ عندَهم سواء.

السادس: قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فإذا جَازَ أن يَتجَلَّى للجبل الذي هو جمادُ لا ثُوابَ له ولا عِقاب، فكيف يَمتَنِعُ أن يَتَجلَّى لرُسُلِهِ وأوليائه في دار كرامته! ولكنَّ

اللَّه تعالى أَعلَمَ موسى عليه السلام أن الجبلَ إذا لم يَثبُتُ لرؤيته في هذه الدار، فالبَشَرُ أضعفُ.

السابع: أنَّ اللَّه كَلَّمَ موسى وناداه وناجاه، ومن جَازَ عليه التكلَّمُ والتكليمُ، وأن يَسْمَعَ مخاطبُه كلامَه بغير واسطة، فرؤيتُهُ أولى بالجواز، ولهذا لا يَتِمُّ إنكارُ رؤيتِه إلا بإنكار كلامِه، وقد جَمَعُوا بينهما. وأما دعواهُم تأبيدَ النفي بـ «لن» وأن ذلك يَدُلُّ على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لوقيًدَتْ بالتأبيد لا يَدُلُّ على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أُطلقت! قال تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبِداً ﴾ الآخرة: ٩٥]، مع قوله: ﴿وَنَادَوْا يُمَلِكُ لِيَقْض عَلَيْنا رَبُّكَ ﴾ [البقرة: ٩٥]، مع قوله: ﴿وَنَادَوْا يُمَلِكُ لِيَقْض عَلَيْنا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق، لما جَازَ تَحديدُ الفعل بعدَها، وقد جاءَ ذلك، قال تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لي أبيه إيوسف: ٨٠]. فئبَتَ أنَّ «لن» لا تقتضي النفي المؤبَّد.

قال الشيخُ جمالُ الدين بنُ مالك رحمه اللَّه تعالى:

وَمَنْ رَأَى النَّفيَ بِ «لَنْ» مُوَبَّدًا فَقَولَهُ اردُدْ وَسِواهُ فَاعْضُدَا(١)

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذَكرَها في سياقِ التَمَدَّح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفاتِ النَّبوتية، وأما العَدَمُ المحضُ، فليس بكمال، فلا يُمْدَحُ به، وإنما يُمْدَحُ الربُّ تعالى بالنفي إذا تَضَمَّن أمراً وجوديًا، كمدحه بنفي السَّنةِ والنوم، المتضمن كمال القَيُّومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللَّغُوب والإعياء، المتضمن كمال القدرة،

<sup>(</sup>۱) الرجز في «الكافية الشافية» بشرح ابن مالك ۱۵۱۵/۳ نشر جامعة أم القرى، ورواية الثاني فيه: فقوله اردُد وخلافَه اعضُدا.

ونفي الشريك والصاحبة والولد<sup>(۱)</sup> والظَّهِير، المتضمَّن كمالَ ربوبيته وإلهيتِه وقهره، ونفي الأكلِ والشرب المتضمن كمال صَمَدِيَّتِه وغِناه، ونفي الشفاعة عِندَه إلا بإذنه المتضمِّن كمال توحُّدِه وغناه عن خلقه، ونفي النسيان، وعزوب وفي الظلم المتضمِّن كمالَ عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان، وعزوب شيء عن علمه المتضمِّن كمالَ علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمِّن لكمال ذاته وصفاته.

ولهذا لم يَتَمدَّ بعدم مَحْض لا يَتَضمَّنُ أَمراً ثبوتياً، فإن المعدوم يُشارِكُ الموصوف في ذلك العدم، ولا يُوصَفُ الكامل بأمر يَشتَرِك هو والمعدوم فيه، فإذن: المعنى: أنه يُرى ولا يُدرَك ولا يُحاط به، فقوله: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، يَدُلُ على كمال عظمته، فقوله: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، يَدُلُ على كمال عظمته، فإن وأنه لكمال عظمته لا يُدرَكُ بحيثُ يُحاطُ به، فإن «الإدراك» هو الإحاطةُ بالشيء، وهو قدرُ زائدٌ على الرؤية، كما قال ١٩٨ تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَةَ الجَمْعَان قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إنَّا لَمُدْرَكُونَ \* قال الإدراك قدر كلا ﴾ [الشعراء: ٢٦، ٢٦]، فلم يَنْف موسى عليه السلام الرؤية، وإنما ذائد على الرؤية نفي المؤيد، فالربُ نفى الإدراك كُلُّ منهما يُوجَدُ مع الآخر وبدونه، فالربُ نفى المَنْ ولا يُدرَكُ كما يُعْلَمُ ولا يُحَاطُ به علماً، وهذا هو الذي فَهِمَه الصَّحَابَةُ والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالُهم في تفسيرِ الآية. بل هٰذه الشَّمْسُ المخلوقةُ لا يَتَمَكَّنُ رائيها من إدراكها على ما هِيَ عليه.

وأما الأحاديثُ عن النبيِّ ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على نواتر أحاديث الرؤية، فمتواترة، رواها أصحابُ الصِّحاح والمساند(٢) والسنن(٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): والولد والصاحبة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج): المسانيد.

<sup>(</sup>٣) انظر «حادي الأرواح» ص ٢٠٥.

فمنها: حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: وأنَّ نَاساً قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تُضَارُونَ في رُوْيةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَيْسَنَ دُونَها سَحَابُ؟ قَالُوا: لا ، قال: فإنَّكُمْ تَرَوْنَه كَذْلِكَ (١)، الشَّمْسِ لَيْسَنَ دُونَها سَحَابُ؟ قَالُوا: لا ، قال: فإنَّكُمْ تَرَوْنَه كَذْلِكَ (١)، الصحيحين بطوله.

وحديثُ أبي سعيدٍ الخُدري أيضاً في «الصحيحين»(٢) نظيرُه.

وحديث جرير بن عبدالله البَجلي، قال: «كُنّا جُلُوساً مَعَ النّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: إِنَّكُم سَتَرَون ربَّكُم عِياناً، كَما تَرَوْنَ هٰذَا، لا تُضَامُونَ في رُوْيَتِه (٣)، الحديث أخرجاه في «الصحيحين».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۶۳۷)، ومسلم (۱۸۲)، وأبو داود (۲۷۳۰)، والترمذي (۲۰۳۰)، وأخرجه البخاري (۷۶۳۰)، ومسلم (۱۸۲)، وأبو داود (۲۷۳۰)، والترمذي (۱۷۱۰ و ۱۷۲۰) وابن وأحمد ۲ / ۷۷۰ و ۱۷۲۰) و (۸۰۸) و (۱۸۰۸) و (۱۸۰۸) و (۱۸۲۸) و (۱۸۲۸)، وابن أبي عاصم في دالسنة، (۱۲۵۲) و (۱۸۲۱) و (۱۲۵۱) و (۱۲۵۱) و (۱۲۵۱) و (۱۲۵۱) و (۱۲۵۱) و (۱۲۸۸)، والأجري في دالشريعة، ص ۲۰۹ و (۲۳۸۰)، والحميدي (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۶۳۹)، ومسلم (۱۸۳)، وابن منده في «الإيمان» (۸۱۰) و (۸۱۸) و (۸۱۸) و (۸۱۸)، وابن خزيمة ص ۱٦٩ و ۱۷۲ و ۱۷۳، واللالكائي (۸۱۸)، وابن أبى عاصم (٤٥٧) و (٤٥٧) و (٤٥٨)، والأجري في «الشريعة» ص ٢٦٠ و ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٤) و (٣٧٥) و (٤٨٥١) و (٣٤٤) و (٣٤٧) و (٢٤٣٠)، و (٣٤٣٠) و (٣٤٣٠)، و ومسلم (٣٣٣)، وابن منده في «الإيمان» (٢٩١) و (٢٩٢) و (٢٩٢) و (٢٩٢) و (٢٩٠) و (٢٩٠) و (٢٩٠) و (٢٩٠)، وابن ماجه و (٢٩٠)، والترمذي (٢٩٥)، وأبو داود (٢٧٢٩) وأحمد ٢٠٠٤ و ٣٦٠ و ٣٦٠، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٦٨ و ١٦٩، واللالكائي (٢٥٥) و (٢٢٨) و (٢٨٨) و (٢٨٨) و (٢٨٨)

وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم، رواه مسلم وغيره (١).

وَمِنْ حديثِ عدي بنِ حاتِم رضي الله عنه: «وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُّكُم يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمانُ يُتَرجِمُ لَهُ، فَلَيقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى يَا رب، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ، بَلَى يا رب»، الحديث. أخرجه البخاري في مالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيقُولُ، بَلَى يا رب»، الحديث. أخرجه البخاري في مصحيحه (٤).

وقد رَوى أحاديثَ الرؤيةِ نحو ثلاثين صحابيًّا(٥)، ومَن أَحَاطَ بها

<sup>=</sup> و (234) و (204) و (201)، والأجري ص ۲۵۷ – ۲۵۹، والطبراني في والكبيرة (۲۲۲۶) و (۲۲۲۷) و (۲۲۲۲) و (۲۲۲۷) و (۲۲۲۷) و (۲۲۲۲) و (۲۲۳۲) و (۲۲۳۷) و (۲۲۳۷) و (۲۲۳۷) و (۲۲۸۲)، والحميدي في ومسنده (۲۲۹۹).

انظر الصفحة ٢١١ ت (٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصولاالأربعة، ولفظه عند نحرجيه: ﴿وَبِينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهُم ۗ.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٧٨) و (٤٨٨٠) و (٧٤٤٤)، ومسلم (١٨٠)، وأخرجه الترمذي (٣٥٠)، وابن ماجه (١٨٥)، واللهلكائي (٨٣٤)، والأجري ص ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٤ و ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) بـرقم (١٤١٣) و (٣٥٩٥)، وأخرجه مسلم (١٠١٦) (٦٧)، والترمذي (٢٤١٥)، وابن ماجه (١٨٥) واللّالكائي (٨٣٤) وأحمد ٢٥٦/٤ و ٣٧٧، والأجري ص ٢٦٩ و ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر «الشريعة» للآجري ص ٢٦٤ ــ ٢٧٠، و «النهاية » لابن كثير ٢٠٠٠ ــ ٣٠٣، و «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي 7.4.8 .

معرفةً يَقْطَعُ بأن الرسولَ قالها، ولولا أنِّي التَزَمْتُ الاختِصَارَ، لَسُقْتُ ما في الباب مِنَ الأحاديث.

وَمَن أرادَ الوقوفَ عليها، فليُواظِبْ سَمَاعَ الأحاديثِ النبوية، فإنَّ فيها مع إثبات الرؤية أنه يُكلِّم مَنْ شَاءَ إذا شاءً، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فَوْقَ العالم، وأنه يُنادِيهم بصوتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كما يَسْمعَهُ من قَرُبَ(١)، وأنه يَتَجلَّى لِعباده، وأنه يَضْحَكُ إلى غيرِ ذلك من الصَّفَاتِ التي سَماعُها على الجهمية بمنزلةِ الصواعق.

أصـول الـدين لاتعلم إلامن كتـاب الله وسنة رسوله

وكيف تُعلَمُ أصولُ دِينِ الإسلامِ من غير كتاب اللَّه وسُنَّةِ رسولِه! وكيف يُفسَّرُ كِتَابُ اللَّه بغير ما فَسَّرَهُ به رسولُه ﷺ وأصحابُ رسوله، الذين نزَلُ القرآنُ بلغتهم! وقد قال ﷺ: «مَنْ قَالَ في القُرْآنِ برَأْيهِ فَلْيَتَبَوَّأُ

<sup>(</sup>١) علقه البخاري في «صحيحه» ١٣/٥٣/ بصيغة التمريض: «ويذكر». ووصله بتمامه أحمد ٣/ ٩٥٥ ، والبخاري في والأدب المفردة (٩٧٠) ، ووخلق أفعال العبادة ص ٩٢ والحاكم ٢ / ٤٣٧ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن عبدالله بن أنيس، وعبدالله بن محمد: صدوق، في حديثه لين لسوء حفظه، لكن قال الحافظ في (الفتح) ١٧٤/١: وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في دمسند الشاميين، وتمام في دفوائده، من طريق الحجاج بن دينار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. . وإسناده صالح، ولـ طريق ثـالثة أخرجها الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث، ص ١١٥، ١١٦ من طريق أبى الجارود العنسى عن جابر. . . وفي إسناده ضعف. وفي قول الحافظ عن هذا الطريق: وفي إسناده ضعف قصور بين، فإن فيها عمر بن صبح، وهو متروك الحديث، وكذب ابن راهويه، وأبو الجارود إن كان زياد بن المنذر، فقد كذبه ابن معين، وإن لم يكن هو فمجهول، فهذه الطريق لا يشك في وضعها ولا تصح أن يقوى بها الحديث، فيبقى الطريق الثاني، فإن كان صالحاً كها قال الحافظ فيتقوى بها الحديث \_ والله أعلم \_ على أن البيهقى رحمه الله حين أخرج الحديث في والأسهاء والصفات، ص ٢٧٣ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، قال: واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه، ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل، أو في حديث صحيح عن النبي ﷺ غير حديثه، وليس بنا ضرورة إلى إثباته.

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١)، وفي (٢) رواية: «مَنْ قَالَ في القُرآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٣). وسُئِلَ أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه عن قوله تعالى: ﴿وفَا كِهَةً وَأَبَّا ﴾ [عبس: ٣١]: ما الْأَبُ؟ فقال: أيُّ سماءٍ تُظِلَّني، وأيُّ أَرْضٍ تُقِلِّني، إذا قلتُ في كتاب اللَّه ما لا أعلم (٤)؟

وليس تَشْبِيهُ رؤيةِ اللَّه تعالى برؤيةِ الشمسِ والقمرِ تشبيهاً لِلَه، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المَرْثي بالمَرْثي، ولكن فيه دَلِيلٌ على عُلُوِّ اللَّه على خَلْقِه، وإلا فَهَلْ تُعقَلُ رؤيةٌ بلا مقابَلَةٍ! ومن قال: يُرى لا في جِهَةٍ، فليُرَاجِعْ عَقْلَه!! فإما أن يَكُونَ مكابراً لعقله، أو في عَقْلِه شيء، وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمامَ الرائي، ولا خَلْفَه، ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فَوْقَه ولا تحتَه، ردَّ عليه كُلُ من سَمِعَه بفطرته السليمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰۲) في أول التفسير، والطبري (۷۳) و (۷۶) و (۷۰) و (۲۰) و (۲۰) و (۲۰) من حديث ابن عباس، وفي سنده عبدالأعلى بن عامر الثعلبي وهوضعيف، ضعفه أحمد وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وابن معين وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصول الأربعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٩٥١)، وأحمد ٢٩٣/١ و ٢٦٩ و ٣٢٣ و ٣٢٧ من حديث ابن عباس، وفيه عبدالأعلى، وهو ضعيف كما مر، وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب، وهم منه، فإن لفظ رواية جندب: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه الطبري (٨٠)، وأبو داود (٣٦٥٢)، والترمذي (٢٩٩٣) وفي سنده سهيل بن أبي حزم، ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في وفضائل القرآن، فيها ذكره ابن كثير في وتفسيره، ١٦/١ من طريق محمد بن يزيد، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي: أن أبا بكر سُئل عن قوله تعالى: (وفاكهة وأباً)...

وسنده منقطع. وقوله: «تقلني» أي: تحملني، أقل الشيء واستقله: رفعه وحمله. ونقل ابن كثير مثل ذلك عن عمر، ثم قال: وهذا محمول على أنها رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله: ﴿ فَأَنْبَنَا فِيهَا حَبّاً ﴾.

ولهذا أَلْزَمَ المعتزلةُ مَنْ نَفَى العُلُوُّ بالذاتِ بنفي الرؤية، وقالُوا: كيف تُعْقُلُ رُوْيَةً بغير جهةٍ.

> مجز الأبصار عن الدنيا

وإنما لم نَرَّهُ في الدنيا لِعَجْزِ أبصارنا، لا لامتناع ِ الرؤية، فهذه رؤيته سبحانه في الشمس إذا حدَّقَ الرائي البصر في شُعاعها، ضَعُفَ عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي، بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدارِ الأخرة، أكملَ اللَّهُ قُوى الأدميين حتى أطاقوا رؤيتُه، ولهذا لما تَجلَّى اللَّهُ للجبل ﴿ خَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَال سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُوْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، بأنه لا يَراك حيٌّ إلا مات، ولا يابسٌ إلا تَدَهْدَهَ، ولهٰذا كان البَشَرُ يَعْجِزُونَ عن رؤية المَلَكِ في صورته، إلا مَنْ أَيَّدَه الله كما أَيَّدَ نبينا، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَو أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [الأنعام: ٨] قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن يروا المَلَكَ في صورته، فلو أنزلنا إليه مَلَكاً، لجعلناه في صُورة بشر، وحينتذ يَشْتَبِهُ عليهم: هل هو بشرُّ أو مَلَك؟ ومِن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولًا منًا.

وما أَلزَمَهم المعتزلةُ هٰذا الإلزامَ إلا لَمَّا وافَقُوهُمْ على أنه لا دَاخِلَ العالم ولا خارجَه، لكن قول من أَثْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة، أقربُ إلى العقل مِنْ قول ِ من أَثْبَتَ موجوداً قائماً بنفسه لا يُرَى ولا في جهة.

ويُقَال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاءِ لازمها وهو الجِهَةُ: أَتُريدُ بالجهة ٩١ أمراً وجودياً؟ أو أمراً عدميًّا؟ فإن أردت بها أمراً وجودياً، كان التقديرُ(١): كُلُّ ما ليس في شيء موجود لا يُرَى، وهٰذه المقدمةُ ممنوعة، ولا دَلِيلَ على إثباتها، بل هي باطلة، فإنَّ سَطْحَ العالم يُمْكِنُ أن يُرى، وليس

<sup>(</sup>١) في (د) ومطبوعة مكة: التقرير.

العالم في عالم آخر، وإن أَرَدْتَ بالجهة أمراً عدمياً، كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نُسَلِّم أنه ليس في جهةٍ بهذا الاعتبارِ.

وكيف يَتَكلَّمُ في أصول الدين مَنْ لا يَتلقّاه مِن الكتاب والسنة، وإنما يَتلقّاه من قول فلان! وإذا زَعَمَ أنه يَأْخُذُه مِن كتاب الله لا يتلقى تَفْسِيرَ كتابِ الله مِن أحاديث الرسول ولا يَنْظُرُ فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النَّقَلَةِ، الذين تَخيَّرهُم النُقَّادُ، فإنَّهم لم يَنقُلُوا نَظْمَ القرآنِ وَحْدَه، بل نَقلُوا نَظْمه ومعناه، ولا كانوا يَتعلَّمون القُرآن كما يَتعلَّمُ الصبيانُ، بل يَتعلَّمُونَه بمعانيه. ومن لا يَسلُكُ سَبِيلَهم، فإنَّما يَتكلَّمُ برأيه، ومن يَتكلَّمُ برأيه، وما يَظُنُه دينَ الله ولم يَتلقَّ ذلك من الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب، ومَن أخذَ مِن الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب، ومَن أخذَ مِن الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب يُضَاعَفُ أَجْرُه.

وقوله: «والرؤية حقَّ لأهلِ الجنة». تَخْصِيصُ أهلِ الجنة بالذكر، يُفْهَمُ منه نفيُ الرؤية عن غيرهم، ولا شَكَّ في رؤية أهلِ الجنة لِربهم في الجنة، وكذلك يَرَونَه في المحشر قَبْلَ دُخولهم الجنة، كما ثَبَت ذلك(١) في «الصحيحين»عن رسول الله ﷺ. ويَدُلّ عليه قولُه تعالى: ﴿ تَحِيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]. واختُلِفَ في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال:

أحدُّهَا: أنه لا يَراه إلا المؤمنون.

الثاني: يراه أهلُ الموقف؛ مؤمنُهم وكافرُهم، ثم يَحتَجِبُ عن الكفار ولا يَرونَه بعد ذلك.

الثالث: يَراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقيةِ الكُفار. وكذلك الخلافُ في تكليمه لأهل الموقف.

<sup>(</sup>١) وذلك، لم ترد في (ب).

الاتفاق على أنه لا يرى الله تعالى أحد في الدنيا بعينيه

واتَّفَقَتِ الأُمةُ على أَنَّهُ لا يَراه أحد في الدنيا بعينيه (١)، ولم يَتنازعُوا في ذلك إلا في نبينا ﷺ خاصة، منهم من نَفَى رؤيتَه بالعين، ومنهم من أَثْبَتَهَا له ﷺ، وحَكَى القاضي عياض (١) في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بَعْدَهُمْ في رؤيته ﷺ، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكونَ ﷺ رَأى ربَّه بعينِ رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هَلْ رَأَى مُحَمَّدُ ربَّه؟ فَقَالت: لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ، ثُمَّ سَالها: مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ مُحَمَّدً ربَّه؟ وقال: وقال

<sup>(</sup>١) في (ب): بعينه.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة الحافظ، شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي، المالكي عالم المغرب وإمام الحديث في عصره وصاحب التواليف النفيسة البديعة، المتوفى سنة ٤٠٥هـ مترجم في «السير، ٢١٢/٢٠ ــ ٢١٨ والنص الذي نقله عنه الشارح هو في «الشفا» ص ١٩٥ ــ ٢٠٢.

جماعةً بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المَشْهُورُ عن ابنِ مسعود، وأبي هريرة، واخْتُلِفَ عنه، وقال بإنكار لهذا وامتناع ِ رؤيته في الدُّنيا جَمَاعَةً مِن المُحدثين والفقهاء والمتكلمين.

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما: أنه ﷺ رأى ربَّه بِعَيْنِهِ<sup>(۱)</sup>، وروى عطاء<sup>(۲)</sup> عنه: رآَه بقلبه<sup>(۳)</sup>، ثم ذَكَر أقوالًا وفوائد، ثم قال:

وأما وجوبُه لنبينا على والقولُ بأنه رآه بعينه، فليس فيه قاطعٌ ولا نَصَّ، والمعوَّلُ فيه على آيةِ النجم، والتنازعُ فيها مأثور، والاحتمالُ لها ممكن.

فيا بلغت رسالته [المائدة: ٦٧] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿قَـلُ لا يعلمُ من في السموات والأرضِ الغيبَ إلا اللّـه ﴾ [النمل: ٦٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٧١٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ٢٠١، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٦٢)، والترمذي (٣١٣٤)، والطبري ١١٠/١٥، وابن حبان في «صحيحه» (٣٥)، والحاكم ٣٦٢/٢ ـ ٣٦٣ من طريق سفيان عن عمروبن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهها: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك﴾ قال: رؤيا عين أريها النبي ﷺ ليلة أسري به، وهو موقوف على ابن عباس، وليس نصاً في الرؤية، فإنه لم يذكر متعلق الرؤية. وانظر «زاد المعاد» ٣٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، كان ثقة، فقيهاً، عالماً، كثير الحديث، توفي رحمه الله سنة (١١٥هـ). مترجم في والسيره ٥/ رقم الترجمة (٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٧٦) من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عبدالملك عن عطاء، عن ابن عباس، قال: رآه بقلبه، ورواه من طريق آخر عن أبن عباس قال: ﴿مَا كَذَبَ الفؤادُ مَا رأى﴾، ﴿ولقد رآهُ نزلةٌ أُخرى﴾ قال: رآه بفؤاده مرتين، وأخرجه الطبري ٥٢/٢٧، والترمذي (٣٢٨١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٣١، والـلالكائي (٩١٠) و (٩١١) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده مرتين.

ولهذا القَوْلُ الذي قالَه القاضي عياض رحمه الله هو الحقُّ، فإنُّ الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تَكُنْ ممكنة، لَما سَأَلها موسى عليه السلامُ، لكن لم يَرد نَصُّ بأنه ﷺ رأى ربَّه بعين رأسه، بل وَرَدَ ما يَدُلُّ على نفي الرؤيةِ، وهو ما رواه مسلم في (صحيحه) عن أبي ذرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ هَلْ رَأَيتَ رَبُّكَ؟ فَقَال: ﴿ نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ ١٥٠٠. وفي رواية: «رَأَيْتُ نُوراً». وقد رَوى مسلم أيضاً عن أبى موسى الأشعريِّ رَضِيَ الله عنه أنه قال: قَـامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهادِ، وَعَمَلُ النَّهَادِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ ـ وفي رواية: النَّارُ ـ لو كَشَفَهُ، لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ١٧٥). فيكون \_ والله أعلمُ \_ معنى قوله لأبي ذَرِّ: «رَأيْتُ نوراً»: أنَّه رأى الحجاب، ومعنى قوله: «نُورً أنَّى أراه»: النورُ الذي هو الحجابُ يَمْنَعُ مِن رؤيته، فأنَّى أراه! أي: فكيف أراه والنورُ حِجَابٌ بيني وبينَه يَمنَعُنِي مِن رؤيته! فهٰذا صريحٌ في نفى الرؤية، والله أعلم. وحكى عُثْمَانُ بْنُ سعيدٍ الدارمي اتفاقَ الصَّحابةِ على ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۸) وابن منده في «الإيمان» (۷۷۰)، وأخرجه أحمد ٥/٧٤ ابلفظ : «قد رأيته نوراً أنى أراه»، وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل» رواه الدارقطني فيها ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١٩١/٦، وله شاهد مرسل رواه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٤٩.

ونحنُ إلى تقرير رؤيته لجبريلَ أَحْوَجُ منا إلى تقرير رؤيته لِربه تعالى، وإن كانت رؤيةُ الربِّ تعالى أعظمَ وأعلى، فإنَّ النُّبُوَّةَ لا يَتَوقَّفُ ثُبُوتُها عليها ألبتة.

وقوله: وبغير إحاطة ولا كيفية ، هذا لكمال عظمته وبهائه ، سُبحانه وتعالى، لا تدركه(١) الأبْصَارُ، ولا تُجِيطُ به(٢)، كما يُعْلَمُ ولا يُحَاطُ به علماً، قال تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. وقال تعالى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١١٠].

تأويل المعترلة تحريف لكلام الله ورسوله

وقوله: «وتفسيرُه على ما أَراد الله وعَلِمَه» إلى أن قال: «لا نَدخُل في ذلك متاوِّلين بآرائنا، ولا متوهِّمين بأهوائنا» أي: كما فَعَلَتِ المعتزلةُ بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تُحريفٌ لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويلُ الصحيحُ هو الذي يُوافِقُ ما جاءَت به السنةُ، والفاسدُ المخالف له، فكلُّ تأويل بمعنى لم يَدُلُّ عليه دَلِيلٌ مِن السياق، ولا معه قرينة تَقتَضِيه، فإن هذا لا يَقْصِدُه المُبَيِّنُ الهادي بكلامه، إذ لو قَصَدَه، لحَفَّ بالكلام قرائنَ تَدُلُّ على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يُوقِعَ السامِعَ في اللَّبْسِ والخطأ، فإن الله أَنزَل كلامَه بياناً وهُدى، فإذا أَرادَ به خِلافَ ظاهره، ولم يَحُفُّ به قَرَائِنَ تَدُلُّ على ٩٣ المعنى الذي يَتَبَادَرُ غيرُه إلى فهم كُلِّ أحدٍ، لم يكن بياناً ولا هُدى، فالتأويل إخبارٌ بمراد المتكلم، لا إنشاء.

وفي هٰذا الموضع يَغْلَطُ كثيرٌ من الناس، فإنَّ المقصودَ فَهُمُ مُرادِ (٣)

<sup>(</sup>١) في الأصول: لا تراه، والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا يحيط به علم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كلام.

المتكلم بكلامه، فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذا، كان إخباراً بالذي عَناه المتكلم، فإن لم يَكُنِ الخَبَرُ مطابقاً، كان كَذِباً على المتكلم.

الطرق التي يعرف بها مراد المتكلم

ويُعْرَفُ مُرَادُ المتكلم بطرقٍ متعددة:

منها: أن يُصَرِّحَ بإرادةِ ذلك المعنى.

ومنها: أن يَسْتَعْمِلَ اللفظ(١) الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يُبينُ بقرينة تَصْحَبُ الكلامَ أنه لم يُرِدْ ذلك المعنى، فكيف إذا حُفَّ بكلامه ما يَدُلُّ على أنه إنما أرادَ حقيقته وما وُضِعَ له، كقولِه: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى ما يَدُلُّ على أنه إنما أرادَ حقيقته وما وُضِعَ له، كقولِه: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ [النساء: ١٦٣]. و وإنكم تَرَوْنَ ربَّكم عِياناً كما تَرَوْنَ الشَّمْسَ في الظَّهِيرَةِ لَيْسَ دُونَها سَحَابُ (٢). فهذا مما يقطع السَّامِعُ فيه بمُراد المتكلم، فإذا أَخْبَرَ عن مراده بما ذلَّ عليه حقيقةٌ لفظه الذي وُضِعَ له مع القرائن المؤكدة، كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأوَّل الكلامَ بما لا يَدُلُّ عليه، ولا اقْتَرَنَ به ما يَدُلُّ عليه، فإخْبَارُه بأن هٰذا مرادُه كَذِبُ عليه، وهو تأويلٌ بالرأي، وتوهمٌ بالهوى.

وحقيقةُ الأمرِ: أَنَّ قَوْلَ القائِل: نَحمِلُه على كذا، أو: نَتَأَوَّلُه بكذا إنما هو من باب دَفْع دلالةِ اللفظ على ما وُضِعَ له، فإن مُنازِعَه لمَّا احْتَجَّ عليه به، ولم يُمكِنُه دَفْعُ وروده، دَفَعَ معناه، وقال: أَحْمِلُهُ على خلافِ ظاهره.

فإنْ قيل: بل للحمل معنى آخر لَمْ تَذْكُرُوه، وهو أنَّ اللفظ لمَّا اسْتَحَال أن يُرادَ به حقيقتُه وظاهره، ولا يُمكِن تعطيلُه، استَدْلَلْنا بوروده،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (٥٨١)، ومسلم (١٨٣) وقد تقدم تخريجه مفصلًا في الصفحة ٢١٦.

وعدم إرادة ظاهره على أن مَجازَه هو المرادُ، فحَمَلْناه عليه دَلالـةً، لا ابتداء.

قيل: فهذا المعنى هو الإخبارُ عن المتكلِّم أنه أرادَه، وهو إمَّا صِدْقُ وإمَّا(١) كَذِب كما تقدَّم، ومِن المُمْتَنِع أن يُرِيدَ خِلَافَ حقيقتِه وظاهِرِه، ولا يُبَيِّنُ للسامع المعنى الذي أرادَه، بل يَـقْرُنُ بكلامه ما يُـوكُد إرادة الحقيقة. ونحن لا نَمنَعُ أن المتكلم قد يُريدُ بكلامه خلاف ظاهره إذا (٢) قصدَ التعمية على السامع حَيْثُ يَسُوغُ ذلك، ولكنَّ المُنْكرَ أن يُريدَ بكلامه خلاف حقيقتِه وظاهِرِه إذا قصدَ البيانَ والإيضاح، وإفهامَ مراده! كيف والمتكلم يُـوكِدُ كلامه بما يَنفِي المجاز، ويُكرِّره غيرَ مرة، ويَضرِبُ له الأمثال.

لا تعارض بین منقـول صحیح ومعقول صریح وقوله: «فإنَّه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّم لله عز وجل وَلِرسوله ﷺ وردَّ عِلْمَ ما اشتبه عليه إلى عالمِه» أي: سَلَّم لنصوصِ الكِتَابِ والسنة، ولم يَعْترِضْ عليها بالشُّكوك والشُّبة والتأويلات الفاسدة، أو يقولُ: العَقْلُ يَشْهَدُ بِضِدِّ ما ذَلَّ عليه النَّقُلُ! والعقل أَصْلُ النقل!! فإذا عارضه، قَدَّمنا العقلَ!! وهٰذا لا يكونُ قَطَّ، لَكِنْ إذا جَاءَ ما يُوهِمُ مثلَ ذلك، فإن كان النقل صحيحاً، فذلك الذي يُدَّعَى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حَقَّقَ النظر، لظَهَر ذلك، وإن كان النقلُ غيرَ صحيح، فلا يَصلُحُ للمعارضة، فلا يُتعارض كلامُ فلا يُتعارض عقلٌ صريح، ونقلٌ صحيح أبداً، ويُعارض كلامُ منْ يقُولُ ذلك بنظيره، فيُقال: إذا تعارض العقلُ والنقلُ، وَجَبَ تقديمُ النقل، لأن الجمع بين النقيضين، ورفعُهما رفعُ النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمعٌ بين النقيضين، ورفعُهما رفعُ

<sup>(</sup>١) في (ب): أو.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وإذا.

النقيضين، وتقديمُ العقل ممتنع، لأن العَقْلَ قد دَلَّ على صِحَّةِ السمع، ووجوبِ قَبُول ما أَخبَر به الرسولُ عَلَى الله النقلَ، لكنًا قد أَبطَلنا دَلالةَ العقل، ولو أَبطَلْنا دِلالةَ العقل، لم يَصلُحْ أن يكون معارِضاً للنقل، لأنَّ ما ليس بدليل لا يَصْلُحُ لمعارضة شيءٍ من الأشياء، فكان تقديمُ العقل موجباً عدَمَ تقديمه، فلا يَجوزُ تَقْدِيمُه، وهذا بَيِّنُ واضح، فإن العقل هو الذي دَلَّ على صدق السَّمْع وصحته، وأن خَبره مطابِقُ العقل هو الذي دَلَّ على صدق السَّمْع وصحته، وأن خَبره مطابِقُ لمخبره، فإن جاز أن تكونَ الدِّلالةُ باطلةً لبُطلان النقل، لَزِمَ ألاّ يكونَ العقلُ دليلاً صحيحاً، لم يَجُز أن يُتبَعَ العقلُ على النقل قدحاً في بحالٍ، فضلاً عن أن يُقَدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقلِ على النقل قدحاً في العقلُ عن أن يُقدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقلِ على النقل قدحاً في العقلُ عن أن يُقدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقلِ على النقل قدحاً في العقلُ العقلُ عن أن يُقدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقلِ على النقل قدحاً في العقلُ العقلُ عن أن يُقدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقلِ على النقل قدحاً في العقلُ العقلُ عن أن يُقدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقلَ على النقل قدحاً في العقلُ عن أن العقلُ عن العقلُ العقلَ العقلُ العقلُ العقلَ العقلُ العقلُ العقلَ العقلَ العقلَ العقلَ العقلَ العقلَ العقل

وجــوب كمــال التسليم للرسول

فالواجب كمالُ التسليم للرسول على والانقيادُ لأمره، وتَلَقِّي خبره بالقَبُول والتصديق، دون أن يُعارِضَه بخيال باطل يسمَّيه معقولاً، أو يُحَمَّله شُبهة أو شكاً، أو يُقدِّم عليه آراءَ الرجال، وزُبالة أذهانهم، فيُوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحَّدَ المُرسِلَ بالعبادة والخضوع والذل والإنابة (٢) والتوكل.

التوحيدان اللذان لانجاة للعبد من عذاب اله إلا بهما.

فهما تَوْحِيدَانِ، لا نَجَاةَ للعبدِ مِن عذابِ اللَّهِ إلا بهما: تَوْحِيدُ المرسِل، وتوحيدُ متابعة الرسول، فلا يُحاكِمُ إلى غيره، ولا يَرْضَى بحُكْم غيره، ولا يَقِف تَنْفِيذَ أمره، وتصديقَ خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفتِه ومَنْ يُعَظِّمُه، فإنْ أَذِنُوا له، نَقَّذه، وقبل خَبَره، وإلا فإنْ طَلَبَ السلامَة، فَوْضَه إليهم، وأعرض عن أمره

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» ٧٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والإنابة والذل.

وخبره، وإلا حَرَّفه عن مواضِعه، وسَمَّى تحريفَه تأويلاً وحملاً، فقال: نُـوُوِّلُه ونَحْمِلُه. فلأن يلقى العبدُ ربَّه بكُلِّ ذنب ــ ما خلا الإشراك بالله ــ خَيْرٌ له مِن أن يَلقاه بهذه الحال.

بل إذا بَلَغَه الحَدِيثُ الصحيحُ يَعُدُّ نَفْسَهُ كأنه سَمِعَهُ مِن رسول الله ﷺ، فهل يَسُوغُ له أن يُوخِّر قَبُولَه والعَمَلَ به حتى يَعْرِضَهُ على رأي فلان وكلامِه ومذهبه! بل كان الفرضُ المبادرة إلى امتثاله، مِن غير الْتِفاتِ إلى سواه، ولا يُسْتَشْكَلُ قولُه لمخالفته رأي فلان، بل تُسْتَشْكُلُ ٥٥ الأراءُ لِقوله، ولا يُعارَضُ نصَّه بقياس، بل تُهْدَرُ الأقيسةُ، وتُلغى النصوصِه، ولا يُحرَّف كلامُه عن حقيقته، لخيال يُسمِّيه أَصْحَابُهُ معقولاً، لنصوصِه، ولا يُحرَّف كلامُه عن حقيقته، لخيال يُسمِّيه أَصْحَابُهُ معقولاً، نعم هو مجهول، وعن الصَّوابِ معزول، ولا يُوقَفُ قَبُولُ قوله على موافقةِ فلانٍ دُونَ فلانٍ، كائناً مَنْ كانَ.

قال الإمامُ أحمد: حدثنا أنسُ بنُ عياض، حدثنا أبوحازِم، عن عمرو بنِ شُعيبِ (۱)، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: لقد جلستُ أنا وأخي مُحبِساً ما أُحِبُ أن لي به حُمْرَ النَّعَمِ (۲)، أقبَلْتُ أنا وأخي، وإذا مَشْيَخة مِن أصحابِ رسُولِ الله ﷺ جُلُوسٌ عندَ بابٍ مِن أبوابه، فَكَرِهْنا أن نُفرَق بينهم، فجلسنا حَجْرَةً (۲)، إذ ذكروا آيةً مِن القرآن، فَتَمَارَوْا فيها، حتى

<sup>(</sup>۱) هـ و الإمام المحـدث عمروبن شعيب بن محمـد بن عبـدالله بن عمرو بن العـاص، أبو إبراهيم، وأبو عبدالله القرشي السهمي الحجازي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، كان يتردد كثيراً إلى مكة، وينشر العلم، توفي سنة (۱۱۸هـ). مترجم في «السير» ٥/(٦١).

<sup>(</sup>٢) النعم – بفتح النون والعين –: الإبل، والحُمْر: جمع أحمر، والبعير الأحمر: الذي لونه لون الزعفران إذا صبغ به الثوب، وقيل: بعير أحمر، إذا لم يخالط حمرته شيء، والإبل الحمر أصبر الإبل على الهواجر، والعرب تقول: خير الإبل حرها، وصهبها. انظر واللسان»: حمر.

<sup>(</sup>٣) هو بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم، أي: ناحية منفردين.

ارْتَفَعَت أَصْوَاتُهم، فَخَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ مُغْضَباً، قدِ احمَرً وَجْهُهُ، يرميهم بالتراب، ويقولُ: «مَهْلاً يَا قَوم، بهذا أُهلِكَتِ الْأُمَمُ مِن قَبْلِكُمْ، باختلافهم على أنبيائهم، وضَربهم الكُتُبَ بعضَها ببعض، إنَّ القُرآن لم يَنْزِلْ يُكذِّبُ بَعْضُه بَعْضاً، فما عَرَفتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إلى عَالمِه»(١).

ولا شكّ أنَّ الله قد حَرَّم القولَ عليه بغيرِ علم، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلْ بِهِ سُلْطَناً وَأَن تَقُولُوا على اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ وأَن تُشُولُوا على اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ وأن تُشْرِكُوا باللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلْ بِهِ سُلْطَناً وأَن تَقُولُوا على اللَّه به رُسُلَه، وأَنزَلَ به [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ وأَنزَلَ به والإسراء: ٣٦]. فعلى العَبْدِ أَن يَجْعلَ ما بَعَثَ الله به رُسُلَه، وأَنزَلَ به كُتُبه هو الحقّ الذي يَجِبُ اتّباعُه، فَيْصَدِّق بأنه حقَّ وصِدق، وما سواه مِن كلام سائِر الناس يُعْرَضُ عليه، فإن وَافَقَه، فهو حق، وإن خَالَفَه، فهو كلام سائِر الناس يُعْرَضُ عليه، فإن وَافَقَه، لكون ذلك الكلام مجملاً لا يَعْرِفُ مراد صاحبه، أو قد عَرَف مرادَه لكنْ لم يَعْرِف، هل جاء الرسول بتصديقه أوبتكذيبه، فإنه يُمسِكُ عنه، ولا يَتكلَّمُ إلا بِعِلْم، والعِلْمُ ما قام عليه الدَّلِيلُ، والنافِعُ منه ما جاء به الرَّسُولُ، وقد يكونُ علمٌ عن غير الرسول، لكن في الأمورِ الدنيوية، مثلَ الطّب والحِسَابِ والفِلاحة، وأما الأمورُ الإلهية والمعارف الدينية، فهذه ، العلمُ فيها ما أُخِذَعن الرسول لا غير.

لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول

<sup>(</sup>۱) هو في «المسند» ۱۸۱/ و ۱۸۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰، وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۰۳۲۷)، وابن ماجه (۸۵)، والبخاري في «أفعال العباد» ص ٤٣، والبغوي (۱۲۱) وسنده حسن، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۲۲۲) من حديث عبدالله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله على يوماً، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله على يعرف في وجهه الغضب، فقال: «إنما هلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».

قوله: «ولا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلامِ إلَّا عَلَى ظهر التَّسْلِيمِ والاسْتِسْلامِ».

ش: هذا من باب الاستعارة، إذ القَدَمُ الحِسِّيُّ لا تَشْبُتُ إلا على ظهر شيء. أي: لا يَشْبُت إسلامُ من لم يُسلِّم لنصوص الوَحيَيْن، ويَنقَادُ إليها، ولا يَعترِضُ عليها، ولا يُعارِضُها برأيه ومعقولِه وقياسه، روى البخاريُّ عن الإمام محمدِ بنِ شهاب الزهري(١) رحمه الله أنه قال: مِنَ اللهِ الرسالةُ، وعَلَيْنَا التسلِيمُ (٥). وهذا كلام جامعُ نافع.

47

العقل مع النقل كالمقلدمع المجتهد وما أَحْسَنَ المَثَلَ المضروبَ للنقلِ مع العقل، وهو: أن العقلَ مع النقلِ كالعامي المقلِّد مع العالم المجتهد، بل هو دُونَ ذلك بكثير، فإن العاميُّ يُمْكِنُه أن يَصِيرَ عالماً، ولا يُمْكِنُ للعالم أن يصيرَ نبيًا رسولًا، فإذا عَرَفَ العاميُّ المقلِّدُ عالماً، فذلً عليه عاميًا آخر، ثم اختلف المفتي والدَّال، فإن المستفتي يَجبُ عليه قبولُ قول المفتي دونَ الدال، فلو قال الدال: الصوابُ معي دُونَ المفتي (٣) لأني أنا الأصْلُ في علمِك بأنه الدال: الصوابُ معي دُونَ المفتي قولي، قَدَحتَ في الأصل الذي به عَرفتَ أنه مفتٍ، فإذا قَدَّمت قولَه على قولي، قَدَحتَ في الأصل الذي به عَرفتَ أنه مفتٍ، فلزمَ القدحُ في فَرْعه، فيقول له المستفتى: أنتَ لما شَهدْتَ له

 <sup>(</sup>۱) هو الإمام العلم، حافظ زمانه، محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب،
 أبو بكر القرشي الزهري المدني، نزيل الشام، توفي سنة (۱۲۶هـ). له ترجمة حافلة في
 «السير» ٥/ رقم الترجمة (۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) ٣/١٣٥، قال الحافظ: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في «النوادر» ومن طريقه الخطيب، قال الحميدي: حدثنا سفيان، قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول النبي على: «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا الرجل هو الأوزاعي. أخرجه ابن أبي عاصم في دكتاب الأدب، وذكر ابن أبي الدنيا، عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: قلت للزهري، فذكره.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «دون الدال» إلى هنا سقط من (ب).

بأنه مُفْتٍ، ودَلَلْتَ عليه، شَهِدْتَ له بوجوبِ تقليدِه دونَك، فموافقتي لك في هذا العلم المعيَّن، لا يستلزِمُ موافقتك في كل مسألة، وخطؤك فيما خالفتَ فيه المفتي الذي هو أعلمُ منك، لا يَسْتَلزِمُ خطأك في علمك بأنه مفتٍ، هذا مع علمه أن ذلك المفتى قد يُخطِئءُ.

والعقلُ يَعلَمُ أن الرسولَ معصومٌ في خبره عن الله تعالى، لا يَجوزُ عليه الخطأ، فيجبُ عليه التسليمُ له، والانقيادُ لأمره، وقد عَلِمْنَا بالاضطرار مِنْ دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآنُ الذي تُلقِيه علينا، والحِكْمَةُ التي جئتَنَا بها، قد تَضمَّن كُلِّ منهما أشياء كثيرة تُناقِضُ مَا عَلِمناه بعقولنا، ونحن إنما علِمنا صِدقَك بعقولنا، فلو قَبلْنا جميع ما تَقولُهُ مع أن عقولنا تُناقِضُ ذلك، لكان ذلك قدحاً في ما عَلِمنا به صِدْقَك، فنحنُ نَعتقدُ موجبَ الأقوال المناقضة لمَا ظَهَر من كلامك، وكلامُكَ نُعرضُ عنه، لا نُتلقِّى منه هدئ ولا علماً، لم يكن مثلَ هذا الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول، ولم يَرْضَ مِنه الرسولُ بهذا، بل يعلم أن هٰذا لو سَاغَ، لأَمْكَنَ كُلُّ أَحَدِ أن لا يُؤمِنَ بشيء مما جَاءَ به الرَّسُولُ، إِذِ العُقُولُ متفاوتةً، والشُّبُهَاتُ كثيرةً، والشياطينُ لا تَزَالُ تُلْقِي الوساوسَ في النفوس، فيُمْكِنُ كُلِّ أحدِ أن يقولَ مِثل هذا في كل ما أُخبر به الرَّسُولُ وما أَمر به!! وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَّلْنَهُ ﴾ [النور: ٤٥]. وقال: ﴿فَهَوْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البَّكَغُ المُّبينُ﴾ [النحل: ٣٥]. وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يشَاءُ ويَهْدِي من يشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٤]. ﴿قَدْ جَاءَكُم من اللُّهِ نُورٌ وكِتنبٌ مُّبينٌ ﴾ [المائدة: ١٥]. ﴿ حُمَّ \* والكِتنب المُبين ﴾ [الدخان: ١ - ٢ والـزخرف: ١ - ٢]. ﴿ تِلْكَ ءَايْتُ الْكِتنْبِ الْمُبِينِ ﴾ [يوسف: ٢]. ﴿ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَـوْمٍ يُـوْمِنُونَ [يــوسف:١١١]. ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتـٰبَ تِبْيَـٰناً لِّكُلِّ شَيءٍ وَهُدًّى وَرَحْمَةً وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن.

فَأَمْرُ الإِيمانِ بالله واليومِ الآخر: إما أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ تكلَّم فيه بما يَدُلُّ على الحق، أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تَكلَّم على الحق بالفاظ مجملة محتمِلة، فما بَلَّغ البلاغ المبين، وقد شَهِد له خيرُ القرون بالبلاغ، وأشهَد اللَّه عليهم في الموقف الأعظم، فمن يَدَّعي أنه في أصول الدين لم يُبلِّغ البلاغ المبين، فقد افْتَرى عليه عَيْقٍ.

قوله: «فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا خُظِرِ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُه عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وصَافي المَعْرِفَةِ، وصَحِيح ِ الإيمانِ».

النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم ش: هذا تقريرٌ للكلام(١) الأول، وزيادةُ تحذير أن يُتكلَّمَ في أُصول الدين، بل وفي غيرها، بغيرِ علم، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ (٢) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ والفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَستُولاً ﴾ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ والفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَستُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجندِلُ في اللَّه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَنْ مِريْدٍ \* كُتِبَ(٣) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إلى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٣ - ٤]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْدِلُ

<sup>(</sup>١) في (ب): الكلام.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص ٢٥٤: «لا تقف» أي: لا تتبعه الحدس والظنون، ثم تقول: رأيتُ ولم تَرَ، وسمعتُ ولم تَسْمَعْ، وعلمتُ ولم تَعْلَمْ، وهو مأخوذ من «القفاء» كأنك تقفو الأمور، أي تكون في أقفائها، وأواخرها تتعقَّبُها، يُقال: قفوتُ أثره، والقائف: الذي يعرف الآثار ويتبعها، وكأنه مقلوبٌ عن القافي.

 <sup>(</sup>٣) كتب بمعنى: قضي، والهاء في «عليه»، وفي «تولاه» كناية عن الشيطان، ومعنى الآية:
 قضى على الشيطان أنه يضل من اتبعه.

في اللّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ هُدَى وَلاَ كِتَبْ مُنِيْرٍ \* ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ في اللَّذْنَيَا خِزْيُ وَنُدْيِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ اللهِ لَهُ في اللَّذْنِيَا خِزْيُ وَنُدْيِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ [الحج: ٨ - ٩]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ آتَبُعَ هَوَنُهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللّه إِنَّ اللّه إِنَّ اللّه لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ آلظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ولَقَدْ جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الهُدَى ﴾ [النجم: ٢٣]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هٰذا المعنى.

وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَىً كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ» ثُمَّ تلا: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلاً﴾ [الزخرف: ٥٨]. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (١).

وعن عائشة رَضِيَ الله عنها، قالت: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: «إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ» خرجاه في «الصحيحين» (٢).

ولا شكَّ أنَّ منْ لمْ يُسَلِّمْ للرسول، نَقَصَ توحيدُه، فإنَّه يقولُ برأيه وهواه، أو يُقلِّدُ ذا رأي وهوى بغير هُدىً مِن الله، فَيَنْقُصُ مِن توحيدِه بقدر خروجه عمَّا جاءَ به الرسولُ، فإنه قدِ اتَّخَذَ في ذلك إلْهاً غير الله،

نقص توحيد من لم يُسَلِّم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۲۰۰)، وابن ماجه (٤٨)، وأحمد ۲۵۲/۵ و ۲۵۳، والطبراني في دالكبير، (۸۰۶۷)، وابن جرير ۲۸/۲۵، وحسنه الترمذي، وهو كها قبال، وصححه الحاكم ۲۷/۷۶ ــ ٤٤٨، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲٤٥٧) في المظالم: باب قول الله تعالى: ﴿وهو الدّ الخصام﴾ و (٢٥٧٣) في العلم: في التفسير، و (٢٦٦٨) في الأحكام: باب الألد الخصم، ومسلم (٢٦٦٨) في العلم: باب في الألد الخصم، وأخرجه الترمذي (٢٩٧٦)، والنسائي ٢٤٨/٨، وأحمد ٥/٦٠ و ٢٠٠٠.

رَأَيْتُ اللَّذُوبَ تُمِيْتُ الْقُلُوبَ وَفَلْ يُوْدِثُ اللَّلُ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ اللَّذُنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا وَمَلْ أَفْسَدَ الْدُينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا وَهَلْ أَفْسَدَ الْدُينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا

فالملوك الجائرة يَعترضُونَ على الشريعة بالسياسات(٣) الجائرة، ويُعارِضُونَها بها، ويُقَدِّمونها على حُكْم ِ الله ورسوله.

وأحبارُ السوءِ وهم العلماءُ الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستِهم الفاسدة، المتضمَّنة تحليلَ ما حرَّم اللَّه ورسولُه، وتحريمَ ما أباحه، واعتبارَ ما ألغاه، وإلغاءَ ما اعتبره، وإطلاقَ ما قيَّده، وتقييدَ ما أطلقه، ونحو ذلك.

والرهبانُ وهم جهالُ المتصوفة، المعترضون على حَقَائِقِ الإيمانِ والشرع، بالأذواقِ والمواجيدِ والخيالاتِ والكُشُوفاتِ الباطلة الشيطانية، المتضمَّنةِ شرعَ دين لم يأذن به اللَّه، وإبطالَ دينه الذي شَرَعه على لسان نبيه على المتعوضَ عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان، وحظوظِ النفس.

فقال الأولون: إذا تعارَضَتِ السياسةُ والشرعُ قَدَّمْنا السياسَةَ! وقال

<sup>(</sup>١) في (ب): من.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام شيخ الإسلام، أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم، ثم المروزي، الحافظ الثقة المجاهد التقي، صاحب التصانيف النافعة الكثيرة، المتوفى سنة ١٨١هـ، ومترجم في دسير أعلام النبلاء، ٣٧٨/٨ ــ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بالسياسة.

الآخرون: إذا تَعَارَضَ العَقْلُ والنَّقْلُ، قدَّمنا العقل! وقال أصحابُ الذوق: إذا تَعارض الذوقُ والكشف وظاهرُ الشرع، قَدَّمنا الذوق والكشف!

كلامالإمامالغزالي في علم الجسدل والكلام

ومن كلام أبي حامد الغزالي (١) رحمه اللّه تعالى في كتابه الذي سماه: وإحياء علوم الدين، وهو مِنْ أَجَلُ كتبه، أو أَجَلُها: وفإن قلت: فعلمُ الجَدَل والكلام مذموم كعلم النجوم (٢) أو هو مباح أو مندوب إليه؟ فاعلَمْ أن للناس في هذا غُلوًا وإسرافاً في أطراف، فَمِنْ قائل: إنه بدعة وحرام، وإنَّ العبدَ أن (٣) يلقىٰ اللّه بكل ذنب سوى الشركِ خير له (٣) من أن يَلْقاه بالكلام، وَمِنْ قائل: إنّه فرض، إمَّا على الكِفاية، وإما على الأعيانِ، وإنه أفضَلُ الأعمال، وأعلى القُربات، فإنه تحقيق لعِلم التوحيد، ونضالٌ عن دين اللّه. قال: وإلى التحريم ذَهَب الشافعيُّ التوحيد، ونضالٌ عن دين اللّه. قال: وإلى التحريم ذَهَب الشافعيُّ ومالكُ وأحمدُ بن حنبل وسفيانُ (٤) وجميعُ أثِمَّة الحديث من السلف، وساق الفاظاً عن هؤلاء. قال: وقدِ اتَّفَقَ أهلُ الحديثِ من السَّلَف على هٰذا، ولا يَنْحَصِرُ ما نُقِلَ عنهم من التشديداتِ فيه، قالوا: ما سَكَتَ عنه الصَّحَابةُ \_مع أنهم أعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من الصَّحَابةُ \_مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من الصَّحَابةُ \_مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من الصَّحَابةُ \_مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من الصَّحَابةُ \_مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من الصَّحَابة يُلِيهِ أَعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ ، الإمام البحر أعجوبة الزمان زين الدين ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، الشافعي الغزالي ، صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق المتوفى سنة ٥٠٥هـ ، مترجم في «السير» ١٩/ رقم الترجمة (٢٠٤) وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها أهل العلم ، وذكر معظمها الإمام الذهبي في ترجمته ، فلتراجع .

<sup>(</sup>٢) في والإحياء، فتعلم الجدل والكلام مذموم، كتعلم النجوم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبدالله التَّوري الكوفي المجتهد، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة (١٦٦هـ). له ترجمة حافلة في السير ٧/ رقم الترجمة (٨٢).

غيرهم \_ إلاَّ لما يَتولَّدُ منه من الشر. ولذلك قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»(١). أي المتعمِّقون في البحث والاستقصاء.

واحتَجُوا أيضاً بأن ذلك لوكان مِن الدين، لكانَ أَهَمَّ ما يأمُّرُ به رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ويعلم طريقه (٢)، ويُثني على أربابه، ثم ذَكَر بقيَّة استدلالهم، ثم ذَكَر استدلالَ الفريق الآخر، إلى أن قال:

فإن قلت: فما المختارُ عندك؟. فأجابَ بالتفصيل، فقال: فيه منفعة، وفيه مضرة: فهو باعتبارِ منفعته في وقتِ الانتفاع حلال، أو مندوب، أو واجب، كما يَقتَضِيه الحَالُ، وهو باعتبار مضَرَّته في وقت الاستضرارِ ومحله حَرَامٌ.

قال: فأما مَضرَّتُه، فإثارةُ الشبهاتِ، وتَحْرِيكُ العقائد، وإزالتُها عن الحزم والتصميم، وذلك مما يَحْصُلُ بالابتداء، ورجوعُها بالدليل مشكوكٌ فيه، ويَخْتَلِفُ فيه الأشخاصُ. فهذا ضررُه (٣) في اعتقاد الحق، وله ضَرَرٌ في تأكيد اعتقاد المبتدعَة، وتثبيتها في صُدورهم، بحيث تنبعِثُ ٩٩ دواعيهم، ويَشتدُ حرصُهم على الإصرارِ عليه، ولكنَّ هذا الضررَ بواسطة التعصَّب الذي يَثُورُ مِن الجَدَل ِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦٧٠)، وأبو داود (٤٦٠٨)، وأحمد ٣٨٦/١ من حديث ابن مسعود والمتنطعون: قال الخطابي في «معالم السنن» ٢٠٠٠٤: المتنطع: المتعمق في الشيء، المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيها لا يعنيهم، الخائضين فيها لا تبلغه عقولهم، وقال ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النّطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولًا وفعلًا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): طريقته.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ب) إلى: ضرورة.

قال: وأما منفعتُه، فقد يُظَنّ أن فائدتَه كشفُ الحقائق ومعرفتُها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيطَ والتضليلَ [فيه] أكثرُ مِن الكشفِ والتعريفِ. قال: وهذا إذا سَمِعتَه مِن مُحدِّث أو حشوي ربما خَطَرَ ببالك أن الناسَ أعداءُ ما جَهِلُوا، فاسْمَعْ هذا ممن خَبرَ الكلامَ، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل(١) فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوزَ ذلك إلى التعمُّقِ في علوم أخرى تناسب(٢) علم الكلام، وتَحقَّق أن الطريقَ إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولَعمْري لا يَنفَكُ الكلامُ عن كَشفٍ وتعريفٍ، وإيضاح البعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نَقَلْتُه عن الغزالي رحمه اللَّه(٣).

وكلامُ مثله في ذلك، حُجَّةُ بالغة، والسلفُ لم يَكْرَهوه لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معانٍ (٤) صحيحةٍ، كالاصطلاح على الفاظِ لِعلوم صحيحة، ولا كرِهوا أيضاً الدِّلالة على الحق، والمحاجة لأهل الباطل، بل كرِهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق (٥). ومِن ذلك: مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه مِن علوم صحيحة، فقد وعَرُوا الطريقَ إلى تحصيلها، وأطالُوا الكلامَ في إثباتها مع قِلَة نفعها، فهي لحمُ جَمَلٍ غَتْ على رأس جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْلُ فَيُرْتَقَى، ولا سَمِينُ فَيُنْتَقَل (١).

ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة محالفة للحق

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (سوى) والمثبت من (الإحياء).

<sup>(</sup>١) تحرف في (ب) إلى: التعليل.

<sup>(</sup>٣) انظر «الإحياء» ١٩٤/ – ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب): معاني.

<sup>(</sup>٥) انظر إدرء تعارض العقل والنقل، ٤٣/١ = ٤٦.

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ب): فينتقى، وكلاهما صحيح. ومن قوله: (طم جمل غث، إلى هنا، قطعة مقتبسة من حديث أم زرع المطول المخرج في البخاري (١٨٩٥) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد شرحه شرحاً حافلًا القاضي عياض بن موسى اليحصبي =

وأحسنُ ما عندهُم، فهو في القرآن أصحُ تقريراً، وأحسنُ تفسيراً، فليس عندهم إلا التكلُّفُ والتطويلُ والتعقيدُ، كما قيل:

لَوْلَا النَّنَافُسُ في الدُّنيَا لَمَا وُضِعَتْ كُتْبُ النَّنَاظُرِ لا المُغْنِي وَلَا العَمَدُ(١) يُحَلِّلُونَ بِـزَعْم مِنْهُمُ عُقَـداً وَبِالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العُقَدُ(٢)

فهم يَزعمُون أنهم يَدفَعون بالذي وَضَعوه الشَّبَهَ والشُّكُوكَ، والفَّاصُلُ الذكي يَعلَمُ أن الشُّبَة والشكوك زادَتْ بذلك.

ومِن المُحَالِ أَنْ لا يَحصُلَ الشَّفَاءُ والهُدَى والعلم واليقين من كتاب اللَّه وكلام رسوله، ويَحْصُلَ من كلام هٰؤلاء المتحيَّرين، بل

المتوفى \$20هـ، وسماه: «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» وقد طبع في المغرب سنة ١٣٩٥هـ والغث: الهزيل الذي يُستغث من هزاله، أي: يترك ويستكره، مأخوذ من قولهم: غثّ الجرحُ غثّاً وغثيثاً: إذا سال منه القيح، واستغثه صاحبه، ومنه: أغث الحديث، ومنه غث فلان في خلقه، وكثر استعماله في مقابلة السمين، فيقال للحديث المختلط: فيه الغث والسمين، وقولهم: «على رأس جبل وعر» أي حزن غليظ يصعب الصعود إليه، ويروى: «وعث» قال القاضي: معناه: ذو وعث، والوعث: الدهس، وهو بما يشتد فيه المشي ويشق، فاستعمل لكل ما شق، ومنه: «وعثاء السفر» أي: شدته ومشقته وقولها: «لا سمين فينتقل» أي: ينتقله الناس إلى بيوتهم، فيأكلونه، ولكنهم يزهدون فيه، ويروى: «فينتقى» تعني اللحم، أي: ليس بسمين له نقي، أي: مغ. قال عياض: أرادت أنه ليس له نقي، فيطلب لأجل نقيه. . . .

<sup>(</sup>۱) المغني في علم الكلام، تأليف شيخ المعتزلة القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني، صاحب التصانيف المتوفى سنة 10هـ ويقع في سبعة عشر جزءاً، والذي انتهى إلينا منه اثنا عشر جزءاً. وكتاب «العمد» في الأصول وعلم الكلام، من تأليفه أيضاً، وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، واستقصى القول فيه، ثم بدا له أن يختصره مقتصراً على المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفاً إليه زيادات لم ترد في الشرح، وسمى هذا المختصر «المعتمد في أصول الفقه» وهو مطبوع في مجلدين. وانظر «سير أعلام النبلاء» ٢٤٤/٧.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا البيت من (ب).

ما قاله الله ورسوله أصسل لتحديسد الألفاظ المجملة في كلام الناس

الواجِبُ أَن يَجعَلَ ما قالَه اللَّهُ ورسولُه هو الأصل، ويَتدبَّرَ معناه ويَعْقِلَه، ويَعْرِفَ دلالتَه ويَعْرِفَ بُرهانَه ودليلَه، إمَّا العقلي وإمَّا الخبري السمعي، ويَعْرِفَ دلالتَه على هٰذا وهٰذا، ويجعلَ أقوالَ الناسِ التي تُوافِقُه وتُخَالِفُه متشابِهةً مجملة، فيُقال لأصحابها: هٰذه الألفاظُ تَحْتَمِلُ كذا وكذا، فإن أرادُوا بها ما يُخالِفُه، رُدَّ.

وهٰذَا مثلُ لَفْظِ المركَّب، والجسم (١)، والمتحيز، والجوهر، والجهة، والحَيِّز، والعَرَض، ونحو ذلك، فإن هٰذه الألفاظ لم تأتِ في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يُريدُه أهلُ هٰذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصُّون بالتعبير بها عن معانٍ لم يُعبَّرْ غَيْرُهم عنها بها، فتُفسَّر تلك المعاني بعباراتٍ أُخر، ويُنْظَرُ ما ذَلَّ عليه القرآنُ من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وَقَعَ الاستفسارُ والتفصيلُ تبيَّنَ الحَقُّ من الباطل.

مثال ذلك في «التركيب» فقد صار له مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: التركيبُ مِن متباينين فأكثر، ويُسمَّى: تركيبَ مزج، كتركيبِ الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، ولهذا المعنى منفي عن اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يَلْزَمُ مِنْ وصف اللَّه تعالى بالعُلُوِّ ونحوهِ مِن صفاتِ الكمال أن يَكُونَ مركباً بهذا المعنى المذكور.

الثاني: تَرْكِيبُ الجوارِ، كمِصْرَاعَي البابِ ونحو ذلك، ولا يَلزم أيضاً مِن ثبوت صفاتِه تعالى إثباتُ هذا التركيب.

الثالث: التُّرْكِيبُ مِن الأجزاء المتماثلة، وتُسمَّى الجواهرَ المفردةَ.

<sup>(</sup>۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۲۸۰/۱ و ۴۰۳/۳ ـ ٤٠٧ و ۴۳۲ ـ ۲۸۱ . ۲۳۸، و «مختصر الصواعق المرسلة» ۱۶۳۱ ـ ۱۸۱.

الرابع: التركيبُ من الهيُولي والصورة، كالخاتم مثلًا، هيولاه: الفضة، وصورته معروفة.

وأَهْلُ الكلامِ قَالُوا: إن الجسمَ يكونُ مركباً مِن الجواهر المفردة، ولهم كلامٌ في ذلك يَطُولُ، ولا فائدة فيه، وهو أنه: هل يُمْكِنُ التركيبُ من جزءين، أو مِن أربعة، أو من ستة، أو من ثمانية، أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيبُ لازماً لِثبوتِ صفاته تعالى وعلوه على خلقه.

والحقُّ أن الجسمَ غيرُ مركب من هذه الأشياء، وإنما قولُهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه.

الخامس: التركيبُ مِن الذات والصفات، هذا سَمَّوه تركيباً ليَنفُوا به صفاتِ الربِّ تعالى، وهذا اصطلاحٌ منهم لا يُعْرَفُ في اللغة، ولا في استعمال الشارع، فلسنا نُوافِقُهُمْ على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سَمُّوا إثباتَ الصفاتِ تركيباً، فنقول(١) لهم: العِبْرَةُ للمعاني لا للألفاظِ سَمُّوه ما شِئتُم، فلا يَترتَّبُ على التسميةِ بدون المعنى حكم، فلو اصْطُلِحَ على تسميةِ اللبن خمراً، لم يَحْرُمْ بهذه التسمية.

السادس: التركيبُ مِن الماهية ووجودِها، وهذا يَفرِضُه الذَّهْنُ أَنهما غَيْرَانِ، وأما في الخارِجِ، هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها! هذا محال، فترى أهلَ الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خَبْط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زالَ بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل.

<sup>(</sup>١) الجادة إذا اجتمع شرط وقسم، أن يكون الجواب للسابق، وهنا السابق القسم.

سبب الانحراف هو الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله

انتياب الحيرة لمن

عَدَلَ عن الكتاب

والسنة إلى علم

الكلام

وسببُ الضلال الإعراضُ عن تَدبُّر كلام اللَّه وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والأراء المختلفة.

وإنما سُمى هؤلاء أهلَ الكلام، لأنهم لم يَفيدُوا علماً لم يكن معروفاً، وإنما أَتُوا بزيادة كلام قد لا يُفيد، وهو ما يَضربُونه مِن القياس لإيضاح ما عُلِمَ بالحس، وإن كان هذا(١) القياسُ وأمثالُه يُنتَفَعُ به في موضع آخر ومع(٢) من يُنكرُ الحسُّ. وكلُّ من قال برأيه أو ذَوْقه أو سياسته(٣) \_ مع وجود النص، أو عارض النص بالمعقول \_ فقد ضاهى إبليس، حيثُ لم يُسلِّمْ لأمرِ ربِّه، بل قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّار وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ﴾ [الأعراف: ١٢]. وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرُّسُول فَقَدْ أَطَاعَ ١٠١ اللُّه وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفَيْظاً﴾ [النساء: ٨٠]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم واللُّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبُّكَ لا يُـوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٦٥]. أَقْسَمَ سبحانَه بنفسه أنهم لا يُـوْمِنُونَ حتى يُحَكِّموا نبيَّه، ويَرْضَوْا بحُكمه، ويُسَلِّموا تسليماً.

قوله: «فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الكُفْر والإيمَانِ، والتَّصْدِيق والتَّكْذِيب، والإِقْرارِ والإِنْكَارِ، مُوسْوَساً تَائِهاً، شَاكّاً زائغاً، لاَ مُؤْمِناً مُصَدِّقاً، وَلَا جَاحِداً مُكَذِّباً».

ش: يَتَذَبُّذُبُ: يَضطَربُ ويَتَرَدُّهُ، وهذه الحالةُ التي وَصَفَهَا الشيخُ رحمه اللَّه تعالى حالُ كُلِّ مَنْ عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام

YEY

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «مع» بلا واو. (٣) فى (ب) و (د): وذوقه وسياسته.

المذموم، أو أراد أن يَجمَعَ بينَه وبينَ الكتاب والسنة، وعندَ التعارض يَتَاوَّل (١) النَّصَّ، ويَردَّه إلى الرأي والآراء المختلفة، فيَـوُّولُ أمرُه إلى الحَيْرة والضلال والشك، كما قال ابنُ رشد الحفيد (٢)، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتابه «تهافت التهافت» (٣): «ومَنِ الذي قال في الإلهيات شيئاً يُعتَدُّ به؟». وكذلك الأمديُّ (٤)، أفضلُ أهل زمانه، واقف في المسائل الكبارِ حائر، وكذلك الغزاليُّ رحمه اللَّه، انتهى آخِرُ أمره إلى الوقف والحَيْرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق، وأقبَل على أحاديث الرسول عَيْنَ فمات

<sup>(</sup>١) في (ب): يتناول، وهو تحريف.

<sup>(</sup>Y) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الأندلسي، أبو الوليد الفيلسوف، المتوفى سنة ٥٩٥هم، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة، وصنف نحو خسين كتاباً، من أجود كتبه «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» في العقيدة، تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مسائله، وانتقد مدارس علم الكلام، و «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه المقارن، ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (٥٢٠هم). مترجم في «سير أعلام النبلاء» 1٩/رقم الترجمة (٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) ص ٨٨. ونصه فيه: . . . مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولاً يعتد . . .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه الأصولي، الملقب: سيف الدين، كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وتعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة، فدرس فيها، واشتهر فيها فضله، واشتغل عليه الناس، وانتفعوا به، ثم حسده جماعةً من فقهاء البلاد. وتعصبوا عليه، ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلال الطّويّة، فخرج مستخفياً إلى حماة، ومنها إلى دمشق، وتوفي بها سنة ٢٣٦هد ودفن بسفح جبل قاسيون، من كتبه الجيدة في أصول الفقه: «الإحكام في أصول الأحكام» وهو مطبوع. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ رقم الترجمة أصول الأحكام»

و (البخاري) على صدره، وكذلك أبو عدالله محمدُ بنُ عُمَرَ الرازي، قال في كتابه الذي صَنَّفه في أقسام اللذات:

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُولِ عِقَالً وَغَايَةُ (١) سَعْى العَالَمِينَ ضَلَالُ وأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا ۚ وَحَاصِلُ دُنيَانَا أَذَى وَوَبَالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا لَمُ سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فيه: قِيلَ وَقَالُوا فَكُمْ قَدْ (٢) رَأَيْنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ فَبَادُوا جَمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا وَكُمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتِهَا رَجَالٌ، فَزَالُوا والجِبَالُ جِبَالُ (٣)

لقد تَأْمُلْتُ الطُّرُقَ الكلاميةَ، والمناهِجَ الفلسفية، فما رأيتُها تشفي عليلًا، ولا تُرْوي غليلًا، ورأيتُ أقرَب الطرق طريقةَ القرآن، اقرأ في الإِثبات: ﴿ الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]. ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ السَطِّيُّبُ [فاطر: ١٠]. واقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾ [الشورى: ١١]. ﴿ولا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١١٠]. ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی»(٤)

وكذلك قال الشيخُ أبو عبداللَّه محمدُ بنُ عبدِالكريم الشُّهرستاني(٥): إنَّه لم يجد عندَ الفلاسفَةِ والمتكلِّمين إلا الحَيْرَةَ والنَّدَمَ، حيث قال:

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): وأكثر. خ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٣) هي في «عيون الأنباء» ٢٨/٢، و «وفيات الأعيان» ٢٥٠/٤، و «طبقات الشافعية» للسبكي ٩٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ الإسلام» للإمام الذهبى، الطبقة الحادية والستين ص ٢٠٥، ووطبقات الشافعية» ٨٢/٢ ــ ٨٣ لابن قاضي شهبة، و «درء تعارض العقل والنقل» ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، من فلاسفة الإسلام، كان إماماً في علم الكلام على مذهب الأشعري، ونحل الأمم، ومذاهب الفلاسفة، وُلِدَ في شهرستان بين نيسابور وخُوارزم، وانتقل إلى بغداد سنة ١٠هـ وأقام بها ثلاث سنين، وعاد إلى بلده وتوفى بها، قال ياقوت الحموى في وصفه:

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلُّهَا وسَيَّرْتُ طَوْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِمِ فَلَمْ أَرَ إِلاَ وَاضِعاً كَفُّ حَاثِرِ عَلَى ذَقَنِ أَوْ قَارِعاً سِنَّ نَادِمِ (١)

وكذلك قال أبو المعالي الجوينيُّ رَحِمَه الله: يا أصحابَنا لا تشتغِلُوا بالكلام، فلو عَرَفْتُ أن الكلام يَبْلُغُ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتُ به. وقال عند موته: لقد خُضْتُ البَحْرَ الخِضَمَّ، وخَلَيْتُ أهلَ الإسلام وعلومَهم، ٢ ودخلتُ في الذي نَهَوْني عنه، والآن فإن لم يَتَذَارَكْنِي ربي برحمته، فالوَيْلُ لابنِ الجُويني، وها أنا ذا أموتُ على عقيدة أمِّي، أو قال: على عقيدة عجائز نَيْسَابُورَ.

وكذلك قال شَمْسُ الدينِ الخسروشاهي (٢)، وكان مِنْ أَجَلِّ تلامذة

الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف، كان وافر الفضل، كامل العقل، ولولا تخبطه في الاعتقاد، ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم، لكان هو الإمام. توفي سنة ٤٨هه، من تصانيفه: دنهاية الإقدام في علم الكلام،، وذكر في أوله البيتين اللذين استشهد بها المصنف، ولم يذكر لمن هما، وقال غيره: هما لأبي بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. مترجم في دسير أعلام النبلاء، ٢٠/ رقسم الترجمة (١٩٤).

<sup>(</sup>۱) وقد رد عليها ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير، كها وجدا بخطه بهامش أصل «درء تعارض العقل والنقل، ١٩٩١ هما:

لَعَلَّكَ أَهُمَلَتَ السطوافَ بمعهد الرسُولِ ومَنْ لاقاه مِن كُلِّ عالِم فَمَا حَارَ مَنْ يُهْدَى بِهَدْي محمد ولَسْتَ تراه قارعاً سِنَّ نادِم

<sup>(</sup>٢) هو عبدُ الحميد بن عيسى الخسروشاهي، نسبة إلى خسروشاه، قرية بمرو، التبريزي الشافعي المتكلم، قال السبكي في «الطبقات» ١٦٦١٨: وكان فقيها أصولياً متكليًا محققاً بارعاً في المعقولات، قرأ على الإمام فخرالدين الرازي، وأكثر الأخذعنه، ثم قدم الشام بعد وفاة الإمام، ودرس وأفاد، ثم توجه إلى الكرك، فأقام عند صاحبها الملك الناصر داود، فإنه استدعاه ليقرأ عليه، ثم عاد إلى دمشق، فأقام بها إلى أن توفي سنة ٢٥٣هـ، وله من المصنفات: «مختصر المهذب» في الفقه، و «مختصر المقالات» لابن سينا، و «تتمة الأيات البينات».

فخرالدين الرازي، لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوماً، فقال: ما تَعْتَقِدُ؟ قال: ما يَعْتَقِدُه المسلمون، فقال: وأنت منشرحُ الصدرِ لذلك مستيقنٌ به؟ أو كما قال، فقال: نعم، فقال: أشكر الله على هٰذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أَخْضَلَ لحيته.

ولابن أبي الحديد(١) الفاضل المشهور بالعراق:

فِيكَ يَا أُغْلُوطَةَ الفِكَرِ سَافَرَتْ فِيكَ العُقُولُ فَمَا فَلَحَى العُقُولُ فَمَا فَلَحَى اللَّهُ الأَلَى زَعَمُ وا كَالَّذِي ذَكروا كَالَّذِي ذَكروا

حَارَ أَمْرِي وانْقَضَى عُمُرِي رَبِحَتْ إلا أَذَى السَّفَرِ أَنْكَ المَعْرُوفُ بِالنَّظَرِ خارِجٌ عَنْ قُوَّةِ البَشر

وقال الخونَجي (٢) عند موتِه: ما عَرَفْتُ مما حَصَّلْتُهُ شيئاً سوى أن الممكنَ يَفْتَقِرُ إلى المرجِّح، ثم قال: الافتقارُ وصفُ سلبي، أموتُ وما عرفتُ شيئاً.

<sup>(</sup>۱) هو عزالدين أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله، المدائني، الكاتب الشاعر، صاحب شرح «نهج البلاغة»، ولد في المدائن، وانتقل إلى بغداد، وخدم في الدواوين السلطانية، وبرع في الإنشاء، وكان حظيًا عند الوزير ابن العلقمي لما بينها من المناسبة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة، توفي سنة ٥٥٥هـ. مترجم في «فوات الوفيات» ٢٥٩/٢، و «البداية والنهاية» ١٩٩/١٣. والأبيات أنشدها له شيخ الإسلام في: «درء تعارض العقل والنقل» ١٦٩/١٨.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن ناماور بن عبدالملك أبو عبدالله الخونجي، فارسي الأصل، انتقل إلى مصر، وتولى القضاء بها، وتوفي سنة ٣٤٦هـ، وله كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار، في المنطق. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٣/١ رقم الترجمة (١٤٦) وانظر «درء تعارض العقل والنقل، ١٦٦٢/١، و ٢٦٢/٣.

وقال آخر(۱): أضطجِعُ على فراشي، وأضع الملحفة على وجهي، وأقابِلُ بين حُجج هُـؤلاء وهُـؤلاء حتى يطلُع الفجر، ولم يترجَّعُ عندي منها شيء.

ومن يَصِل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه اللَّهُ برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدينَ بالكلام، تزندق، ومن طلب المالَ بالكيمياء، أَفْلَسَ، وَمَنْ طَلَب غَرِيبَ الحَديثِ، كذبَ.

وقال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: حُكْمِي في أهل الكلامِ أن يُضْرَبُوا بالجَرِيدِ والنَّعال، ويُطاف بهم في القبائِل والعشائر، ويقال: هذا جزاءُ مَنْ ترك الكِتَابَ والسنة، وأقبل على الكلام.

وقال: لقد اطَّلَعْتُ مِن أهلِ الكلام على شيءٍ ما ظننتُ مسلماً يقولُه، ولأن يُبتلى العبدُ بكل ما نهى اللَّه عنه ما خلا الشَّرْكَ باللَّه من أن يُبتلى بالكلام(٢). انتهى.

وتجد أحدَ هـؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيُقِرُّ

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن سالم بـن واصل الحموي كيا في ودرء تعارض النقل، ١٦٥/١ و٣٦٣/٣
 المتوفى سنة (٩٩٧هـ).

<sup>(</sup>٢) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» ١/٥٥١ ــ ٤٥٤، وعلق عليه بقوله: إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع، وهذا مراده بكل ما حكي عنه في ذم الكلام وأهله،غير أن بعض الرواة أطلقه، وبعضهم قيده، وفي تقييد من قيده دليل على مراده، ثم نقل عن أبي الوليد بن الجارود قوله: دخل حفص الفرد على الشافعي، فكلمه ثم خرج إلينا الشافعي، فقال لنا: لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه. وكان يقول بخلق القرآن، ثم قال: وهذه الروايات تدل على مراده بما أطلق عنه فيها تقدم وفيها لم يذكر ها هنا، وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عنده، وقد تكلم فيه، وناظر من ناظره فيه، وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً مما هم فيه.

وانظر (آداب الشافعي ومناقبه) ص ١٨٧، و (تبيين كذب المفتري) ص ٣٤١.

بما أقرُّوا به، ويُعْرِضُ عن تلك الدقائق المخالفة لذلك، التي كان يقطع بها، ثم تَبَيَّنَ له فسادُها، أو لم يتبين له صحتُها، فيكونون في نهاياتهم \_ إذا سَلِمُوا من العذاب \_ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب.

والدواءُ النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيبُ القلوب صلواتُ اللَّه عليه وسلامه يقوله إذا قام مِنَ الليل يفتتح صلاته: «اللَّهُمَّ رَبَّ جبريل وَمِيكائِيلَ وإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأرْض، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اختُلِفَ (۱) فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإذْنِكَ، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» خرَّجه مسلم (۲).

توسل (٣) على الله بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهدِيه لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية. وقد وَكَلَ اللّه سبحانه هُولاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكّل بالوحي الذي هو سببُ حياة القلوب، وميكائيل بالقطْرِ الذي هو سببُ حياة الأبدانِ وسائر الحيوان، وإسرافيلُ بالنفخ في الصُّور الذي هو سَببُ حياة العالم وعودِ الأرواحِ إلى أجسادِها، فالتوسُّل (٤) إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكّلة بالحياة، له تأثيرٌ عظيمٌ في حصول ِ المطلوب. واللَّهُ المستعان.

<sup>(</sup>١) في الأصول: اختلفوا، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) هُو في «صحيح مسلم» (۷۷۰)، وأخرجه الترمذي (۳٤١٦)، وأبوداود (۷۷۱)، والنسائي ۲۱۲/۳ ـ ۲۱۳، والبغوي في «شرح السنة» برقم (۹۵۲) من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في (د): توجه.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: بالتوسل، والمثبت من مطبوعة مكة.

قوله: «ولا يَصِحُّ الإِيمَانُ بالرُّؤيةِ لأهْلِ دَارِ السلام لمن اعتبرها منهم بِوَهْم ، أو تأوَّلها بفهم، إذ كان تأويلُ(١) الرؤية وتأويلُ(١) كلِّ معنى يُضَافُ إلى الربوبية، تركَ التأويل ، ولزومَ التسليم، وعليه دِينُ(١) المسلمين، ومن لم يَتَوَقَّ النفيَ والتشبية، ذَلَّ وَلَمْ يُصِب التَّنْزِية».

السرد عسلی من أنكسر أو تسأول رؤية الله تعالى

ش: يُشيرُ الشيخُ رحمه الله إلى الردِّ على المعتزلة ومن يقولُ بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يُشبِّه اللَّه بشيءٍ من مخلوقاته، فإنَّ النبع عَ اللهِ قَالَ: «إِنَّكُم تَرَوْنَ رَبُّكُم كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ»(٣)، الحديث، أدخل «كاف» التشبيه على «ما» المصدرية الموصولة ب «ترون» التي تُنْحَلُّ إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبية في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقُها، ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح! فإذا سُلِّط التأويلُ على مثل هذا النصِّ، كيف يُسْتَدَلُّ بنص من النصـوص! وهل يحتمل هٰذا النصُّ أن يكونَ معناه: إنكم تَعْلَمُونَ ربُّكم كما تعلمون القمر ليلة البدر! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبْ الفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]. ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا شَكَّ أن «رأى» تارةً تكون بصرية، وتارةً قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحُلم، وغير ذلك، ولكن ما(٤) يخلُو الكلامُ مِنْ قرينة تُخَلِّص أَحَد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامَه مِن القرينة المخلِّصة لأحد المعاني، لكان

<sup>(</sup>١) في (ب): « تأول» في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دين المرسلين المسلمين.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لا.

مجملاً مُلغزاً، لا مبيَّناً موضِّحاً، وأيُّ بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربَّكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دُونها سحاب»(١)؟! فَهَلْ مِثْلُ هٰذا مما يتعلق برؤيةِ البصر، أو برؤية القلبِ؟ وهل يخفى مثلُ هٰذا إلا على من أعمى اللَّه قلبه؟!.

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل ِ حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يُتصور إمكانها!

فالجواب: أن هٰذه دعوى منكم، خَالَفَكُمْ فيها أَكْثَرُ العقلاءِ وليس في العقل ما يُحِيلُها، بل لو عُرِضَ على العقل موجودٌ قائمٌ بنفسه لا يُمْكِنُ رؤيتُه، لحكم بأن هٰذا محال.

وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»، أي توهم أن اللّه تعالى يُرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيهاً، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف، فهو مشبّه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم، فهو جاحد مُعَطِّلٌ، بل الواجبُ دفع ذلك الوهم وحدّه، ولا يَعُمُّ بنفيه الحق والباطل، فَينْفِيَهُمَا ردًا على مَنْ أثبت الباطِلَ، بل الواجبُ ردُّ الباطل، وإثباتُ الحق.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «ومن لم يتوقّ النفي والتشبية، زلَّ ولم يُصِبِ التنزيه»، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزِّهون الله بهذا النفي! وهل يكونُ التنزيهُ بنفي صفةِ الكمال؟! فإنَّ نفيَ الرؤية ليسَ بصفةِ كمال، إذ المَعْدُومُ لا يُرَى، وإنما الكمالُ في إثباتِ الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبسى سعيد الخدري. وقد تقدم تخريجه ص ٢١٦.

العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمالُ في إثبات العلم، ونفي الإحاطة به علماً، فهو سبحانه لا يُحاط به علماً.

اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل وقوله: «أو تأوّلها بفهم» أي: ادّعى أنه فَهِمَ لها تأويلاً يُخالِفُ ظاهرها، وما يفهمه كُلُّ عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخّرينَ في معنى التأويل: أنه صرفُ اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلَّط المُحَرِّفون على النصوص، وقالوا: نحن نُـوَوِّلُ ما يخالِفُ قولَنا، فسموا التحريف: تأويلاً، تزييناً له، وزخرفة ليقبل، وقد ذمَّ اللَّهُ الذين زخرفوا الباطلَ، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شيطِينَ الإنسِ الباطلَ، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شيطِينَ الإنسِ والبحِنِّ يُسوحِي بَعْضُهُم إلى بَعْضٍ زُخْرَفُ القَوْلِ غُرُوراً﴾ والبحِنِّ يُسوحِي بَعْضُهُم إلى بَعْضٍ زُخْرَفُ القَوْلِ غُرُوراً﴾ والنعام: ١١٢]. والعِبْرة للمعاني لا للألفاظ، فكم مِنْ بَاطِلٍ قد أُقِيمَ عليه دَلِيلٌ مُزْخَرَفٌ عُورِضَ به دليلُ الحق.

وكلامُه هنا نظيرُ قوله فيما تقدم: «لا نَدْخُلُ في ذلك متاوّلينَ بآرائنا، ولا متوهِّمينَ بأهوائنا». ثم أكّد هذا المعنى بقوله: «إذ كان تأويلُ الرؤية، وتأويلُ كُلِّ معنى يُضاف إلى الربوبية: تركَ التأويل، ولزومَ التسليم، وعليه دينُ المسلمين». ومُرَادُه ترك التأويل [الذي] يُسمونه تأويلاً، وهو تحريفٌ، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدّبَ وجادل بالتي هي أحسنُ، كما أمر الله تعالى بقوله: ﴿وجَندِلْهُمْ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ وَلَيس مرادُه تَرْكَ كُلِّ ما يُسمَّى تأويلاً، ولا تركَ شيءٍ من الظواهر لبعض الناس لدليل رَاجِح من الكِتَاب والسنة، وإنما مُرَادُهُ تَرْكُ التأويلاتِ الفَاسِدَةِ المُبتَدَعَةِ، المحافِظة لمذهب السَّلفِ، التي يدُلُ الكتابُ والسنة على فسادها، وتركُ القول على الله بلا علم.

فَمِنَ التَّاويلاتِ الفاسِدَةِ، تَاويلُ أُدِلَّةِ الرَّيَّةِ، وَأَدِلَّةَ الْمُلُوَّ، وأَنه لَم يُكَلَّمُ موسى تكليماً، ولم يَتَّخِذْ إبراهيم خليلًا.

ثم قد صار لفظ «التأويل» مستعملًا في غير معناه الأصلي.

— ١٠٥ معنى التأويل في الكتاب والسنة

فالتأويل(١) في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الحقيقة التي يَـوُولُ إليها الكلامُ، فتأويلُ الخبر: هو عينُ المُخْبَر به، وتأويلُ الأمر: نَفْسُ الفعلِ المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ في رُكُوعِه: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبّنا وَبِحَمْدِكَ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لي»، يتأوّلُ القرآنَ (٢). وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ

<sup>(</sup>۱) انظر بسط الكلام في التأويل في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۱۱ - ۲۰۸ و ورسالة الإكليل» المدرجة في «الفتاوى» ۲۸۸/۱۳ - ۲۸۸ - ۲۹۶.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۱۷) و (۲۹۹۸)، وأخرجه أيضاً (۷۹۶) و (۲۹۳۹) و (۲۹۳۹) و (۲۹۹۱) دون قوله: (تتأول القرآن»، وأخرجه بتمامه مسلم (۲۸۶۱)، وأبو داود (۸۷۷)، وابن ماجه (۸۸۹)، والنسائي ۱۹۰/۲ و ۲۱۹۹، وأحمد ۲۳۰/۲. وقوله: (پتأول القرآن»: يعني قوله سبحانه: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً فقد روى الإمام أحمد ۲/۳۵ من طريق محمد بن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال: قالت عائشة: (كان رسول الله على يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، قالت: يا رسول الله، ما لي أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، قال: (إن ربي عز وجل كان أخبرني أني سارى علامة في أمتي، وأمرني \_ إذا رأيتها \_ أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان تواباً، فقد رأيتها: (إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناسَ يدخلونَ في دينِ الله أفواجاً، فسبّح بحمد ربّك واستغفره، إنه كان تواباً»، وأخرجه مسلم (۲۸۶) (۲۲۰) من طريق داود بن أبي هند به.

وروى الطبراني في «الصغير» ٢٤١/١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١١٢/٢ – ١١٣ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك واستغفرك وأتوب إليك» فقال: إني أمرتُ بأمر فقرأ: ﴿إذَا جَاءَ نَصَرَ اللهِ والفتح ﴾. ورجاله ثقات، وأخرجه البزار (٤٤٥) من حديث ابن مسعود قال: كان =

إِلاَّ تأوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُه يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٣٥]. ومنه تأويلُ الرؤيا، وتأويلُ العمل، كقوله: ﴿ هُذَا تَأْوِيلُ رُءْينِيَ مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]. وقوله: ﴿ ويُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلُ الأحادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦]. وقوله: ﴿ وَلَٰكَ خَيْرُ وأَحْسَنُ تأويلاً ﴾ [النساء: ٩٥]. وقوله: ﴿ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٨٧]. إلى قوله: ﴿ وَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع (١) عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٨٨]. فمن يُنْكِرُ وُقُوعَ مِثْلِ هٰذا التأويل، والعلم بما تعلَّق بالأمرِ والنهي منه؟!.

وأما ما كان خبراً، كالإخبار عن اللّه واليوم الآخر، فهذا قد لا يُعْلَمُ تأويلُه، الذي هو حَقيقته، إذ كانت لا تُعْلَمُ بمجرد الإخبار، فإن المُخْبَر إن لم يَكُنْ قد تَصَوَّرَ المُخْبَر بِهِ، أو ما يعرفه قبلَ ذلك، لم يعرف حقيقته، التي هي تأويلُه بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويلُ الذي لا يعلمُه إلا اللّه، لكن لا يَلْزَمُ مِن نفي العلم بالتأويل نفيُ العلم بالمعنى الذي قصد المُخَاطِبُ إفهامَ المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر اللّه بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يُحِبُ أن يُعْلَمَ ما عَنى بها، وإن كان من تأويله ما لا يَعْلَمُه إلا اللّه، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويلُ موافقاً للظاهر أو مخالفاً له.

والتأويلُ في كلام ِ كثيرٍ من المفسرين، كابنِ جريرٍ ونحوه، يُرِيدُونَ

التسأويسل عنسد المفسرين هو تفسير الكلام وبيان معناه

النبي ﷺ يقول حين نزلت عليه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾: ﴿ وسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، وفي سنده عمرو بن ثابت وهو ضعيف، ورواه أحمد ١/١١٤ و ٤٣٤ و ٤٥٥ ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله. وانظر ﴿ جمع الزوائد، ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>١) من: اسطاع يسطِيعُ حذفت منه تاء الافتعال.

به تفسيرَ الكلام وبيانَ معناه، سواء وافق ظاهره أو خالَفَ، وهذا اصطلاحٌ معروفٌ، وهذا التأويلُ كالتفسيرِ، يُحمد حقُّه، ويُرَدُّ باطِلُهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالْـرَٰسِخُونَ فِي العِلْمِ ﴾، الآية [آل عمران: ٧] \_ فيها قِراءتان؛ قراءة مَنْ يَقِفُ على قوله: ﴿إِلَا الله ﴾، وقراءة من لا يَقِفُ عندها، وكِلْتَا القِراءتين حَقَّ، ويُرادُ بالأولى المتشابِة في نفسه الذي استأثر اللَّهُ بعلم تأويله، ويُراد بالثانية المتشابِة الإضافي الذي يَعْرفُ الراسخون تَفْسِيرَه، وهو تأويلُه(١).

ولا يُريد (٢) من وَقَفَ على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ أَن يكونَ التّأويلُ بمعنى التفسيرِ للمعنى، فإن لازِمَ هٰذا أن يكونَ اللَّهُ أنزل على رسوله كلاماً لا يَعْلَمُ معناه جَمِيعُ الْأُمّةِ ولا الرَّسُولُ، ويكون الرَّاسخون في العلم لا حظَّ لهم في معرفة معناها سوى قولِهم: ﴿ اَمَنّا بِهِ كُلَّ مِّنْ عِندِ رَبّنا ﴾ لا حظَّ لهم في معرفة معناها سوى قولِهم: ﴿ الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتِيَازُهُمْ عن عَوامٌ المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله (٣)، ولقد صدق، رضي الله عنه، فإن النبي على دعا له وقال: «اللَّهُمّ فَقَهُ في الدّين، وعلّمهُ التأويلَ» (٤). رواه البخاريُ وغَيْرهُ. ودعاؤه وقال: «اللّهُمّ فَقَهُ في الدّين، وعلّمهُ التأويلَ» (٤). رواه البخاريُ وغَيْرهُ. ودعاؤه

<sup>(</sup>١) انظر دجامع البيان، ٢٠١/٦ للطبري، و دمشكل القرآن، ص ٩٨ ــ ١٠٢ لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٦٦٣٢) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أنا بمن يعلم تأويله. وابن أبي نجيح: هو عبدالله بن يسار، قال يحيى بن سعيد: لم يسمع التفسير من مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٢٦٦/١ و ٣١٤ و ٣٢٨ و ٣٣٥، والطبراني في «الكبير» (٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٢٦٦/١)، وفي الصغير ١٩٧/١، وأخرجه البخاري (١٤٣)، والبغوي (٣٩٤٧) بلفظ: «اللهم فقهه في الدين»، وأخرجه مسلم (٢٤٧٧) في فضائل الصحابة: باب فضائل عبدالله بن عباس دون قوله: «في الدين». وأخرجه البخاري (٧٥) =

صلى الله عليه وسلم لا يُرَدُّ(١). قال مجاهد(٢): عَرَضْتُ المصحفَ على ابنِ عباس، مِن أوله إلى آخره، أَقِفُه عِنْدَ كل آية وأسأله عنها(٣). وقد تَواتَرَتِ النَّقُولُ عنه أنه تكلَّم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عَنْ آيةٍ: إنها من المتشابه الذي لا يَعْلَمُ أحدُ تأويلَه إلا اللَّهُ.

وقولُ الأصحاب رحمهم اللّه في الأصول: إن المتشابه: المحروفُ المقطَّعة في أوائل السور، ويُروى هٰذا عن ابنِ عباس. مع أن هٰذه الحروف قد تكلم في معناها أكثرُ الناس، فإن كان معناها معروفاً، فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفاً، وهي المتشابِه، كان ما سواها معلومَ المعنى، وهذا المطلوب.

وأيضاً فإنَّ اللَّه قال: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ﴾ [آل عمران:٧]. وهذه الحروفُ ليست آيات عند جمهور العادِّين.

والتأويلُ في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صَرْفُ

و (٣٧٥٦) و (٧٢٧٠) أيضاً بلفظ: «اللهم علمه الكتاب»، وأخرجه البخاري (٣٧٥٦)، والترمذي (٣٨٤٤)، وابن ماجه (١٠٥٨)، والبغوي (٣٩٤٣)، والطبراني (١٠٥٨٨) و (١٠٥٨٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٩٥١، بلفظ: «اللهم علمه الحكمة»، وزاد ابن ماجه: «وتأويل الكتاب»، وأخرجه البزار (٢٦٧٤) بلفظ: «اللهم علمه تأويل الفرآن».

<sup>(</sup>۱) فیه: أن النبي ﷺ سأل ربه ثلاثاً، فأعطاه ثنتین، ومنعه واحدة. انظر وصحیح مسلم » (۲۸۸۹) و (۲۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين، مجاهد بن جَبْر، أبو الحـجّـاج المكّي، مولى ابن أبي السائب، أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس، وأكثر عنه. مترجم في «السير» ٤/ برقم (١٧٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر الطبري ١/٩٠، وطبقات ابن سعد ٥/٦٦، وتذكرة الحفاظ ٩٢/١، و «تهذيب التهذيب» ٤٣/١٠.

ما دلت عليه

اللفظِ عن الاحتمال ِ الراجع إلى الاحتمال المرجوح لِدلالةٍ تُوجِبُ ذلك. ولهذا هو التأويلُ الذي يتنازعُ النَّاسُ فيه في كثيرِ من الأمور الخبريةِ التاويل الصحيح والطلبية. فالتأويلُ الصحيحُ منه: الذي يُوافِقُ ما دلَّت عليه نُصُوصُ هـ و الذي بـ وأَفْنُ الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويلُ الفاسِدُ، وهذا مبسوطً في نصوص الكتاب موضعه. وذكر في «التبصرة»(١) أن نَصِيرَ بنَ يحيى البَلْخِي روى عن عُمَرَ بن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة عن محمدِ بن الحسن رحمهم اللُّه: أنه سُئِلَ عن الآيات والأخبار التي فيها مِن صفات اللُّه تعالى ما يُـؤَدِّي ظَاهِرُه إلى التشبيهِ، فقال: نُمِرُّها كما جَاءَتْ، ونُـؤمِنُ بها، ولا نَقُولُ: كيف وكيف.

ويجب أن يُعْلَمَ أن المعنى الفاسِدَ الكُفْرِيُّ ليس هو ظَاهِرَ النَّصِّ ١٠٧ ولا مقتضاه، وأن مَنْ فَهِمَ ذلك منه، فهو لِقصور فهمه، ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس:

وَكُمْ مِنْ عَائِبِ قَوْلًا صَحِيحًا ﴿ وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ (٢) وقيل:

عَلَيَّ نَحْتُ القَوافِي مِنْ أماكنها وَمَا عَلَيِّ إِذَا لَمْ تَفْهَمِ البَقَرُ (٣) فكيف يُقال في قول اللَّه، الـذي هوأصدقُ الكلام وأحسنُ

<sup>(</sup>١) لعله «تبصرة الأدلة في الكلام» تأليف أبـى المعين ميمون بن محمد النسفي، المتوفى سنة ثمان وخس مئة. انظر «كشف الظنون» ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) قائله المتنبى، وهو في ديوانه ٢٤٦/، وبعده: ولسكن تساخمذ الأذان مسنم على قسدر القرائس والعلوم

<sup>(</sup>٣) هو للبحتري في ديوانه ص ٩٥٥ من قصيدة يمدح بها علي بن مر الطائي. وروايته فيه: على نَحْتُ القَوافي مِن مَقاطِعها وما على لَهُم أن تفهَم البَقَرُ وأنشده في «الموازنة» ٣٠٣/١ و «أخبـار أبـي تمام، ص ٥٠ و «الـطرائف» ص ٢٤٩ و ومعجم الأدباء، ٢٥٣/١٩.

الحديث، وهو الكِتابُ الذي: ﴿ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيم خبير ﴾ [هود: ١]. إنَّ حقيقة قولهم: إن ظاهِرَ القرآن والحديثِ هو الكفرُّ والضلال، وإنه ليس فيه بَيَانُ لِمَا يَصْلُحُ مِن الاعتقادِ، ولا فيه بَيَانُ التوحيد والتنزيه؟! هذا حَقِيقَةُ قولِ المتأولين.

والحقُّ أن ما دَلَّ عليه القرآنُ، فهوحق، وما كان باطلًا، لم يَدُلَّ عليه، والمنازِعون يدَّعُونَ دِلالته على الباطل الذي يَتَعَيَّنُ صرفُه!

فيُقالُ لهم: هٰذا البابُ الذي فتحتموه، وإن كُنتُم تزعمون أنكم تنتصِرُون به على إخوانكم المؤمنين في مَوَاضِعَ قليلة حقيقة؛ فقد فَتَحتُمْ عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين، لا تقدرون (١) على سَدِّه، فإنَّكم إذا سَوَّغْتُمْ صَرْفَ القرآنِ عن دِلالته المفهومة بغيرِ دليلٍ شرعي، فما الضَّابِطُ فيما يَسُوغُ تأويلُه وما لا يسوغُ؟!

فإنْ قُلْتُمْ: ما دلَّ القاطعُ العقلي على استحالته تأوَّلناه، وإلا أقررناهُ! قيل لكم: وبأيِّ عقل نَزِنُ (٢) القاطع العقلي؟! فإن القرْمِطي الباطِنيَّ يَزْعُمُ قِيَامَ القواطِع على بُطلان ظواهرِ الشرع! ويَزْعُمُ الفيلسوفُ قِيَامَ القواطعِ على بطلانِ حشر الأجسادِ! ويزعم المعتزليُّ قِيَامَ القواطعِ على امتناع رؤية اللَّهِ تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وبابُ التأويلات التي يَدَّعِي أصحابُها وجوبَها بالمعقولات أعظمُ من أن تَنْحَصِرَ في هٰذا المقام.

ويلزمُ حينئذ محذورانِ عظيمانِ:

أحدهما: أن لا نُقِرَّ بشيءٍ من معاني الكتابِ والسُّنَّةِ حتى نبحثَ

<sup>(</sup>١) في (ب): والمبتدعون لا يقدرون.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: نزل، والمثبت من مطبوعة مكة.

قبل ذلك بحوثاً طويلةً عريضةً في إمكان ذلك بالعقل، وكُلُّ طائفة من المختلفين في الكتاب يدَّعونَ أن العقلَ يَدُلُّ على ما ذهبوا إليه، فيؤولُ الأمرُ إلى الحَيْرَةِ.

المحذور الثاني: أن القُلُوبَ تَنْحَلُ (١) عن الجزم بشيءٍ تعتقِدُهُ مما أخبر به الرسُولُ، إذ لا يُوتَقُ بأن الظاهر هو المرادُ، والتأويلاتُ مضطربة، فيلزم عزلُ الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبا اللَّهُ به العباد، وخاصَّةُ النبيِّ هي الإنباءُ، والقرآن: هو النبأُ العظيم. ولهذا نَجِدُ أهلَ التأويلِ إنما يذكرون نُصُوصَ الكتابِ والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادَّعَوْا أن العقل دَلَّ عليه، وإن خالفته أوّلوه! وهذا فَتْحُ بابِ الزندقة والانحلال، نسأل اللَّه العافية.

قوله: «وَمَنْ لَمْ يَتَوَقُّ النُّفْيَ والتَّشْبِيه، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ».

النفي والتشبيه من أمراض القلوب

ش: النفي والتشبيه مرضانِ مِنْ أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة، ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: ﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. فهذا مرض الشهوة، وقال تعالى: ﴿ فِي قُلوبِهِم مَّرضٌ فَزَادَ هُمُ اللَّهُ مَرَضاً ﴾ [البقرة: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ فَزَادَتُهُم رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٥]. فهذا مرضُ الشهوة، وهو أردا مِن مرض الشهوة، إذ مرضُ الشهوة يُرجى له الشفاءُ الشهوة، ومرضُ الشهوة، ومرضُ الشهوة، يرجى له الشفاء برحمته (٢).

١٠٨

<sup>(</sup>١) في (د): تتخلى، وهي كذلك في مطبوعة مكة.

 <sup>(</sup>٢) انظر «إغاثة اللهفان» ١٧/١ - ١٨ و ٤٤ - ٤٠.

والشبهةُ التي في مسألةِ الصِّفات نفيُها وتشبيهُها، وشُبهة النفي أردأُ من شُبهة التشبيه، فإن شُبهة النفي رَدُّ وتكذيبٌ لما جاءَ به الرسولُ ﷺ، وشبهة التشبيه غُـلُوٌّ ومجاوزةً للحدِّ فيما جاء به الرسولُ ﷺ، وتشبيهُ اللَّه بخلف كُفْر، فإنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّ ﴾ [الشورى: ١١]، ونفي الصِّفات كفر، فإنَّ اللَّه تعالى يقولُ: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

وهذا أحدُ نوعى التشبيه، فإنَّ التشبيه نـوعان: تشبيـهُ الخالِق نوعا التشبيه بالمخلوق، وهذا الذي يَتْعَب أهلُ الكلام في ردِّه وإبطاله، وأهلُه في الناس أقلِّ مِنَ النوع الثاني الذين هم أهلُ تشبيهِ المخلوقِ بالخالق، كعُبَّاد المسيح ، وعُزَيْر، والشمس والقمر، والأصنام، والملائكة، والنار، والماء، والعِجْل، والقبور، والجن، وغير ذلك. وهُـؤلاء هُمُ الذين أرسلت إليهم(١)الرُّسـلُ يدعونهم إلى عبادة اللُّـه وحدَه لا شريكَ له.

> قوله: «فإنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتُ بِنُعُوتِ الفَرْدَانيَّة، لَيْسَ في مَعْنَاهُ أَحَدٌ منَ البَريَّةِ».

تسنزيه السرب هووصفه کیا وصف نفسه نفيأ وإثباتأ

ش: يُشيرُ الشيخ رحمه اللَّـهُ إلى أنَّ تنزيه الربِّ تعالى هو وصْفُه كما وصف نفسه نفياً وإثباتاً، وكلامُ الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله: موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذً مِن قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وقوله: منعوتُ بنعوت الفردانية، من قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾. وقوله: ليس في معناه أحد من البرية: مِن قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُّ ﴾. وهو أيضاً مؤكَّد لما تَقَدُّم من إثبات الصفاتِ ونفي التشبيهِ، والوصفُ والنعتُ مترادفان،

<sup>(</sup>١) في (د): لهم.

وقيل: متقارِبَان، فالوَصْفُ للذَّاتِ، والنعتُ للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفَرْقِ بينهما: إن الوحدانية للذات، والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته، متفرد بصفاته (١)، وهذا المعنى حقَّ، ولم يُنازعْ فيه أحد، ولكن في اللفظ نوعُ تكرير، وللشيخ رحمه الله نظيرُ هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخُطب والأدعية أشبهُ منه بالعقائد، والتسجيعُ بالخطب أليقُ. و وليُس كَمِثْلِهِ شَيءٌ بالعقائد، والتسجيعُ بالخطب أليقُ. و وليُس كَمِثْلِهِ شَيءٌ الشورى: ١١] أَكْمَلُ في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحدٌ مِن البرية.

قـوله: «وتَعالَى عَنِ الحُدُودِ والغَـايَـاتِ، والْأَرْكَـانِ والأَعْضَـاءِ والأَدْوَاتِ، لا تَحْوِيهِ الجِهَاتُ السَّتُ كَسَائِرِ المبتدعات».

ش: أَذْكُرُ بَيْنَ يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه اللَّه مُقدّمة (٢)، وهي: أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال:

فطائفة تنفيها، وطائفة تُثبتها، وطائفة تُفصًلُ، وهم المتبعون للسلف، فلا يُطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بُيِّنَ ما أثبت بها، فهو ثابت، وما نُفي بها، فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كُلُهم يستعمِلها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلاً، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعضُ المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلاً مخالفاً لِقَوْلِ السلف، ولِما ذلَّ عليه الكتابُ والميزانُ، ولم يَرِدْ نصَّ مِن الكِتاب، ولا من السَّنَة بنفيها ولا إثباتها، وليسَ لنا أن

<sup>(</sup>١) في (ب): في صفاته.

<sup>(</sup>٢) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ١٣٨/٤ - ١٤٩.

نَصِفَ اللَّه تعالى بما لم يَصِفْ به نفسَه، ولا وَصَفَه به رسولُه نفياً ولا إثباتاً، وإنما نَحْنُ متَّبِعُونَ لا مبتدعون.

فالواجب أن يُنْظَرَ في هذا الباب، أعني بابَ الصفات، فما أثبته اللَّهُ ورسولُه أثبتناه، وما نفاه اللَّهُ ورسولُه نفيناه، والألفاظُ التي ورد بها النَّصُّ يُعْتَصَمُ بها في الإثبات والنفي، فنُثبِتُ ما أثبته اللَّهُ ورسولُه من الألفاظِ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصُهما من الألفاظِ والمعاني.

ما لم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها وأما الْأَلْفَاظُ التي لم يَرِدْ نفيها ولا إثباتها، لا(١) تُطْلَقُ حتى يُنْظَرَ في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحاً، قُبِلَ، لكن ينبغي التعبيرُ عنه بالفاظِ النصوص دونَ الألفاظِ المجملة إلا عندَ الحاجة، مع قرائن تُبيّنُ المراد والحاجة، مثل أن يكونَ الخطابُ مع من لا يَتِمُّ المقصود معه إن لم يُخاطب بها، ونحو ذلك.

والشيخ رحمه اللَّهُ تعالى أراد الردَّ بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجَوَارِبي (٢) وأمثاله القائلين: إن اللَّه جسم، وإنه جُثة وأعضاء، وغير ذلك! تعالى اللَّه عما يقولون عُلوّاً كبيراً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة بحذف الفاء، والجادة أنها لا تحذف في جواب أما إلا في الشعر، أو في قول أغنى عنه مقوله، وعورض بأنه ثبت حذفها في غير ما حديث صحيح، منها قوله ﷺ: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله». ومنها قوله ﷺ: «أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي»، وقول عائشة: فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً، وقول البراء بن عازب: أما رسول الله ﷺ لم يول يومئذ. انظر البخارى (١٥٥٥) و (١٦٣٨) و (٢١٩٨).

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في «الميزان» ۲۳/۲: داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي جهنم. وانظر مقالاته في «مقالات الإسلاميين» ص ۱۵۲ و ۱۰۶، و «الفرق بين الفرق» ص ۲۰۲ و ۳۲۰، و «الملل والنحل» ۱۰۵/۱، وقد تصحفت في «الفرق» إلى الحواري والجواري.

فالمعنى الذي أراده الشَّيْخُ رحمه اللَّه من النفى الذي ذكره هنا حَتُّ، ولكن حدث بعدَه من أدخل في عموم نفيه حقًّا وباطلًا، فيحتاج إلى بيانِ ذلك، وهو: أن السُّلَفَ متفقون على أن البَشَرَ لا يعلمون للَّه حدًا، وأنَّهم لا يحدون شيئاً من صفاته.

اتفاق السلف على

قال أبو داود الطيالسي(١): كان سفيانُ وشعبةُ(١)، وحمادُ بن أنهم الايحدون ، وحماد بن سلمة (٤) وشريك (٥) وأبو عوانة (٦)، الا يَحُدُّونَ ، الاشمه ن

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن داود بن الجارود، الحافظ الكبير صاحب «المسند»، أبو داود الفارسي الأسدي الزبيري، مولى آل الزبيربن العوام، الحافظ البصري، جبل العلم، توفي سنة (۲۰۳هـ). مترجم في «السير» ۹/(۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد، أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام الأزدي العَتَكي، مولاهم الواسطي، عالم أهل البصرة وشيخها، وهو أول من جرَّح وعدَّل، كان كثير الصلاة، سخيًّا، كثير التقشُّف، وكان له معرفة ودراية في الشعر، توفي سنة (١٦٠هـ). مترجم في «السير» ٧/(٨٠).

<sup>(</sup>٣) هو العلامة الحافظ الثبت، محدّث الوقت حماد بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل الأزدي، مولى آل جَرير بن حازم البصري، الأزرق الضرير، أحد الأعلام، أصله من سجستان، سُبِي جده درهم منها. توفي سنة (١٨٩هـ). مترجم في «السير» ٧/ (١٦٩).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام القدوة، شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري النحوي البزَّاز الخرقي البطائني، مولى آل ربيعة بن مالك، وهو ابن أخت حميد الطويل، كان إلى إمامته في الحديث إماماً كبيراً في العربية، فقيها فصيحاً، رأساً في السنة، وكانت أوقاته رحمه الله معمورة بالتعبُّد والأوراد، وكان شديد المواظبة على الخبر وقراءة القرآن، والعمل لله تعالى، توفي سنة (١٦٧هـ). مترجم في «السير» ٧/(١٦٨).

<sup>(</sup>٥) هو شريك بن عبدالله، العلّامة الحافظ الفقيه القاضي، أبو عبدالله النَّخَعي، أحد الأعلام على لين ما في حديثه، توقف بعض الأئمة في الاحتجاج بمفاريده. كان رحمه الله شديداً على أهل السريب والبدع، ولى قضاء الكوفة لأبى جعفر المنصور، توفى سنة (۱۷۷هـ). مترجم في «السير» ٨/(٣٧).

<sup>(</sup>٩) هو الإمام الحافظ، الثبت، محدِّث البصرة، الوضاح بن عبدالله، مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطى، وكان الوضاح من سببي جُرجان، توفي سنة (١٨٦هـ). مترجم في «السر» ٨/(٣٩).

ولا يُشبّهُونَ ولا يُمثّلُونَ، يروون الحديث، ولا يقولون: كيف، وإذا سُئِلُوا قَالُوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز عن الإحاطة خَلْقَهُ». فعُلِمَ أن مرادَه: أن الله يتعالى عن أن يُجِيطَ أَحَدُ بحدُّه، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مُباين لهم. سُئِلَ عبدُالله بنُ المبارك: بِمَ نَعْرِفُ ربنا؟ قال: بأنه على العرش، بائن من خلقه، قيل: بِحَدِّ؟ قال: بِحَدِّاً، انتهى.

ومن المعلوم أن الحدَّ يُقالُ على ما ينفصِلُ به الشيءُ ويتميَّزُ به عن تحقيق معنى الحد غيره، واللَّه تعالى غَيْرُ حالٌ في خلقه، ولا قائِمٌ بهم، بل هُوَ القيوم القائمُ بنفسه، المقيمُ لما سواه. فالحدُّ بهذا المعنى لا يجوزُ أن يكون فيه ١١٠ منازعة في نفس الأمر أصلًا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفيُ وجود الرب، ونفى حقيقته.

وأما الحدُّ بمعنى العلم والقول، وهو أن يَحُدَّه العبادُ، فهذا منتفِ بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري(٢) في

<sup>(</sup>١) لفظه عند الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٥٠: عن علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك أنه سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش، فوق السياء السابعة على العرش، بائن من خلقه، قال: قلت: بحدًّ؟ قال: فبأي شيء؟ وفي «العلو للعلي الغفار» ص ١٥١ للذهبي: صح عن علي بن الحسن بن شقيق، قال: قلت لعبدالله بن المبارك: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السياء السابعة على عرشه، ولا نقول كيا تقول الجهمية: إنه ها هنا في الأرض، فقيل لاحمد بن حنبل، فقال: هكذا هو عندنا.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القُشيري الخراساني الشافعي الصوفي المفسر، صاحب «الرسالة» كان عديم النظير في السلوك والتذكير، لطيف العبارة، طيّب الأخلاق، غوَّاصاً على المعاني، وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري، والفروع على مذهب الشافعي، توفي سنة (١٠٩هـ). مترجم في «السير» ١٨/ (١٠٩).

«رسالته»: سمعتُ الشيخَ أبا عبدالرحمن السلمي (١)، سمعتُ منصورَ بن عبداللّه عبداللّه، سمعتُ أبا الحسن العنبري، سمعتُ سَهْلَ بنَ عبداللّه التُسْتَري (٢) يقول، وقد سُئِلَ عن ذات اللّه؟ فقال: ذاتُ اللّه موصوفة بالعلم، غيرُ مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في دارِ الدنيا، وهي موجودة بحقائقِ الإيمان، من غيرِ حدّ ولا إحاطة ولا حُلول، وتراه العيونُ في العُقبى، ظاهراً في ملكه وقدرته، قد حَجَبَ الخلق عن معرفة كُنْهِ في العُقبى، ظاهراً في ملكه وقدرته، قد حَجَبَ الخلق عن معرفة كُنْهِ ذاته، ودلّهم عليه بآياته، فالقُلُوبُ تَعْرِفُه، والعيونُ لا تُدْرِكُه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار، من غير إحاطة، ولا إدراك نهاية.

كلام أبي حنيفة نفي في إثبات البد رض والوجه والنفس لـه تعالى بــلا في كيف أن الإ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي، السُّلَميُّ الْأُمُّ، الإمام الحافظ المحدث، شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبدالرحمن النيسابوري، صاحب التصانيف، توفي سنة (٤١٧هـ).

<sup>(</sup>۲) هو سهل بن عبدالله بن يونس، شيخ العارفين، أبو محمد التَّستَري، الصوفي الزاهد، توفي رحمه الله سنة (۲۸۳هـ). مترجم في «السير» ۱۳/(۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة مكة: فيستدل.

<sup>(</sup>٤) «الفقه الأكبر» بشرح القاري ص ٣٦ و ٣٧.

والإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وقال تعالَى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا في نفسِكَ ﴾ [المائدة:١١٦]. وقال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرحْمَة ﴾ [الأنعام: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ٤١]. وقال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. وقال ﷺ في حديثِ الشفاعة لمَّا يأتي النَّاسُ آدمَ فيقولونَ له: «خَلَقَكَ اللُّهُ بِيَدِهِ، وأَسْجَدَ لَكَ مَلائكته، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ»(١)، الحديث. ولا يُصِحُّ تأويلُ من قال: إن المراد باليد: القدرة، فإن قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] لا يَصِحُّ أن يكونَ معناه بقدرتي مع تثنيةِ اليد، ولوصَحَّ ذلك، لقال إبليسُ: وأنا أيضاً خلقتني بقُدرتك، فلا فَضْلَ له عليَّ بذلك، فإبليسُ \_ مع كفره \_ كان أَعْرَفَ برَبِّهِ مِن الجهمية. ولا دليلَ لهم في قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَنْماً فَهُم لَهَا مَلِكُونَ ﴾ [يس: ٧١]. لأنه تعالى جَمَعَ الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجَمْعَانِ اللَّفْظِيَّانِ للدلالة على المُلك والعَظَمَةِ، ولم يقل: «أيدِيُّ» مضاف إلى ضميرِ المفرد، ولا «يدينا» بتثنية ١١١ اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله: ﴿ممَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ نظير قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (٧). وقال النبيُّ ﷺ عن ربَّه عـزَّ وجلَّ: (حِجَالُهُ النُّورُ، لَو كَشْفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إليه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أنس المطول في الشفاعة، وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٧٦٤) و (٢٥١٦). وأخرجه البخاري أيضاً (٣٥٦٥) ومسلم (١٩٣١)، وابن ماجه (٣١١٤) من حديثه بلفظ: ٤٠٠٠ علقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك...».

 <sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوی» ۲۵/۳ = ۶۲، و ۳۲۳ = ۳۲۳، و «مختصر الصواعق المرسلة» ۱۵۳/۲ = ۱۷۴.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٢٤، وهو صحيح.

ولكن لا يُقالُ لهذه الصفات: إنها أعضاء، أو جوارح، أو أدوات، أو أركان، لأن الرُّكْنَ جزءُ الماهية، واللَّهُ تعالى هو الأَحَدُ الصَّمَدُ، لا يَتَجَرَّأُ، سبحانه وتعالى، والأعضاءُ فيها معنى التفريق والتعضية (١)، تعالى اللَّه عن ذلك، ومِنْ هذا المعنى قولُه تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١]. والجَوَارِح فيها معنى الاكتساب القُرْءَانَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١]. والجَوارِح فيها معنى الاكتساب ودفع المضرَّةِ. وكذلك الأدواتُ هي الآلات التي ينتفعُ بها في جلب المنفعة، ودفع المضرَّةِ. وكلُّ هذه المعاني منتفية عن اللَّه تعالى، ولهذا لم يَرِدْ مَالِمَةُ من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يَجِبُ أن لا يُعْدَلَ عن الألفاظِ الشرعية صحيحة المعاني، مسالِمَةُ من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يَجِبُ أن لا يُعْدَلَ عن الألفاظِ الشرعية نفياً ولا إثباتاً، لئلا يُثبت معنى فاسد، أو يُنفى معنى صحيحُ. الشرعية نفياً ولا إثباتاً، لئلا يُثبت معنى فاسد، أو يُنفى معنى صحيحُ. الشرعية نفياً ولا إثباتاً، لئلا يُثبت معنى فاسد، أو يُنفى معنى صحيحُ.

يىراد بلفظ الجهة ما هو موجود، وما هو معدوم

وأما لفظُ الجهةِ، فقد يُرَادُ به ما هو موجودٌ، وقد يُرَادُ به ما هو معدوم، وَمِنَ المعلوم أنه لا مَوْجُودَ إلا الخالقُ والمخلوق، فإذا أُريد بالجهةِ أمرٌ موجودٌ غيرُ الله تعالى كان مخلوقاً، واللهُ تعالى لا يَحْصُرُهُ، شيء، ولا يُحيطُ به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك، وإن أريد بالجهة أمرٌ عدمي، وهو ما فوقَ العالم، فليس هناك إلا اللهُ وحده. فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار، فهو صحيح، ومعناه: أنه فوق العالم، حيثُ انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع، عال عليه.

ونفاة لفظ «الجهة»، الذين يُريدُون بذلك نفي العلوِّ يذكرون من أدلتهم: أن الجهاتِ كُلَّها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأنَّ من قال:

<sup>(</sup>١) التعضية: التقطيع، وجعل الشيء أعضاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المحق.

إنه في جهة يلزمُه القولُ بقدم شيءٍ من العالم، أو أنه (١) كان مستغنياً عن الجهة، ثم صار فيها. وهذه الألفاظُ ونحوها إنما تدل على أنّه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمراً وجوديًا، بل أمرُ اعتباريّ (٢)، ولا شكّ أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يُوجد فيها لا نهاية له، فليس بموجود.

بيان المراد من قول الطحاوي: لا تحويه الجمهات الست كسائر المبتدعات وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «لا تحويه الجهاتُ السّتُ كسائر المبتدعات» هوحق، باعتبار أنه لا يُحيط به شيءٌ من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخُ رحمه الله، لِما يأتي في كلامه: «أنه تعالى محيطٌ بكل شيء وفوقه» فإذا جُمِعَ بين كلاميه، وهو قولُه: «لا تحويه الجهاتُ الست كسائر المبتدعات» وبين قوله: «محيط بكل شيء وفوقه» عُلِمَ أن مُرادَه أن الله تعالى لا يحويه شيء، ولا يُحيط به شيء، كما يكونُ لغيره (٣) من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيطُ بكلً شيء، العالى على كُلِّ شيء.

لكن بَقِيَ في كلامه شيئان:

أحدُهما: أن إطلاقَ مثلِ هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمالِ والاحتمال كان تركه أولى، وإلا<sup>(٤)</sup> تُسلِّطَ عليه، وألزِمَ بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أُجِيب عنه بما تقدَّم من أنه إنَّما نفى أن يحويه شيءٌ مِن مخلوقاته، فالاعتصامُ بالألفاظ الشرعية أولى.

الثاني: أن قَوْلَه: «كسائرِ المبتدعات» يُفْهَمُ منه أنه ما مِن مبتدع إلا وهو محويًّ، وفي لهذا نظر، فإنّه إن أراد أنه محويٌّ بأمر وجودي،

 <sup>(</sup>١) في (ب) و (د): وأنه.
 (٢) في (د): بل أمراً اعتبارياً.
 (٣) في (ب): بغيره.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب): ولا، والمثبت من (د) و (ج) ومطبوعة مكة.

فممنوع، فإن العالَم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمراً عدميًا، فليس كُلُّ مبتدع في العَدَم ، بل منها ما هو داخلُ في غيره، كالسماوات والأرض في الكُرسي، ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات، كالعَرْش ، فَسَطْحُ العالم ليس في غيره مِن المخلوقات، قطعاً للتسلسل، كما تقدم.

ويُمْكِنُ أَن يُجابَ عن هٰذا الإِشكال، بأن: «سائر» بمعنى البقية، لا بمعنى الجميع، هٰذا أصلُ معناها، ومنه «السُّور»، وهو ما يُبقِيهِ السَّارِبُ في الإِناء. فيكون مراده غالبَ المخلوقات، لا جميعَها، إذ «السائر» على الغالب أدلُ منه على الجميع، فيكون المعنى: أن الله تعالى غَيْرُ مَحْوِيِّ كما يكونُ أكثرُ المخلوقات محويًا، بل هو غيرُ محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يُظَنُّ بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول: إنَّ الله ليس دَاخِلَ العالم ولا خارِجَه بنفي النقيضين(١)، كما ظنَّه بعضُ الشارحين، بل مراده: أن الله تعالى منزَّه عن أن يُحيط به شيءٌ من مخلوقاته، أو أن يَكُونَ مفتقراً إلى شيءٍ منها، العرش أو غيره.

وفي ثبوتِ هٰذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضدادَهُ قد شَنَّعُوا عليه بأشياءَ أهونَ منه، فلو سَمِعُوا مِثْلَ هٰذا الكلام، لشاعَ عنهم تَشْنِيعُهُمْ عليه به، وقد نَقَلَ أبو مطيع البَلْخِيُّ (٢) عنه إثباتَ العُلُوّ، كما سيأتي ذكرُه إن شاء الله تعالى. وظاهرُ هٰذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يَرِدْ بمثله كِتَابٌ ولا سنة، فاذلك قُلْتُ: إِنَّ في ثبوته

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: التعينيين.

<sup>(</sup>٢) هو الحكم بن عبدالله، وهو يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم، قال الإمام الذهبي في «الميزان» ٧٤/١: كان بصيراً بالرأي، علامة كبير الشأن، ولكنه واه في ضبط الأثر، وكان ابن المبارك يعظمه ويجلّه لدينه وعلمه، توفي سنة (١٩٩هـ).

عن الإمام نظراً، وإن الأولى التَّوَقُفُ في إطلاقه، فإنَّ الكلامَ بمثله خَطَرٌ، بخلافِ الكلام بما ورد عن الشارع ، كالاسْتِوَاءِ والنزول ونحو ذلك. ومن ظنَّ مِن الجهال أنه إذا نَزَلَ إلى سَمَاءِ الدُّنيا كما أُخبر الصادقُ اللهُ اللهُ الكون العرشُ فوقه، ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقولُه مُخَالِفٌ لإجماع السلف، مُخَالِفٌ للكتاب والسنة.

وقى ال شيخ الإسلام أبوعثمان إسماعيلُ بنُ عبدالرحمن الصابونيُّ (٢): سمعتُ الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ (٣) بعد روايته حَدِيثَ النزول ِ \_ يقول: سُئِلَ أبو حنيفة، فقال: يَنزِلُ بلا كيف. انتهى.

114

وإِنما توقف مَنْ توقّف في نفي ذلك، لِضعف علمه بمعاني الكِتَاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ أَن يكونَ فَوْقَ

<sup>(</sup>۱) حديث النزول أخرجه البخاري (١١٤٥) و (٢٣٢١) و (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨)، وأبو داود (٢٧٣٣) و (١٣٩٩)، وابن ماجه (١٣٦٦)، والترمذي (٣٤٩٣)، ومالك ١٠٣٠، والدارمي (٢٤٣٠)، وابن ماجه (١٣٦٦)، والترمذي (٣٤٩٣)، ومالك ١٠٣٥، والدارمي والمدارع و ٢١٠ و ٢٦٠ و ٢٨٠٠ و ١٩٩١ و ٤٠٠، والنسائي في «الكبرى» كها في «التحفة» ١٩٩/١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٥٤/، والدارقطني في «كتاب النزول» ص ١٠٠ و و١٠٠ و ١٠٠، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٩٤) و (٤٩٤) و (٤٩٤) و (٤٩٤)، والأجري في والشريعة» ص ٢٠٠ و ١٠٠، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ٢٠١ و ١٢٠ و ١٢٠، وابن غيم والبيهقي في «الأسياء والصفات» ص ٤٤٤ واللالكائي في «السنة» (١٢٥) كلهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» وهو في «مسند الطيالسي» (٢٣٨٥) بلفظ: «يبط». وقد رواه عدة من الصحابة، انظر «الأزهار المتناثرة» ص ١٢٤.

 <sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٤٤٩هـ، ترجمه الذهبي في «السير» ١٨/ رقم الترجمة (١٧)، وأثنى على
 كتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» فقال: ما رآه منصف إلا واعترف له.

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٣٨٨. مترجم في «السير» ٤٩٨/١٦.

العرش، بل يقول: لا مُبَايِن ولا مُحايث(١)، لا داخِلَ العالم ولا خارجَه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا(٢) يصفونه (٣) بما وَصَفَ به نَفْسَه من العُلوِّ والاستواء على العرش، ويَقُولُ بعضُهم بحلُوله في كل موجود، أو يقول: هو وجود كُلِّ موجودٍ ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون عُلوًا كبيراً. وسيأتي لإثباتِ صفة العلو لله تعالى زيادة بيان، عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: «محيط بكل شيء وفوقه»، إن شاء (٤) الله تعالى.

قوله: «والمعراجُ حقَّ وقد أُسْرِيَ بالنَّبِيِّ ﷺ وعُرجَ بِشَخْصِهِ في اليَقظَةِ، إلى السَّمَاءِ، ثُمَّ إلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِن العُلا، وأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ، وأَوْحَى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلَّى الله عليه (٥) في الآخرة والأولى».

ش: «المعراج»: مفعال، من العُرُوج، أي: الآلة التي يُعْرَجُ فيها، أي يُصْعَدُ، وهو بمنزلة السُّلَم، لكن لا نَعْلَمُ كيف هوَ، وحُكْمُه كحكم غيرِه من المغيَّبات، نُـوْمِنُ به ولا نَشْتَغِلُ بكيفيته.

وقوله: «وقد أُسري بالنبيِّ ﷺ بشخصه في اليقظة».

ـ اختلف الناسُ في الإسراء.

فقيل: كان الْإسراءُ بروحه، ولم يُفْقَدْ جَسَدُه، نقله ابنُ إسحاق(٦)

ئبوت الإسراء والممراج له ﷺ

والمعـراج ا باليقظة

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: مجانب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى: (يصفو به). والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) «شاء» سقطت من الأصول.

<sup>(°)</sup> في (ب): فصلى الله وسلم عليه.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. العلّامة الحافظ الأخباري أبوبكر، وقيل: أبو عبدالله القُرشي المطلبي، صاحب السيرة النبوية، وكان جدّه يسار من سبي عين التمر في أيام أبى بكر الصديق، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وهو أول من =

عن عائشة ومعاوية (١) رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه.

لكن ينبغي أن يُعْرَفَ الفَرْقُ بين أن يُقَالَ: كان الإسراءُ مناماً، وبين أن يُقَالَ: كان بروحه دُونَ جسده، وبينهما فَرْقٌ عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا: كان مناماً، وإنما قالا: أُسْرِيَ بروحه ولم يُفْقَدُ جَسَدُه، وفرقٌ ما (٢) بَيْن الأمرين، إذ ما يراه النَّائِمُ قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنَّه قد عُرِجَ به إلى السماء، وذُهِبَ به إلى مكة، وروحه لم تَصْعَدُ ولم تَذْهَب، وإنما مَلكُ الرؤيا ضَرَبَ له المِثالَ، فما أرادا (٣) أن الإسراءَ كان مناماً، وإنما أرادا (٣) أن الروحَ ذاتها أُسْرِيَ بها، ففارقتِ الجَسَدَ، ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائِصه، فإن غيرَه لا تَنَالُ ذَاتُ روحه الصَّعُودَ الكامِلَ إلى السماء إلا (٤) بعد الموتِ (٩).

وقيل: كان الإسراءُ مرتين: مرةً يقظة، ومرةً مناماً، وأصحابُ لهذا القول كأنَّهم أرادُوا الجَمْعَ بينَ حديثِ شريكِ وقوله: «ثم استيقظتُ» (٦)، وبين سائر الروايات.

دون العلم بالمدينة، توفي سنة (١٥٧هـ) أو قريباً منها. مترجم في دسير أعلام النبلاء،
 ٧/ رقم الترجمة (١٥).

<sup>(</sup>١) (ومعاوية) سقطت من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) دما، لم ترد في (ب)، وكذلك في دزاد المعاد، ٤٠/٣، والشارح ينقل عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «أراد» في الموضعين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصول إلى: (لا).

<sup>(</sup>٥) انظر وزاد المعاد، ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٦) هو مما تفرد به شريك، وعُدَّ من أوهامه، ومجموع ما انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء عشرة أشياء: الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السهاء، الثاني: كون =

وكذلك منهم مَنْ قَالَ: بل كان مرتين: مرةً قَبْلَ الوحي ومرة بعده. ومنهم مَنْ قال: بَلْ ثَلاثَ مرات: مَرَّةً قبل الوحي، ومرتين بَعْدَهُ. وكلما اشتبه عليهم لَفْظُ زادوا مرةً للتوفيق!! وهذا يَفْعَلُهُ ضعفاء أَهْلِ الحديثِ وإلا فالذي عليه أثمَّة النقلِ: أن الإسراء كان مرةً واحدة بمكة، بعد البعثة، قَبْلَ الهِجرة بسنة، وقيل: بسنةٍ وشهرين، ذكره ابنُ عبدالبر(١).

قال الشيخُ شمسُ الدين ابنُ القَيِّمِ (٢): يا عجباً له ولاء الذين زَعَمُوا أنه كان مِراراً! وكيف ساغَ لهم أن يَظُنُوا أنه في كل مرة تُفْرَضُ

112

المعراج قبل البعثة، الثالث: كونه مناماً، الرابع: مخالفته في النهرين، الخامس: مخالفته في محل سدرة المنتهى، السادس: شق الصدر عند الإسراء. السابع: ذكر نهر الكوثر في السياء الدنيا، الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، التاسع: تصريحه أن السياء الدنيا، الثامن: قوله: فعلا به امتناعه على من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان الخامسة، العاشر: قوله: فعلا به إلى الجبار فقال: هو مكانه. انظر «فتح الباري» ٤٠٤/١٣ و ٤٠٥.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عصاحب كتاب المتمهيده. قال الذهبي في «السير» ١٩٥٧/١٨: كان إماماً، ديناً، ثقة، متقناً، علامة، متبحراً، صاحب سنة واتباع، وكان أولاً أثرياً، ظاهرياً فيها قيل، ثم تحول مالكياً مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه بمن بلغ رتبة الأثمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطى معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام، المحقق، الحافظ، الأصولي، الفقيه النحوي، صاحب الذَّهن الوقَّاد، والقلم السيَّال، والتآليف الكثيرة الماتعة، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة ما يقرب من ١٦ سنة، فنهل من فيض علمه الواسع، وغلب عليه حبَّه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته، وينتصر لها، وهو الذي هذَّب كتبه، ونشر علمه، وكان رحمه الله كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلق، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد، توفي سنة (٧٥١هـ). انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر ٤/٠٠٤ ـ ٣٠٤.

عليهم الصَّلُواتُ خمسين، ثم يتردَّدُ بين ربه وبين موسى حتى تصيرَ خمساً، فيقول: «أَمْضَيْتُ فريضتي، وخَفَّفْتُ عن عِبادِي»، ثم يُعِيدُها في المرة الثانية إلى خمسينَ، ثم يَحُطُّهَا إلى خمس؟!.

وقد غلَّطَ الحُفَّاظُ شريكاً في ألفاظٍ من حديثِ الإسراء، ومسلم أورد المسنَد منه، ثم قال: «فقدًم وأخَر وزاد ونَقَصَ». ولم يَسْرُدِ الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمسُ الدين رحمه الله(١).

نص حسديست الإسراء والمعراج وكان مِن حديث الإسراء: أنه على أسرِيَ بجسده في اليَقظَةِ، على الصحيح، مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راكباً على البراق، صُحْبَةَ جبريل عليه السلام، فنزل هناك، وصلَّى بالأنبياء إماماً، ورَبَطَ البُراقَ بحلقة باب المسجد. وقد قِيل: إنه نزل ببيت لحم وصَلَّى فيه، ولا يَصِح عنه ذلك ألبتة.

ثم عُرِجَ به مِنْ بیت المقدس تلك اللیلة إلى السماء الدنیا، فاستفتح له جبریل، فقُتِحَ لَهُ، فرأى هناك(٢) آدم أبا البشر، فسلَّم عَلَیْهِ، فرحَّبَ به (٣) وردَّ علیه السَّلامَ، وأقرَّ بِنبوَّتِه، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الثانیةِ، فاستفتح له، فرأى فیها یحیی بنَ زکریا، وعیسی ابنَ مَرْیَمَ، فلقیهما(٤)، فَسَلَّم علیهما، فردًا عَلیْه السَّلامَ، ورحَّبا به، وأقرًا بنبُوَّتِه، ثم عُرجَ به إلى السماءِ الثَّالِثة، فرأى فیها یُوسُف، فسلَّم علیه فردً علیه فردً علیه

<sup>(</sup>١) «زاد المعاد» ٤٢/٣ طبع مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) في وزاد المعاد»: هنالك، والشارح رحمه الله لم يسق الحديث عن البخاري ومسلم مباشرة، وإنما نقله عن الشيخ ابن القيم من وزاد المعاد».

<sup>(</sup>٣) في «زاد المعاد»: فرد عليه السلام ورحب به.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

السَّلام (١) ورَحَّبَ به، وأقرَّ بنُبُوتِهِ، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الرابعةِ، فرأى فيها إِذْرِيسَ، فَسَلَّم عليه، ورحَّبَ به، وأقرَّ بنبوته، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الخامِسَةِ، فرأى فيها هَارونَ بنَ عِمْرَانَ، فسلَّمَ عليه، ورحَّب به، وأقرَّ بنوبِتِه، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ السادسة، فَلَقِيَ فيها موسى فسلَّم عليه، وَرَحَّبَ به وأقرَّ بنبُوتِه، فلما جاوزه، بَكى موسى، فَقِيلَ له: عليه، وَرَحَّبَ به وأقرَّ بنبُوتِه، فلما جاوزه، بَكى موسى، فَقِيلَ له: ما يُبْكِيكَ؟ قال: أَبْكِي، لأنَّ غُلاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي فيها مما يدخُلُها مِنْ أُمِّتِي، ثم عُرِجَ به إلى السماءِ السابِعةِ، فَلَقِيَ فيها إبراهيمَ، فسلَّم عليه، ورحَّبَ به، وأقرَّ بنبوته، ثم رُفِعَ إلى سِدْرَةِ المنتهى، ثم رُفِعَ له البَيْتُ المَعْمُورُ، ثم عُرِجَ به إلى الجبَّادِ، جَلَّ جلالُه المنتهى، ثم رُفِعَ له البَيْتُ المَعْمُورُ، ثم عُرِجَ به إلى الجبَّادِ، جَلَّ جلالُه وتقدَّسَتْ أسماؤه، فَذَنَا منه حتَّى كانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أدنى (٢)، فأوحى إلى وتقدَّسَتْ أسماؤه، فَذَنَا منه حتَّى كانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أدنى (٢)، فأوحى إلى عبدِه ما أوحى، وفرض عليه خمسينَ صلاةً، فرجع حتى مَرَّ على موسى،

<sup>(</sup>١) «فرد عليه السلام» لم ترد في الأصول، لكن ذكرت في هامش (ب) (خ) وهي موجودة في وزاد المعاد»

<sup>(</sup>۲) هذه الجملة من الزيادات المخرجة في «صحيح البخاري» (۷۵۱۷) من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمر، وهي معدودة في جملة أوهامه التي تفرد بها، وكان على الشارح أن ينبه عليها، قال الخطابي: إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي إلى الجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر، وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم تذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك، وقال عبدالحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين»: زاد فيه شريك زيادة مجهولة، وأى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ، فلم يأت أحد منهم بما أى به شريك، وشريك ليس بالحافظ، وقال ابن كثير في «تفسيره» ٣/٣: إن شريك بن عبدالله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه، وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه على إلى ربه عز وجل، يعني قوله: «ثم شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه بي وقول عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح، قال ابن كثير: وهذا الذي وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح، قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي – رحمه الله – في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل = قاله البيهقي – رحمه الله – في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل = قاله البيهقي – رحمه الله – في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل = قاله البيهقي – رحمه الله – في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل =

فقال: بِمَ أُمِرْتَ؟ قال: بخمسين صلاةً، فقال: إن (١) أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذلك، ارْجِعْ إلى رَبِّك، فاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأَمتك، فالتَفَتَ إلى جبريلَ كأنه يَسْتَشِيرُه في ذلك، فأشار أن: نعم، إنْ شئت، فعلا به جبريلُ حتَّى أَتَى به الجَبَّارَ تبارك وتعالى وهو في مكانه \_ هذا لفظُ البخاري في «صحيحه» وفي بعض الطرق \_ فَوضَعَ عنه عشراً، ثم نزل حَتَّى مرَّ بموسى (٢)، فأخبره، فقال: ارْجِعْ إلى رَبِّكَ، فاسأله التخفيف، فلم يَزَلْ يَتَرَدَّدُ بينَ موسى وبينَ الله تبارك وتعالى، حتى جعلها خمساً، فأمره موسى بالرجوع ١١٥ وسؤال ِ التخفيف، فقال: قد اسْتَحْيَيْتُ من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما نفذ (٣) نادى منادٍ: قد أمضيتُ فريضتي وخففت عَنْ عِبَادِي» (٤).

وقد تقدَّم ذِكْرُ اختلافِ الصحابة في رؤيته ﷺ ربَّه عَزَّ وجَلَّ بعينِ رأسه، وقوله: رأسه، وقوله:

<sup>=</sup> رأيت ربك؟ قال: (نور أنّى أراه) وفي رواية: (رأيت نوراً) أخرجه مسلم. وقوله: (شم دنا فتدلى) إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك في (الصحيحين) عن عائشة أم المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بها. وفيه لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره، أوردها المؤلف هنا، وهي قوله: (فعلا به جبريل حتى أن به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٢) في هامش الأصول الثلاثة ،حاشية مطولة ذكر فيها الحكمة من رؤية النبي ﷺ في معراجه
 بعض الأنبياء دون غيرهم ، وهي منقولة عن «الروض الأنف» للسهيلي ، فانظرها فيه ٢ /١٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) في «زاد المعاد»: بَعُدَ، ولفظ البخاري (٣٨٨٧): فلما جاوزت.

<sup>(</sup>٤) حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، أخرجه البخاري (٢٠٠) و (٣٨٧٧)، ومسلم (١٦٤)، والنسائي ٢١٧/١، وأحمد ٢٠٨/٤ و ٢١٠، والطبراني في «الكبير» ٥٩٩/١٩، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨)، واللفظ الذي أورده المصنف منقول عن «زاد المعاد» لابن القيم، وهو قد رواه بالمعنى ولم يستى لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٥) في (ب): رأى.

﴿مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١]، ﴿ولَقَدْ رَءَاهُ نَـزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]، ﴿ولَقَدْ رَءَاهُ نَـزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]، صَحَّ عن النبي ﷺ أن هذا المرثيَّ جبريل، رآه مرتين على صُورته التي خُلِقَ عليها(١).

بيان المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿ثم دنا فتدلى﴾

وأما قولُه تعالى في سُورَةِ النَّجْمِ: ﴿ وَثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ ، فهو غَيْرُ اللَّهُ وَالتَّدَلِّي المَذْكُورَيْنِ في قِصة الْإسراء ، فإنَّ الذي في سُورةِ النجم هُوَ دنوُ جبريلَ وتدلّيه ، كما قالت عائشة وابنُ مسعود رضي الله عنهما ، فإنَّه قال: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى \* ذُو مِرَّةٍ فاسْتَوَى \* وهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى \* فَإِنَّهُ قال: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى \* ذُو مِرَّةٍ فاسْتَوَى \* وهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى \* فَلْمَ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم: ٥ - ٨]. فالضمائرُ كلَّها رَاجِعَةً إلى هٰذا المعلم الشديدِ القوى ، وأما الدنوُ والتدلي الذي في حديث الْإسراء ، فذلك صَرِيحٌ في أنه دُنُو الرَّبِ تعالى وتدليه (٢). وأمّا الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند سِدْرةِ المنتهى ، فهذا هو جبريل ، رآهُ مرتين ، مرةً في الأرض ، ومرّة عند سدرة المنتهى ، فهذا هو جبريل ، رآهُ مرتين ، مرةً في الأرض ، ومرّة عند سدرة المنتهى .

ومما يدُل على أن (٣) الإسراء بجسده في اليقظة، قَوْلُه تعالى: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]. والعبدُ عبارة عن مجموع الجسدِ والروح، كما أن الإنسانَ اسمٌ لمجموع الجسد والروح، هذا هو المَعْرُوفُ عند الإطلاقِ، وهو الصحيحُ، فيكون الإسراءُ بهذا المجموع، ولا يَمْتَنِعُ ذلك

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم، انظر ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن هذا مما انفرد به شريك، وأنه معدود في أوهامه. وانظر وزاد المعاد، ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

عقلاً، ولو جاز اسْتِبْعَادُ صعودِ البشر، لجاز اسْتِبْعَادُ نزول ِ الملائكة، وذلك يُـؤدي إلى إنكار النبوة وهو كُفر.

فإن قيل: فما الحِكْمَةُ في الإسراءِ إلى بيتِ المقدس أولاً؟ ١١٦ فالجوابُ \_ والله أعلم \_: أنه كان ذلك(١) إظهاراً لِصِدْقِ دعوى الرسول ﷺ المعراج حين سَأَلته قُريْشٌ عن نَعْتِ بيت المقدس، فنعته لهم(٢) وأخبرهم عن عِيرهِم التي مرَّ عليها في طريقه(٣)، ولو كان عُرُوجُه إلى السماء مِن مَكَّةَ لَما حَصَلَ ذلك، إذ لا يُمْكِنُ اطِّلاعُهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيتِ المقدس، فأخبرهم بنعته.

وفي حديثِ المعراج دليل على ثبوتِ صِفَةِ العُلُوِّ لله تعالى مِن وجوهِ، لمن تدبَّرَهُ، وبالله التوفيق.

قوله: «والحَوْضُ ــ الذي أكرمه الله تعالى به غِيَاثاً لأُمَّته ــ حَقٌّ».

ش: الأُحَادِيثُ الوارِدَةُ في ذِكْرِ الحَوْضِ تَبْلُغُ حَدَّ التواتُرِ، رواها من ذكر الحوض وصفته الصحابة بِضْعُ وثلاثونَ صحابيًا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طُرُقَهَا شيخُنَا الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ ابن كثير<sup>(٤)</sup>، تغمَّدَه اللهُ برحمته، في آخرِ تاريخه

<sup>(</sup>١) في (ب): أنه ذلك كان إظهاراً، وفي مطبوعة مكة: أن ذلك كان إظهاراً.

<sup>(</sup>٣) انظر مسند أحمد ٢/٤٧١، وتفسير ابن كثير ٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلامة الحافظ، ذو الفضائل إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، عمادالدين أبو الفداء، صاحب كتاب «تفسير القرآن العظيم»، توفي سنة (٧٧٤هـ). انظر ترجمته في والدرر الكامنة» ٧٧٣/١ لابن حجر.

الكبير، المسمى بـ «البداية والنهاية»(١).

فمنها: ما رواه البخاريُّ رحمه الله تعالى، عن أَنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عنه، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ ١١٧ إِلَى صَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنَّ فِيه مِنَ الْأَبارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّماءِ،(٢).

وَعنه أيضاً عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «لَيَرِدَنَّ عَلَيٌّ نَاسٌ مِنْ أصحابي الحوْضَ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أُصيحابي (٣)، فَيَقُولُ: لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» (٤). ورواه مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من «النهاية» ٣٣٧/١ ـ ٣٧٣، وقال في مفتتحها: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده، المنكرين لوجوده، وأُخلِق بهم أن يحال بينهم وبين وروده كها قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وانظر أيضاً «فتح الباري» ٤٦٨/١١ ـ ٤٦٩، فقد استوفى تخريجها، رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۵۸۰)، وأخرجه مسلم (۲۳۰۳)، وأخرجه أحمد ۲۳۰/۳، والترمذي (۲۴۰۷) بلفظ: «إن في الحوض مِن الأباريق بعددِ نجوم السهاء»، وأخرجه أحمد ۲۳۰/۳ من حديث أنس أيضاً بلفظ: «إنَّ ما بين طرفيه كها بين أيْلَةَ إلى مكة، أو بين صنعاء ومكة، وإنَّ آنيتَه أكثرُ من نجوم السهاء».

<sup>(</sup>٣) في (ج): أصحابي، وهي كذلك في البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٥٨٢) من حديث أنس بن مالك ، وفيه: من أصيحابي . . فأقول: أصحابي . وأخرجه مسلم (٢٣٠٤) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينًا ﷺ بلفظ: وليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى اختلجوا دوني ، فلأقولن: أي ربِّ أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (٢٢٩٧)، وعن سهل بن سعد عند البخاري (٢٥٥٣) و (٢٠٥٠)، ومسلم (٢٢٩٠)، وأحمد ٥/٣٣٧ و و ٣٣٣، والطبراني (٥٨٨٣) و (٥٨٩٤) و (٥٩٩٦)، وعن حذيفة عند أحمد ٥/٣٨٨، ومسلم (٢٢٩٧)، وابن أبي شيبة ٢١/١١، وعلقه البخاري بعد الحديث =

وروى الإمامُ أحمد عن أنس بنِ مالك رضي الله عنه، قال: أَغْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إغفاءَةً، فرفع رأسه متبسّماً، إما قال لهم، وإما قالُوا له: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فقال رسولُ الله على: «إنه نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةً، فَقَرَأً: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* إنا أعطينَـٰك الكوثر ﴿ حتى ختمها، ثم قال الكُوثرُ ﴾ قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال: «هُو نَهْرً أَعْطَانِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ في الجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ القِيامَةِ، آنيتُه عَدَدُ الكَوَاكِبِ، يُخْتَلِجُ العَبْدُ مِنْهُم، فأقولُ: يَا رَبِّ، إنه مِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » (٢).

ورواه مسلم، ولفظُه: «هو<sup>(٣)</sup> نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّي، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَردُ عَلَيهِ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»، والباقي مثلُه.

ومعنى ذلك: أنه يَشْخُبُ<sup>(٤)</sup> فيه مِيزَابَانِ مِن ذلك الكوثرِ إلى الحوضِ، والحوضُ في العَرَصَات قَبْلَ الصراط، لأنه يُخْتَلَجُ عنه، ويُمْنَعُ منه أَقْوَامٌ قد ارتدُّوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يُجاوِزُون الصراط.

وروى البخاريُّ ومسلمٌ عن جُنْدب بنِ عبدالله البَجَلي رضي الله

<sup>=</sup> رقم (٦٥٧٦)، وعن أبي بكرة عند أحمد ٥/٨٤ و ٥٠، وابن أبي شيبة ٤٤٣/١١ \_ ٤٤٤، وقوله: اختلجوا دوني، أي: اجتذبوا واقتطعوا، يقال: اختلجه منه: إذا نزعه منه، أو جذبه بغير إرادته.

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة: «لهم» ولم ترد لا في «المسند» ولا في مسلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰۲/۳، ومسلم (٤٠٠)، وأبو داود (٤٧٤٧)، والنسائي ۱۳۳/۲، ۱٤٤.

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم: «فإنه».

<sup>(</sup>٤) أي: يسيل، من الشخب وهو السيلان، وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.

عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿أَنَا فَرَطُكُم عَلَى الحَوْضِ ﴾(١). والفَرَط: الذي يسبق إلى الماء.

وروى البخاريُّ عن سهل بْنِ سعدٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إني فَرَطُكُم عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مرَّ علي، شَرِبَ، ومن شَرِبَ، لم يَظْمَأ أَبَداً، لَيَرِدَنَّ عَلَيٌّ أَقْوَامٌ أَعَرِفُهُم وَيعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُم». قال أبوحازم: فسَمِعني النَّعمَانُ بنُ أبي عيَّاش [وأنا أحدثهم هذا] فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم، فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: «إنَّهم مِنْ أمتي على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: "شحقاً لِمَنْ غير عَمَا أحدثوا بَعْدَكَ. فأقول: شحقاً شحقاً لِمَنْ غير بعدي» (٢). سحقاً: أي بعداً.

صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه

والذي يتلخَّصُ مِن الأحاديثِ الواردة في صِفَةِ الحوض: أنه حَوْضٌ عظيم، ومَوْرِدٌ كريم، يُمَدُّ مِن شراب الجنة، مِنْ نَهْرِ الكوثرِ الذي (٣) هو أَشَدُّ بياضاً مِن اللبن، وأَبْرَدُ مِن الثلج، وأحلى مِنَ العسل، وأَطْيَبُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۹)، ومسلم (۲۲۸۹)، وأحمد ۳۱۳/٤، والحميدي (۲۷۷)، والسطبراني في «الكبسير» (۱۲۸۸) و (۱۲۹۸) و (۱۲۹۰) و (۱۲۹۱) و (۱۲۹۲) و (۱۲۹۳) و (۱۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٥٠) ورواية الشارح بالمعنى، ولفظ البخاري: «أنا فرطكم على الحوض من ورده، شرب منه، ومن شرب منه، لم يظمأ بعده أبداً، ليردن علي اقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يُحال بيني وبينهم». قال أبوحازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلاً؟ فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه: قال: وإنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي». وأخرجه مسلم (٢٢٩٠) و (٢٢٩١)، وأحمد ٥ وأحمد ٥ باب: ذكر من يطرد عن الحوض، وأحمد مسلم ٣٠٣١ للنووي، و «عمدة القاري» ٢٤٣/١٥ للعيني.

ريحاً من المِسْكِ، وهو في غاية الاتساع ، عَرْضُهُ وطُولُه سواء ، كُلُّ زاويةٍ من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث: «أنه كلما شُرِبَ منه وهو في زيادة واتساع (١)، وأنه ينبت في حَال (٢) مِن المسك والرَّضْرَاضِ من اللوّلوْ قُضْبَان الدهب، ويُثْمِرُ ألوانَ الجواهر، فسبحان الخالِق الذي لا يُعْجِزُه شيء.

وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبيّ حوضاً، وإنَّ حَوْضَ نبينا ﷺ أَعْظَمُها وأجلُها(٣) وأَكْثَرُهَا وَارِداً، (٤). جعلناً الله منهم بفضله وكرمه.

قال العلامة أبوعبدالله القُرطبي (°) رحمه الله تعالى في

<sup>(</sup>١) من قوله: وفي بعض الأحاديث إلى هنا، لم يرد في «النهاية» لابن كثير ٣٦٩/١ مع أن النص منقول عنه.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصول إلى وخلاله. والحال: التراب اللين، والرضراض: ما دق من الحصى. وهذا الوصف جاء في خبر مطول من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد ١ / ٣٩٨ ـ ٣٩٩ وفي سنده عثمان بن عمير البجلي وهوضعيف، ولفظه فيه: . . . وحاله المسك ورضراضه الثوم». . . وقضبان الذهب وثمره ألوان الجوهر».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (د): وإجلالها، وفي مطبوعة مكة ووأحلاها».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وقد ورد..» إلى هنا ذكره ابن كثير في «النهاية» ٣٦٩/١ عنواناً أورد تحته حديث أبي سعيد الخدري المخرج في كتاب «الأهوال» لابن أبي الدنيا، و «سنن ابن ماجه» (٤٣٠١)، وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأخرج الترمذي (٢٤٤٥) من حذيث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل نبيًّ حوضاً، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة» وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف، وعنعنه الحسن، وذكر الترمذي أنه ورد مرسلاً وقال: هو أصح، وذكره الميثمي في «المجمع» ٣٦٣/١٠ وقال: رواه الطبراني (٧٠٥٣) وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات، وانظر وفتح الباري» 11//١١.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكربن فَرْح الأنصاري الخزرجي المالكي،
 صاحب التفسير المشهور الذي يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره في مختلف الفنون، المتوفى سنة ١٧٦هـ. وهو غير القرطبي المحدث أبي العباس أحمد بن =

11

والتذكرة (۱): واختُلِف في الميزان والحوض: أيّهما يَكُونُ قَبْلَ الآخر؟ فقيل: الميزانُ قبل، وقيل: الحَوْضُ. قال أبو الحسن القابِسي (۲): والصحيحُ أن الحَوْض قَبْلُ، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإنّ الناسَ يَخْرُجُونَ عِطاشاً مِن قبورهم، كما تقدم، فَيُقَدَّمُ قبلَ الميزانِ والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، في كتاب «كشف عِلْمِ الآخِرَةِ»: حكى بَعْضُ السلف من أهل التصنيف، أن الحوض يُورَدُ بعد الصراط، وهو غلط مِن قائله. قال القُرْطُبيُّ: هو كما قال، ثم قال القرطبي: ولا يَخْطُرْ ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدَّلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يُسْفَكُ فيها دمُّ، ولم يُظْلَمْ على ظهرها أحَدُ قطُّ، بيضاء كالفضة، لم يُسْفَكُ فيها دمُّ، ولم يُظْلَمْ على ظهرها أحَدُ قطُّ، تظهر لنزولِ الجبار جَلَّ جلالُه لِفصل القضاء. انتهى.

فقاتل اللهُ المنكرين لوجودِ الحوض، وأخلِقْ بهم أن يُحَالَ بينَهم وبينَ وروده يَوْمَ العطشِ الأكبر.

قوله: «والشَّفاعةُ التي ادُّخرها لهم حقٌّ، كما رُوي في الأخبار».

ش: الشفاعة أنواع<sup>(٣)</sup>: منهاما هومُتَّفَقٌ عليه بَيْنَ الْأُمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلةُ ونحوهم مِن أهل ِ البدع:

الشفاعة حق وبيان أنوامها

عمر صاحب والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، فهذا شيخ المفسر، وقد سمع عليه بعض شرحه هذا. انظر وطبقات المفسرين، للداوودي ٢٩/٢، و وحسن المحاضرة، ٤٥٧/١.

<sup>(</sup>۱) ۳۰۲/۱ و ۳۰۶، وانظر دفتح الباري، ۲۹۲/۱۱.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الفقيه عالم المغرب، أبو الحسن علي بن خلف القروي القابسي المالكي، كان مصنفاً، يقظاً، ديناً، تقياً، وكان رحمه الله ضريراً، توفي سنة (٣٠٤هـ).
 مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى، ٣/١٤٧ ــ ١٤٨ و دفتح الباري، ٢٩/١١ ــ ٤٣٠.

النوعُ الأُوَّلُ: الشفاعةُ الأُولى، وهي العُظْمَى، الخَاصَّةُ بنبينا ﷺ من بين سائر إخوانه مِن الأنبياء والمرسلين، صلواتُ الله عليهم أجمعين.

في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين أحاديثُ الشفاعة.

منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ﴿أَتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بَلَحْمٍ، فَدُفِعَ إليه مِنْهَا الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأُوَّلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ [وَاحِدٍ يَسْمَعُهُم الدَّاعي وينفذُهُم البَصَر، وتدنُو الشمْسُ، فَيبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ والكرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ] فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُم فِيْهِ؟ أَلاَ تَرَوْن مَا قَدْ بَلَغَكُم؟ ألا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُم إلى رَبِّكُم؟ فَيَقولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض : أَبُوكُم آدَمُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو البَشر، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَع لَنَا إلى رَبِّك، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإنَّهُ نَهَانِي عَن الشَّجَرةِ فعصيتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذهَبُوا إلى غَيرِي، اذَهَبُوا إلى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نوحاً ، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إلى أَهْلِ الأَرْضِ ، وسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْداً شَكُوراً، فاشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ، أَلَا تَـرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، نَفْسِي، اذهَبُوا إلى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيْمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يا إِبْراهِيمُ، أَنْتَ

نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، أَلاَ تَرَى ما نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ الْمَغْنَا ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضَبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ (١) يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مَثْلَهُ ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ (٢) ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذَهَبُوا إلى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى : فَيَقُولُونَ : يا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ ، اصْطَفَاكَ اللّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ علَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ ، أَلا تَرَى ما فَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيقُولُ لَهُم مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ ما نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلا تَرَى ما فَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيقُولُ لَهُم مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يُغضَبُ قَبْلُهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وإنِّي قَتَلْتُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذَهَبُوا إلى غَيْرِي ، اذَهَبُوا إلى غَيْرِي ، اذَهَبُوا إلى عَيْرِي ، اذَهَبُوا إلى عَيْرِي ، اذَهَبُوا إلى عَيْرِي ، اذَهَبُوا إلى عَيسَى ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ : ياعِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ (٢) ، قَالَ : هَكَذَا هُو ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ ، إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ (٢) ، قَالَ : هَكَذَا هُو ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ ، فاشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ لَهُم عِيسَى : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى:(لك) والتصويب من (المسند) (والصحيحين).

<sup>(</sup>٢) في البخاري (٣٣٥٨) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله: ﴿إِنِي سقيم﴾، وقوله: ﴿بل فعله كبيرهم﴾، وقال: بينا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن ها هنا رجلًا معهُ امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة، قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك، فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأخذ، فقال: أدعي الله ولا أضرك فدعت الله، فأطلق، ثم تناولها الثانية، فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله في ولا أضرك فدعت، فأطلق، فدعا بعض حجبته، فقال: إنكم لم تأتوني بأنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخذمَها هاجرَ، فأتته وهو قائمٌ يصلي، فأوما بيده: مَهْيَمْ؟ قالت: ردَّ الله كيد الكافر – أو الفاجر – في نحره وأخذمَ هاجر، قال أبو هريرة: تلك أمُكم يا بني ماء الساء. وانظر وفتح الباري، ٢٩٤ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر بسط ذلك في «الجواب الصحيح» ١٣٨/٢ – ١٤٢.

يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ولِم يذكر ذنباً (١) اذهبُوا إلى غَيْرِي، اذهبُوا إلى مُحَمَّدٍ عَلَيْ، وَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ، يا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ، وخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، غَفَرَ اللّهُ لَكَ ما تقدم من ذَنْبِكَ، وَمَا تَأْخَرَ، فاشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَقُومُ، فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيَّ، وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ ما لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحِدٍ قَبْلِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَه، اشْفَعْ تُشفَّعْ، فَأَقُولُ: [يا] رَبِّ أَمْتِي مَنْ أَمْتِي، يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي، فيقال: أَدْخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ أَمْتِي، يَا رَبِّ أُمِّتِي، فيقال: أَدْخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِ مِنَ البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّة، وَهُم شُرَكَاءُ النَّاسِ فيما سِوَاهُ مِنَ الْبَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّة، وَهُم شُرَكَاءُ النَّاسِ فيما سِوَاهُ مِنَ الْأَبُواب، ثُمُّ قَالَ: والذي نَفْسِي بِيدِه، لما بَيْنَ مصْرَاعِينِ فيما سِوَاهُ مِنَ الْبَابِ الْأَيمَنِ مَنْ وَالذي نَفْسِي بِيدِه، لما بَيْنَ مصْرَاعِينِ فيما سِوَاهُ مِنَ الْبَابِ الْمُنَا مَنْ مَكَّةً وَهَجَرَ، أو كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وبُصْرَى». أخرجاه في «الصحيحين». بمعناه، واللفظ للإمام أحمد (٣).

والعجبُ كُلُّ العَجَب، من إيرادِ الأثمةِ لهذا الحديثِ مِن أكثر طُرُقِهِ، لا يذكرون أمرَ الشفاعةِ الأولى في أن يأتي الرَّبُّ تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصُّور<sup>(٤)</sup>. فإنَّه المقصودُ في هذا المقام، ومقتضى سياقِ أوَّل ِ الحديث، فإنَّ الناسَ إنما يَسْتَشْفِعُونَ إلى آدم فَمَنْ بعدَه من الأنبياء في أن يَفْصِلَ بَيْنَ الناس، ويستريحوا من

<sup>(</sup>١) جملة : (ولم يذكر ذنباً، سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ولكها، وهو خطأ، والمثبت من والمسند، ولفظ مسلم: إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكها بين مكة وهجر...

<sup>(</sup>٣) هـو في والمسند، ٢٥٥/٢ ــ ٤٣٦، والسزيادات منه، وأخرجه البخاري (٣). (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) وقد تقدم تخريجه في الصفحة (٩٦).

<sup>(</sup>٤) سيرد تخريجه في الصفحة ٧٨٧.

مقامهم، كما دَلَّتْ عليه سِياقَاتُه مِن سائر طُرُقِهِ، فإذا وَصَلُوا إلى المحز<sup>(۱)</sup> إنما يذكرون الشَّفَاعَة في عُصاة الأمة وإخراجهم من النار.

وكان مقصود السلف، في الاقتصار على هذا المقدارِ من الحديث، هو الرد على الخوارج ومَنْ تابعهم من المعتزلة، الذين أنكروا خروج أحدٍ مِن النار بَعْدَ دخولها، فيذكرون هذا القدر مِن الحديث الذي فيه النّصُ الصَّريحُ في الرَّدِ عليهم، فيما ذهبوا إليه من البِدعة المخالفة للأحاديث.

وقد جاء التَّصْرِيحُ بذلك في حديث الصَّورِ، ولولا خَوْفُ الإِطَالةِ، السُقتُه بطوله، لكن من مضمونه: أنهم يأتونَ آدم ثم نوحاً، ثم إبراهيمَ، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون رَسُولَ الله محمداً ﷺ، فَيَذْهَبُ، فَيَسْجُدُ تم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون رَسُولَ الله محمداً ﷺ، فَيَذْهَبُ، فَيَسْجُدُ العرشِ في مكان يُقالُ له: الفَحْصُ، فيقول الله: ما شأنُك؟ وهو أعلمُ، قال رسولُ الله ﷺ، فأقولُ: يا رَبِّ، وعدتني الشفاعة، فشفُعني في خلقك، فأقض بينهم، فَيقُولُ سبحانه وتعالى: شفَّعْتُك، أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال: فَأَرْجِعُ، فَأَقِفُ مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات، وتنزلَ الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرَّبُ سبحانه وتعالى إلى المسلوات، والكرُوبيون (٢) والملائكة المقربون يُسَبِّحُونَة بأنواع التسبيح، قال: فَيضَعُ اللّه كُرْسِيَّه حيث شاءَ من أرضه، ثم يقولُ: إني النسبيح، قال: فَيضَعُ اللّه كُرْسِيَّه حيث شاءَ من أرضه، ثم يقولُ: إني أَنصَتُ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أَسْمَعُ أقوالَكم، وأرى أعمالكم، فأنصَاكم، فأنشأه أيل فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ، إلى وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ، إلى

<sup>(</sup>١) كذا في ( آ ) و (ب) و (د) وفي (ج): المحشر، وفي مطبوعة مكة: الجزاء.

<sup>(</sup>٢) هم المقرُّبون.

أن قال: فإذا أفضى أهْلُ الجنةِ إلى الجنّةِ، قالُوا: مَنْ يشفع لنا إلى رَبّنا فندخل الجنة؟ فيقولُونَ: مَنْ أَحَقُّ بذلك مِنْ أبيكم، إنه خَلقَهُ اللّه بيده، ونَفَخَ فِيه مِن روحه، وَكَلّمه قُبُلاً (١). فيأتون آدم، فَيُطْلَبُ ذٰلك إليه، وذكر نوحاً، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمداً على أن قال: قال رَسُولُ اللّهِ على أَن الجَنّة، فَآخُذُ (١) بحَلْقَةِ البَاب، ثم أَسْتَفْتِح، فَيُفْتَحُ لِي، فَأَحَيّى ويُرَحّبُ بي، فإذا دَخَلْتُ الجَنَّة فَنَظَرْتُ إلى ما أَذِنَ بِهِ لأَحَد مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ لِي: ارفَعْ يا مُحَمَّدُ، واشفَعْ مَا أَذِنَ بِهِ لأَحَد مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ لِي: ارفَعْ يا مُحَمَّدُ، واشفَعْ مَا شَأَنْكَ؟ فَآقُولُ: يَا رَبّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفَّعْنِي في أَهْلِ الجَنَّةِ مَا شَأَنْكَ؟ فَآقُولُ: يَا رَبّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنّةِ مَا شَأَنُكَ؟ فَآقُولُ: يَا رَبّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنّةِ يَدُكُ وَاللّهُ في ما شَأَنْكَ؟ فَآقُولُ: يَا رَبّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنّة في أَهْلِ الجَنّة عَلْ الجَنّة ، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنّة عَلْ اللّهُ عَزْ وَجَلً: قَدْ شَفَعْتُكَ، وأَذِنْ لَهُ عَنْ المَد في تفسيره، يَدخُلُونَ الجَنّة ، فَيَقُولُ اللّه عَزْ وَجَلً: قَدْ شَفَعْتُكَ، وأَذِنْ لَهُ عَنْ في تفسيره، يَدخُولِ الجَنّة ، الحديث. رواه الأثمة: ابنُ جرير في تفسيره،

<sup>(</sup>١) أي: عياناً ومقابلة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وآخذ.

<sup>(</sup>٣) هو حديث مطول جدًا، وفي سنده إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، ومحمد بن يزيد أوزياد: هو مجهول، وهو في المطولات للطبراني ٢٦٦/٢٥ (٣٦) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة... وأوزده الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٤٦/٣ ـ ١٤٨ عن الطبراني، وقال: هذا حديث مشهور، وهو غريب جدًا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأثمة كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، عبر واحد من الأثمة كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، قلت: (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه، فغريب جداً، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقاً واحداً، فأنكر عليه بسبب ذلك.

والطبراني(١)، وأبو يعلى المَوْصِلِيُّ (٢)، والبيهقي، وغيرُهم.

النوعُ الثاني والثالثُ من الشفاعة: شفاعتُه ﷺ في أقوام قد تساوت حَسَنَاتُهم وسيئاتُهُم، فَيَشْفَعُ فيهم لِيَدْخُلُوا الجنة (٣)، وفي أقوام آخرين قد أُمِرَ بهم إلى النَّارِ أَنْ لا يدخلوها.

النُّوعُ الرابعُ: شفاعتُه ﷺ في رفع درجات مَنْ يَدْخُلُ الجنة فيها

ورواه مختصراً ومطولاً ابن جرير في «جامع البيان» ٢٠٣٠ ـ ٣٣١ و ١٨٨٠ - ١٨٨ من طريق أبي كريب، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن رافع المديني، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فذكره، ورواه أيضاً ١١٠/١٧ و ٢٩/٣٠ و ٢٩/٣٠ و ٣١ بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن رجل، عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار، ورواه أيضاً بالإسناد ذاته ٢١/٢٩ ـ ٢٤، والبيهقي في «البعث والنشور» ورقة ١١/١٦ إلا أنه عندهما قال: عن يزيد، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي بعلى، وأبي الحسن القطان في «المطولات» وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي موسى المديني في «المطولات»، وأبي الشيخ في «العظمة». وانظر «النهاية» ٢٩٣١، لابن كثير.

<sup>(</sup>١) هو الإمام، الحافظ، الثقة، الرحال، الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المتوفى سنة ٣٦٠هـ. مترجم في «السير» ١٦/ رقم الترجمة (٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، محدّث الموصل، وصاحب «المسند»، كان عاقلًا، حليًا، صبوراً، حسن الأدب، توفى سنة (٧٠٠هـ). مترجم في «السير» ١٠٠/٠٠).

<sup>(</sup>٣) ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في «الكبير» (١١٤٥٤) ولفظه: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد» وفي سنده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني، قال الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقة، فإن ابن حبان قال فيه: دجال، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وعد هذا الخبر من منكراته، وقال الهيثمي في «المجمع» والكبير» والأوسط: وفيه موسى بن عبدالرحمن الصنعاني، وهو وضاع.

فَوْقَ ما كان يقتضيه ثَوَابُ أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالَفُوا فيماعداها من المقامات، مع تواتر الأحاديثِ فيها.

النوعُ الخامسُ: الشَّفَاعَةُ في أقوام أن يدخلوا(١) الجنةَ بغَيْرِ حسابٍ، ١٢١ ويَحْسُنُ أَن يُسْتَشْهَدَ لهذا النوع بحديثِ عُكَّاشَة بِن مِحْصَن، حين دعا له رسولُ الله ﷺ أن يجعلَه مِن السبعين ألفاً الذين يدخُلُونَ الجنةَ بغير حسابٍ، والحديثُ مُخَرَّجُ في «الصحيحين»(٢).

النوعُ السادس: الشفاعةُ في تخفيفِ العذابِ عمن يستجِقه، كشفاعته في عمّه أبي طالب أن يُخفف عنه عذابه (٣).

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُم شَفَعْهُ الشَّنْفِعينَ ﴾ [المدثّر: ٤٨]. قيل له: لا تَنْفَعُهُ في الخروج من النار كما تَنْفَعُ عُصاةَ الموحدين الذين يُخْرَجُونَ منها ويُدْخَلُونَ الجنة(٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): يدخلون.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۱۱) و (۲۰۶۳)، ومسلم (۲۱۳) و (۲۱۷) من حديث أبي هريرة بلفظ: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم»، ثم قام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله ﷺ: «سبقَك عكاشةً»، وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (۹۷۰) و (۹۷۱) و (۹۷۳) و (۹۷۳) و (۹۷۳) و (۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٣٨٨٣) و (٣٠٠٨)، ومسلم (٢٠٩)، عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: ونعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»، ورواه أحمد ١/٢٠٦ و ٢٠٠٧ و (٢٠٩) و (٩٥٩) و (٩٥٩) و (٩٥٩) و (٩٦٩) و (٩٦٩)، والحميدي (٤٦٠). والضحضاح: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين.

<sup>(</sup>٤) والتذكرة، ٢٤٩/١، وانظر وفتح الباري، ٢١/١١.

النوعُ السابعُ: شَفَاعَتُهُ أَن يُؤذَنَ لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدُّم، وفي وصحيح مسلم، عَنْ أَنَسٍ رضي اللَّـهُ عنه، أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قال: ﴿ أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ ﴾ (١).

> تبسوت شفساعسة الكبائر من أمته

النوعُ الثامنُ: شَفَاعَتُهُ في أهل الكبائر مِنْ أمته، ممن دَخَلَ النار، السرسول الأهمل فيخرجون منها، وقد تَوَاتَرَتْ بهذا النوع الأحاديثُ، وقد خَفِيَ عِلْمُ ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك، جهلًا منهم بصحَّةِ الأحاديثِ، وعِناداً ممن عَلِمَ ذلك، واستمر على بدعته.

وهذه الشفاعةُ تُشاركُه فيها الملائِكةُ والنبيون والمؤمنون أيضاً. وهذه الشفاعة تتكرَّرُ منه صلى الله عليه وسلم أرْبَعَ مراتٍ.

ومِنْ أحاديثِ هذا النوع حديث أنس ِبن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَباثِرِ مِنْ أُمَّتِي،(٢). رواه الإمام أحمد رحمه الله.

وروى البخاريُّ رحمه الله في كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمانَ بنُ حَرْبٍ، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، حدثنا مَعْبَدُ بنُ هِلال العَنزِيُّ (٣)، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦)، والدارمي ٢٧/١، وأحمد ١٤٠/٣، وابن منده (٨٨٥) و (۸۸۸) و (۸۸۹) و (۸۹۰)،والخطيب في «تاريخه» ۲۲/8۰۰.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، وأحمد ٢١٣/٣، والطيالسي (٢٠٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٦١/٧، والطبراني في «الصغير» ١٦٠/١ من حديث أنس، وصححه ابن حبان (٢٥٩٦)، والحاكم ٦٩/١، وأخرجه الترمذي (٢٤٣٦)، وابن ماجه (٤٣١٠)، والطيالسي (١٦٦٩) وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٠/٣ ـ ٢٠١ من حديث جابربن عبدالله، وصححه الحاكم ٦٩/١، وأخرجه الطبراني (١١٤٥٤) من حديث ابن عباس، والخطيب البغدادي ١١/٨ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى عَنْزَةَ حيٌّ من ربيعة، وقد تحرف في (أ) و (ج) و (د) إلى والغزي.

اجْتَمَعْنَا نَاسٌ(١) مِن أهل البَصْرةِ، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا مَعَنَا بِثابتٍ البُّناني، يسألُه لنا عن حَدِيثِ الشفاعة، فإذا هو في قصره، فوافَيْنَاهُ(٢) يُصَلِّي الضحى، فاستأذنا، فأَذِنَ لنا وَهُوَ قاعدٌ على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيءٍ أوَّلَ مِنْ حديثِ الشَّفاعَةِ، [فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانُك مِن أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديثِ الشفاعة](٣)، فقال: حدثنا مُحَمَّدُ ﷺ، قالَ: إذا كانَ يومُ القِيامَةِ، مَاجَ النَّاسُ بعضُهم في بَعْضِ، فيأتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، ولَكِنْ عَلَيْكُم بإبْرَاهِيمَ، فإنَّه خَليلُ الرَّحْمٰن، فيأْتُونَ إبراهيمَ، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، ولكِنْ عَلَيْكُم بِمُوسى، فإنَّه كَلِيمُ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ مَوسَى، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، ولَكِنْ عَلَيْكُم بعِيسى، فإنَّه رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِمُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَستَاذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُـؤذَن لي، ويُلهِمُني مَحَامِد (٤) أَحْمَدُهُ بها، لا تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وأَخِرُّ له ساجداً، فيقال: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقَلْ يُسْمَعْ لَكَ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، وسَلْ تُعْطَ، فَأَقُولُ: يَا رَب، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انطلِقْ فَأَخرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرةٍ مِنْ إِيمانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمدُهُ بتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ ١٢٢

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ب) وهي موجودة في صحيح البخاري، قال العيني في «عمدته» ١٦٦/٢٥ ونقله عنه القسطلاني في «إرشاد الساري» ٤٤١/١٠: ناس من أهل البصرة بيان لقوله: اجتمعنا، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن ناس من أهل البصرة، ليس فيهم أحد من غير أهلها.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: فوافقناه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الصحيح، ولم ترد في الأصول.

<sup>(</sup>٤) في (ب): محامداً، وهو خطأ.

يُسْمَعْ لَكَ، واشفَعْ تُشْفَعْ، وسَلْ تُعْطَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمِّتِي أُمُّتِي، فَيُقالُ: انطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ، أَوْخَرْدَلَةٍ مِنْ إيمانٍ، فَانطَلِقُ فَافْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدَهُ بِتِلْكَ المَحامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً، فَيُقالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، واشفَعْ تُشَقَعْ، فَأَقُولُ، يَا رَب، أُمِّتِي أُمِّتِي، فَيَقُولُ: انطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدَىٰ أَدَىٰ أَدَىٰ أَنْ إِنَا مِنْ قَالَ عَرْجُنَا مِنْ عِنْدِ أَنسٍ، قَلْتُ: لَوْ مَرَزُنَا بالحسَن، وَهُو فَلْفِعَلُ. قَالَ: فَلمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنسٍ، قُلْتُ: لَوْ مَرَزُنَا بالحسَن، وَهُو مُنَوادٍ فِي مَنْزِل إِبِي خَلِيفَة (٢) [وهو جميع] (٣) فَحَدَّثَنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنس بنُ مَالِك، فَلَانَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئْنَاكُ مِنْ مِلْكُ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئْنَاكُ مِنْ عَلْد أَخِيكَ أَنس بنِ مَالِكِ، فَلَيْ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيهِ ؟ فَحَدَّثَنَاهُ بالحديثِ، فَاتينا (٤) إلى هذَا المَوْضِعِ، فَقَالَ: هِيه؟ فَقُلْنَا كَمْ يَوْدُ لَنَا عَلَى هَذَا، فَقَالَ، لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُو جَمِيعٌ، مُنْذُ عِشْرِين سَنَةً، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَعَلَا: فَا أَنسَ بنَ عَلْهُ فَا أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدُثُنَاهُ وَمَا أَنْ أُرِيلًا أَوْلَ أُرْبَى اللّهُ وَأَنَا أُرِيلٍ أَنْ أُرِيلًا أَنْ أُورِهُ فَا الْمَوْضِعِ ، فَقَالَ: هِيه؟ فَقَلَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدُثُنُنَا فَي الشَّوْرِي ، أَنسي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكَلُوا؟ فَقُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدُثُنُنَا، فَضَحِكَ فَالَ أَنْ الْمَوْدِي ، أَنسي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدُثُنُنَا، فَضَحِكَ وَاللَاثُ وَالْ أَوْلُ أَنْ أَرْبُكُمْ أَنَا أُولِكُ أَنْ أَنْ أَرْبُولُكُ أَلَا أَلُهُ أَنَا أُولِكُ أَنْ أُولُكُ أَنْ أُنْ أَرْبُكُمْ اللّهُ وَأَنَا أُولُولُ أَنْ أُولُولُ أَنْ أَنْ الْمُحْدِلُكُ أَنَا أَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَرْبُنَا أَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَلَا أَنْ أَلَا أَنَا أُولُولُ أَلَا أَلَا أَلَى الْمَالِعُولُ أَلَا أَلَا أُولُولُ أَلَا أ

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د): أدنى أدنى، وهي رواية الجميع عند البخاري عدا الكشميهني، فإنه زاد ثالثة كما في ( آ ) و (ب).

<sup>(</sup>٢) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري، والدعمر بن أبي خليفة، سماه البخاري في «تاريخه» ٣٧٧/٢ وأبو أحمد في «الكني»، وكذا الدولابي ١٦٥/١ وسئل عنه يجيى بن معين، فقال: مشهور كما في «الجرح والتعديل» ٣٩/١٥ وكان رحمه الله متوارياً خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي.

 <sup>(</sup>٣) زيادة لم ترد في الأصول، وهي عند البخاري، قال الحافظ: أي: مجتمع العقل،
 وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكِبْرِ الذي هو مَظِنة تفرق الذهن، وحدوث اختلاط الحفظ.

<sup>(</sup>٤) في البخاري: فانتهي.

<sup>(</sup>٥) في (ب): فقال.

حديثي (١) كَمَا حَدَّثَكُم، قَالَ: ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ له سَاجِدَاً، فَيُقَالُ: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لك، وَسَلْ تُعْطَهْ، واشفَعْ تُشْفَعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، اثْذَنْ لي فيمَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ لِاَ اللهُ، فَيَقُولُ، وَعِزّتي وَجَلالي، وَكِبْرِيائي وَعَظَمَتي، لأُخْرِجَنَّ منها مَنْ قَالَ: لاَ إِله إلا الله» (٢). وهكذا رواه مسلم.

وروى الحافظُ أبو يعلى عن عثمانَ رَضِيَ اللّهُ عنه: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «يَشْفَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاثَةً: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ اللّهَهَدَاءُ» (٣).

وفي «الصحيح» من حديث<sup>(٤)</sup> أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعاً، قال: «فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالى: شَفَعَتِ الملائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وشَفَعَ المَّبِيُّونَ، وشَفَعَ المُجْوِبُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ منها قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قَطُّ»(٥)، الحديث.

ثم إنَّ النَّاسَ في الشفاعة على ثلاثة أقوال:

فالمشركون والنصارى والمبتدِعون مِن الغُلاة في المشايخ

<sup>(</sup>١) في (ب): حدثني.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۱۰)، ومسلم (۱۹۳) (۳۲۳)، وابن ماجه (۲۳۱۲)، وأحمد (۲۱۸) (۲۶۸ و ۲۶۸ و ۲۶۸)

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن ماجه (٤٣١٣)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣٦٧/٣، وفي سنده عند الثلاثة عَنْبَسة بن عبدالرحمن، قال البخاري: تركوه، وقال أبوحاتم: كان يضع الحديث، وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول، ورواه البزار (٣٤٧١) من طريق عنبسة بن عبدالرحمن بإسناد ابن ماجه إلا أنه قال: «المؤذنون» بدل «العلماء» وهذا الحديث هو في مسند أبي يعلى الكبير كها ذكر البوصيري في «الزوائد» ورقة ٢٧٣، وليس هو في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وفي الصحيح عن أبى.

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث مطول، أخرجه مسلم (١٨٣) (٣٠٢)، وأحمد ٩٤/٣.

وغيرهم: يَجْعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُعَظِّمونه عند الله كالشفاعةِ المعروفة في الدنيا. والمُعْتَزِلَةُ والخوارجُ أنكروا شفاعة نبينا ﷺ وغيرِه في أَهْلِ الكَبَائِرِ.

174

وأما أهلُ السنة والجماعة، فَيُقِرُّون بشفاعة نبينا ﷺ في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لا يَشْفَعُ أَحَدٌ حتى يَأْذَنَ اللَّهُ له ويَحُدُّ له حدّاً، كما في الحديث الصحيح، حديثِ الشفاعة: «إنهم يَأْتُونَ آدَمَ، ثُمَّ نُوحاً، ثُمَّ إبراهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، فَيَقُولُ لَهُم عِيسى عَلَيهِ السَّلامُ: اذهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَذْهَبُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي، خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَاً، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُها عَلَىَّ، لاَ أُحْسِنُها الآنَ، فَيَقُولُ: أَيْ مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: رَبِّي أُمَّتِي، فَيَحُدُّ لي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُم الجَنَّةَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَسْجُدُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً»(١) ذكر هذا ثلاث مرات.

> حكم الاستشفاع الدنيا

وأما الاستشفاع بالنبيِّ ﷺ وغيرِه في الدُّنيا إلى الله تعالى في بالرسول وغيره في الدُّعَاءِ، ففيه تَفْصِيلُ: فإنَّ الداعي تارةً يقول: بحقِّ نبيِّك؛ أو بحقً فلان، يُقْسِمُ على الله بأحدٍ مِن مخلوقاته، فهذا محذورٌ من وجهين:

أَحَدُهُما: أنه أقسم بِغَيْرِ الله.

والثاني: اعتقادُه أنَّ لأحَدٍ على اللَّهِ حقًّا. ولا يجوز الحَلِفُ بغير الله، وليس لأحَدِ على الله حقٌّ إلا ما أحقُّه على نفسه، كقولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]. وكذلك ما ثَبَتَ في «الصحيحين» من قوله ﷺ لمعاذٍ رضي الله عنه، وهو رَدِيفُهُ: «يَا مُعَاذُ، أَتَدرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قال: قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث الشفاعة المطول، وقد تقدم تخريجه ص ٢٦٥.

حَقّهُ عَلَيهِم أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، أَتَدْرِي مَا حَقُ العِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِك؟ قُلْتُ: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقَّهُم عَلَيهِ أَنْ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِك؟ قُلْتُ: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقَّهُم عَلَيهِ أَنْ لا يُعَذِّبَهُم» (١). فهذا حق وَجَبَ بكلماتِه التامة، ووعدِه الصادق، لا أن العبد نفسه (٢) يستحق (٣) على الله شيئاً كما يَكُونُ للمخلوق على المعجلوق، فإنَّ الله هو المُنْعِمُ على العبادِ بكل خيرٍ، وحَقَّهُمُ الوَاجِبُ المخلوق، فإنَّ الله هو المُنْعِمُ على العبادِ بكل خيرٍ، وحَقَّهُمُ الوَاجِبُ بوعده هو أن لا يُعَذِّبَهُم، وتركُ تعذيبهم معنى لا يَصْلُحُ أن يُقْسَم به، ولا أن يُسْأَلَ بسببه، ويُتَوسَّلَ به، لأن السَّبَ هو ما نصبه الله سبباً، وكذلك الحَدِيثُ الذي في «المسند» من حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ الذي في قول الماشي إلى الصلاة: «أَسْأَلُكَ بِحَقّ مَمْشَايَ عن النبي عَلَيْ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» (٤). فهذا حق السائلين، هو أوجبه على هذا، وَبحقً السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۵٦) و (۹۹۷۰) و (۲۲۹۲) و (۲۰۰۱) و (۷۳۷۳)، ومسلم (۳۰)، والترمذي (۲۶۵)، وابن ماجه (۲۹۹۱)، والنسائي في «الكبرى»، كما في «التحفة» ۸۸/۸ و ۲۱۱، وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۸۲)، والطيالسي (۵۰۰)، وأبو نعيم في وأخبار أصبهان» ۱۹۶۱، وفي «الحلية» ۱۲۲/۸، والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۶۳)، وأحمد ٥/۸۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲، وابن منده في «الإيمان» (۹۲۳) و (۱۰۰) و (۱۰۰) و (۱۰۰) و (۱۰۰) و (۱۰۰) و (۱۰۸) و (۸۲) و (۸۰۱) و (۸۰۱) و (۸۰۱) و (۸۰۱) و (۸۰۱)

<sup>(</sup>٢) في ( ج ): لأن العبد نفسه لا يستحق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): مستحق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١/٣، وابن ماجه (٧٧٨)، وابن السني (٨٣) من حديث فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على المسلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق عمشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك، وإسناده ضعيف، لضعف فضيل بن مرزوق، وعطية العوفي، فقد قال ابن حبان في واسناده ضعيف، لضعف فضيل بن مرزوق، وعطية العوفي، فقد قال ابن حبان في واسناده

نفسه، فَهُوَ الذي أحقَّ لِلسائلين أن يُجيبَهُم، وللعابدين أن يُثِيبَهُم، ولقد أحسن القائل:

ما للْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقَّ وَاجِبٌ كَلَّا ولا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ الْ عُلَّا ولا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُذَّبُوا فَبِعَدْلِهِ، أو نُعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الكَرِيمُ الوَاسِعُ

فإن قيل: فأيُّ فَرْقِ بِينَ قول ِ الداعي: «بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» وبين قوله: «بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله: «بِحَقِّ السَّائلينَ عَلَيْكَ» أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين، فأجِبْ دعائي، بخلاف قوله: بحق فلان، فإن فلاناً وإن كان له حَقَّ على الله بوعده الصادق، فلا مُنَاسَبة بَيْنَ ذلك وبَيْنَ إجابة دعاء هذا السائل، فكأنَّه يقول: لكون فلانٍ من عبادِك الصالحين أجِبْ دعائي! وأيُّ مناسبة في هذا وأيُّ ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدُّعاء، وقد قال تعالى: ﴿ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾ (١) قال تعالى: ﴿ المُعْتَدِيْنَ ﴾ (١) وهذا ونحوه مِن الأدعية المبتدعة، ولم يُنْقَلْ عَنِ النّعيق، ولا عن الصّحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحدٍ من الأثمة النبي عَلَيْ ولا عن الصّحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحدٍ من الأثمة

<sup>- (</sup>الضعفاء ١٧٦/ ٢٧١ في عطية هذا: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات، جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله ﷺ بكذا، فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، قال: لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب.

<sup>(</sup>١) في «زاد المسير» ٣/٣١٠: وفي الاعتداء المذكور هنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في الدعاء، ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة، قاله سعيد بن جبير، ومقاتل، والثاني: أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء قاله أبو مجلز، والثالث: أنه الجهر في الدعاء. قاله ابن السائب، والثاني: أنه مجاوزة المأمور به قاله الزجاج.

رضي الله عنهم، وإنما يُوجَدُ مِثْلُ هٰذا في الحُروز<sup>(١)</sup> والهياكِل<sub>ِ</sub> التي يكتبها الجُهَّال والطُّرُقِية.

والدعاء مِنْ أفضلِ العبادات، والعبادات مبناها على السُّنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع.

عدم جواز الحلف بغیر الله وإن كان مُرَادُه الإقسامَ على الله بِحَقّ فلانٍ، فذلك محذورٌ أيضاً، لأن الإقسامَ بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟! وقد قال على: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»(٢). ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رَضِيَ الله عنهم: يُكْرَهُ أن يَقُولَ الداعي: أسألُك بحقّ فلان، أو بحقّ أنبيائك ورُسُلِك، وبحقّ البيتِ الحرام ، والمَشْعَرِ الحرام، ونحو ذلك. حتى كرِهَ أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يَقُولَ الرَّجُلُ: اللهم إني أسألُك بِمَعْقِدِ العِزِّ مِن عرشِك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثرُ فيه (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): الحروف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ أحمد ٢٩/٢ و ٨٧ و ١٢٥، وأبوداود (٣٥٨)، والطيالسي (١٨٩٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ١٨٥٨، وإسناده صحيح، وأخرجه الترمذي (١٥٣٥) بلفظ: «من حلف بغير الله، فقد كفر، أو أشرك» وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ١٨/١ بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر».

<sup>(</sup>٣) أنظر «الدر المختار» مع حاشيته ورد المحتار» ٣٩٥/٦ ٢٥٩٠، وجاء فيه: وفي التاترخانية معزياً للمنتقى عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ والأثر الذي اعتمده أبو يوسف في عدم كراهية قول: «اللهم إني أسألك بمعاقد العزمن عرشك» باطل لا يصح، أورده الزيلعي في «نصب الراية» ٢٧٢/٤ ٢٧٢/ ونسبه للبيهقي في «الدعوات الكبير»، ونقل عن ابن الجوزي قوله: هذا حديث موضوع بلاشك، وإسناده مخبط كها ترى، وفي إسناده عمر بن هارون، قال ابن معين فيه: كذاب، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات، ويدعي شيوخاً لم يرهم. وقال ابن أمير حاج =

وتارة يقول: بجاه فلانٍ عندك، أو يقول: نتوسلُ إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومرادُه: لأنَّ فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دُعاءَنا، وهذا(١) أيضاً محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسلَ الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي هي، لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه(٢)، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات هي، قال عمر رضي الله عنه \_ لما خرجوا يستسقون \_: «اللَّهُمَّ إِنَا كُنَّا إِذَا أَجدبنا نتوسَّلُ إليك

<sup>=</sup> \_ فيها نقله عنه ابن عابدين في الحاشية \_ في الفصل الثالث عشر من آخر «الحلية شرح المنية» بعدما تكلم على هذا الأثر، وسنده، وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات: قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت، فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو إجماع قوي، وكلاهما ممتنع، فالوجه المنع، وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم.

<sup>(</sup>١) في (ب): فهذا.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه الترمذي في وجامعه (٢٥٧٨) من طريق شعبة عن أبي جعفر الجطمي، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عثمان بن حُنيف أن رجلًا ضرير البصر أن النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: وإن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، فهو خير لك. قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى رببي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في، وهذا سند صحيح، وأخرجه الإمام أحمد ١٣٨٤، وابن ماجه (١٣٨٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٥٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٩٠٦)، وقال الترمذي: حسن (١٩٥٩)، والبخاري في «العبراني في «الكبير» (١٨٣١)، وقال الترمذي: حسن وشفعني فيه، قال: ففعل الرجل فبرأ. ورواه الطبراني في «الكبير» (١٨٣١) والصغير» و «الصغير» و «الصغير» المهراني في «الكبير» (١٨٣١) من طريق آخر، وفيه قصة، وقال الطبراني في «الصغير» بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح، ونقله عنه المنذري في «الترغيب والترهيب» بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح، ونقله عنه المنذري في «الترغيب والترهيب هذا الحديث في «الموسلة» فليراجع.

بنبينا فتسقينًا، وإِنَّا نتوسلُ إليك بِعَمِّ نبينا، (١). معناه بدعائه هو ربَّه وشفاعتِه وسؤالِه، ليس المرادُ أنا نُقْسِمُ عليك به، أو نسألك بجاهه عندك، إذ لوكان ذلك مراداً، لكان جاهُ النبيِّ ﷺ أعظمَ وأعظمَ من جاه العباس. ١٢٥

وتارة يقول: باتباعي لِرسُولِكَ وَمَحبَّتِي له، وإِيماني به، وبِسَائرِ أنبيائِكَ ورُسُلِكَ وتَصْدِيقي لهم، ونحو ذلك، فهذا مِنْ أحسنِ ما يَكُونُ من الدعاء والتوسل والاستشفاع.

فَلَفْظُ التوسُّلِ بالشخص والتوجه به فيه إِجْمَالٌ، غَلِطَ بسببه مَنْ لم يَفْهَمْ معناه، فإن أُرِيدَ به التَّسَبُّ به لكونه داعياً وشافعاً، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محباً له، مطيعاً لأمره، مقتدياً به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التَّوَسُّلُ إما بدُعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويُرَادُ به الإقسامُ به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه، ونَهَوْا عنه.

وكذلك السؤالُ بالشيءِ، قد يُراد به التسببُ به، لكونه سبباً في حُصُولِ المطلوب، وقد يُرَادُ به الإقسامُ به.

وَمِنَ الأول: حَدِيثُ الثلاثةُ الذين أَوَوَّا إِلَى الغارِ، وهو حَدِيثُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۱۰) و (۲۷۱۰) من حديث أنس أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب، فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا على فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا، قال: فيسقون، وهو في دصحيح ابن حبان، (۲۸۶۱)، والطبراني في «الكبير» (۸٤) وقال الحافظ ابن حجر: وقد بين الزبير بن بكار في «الانساب» صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر، قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، قال: فأرخت السهاء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس.

مشهور في «الصحيحين» وغيرهما، فإنَّ الصخرةَ انطبقت عليهم، فتوسَّلُوا إلى اللهِ بذكرِ أعمالِهم الصالحةِ الخالصةِ، وكُلُّ واحد منهم يقول: فإن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاءَ وَجْهِكَ، فافرُجْ عنَّا ما نَحْنُ فيه، فانفرجت الصَّحْرَةُ فخرجوا يمشون(١).

فَهْـؤُلاء دَعُوا الله بصالح ِ الأعمال ِ، لأنَّ الأعمال الصالحة هِيَ المَّمَا مَا يَتُوسَّلُ به العَبْدُ إلى الله، ويتوجَّه به إليه، ويسألُه به، لأنه وعد أن يستجيبَ<sup>(٢)</sup> الَّذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات، ويَزِيدَهم من فضله.

الشفاعة عند الله للست كالشفاعة فإنَّ الشفاعة عند البشر

فالحاصل: أنَّ الشفاعة عند الله ليست (٣) كالشفاعة عند البَشر، فإنَّ الشفيعَ عند البَشرِ كما أنه شافعٌ للطالب شفعه في الطَّلَب، بمعنى أنه صار به شفعاً فيه بَعْدَ أن كان وتراً، فهو أيضاً قد شَفَعَ المَشْفُوعَ إليه، فبشفاعته (٤) صار فَاعِلاً للمطلوب، فقد شَفَع الطالبُ والمطلوبُ منه، واللهُ تعالى وِثْرٌ، لا يَشْفَعُهُ أَحَدُ، فلا يَشْفَعُ عنده أحدٌ إلا بإذنه، فالأمر كُلُّه إليه، فلا شَرِيكَ له بوجه. فَسَيِّدُ (٥) الشفعاءِ يَوْمَ القِيامَةِ إذا سَجَدَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۰) و (۲۲۲۷) و (۲۲۳۳) و (۳۲۹۰) و (۹۷۶۰)، ومسلم (۲۷۶۳)، وأحمد ۲۱۱۲، والنسائي في الرقائق من «الكبرى» كيا في «التحفة» ٢/٣٦٠ من حديث ابن عمر رضي الله عنها، وفي الباب عن أنس عند أحمد ۲/۳۱ و ۲۳۲، والطيالسي (۲۰۱۶)، والبزار (۱۸۶۸)، وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸۶۸، والطيالسي (۲۰۱۶)، والبزار (۱۸۲۸)، وأورده الهياسي (۲۰۱۶)، والبزار (۱۸۲۸) و (۱۸۲۹)، وعن النعمان بن بشير عند أحمد ۲۷۶٪ ــ ۲۷۰، والبزار (۱۸۲۸) و (۳۱۷۹) و (۳۱۸۰)، وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲۷۶٪، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وعن على عند البزار (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أي: يُجيب، يقال: استجبت له، واستجبته بمعنى أجبته كها قال كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يُجيب إلى النَّدَى فلم يَسْتَجِبُ مُ عند ذاك مجيبُ

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وبشفاعته.

<sup>(</sup>٥) شطح قلم ناسخ (ب) فكتبها: فيسد.

وَحَمِدَ الله تعالى، فقال له الله: ارْفَعَ رَأْسَكَ، وقُلْ يُسْمَعْ، وسَلْ تُعْطَ، واشْفَعُ تُشَفَّعْ»، فَيَحُدُّ له حَدًّا فيُدْخِلُهُمُ الجنَةَ. فالأَمْرُ كُلَّه لله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيِّ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿أَلا لَهُ الخَلْقُ والْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فإذا كان لا يَشْفَعُ عنده أحدٌ إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يُكْرِمُ الشَّفيعَ بقبول شفاعته، كما قال ﷺ: «اشْفَعُوا تُـنُّوَجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبيِّه مَا يشَاءُ»(١).

وفي «الصحيح»: أن النبيَّ ﷺ قال: «يا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ، لاَ أَمْلِكُ لَكُم مِنَ اللهِ مَن شيءٍ، يا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللهِ من شيءٍ، يا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ مَن اللَّهِ من شيء»(٢).

وفي «الصحيح» أيضاً: «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُم يأتي يَوْمَ القِيَامَةِ عَلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۶۳۷) و (۲۰۲۷) و (۲۰۲۸) و (۷۶۷۱)، ومسلم (۲۲۲۷)، وأخمد ۲۰۰۸ وأبو داود (۱۳۱۵)، والترمذي (۲۲۷۶)، والنسائي ۵/۷۰ وأحمد ۲۰۰۶ و ۶۰۰۹ و ۱۲۳۹، والحميدي (۷۷۱)، والخطيب ۲/۵ من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الباب عن معاوية عند أبي داود (۱۳۲۵)، والنسائي ۵/۷۷، والطبراني في والكبير، ۸۰۹/۱۹

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۵۳) و (۲۷۵۳) و (٤٧٧١)، ومسلم (۲۰۵)، وأحمد ۲۲۳/۲ و ۱۰۵ و ۲۰۰، والبغوي (۲۷٤۳) و ۱۵۰۰ و ۲۰۰، والبغوي (۲۷٤۳) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عند مسلم (۲۰۵)، والترمذي (۲۳۱۱) و (۳۱۸۳)، وأحمد ۱۸۷/۲، والنسائي ۲/۲۰۰، والبغوي (۳۷۶۳) عن عائشة قالت: لما نزلت: ﴿وَأَنَدُر عَشَيْرَتُكُ الْأَوْرِينَ ﴾ قام رسول الله ﷺ على الصفا، فقال: ديا فاطمة بنت عمد، يا صفية بنت عبدالمطلب، يا بني عبدالمطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم».

رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، أوشَاةٌ لَهَا يَعَارٌ، أو رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: أَغِنْنِي أَغْشِنِي أَغْشِنِي، فَأَقُولُ: قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيءٍ،(١).

فإذا كان سَيِّدُ الخلقِ وأَفْضَلُ الشفعاء يقول لأَخَصَّ الناسِ به: ولا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ من شيءٍ هنما الظَّنُّ بغيره؟! وإذا دعاه الداعي، وشَفَعَ عنده الشفيعُ، فَسَمِعَ الدعاءَ، وقبِل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثّر فيه كما يُؤثّرُ المَحْلُوقُ في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو وَيَشْفَعُ، وهو الخالِقُ لأفعالِ العباد، فهو الذي وفَّقَ العبد للتوبة ثم قَبِلَهَا، وهو الذي وفَّقَهُ للعمل، ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيمٌ على أصولِ أهلِ السنة المؤمنين بالقَدر، وأن الله خالقُ كُلِّ شيء.

قوله: «والمِيثَاقُ الَّذي أُخَذَهُ اللهُ تَعالَى مِنْ آدَمَ وذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ».

ش: قال تَعالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيتَهُمْ (٢) وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ برَبَّكُم قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا (٣) يَوْمَ

الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول، أخرجه البخاري (۳۰۷۳)، ومسلم (۱۸۳۱)، وأحمد ٢٩٦/٤ من حديث أبي هريرة. وقوله: (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء، أي: لا أجد، قال الحافظ في (الفتح): هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد، والمراد به النهي، وبالفاء، وكذا عند الحموي والمستملي، لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء، وكذا لبعض رواة مسلم، والمعني قريب. وقوله: (أو رقاع تخفق) أي: تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، والمراد بها الثياب قاله ابن الجوزي، وقال الحميدي: المراد به ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعده ابن الجوزي، لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي، فحمله على الثياب أنسب.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (ذُرِّياتهم) على الجمع، وهي قراءة أبي عمرو، ونافع وابن عامر، وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: ﴿ ذُرِّيَتُهُم ﴾ على التوحيد. انظر «حجة القراءات» ص ٢٠١ ـ ٣٠٣، و «زاد المسير» ٣/ ٢٨٤، و «الكشف عن وجوه القسراءات» ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: (يقولوا) بالياء، وهي قراءة أبي عمرو، وقرأ الباقون: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾.

القِيَّامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ لهٰذَا غَلْفِلينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. يُخْبِرُ سبحانَه أنه استخرج ذُرِّيَّةَ بني آدَمَ مِن أصلابهم شاهِدِينَ على أنفسهم أنَّ اللهَ رَبُّهُمْ ومليكُهم، وأنَّه لا إله إلا هُوَ. وقد وردت أحادِيثُ في أخذ الذُّرِيَّةِ من ١٣٧ صُلْبِ آدم عليه السلامُ، وتمييزهم إلى أصحابِ اليمين، وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهادُ عليهم بأن اللَّهَ ربُّهم:

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ عَلَيْهِ، قال: «إنَّ اللهَ أَخَذَ المِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ بِنَعْمَانَ \_ يعني (١) عَرَفَةَ \_ فأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُم قُبُلاً، قَالَ: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ المُبْطِلُونَ ﴾ (١).

<sup>(1)</sup> في الأصول: «يوم»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٧٧/١، والطبري (١٥٣٣٨)، وابن أبي عاصم (٢٠٢)، والبيهقي في والأسهاء والصفات، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧، والنسائي في والكبرى، كيا في وتحفة الأشراف، ١٤/٠٤٤ كلهم من طريق حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا إسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ٢٩/٥٣، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في والمجمع، ٢٥/٧، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ونقله ابن كثير في وتفسيره، ٢٦٢/٢ عن والمسند، وقال: وقد روى هذا الحديث النسائي في سننه، عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة، عن حسين بن محمد المروزي به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد ابن أبي حاتم جعله موقوفاً، وأخرجه الحاكم في ومستدركه، من حديث حسين بن محمد وغيره، عن جرير بن حازم، عن كلثوم بن جبر، به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر، هكذا قال، وقد رواه عبدالوارث، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب، علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت، والروايات الموقوفة = وراه العوفي وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت، والروايات الموقوفة =

ورواه النسائيُّ أيضاً وابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم (١)، والحاكمُ في «المستدرك»، وقال: صحيحُ الْإسناد ولم يخرجاه.

وروى الإمامُ أحمد أيضاً عَنْ عُمرَ بِنِ الخطابِ رَضِيَ الله عنه: أنه سُئِلَ عن هٰذه الآية، فقال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْها، فَقَالَ: «اللهَ عَلَى عنه الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ خَلَقَ آدَمَ عليه السلام، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فاستخرج مِنْهُ ذُرِيَّةً، قال: خَلَقْتُ هُؤلاءِ لِلجَنَّةِ وَيِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً قال: خَلَقْتُ هُؤلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَبِعَمَلُ أَهْلِ اللهِ عَنْ وَجَلًا إِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلجَنَّةِ استَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وإذا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلًا إذا خَلَقَ العَبْدَ لِلجَنَّةِ استَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وإذا خَلَق العَبْدَ لِلجَنَّةِ استَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وإذا خَلَق العَبْدَ لِلجَنَّةِ التَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وإذا خَلَق العَبْدَ لِلجَنَّةِ الْعَمْلُ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ بَه الجَنَّة، وإذا خَلَق العَبْدَ لِلجَنَّةِ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، استَعْمَلُهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلِ النَّارِ، ورواه أبو داود، والترمذيُّ ، عَمَلُ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، ورواه أبو داود، والترمذيُّ ،

التي ذكرها ابن كثير مخرجة في تفسير الطبري انظر (١٥٣٣٩) و (١٥٣٤١) و (١٥٣٤١)
 و (١٥٣٤٣) و (١٥٣٤٩) و (١٥٣٤٨) و (١٥٣٦٠) و (١٥٣٦٠).

ونعمان: واد لهذيل على ليلتين من عرفات، وقوله: «ثم كلمهم قبلًا» أي: عيانًا ومقابلة لا من وراء حجاب، ومن غير أن يولي أمرهم أو كلامهم أحداً من الملائكة. «النهاية» ٨/٤ لابن الأثر.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الناقد، أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، صاحب كتاب «الجرح والتعديل»، كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال، وكان زاهداً عابداً، حسن الصلاة، تُوفي رحمه الله سنة (٣٢٧هـ). انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٣٧٩/٣ ٨٣٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۸۹۸/۲ ـ ۸۹۹، ومن طريقه أحمد ٤٥/١٤٥، وأبوداود (٢٠٠٣)، والترمذي (٣٠٧٥)، والنسائي في «الكبرى» كها في «التحفة» (١١٤/٨، والمربعة» وابن جرير (١٥٣٥٧)، والأجري في «الشريعة» ص ١٧٠، واللالكائي (٩٩٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٧) عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عبدالحميد بن =

## والنسائيُّ، وابنُ أبي حاتِم ، وابنُ جرير، وابنُ حِبَّان (١) في «صحيحه».

= عبدالرحمن بن زيد، عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية... وصححه ابن حبان (٦١٣٣)، والحاكم ٣٢٤/٢ ـ ٣٢٥ و ٤٤٥، ووافقه الذهبي، وخالفه في موضع آخر ٢٧/١، وقال: فيه إرسال، مع أن مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. ثم هو لم يسمع من عمر فيها قاله غير واحد من الأثمة، وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً.

وقال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد» ٣/٦: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول، وزيادة من زاد في هذا الحديث: (نعيم بن ربيعة) ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٢٦٢/٢ ــ ٢٦٣، وفي «تاريخه» ٨٩/١ ــ ٩٠، وقال بعد نقل كلام الترمذي: كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم بينهما نعيم بن ربيعة، وهذا الذي قاله أبو حاتم، رواه أبو داود في «سننه» (٤٧٠٤) عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن عمر بن جعثم القرشي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجهني، عن نعيم بن ربيعة، قال: كنت عند عمر بن الخطاب، وقد سئل عن هذه الآية:﴿وَإِذَا خَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدم مِنْ ظَهُورَهُم ذرياتهم كه فذكره، وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وقولها أولى بالصواب من قول مالك. قال ابن كثير: الظاهر أن مالكاً إنما أسقط نعيم بن ربيعة عمداً، لما جهل حال نعيم، ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات.

(۱) هو الإمام العلامة الحافظ المجود، شيخ خراسان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُستي القاضي، أحد الأثمة الرحالين، صاحب الصحيح، وكان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، وكان عالماً بالطب والنجوم، تُوفي سنة (٤٥٣هـ). مترجم في «السير» ١٦/ رقم الترجمة (٧٠).

وروى الترمذيُ عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَمّا خَلَقَ اللّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَط مِنْ ظَهْرِهِ(١) كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيّتِه إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَي كُلُّ إِنسَانٍ مِنْهُم فَوَخَالِقُهَا مِنْ ذُرِيّتِه إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَي كُلُّ إِنسَانٍ مِنْهُم وَيِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيْ رَبّ، مَنْ هَـوُلاءِ؟ قَالَ: هُولاءِ ذُرِيّتُكَ، فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُم، فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ ما بَيْنَ عَيْنَهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبّ، مَنْ هٰذا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمْمِ مِنْ ذُرِيّتِكَ يُقَالُ لَهُ وَاللّ عَنْ الْمَوْتِ، قَالَ: أَيْ رَبّ؛ زِدْهُ لَهُ دَاوِدُ، قَالَ: أَيْ رَبّ؛ زِدْهُ أَو لَمْ يَعْطِها ابنك دَاودَ؟ قَالَ: أَو لَمْ يَعْطِها ابنك دَاودَ؟ قَالَ: فَجَحَدَا فَجَحَدَا فَجَحَدَتْ ذُرِيّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَخَطِئَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَخَطِئَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَخَطِئَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَخَطِئَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَخَطِئَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَنَالَ فَخَطِئَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِىء آدَمُ،

ثم قال التَّرمذيُّ: هٰذا حديثٌ حَسَنُ صحيحٌ، ورواه الحاكم، وقال: صحيحٌ على شَرْطِ مسلم ولم يخرجاه.

وروى الإمامُ أحمد أيضاً عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَعَ طَهْرِ قَالَ: فَيَقُولُ: فَعَ ظَهْرِ

<sup>(</sup>١) «من ظهره» سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۰۷۸)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۰۰) و (۲۰۰)، والبيهقي في «الأسهاء والصفات» ص ۳۲٤، وابن سعد في «الطبقات» ۲۷/۱ ـ ۲۸ من طرق عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (۲۱۳٤)، والحاكم ١/١٤ و ۲/۵۲۳، ووافقه الذهبي.

آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئاً، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي (١). وأخرجاه في «الصحيحين» أيضاً.

وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخَرُ أَيضاً كُلُّها دَالَّةً على أَن الله استخرج ذُرِّيَّةً آدم مِن صُلبه، وميَّزَ بَيْنَ أهل ِ النار وأهل الجنة(٢).

ومن هنا قال مَنْ قال: إن الأرواح مخلوقة قَبْلَ الأجسادِ. وهٰذه الآثارُ لا تدل على سبق الأرواح الأجسادَ سبقاً (٣) مستقراً ثابتاً، وغايتها أن تَدُلُّ على أن بَارِئَها وفاطِرَها سبحانه صوَّر النسمةَ، وقدَّر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصُّورَ مِن مادتها، ثم أعادها إليها، وقدَّر خُرُوجَ كُلُّ فردٍ من أفرادها في وقته المُقدَّر له، ولا يَدُلُّ على أنها خُلِقَتْ خلقاً مستقراً، واستمرَّت موجودةً ناطقة كُلّها في موضع واحد، ثم يُرسل منها إلى الأبدان جُمْلَةً بعد جُمْلَةٍ، كما قاله ابنُ حزم. فهذا لا تَدُلُّ الآثارُ سبق به التقديرُ السابق، عليه. نَعَمْ الربُّ سبحانه يخلُق منها جملةً بَعْدَ جُمْلَةٍ، على الوجه الذي سبق به التقديرُ السابق، على الوجه الذي كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاتِه، فإنَّه قَدَّرَ لها أقداراً وآجالاً وصفاتٍ وهيآت، ثم أبرزها إلى الوجودِ مطابقة لذلك التقدير السابق.

فالآثارُ المرويَّةُ في ذلك إِنما تَدُلُّ على القدر السابق، وبَعْضُهَا يدل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۲۷/۳ و ۱۲۹ و ۲۱۸، والبخاري (۳۳۳٤) و (۲۰۳۸) و (۲۰۵۷)، ومسلم (۲۸۰۵)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۹)، وأبو نعيم في «الحلية» ۲/۵۱۷، والبغوي (۲۸۰۵).

<sup>(</sup>۲) انظر «الدر المنثور» ۱٤۱/۳ ــ ۱٤٥، وتفسير ابن كثير ۲۲۱/۲ ــ ٤٦٤، و «الروح» لابن القيم ص ۲۱۱ ــ ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وسبقاً، والمثبت من كتاب «الروح» ص ٢١٧، ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): التدبير، وهو خطأ.

على أنه سبحانه استخرج أمثالَهم وصُورَهُمْ ، وميَّز أَهْلَ السعادة مِن أهل الشقاوة .

بيان المراد من آدم

وأما الإشهَادُ عليهم هناك، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن الإشهاد على بني عباس وابن عمرو(١) رَضِيَ الله عنهم، وَمِنْ ثُمَّ قال قائلون مِن السَّلَفِ والخَلَفِ: إِنَّ المُرَادَ بهٰذا الْإِشهادِ إنما هو فَطْرُهُمْ على التوحيدِ، كما تقدم في حديث أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه. ومعنى قوله: ﴿شَهِدْنَا﴾: أي قالوا: بلى شهدنا أنك رَبُّنا، وهذا قولُ ابنِ عباس وأَبَيِّ بنِ كعب(٢)، وقال ابنُ عباس ِ أيضاً: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ على بعض ِ، وقيل: ﴿شهدنا﴾ مِن قول الملائكة، والوقفُ على قوله: ﴿بِلِّي ﴾، وهذا قولُ مجاهدٍ والضحاك والسُّدي (٣)، وقال السُّدي أيضاً: هـوخَبَرٌ من الله تعالى عن نفسه

<sup>(</sup>١) في الأصول: ابن عمر، وهو تحريف، وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه في الصفحة ٣٠٣، وأما حديث ابن عمرو، فرواه الطبري في «تفسيره» (١٥٣٥٤) و(١٥٣٥٥) و (١٥٣٥٦) من ثلاثة طرق:أولاها مرفوعة، والأخريان موقوفتان على عبدالله بن عمرو، وقال في المرفوع ٢٥٠/١٣: ولا أعلمه صحيحاً، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري، فوقفوه على عبدالله بن عمرو، ولم يرفعوه، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦٢/٢، وضعف رفعه، وبين أن وقفه أصح.

<sup>(</sup>٢) أثر أبى بن كعب أخرجه اللالكائي (٩٩١)، وابن جرير (١٥٣٦٣)، والأجري في والشريعة؛ ص ٢٠٧، والحاكم ٣٢٣/٢، وصححه ووافقه الذهبي، مع أن في سنده أبا جعفر الرازي، واسمه عيسى بن ماهان، قال ابن المديني: كان يخلط، وقال يحيى: كان يخطىء، وقال أحمد: ليس بالقوى في الحديث، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقد تابعه سليمان التيمي عند عبدالله بن أحمد في مسند أبيه ١٣٥/٥ من طريق محمد بن يعقوب الربالي عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية عن أبي بن كعب، ومحمد بن يعقوب الربالي لا يعرف بجرح ولا تعديل، وباقى رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي، المتوفى سنة ١٢٧هـ، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث. مترجم في «السير» ٥/ رقم الترجمة (١٧٤)، ولقب بالسُّدي لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع.

وملائكته أنهم شَهِدُوا على إِقرارِ بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمالٌ لا دليلَ عليه، وإنما يشهد ظاهرُ الآية للأول.

واعلم أن مِنَ المفسرين مَنْ لم يَذْكُرْ سوى القول ِ بأن الله استخرج 
ذُرِّيَة آدم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم ثُمَّ أعادهم، كالثعلبيِّ (۱) 
والبغويِّ وغيرهما، ومنهم مَنْ لم يذكره، بل ذكر أنه نَصَبَ لهم الأُدِلَّة ٢٩ 
على رُبوبيته ووحدانيته، وشَهِدَتْ بها عُقُولُهم وبصائِرُهم التي رَكِّبَهَا اللهُ 
فيهم، كالزمخشري وغيره، ومنهم مَنْ ذكر القولين، كالواحديِّ (۲) 
والرازي والقُرطبي وغيرهم، لكن نَسَبَ الرازيُّ القولَ الأوَّلَ إلى أهل 
السنة، والثاني إلى المعتزلة.

ولا رَيْبَ أَن الآيةَ لا تدل على القولِ الأول، أعني أَن الأخذَ كان مِن ظهر آدم، وإنما فيها أَن الأخذَ مِنْ ظهورِ بني آدم، وإنما ذكر الأخذَ مِن ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ، والقضاء بأنَّ بَعْضَهُم إلى الجنة، وبَعْضَهُمْ إلى النَّارِ، كما في

<sup>(</sup>١) ويقال: الثعالبي أيضاً، وهو لقب له لا نسب، وهو الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن عمد بن إبراهيم النيسابوري، أحد أوعية العلم، وصفه الإمام الذهبي بقوله: كان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربية، طويل الباع في الوعظ، وله: «التفسير الكبير»، وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه من الأحاديث الواهية والأخبار التالفة.

قال شيخ الإسلام في «مقدمة أصول التفسير» ص ٧٦: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.

وقال ابن كثير في «البداية» ٤٠/١٢: وكان كثير الحديث، واسع السماع، ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (٢٩١).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، صاحب التفاسير «البسيط»، و «الوسيط» و «الوجيز»، و «أسباب النزول»، و «شرح ديوان المتنبي»، توفي سنة (۲۸٪هـ). مترجم في «السير» ۱۸/(۱٦٠).

حديثِ عُمَرَ رضي الله عنه، وفي بعضها الأُخْذُ وإراءَةُ آدم إياهم مِنْ غَيْرِ قضاءٍ ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهادُ على الصَّفة التي قالها أهلُ القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو<sup>(۱)</sup>، وتكلَّم فيه أهلُ الحديثِ، ولم يُخَرِّجُهُ أحدٌ مِن أهل الصحيح غيرَ الحاكم ِ في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم ِ في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم معروف تساهلُه رحمه الله.

والذي فيه القضاءُ بأن بَعْضهم إلى الجنة وبعضَهم إلى النار، دليل على مسألة القدَر، وذلك شواهده كثيرة، ولا نِزاعَ فيه (٢) بينَ أهل السنة، وإنما يُخالِفُ فيه القَدَريَّةُ المبطلون المبتدعون.

وأما الأول: فالنَّزَاعُ فيه بَيْنَ أهلِ السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمتُه من الاختصارِ، لَبَسَطْتُ الأحاديثَ الواردَة في ذلك، وما قيل مِن الكلام عليها، وما ذُكِرَ فيه (٣) من المعاني المعقولة، ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.

قال القرطبي<sup>(1)</sup>: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلَّم العُلَمَاءُ في تأويلها، فنذكر ما ذكروه مِن ذلك حَسْبَ ما وقفنا عليه، فقال قومً: معنى الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم مِن بعض [قالوا]:ومعنى: ﴿أَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم﴾. دلَّهم [بخلقه] على توحيده، لأن كُلَّ بالغ يعلم ضرورةً أن له ربًّا واحداً. [﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُم﴾ أي:]

<sup>(</sup>١) في الأصول: ابن عمر، وهو خطأ،سبق التنبيه عليه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيها.

<sup>(</sup>٤) في «الجامع لأحكام القرآن، ٣١٤/٧، والزيادات منه.

قال، فقامَ ذلك مَقَامَ الْإِشهادِ عليهم [والإِقرارِ منهم]، كما قال تعالى في السماوات والأرض: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، ذهب إلى هذا القفال وأطنب(١).

وقيل: إنه سبحانه أخرج الأزْوَاحَ قَبْلَ خلق الأجساد، وإنه جَعَلَ فيها من المعرفة ما عَلِمَتْ به ما خاطبها.

ثم ذكر القرطبيُّ بَعدَ ذلك الأحاديثَ الواردةَ في ذلك، إلى آخر كلامه.

وأقوى ما يشهدُ لصحة القول ِ الأول: حَدِيثُ أنس المخرج في «الصحيحين»، الذي فيه: قَدْ أَرَدتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذٰلِكَ، قَدْ أَخَدْتُ عَلَيكَ في ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لا تُشرِكَ بي شَيْئاً، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بي بي شَيْئاً، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بي بي (٢). ولكن قد رُوِيَ من طريق أخرى: «قد سألتُك أقل مِن ذٰلك بي وأيسر فلم تفعل، فيردُ إلى النار» وليس فيه: في ظهر آدم، وليس في ١٣٠٠ الرواية الأولى إِخْرَاجُهُم مِن ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحابُ القول الأول.

بل القولُ الأول متضمن لأمريْنِ عجيبين:

أحدُهما: كَوْنُ الناسِ تكلَّمُوا حينئذ، وأقرُّوا بالْإِيمانِ، وَأَنَّهُ بهٰذا تقومُ الحجةُ عليهم يَوْمَ القيامة.

<sup>(</sup>۱) وهذا الذي ذهب إليه القفال، قواه ابن كثير في تفسيره ٢٦٤/٢، وقال: إنه قول جماعة من السلف والخلف، وانظر المجموعة الأولى من جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١ – ١٤، بتحقيق د. رشاد سالم. والقفال هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي اللغوي عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير، صاحب التصانيف في التفسير والفقه والأصول، المتوفى سنة ٣٦٥هـ. مترجم في والسير، ١٦/(٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٣٠٧.

والثاني: أن الآية دلَّت على ذلك، والآية لا تَدُلُّ عليه لوجوه (١):

أحدُها: أنه قال: ﴿من بنيءَادَم﴾، ولم يقل: مِن آدم.

الثاني: أنه قال: ﴿مِن ظُهورِهم﴾، ولم يقل: مِنْ ظهره، وهذا بَدَلُ بعض ِ أو بدل اشتمال، وهو أحسن.

الثالث: أنه قال: ﴿ ذُرِّيتَهُمْ ﴾ ولم يقل: ذُرِّيتَه.

الرابع: أنه قال: ﴿وأَشْهَدَهُم على أَنفُسِهِمْ ﴾، [أي: جعلهم شاهدين على أنفُسِهِمْ ﴾، [أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم]، ولا بُدَّ أن يكونَ الشاهدُ ذاكراً لما شَهِدَ به، وهو إنما يذكر شهادتَه بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارةُ إلىٰ ذلك، لا يذكر شهادةً قبلَه.

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حِكْمَةَ هٰذا الْإِشهاد إِقَامَةُ الحجة عليهم، لئلا يقولُوا يومَ القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَـٰفِلِيـنَ﴾، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فُطِرُوا عليها، كما قال تعالى: ﴿رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

السادس: تذكيرهم (٢) بذلك، لئلا يقولوا يومَ القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَنْ لِللهِ [الأعراف: ١٧٢]، ومعلوم أنَّهم غافلون عن الإخراج لهم من صُلْبِ آدمَ كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يَذْكُرُهُ أَحَدٌ منهم.

<sup>(</sup>۱) هذه الوجوه مذكورة بنصها في «الروح» ص ۲۲۰ ــ ۲۲۸، والزيادات المثبتة بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: تذكرهم، والمثبت من «الروح» ومطبوعة مكة.

السابع: قولُه تعالى: ﴿ أُو يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابِاؤْنَا مِن قَبْلُ وكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، فذكر حِكمتين في هذا الأخذِ والإشهادِ: أن لا يَدَّعُوا الغفلة، أو يدَّعوا التَّقْلِيدَ، فالغافِلُ لا شُعُورَ له، والمُقَلِّدُ متبعً في تقليده لِغيره، ولا تَتَرتَّبُ هاتان الحِكمتانِ إلا على ما قامت بِهِ الحُجَّةُ من الرسل والفطرة.

الثامن: قوله: ﴿ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، أي: لوعذَّبهم بجحودهم وشِرْكِهم، لقالُوا ذلك، وهو سبحانه إنما يُهْلِكُهم لِمخالفة رسله وتكذيبهم، [فلو أهلكهم بتقليدِ آبائهم في شِرْكِهِمْ من غيرِ إقامة الحُجَّةِ عليهم بالرسل، لأهلكهم بما فعل المُبْطِلُونَ، أو أهلكهم مَعَ غفلتِهِمْ عن مَعْرِفَةِ بُطلانِ ما كانُوا عليه] وقد أخبر سبحانه أنه لم يَكُنْ ليُهْلِكَ القُرى بظُلْم وأهلُها غافِلُونَ، وإنما يُهْلِكُهُمْ بعد الإعذار والإنذارِ بارسال الرسل.

التاسع: أنه سبحانه أَشْهَدَ كُلَّ واحدٍ على نفسه أنه رَبَّه وخالِقُه، واحتجَّ عليه بهذا [الإِشهاد] في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ والْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه﴾(١) [القمان: ٢٥].

فهذه هي الحُجَّةُ التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكَّرتهم بهارُسُلُه، بقولهم: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَـٰوٰت والْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

<sup>(</sup>١) في «الروح» ص ٢٢٧ زيادة: ﴿فَأَنَّى يؤفكون﴾ جعلها من تمام الآية، وفسرها بقوله: أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم، وهذا كثير في القرآن. وهذا وهم من الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن نص الآية من سورة لقمان: ﴿ولئن سألتهم من خلق السَّمُوات والأرض ليقولن الله قل الحمد الله﴾، ونص الآية التي في الزخرف (٨٧): ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يؤفكون﴾ وكأن الشارح رحمه الله تفطن لهذا الوهم فأسقط: ﴿فأني يؤفكون﴾ مع تعليق ابن القيم.

العاشر: أنه جعل هٰذا آية، وهي الدَّلالةُ الواضحةُ البيَّنة المستلزمة لمدلولها [بحيث لا يتخلَّفُ عنها المدلولُ]، وهٰذا شأنُ آيات الرب تعالى، [فإنها أدلة مُعَيَّنةٌ على مطلوب مُعَيَّنٍ مستلزمة للعلم به] فقال تعالى: ﴿وَكَذٰلِكَ نُفَصَّلُ الْأَيْنِ وَلَعَلَّهُم يَرْجِعُون﴾ [الأعراف: ١٧٤]، وإنما ذلك بالفطرة التي فَطَرَ النَّاسَ عليها لا تَبْدِيلَ لخلقِ اللَّه، فما مِن مولود إلا يُولَدُ على الفطرة، لا يُولَدُ مولودٌ على غَيْرِ هٰذه الفطرة، هذا أمر مفروغٌ منه، لا يتبدَّلُ ولا يَتغَيَّرُ. وقد تقدَّمَتِ الإِشَارَةُ إلى هٰذا. واللَّه أعلم.

111

وقد تفَطَّنَ لهذا ابنُ عَطِيَّة (١) وغَيْرُه، ولكن هابوا(٢) مخالفة ظاهِرِ تلك الأحاديث التي فيها التَّصْريحُ بأنَّ اللَّهَ أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القَوْلَيْنِ الشيخُ أبو منصور الماتريدي في «شرح التأويلات» ورجَّحَ القوْلَ الثاني، وتَكَلَّم عليه، ومال إليه.

الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك طارىء

ولا شك أن الإقرارَ بالربُوبِيَّةِ أمرٌ فِطري، والشَّرْكُ حادِثُ طارى، والشَّرْكُ حادِثُ طارى، والأبناء تَقَلَّدُوه عن الآباء، فإذا احتجُوا يوْمَ القِيَامَةِ بأن الآباء أشركوا، ونَحْنُ جرينا على عادةٍ آبائهم في المطاعم جرينا على عادةٍ آبائهم في المطاعم

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلامة شيخ المفسرين؛ أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، كان رحمه الله إماماً في الفقه والتفسير والعربية، قويًّ المشاركة، ذكيًا، فطناً، مدركاً، من أوعية العلم، ولي قضاء المريّة، توفي سنة (٤١ههـ). مترجم في «السير» 19/ رقم الترجمة (٣٣٧).

من تآليفه تفسير القرآن المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» يقول فيه شيخ الإسلام في «مجموعة الفتاوى» ٢/١٩٤: وهو خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلاً وبحثاً، وأبعد من البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وقد صدر منه تسعة أجزاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أهابوا، وهو خطأ.

والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مُقِرِّينَ بأن اللُّـهَ رَبُّكُمْ لا شَريكَ له، وقد شَهِدْتُم بذلك على أنفسكم، فإن شهادةَ المرء على نفسه هي إقرارُه بالشيء ليس إلاً، قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّـذِينَ ءَامَنُوا كُـونوا قَـوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَـدَاءَ للَّهِ وَلَوْعَلَى أَنْفُسِكُم ﴾ [النساء: ١٣٥]. ولَيْسَ المُرَادُ أَن يَقُولَ: أَشْهَدُ على نفسي بكذا، بل مَنْ أقرُّ بشيء، فقد شَهدَ على نفسه به، فلِمَ عَدَلْتُمْ عن هٰذه المعرفة والإقرارِ الذي شَهِدْتُم به على أنفسكم إلى الشِّرُك؟ بل عدلتم عن المعلوم المُتَيَقِّن إلى ما لا يُعْلَمُ له حقيقة، تقليداً لمن لا حُجَّة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإنَّ تلك لم يَكُنْ عندكم ما يُعْلَمُ به فَسَادُها، وفيه مصلحةً لكم، بخلافِ الشُّرْكِ، فإنه كـان عندكم مِن المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يُبيِّنُ فسادَه وعدولَكم فيه عن الصَّواب، فإنَّ الدِّينَ الذي يَأْخُذُه الصبيُّ عن أبويه هو دِينُ التربيةِ والعَادَةِ، وهُوَ لأجل مصلحةِ الدُّنيا، فإنَّ الطفلَ لا بُدَّ لِه مِنْ كافلِ، وأَحَقُّ النَّاسِ به أبواه، ولهذا جاءت الشريعةُ بأنَّ الطِفْلَ مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدِّين لا يُعَاقِبُه اللَّه عليه \_ على الصحيح \_ حتى يَبْلُغَ ويَعْقِلَ، وتَقُومَ عليه الحُجَّةُ، وحينئذ فعليه أن يَتَّبِعَ دِينَ العِلْمِ والعقل، وهو الذي يَعْلَمُ بعقله هو أنَّه دِينٌ صحيح.

فإن كان آباؤه مهتدين، كيُوسُفَ الصديقِ مع آبائه، قال: ﴿واتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرا هِيمَ وإسحنقَ ويَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]، وقال ليعقوبَ بنوه: ﴿ نَعْدُدُ إِلْهَكَ وإِلْهِ ءَابائِكَ إِبْراهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وإسْحَقَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

وإن كَانَ الآباءُ مخالفين لِلرُّسُلِ، كان عليه أن يَتَّبَعَ الرُّسُلَ، كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّينَا الإِنْسَنَ بِولِدَيْهِ حُسْناً وإن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ الآية [العنكبوت: ٨].

فَمَنِ اتَّبَعَ دِينَ آبائه بغير بصيرةٍ وعلم ، بل يَعْدِلُ عنِ الحَقُّ المعلوم إليه ، فهذا اتبع هواه ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا ما أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ ما أَلفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا أَوَ لَوْ كَانَ ءَاباؤُهُم لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

مسلمسة السدار

ومسلمة الاختيار

وهذه حَالُ كثيرٍ مِنَ الناس مِن الذين وُلِدُوا على الإسلام ، يَتَبعُ أَحَدُهُمْ أَباه فيما كان عليه مِن اعتقادٍ ومذهب (١) ، وإن كان خطأ لَيْسَ هو فيه على بصيرة ، بل هو من مُسلِمَةِ الدار ، لا مُسْلِمَة الاختيار ، وهذا إذا قيل له في قبره: مَنْ رَبُّكَ؟ قال: هَاهْ هَاهْ ، لا أدري ، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئاً فقلتُه .

فليتأمَّل اللبيبُ هذا المحلَّ، ولينْصَحْ نفسه، ولْيَقُمْ لِلَّهِ، ولْينْظُرْ مِن أَيِّ الفريقين هو، واللَّه الموفقُ، فإنَّ توحيدَ الربوبيةِ لا يَحْتَاجُ إلى دليل ، فإنه مركوز في الفِطر، وأَقْرَبُ ما يَنْظُرُ فيه المرءُ أمرُ (٢) نفسه لمَّا كان نُطْفَةً، وقد خرج مِنْ بَيْنِ الصَّلبِ والتراثب، والتراثب: عِظَامُ الصدر (٣)، ثم صارت تلك النَّطفة في قرارٍ مكين، في ظلمات ثلاثٍ، وانقطع عنها تَدْبِيرُ الأبوينِ وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعةً على لوح وانقطع عنها تَدْبِيرُ الأبوينِ وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعةً على لوح أو طَبَقِ، واجتمع حُكَمَاء العالم على أن يُصوروا منها شيئاً لم يَقْدِرُوا.

ومُحَالٌ تَوَهَّمُ عَمَلِ الطبائع فيها، لأنها مَوَاتُ عاجزة، ولا تُوصَفُ بحياة، ولن (٤) يتأتى مِن المَوَاتِ فِعْلُ وتدبيرٌ، فإذا تَفَكَّر في ذلك، وانتقالِ

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): من.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الصدور.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «وإن»، والمثبت من مطبوعة مكة.

هٰذه النطفة من حال إلى حال، عَلِمَ بذلك تَوْحِيدَ الربوبية، فانتقل منه إلى توحيدِ الإلهية، فإنه إذا عَلِمَ بالعقل أن له ربًا أوجده، كيف يَلِيقُ به أن يَعْبُدَ غيره؟! وكلما تَفَكَّر وتَدَبَّر، ازدادَ يقيناً وتوحيداً، والله الموفق، لا ربً غيره، ولا إله سواه.

قوله: «وَقَدْ عَلِمَ اللَّـهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَلَا يَنْقُصُ وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزاد في ذٰلِكَ العَدَدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَكَذٰلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يَفْعَلُوهُ».

علم الله أزلًا بأهل الجنة وأهل النار ش: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّٰه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]. ﴿وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. فاللّه تَعَالَى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلًا وأبداً، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالةً: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياً ﴾ [مريم: ٣٤] وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كُنًا في جَنَازَةٍ في بقيع الغَوْقَد، فأتانا رَسُولُ اللّه ﷺ، فقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، ومَعَهُ مَخْصَرَةُ، فَنَكَسَ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسةٍ إِلَّ قَدْ كَتَبِ اللّه مكانها مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وإلا قد كُتِبَتْ شَقِيَّةً أو سَعيدة، قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ إلْهُلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرً لِمَا خُلِقَ السَّعَادَةِ، فَالَ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرً لِمَا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرً لِمَا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ وَالنَّا مَنْ أَعْطَى واتَقَى \* وَصَدَّقَ فَيَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَمَا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بَالحُسْنَى \* فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمًا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمًا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بَالحُسْنَى \* فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَكَذَبُ

بالحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ﴾ [الليل: ٥ - ١٠]، خرَّجاه في «الصحيحين» (١).

144

قوله: «وكُلُّ مُيَسَّرُ لِما خُلِقَ لَهُ، والأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ، والسعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ، والشقي مَنْ شقي بِقَضَاءِ اللَّهِ».

ش: تقدم حديث على رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: «اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». وعن زهير، عن أبي الزَّبير، عَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما، قال: جاء سُرَاقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُم ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَ العَمَلُ جُعْشُم ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَ العَمَلُ اليَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ، أَمْ (٢) فيما يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ: ففيم قَالَ: «لاّ، بل فيما جَفَّتْ بِهِ الأَقْلامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ» قَالَ: ففيم العَمَلُ؟ قَالَ زُهَيْرُ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أبو الزُّبَيرِ بِشَيءٍ لَمْ أَفْهَمُهُ، فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «الْمُعَلِّلُ مُيسًّرٌ». رواه مسلم (٣).

وعن سهل بنِ سَعْدِ السَّاعِديِّ رضي اللَّهُ عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۲۲) و (۱۹۶۵) و (۱۹۶۵) و (۱۹۶۵) و (۱۹۶۹) و (۱۹۶۹) و (۱۳۲۲) و (۱۳۲۸) و (۱۳۲۸) و (۱۳۲۸) و (۲۹۶۸)، ومسلم (۲۹۶۷)، وأخرجه كذلك أبو داود (۱۹۶۹)، والترمذي (۲۸۳۸) و (۲۳۴۹)، وأحمد (۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۶۰، وابن ماجه (۲۸۳۸)، والنسائي في التفسير من الكبرئ كها في «المتحفة» (۲۹۹۸، وعبدالرزاق في «المصنف» (۲۲۳/۳۰)، والأجري في «الشريعة» ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲، والطبري ۲۲۳/۳۰، وأبو يعلى (۳۵۷)، وابن حبان (۳۵) و (۳۵).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصول، وهي في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۳) هو فیه بـرقم (۲۶۶۸)، وأخرجـه أحمد ۲۹۲/۳، ۲۹۳، والـطیالسي (۱۷۳۷)، والطبراني (۲۰۲۲) و (۲۰۲۵) و (۲۰۲۱) و (۲۰۲۷) و (۲۰۲۸) وابن حبان (۷۳۷).

الجَنَّةِ»، خرَّجاه في «الصحيحين»(١) وزاد البخاري: «وإنَّما الأَعْمَالُ بالخَوَاتِيم»(٢).

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا رسولُ الله ﷺ، وهو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: «إنَّ أَحَدَكُم يُجْمعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمَّه أَرْبَعِينَ يَوْماً (٣) ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ [إلَيْهِ] المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويُـوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ (٤) رِزْقَه وأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وشَقِي أم سَعِيد،

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲۸۹۸) و(٤٢٠٧) و(٤٢٠٧) و (٦٦٠٧)، ومسلم (١١٢) و ٢٠٤٧/٤ (١٢)، وأحمد (٣٣٢، عن سهل بن سعـد، ولفظه بتمامه: أن رسـول الله ﷺ التقى هو والمشـركون فـاقتتلوا، فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكره، ومال الأخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله 纖 رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منااليوم أحد كيا أجزأ فلان، فقال رسول الله 鑑: وأما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلما وقف، وقف معه، وإذا أسرع، أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه، فقتل نفسه، فقال رسول الله 義 عند ذلك: وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيها يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وهو في دمعجم الطبراني الكبير، (٥٧٨٤) و (۱۹۷۸) و (۱۹۷۹) و (۲۰۸۰) و (۲۸۰۰) و (۱۹۸۰) و (۱۹۸۰) والبغوي (٨٠)، ورواه الطبراني (٦٥٩٣) من طريق حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني قيس بن سعد، عن طاووس، عن سراقة، ورواه ابن ماجه (٩١)، والطبراني (٦٥٨٨) من طريق عطاء بن مسلم، عن الأعمش، عن مجاهد، عن سراقة، وفي السندين انقطاع، طاووس ومجاهد لم يسمعا من سراقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجها في القلىر (٦٤٩٣) و (٦٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) زاد أبو عوانة، كما في والفتح؛ ٧٩/١١: ونطفة..

<sup>(</sup>٤) في الأصول، ويروى أيضاً: «بكتب» بالباء المكسورة، والكاف المفتوحة، ورواية الشارح أوجه، لأنه وقع في رواية للبخاري (٧٤٥٤) من طريق آدم: «فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب، وكذا في رواية أبسي داود وغيره.

فَوَالَّذِي لاَ إِلٰه غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَه وبَيْنَها إلا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَه وبَيْنَها إلا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُها» (١٠). والأحاديثُ في هٰذَا الباب كثيرةً، وكذلك الآثار عن السَّلَفِ.

قال أبو عُمَرُ بنُ عَبْدِ البَرِّ في «التمهيد» (٢): قد أكثر النَّاسُ مِن تخريج الأثارِ في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهلُ (٣) السنة مُجْتَمِعُون على الإيمانِ بهذه الأثارِ واعتقادها، وتَرْكِ المجادلة فيها، وباللَّه العِصْمَةُ والتوفيق.

قوله: «وأَصْلُ القَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى في خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَٰلِكَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، والتَّعَمُّقُ والنَّظَرُ في ذَٰلِكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلاَنِ، وسُلَّمُ الحِرْمَان، ودَرَجَةُ الطَّغْيانِ، فالحذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِنْ ذَٰلِكَ نَظَراً وفِحُراً ووَسُوسَة، فإنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أَنامِهِ، ونَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ وَمَنْ رَدًّ حُكْمَ الكِتَابِ، كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ».

أصل القدر سرالة ش: أَصْلُ القَدَرِ سِرُّ اللَّه في خَلْقِهِ، وهو كَوْنَهُ أُوجِدَ وأَفْنَى، وأَفْقر فِي خَلْقِهِ، وهو كَوْنَهُ أُوجِدَ وأَفْنَى، وأَفْلَ فِي خَلْقِهِ، وهو كَوْنَهُ أُوجِدَ وأَفْنَى، وأَمَات وأحيا، وأَضَلَّ وهدى. قال علي رَضِيَ اللَّه عنه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) و (۳۳۳۲) و (۲۰۹۶) و (۷۶۰۶)، ومسلم (۲٦٤٣)، وأبو داود (۲۰۰۸)، والترمذي (۲۱۳۸)، وابن ماجه (۲۷)، وأحمد ۲۸۲/۱ و ۲۱۶، و ۴۳۰ والحميدي (۲۲۱).

<sup>.17/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (ب): فأهل.

القَدَرُ سِرُّ الله، فلا تَكْشفْه(١).

145

رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر والنزاعُ بَيْنَ الناسِ في مسألة القَدَرِ مشهور، والذي عليه أَهْلُ السَّنَةِ والجماعة: أَن كُلَّ شيءٍ بقضاء اللَّه وقدره، وأن اللَّه تعالى خَالِقُ أَفْعَالَ العباد، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢) [القمر: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ [الفرقان: ٢]. وأن اللَّه تعالى يريد الكفر مِن الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يُحبُّه، فيشاؤه كوناً، ولا يرضاه ديناً.

وخالف في ذلك القدريَّة والمعتزلة، وزعمُوا أن اللَّه شاء الإيمانَ من الكافر، ولكنَّ الكافر شاء الكفر، فرُّوا إلى هذا، لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر، وعذَّبه عليه! ولكن صارُوا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربُوا من شيء، فوقعوا فيما هو شرَّ منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة اللَّه تعالى، فإنَّ اللَّه قد شاء الإيمانَ منه للَّه تعلى قولهم – والكافر شاء الكفر، فوقعتْ مشيئة الكافر دون مشيئة اللَّه تعالى! وهذا مِن أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة بالتاء، وفي (د): نكشفه بالنون.

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام مسلم في وصحيحه (٢٦٥٦) من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿يومَ يُسحبونَ في النارِ على وجوههِم ذوقوا مَسَّ سَقَر إنّا كُلَّ شيء خلقناهُ بقدَرٍ ﴿ وهو في سنن الترمذي (٢١٥٧)، وابن ماجه (٨٣٨)، وأحمد ٤٤٤٢ و ٤٤٦، وابن جرير ٢١٠١، والبخاري في وخلق أفعال العباد» ص ١٩، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند البخاري في وأفعال العباد» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٧٧٧؛ وبهذه الآية يستدل أثمة السنة على إثبات قدر الله، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه الآية وما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. . . وانظر «فتح الباري» ١٤٧/١١ \_ ٤٧٨.

روى اللَّالَكَائِيَّ (١)، من حديث بقية، عن الأوزاعي، حدثنا العلاء ابن الحجاج، عن محمد بن عبيدالمكي، عن ابن عباس: أن رجلًا قَدِمَ علينا يكذّب بالقدر، فقال: دُلُوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنتُ منه، لأعضنَ (٢) أنفَه حتى أقطعَه، ولئن وقعت رقبتُه بيدي لَادُقَّنَها، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «كأنِّي بِنِساءِ بَنِي فَهْم (٣) يَطُفْنَ بالخَزْرَجِ، تَصْطَكُ أَلْياتُهُنَّ الله ﷺ يقول: «كأنِّي بِنساءِ بَنِي فَهْم (٣) يَطُفْنَ بالخَزْرَجِ، تَصْطَكُ أَلْياتُهُنَ مُشْرِكَات، وهذا أَوَّلُ شِرْكِ في الإسلام، والذي نَفْسِي بِيدِهِ لا ينتهي بِهِم سُوءً رَأيهِمْ حَتَّى يُحْرِجُوا اللَّهَ مِنْ أَنْ يُقَدِّرَ الخَيْرَ، كَمَا أَخْرَجُوه مِنْ أَنْ يُقَدِّرَ الضَّرَابُهُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَبُولُ اللهُ عَلَى الْمُ الْمُؤْرَادِهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ يُقَدِّرَ الضَّرَادِ الْمُؤْرِبُونَ اللهُ اللهُ المَالَّدُ المُؤْرَادِهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرَادِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ المُؤْرَادِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرِبُولُ اللهُ المِنْ المُؤْرَادِهُ اللهُ المُؤْرَادِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ المُؤْرِدُ اللهُ اللهُ المُؤْرِدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ المُؤْرَادِهُ اللهُ اللهُ الْحُورُ اللهُ اللهُ المُؤْرَادِهُ اللهُ المُؤْرَادِهُ المُؤْرَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرَادِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرَادُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرَادُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: وهذا أوَّلُ<sup>(٥)</sup> شرك في الإسلام، إلى آخره، من كلام ابن عباس. وهذا يُوافِق قوله: القَدَرُ نظامُ التوحيد، فمن وحَّد اللَّه، وكذَّب بالقدر، نقض تكذيبُه توحيدَه.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ المجود، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة ٤١٨هـ مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٤١٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصول الثلاثة: لأعض، والمثبت من (د) واللالكاثي ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول واللالكائي، وفي «المسند» و «المطالب العالية»: «فهـر».

<sup>(</sup>٤) هو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢٢٥/٤، وإسناده ضعيف لعنعنة بقية، والعلاء بن الحجاج مجهول لم يوثقه أحد، ونقل الإمام الذهبي تضعيفه عن الأزدي، ومحمد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث.

وأخرجه أحمد ٣٢٩/١ من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي، عن بعض إخوانه، عن محمد بن عبيد المكي، عن عبدالله بن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، حدثني العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس. وأخرجه الأجري في والشريعة، ص ٣٣٨، من طريق بقية، حدثنا الأوزاعي، حدثني العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس. وأورده ابن حجر في والمطالب العالية، (٢٩٣٦) ونسبه لإسحاق بن راهويه.

<sup>(</sup>o) سقطت من الأصول، وكتبت في هامش (د) وبإثرها لفظة: وصح،

وروى عمر(١) بنُ الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصَحِبَنَا فيها قَدَريُّ ومجوسى، فقال القَدريُّ للمجوسى، أَسْلِمْ (٢)، قــال المجـوسي: حتى يُــرِيــدَ اللَّه، فقــال القَــدَرِيُّ، إنَّ اللَّه يُريدُ، ولكن الشيطان لا يُريدُ، قال المجوسيُّ : أراد اللُّه وأراد الشيطانُ، فكان ما أراد الشيُّطان! هٰذا شيطانٌ قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!!

ووقف أعرابيٌّ على حلْقةٍ فيها عمرو بنُ عبيد(٣)، فقال: يا هـؤلاء إِنَّ نَاقَتِي سُرِقَتْ، فَادْعُوا اللَّهِ أَن يَرُدُّهَا عَلَى، فقال عَمْرُو بِنُ عُبَيْدٍ: اللهم إنَّكَ لم تُرد أن تُسْرَقَ نَاقَتُهُ فَسُرِقَتْ، فاردُدْها عليه، فقال الأعرابيُّ: لا حَاجَةَ لي في دعائك. قال: وَلِمَ؟ قال: أخافُ \_ كما أراد أن لا تُسْرَقَ ١٣٥ فَسُرِقَتْ \_ أَن يُرِيدَ ردَّها فلا تُرَدُّ!!

وقال رجل لأبى عصام القسطلاني(٤): أرأيتَ إن منعنى الهدى وأوردني الضَّلالَ، ثم عذَّبني، أَيَكُونُ منصفاً؟ فقال له أبو عصام: إن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة، وفي (د): عمرو بن الهيثم، ولم يترجح لنا أيهما الصواب، وفي «التقريب»: عمر بن الهيثم مجهول من الثامنة، وفيه أيضاً: عمرو بن الهيثم بن قطن القطعي البصري ثقة من صغار التاسعة مات على رأس المتين، وربما يكون الثاني هو المراد هنا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عبيد، الزاهد العابد القدري، كبير المعتزلة، وأولهم، أبو عثمان البصري، قال ابن علية: أولُ من تكلِّم في الاعتزال ِ واصلَ الغزال، فدخل معه عمروبن عبيد، فأعجب به، وزوجه أخته. توفي سنة ١٤٤هـ. مترجم في (سير أعـلام النبلاء) ٦/٤/٦، وهذه الحكاية ذكرها اللالكائي في «السنة» ٤/٠٤٠، وابن بطة في «الابانة» . TA7/Y

<sup>(</sup>٤) لم نتبين أبا عصام القسطلاني هذا، ولم نقف له على ترجمة، وهذا الكلام وبأتم منه موجود في مناظرة عبدالجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفراييني التي ذكرها السبكي في رطقاته، ۲۲۲ <u>۲۲۱/۶</u>

يَكُنِ الهدى شيئاً هو(١) لـه، فله أن يُعطِيَه مَنْ يَشَاءُ، ويَمْنَعُهُ مَنْ (٢) يشاء.

وأما الأدِلَّةُ مِنَ الكتابِ والسنة: فقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَنَهَا وَلٰكِن حَقَّ القَوْلُ مِنِي لَا مُلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي الْارْضِ كُلُّهِم جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴾ [الروس: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللَّه رَبُّ العَلْمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللَّه اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ [الدهر: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضِلِلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهَ يَشرَحْ صَدْرَهُ للإِسْلَم وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَهُ للإِسْلَم وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَهُ فَي السَّمَاءِ ﴾ وقال الله يُجْعَلْ صَدْرَهُ فَي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٧٥].

منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة والمسحب

ومَنْشَأُ الضَّلَالِ: مِن التسوية بَيْنَ المشيئة والإرادة، وبَيْنَ المحبة والرّضا، فسوَّى بينهما الجَبْرِيَّةُ والقَدَرِيَّة، ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكَوْنُ كُلَّه بقضائه وقدره، فيكون محبوباً مرضياً، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبةً لله، ولا مرضيةً له، فليست مقدَّرة، ولا مقضية، فهي خارجةً عن مشيئته وخلقه.

وقد دل على الفرقِ بين المشيئة والمحبة (٣) الكِتَابُ والسَّنةُ والفطرةُ الصحيحة، أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب، فقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ممن.

<sup>(</sup>٣) انظر دمجموع الفتاوى، ٧٥/٨ ــ ٤٨٠ ، و دمدارج السالكين، ٢٥٣/١ ــ ٢٥٤.

بعضها، وأما نصوصُ المحبة والرَّضا، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]. ﴿وَلَا يَرْضَى لِعبادِهِ الكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]. وقال تعالى عَقِيبَ ما نهى عنه مِن الشرك والظَّلْمِ والفواحش والكِبْرِ: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴾ [الإسراء: ٣٨].

وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ: «إنَّ اللَّهَ كَرِه لَكُم ثلاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوْالِ، وإضاعَةَ المَالِ (١).

وفي «المسند»: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُـوْخَذَ بِرُخَصِهِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُـوْتَى مَعْصِيتُه»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۷۷) و (۲۶۰۸) و (۹۷۰۰) و (۱۲۷۳) و (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۰۹۳)، أخرجه البخاري (۲۶۲ و ۲۶۰ و ۲۵۰ و ۲۵۰ و ۲۵۰ و ۲۵۰ و الادارمي ۲۱۰۳ – ۳۱۱، والنسائي في الرقائق من «الكبرى» كها في «التحفة» ۲۹۷/۸، والطحاوي في «مشكل الأثاره ۲۳۳/۶، والبغوي (۲۳۶۱)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۶۰)، والطبراني في «الكبر» ۲۰/(۲۹۸) و (۲۰۰) و (۹۰۰) و (۹۰) و (۹۰) و (۹۰) و (۹۰) و (۹۰

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰۸/۲ من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إن اللَّـهَ يُـحب أن تُـؤتى رخصُه كها يكرَهُ أن تُـؤتى معصيتُه». وهذا إسناد على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان (۲۷٤۲) و (۳۵۲۸) من طريق قتيبة بن سعيد، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۰۷۸) =

= من طريق سعيد بن منصور كلاهما، عن عبدالعزيز به، إلا أنه زاد بين عمارة ونافع حرب بن قيس، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات، وقال البخاري: إنه كان رضى، وقد تابع عبدالعزيز يحيمي بن أيوب، فرواه عن عمارة بن غزية، به، أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» ١/٢٢٣، وأخرجه أحمد ١٠٨/٢، والخطيب في «تاريخه» ٣٤٧/١٠ من طريق علي بن عبدالله المديني، عن عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر، وهو في «مسند البزار» (٩٨٨) و (٩٨٩) من طريق أحمد بن أبان، عن عبدالعزيز به، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٩٢/٣:رواه البزار والطبراني في «الأوسط»، وإسناده حسن. ورواه من طرق عن عبدالعزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع به: الطبراني في «الأوسط» ٢/١٠٤/١، وابن مندة في «التوحيد» ق ٢/١٧، وابن عساكر ١/٣٤٨/١٢، ورواه ابن مندة أيضاً من طريق هارون بن معروف، عن عبدالعزيز به، إلا أنه أسقط من السند حرب بن قيس، وقال الطبراني: لم يدخل بين موسى ونافع حرباً إلا الدراوردي. وللحديث شواهد، منها عن ابن عباس بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ أَنْ تَوْتَى رَحْصُهُ كَمَا يُحِبُ أَنْ توتى عزائمه، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٨٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٧٦/٦، والبزار (٩٩٠)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٣٥٤)، وقال الهيثمي في المجمع ١٦٢/٣: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني، ومنها عن ابن مسعود بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجُلُّ يَحِبُ أَنْ تَقْبُلُ رَحْصُهُ كما يحب أن تؤتى عزائمه، أخرجه الطبران في «الكبير» (١٠٠٣٠)، وفي «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» ١٠١/٢ من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا معمر بن عبدالله الأنصاري، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً، ومعمر بأن عبدالله الأنصاري. قال العقيلي في «الضعفاء» ٢٠٧/٤: لا يتابع على رفع حديثه، وأورد حديثه هذا مرفوعاً من طريق إبراهيم بن عبدالله، عن معمر بن عبدالله به. ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، قال: أخبرنا الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود موقوفًا عليه، ومنها عن عائشة بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذُ بَرْخُصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يؤخذ بعزائمه، قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه، أخرجه ابن حبان في «الثقات، ١٨٥/٧ ــ ١٨٦، والطبراني في «الأوسط»، وابن عدي في «الكامل» ٥/١٧١٨، وفي سنده عمر بن عبيد بياع الخمر، وهو ضعيف، ومنها عن أنس عند الدولابي في «الكني» ٢/١/٢، وسنده ضعيف.

وكان من دعائه ﷺ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»(١).

نتأمل ذكر استعاذته بصفة الرّضا مِن صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأولُ للصّفة (٢)، والثاني لأثرها المرتبِ عليها، ثم رَبَطَ ذلك كلَّه بذاته سبحانه، وأن ذلك كُلَّه راجع إليه وَحْدَهُ لا إلى غيره، فما أَعُوذُ منه واقعٌ بمشيئتك وإرادتك، وما أَعُوذُ بهِ مِن رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدُك وتُعافِيَهُ، وإن شئت أن تَخْضَبَ عليه وتُعاقِبَه، فإعاذتي مما أكره، ومنعُه أن يَجِلِّ بي، هي بمشيئتك أيضاً، فالمحبوبُ والمكروة كُلُّه بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي (٣) بحولكِ وقوتك ورحمتك مما يَكُونُ بِحَوْلِكَ وقُوتِك وعدلِكِ وعوتك ورحمتك مما يَكُونُ بِحَوْلِكَ وقُوتِك وعدلِكِ وقوتك ورحمت فلا أستعيذُ بك وعدلِك وعدلِك مِنْ غيرك، ولا أستعيذُ بك الكمن شيءٍ صادرٍ عن غير مشيئتك، بل هُو منك، فلا يَعْلَمُ ما في هذه الكلمات مِنَ التوحيد والمعارف والعُبُودِيَّةِ إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفةِ عبوديته (٤).

فإِن قيل: كيف يُرِيدُ الله أمراً ولا يرضاه ولا يُحِبُّه؟ وكَيْفَ يشاؤه ويُكوِّنه؟ وكَيْفَ يشاؤه ويُكوِّنه؟ وكيف يجتمِعُ إِرادتُه له وبُغْضُه وكَرَاهَتُه؟

قيل: هٰذا السؤالُ هو الذي افترق الناسُ لأجله فرقاً، وتباينت طُرُقُهم وأقوالُهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) في (آ) و (ج) و (د): الصفة، وهو خطاً.

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة مكة: وعياذي، وفي «المدارج»: فعياذي بك منك عياذي بحولك...

<sup>(</sup>٤) انظر «مدارج السالكين» ٢٥٤/١ ــ ٢٥٥، وقد توسع في شرح هذا الحديث في «شفاء العليل» ص ٢٧٢ ــ ٢٧٣ فراجعه، فإنه نفيس.

المرادنوعان : مراد لئفسه ومرادلغیره

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومُراد لغيره. فالمراد لنفسه، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.

والمراد لغيره، قد لا يَكُونُ مقصوداً للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كانَ وَسِيلةً إلى مقصوده ومُرَادِه، فهو مكروه له مِنْ خَيْثُ نفسُه وذاتُه، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادتُه، ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا عَلِمَ المتناوِلُ له أن فيه شِفَاءَه، وقطع العضو المتآكل، إذا عَلِمَ أن في قطعه بقاءَ جَسَدِه، وكقطع المسافة الشاقة، إذا عَلِمَ أن في قطعه بقاءَ جَسَدِه، وكقطع المسافة الشاقة، إذا عَلِمَ أنها تُوصِلُ إلى مراده ومحبوبه. بل العَاقِلُ يكتفي في إيثار هٰذا المكروه وإرادته بالظنِّ الغالب، وإن خفيت عنه عاقِبَتُه، فكيف بمن لا يخفى عليه خَافِيَةً.

فهو سبحانه يَكْرَهُ الشيء، ولا يُنَافِي ذلك إِرادَته لأجل غيرِه، وكونه سبباً إلى أمرِ هو أَحَبُّ إليه من فوته(١).

من ذلك: أنه خَلَقَ إِبليسَ، الذي هو مَادَّةً لِفسادِ الأديان والأعمال ِ والاعتقاداتِ والْإراداتِ، وهو سَبَبُ لشقاوة كثيرٍ من العباد، وعملهم بما يُغْضِبُ الربَّ تبارك وتعالى، وهو السَّاعي في وقوع خلافِ ما يُحِبُه الله ويرضاه، ومع هٰذا، فهو(٢) وسيلةً إلى مَحَابُ كثيرةٍ للربِّ تعالى تَرَتَّبَتْ على خلقه، ووجودُها أَحَبُ إليه مِنْ عدمها:

منها: أنه تظهرُ للعباد قُدْرَةُ الرَّب تعالى على خلق المتضاداتِ المتقابِلات، فخلق هٰذه الذات التي هِيَ أَخْبَثُ الذوات وشرَّها، وهي

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: (فوقه) والتصويب من (المدارج) ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب): هو.

سَبَبُ كل شر<sup>(۱)</sup> في مقابلة ذاتِ جبريل، التي هي مِنْ أشرفِ الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادةً كل خير، فتبارك خَالِقُ هٰذا وهٰذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، والدَّاءِ والدواء، والحياةِ والموتِ، والحَسنِ والقَبِيحِ، والخيرِ والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته ومُلكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات، وقابل بَعْضَهَا ببعض، ٧ وجعلها مَحَالً تصرُّفه وتدبيره. فَخُلُو الوجودِ عن بعضها بالكُلِّيَّة تَعْطِيلُ لحكمته، وكَمَال تِصرُّفِه، وتدبير مملكته.

ومنها: ظهورُ آثار أسمائه القهرية، مثل: القهَّار، والمنتقِم، والعدل، والضَّار، والشديدِ العقاب، والسريعِ الحساب<sup>(۲)</sup>، وذي البَطْشِ الشديد، والخافضِ، والمُذِلِّ، فإن هٰذه الأسماء والأفعال كَمَالُ، لا بُدَّ مِن وجودِ متعلَّقِهَا، ولو كان الجنُّ والإنسُ على طبيعة الملائكة لم يَظْهَرْ أَثَرُ هٰذه الأسماء.

ومنها: ظهورُ آثار أسمائه المتضمنة لجلمه وعفوه ومغفرته وسَتْرِه وتجاوزِه عن حقه وعِتقه لمن شاء مِنْ عبيدِه، فلولا خَلْقُ ما يكرهه مِن الأسبابِ المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء، لتعطَّلَتُ هٰذه الحِكَمُ والفَوَائِدُ، وقد أشار النبيُ عَلَيْ إلى هٰذا بقوله: «لَوْلَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، ويستغفرون، فَيَغْفِرُ لَهُم»(٣).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول: إلى شيء، والتصويب من والمدارج.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: العقاب، والمثبت من «المدارج» ٢/١٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد ٢٠٥/٢ و ٣٠٩، والترمـذي (٢٥٢٦)، والبغوي (٢٠٤٤) و (١٢٩٤) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أبي أيوب، عند أحمد ٥/٤١٤ بلفظ: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون، فيغفر لهم»، وهو في دصحيح مسلم، (٢٧٤٨)، والترمذي (٣٥٣٩)، و «تاريخ بغداد، ٢١٧/٤.

ومنها: ظهورُ آثارِ أسماء الحِكمة والخبرة، فإنَّه الحكيمُ الخبيرُ، الذي يَضَعُ الأشياءَ مواضِعَها، ويُنْزِلُها منازلَها اللائقةَ بها، فلا يَضَعُ الشيءَ في غير موضعه، ولا يُنْزِلُهُ في غير منزلته التي يقتضيها كَمَالُ علمه وحكمته وخبرته، فهو أَعْلَمُ حيث يجعل رسالاتِه، وأعلَمُ بمن يَصْلُحُ لِقبولها، ويَشْكُرُه على انتهائها إليه، وأَعْلَمُ بمن لا(١) يَصْلُحُ لذلك. فلو قدر عَدَمُ الأسبابِ المكروهة، لتَعَطَّلَتْ حِكَمٌ كثيرةً، ولفاتت مصالِحُ عَدِيدَةً، ولو عُطِّلَتْ تلك الأسبابُ لِما فيها مِن الشر، لتَعَطَّل الخَيْرُ الذي عَدِيدَةً، ولو عُطَّلَتُ الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشَّمْس والمطر هُو أَضْعَافُ أضعاف ما يَحْصُلُ بها من الشر.

ومنها: حُصُولُ العبودية المتنوعة التي لولا خَلْقُ إِبليس لما حَصَلَتْ، فإن عُبُودِيَّةَ الجهاد مِن أحبِّ أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان النَّاسُ كُلُّهم مؤمنين، لَتَعطَّلَتْ هٰذه العبوديةُ وتَوَابِعُها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعُبوديةُ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبوديةُ الصَّبْرِ، ومخالفة الهوى، وإيثارِ مَحَابِ الله تعالى، وعبوديةُ التوبة والاستغفار، وعبوديةُ الاستعاذة بالله أَنْ يُجِيرَهُ مِنْ عدوه، ويَعْصِمَهُ من كيده وأذاه. إلى غيرِ ذلك من الحِكَم التي تَعْجِزُ العُقُولُ عن إدراكها.

فإن قيل: فَهَلْ كان يُمْكِنُ وجودُ تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد! وهو فرضُ وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وُجُودِ الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرِّك، والتوبة بدون التائب.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادةً لما تُفْضِي إليه مِن الحَكَم ، فهل تَكُونُ مرضيةً محبوبة مِن هذا الوجه، أم هي مسخوطةً من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما: مِنْ جِهةِ الرب تعالى، وهل يكون محبًا لها مِن جهة إفضائها(١) إلى محبوبه، وإن كان يُبْغِضُهَا لذاتها؟ والثاني: مِن جهة العبد، وهوأنّه هل يسوغُ له(٢) الرضا بها مِن تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن.

فإعلم أن الشرَّ كُلَّه يرجعُ إلى العدم، أعني عدَمَ الخير، وأسبابه المفضية إليه، وهومِن هٰذه الجهة شَرَّ، وأما مِن جهة وجوده المحض، فلا شَرَّ فيه، مثالُه: أن النفوس الشريرة وجودُها خير من حيث هي موجودة، وإنما حَصَلَ لها الشرَّ بقطع مادةِ الخير عنها، فإنها خُلِقَتْ في الأصل متحركة، فإن أُعِينَتْ بالعلم وإلهام الخيرِ تَحَرَّكَتْ به، وإِن تُرِكَتْ، تحركت بطبعها إلى خلافه. وحَرَكتُها من حيث هي حركة: خَيْر، وإنما تكون شرًا بالإضافة، لا مِنْ حَيْثُ هي حركة، والشر كُلُّه ظلم، وهو وَضْعُ الشيء في غير محله، فلو وُضِعَ في موضعه لم يَكُن شراً، فعُلِمَ أن جِهَةَ الشَّرِ فيه نسبية إضافية.

ولهذا كانت العقوباتُ الموضوعة في محالِّها خيراً في نفسها، وإن كانت شرَّاً بالنِّسبَةِ إلى المَحَلِّ الذي حَلَّت به، لما أَحْدَثَتْ فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابِلةً لِضده من اللذة، مستعدة له، فصار ذلك الألمُ شرًا بالنسبة إليها، وهو خَيْرٌ بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنَّهُ سبحانه لم يَخْلُق شرًا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن

<sup>(</sup>١) في (ب): إفضائه، وفي مطبوعة مكة: (وأفضالها).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

حِكمته تأبى ذلك. فلا يُمْكِنُ (١) في جناب الحقّ تعالى أن يُريدَ شيئاً يكون فساداً مِن كل وجه، لا مصلحة (٢) في خلقه بوجه ما، هذا مِن أَبْيَنِ المحال، فإنّه سبحانه، الخَيْرُ كُلّه بيديه، والشَّرُ ليس إليه، بل كُلُّ ما إليه فخير، والشَّرُ إنما حصل لعدم لهذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يَكُنْ شرَّا، فتأمله. فانقِطَاعُ نسبته إليه هو الذي صيره شرَّا.

فإن قيل: لم تَنْقَطِعْ نسبتُه إليه خلقاً ومشيئة؟ قيل: هومِنْ لهذه الجهة ليس الجهة ليس بشرِّ، فإن وجوده هو المنسوبُ إليه، وهومِنْ هذه الجهة ليس بشرِّ، والشرُّ الذي فيه من عَدَم ِ إِمداده بالخير وأسبابِه، والعَدَمُ ليس بشيءٍ حَتَّى يُنْسَبَ إلى مَنْ بيده الخير.

أسباب الحبر فإن أَرَدْتَ مزيدَ إيضاح لذلك، فاعلم أن أَسْبَابَ الخيرِ ثلاثة: ثلاثة: الإيهاد الإيهاد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والإعداد، والمداد، وإمداد، فإذا لم يَحْدُثُ فيه إعدادٌ ولا إمدادٌ من حصل فيه الشرُّ بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وإنها إليه ضدُّه.

فإن قيل: هلّا أمدَّه إِذ أوجده؟ قيل: ما اقتضتِ الحِكمةُ إيجادَه وإمدادَه، وإنما اقتضت إيجادَه وتَرْكَ إِمدادِه(٤)، فإيجادُه خَيْرٌ، والشر وقع من عدم إمداده.

فإن قيل: فهلاً أمدً الموجوداتِ كُلَّها؟ فهذا سؤال فاسد، يَظُنُّ مورِدُهُ أَن التسوية بينَ الموجودات أبلغُ في الحِكمة! وهذا عينُ الجهل!

<sup>(</sup>١) في (ب): فلا يكون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تصلح، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: إعداداً ولا إمداداً، والمثبت من ( د ) والمدارج.

<sup>(</sup>٤) لفظ «المدارج» ٢٠٠/٢: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، فإنه سبحانه يوجده ويمده، وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده، أوجدٍه بحكمته، ولم يمده بحكمته.

بل الحكمة كل الحِكمة في هذا التفاوتِ العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلقه وليس في خلقه تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت، فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حقّ الفهم، فراجع قولَ القائل(١):

إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيئًا فَدَعْهُ وَجَالِزُهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ

فإن قيل: كَيْفَ يرضى لِعبده شيئاً ولا يُعِينُه عليه؟ قيل: لأن إعانتَه عليه قد تستلزِمُ فواتَ محبوب له أَعْظَمَ مِن حُصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوعُ تلك الطاعة منه يَتضَمَّنُ مفسدةً هي أَكْرَهُ إليه سبحانه مِنْ محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ولَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولٰكِن كَرِهَ اللهُ انبِعاتَهُم فنبَّطَهُم ﴾ [التوبة: ٤٦ - ٤٧]. الأيتين. فأخبر سبحانه أنه كَرِهَ انبعاتهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة، فلما كَرِهَهُ منهم، ثَبَّطَهُم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب (٢) على خروجهم مع رسولِه، فقال: إلى فيكُمْ ما زَادُوكُم إِلّا خَبَالاً ﴾ أي: فساداً وشراً، ﴿ولأُوضَعُوا فِيكُمْ ما زَادُوكُم إِلّا خَبَالاً ﴾ أي: فساداً وشراً، ﴿ولأُوضَعُوا فِيكُمْ ما زَادُوكُم إِلاَّ خَبَالاً ﴾ أي: فساداً وشراً، ﴿ولأُوضَعُوا فِيكُمْ ما زَادُوكُم إِلاَّ خَبَالاً ﴾ أي: فساداً وشراً، ﴿ولأُونَكُمُ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ فَيْكُمْ مَا الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُم ﴾ [التوبة: ٤٧]، أي: قابلون (٣) منهم مستجيبون لهم،

<sup>(</sup>١) هو للفارس المغوار، صاحب الوقائع المشهورة في الجاهلية والإسلام، الصحابي عمرو بن معديكرب الزبيدي من قصيدته الني مطلعها:

أَمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّميع يُؤَرِّقُني وأَصْحابِي هُجُوعُ الْمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّميع يُؤرِّقُني وأَصْحابِي هُجُوعُ الظر شعره ص ١٣٥ و ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) في والمدارج»: ستترتب.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (أ) و (ج) و (د) إلى: وقائلون.

فيتولَّدُ مِن سعي لهـوُلاء وقبول لهـوُلاء مِن الشرِّ ما لهُوَ أَعْظُمُ من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحِكْمَةُ والرحمةُ أن أقعدهم عنه.

فاجعلْ لهذا المثالَ أصلًا، وقس عليه.

وأما الوجهُ الثاني، وهو الذي مِن جهة العبد: فهو أيضاً ممكن، بل واقِع، فإن العبد يَسْخَطُ الفُسُوقَ والمعاصيَ ويكرهها مِن حيث هي فِعْلُ العبدِ واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويَرْضَى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمرِه الكوني، فيرضى بما مِنَ الله، ويَسْخَطُ ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً، وقولهم يَرْجِعُ إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يُريدُونَ به شمولَه لِعِلْمِ الرب وكتابته ومشيئته.

وسِرُّ المسألةِ: أن الذي إلى الربِّ منها غَيْرُ مكروه، والذي إلى العبد مكروه.

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها.

قيل: هذا هو الجَبْرُ الباطِلُ الذي لا يُمْكِنُ صاحبُه التخلصَ من هـندا المقام الضيق، والقـدَريُّ المنكر أقـربُ إلى التخلص منه مِن الجبري، وأهلُ السُّنة، المتوسطون بين القدرية والجبرية أَسْعَدُ بالتخلص مِن الفريقين.

فإن قيل: كيف يتأتَّى النَّدَمُ والتوبةُ مع شهودِ الحكمة في التقدير، ومع شهود القيُّومية (١) والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقعَ مَنْ عَمِيَتْ بصيرتُه في شهود الأمرِ على خلاف(٢) ما هو عليه، فرأى تلك الأفعالَ

<sup>(</sup>١) في (ب): القيمومية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) «خلاف» سقطت من الأصول، وهي من «المدارج»، وفي ( د ) أثبت مكانها: «غير» فوق (على».

طاعات، لموافقته فيها المَشِيئةَ والقَدَرَ، وقال: إِن عَصَيْتُ أَمَرِه فقد أَطَعْتُ إِرادَته! وفي ذلك قيل:

أَصْبَحْتُ مُنْفَعِلًا لِما تَختَارُهُ مِنِّي، فَفِعْلِي كُلُّه طَاعَاتُ(١)

وله ولاء أعمى الخَلْقِ بَصَائِرَ، وأَجْهَلُهُمْ بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا مُوافَقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة، لكان إبليسُ مِن أعظم المطيعين له، ولكان قَوْمُ نوحٍ وهودٍ وصالح ولوط وشعيبٍ وقوم فرعون، كُلُّهم مطيعين! وهذا غَايَةُ الجهل.

لكن إِذَا شهد العبدُ عَجْزَ نفسه، ونُفُوذَ الأقدارِ فيه، وكمالَ فقره إلى ربه، وعَدَمَ استغنائه عن عِصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هٰذه الحال لا بنفسه، فَوُقُوعُ الذنب منه لا يتأتّى في هٰذه الحال ألبتة، فإنّ عليه حِصناً حصيناً مِنْ: «فبي يَسْمَعُ، وبي يَبْصِرُ، وبي يَبْطِشُ، وبي يمشي» فلا يُتَصَوَّرُ منه الذنبُ في هٰذه الحال، فإذا حُجِبَ عن هٰذا المشهدِ، وبَقِيَ بنفسه، استولى عليه حُكْمُ النفس، فهنالك نُصِبَتْ عليه (٢) الشّباكُ والأشراك، وأرسِلتْ عليه الصّيادُونَ، فإذا انقشع عنه ضَبَابُ ذلك الوجود الطبعي، فهنالك يَحْضُرُه النّدَمُ والتوبةُ والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوباً بنفسه عن رَبّه، فلما فارق ذلك الوجود، صار في وجودٍ المعصية محجوباً بنفسه عن رَبّه، فلما فارق ذلك الوجود، صار في وجودٍ آخر، فبقي بربه لا بنفسه (٣).

<sup>(</sup>۱) نسبه شيخ الإسلام في «الفتاوى» ٢٥٧/٨ لابن إسرائيل، وهو الشاعر المشهور نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني، المتوفى سنة (٦٧٧هـ). مترجم في «العبر» ٣١٦/٥».

<sup>(</sup>٢) في «المدارج» ٢٠٤/٢: وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا الفصل من قوله: فإن قيل: كيف يريد الله أمراً، من الصفحة ٣٢٧ إلى هنا في ومدارج السالكين، ١٩٣/ – ٢٠٤.

مـا يىرضى من القضي ومايسخط

فإن قيل: إِذَا كَانَ الكُفْرُ بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف نُنْكِرُه ونكرهه؟!.

فالجوابُ: أن يُقَالَ أولاً: نحنُ غَيْرُ مأمورين بالرِّضى بكُلِّ ما يقضيه الله ويُقَدِّره، ولم يَرِدْ بذلك كِتَابٌ ولا سُنَّة، بل من المقضيّ ما يُرضَى به، ومنه ما يُسْخَطُ ويُمْقَتُ، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل مِن القضاء ما يُسْخَطُ، كما أن من الأعيان المقضية ما يُغْضَبُ عليه ويُمْقَتُ ويُلْعَنُ ويُذَمَّ.

ويقال ثانياً: هنا أمرانِ: قضاءُ الله، وهو فعلٌ قائمٌ بذات الله تعالى، ومقضي: وهوالمفعولُ المنفصِلُ عنه، فالقضاءُ كله خيرٌ وعدلٌ وحِكمة، الله فيُرضى به كُلّه، والمقضيُّ قسمان: منه ما يُرضى به، ومنه ما لا يُرضى به. ويقال ثالثاً: القضاءُ له وجهان: أحدُهما: تَعَلَّقُه بالربِّ تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يُرْضَى به. والوجه الثاني: تعلَّقه بالعبد ونسبته إليه، فَمِنْ هذا الوجه ينقسِمُ إلى ما يُرْضَى به، وإلى ما لا يُرْضَى به. مثال ذلك: قَتْلُ النفس، له اعتباران: فمن حيث قدَّره الله وقضاه وكتَبه وشاءه، وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره، نرضى به، ومن حيث صَدَرَ مِن القاتل وباشره وكسبه، وأقدم عليه باختياره، وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به.

وقوله: «والتَّعَمُّقُ والنظر في ذلك ذَرِيعَةُ الخِذلان». إلى آخره.

المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة، والذريعة والدرجة والسَّلم، متقارب المعنى، وكذلك الخِذلان والحرمان والطُغيان متقارب المعنى أيضاً، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحِرمان في مقابلة الظفر، والطُغيان في مقابلة الاستقامة.

وقوله: «فالحذَرَ كُلُّ الحَذَرِ من ذلك، نظراً وفكراً ووسوسة».

الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلَّموا به. ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوَسْوَسَةِ؟ فقال: «تِلْكَ مَحْضُ الْإيمَانِ»(٣).

وهو<sup>(٤)</sup> بمعنى حديث أبي هُريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بَيْنَ اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية، واستعظامها صريح الإيمان، ومحض الإيمان.

هٰذه طريقةُ الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين لهم بإِحسان، ثم

<sup>(</sup>١) زيادة لم ترد في الأصول، وهي في مسلم.

<sup>(</sup>۲) رقم (۱۳۲) في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وأخرجه أحمد ۱۹۷/۳ و ٤٤١ و ٤٥٦، وأبو داود (٥١١١)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٥) و (١٤٦) و (١٤٨)، والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ١٩٦/٩، والطيالسي في «مسنده» (٢٤٠١)، وابن منده في «الإيمان» (٣٤٠) و (٣٤١) و (٣٤٣) و (٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٣٣)، وأخرجه الطحاوي في دمشكل الآثار، ٢٥١/٧، والبغوي (٩٥)، وابن حبان (١٤٩)، والنسائي في داليـوم والليلة، كـا في دالتحفة، ك٧/٧ وابن منده في دالإيمان، (٣٤٧). وفي الباب عن عائشة قالت: شكوا إلى رسول الله هم ما يجدون من الوسوسة، وقالوا: إنا لنجد شيئاً لو أن أحدنا خرَّ من السهاء كان أحب إليه من أن يتكلم به، فقال النبي ﷺ: دذلك محض الإيمان، أخرجه أحمد ٢٠٠٦/، والنسائي في داليوم والليلة، كما في دالتحفة، ٢٠٦١، والنسائي في داليوم والليلة، كما في دالتحفة، ٢٠٩/١١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فهو.

خَلَفَ مِن بعدهم خَلْفُ، سوّدُوا الأوراقَ بتلك الوساوس، التي هي شكوكُ وشُبَهُ، بل وسَوَّدُوا القلوبَ، وجادلوا بالباطِل لِيُدْحِضُوا به الحقّ، ولذلك أَطْنَبَ الشَّيْخُ رحمه الله في ذم الخوضِ في الكلام في القَدرِ والفحص عنه، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: وإن أَبْغَضَ الرِّجَالِ إلى اللهِ الْأَلَّةُ الخَصِمُ» (١). وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية، حدثنا داودُ بنُ أبي هند، عن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جدِّه، قال: خرج رسولُ الله ﷺ ذات يوم (٢) والناسُ يتكلَّمون في القدر، قال: فكأنَّما تَفَقًا في وَجهه حَبُّ الرَّمان من يتكلَّمون في القدر، قال: فكأنَّما تَفَقًا في وَجهه حَبُّ الرَّمان من من المخصِب، قال: فقال: فما غَبَطْتُ نَفْسي بِمَجْلِس فيهِ رَسُولُ اللهِ مَلَكَم، وَاللهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، قَالَ: فما غَبَطْتُ نَفْسي بِمَجْلِس فيهِ رَسُولُ اللّهِ. لَمْ أَشْهَدُهُ (٣). ورواه لَمْ أَشْهَدُهُ ، بِما غَبَطْتُ نَفْسي بِذلِكَ المجْلِسِ أَنِي لَمْ أَشْهَدُهُ (٣). ورواه ابن ماجه أيضاً.

وقال تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَـٰقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَـٰقِكُمْ وَخُصْتُم كَالَّذِي (٤) خَاضُوا ﴾ [التوبة: ٦٩]، الخلاق: النصيبُ،

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه ص ٢٣٤ رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) «ذات يوم» سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٧٨/٢ و١٨١ و١٨٥ و١٩٥، وابن ماجه (٨٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٨٠) و (١١١٨) و (١١١٩)، والبخاري في «أفعال العباد» ص ٤٣، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٣٦)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢١).

<sup>(</sup>٤) فيه: أن «الذي» يقع للواحد والجمع، ومن شواهد دلك:

وإنّ الذي حَانَتْ بِفَلْج دِمَاوُهُم هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خَالِدِ ويرى بعضهم أن «الذي» حرف مصدري، وهوضعيف. انظر «الكتاب» ١٨٦/١ و ١٨٧٠، و «تفسير القرطبي» ٢١٢/١، و ٢٠١، و «حاشية الجمل على الجلالين» ٢٩٨/٢، و «شرح شواهد المغني» ١٨٠/٤ و١٧٦/٧، وخزانة الأدب ١٩٩/٤ ــ ١١٥.

قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، أي: اسْتَمْتَعْتُمْ بنصيبكم مِن الدنيا، كما استمتع الذين مِن قبلكم بنصيبهم، وخُضْتُم كالذي خاضُوا، أي: كالخوض ِ الذي خاضوه، أو كالفَوْج ِ، أو الصنف، أو الجيل الذي خاضوا.

فسادالدين يأتي من الشبهات والشهوات وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاقِ وبَيْنَ الخَوْضِ ، لأن فَسَادَ الدين: إما في العمل، وإما في الاعتقاد، فالأوَّلُ مِن جهة الشَّهوات، والثاني مِن جِهةِ الشَّبهات. وروى البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي عَلَيْ قال: «لَتَاخُذَنَّ أُمَّتِي مآخِذَ القُرُونِ قَبْلَهَا شِبْراً بِشِبْرٍ، وذِرَاعاً بِذِرَاع » قالُوا: فارس والرومُ ؟ قال: «فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولٰئِكَ»(١).

وعن عبدالله بن عمرو(٢) رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله عنهما، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَيَاْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرائِيل حَلْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّه عَلانِيَةً ، كَانَ في أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلك ، وإنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَينِ وسَبْعِينَ مِلَّةً ، وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ذَلك ، وإنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَينِ وسَبْعِينَ مِلَّةً ، وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۳۱۹) في الاعتصام ولفظه: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بِأُخْذِ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: وومن الناس إلا أولئك»، وأخرجه الأجري في «الشريعة» ص ۱۸، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۱۱/۱، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٣٤٥٦) و ر ٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) ولفظه: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جُحر ضب لا تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصاري؟ قال: «فمن». وهو في «مسند أحمد» بنحوه ٢/٥٠١، وابن ماجه (٣٩٩٤)، وابن حبان (٣٦٦٨)، وعن سهل بن وابعد عند الطبراني (٣٩٥٤)، وأحمد ٥/٣٤٠. وعن شداد بن أوس عند الأجري في «الشريعة» ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصول إلى «عمر».

ثَلاثٍ وسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ في النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: مَا<sup>(١)</sup> أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢). رواه الترمذي.

وعن أبِي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «تَفَرَّقَتِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُودُ (٣) على إحْدَى وسَبْعِينَ فِرْقَةً أو اثْنَتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، والنَّصارَى مِثْلَ ذٰلِكَ ، وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً »(٤). رواه أبو داود، وابنُ ماجه، والترمذي، وقال: حديثُ حَسَنُ صحيح.

وعن معاوية بنِ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا في دِينِهْمُ عَلَى ثِنتَيْن وسَبْعِينَ مِلَّةً، وإِنَّ هَذه الْأُمْةَ سَتَفْتَرِقُ على ثَلاثٍ وسَبْعِينَ مِلَّةً \_ يعني الْأَهْوَاءَ \_ كلُّها في النَّارِ إلَّا واحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ»(٥).

وأكبرُ المَسَائِلِ التي وقع فيها الخلافُ بينَ الأمة مسألةُ القدَر. وقد اتَّسعَ الكلامُ فيها غايَةَ الاتساع.

<sup>(</sup>١) في (ب): من، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٤١) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وفي سنده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف، لكن يتقوى بما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩٩٦)، والترمذي (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وأحمد ٢ (٣٦٢)، وابن أبي عاصم (٦٦)، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٢٦١٤)، والحاكم ١٨٨١ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٠٢/٤، وأبو داود (٤٥٩٧)، والدارمي ٢٤١/٢، واللالكائي في وشرح السنة، (١٥٠)، وابن أبي عاصم (١) و (٦٥)، والطبراني في والكبير، ٨٨٤/١٩ وهم، والأجري في والشريعة، ص ١٨. وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد ٣٠/١٠ و١٤٥، وابن ماجه (٣٩٩٢) وغيرهما وفيه من الزيادة: وواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، وهو حسن.

وقوله: «فمن سأل: لِمَ فعل؟ فقد ردَّ حُكْمَ الكتاب، ومن ردَّ حُكْمَ الكتاب، كان من الكافرين».

۱۶۳ مبنی العبودیـــــــ والإیــــان عـــلی التسلیم اعلم أنَّ مبنى العبودية والإيمان باللَّه وكتبه ورسله، على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يَحْكِ اللَّهُ سبحانه عن أمة نبيِّ صدَّقت بنبيها، وآمنت بما جاء (١) به أنها سألته عن تفاصيل الحِكمة فيما أمرها به، ونهاها عنه، وبلَّغها عن ربها، ولو فعَلَتْ ذلك، لما كانت مؤمنةً بنبيها، بل انقادت وسَلَّمَتْ وأذعنت، وما عَرَفَتْ مِن الحكمة عَرَفَتْهُ، وما خفي عنها، لم تتوقف في انقيادِها وتسليمِها على معرفته، ولا جَعَلَتْ ذلك من شأنها، وكان رَسُولُها أَعْظَمَ عندَها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا: لِمَ أَمَرَ رَبُّنا؟ ولكن قولُوا: بم أَمَر ربنا»، ولهذا كان سلفُ هذه الأمة، التي هي أَكْملُ الأُمَم عقولًا ومعارف وعلوماً، لا تَسْأَلُ نبيَها: لِمَ أمر اللَّهُ بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولِمَ قَدَرَ ولا أَمْ الإستسلام، وأن كذا؟ ولِمَ فعل كذا؟ ولِمَ فعل كذا؟ لا على دَرَجَةِ التسليم.

فاوَّلُ مراتب تعظيم الأمر: التصديقُ به، ثم العَزْمُ الجازمُ على امتثاله، ثم المسارعةُ إليه والمبادرةُ به القواطعَ والموانعَ، ثم بذلُ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعلُه لِكونه مأموراً به، بحيث لا يتوقفُ الإتيانُ به على معرفة حِكمته، فإن ظهرتْ له، فَعَلَه وإلا عطَّله، فإن هٰذا يُنَافِي الانقيادَ، ويَقْدَحُ في الامتثال.

قال القرطبيُّ ناقلًا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهماً راغباً في

<sup>(</sup>١) في (ب): جاءت.

العلم، ونَفْي الجَهْلِ عن نفسه، باحثاً عن معنى يَجِبُ الوقوفُ في الدِّيانة عليه، فلا بأسَ به، فشفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، ومن سأل متعنَّتاً غَيْرَ متفقه ولا متعلِّم، فهو الذي لا يَحِلُّ قَلِيلُ سؤالِه ولا كثيرُه.

قالً ابنُ العربي (١): الذي ينبغي لِلعالِم أن يشتغِلَ به هو بَسْطُ الأدلة، وإيضاحُ سُبُلِ النظر، وتحصيلُ مقدمات الاجتهاد، وإعدادُ الآلة (٢) المُعِينَةِ على الاستمداد، قال: فإذا عَرَضَتْ نازِلَةٌ، أُتِيَتْ من بابها، ونُشِدَت مِن مَظَانَها، واللَّه يَفْتَحُ وَجْهَ الصوابِ فيها. انتهى.

وقال ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» (٣). رواه الترمذي وغيرُه.

عدم تكفير من تسأول حسكم الكتباب لشبهة عرضت له

ولا شك في تكفير من ردَّ حُكْمَ الكتاب، ولْكِنْ مَنْ تَأُوّلَ حُكْمَ الكتاب لشبهة عَرَضَتْ له، بُيِّنَ له الصوابُ لِيرجعَ إليه. واللَّهُ سبحانه وتعالى لا يُسألُ عما يفعل، لكمال حِكمته ورحمته وعدله، لا لمجرَّد قهره وقدرته، كما يقول جهْمٌ وأتباعُه، وسيأتي لذلك زيادة بيانٍ عند قول الشيخ: «ولا نُكَفِّرُ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَحِلَّه».

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري، الإشبيلي المالكي، صاحب المصنفات النافعة في الحديث، والفقه، والأصول، والتفسير، والأدب، والتاريخ المتوفى سنة (١٤٥هـ) مترجم في «سير أعلام النبلاء» 11/ رقم الترجمة (٦٨).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى «الآية».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٣٢)، والخطيب في «تاريخه»، ٤٠٩٨ و ١٧٢/٥ و ٢٠١/٦ من حديث أبي هريرة. وله شاهد من حديث الحسين بن علي عند أحمد ٢٠١/١، والطبراني في «الكبير» (٢٨٨٦)، وفي «الصغير» ١١١/٢. ومن حديث أبي بكر عند الحاكم في «الكني»، ومن حديث أبي ذر عند الشيرازي، ومن حديث علي بن الحسين مرسلاً عند مالك ٢٠٣٧، والترمذي (٢٣١٨)، والبغوي (٢٣١٤)، ومن حديث زيد بن ثابت عند الطبراني في «الصغير» ٢٣/٤).

قوله: وفَهٰذا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِياءِ اللَّه تَعَالَى، وهي دَرَجَةُ الرَّاسِخينَ في العلْمِ، لأنَّ العِلْمَ عِلْمانِ: عِلْمٌ في الخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ العِلْمِ المَوْجُودِ كُفْرٌ، الخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ العِلْمِ المَوْجُودِ كُفْرٌ، والخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ العِلْمِ المَفْقُودِ كُفْرٌ، ولا يَثْبُتُ الإيمَانُ إلا بِقُبُولِ العِلْمِ المَفْقُودِ، وتَرْكِ طَلَبِ العِلْمِ المَفْقُودِ،

حكم من أنكر شيئا مما جاء به الرسول ش: الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل به، مما جاءت به الشريعة. وقوله: «وَهِيَ دَرَجَةُ الراسخين في العِلْم ». أي: عِلْم ما جاء به الرسول جملةً وتفصيلًا، نفياً وإثباتاً، ويعني بالعلم المفقود: علم القَدَر الذي طواه اللَّهُ عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعِلْمِ الموجود: عِلْمَ الشريعة، أصولَها وفروعَها، فمن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان مِنَ الكافِرينَ، ومن ادُّعي عِلْمَ الغَيْبِ كان مِنَ الكافرين، قال تعالى: ﴿عَـٰلِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ ﴾، الآية [الجنَّ: ٢٧، ٢٦]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنَزِّلُ الغَيْثَ ويَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَداً ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤]. ولا يَلْزَمُ مِنْ خَفَاءِ حِكْمَةِ اللَّه تعالى علينا عَدَمُها، ولا انتفاؤها جهلَنا(١) حِكمته، ألا ترى أنَّ خَفَاءَ حِكْمَةِ اللَّه.علينا في خلق الحيَّات والعقارب والفأر والحشرات، التي لا يُعْلَمُ منها إلا المضَرَّةُ: لم يَنْفِ أن يكونَ اللَّه تعالى خالقاً لها، ولا يلزم أن لا يَكُونَ فيها حِكْمَةُ خفيتْ علينا، لأن عَدَمَ العِلْمِ لا يكونُ علماً بالمعدوم.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمُها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته.

قوله: ﴿وَنُدُّومِنُ بِاللُّوحِ وَالقَلَمِ ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمٍ .

الإيمسان بسالسلوح المحفوظ والقلم

ش: قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ مُّجِيد ﴿ فِي لَوْحٍ مُّحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٧] رَوى الحافِظ أبو القاسِم الطبراني بسنده إلى النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَوْحاً مَحْفُوظاً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، صَفَحَاتُها مِنْ ياقوتةٍ حمراءَ، قَلَمُهُ نُورٌ، وكِتَابُهُ نُورٌ، للَّهِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سِتُونَ وثلاثُ مِنه لَحْظةً، يَخْلُقُ ويَرْزُقُ، ويُعِيتُ ويُحْيِي، ويُعِزُّ ويُذِلُ، ويَقْعَلُ مَا يُشاؤُهُ (١).

اللَّوْحُ المذكورُ: هو الذي كتب اللَّه مقادِيرَ الخلائقِ فيه، والقَلَمُ المذكور: هو الذي خلقه اللَّهُ، وكتب به في اللوح المذكورِ المقاديرَ، كما في «سنن أبي داود» عن عُبادَةَ بنِ الصامت رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تعالى القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، قَالَ: يَا رَبّ، وما أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَاديرَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى تَقُومَ الساعة» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (۱۲۵۱۱) من طريق زياد بن عبدالله البكائي، عن ليث بن أبي سليم \_ وكلاهما ضعيف \_ عن عبدالملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، ورواه (۱۰۹۰۵) من طريق أخرى موقوفاً على ابن عباس، ولفظه: لوددت أن عندي رجلاً من أهل القدر فوجأت رأسه، قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحاً عفوظاً من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حراء، قلمه نور، وكتابه نور، وعرضه ما بين السهاء والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة، يخلق بكل نظرة ويحبي ويحبت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. وسنده حسن. وانظر «مجمع الزوائد» ١٩١/٧٠.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (٤٧٠٠) في السنة: باب في القدر، والترمذي (٢١٥٥) في القدر، و(٣١٩) في التفسير، وأحمد ٣١٧/٥، وأبو داود الطيالسي (٧٥٥)، والأجري في «الشريعة» ص ١٧٧، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٣٨٧، وأبو نعيم ٢٤٨/٥، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جرير 1١/٢٩، وأبي يعلى ق ٢١/١٢، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٣٨٧بلفظ: «إن أولَ شيء خلقه الله القلم، فأمره، فكتب كل شيء» ورجاله ثقات.

اختلاف العلماء في السقسلم والعسرش أيهما خلق أولاً؟

واختلف العُلَمَاءُ: هَلِ القَلَمُ أَوَّلُ المخلوقاتِ، أو العرشُ؟ على قولين، ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهَمَذاني(١)، أصحُّهُما: أن العَرْشَ قُبْلُ الْقَلَمِ، لما ثبت في «الصحيح» مِن حديثِ عبداللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ اللَّـه ﷺ: ﴿قَدَّرَ اللَّـهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ السَّماواتِ والْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، (٢). فهٰذا صَريحٌ أن التقديرَ وقع بَعْدَ خلق العرش، والتقدير وقع عند أوَّل ِ خلق القلم، بحديث(٣) عُبادَةَ هٰذا، ولا يخلو قولُه: ﴿أُولُ مَاخِلَقِ اللَّهِ القلم»... إلخ، إما أن يكونَ جملةً أو جملتين، فإن كان جملة \_ وهو الصَّحِيحُ \_ كان معناه: أنه عندَ أول خلقه قال له: «اكتُنْ»، كما في اللفظ: «أولَ ما خلق اللَّه القَلَم قال له: اكتُبْ، بنصب «أولَ» و «القلمَ»، وإن كان جملتين، وهو مروى برفع «أولُ» و «القلمُ»، فيتعيَّنُ حَمْلُهُ على أنه أولُ المخلوقاتِ مِن هٰذا العالم، فَيَتَّفِقُ الحديثانِ، إذ حَدِيثُ عبداللَّه بن عمرو صريحٌ في أن العرشَ سابقٌ على التقدير، والتقديرُ مقارن لخلقِ القلم، وفي اللفظ الآخر: «لما خلق اللَّـه القلم قال له: اكتُنْ».

ت فهذا القلم أوَّلُ الأقلام وأَفْضَلُها وأَجَلُها، وقد قال غَيْرُ واحدٍ من أهل التفسير: إنه القَلَمُ الذي أقسم اللَّهُ به في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ العلامة المقرىء، شيخ الإسلام، الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن عمد بن سهل العطار، شيخ همذان المتوفى سنة (٥٦٩هـ). وصفه السمعاني بقوله: حافظ متقن، ومقرىء فاضل، حسن السيرة، مرضي الطريقة، عزيز النفس، سخي بما يملكه، مكرم للغرباء، يعرف القراءات، والحديث، والأدب معرفة حسنة سمعت منه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢١/ رقم الترجمة (٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لحديث.

﴿نَ \* والقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) [القلم: ٢،١].

والقلم الثاني: قَلَمُ الوحي: وهو الذي يَكتبُ به وحي اللّه إلى أنبيائه ورسله، وأصحابُ هٰذا القلم هم الحُكَّامُ على العالم. والْأَقْلامُ كلها خَدَمٌ لأقلامهم، وقد رُفِعَ النبيُّ ﷺ ليلةَ أُسْرِيَ به إلى مستوىً يَسْمَعُ فيه (٢) صَرِيفَ الأقلام، فهذه الأقلامُ هي التي تَكْتُب ما يُوحيه اللّه تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أَمْرَ العالَمِ العُلوي والسُّفلي.

قوله: «فَلَوِ اجْتَمَعَ الخَلْقُ كُلُّهُمْ على شَيءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَائِنٌ، لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِن، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُم عَلَى شَيءٍ كَتِه الله تعالى فيه أنه غير كائن لِيَجْعَلُوه كَائِناً، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. جَفَّ القَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنً إلى يَوْمِ القِيَامَةِ».

ش: تَقَدَّمَ حَدِيثُ جابِرٍ عَن رسولِ اللَّه ﷺ، قال: جاء سُرَاقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُم، فقال: يا رسولَ اللَّه، بين لنا ديننا كأنا خُلِقْنا الآنَ، فيمَ العَمَلُ اليَوْمَ؟ أفِيما جفَّت به الْأَقْلامُ، وجَرَتْ به المقاديرُ؟ أم فيما يُسْتَقبلُ؟ قال: (لا ، بَلْ فِيما جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ» (٣). يُسْتَقبلُ؟ قال: كنتُ خلف النبي ﷺ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. قال: كنتُ خلف النبي ﷺ

جـف الـقــلم بما هو كائن|لىيوم

القيامة

<sup>(</sup>۱) واستظهر ابن كثير في تفسيره ۲۱۲/۸: أنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله: ﴿اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ فهو قسم منه تعالى، وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعاليم الكتابة التي بها تنال العلوم، ولهذا قال: ﴿وما يسطرون ﴾، وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: يعني وما يكتبون، وقال أبو الضحى عن ابن عباس: ﴿وما يسطرون ﴾ أي: وما يعملون.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيه يسمع، والنص قطعة من حديث أنس المطول في الإسراء. أخرجه البخاري (٣٤٩) و (١٦٣٦)، ومسلم (١٦٣). وصريف الأقلام: تصويتها حالة الكتابة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وقد تقدم تخريجه ص ٣١٨ تعليق (٣).

يوماً، فقال: «يا غُلامُ ألا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ: «احْفظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّه، وإذَا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بِاللَّه، وإذَا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بِاللَّه، واعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجتمعت عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللَّه لَكَ، وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللَّه لَكَ، وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللَّه عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ». إلا بشيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللَّه عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ». رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن صحيح.

وفي رواية غير الترمذي: «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمامَكَ، تَعرَّف إلى ١٤٦ اللَّهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشَّدَّةِ، واعْلَم أَنَّ ما أَخْطَأَك لَمْ يَكُن لِيُحْطِئكَ، واعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وأَنَّ لِيُحْطِئكَ، واعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وأَنَّ الفَرْجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً، (٢).

<sup>(</sup>۱) هو في «سنن الترمذي» (۲۰۱٦) في صفة القيامة من طريق عبدالله بن المبارك، عن المليث بن سعد وابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبدالله بن عباس، وهذا سند قوي، وأخرجه أحمد ۲۹۳/۱ من طريق ليث، عن قيس بن الحجاج به، وأخرجه أيضاً ۳۰۳/۱ من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة، عن نافع بن يزيد، أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشاً حدثه أن ابن عباس حدثه. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۹۸۸) و (۱۲۹۸۹) من طريقين عن قيس بن الحجاج، وله طرق أخرى عند الطبراني (۱۲۹۸۹) و (۱۲۹۸۹) و (۱۱٤۱۳) و (۱۱۶۱۳).

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ أورده النووي في والأربعين، بإثر الرواية الأولى، وقال الحافظ ابن رجب في وجامع العلوم والحكم، ص ١٧٤: رواه عبد بن حميد في ومسنده، بإسناد ضعيف، عن عطاء، عن ابن عباس، وأخرجه بلفظ أتم أحمد في والمسند، ٣٠٧/١ من ثلاث طرق اثنان منها فيها انقطاع، والثالث متصل صحيح، ولفظه: ويا غلام أويا غُليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى، فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت، فاسأل الله، وإذا استعنت، فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله =

وقد جاءت والأقلامُ في هذه الأحاديث وغيرها مجموعةً، فَدَلَّ ذلك على أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأول، الذي تقدَّم ذكرُه مع اللوح المحفوظ.

الأقلام أربعة

والذي دلت عليه السُّنَّةُ أَنَ الْأَقْلامَ أَربعةً، وهٰذا التقسيم غَيْسُ التقسيم المقدَّم ذكره:

القلّمُ الأول: العام الشامل لجميع ِ المخلوقات، وهو الذي تقدّم ذكرُه مع اللوح.

القلمُ الثاني: حين خلق آدم عليه السلامُ، وهو قلمٌ عام أيضاً، لكن لبني آدم، ورد في هذا آياتُ تَدُلُّ على أن اللَّه قدَّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلقِ أبيهم.

القَلَمُ الثالث: حين يُرْسَلُ المَلَكُ إلى الجنين في بطنِ أمه، فَينفخُ فيه الروح، ويُـوُّمَـرُ بأربع كلمات: يكتبُ رزقه، وأَجَله، وعَمَله، وشقي أو سعيد (١)، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.

القلم الرابع: الموضوع على العبدِ عندَ بلوغه، الذي بأيدي الكِرَامِ الكَاتِبِينَ، الذين يكتبون ما يَفْعَلُه بنو آدَمَ، كما ورد ذلك في الكِتَابِ والسَّنة (٢).

<sup>=</sup> عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٢٠ تعليق (١).

<sup>(</sup>٧) أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما تفعلون﴾ وأما السنة، فقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وهو حديث صحيح، ورد من حديث عائشة وأبي قتادة الأنصاري، وعلى بن أبى طالب.

وإذا عَلِمَ العَبْدُ أَن كلُّا من عند اللَّه، فالواجب إفرا ده سبحانه الواجب إفراد الله بالخشية والتقـوى. قـال تعـالى: ﴿فَلاَ تَخْشَـوا النَّـاسَ واخْشَـوْنِ﴾ الخشة والتقوى [المائدة: ٤٤]. ﴿ وَإِيُّنِي فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠]. ﴿ وَإِيُّنِي فَاتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١]. ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولِه وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ (١) فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ﴾ [النور:٥٢]. ﴿هُوَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المُّغْفِرَةِ﴾ [المدّثر: ٥٦]، ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بُدُّ لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحدَه، ولوكان مَلِكاً مطاعاً، فلا بد أن يَتَّقِيَ أشياء يراعى بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقى، فإن لم يتق الله، اتقى المخلوق، والخلق لا يَتَّفِق حُبُّهم كُلُّهم وبغضُهم، بل الذي يريده هذا يُبغضه هذا، فلا يُمكن إرضاؤهم كُلُّهم، كما(٢) قال الشافعي رضي اللَّه عنه: رِضَى الناسِ غايَةٌ لا تُدرَك، فعليك بالأمر الذي يُصلِحُك فالزمْه، ودَعْ ما سواه، فلا تُعَانِه، فإرضاء الخلق لا مقدورً ولا مأمورٌ، وإرضاء الخالق مقدورٌ (٣) ومأمور.

وأيضاً فالمخلوقُ لا يُغني عنه مِن اللَّـه شيئاً، فإذا اتقى العبدُ ربَّه،

<sup>(</sup>١) قرأ نافع في رواية الحلواني: ﴿وَيُخْشُ اللَّهُ وَيَتَّقِهِ﴾ بالاختلاس،وهو الاختيارعند أهل النحو، لأن في الفعل قبل الجزم أن تقول: «يتقيه» وبالاختلاس، فلما سقطت الياء للجزم بقيت الحركة مختلسة كأول وهلة. وقرأ أبو عمرو، وأبو بكر: ﴿وَيَتَّقِهُ﴾ ساكنة الهاء، كما في الأصل، وقالوا: إن الهاء لما اختلطت بالفعل، ثقلت الكلمة، فخففت بالإسكان، وقرأ حفص: ﴿وَيَتَّقُوكُ بِإِسكان القاف وكسر الهاء، وله حجتان، إحداهما: أنه كره الكسرة في القاف، فأسكنها تخفيفاً، والعرب تقول: هذا فخِذ وفَخْذ، وكَبد وكبُّد، ويجوز أن يكون أسكن القاف والهاء، فكسر الهاءَ لالتقاء الساكنين، وقرأ الباقون: ﴿ويُتَّقِهي﴾ بكسر الهاء لمجاورة القاف المكسورة، يتبعون الهاء ياء التقوية. انظر: دحجة القراءات، ص ۲۰۰۳ \_ ۲۰۰۴ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): فمقدور. (٢) ليست في (ب).

كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً عليها: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسُخْطِ النَّاسِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسُخْطِ اللَّهِ، عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ فَامِّاً (١)، فَمَنْ أَرضى اللَّه، كفاه مؤنة الناسِ ورَضِيَ عنه، ثم فيما بعد يَرْضَوْنَ، إذ العاقِبةُ للتقوى، ويُحِبُّهُ الله، فيُحبُّه الناسُ، كما في «الصحيحين» عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّه قَالَ: «إذا أَحَبُ اللَّهُ النَّهُ اللهُ بَادِي العَبْدَ، نَادَى: يا جبريل، إنِّي أُحِبُّ فُلاناً فأحِبُه، فَيُحِبُّهُ جبريل، ثُمَّ يُنادِي

وصححه ابن حبان (۲۷۷) أيضاً من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عثمان بن عمر، عن شعبة، عن واقد بن محمد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً. وهو في مسند الشهاب (٥٠١) و «الزهد الكبير» (٨٨٥) فيتقوى الحديث، ويصح، وأخرجه الترمذي (٢٤١٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفاً، وسنده صحيح، ورواه ابن المبارك (٢٠٠٠) من طريق آخر موقوفاً عليها أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤١٤) في آخر كتاب الزهد، وابن المبارك في والزهد، (١٩٩) والبغوى (٤٢١٣)، من طريق عبدالوهَّاب بن الورد، عن رجل من أهل المدينة، قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبىي إلى كتاباً توصيني فيه، ولا تكثري على، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك؛ أما بعد، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من التمس رضي الله بسخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم، لكن رواه ابن حبان (٢٧٦) والقضاعي في دمسند الشهاب، رقم (٤٩٩) و (٥٠٠)، وابن عساكر ١/٢٧٨/١٥ من طريق عثمان بن واقد، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة بن الزبير به مرفوعاً بلفظ: «من التمس رضي الله بسخط الناس، رضى الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، وسنده حسن. عثمان بن واقد: صدوق ربما وهم، وباقي رجاله ثقات ، ورواه الحميدي في «مسنده» (٢٦٦) ومن طريق البيهقي في «الزهد الكبير» (٨٨١) عن سفيان ، عن زكريا بن أبى زائدة ، عن عباس بن ذريح ، عن الشعبى قال : كتب معاوية بن أبسي سفيان إلى عائشة أن اكتبسي إلى بشيءٍ سمعتيه من رسول الله ﷺ، قال: فكتبت إليه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه من يعمل بغير طاعة الله يعود حامده من الناس ذاماً» وهذا سند رجاله ثقات.

جبريل في السَّماءِ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فأحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّماءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الْأَرْضِ ١٧٠)، وقال في البغض مثل ذلك.

فقد بيَّنَ أنه لا بُدُّ لِكُلِّ مخلوقِ من أن يَتَّقِىَ إما المَخْلُوق، وإما الخَالِقَ، وتقوى المخلوق ضَرَرُها راجعٌ على نفعها مِن وجوهٍ كثيرةٍ، وتقـوى اللَّـه هي التي يَحْصُلُ بها سعادةُ الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهلُّ للتقوى، وهو أيضاً أَهْلُ للمغفرة، فإنه هو الذي يَغْفِرُ الذَّنُوبَ، لا يَقْدِرُ مخلوقٌ على أن يَغْفِرَ الذنوبَ ويُجيرَ مِن عذابها غَيْرُه، وهو الذي يُجيرُ ولا يُجَارُ عليه. قال بَعْضُ السَّلَفِ: ما احتاجَ تَقيٌّ قَطَّ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً \* وَيَـرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢ ـ ٣]، فقد ضَمِنَ اللَّه للمتقين أن يجعلَ لهم مخرجاً مما يضِيقُ على الناس، وأن يَرْزُقَهم مِنْ حيث لا يَحْتَسِبُونَ، فإذا لم يَحْصُلْ ذلك، دلَّ على أن في التقوى خَللًا، فليستغفر اللَّه، ولْيَتُبْ إليه، ثم قال تعـالى: ﴿وَمَن يَتَوكُّـلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣]، أي: ١٤٧ فهو كافيه، لا يُحْوجُه إلى غيره.

تعاطى الأسباب لا ينافى التوكل وقد ظنَّ بَعْضُ الناس أن التـوكل يُنَـافِي الاكتسابَ، وتعـاطي الأسباب، وأن الأمورَ إذا كانت مُقَدَّرَةً، فلا حاجةَ إلى الأسباب! وهذا فاسِد (٢)، فإن الاكتساب: منه فَرْضٌ، ومنه مُسْتَحَبُّ، ومنه مباح، ومنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٩) و (٦٠٤٠) و (٧٤٨٥)، ومسلم (٢٦٣٧) في البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده، ومالك ٩٥٣/٢، وأحمد ٢٦٧/٢ و ٣٤١ و٤١٣ و٥٩٠ و٥١٤، والترمذي (٣١٦٠)، وأبـونعيم في «الحليـة» ١٤١/٧. والطيالسي (٢٤٣٦)، والبغوي (٣٤٧٠) من حديث أبسي هريرة.

<sup>(</sup>۲) انظر بسط الكلام على هذه المسألة في «الفتاوي» ٢٦/٨هـ ٥٣٩ و ١٨/٨هـ ٧٣ ـ و ۱۳۸ ــ ۱۳۹ و ۱۷۵ ــ ۱۷۸ و ۲۷۷، و «مدارج السالکین» ۱۹۵/۳ ــ ۵۰۱.

مكروه، ومنه حرام، كما قد عُرِفَ في موضعه. وقد كان النبيُ الفضلَ المتوكلين، يَلْبَس لَأَمَة الحَرْب، ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ﴿ مال ِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ويَمْشِي في الأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧]. ولهذا تجد كثيراً ممن يرى أن الاكتسابَ يُنافي التَّوكُّلَ يُرْزَقُونَ على يد مَنْ يُعطيهم، إما صدقة، وإما هَدِيَّة، وقد يكون ذلك من مَكَّاس (١)، أو والي شُرْطَةٍ، أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه، لا يَسَعُهُ هذا المختصرُ. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير (٢) قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أَمُّ اللَّهِ في الرَّعد: ٣٩].

وأما قوله تعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن: ٢٩]. قال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يَوْمَ السَّبْتِ شيئاً (٣)! قال المفسرون: مِن شأنه أنه يُحيي ويُميت، ويرزق، ويُعِزُّ قوماً، ويُذِلُّ آخرين، ويَشْفي مريضاً، ويَفُكُ عانياً، ويُفرِّ مكروباً (٤)، ويُجيب داعياً، ويعطي سائلًا، ويَغْفِرُ ذنباً، إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء (٥).

قوله: «وَمَا أَخْطَأَ العَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَه، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُه». ش: هذا بناء على ماتقدَّم من أن المقدور كاثنٌ لا محالةً، ولقد أحسن القائل:

<sup>(</sup>١) في «المصباح المنير» المكس: الجباية، وهو من باب ضرب، وفاعله: مكَّاس، ثم سمي المأخوذ مكساً تسميةً بالمصدر، وجمع على مكوس مثل فَلْس وفُلُوس، وقـد غلب استعمالُ المكس فيها يأخذه أعوانُ السلطان ظلمًا عند البيع والشرَّاء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٧٠/٤، ونقله أيضاً عن مقاتل ابن الجوزي في «زاد المسير، ١١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) في (ب): كرباً.

<sup>(</sup>٥) انظر ابن کثیر ۲۹۹۷ \_ ٤٧٠.

مَا قَضَى اللَّهُ كَاثِنُ لَا مَحَالَهُ والشَّقِيُّ الجَهُولُ مَنْ لَامَ حَالَهُ(١) والقائلُ الآخر:

اقْنَعْ بِما تُرزَقُ يَاذَا الفَتَى فَلَيْسَ يَنْسَى رَبُّنَا نَمْلَهُ إِنْ أَقْبَلَ الدُّهْرُ فَقُمْ قَائِمَا وإنْ تَوَلَّى مُدْبِراً نَمْ له

قوله: (وعَلَى العَبْدِ أَنْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدُّرَ ذَلِكَ تَقْدِيراً مُحْكَماً مُبْرَماً، لَيْسَ فِيهِ ناقِضٌ، وَلاَ مُعَقَّبُ وَلاَ مُزَيلٌ وَلاَ مُغَيِّدٌ، ولاَ مُحَوِّل وَلاَ ناقِصٌ، وَلاَ زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَماواتِهِ وَأَرْضِهِ،

ش: هدا بناء على ما تقدم، من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدَّر مقاديرها قبل خلقها، كما قال على: «قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّماواتِ والأرضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وعَرْشُهُ عَلَى الماء»(٢) فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصيرُ موجودةً لأوقاتها، على ما اقتضته حكمتُه البالغة، فكانت كما علم (٣)، فإن حصول المخلوقات على ما فيها مِن غرائب الحكم لا يُتصوَّرُ إيجادها إلا مِن عالم قد سبق علمُه على إيجادها، قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللهِ لِيفَ الخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

وأنكر غلاةُ المعتزلة أن الله كان عالماً في الْأَزَلِ، وقالوا: إنَّ الله تعالى لا يَعْلَمُ أفعالَ العباد حتى يفعلوا(٤)! تعالى الله عما يقولُون علوًا

سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها

. . .

<sup>(</sup>۱) في هذا البيت من علم البديع الجناس التام بين: ولا محاله» و ولام حاله» وقد عرفوه بأنه ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددها، وهيآتها الحاصلة من الحركات والسكنات والترتيب مع اختلاف المعنى، وكذلك في البيتين التاليين بين: دغله، و ونم له».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ١١٣، تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٣) جملة: وفكانت كها علم، سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) دحتي يفعلوا، ساقطة من (ب).

كبيراً، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القَدَرِيَّة بالعلم، فإن أقرُّوابه، خُصِمُوا، وإن أنكروا، كفروا، فاللَّهُ تعالى يَعْلَمُ أن هٰذا مُسْتَطِيعٌ يَفْعَلُ ما استطاعه، فيُعذبه، يَفْعَلُ ما استطاعه، فيُعذبه، فإنما يُعَذَّبُه، لأنه لا يفعل مَعَ القُدرة، وقد عَلِمَ الله ذلك منه، ومن لا يَسْتَطِيعُ لا يأمره ولا يُعَذَّبُه على ما لم يستطعه.

وإذا قيل: فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ العَبْدُ قادراً على تغيير علم الله، لأن الله عَلِمَ أَنه لا يفعل، فإذا قَدَرَ على الفعل، قَدَرَ على تغيير عِلْم الله.

قيل: هذه مَغْلَطَةً، وذلك أن مجرد قُدرته على الفعل لا تستلزِمُ تغييرَ العلم، وإنما يَظُنُ مَنْ يظن تغييرَ العلم إذا وَقَعَ الفِعْلُ، ولو وقع الفعل، لكان المعلوم وقوعه لا عَدَمَ وقوعه، فَيَمْتَنِعُ أن يَحْصُلَ وُقُوعُ الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع، كان الله قد عَلِمَ أنه يقع، وإن لم يقع، كان الله قد عَلِمَ أنه لا يقع، ونحن لا نعلم عِلْمَ الله إلا بما يظهر، وعلمُ الله مطابقُ للواقع، فيَمْتَنِعُ أن يقع شيء يستلزِمُ تَغْييرَ العلم ، بل أيُّ شيءٍ وقع كان هو المَعْلُومَ، والعبدُ الذي لم يفعل لم يأت بما يُغَيِّرُ العِلْمَ، بل هو قادر على فِعْل لم يقع، ولو وقع، لكان اللَّهُ قد عَلِمَ أنه يقع، لا أنه لا يقع.

وإذا قيل: فمع عَدَم وقوعه يعلم اللّه أنه لا يقع، فلو قَدَرَ العَبْدُ على وقوعه، قَدَرَ على تغييرِ العلم؟ قيل: ليس الأمْرُ كذلك، بل العَبْدُ يقدر على وقوعه وهو لم يُوقِعْهُ، ولو أوقعه، لم يَكُنِ المَعْلُومُ إلا وقوعه، فمقدُورُ العبدِ إذا وقع، لم يَكُنِ المَعْلُومُ إلا وقوعَه، وهولاءِ فرضوا وُقُوعَهُ مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرضٌ محال، وذلك بمنزلة مَنْ يقول: افرِضْ وقوعَه مع عَدَم وقوعه! وهو جَمْعٌ بينَ النقيضين.

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع عِلْم الرب بعدم وقوعه محالاً لم يَكُنْ مقدوراً؟ قيل: لَفْظُ المحالِ مُجْمَلٌ، وهذا ليسَ محالاً لعدم استطاعته له، ولا لِعَجْزِهِ عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هُوَممكن مَقْدورٌ مُسْتَطاعٌ، ولكن إذا وقع، كان الله عالماً بأنه سيقع، وإذا لم يَقَعْ، كان عالماً بأنه لا يقع، فإذا فُرضَ وُقُوعُه مع انتفاءِ لازِم الوقوع، صار محالاً مِن جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكلُّ الأشياء بهذا الاعتبار هي محال!

ومما يُلزم هُؤلاء: أن لا يبقى أحدٌ قادِراً على شيء، لا الربُّ، ١٤٩ ولا الخلقُ، فإن الربُّ إذا عَلِمَ من نفسه أنه سيفعل كذا لا يَلْزَمُ مِن علمه ذلك انتفاءُ قدرته على تركه، وكذلك إذا عَلِمَ مِن نفسه أنه لا يَفْعَلُه لا يَلْزَمُ منه انتِفَاءُ قدرته على فعله، فكذلك ما قَدَّرَهُ من أفعال عباده. والله تعالى أعلم.

قوله: «وذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ، وأَصُولِ المَعْرِفَةِ، والاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللّهِ تَعَالَى ورُبُوبِيتِهِ، كَما قَالَ تَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لللّهِ تَعَالَى : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [الفرقان: ٢] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] ».

ش: الإشارة إلى ما تَقَدَّمَ من الإيمانِ بالقَدَرِ، وسَبْقِ علمه بالكائنات قبلَ خلقها، قال على أنْ تُنْوْمِنَ باللهِ خلقها، قال على أنْ تُنْوْمِنَ باللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ (١) وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وتُنْوْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». وقال على أخر الحديث: «يا عُمرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قال: اللَّهُ وقال على السَّائِلُ؟ قال: اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فإنَّهُ جبريل، أَتَاكُم يُعَلِّمُكُم دِينَكُم، رواه مسلم (١). وقوله: «والاعتراف (١) بتوحيد الله وربوبيته، أي: لا يَتِمُّ التوحيدُ والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمانِ بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقاً غَيْرَ الله، فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كُلُّ أَحَدٍ يَخْلُقُ فعلَه؟! ولهذا كانت القدريَّةُ مَجُوسَ هذه الأمة، وأحاديثُهم في «السنن».

أحاديث في ذم القدرية

روى أبو داود عن ابن عُمَرَ، عن النبي ﷺ، قال: «القَدَرِيَّةُ مَجُوسَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرضُوا، فَلاَ تَعُودُوهُم، وإِن ماتوا، فلا تَشْهَدُوهُم، (٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الإقرار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٩١) في السنة: باب القدر، والحاكم ١/٥٨ من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن ابن عمر، وهو منقطع ،لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر، ورواه اللالكائي في «شرح السنة» (١١٥٠)، والأجري في «الشريعة» ص ١٩٠ من طريق زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر... وزكريا بن منظور ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي (١١٥٧)، وفي سنده يجيى بن سابق المدني، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقوله: «مجوس هذه الأمة»، قال ابن الأثير: قيل إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين، وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة، وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله تعالى خالقها معاً لا يكون شيء منها إلا بمشيئته، فها مضافان اليه خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلين لها عماً واكتساباً.

وروى أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليَمانِ رَضِيَ اللّهُ عنه قال، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، ومَجُوسُ هذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لاَ قَدَرَ، مَنْ مَاتَ منْهُم، فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرِضَ منْهُم فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرِضَ منْهُم فَلاَ تَعُودُوهُم، وهُمْ شِيعةُ الدَّجَالِ، وَحَقَّ عَلَى اللّهِ أَنْ يُلْحِقَهُم بالدَّجَالِ، وَحَقَّ عَلَى اللّهِ أَنْ يُلْحِقَهُم بالدَّجَالِ،

وروى أبو داود أيضاً عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، عن النبى ﷺ قال: «لا تُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوهُمْ»(٢).

وروى الترمذيُّ عن ابنِ عباس رضي الله عنهُمَا، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ بني آدم لَيْسَ لَهُمَا في الْإِسْلَام نَصِيبُ: المُرْجِثَةُ والقَدَريَّةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (٤٦٩٢)، وأحده / ٧٠ ، واللالكائي (١١٥٥)، من طريق الثوري، عن عمر ابن محمد، عن عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة، وعمر مولى غفرة على ضعفه قد اضطرب فيه، وشيخه مجهول، فأخرجه أحمد ٨٦/٢ من طريق عمر مولى غفرة، عن ابن عمر، وعمر على ضعفه لم يلق ابن عمر، وأخرجه أحمد ٢٠٥/٢ وابن أبي عاصم (٣٢٩) من طريق عمر مولى غفرة، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه اللالكائي (١١٥٣) من طريق عمر مولى غفرة، عن عمر بن محمد بن زيد، وأخرجه اللالكائي (١١٥٣) من طريق عمر مولى غفرة، عن عمر بن عمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه الأجري ص ١٩٠ من طريق أبي مصعب، عن الحكم بن سعيد السعيدي، عن الجعيد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن ابن عمر. والحكم بن سعيد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الأزدي: ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (٩٢) من حديث جابر بن عبدالله، وفي سنده ثلاثة مدلسون، وقد عنعنوا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٧١٠) و (٤٧٢٠) وأحمد ٣٠/١، والملالكائي (١١٧٤)، والحاكم
 ١/٥٥، وفي سنده حكيم بن شريك الهذلي، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢١٤٩) في القدر: باب ما جاء في القدرية، وابن ماجه (٦٢) و (٧٣) في المقدمة: باب في الإيمان، وفي سنده نزار بن حيان مولى بني هاشم، وهو ضعيف، ورواه الطبراني في والكبير، (١٦٦٨) وفي سنده سلام بن أبي عمرة، وهو ضعيف.

لكن كلَّ أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يَصِحُّ المَوْقُوفُ منها، فعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما أنه قال: القَدَرُ نِظَامُ التوحيدِ، فَمَنْ وحَد الله، وكذَّب بالقدر، نَقَضَ تكذيبُه توحيده (۱) وهذا لأن الإيمانَ بالقدر يتضمَّن الإيمانَ بعلم الله القديم، وما أظهر مِن علمه بخطابه وكتابه بالقدر يتضمَّن الإيمانَ بعلم الله القديم، وما أظهر مِن علمه بخطابه وكتابه مقاديرَ الخلائق، وقد ضلَّ في هذا الموضع خَلائِقُ من المشركين والفلاسفة (۲) وغيرهم، ممن يُنْكِرُ علمه بالجزئيات أو بغيرِ ذلك، فإنَّ ذلك كُلَّه مما يَدْخُلُ في التكذيب بالقدر.

وأما قدرةُ الله على كُلِّ شيء، فهو الذي يُكَذِّبُ به القَدَرِيَّةُ جملَة، حيث جعلوه لم يَخْلُقُ أفعالَ العباد، فأخرجوها عن قدرته وخلقه.

والقدرُ الذي لا رَيْبَ في دِلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدُوه هُمُ القدَرية المحضة بلا نزاع: هو ما قَدَّره اللَّهُ مِن مقاديرِ العباد، وعامة ما يُوجَدُ مِن كلام الصحابة والأثمة في ذمِّ القدَرية يعني به هـُؤلاء، كقول ِ ابن عمر رضي الله عنهما، لما قيل له: يزعمون أنْ لا قَدَرَ، وأن الأمر أُنُفُّ (٣): أخبِرْهم أني منهم بريء، وأنهم مني بُرآء.

تضمن القسدر لأصول عظيمة

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمَّن أصولًا عظيمة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في دشرح السنة، (۱۱۱۲)، وأحمد في دالسنة، (۷۹۱) ص ۱8۱، والأجري في دالشريعة، ص ۲۱۵، وابن بطة في دالإبانة، ۲۳۴/ \_ ۲۳۰، وفيه من لم يُسمَّ، ورواه الطبراني في دالأوسط، مرفوعاً، كما في دالمجموعين، ۱۹۷/، وفي سنده هاني، بن المتوكل، وهو ضعيف. قال ابن حبان في دالمجروحين، ۹۷/۳: كان يُدخل عليه لما كَبِرَ، فيجيب، فكثر المناكيرُ في روايته، فلا يجوزُ الاحتجاجُ به بحال.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: والفلاسفة ، بلا واو.

 <sup>(</sup>٣) أي: مستأنف، لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة، يقال: روضته أنف: إذا لم ترع، وأنف الشيء: أوَّله.

أَحَدُهَا: أنه عالمٌ بالأمور المقدَّرة قَبْلَ كونها، فيثبت عِلْمُه القديمُ، ﴿ وَفِي ذَلَكَ الرَّدُ عَلَى مَن يُنكِرُ عَلْمَه القَدِيمَ.

الثاني: أن التقدير يتضمّن مقادير المخلوقات، ومقاديرُها هِي صِفَاتُها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لِكُلِّ شيءٍ قَدْراً، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَقدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ [الفرقان: ٢]. فالخلق يَتَضَمَّنُ التقدير: تقدير الشيءِ في نفسه، بأن يُجعل له قَدْر، وتقديره قَبْلَ وجوده، فإذا كان قد كتب لِكُلِّ مخلوق قَدْرَه الذي يَخُصُّه في كَمِّيتِهِ وكيفيته، كان ذلك أَبْلَغَ في العلم بالأمورِ الجُزئية المعينة، خلافاً لمن أنكر ذلك، وقال: إنه يَعْلَمُ الكُلِّياتِ دُونَ الجزئياتِ! فالقَدَرُ يتضمَّنُ العلم القديم، والعِلْمَ بالجزئياتِ! فالقَدَرُ يتضمَّنُ العلمَ القديم، والعِلْمَ بالجزئياتِ.

الثالث: أنه يَتَضَمَّنُ أنه أخبر بذلك وأظهره قَبْلَ وجودِ المخلوقات إخباراً مفصَّلًا، فيقتضي أنه يُمْكِنُ أن يعلم العِبَاد الْأُمورَ قبل وجودها علماً مفصلًا، فيدل ذلك بطريقِ التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك(١)، فكيف لا يعلمه هو؟!.

الرابع: أنه يَتَضَمَّنُ أنه مختارٌ لما يفعله، مُجْدِثٌ له بمشيئتـه وإرادته، ليس لازماً لذاته.

الخامس: أنَّه يَدُلُّ على حدوث (٢) هذا المقدورِ، وأنه كان بعدَ أن لم يكن، فإنه يُقدِّره، ثم يَخْلُقُه.

<sup>(</sup>١) سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

قوله: ﴿ وَفَرَيْلُ لِمَن ضَاعَ لَهُ فِي الْقَلَرِ قَلْباً سَقِيماً \_ وَفِي نَسَخَةَ: فَوَيْلُ لِمَنْ صَارَ قَلْبُه فِي الْقَلَرِ قَلْباً سَقِيماً \_ لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْفَيْبِ سِرًّا كَتِيماً ، وعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفْاكاً أَثِيماً ».

> حيساة القلب ومرضه وشفاؤه

ش: القلب له حياةً وموت، ومرض وشفاء، وذلك أعظمُ مما للبدن، قال تعالى: ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُه فِي الظُّلُمنِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ [الانعام: ١٢٧]. أي: كان ميتًا بالكفر، فأحييناه بالإيمان، فالقلُّبُ الصحيح الحَيُّ إذا عُرِضَ عليه البَاطِلُ والقَبَائِحُ، نَفَرَ منها بطبعه، وأبغضها، ولم يَلْتَفِتُ إليها، بخلافِ البَاطِلُ والقَبَائِحُ، نَفَرَ منها بطبعه، وأبغضها، ولم يَلْتَفِتُ إليها، بخلافِ القلبِ الميت، فإنه لا يُفرِّقُ بين الحسنِ والقبيح، كما قال عَبْدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: هَلَكَ مَنْ لم يَكُنْ لَهُ قلبٌ يَعْرِفُ به المعروف والمنكر(١).

وكذلك القَلْبُ المريضُ بالشهوة، فإنه لِضعفه يَمِيلُ إلى ما يَعْرِضُ له من ذلك بحسب قوةِ المرض وضعفه.

وَمَرضُ القلب نوعان، كما تقدم: مرضُ شهوة، ومرضُ شبهة، وأَرْدَوُهُما مَرَضُ الشبهة، وأردأُ الشَّبهِ ما كان مِن أمرِ القدر. وقد يَمْرَضُ القَلْبُ، ويَشْتَدُّ مَرَضُهُ، ولا يَعْرِفُ به صاحبه، لاشتغالِه وانصرافِه عن معرفة صحته وأسبابِها، بل قد يَمُوتُ وصاحبُه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تُـوْلِمُهُ جِراحَاتُ القبائح، ولا يُوجِعُه جَهْلُهُ بالحقِّ وعقائدُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٥٦٤) من طريق سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله، فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر. وقال الهيشمي في «المجمع» ٢٧٥/٧: ورجاله رجال الصحيح.

الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة، تألّم بورود القبيح عليه، وتألّم بجهله بالحقّ بحسب حياته و:

..... ما لِجُرْح بِمَيَّتٍ إِسلامُ (١)

وقد يَشْعُرُ بمرضه، ولكن يَشْتَدُّ عليه تَحَمَّلُ مرارةِ الدواء والصبرِ عليها، فيُوثِرُ بقاءَ ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أَصْعَبُ شيءٍ على النفس، وليس له أنفعُ منه.

وتارةً يُوطُنُ نفسه على الصبر، ثم يَنْفَسِخُ عزمُهُ، ولا يستمر معه، لضعف علمه وبصيرتِه وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مُفْض إلى غاية الأمن، وهو يَعْلَمُ أنه إن صَبَرَ عليه، انقضى الخوف، وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر، وقوة يقين بما يصيرُ إليه، ومتى ضَعُفَ صَبْرُهُ ويقينُه، رجع من الطريق، ولم يتحمَّلُ مشقتها، ولا سيما إن عَدِمَ الرفيق، واستوحشَ من الوحْدة، وجعل يقول: أين ذَهَبَ النَّاسُ، فلي أُسْوَةُ بهم! وهٰذه حَالُ أكثرِ الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبَصِيرُ الصادِقُ لا يستوحِشُ مِن قلة الرفيق، ولا مِن فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرَّعيل الأول: ﴿ وَاللَّهُ مَلْهُ مَلْهُ مِنَ النَّبِينَ والصَّدِيقِينَ والشَّهَدَاءِ السَّعِينَ وَالشَّهَدَاءِ والصَّدِينَ وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقاً ﴾ [النساء: ٢٩].

<sup>(</sup>١) عجز بيت للمتنبى، وصدره:

مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيْهِ

وهو من قصيدة بمدح بها علي بن أحمد المري الخراساني، مطلعها:

لا افتِخَـارٌ إِلَّا لِـمَن لا يُـضـامُ مَــدْرِكٍ أو مُــحـارِبٍ لا يـنــامُ وقبل البيت المستشهّد به:

ذَلَّ من يَغْبِطُ النلِيلَ بعيش ربَّ عيش اخفُ منه الحِمامُ كُلُّ حِلْم أَتَى بغير اقتدارٍ حُجَّةٌ لاَحى، اليها اللنامُ انظر «الديوان» بشرح العكبري ١٠١٤.

وما أَحْسَن ما قال أبو محمد عَبْدُالرحمٰن بنُ إسماعيل المعروف بأبي شَامة (١) في كتاب والحوادث والبدع: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمُرَادُ لُزُومُ الحقِّ واتباعه، وإن كان المُتَمَسِّكُ به قليلاً، والمُخَالِفُ له كثيراً، لأن الحقِّ هو الذي كانت عليه الجَمَاعَةُ الأولى من عهد النبي على وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر (١) إلى كثرةِ أهل الباطل بعدهم، وعن الحسن البصري (٣) رحمه الله أنه قال: والسَّنةُ والذي لا إله إلا هو بَيْنَ الغالي والجَافِي، فاصبروا عليها رَحِمَكُمُ الله، فإن أهلَ السنة كانوا أقلَّ الناس فيما مَضَى، وهُمْ أقلُّ الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف (١) في إترافهم، ولا مَعَ أهلِ البدع في بِدَعِهِم، وصَبَرُوا على سُنَّتِهِمْ حتى لَقُوا رَبَّهم، فكذلك، فكونُوا».

وعلامةُ مرضِ القلب عُدُولُه عن الأغذيةِ النافعة المُوَافِقَةِ له إلى الأغذيةِ الضارة، وعُدُولُه عن دوائه النافع إلى دَوائِه الضار.

فهاهنا أربعة أشياء: غذاءً نافع، ودواءً شافٍ، وغذاءً ضار، ودواءً مُهلك.

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ العلامة المجتهد المتفنن، شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي الشافعي المقرىء النحوي صاحب كتاب «الروضتين» و «البدع والحوادث»، كان مع براعته في العلوم متواضعاً، تاركاً للتكلف، كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة، دخل عليه اثنان في صورة مستفتيين، فضرباه، فمات منها، وذلك سنة (٦٦٥)هـ. انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ١٤٦٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في (د): ننظر، وهي كذلك في مطبوعة مكة، وفي ﴿إغاثـة اللهفانِ، ٦٩/١: ولأنـظر.

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، وصفه محمد بن سعد في «الطبقات» بقوله: كان الحسن رحمه الله جامعاً، عالماً، رفيعاً، فقيهاً، ثقة، حجة، مأموناً، عابداً، ناسكاً، كثير العلم، فصيحاً، جميلاً، وسيها، وما أرسله فليس بحجة، توفي سنة ١٩٨٠هـ. له ترجمة حافلة في «السير» ٤/ رقم الترجمة (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب): الإسراف، وهو خطأ.

فالقَلْبُ الصحيحُ يؤثر النافعَ الشافيَ على الضارِّ المؤذي، والقلبُ المريض بضد ذلك.

أنفع الأغذيـة الإيمان، وأنفع الأدوية القرآن وأَنْفَعُ الأغذية غِذاءُ الإِيمان، وأنفعُ الأدوية دواءُ القرآن، وكُلُّ منهما فيه الغذاء والدواء (١)، فمن طلبَ الشَّفاء في غير الكتاب والسنة، فهو من أجهل الجاهلين، وأضلِّ الضالين، فإن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمنُوا هُدَى وَشِفَاءُ والَّذِينَ لاَ يُـوْمِنُون في اذانِهِمْ وَقُرُّ وهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿وَنُنزُلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُ وْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إلا خَسَاراً ﴾ [الإسراء: ٨٦]. و «مِنْ ، في قوله: ﴿مِنَ القرآن ﴾ لبيان الجنس، خَسَاراً ﴾ [الإسراء: ٨٦]. و «مِنْ ، في قوله: ﴿مِنَ القرآن ﴾ لبيان الجنس، وشِفَاءٌ مِّن وقلك على: ﴿ينَاتُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٧٠].

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخِرَة، وما كُلُّ أحدٍ يُوهًلُ للاستشفاء به. وإذا أَحْسَنَ العَلِيلُ التَّذَاوِيَ به، ووضعه على دائه بِصِدْقٍ وإيمانٍ، وقَبُولٍ تامّ، واعتقادٍ جازم، واستيفاء شروطه، لم يُقاوِم الدَّاءُ أبداً، وكيف تُقاوِم الأَّدْوَاءُ كلامَ ربِّ الأرضِ والسماء الذي لو نَزَلَ على الجبال لصَدَّعها، أو على الأرض لقطعها! فما مِن مرض من أمراض القلوب والأبدانِ إلا وفي القرآن سبيلُ الدِّلالة على دوائه وسببه والجمْية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه.

وقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرّاً كتيماً» أي: طلب بوهمه في البحث عن الغيب سراً مكتوماً، إذ القدر سرً الله في خلقه،

<sup>(</sup>١) انظر وإغاثة اللهفان، ٦٨/١ ـ ٧٠.

فهو يرومُ ببحثه الاطلاعَ على الغيب، وقد قال تعالى: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٦]، إلى آخر السورة.

وقوله: «وعاد بما قال فيه» أي: في القدر: «أفَّاكاً»: كذاباً. «أثيماً» أي: مأثوماً.

قوله: ﴿وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقُّ ﴾ .

العرش والكرسي

ورسي ش: كما بَيْنَ تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿ وُو العَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج: 10]. ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَتِ ذُو العَرْشِ ﴾ [غافر: 10] ﴿ الرحمٰن على العرش استوى العرش استوى على العرش استوى على العرش العرش الأعراف: ٤٥]، في غير ما آيةٍ مِنَ القرآن: ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ هُوَرَبُّ العَرْشِ العَوْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمُوْدِ العَرْشِ يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمُنْ حَوْلِ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَمُونَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَالزَمِ وَالْ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥]. ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥].

وفي دُعاء الكَرْبِ المروي في «الصحيح»: «لا إله إلا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيم، لاَ إلهُ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّماواتِ الحَلِيم، لاَ إله إلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّماواتِ وَرَبُّ(١) الْأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمُ»(٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳٤٥) و (۱۳۶٦) و (۷٤٢١) و (۷٤٢١)، ومسلم (۲۷۳۰) و و ۱۳۶۰ و ۱۳۹۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۷۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰

وروى الإمامُ أحمد في حديثِ الأوْعَالِ عن العَبَّاسِ بنِ عَبْدِالمُطَّلِب رَضِيَ الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ؟ قَالَ: تُلْنَهُمَا مَسِيرَةُ (١) خَمْسَ مِئةِ سَنَة، وَمِنْ كُلِّ سَماءٍ إلى سَماءٍ مَسِيرَةُ خَمْسَ مِئةِ سَنَة، وكِثَفُ (٢) خَمْسَ مِئةِ سَنَة، وَفَوْقَ السَّماءِ السَّابِعَة بَحْرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاه كُمَا بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذلِكَ العَرْشِ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَما بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ، والله فَوْقَ ذلِكَ العَرْشِ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَما بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ، والله فَوْقَ ذلِكَ، لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَم شَيءٌ» (٣). ورواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رَسُولِ الله ﷺ، من حديثِ الأَطِيطِ، أَنَّه ﷺ، أَنَّه اللهِ عَلَى سَماواتِهِ كهاكذا(٤) وقَالَ بأصَابِعِه، مِثْلَ القُبَّة الحديث(٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٢) بكسر الكاف وفتح الثاء المثلثة ، بوزن غِلَظ ، ومعناه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٠٠١، ٢٠٠٧، وأبو داود (٤٧٢٣) في السنة: باب في الجهمية، والترمذي (٣٠٠٠) في التفسير: باب ومن سورة الحاقة، وابن ماجه (١٩٣١) في المقدمة: باب فيها أنكرت الجهمية، وعثمان الدارمي ص ٩٠، ٩١، والبيهقي في «الأسهاء والصفات» ص ٣٩٩، والحاكم في «المستدرك» ٢٠٠١ – ٥٠٠ من حديث عبدالله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن المطلب. وعبدالله بن عميرة، مجهول لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، وقال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف، وقال ابن العربي في «عارضته»: إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٤) كذا الأصل، وفي «سنن أبي داود»: لهكذا.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٧٢٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٠٣ – ١٠٤، والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٢٤، والبيهقي في «الأسياء والصفات» ص ٤١٧ – ٤١٨، والطبراني (١٥٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٩٢)، وابن أبني عاصم (٥٧٥) و (٥٧٦)، والأجري في «الشريعة» ص ٢٩٣ من طريق ابن إسحاق، عن يعقوب بن =

وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله على أنه قال: «إذا سَأَلْتُمُ اللهَ اللهَ الْجَنَّةِ (٢)، وَفَوْقَه اللّهَ الجنة (١) فسلوه الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّه أعلى الجَنَّةِ، وأَوْسَطُ الجَنَّةِ (٢)، وَفَوْقَه عَرْشُ الرَّحَمْنِ» (٣). يروى: «وفوقَه» بالنصب على الظرفية، وبالرفع على الابتداء، أي: وسقفه.

وذهب طائفةً مِن أَهْلِ الكلام إلى أن العرش فَلَك (٤) مستديرٌ من جميع جوانبه محيطٌ بالعالَم مِنْ كُلِّ جهة، وربما سَمَّوْهُ: الفَلَكَ الأطلسَ، والفَلَكَ التاسع. وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشَرْعِ أن له قوائِمَ تَحْمِلُه الملائكة، كما قال ﷺ: «فإنَّ النَّاسَ يَصعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فإذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَة مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فلا أَدْرِي أَفَاقَ مَنْ يُفِيقُ، فإذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَة مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»(٥).

والعرش في اللغة: عِبَارَةٌ عن السريرِ الذي لِلمَلك، كما قال تعالى عن بلقيس: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣]. وليس هو فلكاً، ولا تَفْهَمُ منه العَرَبُ ذلك، والقرآن، إنما نزل بلغةِ العرب، فهو سَرِيرٌ ذو قوائم (٦) تَحْمِلُه الملائكة، وهو كالقُبَّةِ على العالَمِ، وهو سقفُ

<sup>=</sup> عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جده، وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، ولجهالة جبير بن محمد، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط».

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه اللفظة عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، ولفظ البخاري: «فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة».

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث، أخرجه البخاري (٧٤٢٣)، وأحمد ٣٣٥/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه في الصفحة ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) في (ب): قائم.

المخلوقات، فَمِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةَ بن أبى الصلت(١):

شَهِ ذْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ

وأَنَّ العَـرْشَ فَوْقَ الماءِ طَـافِ

وتَحْمِلُهُ مَلاَئِكَةٌ شِدادُ

مَجُّدُوا اللَّهَ فَهُوَ لِلمَجْدِ أَهْلٌ رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ أَمْسَى كَبِيرَا بِالبَّنَاءِ العَالِي الَّذِي بَهَرِ النَّا سَ وَسَوَّى فَوْقَ السَّمَاءِ سَرِيرَا ١٥٤ شَرْجَعَاً لا يَنَالُه بَصَرُ العَيْ صَنِ تُرَى حَوْلَه المَلائِكُ صُورَا (٢)

الصُّور هنا: جمع أصْوَر: وهو الماثلُ العُنُقِ لِنظره إلى العلو. والشرْجَعُ: هو العالي المنيف، والسريرُ: هو العرش في اللغة.

ومِن شعر عبدِاللَّه بن رَوَاحَة رضي اللَّه عنه، الذي عَرَّضَ به عن القراءة لامرأته حين اتهمتهُ بجاريته:

وأَنَّ النَّارَ مَثْوى الكَافِرِينَا وَفَوْقَ العَرْشِ رَبُّ العَالَمِينَا مَلَائِكَةُ الإلَهِ مُسَوَّمِينَا

<sup>(</sup>۱) هو أمية بن عبدالله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر جاهلي، حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن أبي الصلت، وهو أشعرهم، وكان كثير العجائب، يذكر في شعره خلق السماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الثنعراء، وكان قد شام أهل الكتاب، وقال ابن قتيبة: وكان يجكي في شعره قِصَصَ الأنبياء، ويأتي بالفاظ كثيرة لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة، وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب، ثم سرد شيئاً منها، ثم قال: وهذه أشياء منكرة، وعلماؤنا لا يرون شعره حُجّةً في اللغة. ولما بلغه خروج رسول الله على وقصّتُه، كفر حسداً له، ولما أنشد رسول الله شعره، قال: آمن لسانه، وكفر قلبه. انظر «الشعر والشعراء» ص 200، طبع دار المعارف، تحقيق أحمد محمد شاكر و «الأغاني» ١١٠/١ ـ ١٣٣، و «طبقات فحول الشعراء» 17١/١ ـ ٢٦٢، و «خزانة الأدب» ١١٩/١ ـ ١٢٠١.

<sup>(</sup>۲) ديوان أمية ص ۳۹۹\_ ٤٠٠.

ذكره ابنُ عبدالبر وغيره من الأثمة(١).

وروى أبو داود عَنِ النبيِّ ﷺ أنه قال: «أُذن لي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَاثِكَةِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنْ حَمَلَةِ العَرْشِ: إِن ما بَيْنَ أُذُنَيْهِ(٢) إلى عاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبع مثةِ عَامٍ ٣٥٠٠. ورواه ابن أبي حاتِم، ولفظه: «مَخْفِق الطير سَبع مثةِ عام».

وأما مَنْ حرَّف كَلاَمَ اللَّه، وجعل العَرْشَ عبارَةً عن المُلْكِ، كيف يصنع بقوله تعالى: ﴿وَيَحْملُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم يَـوْمَئِذٍ ثَمَـٰنِيَةٌ﴾ يصنع بقوله تعالى: ﴿وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ﴾ [هود:٧]. أيقول: وَيَحْمِلُ مُلْكَه يومئذ ثمانية؟! وكان مُلْكُه على الماء! ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم المُلْكِ؟! هل يقولُ هذا عاقلُ يدري ما يقول؟!

وأما الكُرْسِيُّ، فقال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّه السَّمَـوْتِ والْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقد قيل: هو العرشُ، والصحيح أنه غَيْرُه، نُقِلَ ذلك عن ابن

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر بن عبدالبر في ترجمة عبدالله بن رواحة في «الاستيعاب» ۲۸۷/: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح، إلا أن الذهبي تعقبه في «العلو» ص ١٠٦ بقوله: روي من وجوه مرسلة، ثم ذكرها. والأبيات في «الرد على الجهمية» ص ۲۷، و «أمالي اليزيدي» ١٠٢، و «جمع الجواهر» ص ۳۱ للقيرواني، و «سير أعلام النبلاء» ٢٨٨١، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر ص ٣٤٠ و ٣٤٧، و «تهذيبه» ٧/٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، ولفظ أبسي داود: «ما بين شحمة أذنه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٢٧)، والخطيب في «تاريخه» ١٩٥/١٠ والبيهقي في «الأسهاء والصفات» ص ٣٩٨ من حديث جابر بن عبدالله، وإسناده صحيح.

عباس رضي الله عنهما وغيره، روى ابنُ أبي شيبة (١) في كتاب وصفة العرش، والحاكم في ومستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير (٢) عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمْ وَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أنه قال: الكرسيُّ موضِعُ القدمين، والعرش لا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إلا اللَّه تعالى (٣). وقد روي مرفوعاً (٤)، والصوابُ أنه موقوف على ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان بن خُواسْتَى، الإمام، العلم، سيد الحفاظ، العبسي مولاهم، الكوفي، صاحب والمسند، و والمصنف، و والتفسير، توفي سنة (۲۳۵هـ). مترجم في والسير، ۱۱/(٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد، أبو محمد سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، أحد الأعلام، توفي رحمه الله سنة (٩٥هـ). له ترجمة حافلة في «السير» 3/ رقم الترجمة (١١٦).

<sup>(</sup>٣) هو في دصفة العرش، ورقة ١١٤، و دالمستدرك، ٢٨٢/٢ من طريق أبي عاصم الضحاك بن نخلد، حدثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه الطبري (٧٩٢ه)، والطبراني (١٢٤٠٤)، والدارقطني في دأحاديث النزول، ص ٤٩ من طرق عن أبي عاصم به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في دالمجمع، ٣٣٣/٦ عن الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) وهم في رفعه شجاع بن غلد الفلاس أبو الفضل البغوي وهو ثقة من رجال «التهذيب». فقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١٧/١٤ بعد أن أورده من طريق شجاع بن نخلد: أخبرنا أبو عاصم عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سئل النبي على عن قول الله: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾ قال: كرسيه موضع قدميه... كذا. أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن نخلد الفلاس فذكره، وهو غلط، وقد رواه وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الكرسي موضع القدمين... وأورده من طريق شجاع بن نخلد ابن منده في «الرد على الجهمية» ص ٤٤ ـ ٥٤، وقال: هكذا رواه شجاع بن خلد في التفسير مرفوعاً عن النبي على وقال إسحاق بن سيار في حديثه، عن أبي عاصم من التفسير مرفوعاً عن النبي على وقال إسحاق بن سيار في حديثه، عن أبي عاصم من التفسير مرفوعاً عن النبي عاصم من

وقال السُّدي: السَّماوات والأرض في جَوْفِ الكرسي والكرسيُّ بَيْنَ يدي العرش(١).

وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله عنه: مَا الكُرْسِيُّ في العَرْشِ إلا كَحلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلَاةٍ مِنْ الأَرْضِ (٢).

وأخرجه البيهقي في «الأسهاء والصفات» ٤٠٤ ــ ٤٠٥ من طريق الحسن بن عرفة العبدي، عن يحيى بن سعيد السعدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي ذر، ويحيى بن سعيد السعدي قال العقيلي في «الضعفاء» ٤٠٤/٤: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في «المجروحين» العقيلي يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وابن جريج مدلس وقد عنعن.

ثم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان بن عامر، عن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس =

ويلطاره

قول ابن عباس، وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه، وكذلك روي عن عمار الدهني موقوفاً، ورواه أبو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله. وقال الدارقطني في دكتاب النزول، ص ٤٩ بعد أن رواه من طريق أحمد بن منصور الرمادي، عن أبي عاصم: رفعه شجاع إلى النبي ، ولم يرفعه الرمادي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷۹۰) عن موسى بن هارون، عن عمرو بن حماد القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني ــ وهو كثير الخطأ ــ عنه وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۱۸/۲، وزاد نسبته إلى ابن أبـى حاتم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف، أخرجه ابن جرير في وتفسيره ( ٥٧٩٤) من طريق يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»، وهذا سند ضعيف جداً، ابن زيد: هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، ضعفه علي بن المديني جداً، وقال ابن خزيمة: ليس هو بمن يحتج أهل العلم بحديثه، لسوء حفظه، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث، وأبو زيد لم يسمع من أبي ذر، وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته (١٠٩)، فظن ابن زيد عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب الثقة.

وقيل: كُرْسِيَّة عِلْمُهُ، ويُنْسَبُ إلى ابن عباس<sup>(۱)</sup>، والمحفوظ عنه ما رواه ابنُ أبي شيبة، كما تقدم، ومَنْ قال غيرَ ذلك، فليس له دَلِيلٌ إلا مُجَرَّدُ الظن، والظاهر أنه مِن جِراب الكلام المذموم، كما قيل في العرش. وإنما هو كما قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه.

حتى إذا ما احتازها تكرّساً

يعني علم، ومنه يقال للعلماء: «الكراسي، لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال: أوتاد الأرض، يعني بذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض. . . .

<sup>=</sup> الخولاني، عن أبي ذر. . . وهذا سندتالف، إبراهيم بن هشام بن يحيى، كذبه أبو حاتم، وأبو زرعة، كما في «الميزان» ٧٣/١ ــ ٧٣.

وأخرجه من طريق آخر عن أبي ذر محمدٌ بن أبي شيبة قي كتاب «العرش» ورقة ١/١١٤ وفي سنده ضعيف ومجهول، ورواه ابن مردويه، كها في ابن كثير من طريق آخر أيضاً، وفيه مجهول وضعيفان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷۸۷) و (۵۷۸۸) من طريقين، عن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وسع كرسيه﴾ قال: كرسيه علمه، وزاد في الثانية: ألا ترى إلى قوله: ﴿ولا يـؤوده حفظها﴾ وهذا سند صحيح ومطرف: هو ابن طريف الكوفي الحارثي ثقة روى له الجماعة، وجعفر بن أبي المغيرة روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» ونقل توثيقه عن الإمام أحمد، ووثقه ابن شاهين، وقال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام»: كان صدوقًا، وقول ابن منده في «الرد على الجهمية» ص ٤٥: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير، تشغيب مترجم في «تهذيب الكمال» ٥/ رقم الترجمة (٩٥٨). وقال الإمام أبو جعفر رواه جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير عنه، أنه قال: «هو علمه» وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره: ﴿ولا يـؤوده حفظها﴾ على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يـؤود حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض، وكها أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ﴿وبنا وسعت كل شيء رحمةً وعلمًا﴾ فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾ وأصل الكرسي: العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب: «كراسة» ومنه قول الراجز في صفة قانص:

قوله: (وهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ العَرْشِ وَمَا دُونَه، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَقَهُ، وقد أُعجز عن الإحاطة خلقه».

000 الخاسبحانه مستغن عن العرش عيط بكل شيء وفوقه

ش: أما قولُه: «وهو مستغن عن العرش وما دُونه، فقال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ عَنِيٌ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وقال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]. وإنما قال الشيخُ رحمه اللّه هٰذا الكلامَ هنا، لأنه لما ذكر العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غِناه سبحانه عن العرش وما دُونَ العرش، ليبيِّنَ أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بَلْ له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوقَ السافِل لا يلزمُ أن يكونَ السافلُ حاوياً للعالي، محيطاً به، حاملاً له ولا(١) أن يَكُونَ الأعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى السماء، كيف هِيَ فَوْقَ الأرض وليست مفتقرةً إليها؟ فالربُ تعالى أعظمُ شأناً، وأجلُ مِن أن يلزم مِن عُلُوه ذلك، بل لَوَازِمُ علوه مِن خصائصه، وهي حَمْلُهُ بقُدرته للسافل، وفَقرُ السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطتُه عزَّ وجلٌ به، فهو فَوْقَ العرش مع وإحاطته بالعرش، وعدم وحصره للعرش، وعدم حصر وإحاطته بالعرش، وعدم اللوازم منتفية عن المخلوق.

ونُفاةُ العلوِّ أهل التعطيل (٣) لو فصَّلوا هٰذا التفصيل، لهُدُوا إلى سواءِ السبيل، وعَلِمُوا مطابقة العقلِ للتنزيل، ولسلكوا خَلْفَ الدليل، ولكن فارقوا الدليل، فضَلُّوا عن سواء السبيل، والأمرُ في ذلك كما قال الإمامُ مالك رحمه اللَّه، لما سُئلَ عن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

 <sup>(</sup>۱) في (أ) و (ب) ر (د) لا، والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وقدرته، وليس بشيء.

<sup>(</sup>٣) في (ب): العلو، وهو خطأ.

العَرْش ﴾ [الأعراف: ٥٣]: كيف استوى؟ فقال: الاستواءُ معلوم والكَيْفُ مجهول. ويُرْوَى هٰذا الجوابُ عن أم سلمة (١) رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي ﷺ (٢).

وأما قوله: «محيطٌ بِكُلِّ شيء وفوقه» وفي بعض النسخ: «محيطٌ بكُلِّ شيء فوقه». بغير واوٍ من قوله: «فوقه». والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها: أنه تعالى محيطٌ بِكُلِّ شيءٍ وفوق كل شيء. ومعنى الثانية: أنه محيطٌ بكل شيء فوق العرش. وهذا \_ واللَّه أعلم \_ إما أن يَكُونَ أسقطها بعضُ النساخ سهواً، ثم استنسخ بعضُ الناس من تلك النسخة، أو أن بَعْضَ المحرِّفين الضالين أسقطها قصداً للفساد، وإنكاراً لصفة الفوقية، وإلاَّ فقد قام الدليلُ على أن العرشَ فوقَ المخلوقات، وليسَ فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله: محيط بكل شيء فوقَ العرش والحالة هذه \_ معنى؛ إذ ليس فوقَ العرش مِن المخلوقات ما يُحَاطُ به؛ فتعين والحالة هذه \_ معنى؛ إذ ليس فوقَ العرش مِن المخلوقات ما يُحَاطُ به؛ فتعين ثبوتُ الواو. ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء، وفوقَ كل شيء.

<sup>(</sup>۱) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقطة بن مرة المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، من المهاجرات الأول، كانت قبل النبي على عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي، الرجل الصالح، دخل بها النبي على في سنة أربع من ألهجرة، وكانت من أجل النساء وأشرفهن نسباً، وأرجحهن عقلاً، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة تسع وخمسين هجرية، مترجمة في «سير أعلام النبلاء» ٢٠٠٧/٣ ــ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام في الفتاوى، ٣٦٥/٥: وقد روي هذا الجواب عن أمسلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. قلت: وأخرجه من قول أم سلمة اللالكائي في وشرح السنة، ٣٩٧/٣، وفي سنده محمد بن أشرس السلمي، وهو متهم في الحديث، تركه غير واحد، وقول مالك أورده اللالكائي ٣٩٨/٣، والبيهقي في والأسماء والصفات، ص ٤٠٨، وابن حجر في والفتح، ٤٠٦/١٣، وجود ابن حجر أحد أسانيده.

أمًّا كونه محيطاً بكل شيء، فقال تعالى: ﴿واللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ [فصلت: ٤٥]. مُحِيطٌ﴾ [البروج: ٢٠] ﴿ أَلَا إِنَّه بِكلِّ شيءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: ٤٥]. ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطاً﴾ ١٥٦ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطاً﴾ [النساء: ١٧٦]. ولَيْسَ المُرَادُ مِن إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخلُ ذاته المقدسة، تعالى اللَّهُ عن ذلك عُلُوّاً كبيراً، وإنما المراد: إحاطة عظمةٍ وسَعَةٍ وَعِلْمٍ وقُدرةٍ، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلةِ، كما رُوي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ما السَّماواتُ السبعُ، والأرضون السبع وما فيهن وما بينَهن في يد الرحمن، إلا كَخَرْدَلَةٍ في يد أحدكم.

ومن المعلوم \_ ولله المثلُ الأعلى \_ أن الواحِدَ منا إذا كان عنده خُرْدَلَةٌ، إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مُبَايِنٌ لها، عال عليها فوقها مِنْ جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يُحِيطُ بعظمته وَصْفُ واصِفٍ، فلو شاءَ لَقَبضَ السَّماواتِ والأرضَ اليَوْمَ، وفعل بها كما يَفْعَلُ بها يَوْمَ القيامة، فإنه لا يتجدَّدُ له إذْ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يَسْتَبْعِدُ العَقْلُ مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يُدني إليه مَنْ يشاءُ مِن خلقه؟ فمن نفى ذلك، لم يَقْدُرهُ حقَّ قدره، وفي حديث أبي رَزينِ المشهور الذي رواه عن النبي ﷺ في رؤية الرب تعالى: فقال له أبو رزين (١): كيف يسعنا \_ يا رسولَ الله \_ وهو واحد تعالى: فقال له أبو رزين (١): كيف يسعنا \_ يا رسولَ الله \_ وهو واحد

<sup>(</sup>١) العقيلي: له صحبة من رسول الله ﷺ، وعداده في أهل الطائف، وهو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق، ويقال: لقيط بن صبرة هكذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم وغيرهما، وقيل: هما اثنان، ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة، وتناقض فيه الحافظ المزي، فجزم في دتحفة الأشراف، ٣٣١/٨ ٣٣٠ بأنهما اثنان، وفي حدد المناقض فيه الحافظ المزي، فجزم في دتحفة الأشراف، ٣٣١/٨

ونحن جميعٌ؟ فقال: ﴿سَأَنْبِئُك بِمثل ذٰلِكَ في آلاءِ اللَّه: ۚ هٰذَا القَمَرُ، آيةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، كُلُّكُمْ يَرَاهُ مُخْلِياً بِهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ(١)، وإذ قد تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَعْظُمُ وَأَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ. فَهٰذَا يُزِيلِ كُلِّ إِشْكَالٍ، ويُبطل كُلُّ خىال.

وأما كونه فوقَ المخلوقات، فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَـاهِرُ فَـُوْقَ ۖ بحث الفرقية عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨ و ٦٦]. ﴿يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]. وقال ﷺ في حديث الأوعال المتقدِّم : «والعرشُ فَوْقَ ذٰلِكَ، واللَّـهُ فَوْقَ ذْلِكَ كُلِّهِ»(٢). وقد أنشد عَبْدُاللَّـهِ بنُ رَوَاحة رضي الله عنه شِعْرَهُ المذكور بَيْنَ يدي النبي ﷺ، وأقرَّه على ما قال، وضَحِكَ منه(٣). وكذا أنشده حسانُ بن ثابت رضى الله تعالى عنه قوله:

> لَهُ عَمَلُ مِنْ رَبِّهِ مُتَقَبُّلُ رَسُولٌ أَتَى مِنْ عَنْدِذي العَرْش مُرْسَلُ

شَهِدْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّداً وَسُولُ الَّذِي فَوْقَ السَّماوات مِنْ عَلُّ وأَنَّ أَبَا يَحْيَى ويَحْيَى كِلاهُما وأَنَّ الَّذي عَادَى اليَهُودُ ابنَ مرْيَم

وتهذيب الكمال، ورقة ٥٧٦ بأنهما واحد، ورجح الحافظ في والإصابة، ٣١١/٣ أنهما اثنان، ودلل عليه بأن لقيط بن عامر معروف بكنيته، ولقيط بن صَبْرَة لم يذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين، فقال: أبو رزين العقيلي أيضاً، والرواة عن أبي رزين جماعة، ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم، وإنما قوى كونهما وأحدا عند من جزم به، لأنه وقع في صفة كل واحد منهما أنه وافد بني المنتفق، وليس بواضح، لأنه يحتمل أن يكون كل منهما رأساً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٣١) في السنة: باب في الرؤية، وابن ماجه (١٨٠) في المقدمة، وأحمد ١١/٤ و١٢، والطيالسي (١٠٩٤) وإسناده ضعيف، لجهالة وكيع بن عدس أو حدس أحد رواته.

<sup>(</sup>۲) ضعیف، وقد تقدم تخریجه ص ۳٦٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم أنها رويت من وجوه مرسلة.

وأنَّ أَخا الْأَحْقَافِ إِذْ قام فيهمُ يُجَاهِدُ في ذَاتِ الإِله(١) وَيَعْدِلُ(٢) فَقَالُ النبيُّ عَلِيُّةِ: «وأَنَا أَشْهَدُ»(٣).

وعن أبي هُريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ ﷺ، أنه قال: «لمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابِ فَهُوَعِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَّ رَحْمَتِي سَبَقتْ غَضَبِي (أ) وفي رواية: «تَغْلِبُ غَضَبِي» رواه البخاري وغيره.

وروى ابنُ ماجه عن جابر (°) يرفعه، قال: «بَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ في الْعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُم نُورٌ، فَرَفَعُوا إِلَيْهِ رُؤُوسَهُمْ، فإذَا الجَبَّارِ جَلَّ جَلالُه قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وقَالَ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، سَلامٌ عَلَيْكُم، ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وقَالَ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، سَلامٌ عَلَيْكُم، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم وَقَالَ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، سَلامٌ عَلَيْكُم، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم وَقَالَ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ مَنَ النّهِم، فَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿سَلَامُ عَلَيْكُم مِنْ النّهِم وَلِهُ مِنْ رَبِّ رَحِيم ﴾ [يس: ٥٩]. فَيَنْظُر واللّه من وينظرون إليه، فلا يَلْتَفِتُونَ إلى شيءٍ مِنَ النّعيمِ ما داموا ينظرون إليه» (٢).

وروى مسلم عن النبيِّ ﷺ، في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوُّلُ

<sup>(</sup>١) في (ج): يقوم بذات الله فيهم...، وهي في (ب) نسخة، أما (أ) فقد ذكر الروايتين، وقال عن الأولى: صح.

<sup>(</sup>٢) ديوان حسان ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) أورده مع الأبيات المزي في «تهذيب الكمال» ٢١/٦، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢/٨١٥ ــ ٥١٩، وأبو الفرج في «الأغاني» ١٥١٤ ــ ١٥٢، وهو مرسل كها قال الذهبي، وأبو يحيى: هو زكريا عليه السلام، وأخو الأحقاف: هو هود عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٩٤) و (٧٤٠٢) و (٧٤٧٢) و (٧٤٥٣) و (٧٥٥٣) و (٧٥٥٣) و ومسلم (٤٠٥) و (٧٥٥٠) ، وأحمد ٢/٢٤٢ و ٢٥٠ و ٢٩٣ و ٢٩٣ و ٣٨٠ و ٣٩٧ و ٢٦٠ و ٣٨٠ و ٣٩٠ و ٣٨٠ و ٣٩٠ و ٣٨٠ و ٣٩٠ و ٣٨٠ و ٤٣٠ و ٤٣٠ و ٤٣٠ و ١٠١/١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٠١/١، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٧٧) و (٤١٧٨).

<sup>(</sup>o) عن جابر: ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ضعيف، وقد تقدم تخريجه ص ١٧٧.

والأَّخِرُ والظَّهِرُ والبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] بقوله: «أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ هَيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ هَيءٌ (١).

والمرادُ بالظهور هنا: العلوَّ، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَما اسْطَـٰعُــٰوْ<sup>(٢)</sup> أَنْ يَظْهرُوه﴾ [الكهف:٩٧]، أي يَعْلُوه.

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الربّ سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لِعلوه وقربه.

وروى أبو داود عن جُبيرِ بنِ محمد بن جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتى رسولَ اللّه ﷺ أعرابيُّ، فقال: يا رسولَ اللّه بَهِدَتِ الأنفسُ، ونُهِكَتِ الأموالُ، أو هلكت، فاستسْق لَنَا، فإنا نستشفِعُ بِكَ إلى اللّه، ونستشفِعُ باللّه عَلَيْكَ، فقالَ رسولُ اللّه ﷺ: «وَيْحَك! أتدري ما تَقُولُ؟! وسبَّعَ رسول اللّه ﷺ، فما زال يُسبِّعُ حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك! إنه لا يُستشفَعُ باللّه على أَحَدٍ من خلقه، شأنُ اللّه أعْظمُ مِنْ ذلك، ويحك! أتدري ما اللّه؟ إنَّ اللّه فَوْقَ عَرْشِهِ، وعَرْشُه فَوْقَ سَماواتِهِ، وقالَ بأصابِعِه مثلَ القبَّة، وإنَّه لَيبُطُ بِهِ عَرْشِهِ، وعَرْشُه فَوْقَ سَماواتِهِ، وقالَ بأصابِعِه مثلَ القبَّة، وإنَّه لَيبُطُ بِهِ أَطِيطَ الرحل الجديد بالرَّاكِب» (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (د): «استطاعوا» وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها غير الأعمش، فقد جاء في «حجة القراءات» ص ٤٣٥: قرأ حمزة: (فيا اسطًاعوا) بتشديد الطاء، أراد: فيا استطاعوا، فأدغم التاء في الطاء، لأنها أختان، وحجته قراءة الأعمش: «فيا استطاعوا» بالتاء، وقرأ الباقون: ﴿فيا اسطًاعوا﴾ بتخفيف الطاء، والأصل: «فيا استطاعوا» فحذفوا التاء كراهة الإدغام، والجمع بين حرفين متقاربي المخرج.

<sup>(</sup>٣) ضعيف، وقد تقدم تخريجه ص ٣٦٥.

وفي قصة سعدِ بن معاذ يوم بني قُريظة ، لما حكم فيهم أن تُقتل مُقاتلتُهم ، وتُسْبَى ذرارِيهم ، فقال النبيُ ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سماوات» (١). وهو حديث صحيح ، أخرجه الْأُمُوي (٢) في «مغازيه» ، وَأَصْله في «الصحيحين».

وروى البخاريُّ عن زينب رضي اللَّه عنها: ﴿أَنَّهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ ِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَتَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَمَاوات ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث سعد بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري دون قوله: ومن فوق سبع سماوات»: البخاري (٣٠٤٣) و (٣٠٤٣) و (٢٢٦٢)، ومسلم (١٧٦٨)، وأحمد ٢٢/٣، والنسائي في والكبرى، كما في والتحفة، ٣٢٧/٣، والطيالسي (١٧٦٨)، وابن أبي شيبة ٢٥/١٤، وأبو نعيم في والحلية، ١٧١/٣، وأبو يعلى في «مسنده، (١١٨٨)، والطبراني في والكبير، (٣٣٣٥)، وأما الزيادة، فقد رواها ابن سعد في والطبقات، ٣٢٧/٣، وأوردها الذهبي في والعلو، ص ١٠٠، وصححها كالشارح مع أنه تفرد بها محمد بن صالح التمار، ومثله لا يُقْبَلُ تفرُّده كها يتبين من مراجعة ترجمته في والتهذيب، ٢٧٥/١ و ٢٧٥/١ وسعد بن معاذ بن المرىء القيس بن امرىء القيس بن المرىء القيس بن المورى، الذي المتراشهيل السيد الكبيرالشهيد، أبو عمرو الأنصاري الأشهلي البدري، الذي اهتر لموته العرش، صاحب المناقب المشهورة المنثورة في الصحاح والسيرة مترجم في وسير أعلام النبلاء، ٢٧٧١ – ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الإمام المحدَّث، الثقة النبيل، أبو أيوب القرشي الأموي الكوفي، المتوفى سنة (١٩٤هـ). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٤٠ ـ ١٣٩/٩

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٢٠)، والترمذي (٣٢١٣)، والنسائي ٢٠/٠، وفي «الكبرى» كيا في «التحفة» ٢٩٧/١ من حديث أنس. وزينب: هي زينب بنت جحش بن رئاب ابنة عمة النبي ﷺ، أمها أميمة بنت عبدالمطلب، من المهاجرات الأول، كانت عند زيد مولى النبي ﷺ، فزوجها الله تعالى نبيه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد، وكانت من سادة النساء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاً، وحديثها في الكتب الستة. مترجمة في «السير» ٢١١/٢ – ٢١٨.

وعن عُمَر رضي الله عنه: أنه مرَّ بعجوز، فاستوقفته، فَوَقَفَ معها يُحَدِّثها، فقال رجل: يا أميرَ المؤمنينَ، حَبَسْتَ النَّاسَ بسبب هٰذه (١) العجوز؟ فقال: ويلك! أتدري مَنْ هٰذه؟ هٰذه امرأة سمع الله شكواها مِنْ فَوْقِ سَبْع سَماوات، هٰذه خَوْلَةُ التي أنزل الله، فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ في زَوْجِها وتَشْتَكِي إلى الله ﴾ [المجادلة: ١]. أخرجه الدارمي (٢).

وروى عِكرمةُ، عن ابن عباس ، في قوله: ﴿ثُمَّ لَاتِينَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ ﴿ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧]، قال: ١٥٨ ولم يَسْتَطِعْ أن يقول: مِن فَوْقِهِمْ، لأنه قد عَلِمَ أن اللَّـه سبحانه مِن فوقهم(٣).

ومن سَمِعَ أحاديثَ الرسول ﷺ وكلامَ السلف، وَجَدَ منه في إثباتِ الفوقية ما لا ينحصر.

<sup>(</sup>١) في الأصنول: «هذا» والمثبت من «الرد على الجهمية» ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في «الرد على الجهمية» ص ٢٦ من طريق أبي ينزيد المدني، عن عمر، قال الذهبي في «العلو» ص ١١٣: وهذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عُمر. وخولة: هي خولة \_وقيل: خويلة \_ بنت ثعلبة بن أصرم، امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، وهي التي نزل فيها، وفي زوجها قول الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. انظر وأسد الغابة» ٧/١٧ \_ ٣٨٧ \_ ٢٨٢/٤ \_ ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٤٣٨٢)، وفي سنده حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف، وشيخه فيه وهو الحكم بن أبان صدوق له أوهام. وهو في «شرح السنة» ٣٩٧/٣ للالكائي من طريق الحكم بن أبان، عن ابن عباس. وأخرج الطبري (١٤٣٧٢) عن قتادة قوله: ﴿لاتينهم من بين أيديهم﴾ الآية: أتاهم من بين أيديهم، فأخبرهم أنه لا بعث، ولا جنة، ولا نار، ﴿ومن خلفهم﴾ من أمر الدنيا، فزينها لهم، ودعاهم إليها، ﴿وعن أيمانهم﴾ من قبل حسناتهم بطأهم عنها، ﴿وعن شمائلهم﴾ زين لهم السيئات والمعاصي، ودعاهم إليها وأمرهم بها، أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.

ولا ريبَ أن اللَّه سبحانه لما خَلَقَ الخلق، لم يَخْلُقهُمْ في ذاته المقدسة، تعالى اللَّه عن ذلك، فإنه الأَحَدُ الصمد الذي لم يَلِدُ ولم يُولَدُ، فتعيَّن أنه خلقهم خارجاً عن ذاته، ولو لم يتَصِفْ سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائمٌ بنفسه، غَيْرُ مخالط للعالم، لكان متَّصِفاً بِضِدِّ ذلك، لأن القابِلَ للشيء لا يخلُو منه، أو مِن ضده، وضدُّ الفوقية: السفول، وهو مذمومٌ على الإطلاق، لأنه مستقرُّ إبليس وأتباعه وجنوده.

فإن قيل: لا نُسَلِّم أنه قابلٌ للفوقية حتى يلزَم مِن نفيها ثبوتُ ضِدُّها. قيل: لولم يكن قابلًا للعلو والفوقية، لم يكن له حَقِيقَةٌ قائمةً بنفسها، فمتى أَقْرَرْتُم بأنه ذاتٌ قائمٌ بنفسه، غَيْرُ مخالطٍ للعالَم، وأنَّه موجودٌ في الخارج، ليس وُجُودُه ذِهنيّاً فقط، بل وُجُودُه خَارِجَ الأذهانِ قطعاً، وقد عَلِمَ العُقَلاءُ كُلُّهُمْ بالضرورة أنَّ ما كان وُجُودُه كذلك، فهو، إما داخل العالم، وإما خارجٌ عنه، وإنكارُ ذلك إنكَارُ ما(١) هو أجلى وأظهرُ الأمورِ البديهيات الضرورية بلاريب، فلا يستدل على ذٰلِكَ بدليلِ إلا كان العلمُ بالمباينة أظهر منه، وأَوْضَحَ وأَبْيَنَ، وإذا كان صِفَةُ العلو والفوقية صِفَةَ كمال، لا نَقْصَ فيه، ولا يستلزم نقصاً، ولا يُوجِبُ محذوراً، ولا يُخَالِفُ كتاباً، ولا سنة، ولا إجماعاً، فنفي حقيقته يكون عينَ الباطلِ والمحالِ الذي لا تأتي به شريعة أصلًا. فكيف إذا كان لا يُمكِنُ الإِقْرَارُ بوجوده وتصديق رسله، والإيمانِ بكتابه وبما جاء به رسولُه إلا بذلك؟! فكيفَ إذا انضم إلى ذلك شَهَادَةُ العُقُولِ السليمة، والفِطرِ المستقيمةِ، والنصوص الواردة المتنوعة المُحْكَمَةِ على عُلُوِّ اللَّه على خلقه، وكونه فِوقَ عباده التي تَقرُبُ من عشرين نوعاً (٢):

<sup>(</sup>١) في «مختصر الصواعق» ٢١٥/٢: وإنكار ذلك إنكار لما هو من أجلي البديهيات.

<sup>(</sup>Y) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» ٢٠٥/٢ \_ ٢١٧.

أَحَدُهَا: التَّصْرِيحُ بالفوقية مقروناً بأداة «مِن» المعينة للفوقية النصوص الواردة المتنوعة في إثبات بالذاتِ، كقوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

الثاني: ذِكرُها مُجَرَّدَةً عن الأداة، كقوله: ﴿وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨ و ٦٦].

الثالث: التَّصْرِيحُ بالعُرُوجِ إليه نَحْوُ: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَـٰئَكَةُ والرُّوحُ الْمَلَـٰئَكَةُ والرُّوحُ إلَّـٰهِ ﴾ [المعارج: ٤]. وقوله ﷺ: «فَيَعْرُجُ الَّـٰذِينَ بَـاتُـوا فِيكُمْ فيسألهم»(١).

الرابع: التصريع بالصَّعُودِ إليه، كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠].

الخامِسُ: التَّصْرِيحُ برفعه بَعْضَ المخلوقات إليه، كقوله تعالى: ﴿ بَلْ رَفَعَـهُ اللَّـهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء:١٥٨]، وقوله: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (٢) وَرَافِعُكَ (١٥٩ إِلَيِّ) إِلَىُّ ﴾ [آل عمران:٥٥].

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري (٥٥٥) و (٣٢٢٣) و (٧٤٢٩) و (٧٤٨٦)، ومسلم (٦٣٢)، والنسائي ٢/ ٧٤٠ و ٢٤٦، ومالك ١/ ١٧٠، وأحمد ٢/٧٥٧ و ٣١٦ و ٤٨٦ من حديث أبي هريرة، ولفظه بتمامه: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم \_ وهو أعلم بهم \_ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون».

وهو في صَحيح ابن خزيمة (٣٢١) و (٣٢٧)، وابن حبان (١٧٢٨) و (١٧٢٩)، والبغوى في «شرح السنة» (٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) للمفسرين في معنى التوفي في هذه الآية قولان: أحدهما: الرفع إلى السهاء، والثاني: أنه الموت، فعلى القول الأول، يكون نظم الكلام مستقيًا من غير تقديم ولا تأخير، ويكون معنى: «متوفيك»: قابضك من الأرض وافياً تاماً من غير أن ينال منك اليهود شيئاً، من التوفي: وهو أخذ الشيء وافياً تاماً، وهذا قول الحسن وابن جريح، وابن قتيبة، واختاره =

السَّادِسُ: التَّصْرِيحُ بالعُلُوِّ المُطْلَقِ الدَّالِّ على جميع مراتب العلو، ذاتاً وقدراً وشرفاً، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ﴿وَهُوَ العَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٢٥].

السَّابِعُ: التَّصْرِيحُ بتنزيلِ الكتابِ منه، كقوله تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللَّهِ الْكَوْتُبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الحكيم﴾ [الزمر: ١]. ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ العليم﴾ [غافر: ٢]. ﴿ تَنْزِيلٌ مِّنِ الرحمٰنِ الرحيم﴾ [فصلت: ٢]. ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ القُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالحَقِّ ﴾ [النحل: ٢٠]. ﴿ وَلَكِتْبِ المُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي رَبِّكَ بِالحَقِّ ﴾ [النحل: ٢٠١]. ﴿ حَمِّ \* والكِتْبِ المُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مَبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ \* أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ (١) [الدخان: ١ - ٥].

الفراء، والطبري، ومما يشهد لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ﴾ أي: رفعتني إلى السهاء من غير موت، لأنهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. وعلى القول الثاني، يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره: إني رافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك. هذا قول الفراء والزجاج في آخرين، فتكون الفائدة في إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السهاء لا يمنع من موته. انظر «غريب القرآن» ص ٣٤٦، و «معاني القرآن» ٢١٩/١ للفراء، والطبري ٣/٥٥٤ ـ ٢٦٢، و «زاد المسير» ٢٩٦١، وابن كثير ٣٨/٢ ـ ٣٩، وفي «فوائد في مشكل القرآن» للعزبن عبدالسلام ص ١٠٥: والإجماع منعقد على أنه لم يرفع ميتاً، بل أجمعوا على أنه رفع حياً.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله تعالى غبراً عن القرآن العظيم، أنه أنزله في ليلة مباركة ــوهي ليلة القدر\_ كها قال عز وجل: ﴿إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لِيلة القدر﴾ وكان ذلك في شهر رمضان كها قال تبارك وتعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان \_ كها روي عن عكرمة \_ فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان، والحديث الذي رواه عبدالله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس، أن رسول الله ﷺ قال: =

الثامِنُ: التَّصْرِيحُ باختصاصِ بعضِ المخلوقات بأنَّها عنده، وأن بعضَها أقربُ إليهِ من بَعْضٍ، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ بعضها أقربُ إليهِ من بَعْضٍ، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]. ﴿وَلَهُ مَنْ في السَّمَوٰتِ والْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ [الأنبياء: ١٩]. فَفَرَّقَ بين «من له» عموماً وبَيْنَ «من عنده» مِن مماليكه وعبيدِه خصوصاً، وقول النبي ﷺ في الكتاب الذي كتبه الربُّ تعالى على نفسه: «أنَّه عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ »(١).

التَّاسِعُ: التصرِيحُ بأنه تعالى في السماء، ولهذا عِند المفسرين من أهل السنة على أحدِ وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «على»، وإما أن يُرَادَ بالسماء العلوُّ، لا يختلِفُون في ذلك، ولا يجوزُ الحمل على غيره.

العَاشِرُ: التصريحُ بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصاً بالعرش، الذي هو أعلى المخلوقاتِ، مصاحباً في الأكثر لأداة «شم» الدالة على الترتيب والمُهْلَةِ.

الحادي عشر: التَّصْريحُ برفع الأيدي إلى اللَّه تعالى، كقوله ﷺ:

وتقطع الأجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموق، فهو حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص. وقوله: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الأجال، والأرزاق، وما يكون إلى آخرها، وهكذا روي عن ابن عمر، وبجاهد، وأبي مالك، والضحاك، وغير واحد من السلف. قلنا: وحديث عثمان بن محمد بن المغيرة رواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٩/٢٥، والبغوي في «معالم التنزيل» عمد بن المغيرة رواه الطبري في «الدر المنثور» ١٠٩/٢، إلى البيهقي في «شعب الإيمان». وعثمان بن محمد، قال النسائي: ليس بذاك القوي.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٧٦.

«إن اللَّه يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إذا رفع إليه يديه أَنْ يَرُدَّهُما(١) صِفْراً»(٢). والقولُ بأن العُلُوَّ قِبْلَةُ الدعاء فقط بَاطِلٌ بالضرورة والفِطرة، وهذا يجده مِن نفسه كُلُّ داع، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

الثاني عشر: التَّصْرِيحُ بنزوله كُلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا، والنزولُ المعقول عند جميع ِ الأمم إنما يكونُ مِن علو إلى سفل.

الثالث عشر: الإشارة إليه حِسّاً إلى العلو، كما أشار إليه مَنْ هُوَ أعلم به وبما يجِبُ له، ويمتنعُ عليه مِن جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمعْ لأحدٍ مثله، في اليوم الأعظم، في المكان الأعظم (٣)، قال لهم: وأنتُمْ مَسؤولُونَ عَنِّي، فَماذَا أَنتُمْ قَائِلُونَ؟ المكان الأعظم أنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فرفع أصبعه الكريمة إلى قالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء، رافعاً لها إلى مَنْ هُو فَوْقَها وَفَوْقَ كُلِّ شيء، قائلًا: «اللَّهُمَّ السماء، دفانًا نُشَاهِدُ تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى اللَّه،

<sup>(</sup>١) في (ب): يردها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث سلمان، أحمدُ 8/ ٤٣٨، وابن أبي شيبة ١٠/ ٣٤٠، والخطيب في وتاريخه ٢٣٥/٣ – ٢٣٦ و ١٩٧/٨، والبغوي (٣٨٥)، وأبو داود (١٤٨٨) والترمذي (٣٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، وصححه ابن حبان (٢٣٩٩) و والترمذي (٢٤٠١)، والحاكم ٤٩٧/١، وحسنه الحافظ في «الفتح» ١٢١/١١، ويشهد له حديث أنس عند عبدالرزاق في «المصنف» (١٩٦٤٨)، والبغوي (١٣٨٦) وفي سنده أبان بن أبي عياش، وهوضعيف، وباقي رجاله ثقات فهو حسن بما قبله. ورواه الحاكم ٤٩٧/١ – ٤٩٨ من طريق عامر بن يساف، عن حفص بن عمر بن عبدالله الأنصاري، عن أنس. وصحح إسناده، فتعقبه الذهبي بقوله: عامر ذو مناكير.

<sup>(</sup>٣) من قوله: والذي لم، وإلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث جابر المطوّل في حجة النبي ﷺ ، أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والدارمي ٢/٥٥ ـــ ٤٩، وابن الجارود (٤٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٥/٨، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٨٠٩).

وذلك اللِّسانَ الكريمَ وهو يقولُ لمن رفع أصبَعه إليه: «اللَّهـمَّ اشْهَدْ»، ونشهد أنه بَلَّغَ البلاغَ المبينَ، وأدَّى رسالةَ ربه كما أُمر، ونصحَ أمته غايةَ ١٦٠ النصيحة، فلا يُحْتَاجُ مع بيانه وتبليغه وكشفِه وإيضاحه إلى تَنَطُّع ِ المتنطعين، وحذلقة المتحذلقين! والحمدُ للَّه رب العالمين.

الرابع عشر: التَّصْرِيحُ بلفظ «الأين» كقول ِ أعلم الخلق به، وأنصحِهِمْ لأمته، وأفصحِهِم بياناً عن المعنى الصحيح، بلفظ لا يُوهِمُ بَاطِلاً بِوَجْهٍ: «أَيْنَ اللَّهُ»(١)، في غير موضع.

الخامس عشر: شَهَادَتُه عِلَيْ لمن قال: إنَّ رَبَّه في السَّمَاءِ بالإيمان.

السادس عشر: إخبارُه تعالى عن فرعونَ أنه رَامَ الصَّعُودَ إلى السَّمَاءِ لِيَطَّلِعَ إلى إلٰه موسى، فَيُكذبه فيما أخبره من أنه سُبْحَانَه فَوْقَ السَّماوات، فقال: ﴿ يَلْهَا مَا لَنْ الْمِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأسبنب \* السَّماوات فقال: ﴿ يَلْهَا مَا لَيْ صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأسبنب \* أسبنب السَّماوات فَأَطَّلِعَ إلى إلى إلى مسوسَى وإنِّي لَأَظُنَه كَاذِبَا ﴾ أسبنب السَّماوات فَمَنْ نفى العُلُو من الجهمية فهو فِرعوني، ومن أثبته، فهو موسوي محمدي.

السابع عشر: إخبارُه ﷺ أنه تَرَدَّدَ بَيْنَ موسى عليه السلامُ وبَيْنَ ربه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۳٥) في المساجد وموضع الصلاة فيها: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، وأبو داود (۹۳۰) في الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، والنسائي ١٤/٣ ــ ١٩ في الصلاة: باب الكلام في الصلاة، وأحمد ٥/٧٤٤ و ١٩٠٤، وابن أبي عاصم و ٤٤٨، وابن أبي شيبة ١٩/١١ ــ ٢٠، والطيالسي (١١٠٥)، وابن أبي عاصم (٤٨٩)، والبيهقي في والأسهاء والصفات، ص ٤٢١، وفي وسننه، ٧٨٧/٧، والدارمي في والرد على الجهمية، ص ٢١ و ٢٧، والطبراني في والكبير، ١٩/(٩٣٧) و (٩٣٨) من حديث معاوية بن الحكم السلمي، أن النبي على قال للجارية: وأين الله؟، قالت: في السهاء، قال: ومن أنا؟، قالت: أنت رسول الله، قال: وأعتقها فإنها مؤمنة».

لَيْلَةَ المِعراج بسببِ تخفيفِ الصَّلاةِ، فَيَصْعَدُ إلى رَبِّه، ثم يعود إلى موسى عِدَّةَ موار (١).

الثامن عشر: النَّصُوصُ الدَّالَةُ على رؤيةِ أهل الجنة له تعالى مِنَ الكِتَابِ والسنةِ، وإخبار النبيِّ عَلَيْ أَنهم يَرَوْنَهُ كَرُوْيَةِ الشمس والقمر لَيْلَةَ البدرِ ليس دونَه سحاب، ولا يرونه إلا مِن فوقهم، كما قال عَلىٰ: «بَيْنَا الْبَدِّ لِيس دونَه سحاب، ولا يرونه إلا مِن فوقهم، كما قال عَلىٰ: «بَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُرُوسَهُمْ، فإذا الجَبَّار جَلَّ جَلالهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهم، وقالَ: يا أَهْلَ الجَنَّةِ، سَلامً عَلَيْكُمْ، ثُمَّ قَرْأً قَوْلَهُ تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨] ثُمَّ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ قَرَأً قَوْلَهُ تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨] ثُمَّ يَتَوَارى عَنْهُم، وتَبْقَى رَحْمَتُهُ وَبُرَكَتُه عَلَيْهِمْ في دِيَارِهِمْ». رواه الإمام أحمد في «المسند»، وغيره، من حديث جابر رضى اللَّه عنه (٢).

ولا يَتِمُّ إنكارُ الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرَّد الجهميةُ النفيين، وصدَّق أهل السنة بالأمرين معاً، وأقرُّوا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلوّ مذبذباً بينَ ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذه الأنواع من الأدلة لو بُسِطَتْ أفرادُها لبلغتْ نحو ألفِ دليل، فعلى المتأوَّل أن يُجيبَ عن ذلك كُلَّه! وهيهاتَ له بجواب صحيح عن بعض ذلك!

وكلامُ السلف في إثباتِ صفة العلو كثير جدًاً: فمنه: ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»(٣) بسنده إلى

كلام السلف في إثبات صفة العلو

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه في الصفحة ٧٧٥، وقد وقع في (أ) و (ج) و (د): عدة مراراً، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف، لضعف أبي عاصم العباداني، وشيخه الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، وليس هو في ومسند أحمد، وقد تقدم تخريجه ص ١٧٧.

 <sup>(</sup>٣) نقل الإمام الذهبي في «العلو» ص ١٠٣ كلام أبي حنيفة، وعزاه إلى «الفاروق»،
 ونقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ١٧١ عن الشارح.

أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أغْرِفُ ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر، لأنَّ اللَّهَ يقول: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وعرشُه فَوْقَ سبع سماواتٍ، قلتُ: فإن قال: إنه على العرش، ولكن يقول: لا أدري العرشُ في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر، لأنه أنكر أنّه في السّماء، فمن أنكر أنه في السَّماء، فقد كفر. وزاد غَيْرُه: لأنَّ اللَّه في أعلى عليين، وهو يُدْعَى مِن أَسْفَل. انتهى.

ولا يُلْتَفَتُ إلى مَنْ أَنكر ذلك ممن يَنْتَسِبُ إلى مذهبِ أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم، مخالفون له في كثيرٍ من اعتقاداته، وقد يُنسَبُ إلى مالك والشافعي وأحمد من يُخالِفُهُم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابتِه لبشر المريسي لما أَنْكَرَ أَن يَكُونَ اللّه فَوْقَ العَرْشِ مَشْهُورَةً. رواها عبدالرّحمٰن بنُ أبي حاتِم وغيرُه.

ومن تأوَّل «فوق»، بأنه خَيْرٌ مِن عباده وأَفْضَلُ منهم، وأنه خَيْرٌ مِن العرش وأَفْضَلُ منه، كما يقال: الأُمِيرُ فَوْقَ الوزير، والدِّينَارُ فَوْقَ الدرهم، فذلك مما تَنْفِرُ عنه العُقُولُ السليمة، وتَشْمَئِزُ منه القُلُوبُ الصحيحة. فإنَّ قَوْلَ القائِلِ ابتداء: اللَّهُ خَيْرٌ من عباده، وخَيْرٌ مِن عرشه؛ من جنس قوله: الثلَج بارد، والنارُ حارة، والشمسُ أضوأ من السراج، والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقلُ من الحصى، ورسولُ اللَّهِ أفضلُ من فلان اليهودي، والسماء فَوْقَ الأرض!! وليس في ذلك تَمْجِيدٌ، ولا تعظيم، ولا مدح، بل هو مِن أرذل الكلام، وأسمجِه، وَأَهْجَنِهِ! فكيف يَلِيقُ بكلام اللَّه، الذي لو اجتمع الإنسُ وأسمجِه، وَأَهْجَنِهِ! فكيف يَلِيقُ بكلام اللَّه، الذي لو اجتمع الإنسُ

والجِنُّ على أن ياتوا بمثله، لما أَتَوْا بمثله ولـوكان بعضُهم لبعض ظهيراً!! بل في ذلك تنقُّصُّ، كما قيل في المثل السائر:

ألمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيلِ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِن العَصَا(١)

ولو قال قائل: الجَوْهَرُ فَوْقَ قِشر البصل وقشرِ السمك! لضحك منه العقلاء، للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بَيْنَ الخالِقِ والمخلوق أَعْظَمُ وأَعْظَمُ، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك، بأن كان احتجاجاً على مُبْطِل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: ﴿وَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَحِدُ القَهَّارُ ﴿ [يوسف: ٣٩]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَ اللَّهُ الْوَحِدُ القَهَّارُ ﴿ [يوسف: ٣٩]. ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧٣].

وإنما يَثْبُتُ هٰذِا المعنى مِن الفوقية في ضمن ثُبُوتِ الفوقية المطلقة مِن كل وجه، فله سبحانه وتعالى فَوْقيَّةُ القهر، وفَوْقِيَّةُ القدر، وفَوْقِيَّةُ الذات، ومن أَثْبَتَ البَعْضَ، ونفى البَعْضَ، فقد تَنَقَّصَ.

وعُلُوه تعالى مطلق مِن كُلِّ الوجوه، فإن قالوا: بل علوَّ المكانة لا المكان؛ فالمكانة: تأنيث المكان، والمنزلة: تأنيث المنزل، فلفظ: «المكانة والمنزلة» يُسْتَعْمَلُ في المكاناتِ النفسانية والروحانية، كما يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ: «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل: لك يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ: «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل: لك المكان عُنْزِلَةً، ومَنْزِلَةً فلانٍ في قلوبنا وفي نفوسنا أَعْظَمُ مِن منزلةِ

<sup>(</sup>١) أورده الثعالبي في «تتمة اليتيمة» ٧٩٩/٥ مع بيت قبله هو: متى ما أقُل مـولاي أفضلُ منهم أكُنْ للذي فـضلتُــهُ مـتـنــقُـصــا ونسبهما لأبـي درهم البندنيجي.

فلان، كما جاء في الأثر (١): «إذا أَحَبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ الله، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ الله في قلْبِهِ، فإنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ العبدَ مِنْ نفسه حيث أنزله العبدُ من قلبه». فقوله: «منزلة الله في قلبه»: هوما يَكُونُ في قلبه مِنْ معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عُرِفَ أن: «المكانة والمنزلة»: تأنيثُ المكان والمنزل، والمؤنث فرعٌ على المذكر في اللفظ والمعنى، وتابعٌ له، فَعُلُو المثل الذي يكون في الذّهْنِ يتبع عُلُو الحقيقة، إذا كان مطابقاً كان حقاً، وإلا كان باطلاً.

فإن قيل: المُرَادُعُلُوه في القُلُوب، وأنه أعلى في القُلوب مِن كُلِّ شيء.

قيل: وكذلك هو، وهذا العُلُوُ مطابق لِعُلُوه في نفسه على كُلِّ شيء، فإن لم يكن عالياً بنفسه على كُلِّ شيء، كان عُلُوه في القُلوب غَيْرَ مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.

ثبوت علو الله سبحانه بالعقل من وجوه وعُلُوه سبحانه وتعالى كما هو ثابتُ بالسمع ثَابِتُ بالعقل والفِطرة، أما ثُبُوتُه بالعقل، فمن وجوه:

أَحَدُها: العِلْمُ البديهي القاطِعُ بأن كُلَّ مَوْجُودَيْنِ، إما أن يكون أحدُهما سارياً في الآخر، قائماً به كالصفات، وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من الآخر.

الثاني: أنه لما خَلَق العالم، فإما أن يكونَ خلقه في ذاته، أو خارجاً عن ذاته، والأول باطل، أما أولاً: فبالاتفاق، وأما ثانياً: فلأنه يُلْزُمُ أن يكون محلاً للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) أطلق المؤلف كلمة الأثر، على المأثور من كلام السلف، كها هو اصطلاح الفقهاء، فإن النص الذي أورده ليس بحديث.

والثاني، يقتضي كون العالَم واقعاً خارجَ ذاته، فيكون منفصلًا، فتعيَّنَتِ المباينة، لأن القولَ بأنه غَيْرُ متَّصلٍ بالعالم، وغَيْرُ منفصل عنه غَيْرُ معقول.

الثالث: أن كَوْنَهُ تعالى لا دَاخِلَ العَالَمِ ولا خارِجَه يقتضي نَفْيَ وجودِه بالكُلِّيَّةِ، لأنه غَيْرُ معقولٍ، فيكون موجوداً إما داخلَه وإما خارِجَه، والأولُ باطل، فتعين الثاني، فلزمت المباينة.

وأما ثبوتُه بالفطرة، فإنَّ الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السَّلِيمَةِ

يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهِم عند الدُّعاءِ، ويَقْصِدُونَ جِهَةَ العُلُوِّ بقلوبهم عند التضرع
إلى اللَّه تعالى، وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشَّيْخَ أبا جعفر
الهَمَذَاني حضر مجلسَ الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام
الحرمين، وهو يَتَكَلَّم في نفي صِفَةِ العُلُوِّ، ويقول: كان اللَّهُ ولا عَرْشَ
وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أُسْتَاذُ عن هٰذه
وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أُسْتَاذُ عن هٰذه
في قلبه ضرورة التي نَجِدُها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عَارِفٌ قَطُّ: يا اللَّه، إلَّا وَجَدَ
في قلبه ضرورة تطلُبُ العُلُوَّ، لا يلتفت يَمْنَةً ولا يَسْرَةً، فكيف ندفع هٰذه
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فَلَطَمَ أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه
قال: وبكي! وقال: حيَّرني الهَمَذاني(۱) حيَّرني الهمذاني(۲)! أراد
الشيخ: أنَّ هٰذا أمر فطرَ اللَّهُ عليه عبادَه من غير أن يَتَلَقَّوْه من المُعَلِّمِينَ،

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذاني، ولد بعد الأربعين وأربع مئة، كان من أثمة أهل الأثر، ومن كبراء الصوفية، توفي سنة (۵۳۱هـ). مترجم في «السير» ۲۰/ رقم الترجمة (۲۱). وانظر الخبر في «العلو» للذهبي ص ۱۸۸ ـ ۱۸۰، و «طبقات السبكي» ۱۹۰/۵.

<sup>(</sup>٢) في (أ): حيرني الهمذاني، مرة واحدة.

يجدون في قُلُوبهم طلباً ضروريّاً يتوجه إلى اللَّه، ويطلبه في العلو(١).

وقد اعتُرِضَ على الدليلِ العقليِّ بإنكار بداهته، لأنه أنكره جُمْهُورُ العقلاءِ، فلو كان بديهيًّا، لما كان مُخْتَلَفاً فيه بَيْنَ العقلاء، بل هو قضيةً وهميةً خيالية.

والجوابُ عن هذا الاعتراض مبسوطٌ في موضعه، ولكن أُشِيرُ إليه هنا إشارةً مختصرة، وهو أن يُقالَ: إنَّ العَقْلَ إن قَبِلَ قولَكُم، فهو لِقولنا أَقْبَلُ، وإن رَدَّ العَقْلُ قَوْلَنا، فهو لِقَوْلِكُمْ أَعْظَمُ ردّاً، فإن كان قولُنا باطلاً في العقل، فقولُنا في العقل، فقولُنا أولى أن يَكُونَ مقبولاً في العقل، فإن دعوى الضرورةِ مشتركة.

فإنا نقول: نَعْلَمُ بالضَّرُورَةِ بُطْلانَ قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قُلْتُم: تلك الضرورةُ التي تحكم بِبُطْلانِ قولِنا هي مِنْ حُكْمِ الوَهْمِ لا مِن حُكْمِ العَقْلِ، قابلناكم بنظير قَوْلِكُم، وعَامَّةُ فِطَرِ النَّاسِ ليسوا منكم ولا مِنَّا لي يُوافِقُونا على هذا، فإنْ كان حُكْمُ فِطر بني آدم مقبولاً، ترجَّحنا عليكم، وإن كان مردوداً غَيْرَ مقبول، بَطَلَ قولُكم بالكلية، فإنَّكُم (٢) إنما بَنَيْتُمْ قَوْلَكُمْ على ما تدَّعُونَ أنه مقدِماتُ معلومةً بالفطرة فلاً دمية، وبَطَلَتْ عقلياتُنا أيضاً، وكان السَّمْعُ الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فَنَحْنُ مُخْتَصُّونَ بالسمع دُونَكُمْ، والعقلُ مشترك بيننا وبينكم.

فإن قُلْتُمْ: أَكْثَرُ العقلاء يقولون بقولنا، قيل: لَيْسَ الْأَمْرُ كذلك، فإنَّ الذين يُصَرِّحُونَ بأن<sup>(٣)</sup> صانِعَ العالَم ِليس هو فَوْقَ العالم، وليس فَوْقَ

<sup>(</sup>١) انظر «الفتاوى» ٤٤/٤ و ٦١.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ب) إلى: «فإنا».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

العالَم شيء موجود وأنه لا مُبَاينٌ لِلعَالَم ولا حَالٌ في العالم (١)، طائفةٌ مِن النَّظَّارِ، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جَهْمُ بنُ صفوان وأتباعه.

خطأ من ظن أن قب الساء قب الساء عاء الدعاء

واعترض على الدليل الفطريّ: أن ذلك إنما كان لِكون السماء قبلةً للدعاء، كما أن الكعبة قبلةً للصلاة، ثم هو منقوضٌ بوضع الجبهة على الأرض مع أنه لَيْسَ في جهة الأرض، وأُجِيْبَ عن هذا الاعتراض مِنْ وَجوه (٢):

أَحَدُهَا: أن قولَكُم: إنَّ السماء قِبْلَةُ الدُّعاء لم يَقُلُهُ أَحَدٌ مِن سَلَفِ الأمة، ولا أنزل اللَّهُ به مِن سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يَجُوزُ أن يخفى على جميع سَلَفِ الأمة وعلمائها.

الثاني: أن قِبْلَةَ الدُّعَاءِ هي قِبلة الصلاة، فإنه يُسْتَحَبُّ للداعي أن يستقبل القِبْلَة، وكان النبيُ عَلَيْ يَسْتَقْبِلُ القبلة في دعائه في مواطنَ كثيرة (٣)، فمن قال: إن للدعاء قِبْلَةً غَيْرَ قبلةِ الصلاة، أو إن له قِبْلَتَيْنِ: إحداهما الكعبة، والأخرى السماء، فقد ابتدعَ في الدين، وخَالَفَ جماعة المسلمين.

الثالث: أن القِبْلَةَ: هي ما يَسْتَقْبِلُه العابدُ بوجهه، كما تُسْتَقْبَلُ

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا حال للعالم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بوجوه.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٣٩٦٠)، ومسلم (١٧٩٤) (١١٠) مِن حديث ابن مسعود قال: استقبل رسول الله ﷺ البيت، فدعا على ستة نفر من قريش، وفي الباب عن عمر عند مسلم (١٧٦٣)، والترمذي (٣٠٨١) و (٣١٧٧)، وأحمد ٢٠/١ و ٣٧، وعن عائشة عند أحمد ١٣٣/٦ و ١٨٠ و ٢٥٩. وعن الطفيل بن عمرو السدوسي عند أحمد ٢٤٣/٢.

الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يُوجّه المُحْتَضَرُ والمدفون، ولذلك سُميت وُجهة، والاستقبالُ خِلافُ الاستدبار، فالاستقبالُ بالوجه، والاستدبارُ بالدُّبُرِ، فأما ما حاذاه الإنسانُ برأسه أو يديه أو جنبه، فهذا لا يُسمَّى قبلةً، لا حقيقةً ولا مجازاً، فلو كانت السماءُ قبلة الدُّعَاءِ، لكان المشروعُ أن يُوجِّه الداعي وَجْهَهُ إليها، وهذا لم يُشْرعُ، والموضعُ الذي تُرفعُ اليَدُ إليه لا يُسمَّى قبلةً، لا حقيقةً ولا مجازاً، ولأن القبْلةَ في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرُّسُلُ أن الداعي يستقبل السَّماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك، ومعلومٌ أن التوجة بالقلب، واللجأ والطلب الذي يجده الدَّاعي مِنْ نفسِه أمرٌ فِطْرِيّ، يَفْعَلُهُ المسلم والكَافِرُ، والعالمُ والجاهلُ، وأكثرُ ما يَفْعَلُه المُضطرُّ والمستغيثُ باللَّه، كما فُطِرَ على أنه إذا مسَّهُ الضَّرُ يدعو اللَّه، مع أن أمر القبلة مما يَقْبَلُ النسخَ والتحويلَ، كما تحوَّلت القبلة من الصخرة إلى الكعبة (۱).

وأمرُ التوجُّهِ في الدعاء إلى الجهة العُلْوِيَّةِ مركوزٌ<sup>(٢)</sup> في الفِطَرِ، والمُسْتَقْبِلُ للكعبة يعلم أنَّ اللَّـه تعالى ليس هُناك، بخلافِ الداعي، فإنَّه يتوجَّه إلى ربَّه وخالقه، ويرجو الرَّحْمَةَ أن تَنْزلَ مِن عنده.

وأما النقضُ بوضع الجبهة، فما أَفْسَدَهُ مِن نقض، فإن واضعَ الجبهة إنما قَصْدُه الخضوعُ لمن فوقه بالذلّ له، لا بأن يَمِيلَ إليه إذْ هو تحتَه، هذا لا يَخْطُرُ في قلب ساجد، لكن يُحكى عن بشر المريسي

<sup>(</sup>۱) انظر حدیث البراء فی البخاری (٤٠) و (٣٩٩) و (٤٤٨٦) و (٤٤٩٢)، و (٧٢٥٢)، و البخاری (٤٠٣)، و الموطأ، ١٩٥/١، والبخاری (٤٠٣) و (٤٤٨١) و (٤٤٩٤) و (٤٤٩٤) و (٤٢٩١)، و المسلم (٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (د): مركون.

أنه سُمِعَ وهو يقول في سجوده (١): سبحانَ ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظَّالِمُون والجاحِدون علوًا كبيراً. وإنَّ من أفضى به النَّفْيُ إلى هٰذه الحال لَحَرِيُّ أن يَتَزَنْدَقَ، إن لم يتداركه اللَّهُ برحمته، وبعيدُ مِن مثله الصَّلاح، قال تعالى: ﴿ونُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَما لَمْ يُـوْمِنُوا بِهِ مَثله الصَّلاح، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]. فمن لم يطلب الاهتداءَ مِن مظانّه، يُعَاقبُ بالحِرْمَانِ، نسأل اللَّهَ العفو والعافية.

وقوله: «وقد أَعْجَزَ عن الْإِحاطَةِ خلقه» أي: لا يُحِيطُونَ به علماً ولا رُؤْيَةً، ولا غيرَ ذلك من وجوه الْإِحاطة، بل هو سبحانه مُحِيطُ بكُلِّ شيءٍ، ولا يُحِيطُ به شيء.

قوله: «وَنَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً، إِيمَاناً وتَصْدِيقاً وتَسْلِيماً».

اتخذ الله إبراهيم خليلاًوكلم موسى تكليماً

170

ش: قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرِهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]. الخُلَّة: كَمَالُ المحبةِ، وأنكرت الجَهْمِيَّةُ حقيقةَ المحبةِ مِنَ الجانبين، زعماً منهم أن المحبة لا تكونُ إلا لمناسبةٍ بَيْنَ المحبِّ والمحبوب، وأنه لا مناسبة بَيْنَ القديمِ والمُحْدَثِ تُوجِبُ المحبة! وكذلك أنكروا حقيقةَ التكليم، كما القديم وكان أوَّلَ مَن ابتدعَ هذا في الإسلام هو الجَعْدُ بنُ دِرهم (٢)، في

<sup>(</sup>١) في سجوده، سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>۲) الجعد بن درهم، عداده في التابعين، مبتدع ضال، زَعَــمَ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة، وكان من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقال له: مروان الجعدي، فنسب =

أوائلِ المئة الثانية، فَضَحَّى به خَالِدُ بنُ عَبْدِالله القَسْرِي (١) أَمِيرُ العِرَاقِ والمشرقِ بواسط، خطب الناسَ يَوْمَ الأضحى فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوا، تَقَبَّلَ اللَّهُ ضَحَايَاكُمْ، فَإِنِّي (٢) مُضَحِّ بِالجَعْدِ بْنِ دِرْهَم، إِنَّه زَعَمَ أَنَّ اللّهَ لَمْ يَتَّخِذُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيماً، ثم نَزَلَ فذبحه (٣). وكان ذٰلِكَ بفتوى أهل ِ زمانه مِن عُلماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه اللّهُ عن الدين وأهلِه خيراً.

وأخذ هذا المَذْهَبَ عن الجعد الجَهْمُ بنُ صَفْوَان، فأظهره، وناظر عليه، وإليه أُضِيفَ قَوْلُ: «الجهمية». فقتله سلمُ(٤) بنُ أحوز أميرُ

<sup>=</sup> إليه، وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن الله تعالى في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. «ميزان الاعتدال» 19/١٠، و «البداية والنهاية» 19/١٠.

<sup>(</sup>١) هو الأمير الكبير، أبو الهيثم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي القسري الدمشقي، أمير العراقين لهشام، المتوفى سنة ١٢٦هـ. قال الذهبي: كان جواداً عمداً معظماً، عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكن فيه نصب، وقال ابن معين: رجل سوء يقع في على. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٥-٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فإنه، وليس بشيء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في وخلق أفعال العباد» ص ٦٩، والدارمي في والرد على الجهمية» ص ١٩٣، واللالكائي في وشرح السنة» ٢٩٩/٣ من طريق القاسم بن محمد، عن عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب، عن أبيه، عن جده...، وعبدالرحمن وأبوه لا يعرفان. وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب والرد على الجهمية» من طريق عيسى بن أبي عمران الرملي، حدثنا أيوب بن سويد، عن السري بن يحيى، قال: خطبنا خالد القسري فذكره..، وعيسى بن أبي عمران كتب عنه ابن أبي حاتم بالرملة، فنظر أبوه في حديثه، فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق، فترك الرواية عنه. والجرح والتعديل، ٢٨٤/٣، وأيوب بن سويد ضعفه أحمد، والبخاري، وابن معين، والنسائي، وأبو حاتم وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصول إلى: «مسلم». وكذا في المطبوع من «تاريخ الطبري» ٣٣٠/٧ وما بعدها حوادث سنة ١٢٨هـ.

خراسان بها<sup>(۱)</sup>، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلةِ أتباع عمرو بنِ عُبيد، وظهر قولُهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتُجِنَ أثمة الإسلام، ودَعَوْهُم إلى الموافقة لهم على ذلك.

وأَصْلُ هٰذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم يُنْكِرُونَ أن يكونَ إبراهيمُ خليلًا وموسى (٢) كليماً، لأن الخُلَّة هي كَمَالُ المحبة المستغرِقة للمحب، كما قيل:

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَلِنَا سُمِّيَ الخَلِيلُ خلِيلًا (٣)

محبة الله وخلته كها يليق به سبحانه

ولكن محبة الله وخلته، كما يَلِيقُ به تعالى، كسائرِ صفاته، ويشهدُ لما دلَّت عليه الآيةُ الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَاً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلً اللهِ»(٤)، يعني نفسه

وفي رواية: «إنِّي أبرأ إلى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَاً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا»(°).

وفي رواية: «إنَّ اللَّهَ اتَّخَذنِي خَليلًا كَما اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنة (۱۲۸هـ) مع الحارث بن سريج، وانظر الباعث على قتله في «تاريخ الجهمية والمعتزلة» للقاسمي ص ۱۲ ــ ۱۸، وترجمة جهم في «السير» ۲٦/٦.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): أو.

<sup>(</sup>٣) انظر «روضة المحبين» ص ٤٧ ـــ ٤٩ لابن القيم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ١٦٤ تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ١٦٥ تعليق (١).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص ۱۹۶ تعلیق (۲).

فبين على انه لا يَصْلُحُ له أن يتَّخِذ من المخلوقين خليلًا، وأنه لو أمكن ذلك، لكان أَحَقَّ النَّاسِ به أبو بكر الصديق، مع أنه على قد وصف نَفْسَهُ بأنَّه يُحِبُّ اشخاصاً، كقوله المعاذ (١): «واللهِ إنِّي الأحبُك» (١). وكذلك قولُه للانصارِ، وكان زَيْدُ بنُ حارثة حِبَّ رَسُولِ اللهِ عَبْه، وأمثال ذلك، وقال له عمرو بنُ العاص: أيُّ النَّاسِ أَحَبُ إلَيْك؟ قال: «عَائِشَة»، قال: فَمِنَ الرجال؟ قال: ١ وأبُوها» (١).

الحلة أخص من المحبة فَعُلِمَ أَن الخُلَّةَ أَحْسُ مِن مطلق المحبة، والمحبوبُ بها لِكمالها يكون محبوباً لذاته، لا لشيء آخر، إذ المَحْبُوبُ لغيره هومؤخّر في الحُبِّ عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تَقْبَلُ الشّرِكة [ولا] المزاحمة، لتخلُّلِهَا المحب، ففيها كَمَالُ التوحيد وكَمَالُ الحب، ولذلك لما اتخذ الله إبْرَاهِيمَ خليلًا، وكان إبْرَاهِيمُ قد سأل ربَّه أن يَهَبَ له ولداً صالحاً، فوهَبَ له إسماعيل، فأخذ هذا الوَلدُ شُعبةً مِنْ قلبه، فغار الخليلُ على قلْب خليلِه أن يَكُونَ فيه مكانً لغيره، فامتحنه بذبحه، ليظهر سِرّ الخُلَّة قلْب خليلِه أن يَكُونَ فيه مكانً لغيره، فامتحنه بذبحه، ليظهر سِرّ الخُلَّة

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبسو داود (١٥٢٢)، وأحمد ٥/٧٥ و ٢٤٧، والنسائي في وسننه، ٣/٥٥، وفي «الميسوم والمليلة» (١٠٩)، وابس السسني (١٩٨)، والسبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٤١/١ و ١٣٠/٥، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(١١٠) من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله الشاخة أخذ بيده، وقال: ويا معاذ والله إني لأحبك، فقال: وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (٧٥١)، وابن حبان (٧٥٤)، والحاكم ٢٧٣/١، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٦٧) و (٤٣٥٨)، ومسلم (٢٣٨٤)، والترمذي (٣٨٨٥)، وأحمد في «المسند» ٢٠٣/٤، وفي «الفضائل» (٢١٤) و (١٢١٨)، و(١٦٣٧)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٥٤/٨، والحاكم ٢١٢/٤، والبغوي (٣٨٦٩).

في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه، وعزم على فعله، وظَهَرَ<sup>(۱)</sup> سلطانُ الخُلة في الإقدام على ذَبْح الولد إيثاراً لمحبة <sup>(۲)</sup> خليله على محبته، نَسَخ الله ذلك عنه، وَفَدَاه بالذَّبْح العظيم، لأنَّ المصلحة في الذبح كانت ناشئة مِن العزم، وتوطينِ النفس على ما أمر، فلما حَصَلَتُ هٰذه المصلحة، عاد الذبح نفسه مفسدة، فَنُسِخ في حَقِّه، وصارت الذبائِح والقرابينُ مِن الهدايا والضحايا سنة في أتباعِه إلى يوم القيامة.

وكما أنَّ منزلة الخُلَّةِ الثابتة لإبراهيمَ صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيُّنَا ﷺ كما تَقَدَّمَ، كذلك منزلةُ التكليمِ الثابتة لموسى صلواتُ الله عليه، قد شاركه فيها نبيًّنا ﷺ، كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.

الجنواب عما في الصلاة الإبراهيميّة من إشكال متوهم

وهنا سؤال مشهور، وهو: أن النبيّ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ إِبراهيم ﷺ، فكيف طلب له مِن الصلاة مِثْلَ ما لإِبراهيم، مع أن المُشَبَّه به أَصْلُه أن يَكُونَ فَوْقَ المشبَّه؟ وكيف الجمعُ بَيْنَ هٰذين الأمرين المتنافيين؟

وقد أجاب عنه العُلَماءُ بأجوبةٍ عديدةٍ، يَضِيقُ هٰذا المَكَانُ عن بسطها(٣).

وأحسنُها: أن آلَ إبراهيم فيهم الْأُنْبِيَاءُ الذين ليس في آل محمد مِثْلُهُمْ، فإذا طَلَبَ للنبيِّ عَلَيْهُ ولآله مِن الصلاة مِثْلَ ما لإبراهيم وآله وفيهم الْأُنْبِيَاءُ، حَصَلَ لآل ِ محمد ما يليقُ بهم، فإنَّهم لا يبلغون مَرَّاتِبَ الأنبياء،

<sup>(</sup>١) في (ب): فظهر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المحبة.

<sup>(</sup>٣) لقد بسطها الشيخ العلامة ابن القيم، ووفى الموضوع حقه في كتابه «جلاء الأفهام» ص ٢١٩ و ٢٣٢.

وتبقى الزِّيَادَةُ التي للأنبياء، وفيهم إبراهيمُ لمحمد صلى الله عليهما وسلم، فَيَحْصُلُ له مِن المزيَّةِ ما لم يَحْصُلُ لغيره.

وأحسنُ مِن هذا: أن النبيُّ محمداً على من آل إبراهيم، بل هو أَفْضَلُ آل إبراهيم، فيكونُ قولُنا: «كما صَلَّيْتَ على آل(١) إبراهيم» متناولًا للصلاة عليه وعلى سائرِ النبيين من ذُرِّيَّةِ إبراهيم، بل هو متناول إبْـرٰهِيمَ أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ ونُوحًا وآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرُنَ عَلَى الْعَلْمِينَ﴾ [آل عمران:٣٣]. فإبراهِيمُ وعِمرانُ دخلا في آل إبراهيم وآل عِمران، وكما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ءَال لُوطٍ نَّجَّيْنُهُمْ بِسَحَر ﴾ [القمر: ٣٤]. فإنَّ لُوطاً داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْءَالَ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٤٩] وقوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ العَذَابِ﴾ [غافر:٤٦] فإن فرعون داخل في آل ِفرعون. ولهٰذَا \_ والله أعلم \_ أكثرُ روايات حديث الصلاة على النبي ﷺ إنما فيها:كما صَلَّيْتَ على آل ِ إبراهيم، وفي كثيرِ منها: كما صَلَّيْتَ على إبراهيم ولم يَرِد: كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل ِإبراهيم إلا في قليل من الروايات(٢) وما ذلك \_ والله أعلم \_ إلاَّ لأنَّ في قوله: كما صليتَ على إبراهيم، يَدْخُلُ آلُه تبعاً، وفي قوله: كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم، هو داخِلُ في آل إبراهيم.

وكذلك لما جَاءَ أبو أوفى رضي اللَّهُ عنه بِصَدَقَتِهِ إلى النبي عَلَيْ ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) لقد ورد الجمع بينها في حديث أبي سعيد الخدري كما في «صحيح البخاري» (٤٧٩٨) و (٦٣٥٨)، وفي حديث كعب بن عجرة عند أحمد ٢٤٤/٤، والبيهقي ١٤٧/٢ و (١٤٨، وفي حديث طلحة بن عبيدالله عند النسائي ٤٨/٣، وفي حديث أبي مسعود الأنصاري عند الدارقطني ٢٥٥/١.

دعا له النَبِيُ ﷺ وقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»(١) فعلى رواية مَنْ روى: «كما صَلَّيْتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم» لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر(٢).

ماخصاله بيت ولما كان بيتُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أَشْرَفَ بيوتِ العالَمِ على السَّلامُ أَشْرَفَ بيوتِ العالَم على السراهيم من الإطلاق، خصَّهم الله بخصائص:

منها: أنه جعل فيه (٣) النُّبُوَّةَ والكِتَابَ، فلم يأت بَعْدَ إبراهيم نبيًّ 1٦٧ إلا مِنْ أهل بيته.

ومنها: أنَّه سبحانه جعلهم أَثِمَّةً يَهْدُونَ بأمره إلى يَوْمِ القيامة، فكُلُّ من دخل الجنة مِنْ أُولِياءِ الله بعدَهم، فإنما دَخَلَ مِنْ طريقهم وبدعوتهم. ومنها: أنَّه سبحانه اتَّخَذَ مِنهم الخَلِيلَيْنِ، كما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

ومنها: أنه جَعَلَ صَاحِبَ هذا البيت إِماماً للناس، قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ﴾ (4) [البقرة: ١٢٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۶۹۷) و (۱۲۳۲) و (۱۳۳۲) و (۱۳۰۹)، ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبدالله بن أبي أوفي، وأخرجه أيضاً أبو داود (۱۰۹۰)، والنسائي (۳۱،۰ وابن ماجه (۱۷۹۱)، والطيالسي (۸۱۹)، وابن حزيمة (۲۳۴۰)، وأحمد ۲۳۳۴، وابن ماجه (۳۸۳، والطحاوي في «مشكل الآثار، ۲۲۲، والبغوي (۱۰۲۱)، والبيهقي في «سننه» ۲۰۲۲، وأبو نعيم في «الحليم» ۵۳/۰

<sup>(</sup>٢) أمن قوله: «بل هو متناول إسراهيم» إلى هنا سقط من (ج) وفي (أ) ذكر في الهامش قوله: تقرأ الورقة من عند التخريجة، ولكن لم تصور لنا الورقة المذكورة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيهم.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في تفسير الآية ٢٤٠/١: لما جعل الله إبراهيم إماماً، سأل الله أن تكون
 الأثمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك، وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه =

ومنها: أَنَّه أجرى على يَدَيْهِ بناء بيته الذي جَعَلَه قيامًا للناس، وَمَثَابَةً للناسِ وَأَمِناً، وَجَعَلَهُ قِبلةً لهم (١) وحجاً، فكَانَ ظُهُورُ هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين.

ومنها: أنه أمر عِبَادَه أن يُصَلُّوا على أهل ِ هٰذا البيتِ. إلى غير ذلك مِن الخصائص.

قوله: «ونُـؤْمِنُ بالمَـلَائِكَةِ والنَّبِينَ، والكُتُبِ المُنْزَلَـةِ عَلَى المُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنهم كَانُوا عَلَى الحَقِّ المُبِينِ».

وجـوب الإيمـان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين ش: هذه الأمورُ مِن أركانِ الإيمان، قال تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الْكِيهِ مِنْ رَّبِهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِه وَرُسُلِه ﴾ إلَيْهِ مِنْ رَّبِه وَالمُؤمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِه وَرُسُلِه ﴾ [البقرة: ٧٨٥] الآيات، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُم قَبْلَ المشرِق والمَغْرِبِ ولٰكِن البِرَّ مَنْ عَامَنَ باللّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ والمَلَئِكَةِ وَالْكَتْبِ والنَّبِينَ ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧].

فجعل اللّهُ سبحانه وتعالى الإيمانَ هو الإيمانَ بهذه الجُمْلَةِ، وسَمَّى مَنْ آمَنَ بهذه الجملةِ مؤمنين، كما جعل الكافرين مَنْ كفر بهذه الجملة، بقوله: ﴿ومَنْ يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَللاً بَعِيداً ﴾ [النساء: ١٣٦]. وقال ﷺ في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤاله للنبي ﷺ عن الإيمانِ، فقال: «أَنْ

لا ينالهم عهد الله ، ولا يكونون أثمة ، فلا يقتدى بهم ، والدليل على أنه أجيب إلى طُلِبَتِه قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب﴾ فكل نبي أرسله الله ، وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ، ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه .
(١) في (ب): للناس.

تُوْمِنَ باللّهِ ومَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْره وَشَرّهِ»(١).

فهذه الأصولُ التي اتفقت عليها الأنبياءُ والرُّسُلُ صلواتُ الله عليهم وسلامُه، ولم يُـؤْمِنْ بها حَقِيقَةَ الْإيمانِ إلاَّ أَتْبَاعُ الرسل.

> إنكار الفلاسفة لحقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله

وأما أعداؤهم وَمَنْ سلك سَبِيلَهُمْ مِن الفلاسفة وأَهْلِ البِدَع، فهم متفاوتون في جحدها وإنكارِهَا، وأَعْظَمُ النَّاسِ لها إِنكاراً الفلاسِفة المسمَّوْنَ عند مَنْ يُعَظِّمُهُمْ بالحُكَمَاء، فإن مَنْ عَلِمَ حَقِيقَةَ قولِهم، عَلِمَ أنهم لم يُوْمِنُوا باللّهِ ولا رُسُلِهِ ولا كُتبِه ولا ملائكته ولا باليوم الآخِر، فإنَّ مذهبهم أن الله سبحانه وجود مُجرَّد لا مَاهِيَة له ولا حقيقة، فلا يَعْلَمُ الجُزئياتِ بأعيانها، وكُلُّ موجودٍ في الخارج، فهو جزئي، ولا يَفْعَلُ عندهم بقُدرته ومشيئته، وإنما العالَمُ عندهم لازِمٌ له أزلاً وأبداً، وإن سَمَّوه مفعولاً له، فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم مفعول ، ولا مخلوق، ولا مقدورٍ عليه، ويَنفونَ عنه سَمْعَهُ وَبَصَرَه وسائر صفاتِه! فهذا إيمانهُم بالله.

۱٦٨

وأما كُتُبه (٢)، عندهم، فإنَّهم لا يَصِفُونَهُ بالكلام، فلا تكلَّم (٣) ولا يتكلَّم، ولا قال ولا يقول، والقرآنُ عندهم فَيْضٌ فاضَ مِن العقل الفعَّال على قلب بشر زاكي النفس طاهر، متميَّز عن النوع الإنساني بثلاثِ خصائص: قوة الإدراكِ وشرعته، لينالَ العلمَ أعظمَ مما ينالُه غيره! وقوة النَّفْس، ليؤثّر بها في هيولى (٤) العالم بقلب صورة إلى صورة،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٥٦ تعليق (١).

<sup>(</sup>٢) في (ب): كتبهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) و (د): «يكلم» بالياء.

<sup>(</sup>٤) الهيولى: مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي، والحديد للمسمار، والقطن للملابس القطنية.

وقوةِ التخييل، ليخيِّل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذَاتُ منفصلة تَصْعَدُ وتَنْزِلُ، وتَذْهَبُ وتَجِيءُ، وترى وتُخاطِبُ الرسولَ، وإنما ذلك عندهم أُمُورٌ ذِهنية لا وُجُودَ لها في الأعيان.

وأما اليومُ الآخِرُ، فَهُمْ أَشدُّ الناس تكذيباً به وإنكاراً له، وعندهم أن هذا العالَمَ لا يَخْرَبُ، ولا تَنْشَقُ السَّماواتُ ولا تَنْفَطِرُ، ولا تَنْكَدِرُ النَّجُومُ، ولا تُكورُ الشمس والقَمَرُ، ولا يَقُومُ الناسُ مِن قبورهم، ويُبْعَثُونَ إلى جنةٍ ونار! كُلُّ هٰذا عندهم أمثالُ مضروبةٌ لتفهيم العوام، لاحقيقة لها في الخارج، كما يَفْهَمُ منها أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. فهذا إيمان هذه الطائفة لها في الحقيرة \_ بالله وملائكته وكتبه ورُسُلِه واليوم الآخر. وهذه هي أصولُ الدين الخمسة.

أصول المعتزلة الخمسة وقد أبدلتها المعتزِلَةُ بأصولِهِم الخَمْسَةِ التي هَدَمُوا بها كَثِيراً مِنَ المدين، فإنهم بَنَوْا أَصْلَ دينهم على الجِسْمِ والعَرضِ الذي هُوَ المَوْصُوفُ والصفة عندهم، واحتجُوا بالصفات التي هي الأعْراضُ على جُدُوثِ المَوْصُوفِ الذي هو الجِسْمُ، وتكلَّموا في التوحيدِ على هٰذا الأصل ، فَنَفُوا عن اللّهِ كُلَّ صِفَةٍ، تشبيها بالصّفاتِ الموجودةِ في الموصوفات التي هي الأجْسَامُ، ثم تكلَّموا بَعْدَ ذلك في أفعالِه التي هي القدر، وسَمَّوْا ذلك «العَدْل»، ثم تكلَّموا في النبوة والشرائع، والأمر والنهي، والوعدِ والوعيدِ، وهي مَسَائِلُ الأسماءِ والأحكام، التي هي المَنزِلةُ بَيْنَ المنزلتين، ومسألة إنفاذِ الوعيد، ثم تكلَّموا في إلزامِ الغير الغير الخير المعروف، والنهي عن المنكر، وضَمَّنُوه جَوَازَ الخروج على الأثمة بالقتال. فهذه أصولُهُم الخمسة، التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بُعِثَ بها الرسول.

والرافضة المتأخِّرُونَ، جعلوا الأصولَ أربعة: التوحيدَ والعـدلَ والنبوة، والإمامةَ.

أصول أهل السنة تابعة لما جاء بـــه الرسول.

وأصولُ أهل ِ السنة تابعةُ لما جاء به الرسولُ.

179

وأصلُ الدين: الإيمانُ بما جاء به الرسولُ، كما تقدَّم بيانُ ذلك، ولهذا كانَتِ الآيتانِ مِن آخِرِ سورة البقرة \_ لما تضمنتا هذا الأصل \_ لهما شأنٌ عظيم ليس لِغيرهما، ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود عُقبةَ بنِ عمرو، عن النبي عَلَيْ، قال: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَة (١) كَفَتَاهُ (٢).

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «بَيْنَا (٣) جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ،

<sup>(</sup>١) وفي ليلة، سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٨) و (٢٠٠٨) و (٢٠٠٩) و (٢٠٠٥) و (٥٠٠١) و مسلم (٨٠٨)، وأبو داود (١٣٩٧)، والترمذي (٢٨٨١)، وابن ماجه (١٣٦٩)، وعبدالرزاق (٢٠٢٠)، والمدارمي ٢/٠٥، والحميدي (٢٥٤)، والطيالسي (٢١٤)، وأحمد (٢٠٢٠)، والمدارمي ٢١٠٥، والخميدي (٢٥٤)، والطيالسي (٢١٤)، وأبعنوي (٢١٤)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢٠/٣، والخطيب في «تاريخه» ٢٤١/٤، والطبراني في «الكبير» ١٩/١/١٥) و (٢٤٥) و (٤٥٥) و (٩٩٥). وقوله: كفتاه، أي: أجزأتا عنه من قيام الليل، أو عن قراءة القرآن مطلقاً، أو من الشيطان وشره، أو دفعتا عنه شر الإنس والجن، وروى أحمد ١١٨/٤ من طريق يحيى بن آدم، عن شريك، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن علقمة، عن أبي مسعود البدري رفعه: «من قرأ الآيتين من آخر البقرة، أجزأت عنه قيام ليلة»، وفي الترمذي (٢٨٨٢)، و «المستدرك» ٢١٠٠ وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: «إن الله كتب كتاباً وأنزل فيه آيتين ختم بها سورة البقرة لا تقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال». قال الحافظ في «الفتح» ١٩/٥: وكأنها اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله، وابتهالهم، ورجوعهم إليه، وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بينها، وهي في صحيح مسلم كذلك.

فَقَالَ: هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَا اليَوْمَ، فَسَلَّم، مَلَكُ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَا اليَوْمَ، فَسَلَّم، وقَالَ: أَبْشُرْ بِنُورَيْن أُوتِيتَهُما، لَمْ يُوْتَهُما نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتحَةِ الكِتَابِ، وقَالَ: أَبْشُرْ بِنُورَيْن أُوتِيتَهُما، لَمْ يُوْتَهُما نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتحَةِ الكِتَابِ، وخَوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُما (١) إِلَّا أُوتِيتَهُ (٢).

وقال أبوطالب المكي<sup>(٣)</sup>: أَرْكَانُ الْإِيمانِ سَبْعَةً، يعني هٰذه الخمسة، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تَقَدَّم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.

أصناف الملائكة وتنوع أعمالهم التي كلفوا بها وأما الملائكة، فهم الموكّلُون بالسماوات والأرض، فكُلُّ حركة في العالم، فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: ﴿فالمُدّبُرٰتِ أَمْراً﴾ [النازعات: ٥]. ﴿فَالمُقَسِّمَـٰتِ أَمْراً﴾ [النازعات: ٤]. وهُم الملائكةُ عندَ أهلِ الْإيمانِ وأتباعِ الرسل، وأما المُكَذّبُونَ بالرسل المنكِرُون للصانع، فيقولونَ: هي النجومُ.

وقد دلُّ الكتابُ والسنة على أصناف الملائكة، وأنها مُوكَّلَةً

<sup>(</sup>١) في الأصول: منها، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٦) في صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والنسائي ١٣٨/٢ في افتتاح الصلاة: باب فضل فاتحة الكتاب، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٢٢/٤، والبغوي (١٢٠٠)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبوطالب المكي الزاهد الواعظ صاحب «قوت القلوب» في التصوف والرقائق، وقد اعتمده الإمام الغزالي في «الإحياء»، من أهل الجبل بين بغداد وواسط، نشأ واشتهر بمكة، ودخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم، فانتمى إلى مقالته، وقدم بغداد، فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ، فخلط في كلامه، وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق، فبدعه الناس وهجروه، وامتنع عن الوعظ، وتوفي ببغداد سنة (٣٨٦هـ). «تاريخ بغداد» ٨٩/٣ و «الميزان» ٣٠٥٥٥، و «وفيات الأعيان» ٣٠٣/٤، و «لسان الميزان» ٥٠٠٠٥.

بأصنافِ المخلوقات، وأنه سبحانه وكَّل بالجبالِ ملائكة، ووكَّل بالسحاب والمطرِ ملائكة، ووكَّل بالرَّحِم ملائكة تُدَبِّرُ أمرَ النطفة حتى يَتِمَّ خلقُها، ثم وكَّل بالعبدِ ملائكةً لِحفظ ما يَعْمَلُهُ وإحصائه وكتابته، ووكَّل بالعبدِ ملائكةً لحفظ ما يَعْمَلُهُ وإحصائه وكتابته، ووكَّل بالأفلاكِ ووكَّل بالسُّوال في القبرِ ملائكة، ووكَّل بالأفلاكِ ملائكة وحركونها، ووكَّل بالشمس والقمر ملائكة، ووكَّل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكَّل بالجنة وعمارتها وغراسها وعَمَل الاتها ملائكة.

فالملائكةُ أَعْظَمُ جنودِ الله، ومِنْهُم: المُرْسَلات عُرْفاً، والنَّاشِرَاتُ نَشْراً، والفارقات فَرْقاً وَالْمُلْقِيَاتُ ذِكراً(١).

<sup>(</sup>۱) في تفسير ابن كثير ٣٢٠/٨ ـ ٣٢١: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا زكريا بن سهل المروزي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا الحسين بن واقد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: ﴿والمرسلات عرفا﴾ قال: الملائكة. قال: ورُوي عن مسروق، وأبي الضحى، ومجاهد ـ في إحدى الروايات والسدّي، والربيع بن أنس، مثل ذلك. ورُوي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه: هي الملائكة، وهكذا قال أبو صالح في ﴿العاصفات﴾ و ﴿الناشرات﴾ و ﴿الملقيات﴾: إنها الملائكة.

قال الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن مسلم البطين، عن أبي العُبيدين قال: سألت ابن مسعود عن ﴿المسلات عوفاً﴾، قال: الريح. وكذا قال في ﴿العاصفات عصفا، والناشرات نشراً﴾: إنها الريح، وكذا قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وأبو صالح \_ في رواية عنه \_ وتوقف ابن جرير في ﴿المرسلات عرفاً﴾: هل هي الملائكة أرسلت بالعُرْف، أو كعُرْف الفرس يتبع بعضهم بعضاً؟ أو: هي الريح إذا هبت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح كها قاله ابن مسعود ومن تابعه. وعمن قال ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب، والسدي. وتوقف في ﴿الناشرات نشراً﴾ هل هي الملائكة أو الريح؟ كها تقدم. وعن أبي صالح: أن ﴿الناشرات نشراً﴾: المطر.

والأظهر أن «المرسلات» هي الرياح، كما قال تعالى: ﴿وَأُرْسَلْنَا الرَّيَاحِ لُواقِحٍ ﴾، =

وَمِنْهُم: النازِعَات غَرْقاً، والنَّاشِطَات نَشْطاً، والسَّابِحَات سَبْحاً، فالسَّابِقَات سَبْحاً، فالسَّابِقَات سَبْقاً.

ومنهم: الصَّافَات صَفَّاً، فَالزَّاجِرَات زَجْراً، فَالتَّالِيَات ذِكْراً. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كُلِّه: الفِرَقُ والطوائف والجماعات، التي مفردها «فرقة» و «طائفة» و «جماعة».

ومنهم مَلائِكَةُ الرحمة، وملائكةُ العذاب، وملائكةٌ قد وُكِّلُوا بِحَمْلِ العرش، وملائكة قد وكِّلُوا بِعمَارةِ السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يُحصيها إلا الله تعالى.

الملك رسول منفذ لأمر مرسله ۱۷۰ ولفظ «الملك» يُشْعِرُ بأنه رسول مُنَفِّدُ لأمر مرسِله، فليس لهم مِن الأمر شيء، بل الأمرُ كُلُّه لله الواحد القهار، وهم يُنفِّدُونَ أمرَه: ﴿لا يَسْبِقُونَه بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْبِقُونَه بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفِعُونَ إِلا يَسْفِقُونَ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَلا يَشْفِقُونَ وَلا يَشْفِقُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧ – ٢٨] ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُـوْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ﴾. وهكذا العاصفات هي:
 الرياح، يقال: عصفت الريح إذا هبت بتصويت، وكذا الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السهاء، كما يشاء الرب عز وجل.

وقوله: ﴿فالفارقات فرقاً. فالملقيات ذكراً. عذراً أو نذراً ﴾، يعني: الملائكة. قاله ابن مسعود، وابن عباس، ومسروق، ومجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس، والسدّي، والثوري. ولا خلاف ها هنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل، تفرق بين الحق والباطل، والهدى والغي، والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق، وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره.

فَهُمْ عِبَاد له مُكْرَمُونَ، منهم الصَّافُون، ومنهم المُسبَّحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم (۱)، لا يتخطَّاه، وهو على عَمَل قد أُمِرَ به، لا يُقصِّر عنه، ولا يتعدَّاه، وأعلاهُم الذين عنده: ﴿لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ \* يُسَبِّحُونَ الَّيلَ والنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (۲) \* يُسَبِّحُونَ الَّيلَ والنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩ ـ ٢٠].

ورؤساؤهم الأمْلاك الثلاثة (٣): جِبرِيل ومِيكائِيلُ وإِسرافيلُ، الموكَّلُونَ بِالحَياة، فجبرِيل وإسرافيلُ، الموكَّلُونَ بالحَياة، فجبريل موكَّل بالوحي الذي به حياةُ الأرضِ والنباتِ والحَيَوانِ، وإِسرافيلُ مُوكَّلُ موكَّلُ بالنفخ في الصُّورِ الذي به حياةُ الخلق بعد مماتهم.

فَهُمْ رُسُلُ الله في خلقه وأمره، وسُفراؤه بينَه وبَيْنَ عبادِه، ينزِلُون بالأمرِ مِنْ عنده في أقطارِ العالم، ويَصْعَدُونَ إليه بالأمر، قد «أطَّتِ (٤) السماواتُ بهم، وحُقَّ لها أن تَئِطَّ، ما فيها موضعُ أربع ِ أصابع إلا وَمَلَكُ

<sup>(</sup>۱) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصَّافون وإنا لنحن السَّعون ﴾ والمعنى: ما من ملك إلا له موضع من السياء مخصوص يعبد الله فيه، والصافون: الذين يقفون صفوفاً في الطاعة، وأخرج مسلم في «صحيحه» (٥٢٧) من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء».

 <sup>(</sup>۲) في معناه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يرجعون. رواه ابن أبسي طلحة، عن ابن عباس، والثاني: لا ينقطعون. قاله مجاهد، وقال ابن قتيبة: لا يعيون، والحَسِرُ: المنقطع الواقف إعياء وكلالًا. والثالث: لا يملون، قاله ابن زيد. «زاد المسير» ٣٤٥/٥ \_ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ) و (د): ومنهم الرؤساء الأملاك. نسخة.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية»: الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت.

قائم أوراكع أوساجد لله»(١)، ويدخُلُ البيتَ المعمورَ مِنهم كُلَّ يوم سبعون ألفاً لا يَعودُونَ إليه آخرَ ما عليهم(٢).

آیات کثیرة وردت فی ذکر الملائکة وأصنافهم ومراتبهم والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارةً يَقْرُنُ الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويُضيفهم إليه في مواضع التشريف.

وتارةً يذكر حَفُّهم بالعرش، وحملهم له، وبراءتهم من الذنوب.

وتارةً يصفهم (٣) بالإكرام والكرم، والتقريب والعُلُوّ، والطهارةِ والقوةِ والإخلاص، قال تعالى: ﴿ كُلُّ اَمَنَ باللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنّه لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُو العِلْم ﴾ [آل عمران: ١٨]. ﴿ هُوَ الَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُم وَمَلَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظَّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣]. ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ وَمَلْ مَنْ عَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وغافر: ٧]. ﴿ وَتَرى الْمَلَئِكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ يُسبِّحُونَ بِحَمْدِ وَعَلَى العَرْشِ يُسبِّحُونَ بِحَمْدِ وَعَلَى الْعَرْشُ يُسبِّحُونَ بِحَمْدِ وَعَلَى الْعَرْشُ يُسبِّحُونَ بِحَمْدِ وَالْمَالِيْكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشُ يُسبِّحُونَ بِحَمْدِ وَالْمَالِيْكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشُ يُسبِّحُونَ بِحَمْدِ وَالْمَالِيْكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشُ يُسبَّحُونَ بِحَمْدِ وَالْمَالِيْكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشُ يُسبَّحُونَ بِحَمْدِ وَالْمِلْكِونَ الْمَالْمُونَ الْمَالِيْكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشُ يُسبَّحُونَ بِحَمْدِ وَمَلْ إِلَيْهِ وَيُسْتِعُونَ بِحَمْدِ وَلَا الْعَرْشُ يُسَلِّعُونَ الْمَالِيْكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشُ يُعَلِينَ اللَّهُ وَالْمَالِيْكَةً عَالَيْهُ وَلَا الْعَرْشُ يُعَلِّيْكُمْ وَلَا الْعَرْشُ يُعِمْدُونَ بِحَمْدِ وَلَا الْعَرْشُ يُعِرِهُ الْعَرْسُ يُسْتِعُونَ الْمَالِيْكَةَ عَالْمَالِيْكَةً وَالْمَالِيْكُونَ الْعَرْسُ لِيُعِلَى الْمُورِيْقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَوْلُ الْعُولُ الْمَالِيْكِينَ وَالْمَالِيْكُونَ الْمَالِولِيْكُولُ الْعَرْسُ الْمَالِيْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيْكُونَ الْمُلْعِيْلُولُولُولُولُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلَى الْمُؤْلِقِينَ مِنْ مَوْلِ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ عَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وأحمد ١٧٣/٥ من حديث أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: وإني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السهاء أطّت وحق لها أن تثط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله . . . » وحسنه الترمذي مع أن إبراهيم بن المهاجر لين الحديث، لكن يشهد له حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في «المشكل» ٢٣٤، والطبراني في «الكبير» (٣١٢٧)، وسنده قوي، وآخر من حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» ٢٦٩/٦، وسنده ضعيف، فيتقوى الحديث بهذين الشاهدين ويصح .

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث الإسراء المطول المخرج في «الصحيحين» وفيه: أن رسول الله على قال بعد مجاوزته إلى السياء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم».

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصول إلى: (يضيفهم).

رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥]. ﴿ بَلْ عِبَادُ مُّكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبِّحُونَه وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]. ﴿ فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِ إِلَيْ الْمُلَيْلِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُ وَنَ ﴾ [فصلت: ٣٨]. ﴿ كِرَاماً كَالْبِينَ ﴾ والانفطار: ١١]. ﴿ كَرَاماً كَالْبِينَ ﴾ [الانفطار: ١١]. ﴿ لَا يَسْتَمُ وَنَ ﴾ [عبس: ١٦]. ﴿ يَشْهَدُهُ المُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين: ٢١]. ﴿ لَا على ﴾ [الصافات: ٨]. وكذلك الأحاديثُ النبوية طافحةً بذكرهم، فلهذا كان الإيمانُ بالملائكة أَحَدَ الأصول الخمسة التي هي أركانُ الإيمان.

۱۷۱ مذاهب الناس في المفسطة بسين المفساضلة بسين الملائكة وصالحي البشر

وقد تكلم الناسُ في المفاضلة بينَ الملائكة(١) وصالحي البشر، ويُنْسَبُ إلى أهل السنة تَفْضِيلُ صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تَفْضِيلُ الملائكة.

وأَتْبَاعُ الأشعريِّ على قولين: منهم من يُفضِّل الأنبياءَ والأولياءَ، ومنهم من يقِفُ ولا يَثْطَعُ في ذلك قولاً، وحُكِيَ عن بعضهم مَيْلُهُم إلى تفضيلِ الملائكة، وحُكِيَ ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبَعْضِ الصوفية.

وقَالَتِ الشيعة: إِنَّ جَمِيعَ الأئمة أَفْضَلُ من جميع الملائكة، ومِن الناسِ مَنْ فَصَّلَ تفصيلًا آخر، ولم يَقُلْ أَحَدُ ممن له قَوْلُ يُـوْثرُ: إِن الملائكة أفضلُ مِن بَعْضِ الأنبياءِ دونَ بعض. وكُنْتُ ترددتُ في الكلام على هذه المسألة، لقلة ثمرتها، وأنها قريبُ مما لا يعني، و «مِنْ حُسْنِ إسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيه» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر بسط المسألة في «الفتاوى» ٤/٣٥٠ ــ ٣٩٢ لشيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣٤٢ وهو صحيح.

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه (١) المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يَكُونُ قد ترك الكلام فيها قصداً، فإنَّ الإمامَ أبا حنيفة رحمه الله وَقَف في الجوابِ عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوى» (٢)، فإنه ذكر مسائلَ لم يَقْطَعْ أبو حنيفة فيها بِجَوابِ، وعدَّ منها: التَّفْضيلَ بيْنَ الملائكة والأنبياء (٣).

فإنَّ الوَاجِبَ علينا الإِيمانُ بِالمِلائكة والنبيين، ولَيْسَ علينا أَنْ نَعْتَقِدَ أَيُّ الفريقين أَفْضَلُ، فإنَّ هذا لوكان مِن الواجبات (٤)، لَبين لنا نَصَّأ، وقد قال تعالى: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم﴾ [المائدة:٣]. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسيًا﴾ [مريم: ٦٤].

وفي «الصحيح»(٥) «إنَّ الله فَرَضَ فرائِضَ فلا تُضَيِّعُوها، وحدًّ

<sup>(</sup>١) في (ب): لهذه.

<sup>(</sup>٢) وهو «الملتقط» تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي عالم بالتفسير والحديث والفقه والوعظ مات سنة (٥٥٦هـ). «الفوائد البهية» ص ٢١٩ ــ ٧٢٠، و «كشف الظنون» ١٥٧٤/٢ و ١٨١٣.

 <sup>(</sup>٣) جاء في ( أ ) بعد قوله: «الأنبياء»: وهذا هو الحق، ثم وضع فوقها إشارة الحذف، ولم ترد في
 (ب) وهي في (ج) و (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الواجب.

<sup>(</sup>٥) هذا يوهم أنه في أحدوالصحيحين، وليس هو في واحد منها، وإنما هو حديث حسن بشواهده، أخرجه الدارقطني ١٨٤/، والحاكم ١١٥/٤، والبيهقي ١١٥/٠ و ١٢ و ١٩، وأبو نعيم في والحلية، ١٧/٩، والحيطيب في والفقيه والمتفقه، ١/٩ من طرق عن داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة، ورجاله ثقات، إلا أن مكحولاً لا يصح له سماع من أبي ثعلبة، فهو منقطع، لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: وما أحل الله في كتابه، فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا هذه الآية: ﴿وما كان ربك نسياً ﴾ وأخرجه البزار (٢٢٣١)، والحاكم ٢٥٥/٣ من طريق عاصم بن رجاء، عن أبي الدرداء، وسنده قوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال عن أبيدار: وإسناده صالح، وأورده الهيثمي في والمجمع، ١٥٥/ عن البزار، وقال: رجاله ثقات، وله شاهد آخر من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي (١٧٧٦)، وابن ماجه =

حُدُوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياءَ فلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَن أشياءَ \_ رحمةً بكم غَيْرَ نسيانِ \_ فلا تسألُوا عنها».

فالسكوتُ عَنِ الكلام(١) في هذه المسألة نفياً وإثباتاً ــ والحالةُ هذه ــ أولى.

ولا يُقال: إنَّ هٰذه المسألة نَظِيرُ غيرِها من المسائل المستنبطة مِن الكتاب والسَّنة، لأنَّ الأدلة هنا متكافئة، على ما أُشِيرُ إليه، إن شاء اللَّهُ تعالى. وحملني على بَسْطِ الكلامِ هنا: أن بَعْضَ الجاهلين يُسِيئونَ الأَدَبَ بقولهم: كان المَلكُ خادِماً للنبيِّ عَلَى الو: إنَّ بَعْضَ الملائكة خُدَّامُ بني آدم!! يعنون الملائكة الموكَّلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع، المجانبة للأدب.

والتفضيل \_إذا كان على وجه التنقص أو الحميَّة والعصبية للجنس \_ لا شكَّ في رَدِّهِ. وليس هٰذه المسألة نَظِيرَ المفاضلة بينَ الأنبياء، فإن تلك قد وُجِدَ فيها نصَّ، وهو قَوْلُه تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض . . . ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٣]. وقولُه تعالى:

ب (٣٣٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٦١٢٤)، والحاكم ١١٥/٤، والبيهقي ٣٢٠/٩ و ١١٥/١، والبيهقي ١١٥/١، والبيهقي ١٢/١٠ من طريق سيف بن هارون البرجي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله على عن السمن والجبن والفراء، فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، وما سكت عنه، فهذا مما عفا عنه، وسيف بن هارون ضعيف، وقال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قولَه، وكأن الحديث الموقوف أصح، وأخرجه الطبراني (١٩٥٦) من طريق علي بن مسهر، عن أبي عبدالله الجدلي، عن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم...

<sup>(</sup>١) في (ب): عن هذا الكلام.

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٥٥]. وقد تقدم الكلامُ في ذلك عند قول الشيخ: ﴿ وسيد المرسلين ﴿ يعني النَّبِ ﴾ .

والمعتبرُ رُجحانُ الدليل، ولا يُهْجَرُ القولُ، لأن بعضَ أهل الأهواء ١٧٢ وافق عليه، بعد أن تكونَ المسألة مختلفاً فيها بَيْنَ أهلِ السنة، وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولاً (١) بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهرُ أن القولَ بالتوقف أحدُ أقواله.

والأدلَّة في هذه المسألة من الجانبين إنما تَدُلُّ على الفَضْلِ، لا على الفَضْلِ، لا على الأفضلية، ولا نِزَاع في ذلك.

وللشيخ تاج الدين الفزاري (٢) رحمه الله مصنف سماه «الإشارة (٣) في البشارة في تفضيل البشر على الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة مِن بِدَع عِلْم الكلام، التي لم يتكلم فيها الصَّدُرُ الأولُ من المسألة مِن بَعْدَهُمْ من أعلام الأثمة، ولا يتوقَّفُ عليها أصلٌ من أصول العقائد، ولا يتعلَّق بها مِن الأمورِ الدينية كثير (٤) من المقاصد، ولهذا خلا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة العالم شيخ الشافعية في زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري تاج الدين المعروف بالفركاح، المصري الأصل، الدمشقي الإقامة والشهرة والوفاة. قال الحافظ ابن كثير في «البداية» ٣٢٥/١٣: كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة من العلوم النافعة، والأخلاق اللطيفة، وفصاحة المنطق، وحسن التصنيف، وعلو المممة، وفقه النفس، وكتابه «الإقليد» الذي جمعه على أبواب التنبيه، وصل فيه إلى باب الخصب، دليل على فقه نفسه، وعلو قدره، وقوة همته، ونفوذ نظره، واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره. توفي سنة (٣٦٠هـ). مترجم في «طبقات الشافعية» السبكي ١٦٣/٨، و «فوات الوفيات» ٢٦٣/٢ ــ ٢٦٠، و «البداية والنهاية» للسبكي ١٦٣/٨، و «العبر» و «الدارس» للنعيمي ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (د): الإثارة. ﴿ ( }) في (ب): كبير.

عنها طائفةً مِن مصنفات هذا الشان، وامتنع من الكلام فيها جَمَاعَةً من الأعيان، وكُلُّ متكلم فيها من عُلماءِ الظاهر بعلمه، لم يَخُلُ كلامُه عن ضعفٍ واضطراب. انتهى.

فَمِما استُدِلَّ به على تفضيلِ الأنبياء على الملائكة: أنَّ الله أَمَرَ الملائكة أن يَسْجُدُوا لآدَمَ ، وذلك دليلُ على تفضيلِه عليهم ، ولذلك الملائِكة أن يَسْجُدُوا لآدَمَ ، وذلك دليلُ على تفضيلِه عليهم ، ولذلك امتنع إبْلِيسُ واستكبر وقال: ﴿أَرَءَيْتُكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيً ﴾ [الإسراء: ٢٦].

قال الآخرون: إن سُجُودَ الملائكة كان امتثالاً لأمر رَبِّهِمْ، وعبادةً وانقياداً وطاعةً له، وتكريماً لآدم وتعظيماً، ولا يَلْزَمُ مِن ذلك الأفضلية، كما لم يَلْزَمْ مِن سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السَّلامُ تَفْضِيلُ ابنه عليه، ولا تَفْضِيلُ الكعبةِ على بني آدمَ بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم.

وأما امتِنَاعُ إبليسَ، فإنه عَارَضَ النَّصَّ برأيه وقياسِه الفاسِدِ بأنه خَيْرٌ منه، وهذه المُقَدِّمَةُ الصَّغرى، والكبرى محذوفة، تقديرُها: والفاضِلُ لا يَسْجُدُ للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة:

أما الأولى: فإنَّ الترابَ يفوقُ النارَ في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليسَ عُنْصُرُه، فأبى واستكبر، فإنَّ مِن صفاتِ النارِ طَلَبَ العلوِّ والخِفَّة والطيش والرُّعونة، وإفسادَ ما تَصِلُ إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدمَ عُنْصُرُه في التوبة والاستكانة، والانقياد والاستسلام لأمر الله، والاعتراف وطلب المغفرة، فإن مِنْ صفاتِ التراب الثبات والسكونَ والرصانة، والتواضع والخضوع والخشوع والتذلُّل، وما دنا منه يَنْبُتُ ويزكو، وينمى (١) ويُبارك فيه، ضد النار.

<sup>(</sup>١) في (ب): وينمو، وكلاهما صحيح، يقال: نمى ينمي وينمو: إذا زاد.

وأما المُقَدِّمَةُ الثانية \_ وهي: أن الفَاضِلَ لا يسجد للمفضول \_: فباطِلَةً، فإنَّ السُّجُودَ طاعةً لله، وامتثالُ لأمره، ولو أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَه أن ١٧٣ يسجدوا لِحَجَرِ، لوجب عليهم الامتثالُ والمُبَادَرَةُ، ولا يَدُلُّ ذلك على أن المَسْجُودَ له أَفْضُلُ مِن الساجد، وإن كان فيه تكريمُه وتعظيمُه، وإنما يَدُلُّ على فضله، قالُوا: وقد يَكُونُ قولُه: ﴿ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيٍّ ﴾ [الإسراء: ٦٢]، بعد طَرْدِه لامتناعه عن السجود له، لا قَبْلَه، فينتفى الاستدلالُ به.

ومنه: أنَّ الملائكة لهم عُقُولٌ، وليست لهم شَهَواتٌ، والأنبياءُ لهم عقول وشهوات، فلما نَهَوْا أَنْفُسَهُمْ عن الهوى، ومنعوها عما تَمِيلُ إليه الطَّبَاعُ، كانُوا بذلك أفضل.

قال(١) الأخرون: يجوز أن يَقَعَ مِن الملائكة مِنْ مداومة الطاعة، وتحمُّل العبادة، وتركِ الوَنى والفُتور فيها، ما يفي بتجنُّب الأنبياء شهواتِهم، مع طُول مدة عبادة الملائكة.

ومنه: أن الله تعالى جَعَلَ الملائِكةَ رُسُلًا إلى الأنبياء، وسفراء بَيْنَه وبَيْنَهم، وهذا الكلامُ قد اعتَلَ بهِ مَنْ قال: إن الملائكة أَفْضَلُ، واستدلالهم به أقوى، فإنَّ الأنبياءَ المرسلين، إن ثَبَتَ تَفْضِيلُهم على المُرْسَلِ إليهم بالرسالة، ثَبَتَ تَفْضِيلُ الرُّسُلِ من الملائكة إليهم عليهم، فإنَّ الرسولَ المسري.

ومنه: قولُه تعالى: ﴿وعَلَّم ءَادَمَ الأسْماءَ كُلُّهَا﴾(٢) الآيات. [البقرة: ٣١].

<sup>(</sup>١) في (ب): وقال.

 <sup>(</sup>٢) أي: أودع في نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين، فالمراد بالأسهاء
 المسميات، عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له، وسرعة =

قال الآخرون: هذا دليلً على الفضل، لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم (١) الله، وليْسَ الخَضِرُ أفضلَ مِن موسى، بكونه عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخَضِر، وتزودا (١) لذلك، وطلب موسى منه العِلْمَ صريحاً، وقال له الخَضِرُ: إنَّك على عِلْم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهدُ أفضلَ مِن سليمانَ عليه السلام، بكونه أحاط بما لم يُحِطْ به سليمانُ علماً.

ومنه: قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُـدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَـديُّ﴾ [ص:٧٥].

قال الآخرون: هذا دليلُ الفَضْلِ لا الأفضلية، وإلا لَزِمَ تَفْضِيلُه على محمد على محمد على الله والفاجِرُ، بل على محمد على الله والفاجِرُ، بل يَوْمَ القيامة إذا قيل لآدم: «ابْعَثْ مِنْ ذُرِيَّتِكَ بَعْناً إلى النَّارِ»، «يبعث مِنْ كُلِّ القيامة إذا قيل لآدم: «ابْعَثْ مِنْ أُرِيَّتِكَ بَعْناً إلى النَّارِ»، «يبعث مِنْ كُلِّ الْفِ تسع مئة وتسعة وتِسْعِينَ إلى النَّارِ، وَوَاحِداً إلى الجَنَّةِ»(٣)، فما بالُ هٰذا التفضيل سرى إلى هٰذا الواحِدِ من الألف فقط!.

الانتقال من أحدهما إلى الآخر، والعلم الحقيقي إنما هو إدراك المعلومات أنفسها، والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح، فهي تتغير وتختلف، والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف. وانظر دفتاوى شيخ الإسلام، ٩١/٧ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>١) في (ب): علم:

<sup>(</sup>٢) في (ب): وتزود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (٣٣٤٨) و(٤٧٤١) و(٣٥٠٠) و(٧٤٨٣)، ومسلم (٢٢٢)، وأحمد ٣٣/٣ ـ ٣٣، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٤٦/٣، والبغوي (٤٣٢٥)، وابن منده في «الإيمان» (٩٨٩) و(٩٩٠) و(٩٩١).

ومنه: قَوْلُ عَبْدِالله بن سَلام رضي الله عنه: ما خَلَقَ اللّه خَلْقاً أَكْرَمَ عليه مِن محمد ﷺ الحديث (١)، فالشَّانُ في ثبوته، وإنْ صَعَّ عنه، فالشَّانُ في ثبوته في نفسه، فإنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ مِن الإسرائيليات.

ومنه: حديثُ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ ١٧٤ قال: «إِنَّ المَلاَثِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبَّنَا أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدُّنيَا يَأْكُلُونَ فِيهَا، قال: «إِنَّ المَلاَثِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبَّنَا أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدُّنيَا يَأْكُلُونَ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ، ولا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْرَبُ وَلاَ نَلْهُو، فَكَما جَعَلْتَ لَهُـمُ الدنيا، فَاجْعَلْ لَنَا الآخِرَةَ؟ قَالَ: لا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِيَّةِ فَكَما جَعَلْتَ لَهُـمُ الدنيا، فَاجْعَلْ لَنَا الآخِرَةَ؟ قَالَ: لا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِيَّةِ مَنْ خَلَقْتُ بِيَدي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ». أخرجه الطبراني (٢).

وأخرجه عبدُالله بن أحمد بن محمد بن حنبل (٣) عن عروة بن رُوَيم، أنه (٤) قال: أخبرني الأنصاريُّ، عن النبيِّ عَلَيُّ : «أن الملائكة قالوا...»، الحديث، وفيه: «ويَنَامُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٥/٥٥ – ٤٨٦، والحاكم في «المستدرك» ٤٨٥٥ – ٥٦٨ ، والحاكم في «المستدرك» ٤٠٥٠ و ٥٦٩ ، وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقول الشارح: يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، لا محل لهذا الاحتمال هنا، لأن عبدالله بن سلام، يقول هذا رأياً منه واجتهاداً ولم يرفعه إلى أحد، وليس هو من المغيبات.

 <sup>(</sup>۲) أورده الهيثمي في «المجمع» ۸۲/۱، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي، وهو كذاب متروك، وفي إسناد «الأوسط» طلحة بن زيد، وهو كذاب أيضاً.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام الحافظ شيخ بغداد، أبو عبدالرحمن الله الشيباني المروزي البغدادي، كان رحمه الله صيّناً، ديّناً، صادقاً، صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال، له زيادات كثيرة في «مسند» والده واضحةً، عن عوالي شيوخه، توفي سنة (٢٥٧هـ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

﴿لاَ ﴾ فَأَعَادُوا القَوْلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لا ﴾ (١) والشأن في شبوتهما، فإن في سندهما مقالاً ، وفي متنهما شيئاً ، فكيف يُظن بالملائكة الاعتراضُ على اللّه تعالى مراتٍ عديدة ؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم ﴿لا يسبِقُونَه بِالْقَوْلِ وَهُمْ بَأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧] وهل يُظنَّ بهم أنهم باحوالِهمْ ، متشوِّفُونَ إلى ما سواها مِنْ شهواتِ بني آدم ؟ والنومُ أخو المَوْتِ ، فَكَيْفَ يَغْبِطُونَهم به ؟ وكيف يظن بهم أنهم يَغْبِطُونَهمْ باللهو ، وهو مِن الباطل ؟ قالُوا: بل الأمرُ بالعكس ، فإن إبليسَ إنما وَسُوسَ إلى آدم ، ودلاً ، بغرور ، إذْ أطمعه في أن يكون مَلكاً بقوله : ﴿مَانَهَ كُمَا رَبُّكُما وَيُنُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أَنْ تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنَ الخَالِدِينَ ﴾ وقية يوسف : ﴿وَقُلْنَ حَسَ للّهِ مَا هٰذا بَشَراً إِنْ هٰذا إلاّ مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ رؤية يوسف : ﴿وَقُلْنَ حَسَ للّهِ مَا هٰذا بَشَراً إِنْ هٰذا إلاّ مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف : ٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ لاَّ أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُم إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن أحمد في وكتاب السنة» (۹۰۲)، وكذا البيهقي في والأسهاء والصفات» ص ٣١٦ ـ ٣١٧، وسنده ضعيف لجهالة الأنصاري، وتعيين الأنصاري بكونه أنس بن مالك في رواية ابن عساكر أو جابر بن عبدالله الأنصاري في رواية البيهقي ص ٣١٧ لا يصح، لضعف السند، وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب والرد على المريسي، ص ٣٤٦ من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن عمرو، وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح، وكذلك أخرجه الطبراني في والكبير، و والأوسط، من حديث عبدالله بن عمرو، وفي إسناد كل منها كذاب، وانظر والمجمع، ١٩٨١ للهيثمي.

قال الأولون: إنَّ هٰذا إنما كان لِمَا هُوَ مركوزٌ في النفوس: أن الملائكة خَلْقُ جميل عظيم، مُقْتَدِرٌ على الأفعال الهائلة، خصوصاً العرب، فإنَّ الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنَاتُ الله، تعالى الله عن قولهم عُلوًا كبيراً.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحاً وآلَ إِبْرُهِيمَ وَآلَ عِمْرُنَ عَلَى الْعَلْمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣].

قال الآخرون: قد يذكر «العَالَمُونَ»، ولا يُقْصَدُ به العُمومُ المطلقُ، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيراً﴾ [الفرقان: ١]. ﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَـٰلَمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٠]. ﴿أَتَأْتُونَ اللّهُ كُرَانَ مِنَ الْعَـٰلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥]. ﴿وَلَقدِ اخْتَرْنَنَهُمْ عَلَى عِلمٍ اللّهُ كُرَانَ مِنَ الْعَـٰلَمِينَ ﴾ [الدخان: ٣٢].

ومنه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ [البيّنة: ٧]. والبرية: مشتقة من البَرْء، بمعنى الخلق، فثبت أنَّ صالحي البشر خَيْرُ الخلقِ.

قال الآخرون: إنما صارُوا خيرَ البريةِ، لكونهم آمنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، والملائكة في هذا الوصف أَكْمَلُ، فإنهم لا يسأمون ١٧٥ ولا يَفْتُرُونَ، فلا يلزمُ أن يكونوا خَيْراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ «البريئة»، بالهمز(١)، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا: إنَّها مخففة

<sup>(</sup>۱) وهمي قراءة نافع، وابن عامر، وحجتها أنه من: برأ الله الخلق يبرؤهم برءً، والله البارىء، والحلق يُبرؤون، والبريئة فعيلة بمعنى مفعولة، كقولك: قتيل بمعنى مقتول. وقرأالباقون: (البرية) بغير همز، وهو من برأ الله الخلق، إلا أنهم خففوا الهمزة، لكثرة الاستعمال... «حجة القراءات» ص ٧٦٩.

من الهمزة، وإن قلنا: إنها نسبة إلى البرى: وهو التراب، كما قاله الفراء(١) فيما نقله عنه الجوهري في «الصحاح»؛ يكون المعنى: أنهم خَيْرُ مَنْ خُلِقَ من التراب، فلا عُمُومَ فيها إذاً لغير مَنْ خُلِقَ مِن التراب.

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل (٢) صالحي البشر إذا كَمُلُوا، وَوَصَلُوا إلى غايتهم، وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يَكُونُ إذا دَخَلُوا الجنة، ونالوا الزُّلْفي، وسكنوا الدرجاتِ العُلا، وحَبَاهُمُ الرحمٰن بمزيد قُرْبِهِ، وتجلَّى لهم، ليستمتِعُوا بالنظر إلى وجهه الكريم.

قال (٣) الآخرون: الشأنُ في أنَّهم هَلْ صَارُوا إلى حالة يفوقون فيها الملائِكَة أو يُسَاوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت (٤) أَنَّهُمْ يَصيرُون إلى حال يفوقُون فيها الملائكة، سُلِّم المُدَّعَى، وإلا فلا.

ومما استُدِلَّ به على تَفْضِيلِ الملائكةِ على البشر: قَوْلُه تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للّهِ وَلاَ الْمَلَئِكَةُ المُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء: ١٧٧]. وقد ثَبَتَ من طريقِ اللغة أن مثل هٰذا الكلام يَدُلُّ على أن المعطوف أَفْضَلُ من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يُقَالَ: لن يَسْتَنْكِفَ الوَزِيرُ أن يكونَ خادماً للملك، ولا الشرطيُّ أو الحارس! وإنما يقال: لن يستكنف الشرطيُّ أن يكون خادماً للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقَّى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثَبتَ تفضيلُهم على هذا التركيب يترقَّى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثَبتَ تفضيلُهم على

<sup>(</sup>۱) في «معاني القرآن» ۲۸۲/۳. الفراء: هو العلامة، صاحب التصانيف المفيدة، يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور، أبو زكريا الأسدي مولاهم الكوفي النحوي، صاحب الكسائي، توفي سنة (۲۰۷هـ)، وهو بطريق الحج رحمه الله. مترجم في «السير» ۱۰/ رقم الترجمة (۱۲).

<sup>(</sup>٢) معطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ثبت لهم.

عيسى عليه السلام، ثبت في حقّ غيره، إذ (١) لم يقل أحدٌ: إنهم أفضلُ مِن بعض الأنبياء دون بعض.

أجاب الآخرون بأجوبة، أحسنُها، أو مِن أَحْسَنِها: أنه لا نِزَاعَ في فضل قوة المَلَك وقُدرته وشدته وعِظَم خلقه، وفي العبودية خُضُوعٌ وذلَّ وانقياد، وعيسى عليه السلامُ لا يَسْتَنْكِفُ عنها ولا مَنْ هُوَ أَقْدَرُ منه وأقوى وأعظم خَلْقاً، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضليةُ المطلقة من كل وجه.

ومنه قولُه تعالى: ﴿قُلُ لا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لكُم إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠]. ومثل هذا يُقَالُ بمعنى: إنِّي لو قُلْتُ ذلك، لادعيتُ فوقَ منزلتي، ولَسْتُ ممن يَدَّعي ذلك.

أجابَ الآخرُونَ: أنَّ الكفار كانوا قد قالُوا: ﴿مَالَ هٰذَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاقِ ﴿ [الفرقان: ٧] فأمر أن يَقُولَ لهم: إنِّي بشرٌ مِثْلُكُم أَحْتَاجُ إلى ما يحتاج إليه البشرُ من الاكتساب والأكل والشرب لَسْتُ مِنَ الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجةً إلى الطَّعَامِ والشَّرَابِ، فلا يَلْزُم حينئذ الأفضلية المطلقة.

ومنه ما روى مسلم بإسناده (٢): عن أبني هُريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلِّ خَيْرٌ»(٣). ومَعْلُومٌ أَن قُوَّةَ البشر لا تُدَاني قوَّةَ المَلكِ ولا تُقاربُها.

<sup>(</sup>١) في (ب): إذا. (٢) في (ب): بإساد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) في القدر: باب الأمر بالقوة وترك العجز، وابن ماجه (٧٩) في المقدمة: باب في القدر و (٤١٦٨) في الزهد: باب في التوكل واليقين، وأحمد ٢٦٦/٢ و (٣٢٠) و (٣٢٠) و (٣٢٠) و (٣٢٠) و (٣٢٠) و و(٢٢٠) و وابن السني (٣٥٠)، والحميدي (١١١٤)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ١٠١/١، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٥٦).

177

قال الآخرون: الظاهِرُ أن المراد المؤمن من البشر \_ والله أعلم \_ فلا تدخل الملائكة في هذا العموم.

ومنه ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال فيما يروي عن ربّه عز وجل، قال: «يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأَنَا مَعَهُ إذا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ، فَكِنْ تُه في نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلاٍ ذَكَرْتُه في مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُم (١) الحديث. وهذا نَصِّ في الأفضلية.

قال الآخرون: يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ المرادُ «خير» منه للمذكور، لا الخرية المطلقة.

ومنه ما رواه ابنُ خُزيمة (٢)، بسنده (٣) عن أنس رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ جبريلُ، فَوكَزَ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ مِثْلُ وَكْرَي الطَّيْر، فقعد في إحداهما، وقعدت في الأخرى، فَسَمَت وارتفعت حتى سَدَّت الخَافِقينِ، وأَنَا أُقَلِّبُ بَصرِي، ولَوْشِئْتُ أَنْ أَمَسَ السَّماءَ مَسَّيْتُ (٤) فَنَظَرْتُ إِلى جبريل كَأَنَّه جِلسُ ولَوْشِئْتُ أَنْ أَمَسَ السَّماءَ مَسَّيْتُ (٤) فَنَظَرْتُ إِلى جبريل كَأَنَّه جِلسُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤٠٥) و (۷٥٠٥) و (۷٥٣٧)، ومسلم (۲٦٧٥) (۲)، و٤/٢٠٧ (٢٥)، و٤ ٢٠٦٧)، والترمذي (٢٣٨٨)، وابن ماجه (٣٨٢٢)، وأحمد ٢٠١/٢ و ٤١٣ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و و٤٨٠ و و١٠٠ في «الأسماء والصفات» ص ٤ – ٧، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٤ – ٧، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٧/٩.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة، الحافظ، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأثمة أبو بكر السَّلمي النيسابوري الشافعي، صاحب «الصحيح»، وقد طبع الربع الأول منه. تُوفي سنة (٣١١هـ).

<sup>(</sup>٣) في هامِش (ب): ما رواه إمام الأثمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد. (ح) وجاءت كذلك في أصل (أ) و (ج) و (د) إلا أنه قد أثبت في (أ) إشارة الحذف على: المام الأثمة محمد» و «في كتاب التوحيد».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، والجادة مَسستُ كها في «التوحيد» و «الحلية»، وإن كان ما هنا له وجه، فقد قالوا: قَصَّيتُ أظفاري، أي زقصصت.

لاطيء، فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِالله عَلَىَّ (١).

قال الآخرون: في سنده مقالٌ، فلا نُسَلِّمُ الاحتجاجَ به إِلا بَعْدَ ثبوته.

وحَاصِلُ الكلامِ: أن هذه المسألة مِن فضول المسائل، ولهذا لم يتعرَّضْ لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها، كما تَقَدَّمَ، والله أعلم بالصواب(٢).

وأما الأنبياءُ والمرسلون، فعلينا الإيمانُ بِمَنْ سَمَّى اللَّهُ تعالى في كتابه من رسله، والإيمانُ بأنَّ الله تعالى أَرْسَلَ رُسُلًا سواهم وأنبياء لا يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُم وعَدَدَهم إلا اللَّهُ تعالَى الذي أرسلهم.

فعلينا الْإِيمانُ بِهِمْ جُمَّلةً، لأنَّه لم يأتِ في عددهم نصَّ. وقد قال تعالى: ﴿وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْ قَصْصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨].

وعلينا الْإِيمانُ بأنهم بلَّغوا جَمِيعَ ما أرسلوا به على ما أَمَرَهُمُ اللَّهُ به، وأنهم بَيَّنُوه (٣) بياناً لا يَسَعُ أحداً ممن أُرْسِلُوا إليه جهله، ولا يَحِلُّ له(٤) خلافه، قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إلا الْبَلَغُ المُبِينُ ﴾

كتبابه من رسله وأنبيائه

وجـوب الإيمـان بمن سمى الله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص ٢٠٩ ـ ٢١٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٣١٦/٢ من طريق سعيد بن منصور، عن الحارث بن عبيد الإيادي، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، وسنده ضعيف، لضعف الحارث بن عبيد، فقد قال فيه الإمام أحمد: مضطرب الحديث، وضعفه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا.

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية» ١/٤٥ للحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بينوا.

<sup>(</sup>٤) له: لم ترد في (ج).

[النحل: ٣٥] ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَخُ المُبِينُ ﴾ [النحل: ٨٦] ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَخُ المُبِينُ ﴾ (١) [النور: ٥٤]. ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلَى رَسُولِنا الْبَلَخُ المُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢].

أولسو العسزم من الرسل

وأما أولو العزم من الرُّسُل، فقد قيل فيهم أقوال (٢) أحسنُها: ما نقله البَغَويُّ وغيرُه عن ابنِ عباس وقتادة (٣): أنهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ومحمد، صلواتُ الله وسلامُه عليهم، قال: وَهُمُ المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيينَ مِيثَنْقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرُهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧]. وفي قوله نعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ نَعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّى نَهِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ ومَا وَصَّى نِهِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ ومَا وَصَّى نِهِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ الشورى: ١٣٠٦.

۱۷۷

وأما الْإيمانُ بمحمدٍ ﷺ، فَتَصْدِيقُه واتَّبَاعُ ما جاء به مِنَ الشراثِعِ إِجمالًا وتفصيلًا.

الإيمان بما سمّى الله من الكتب المنزلة

وأما الْإِيمَانُ بالكُتُبِ المنزلةِ على المرسلين، فَنُـوْمِنُ بما سَمَّى اللَّهُ تعالى منها في كتابه، من التوراة والإنجيل ِ والزبور، ونُـوْمِنُ بأن لِلَّه

<sup>(</sup>١) هذه الآية لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) بلغت عند ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٩٢/٧ ٣٩٣ عشرة أقوال. وذكر الثامن منها: أنهم جميع الرسل، فإن الله لم يبعث رسولاً إلا كان من أولي العزم. قاله ابن زيد، واختاره ابن الأنباري، وقال: «من» دخلت للتجنيس لا للتبعيض، كما تقول: قد رأيت الثياب من الخز، والجباب من القز.

<sup>(</sup>٣) هو قتادة بن دعامة بن عزيز، حافظ العصر، وقدوة المفسَّرين والمحدَّثين، أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، من بكر بن واثل، كان رأساً في العربية، والغريب، وأيام العرب، وأنسابها، توفي (١١٧هـ). مترجم في «السير» ٥/ رقم الترجمة (١٣٧).

تعالى سوى ذلك كُتُباً أنزلها على أنبيائه، لا يَعْرِفُ أسماءَهَا وعَدَدَها إلا الله تعالى.

وأما الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأنَّ الكتب المنزلة على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأنَّ الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حتَّ وهدى ونورٌ وبيانٌ وشفاء، قال تعالى: ﴿قُولُواءَامَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيونَ مِنْ رَبِّهِم﴾ [البقرة: ١٣٦]. ﴿ الله لا إِله إِلاَّ هُو الحَيُّ القَيُّومُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْزَلَ الفُرْقَانَ ﴾ [آل عمران: ١ - ٢]. ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. ﴿ أَفَلاَ يَتدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيه اختِلَنفاً كَثِيراً ﴾ [النساء: ٢٨]. إلى غير ذلك مِن الآيات الدالة على أن الله تكلم بها، وأنها نزلت مِن عنده. وفي ذلك إثباتُ صفة الكلام والعلو، وقال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وُحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِينَ الكلام والعلو، وقال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وُحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير في «تفسيره» (٤٠٤٨) من طريق محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا همام بن منبه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله: «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا»، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/٣٤٥ ــ ٧٤٥ من طريق محمد بن بشار به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كها قالا إلا أن أبا داود الطيالسي، واسمه سليمان بن داود روى له البخاري تعليقاً، وهو من رجال مسلم، ولفظ: «فاختلفوا» إنما حذف تعويلاً على قوله في الآية: فرليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه على أنه وقع التصريح بهذا المحذوف في قوله تعالى في سورة يونس الآية ١٤ (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا».

قال الطبري: فتأويل «الأمة» على هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس: «الدين» كما قال النابغة الذبياني:

لكتنبُ عَزِيزٌ \* لا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢،٤١] ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ [سبأ: ٦]. ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمةٌ لِلمُوْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧] وقُلُ هُوَ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤]. ﴿ وَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤]. ﴿ وَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨] وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.

قوله: «ونُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِين مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ».

أهــل الـقبــلة مسلمون مؤمنون

ش: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لَنَا وعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا»(١). ويُشيرُ الشيخُ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلامَ والإيمانَ وَاحِدٌ، وأن المُسْلِمَ لاَ يَخْرُجُ من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستجلّه.

والمرادُ بقوله: «أهل<sup>(٢)</sup> قبلتنا» من يدَّعي الْإِسْلامَ، ويَسْتَقبِلُ الكعبةَ

حلفتُ فلم أتسرُك لنفسك ريبةً وهـن ياثمَنْ ذو أُمّةٍ وهـو طائعُ ,
 يعني: ذا الدين.

فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحد، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل «الأمة» الجماعة تجتمع على دين واحد، ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة» من الخبر عن «الدين» لدلالتها عليه، كما قال جل ثناؤه: ﴿ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ﴾ يراد به أهل دين واحد، وملة واحدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بلفظ: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فـذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. وقد تقدم تخريجه ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بأهل.

وإِن كَانَ مِن أَهِلِ الأَهُواء، أُومِن أَهْلِ المعاصي، مَا لَم يُكَذَّبُ بشيء مَمَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ ﷺ. وسيأتي الكلامُ على هٰذين المعنيين عند قول ِ الشيخ: «ولا نكفِّرُ أحداً مِن أَهِلِ القبلة بذنبٍ مَا لَم يستجِلَّه» وعند قوله: «والْإسلامُ والْإيمانُ واحد، وأهله في أصلِه سواء».

قوله: «ولا نَخُوضُ في اللّهِ، ولا نُمارِي في دِينِ اللَّهِ».

ش: يُشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكفِّ عَنْ كلامِ المتكلمين الباطل، وذمِّ علمهم، فإنَّهم يتكلَّمون في الإله بِغَيْرِ علم وغيرِ سُلْطَانٍ أَتاهم: ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهمُ ١٧٨ الهُدَى﴾ [النجم: ٢٣].

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يَنْطِقَ في ذات الله بشيء، بل يَصِفُه بما وَصَفَ به نَفْسَه. وقال بَعْضُهُمْ: الحقُ سبحانه يقولُ: مَنْ أَلْزَمْتُهُ القِيامَ مع أسمائي وصفاتي، أَلْزَمْتُهُ الْأَدَب، ومن كَشَفْتُ له حَقِيقَةَ ذاتي، أَلزَمتُه العَطَب، فاخترِ الأَدَبَ أو العَطَب، ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كَشَفَ للجبل(١) عن ذاته، سَاخَ الجَبلُ وتدكدك ولم يَثْبُتْ على عظمةِ الذات. وقال الشّبلي(٢): الانبساطُ بالقول مع الحقّ ولم يَثْبُث على عظمةِ الذات. وقال الشّبلي(٢): الانبساطُ بالقول مع الحقّ تَرْكُ الأدب.

<sup>(</sup>١) في (ب): الجبل.

<sup>(</sup>Y) هو أبوبكر، دلف بن جَحْدَر الشبلي البغدادي، أصله من الشبلية قرية من قرى أشروسنة بلدة عظيمة وراء سمرقند، ومولده بسامراء كان حاجباً للموفق، ثم ترك الحجابة، وحضر مجلس بعض الصالحين، فتاب، وصحب الجنيد وغيره، قال الإمام الذهبي: كان فقيها عارفاً بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة، وقال الشعر، وله ألفاظ وحِكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنه فيها كبر وفخر، لا تكون قدوة، توفي سنة (٣٣٤هـ). مترجم في «سير أعلام النلاء» ٢٧٠/١٥ ـ ٣٧٠٠.

وقوله: «ولا نُمارِي في دينِ الله» معناه: لا نُخَاصِمُ أهلَ الحق بإلقاء شبهاتِ أهلِ الأهواءِ عليهم، التماساً لامترائهم ومَيْلِهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل، وتلبيس الحق، وإفسادِ دين الإسلام.

قوله: «وَلاَ نُجَادِلُ في القُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّه كَلامُ رَبِّ العَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، فَعَلَّمَه سَيِّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمَّداً صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهُو كَلامُ اللهِ تَعَالَى، لا يُسَاوِيه شَيءٌ مِنْ كَلامِ المَخْلُوقِينَ، وَلاَ نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ».

النهي عن الجدال في السقسرآن

ش: فقوله: «ولا نجادلُ في القرآن» يحتمِلُ أنه أراد: أَنَّا لاَ نَقُولُ فيه كما قال أَهْلُ الزيغ واختلفوا، وجَادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقَّ، بل نَقُولُ: «إِنه كلامُ رب العالمين، نَزَلَ به الروح الأمين» إلى آخر كلامه.

ويحتمل أنه أراد: أنا لا نُجادل في القراءاتِ الثابتة، بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح، وكلَّ من المعنيين حقّ، يشهد بصحة المعنى الثاني، ما رُوي عن عبدِالله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قالَ: سَمِعْتُ رجلاً قرأ(۱) آية سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقرأ خِلافَها، فَأَخَذْتُ بيده، فانْطَلَقْتُ به إلى رسول الله عَلَيْ، فَذَكَرْتُ ذلك له، فَعَرَفْتُ في وجهه الكَرَاهَة، وقال: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، ولا تَخْتَلِفُوا، فإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم اختَلَفُوا فَهَلَكُوا». رواه مسلم(۲).

نَهِي ﷺ عن الاختلافِ الذي فيه جَحْدُ كُلِّ واحد من المختلفين

<sup>(</sup>١) في (ب): يقرأ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٤۱۰) و (۳۶۷٦) و (۵۰٦۲)، وأحمد ۳۹۳/۱ و ۴۱۲ و ۴۵۵، وليس هو في مسلم كها ظن الشارح. ورواه النسائي في «الكبرى» كها في «التحفة» ۱۵۲/۷.

ما مَعَ صاحبه مِن الحق، لأن كلا(١) القارئين كان محسناً فيما قرأه، وعلَّل ذلك بأنَّ مَنْ كان قبلنا اختلفوا، فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أَدْرِكُ هٰذه الأُمَّةَ لا تَخْتَلَفْ كما اخْتَلَفَتِ الْأَمَّمُ قبلَهم (٢). فَجَمَعَ النَّاسَ على حرفٍ واحدٍ اجتماعاً سائغاً، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب، ولا فِعل لِمحظور، إِذْ كانت قِرَاءَةُ القرآن على سبعةِ أحرف جائزةً لا وَاجِبةً، رُخْصَةً من الله تعالى، وقد جعل الاختِيَارَ إليهم في أيِّ حَرْفِ اختاروه.

كما أن تَرْتِيبَ السُّورِ لم يكن واجباً عليهم منصوصاً، ولهذا كان تَرْتِيبَ مصحف عبدِالله على غير ترتيبِ المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وأما تَرْتِيبُ آيات السور، فهو ترتيبُ منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يُقَدِّمُوا آيةً على آية، بخلاف السُّورِ، فلما رأى الصحابةُ أن الأمة تَفتَرِقُ وتختلِف، وتتقاتل إِنْ لم تجتمع على حرفٍ واحد، جمعهم الأمة تَفتَرِقُ وتختلِف، وتتقاتل إِنْ لم تجتمع على حرفٍ واحد، جمعهم

<sup>(</sup>١) في (ب): كلاً من.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في وصحيحه (٤٩٨٧) من طريق موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف عا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

الصحابة عليه. هذا قُولُ جمهور السلف مِن العلماء والقراء قاله ابنُ جرير<sup>(١)</sup> وغيرُه.

ومنهم مَنْ يَقُولُ: إِنَّ التَّرَخُصَ في الأحرفِ السبعة كان في أوَّلِ الإسلام، لما في المحافظة على حرفٍ واحدٍ مِن المشقة عليهم أولاً، فلما تذلَّلَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بالقراءة، وكان اتفاقُهم على حرفٍ واحدٍ يسيراً عليهم، وهو أَوْفَقُ لهم؛ أجمعوا على الحرفِ الذي كان في العَرْضَةِ الأخيرة.

وذهب طَوَائِفُ من الفقهاء وأَهْلِ الكلامِ إلى أنَّ المصحف مُشْتَمِلً على الأحرف السبعة، لأنَّه لا يَجُوزُ أن يُهْمَلَ شيءُ مِنَ الأَّحْرُفِ السبعة (٢)، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني، وترك ما سواه. وقد تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إلى الجواب، وهو: أن ذلك كان جائزاً لا واجباً، أو أنه صار منسوخاً.

وأما مَنْ قال عن ابن مسعود: إِنَّه كان يجوِّز القراءة بالمعنى! فقد كَنْ عليه، وإِنما قال: قد نظرتُ إِلَى القُرَّاء فرأيتُ قراءتَهم متقارِبةً، وإِنما هُوَ كَقُول ِ أحدكم: هَلُمَّ، وأقبِلْ، وتعالَ، فاقرؤوا كما عُلَّمْتُمْ (٣)، أو كما قال.

<sup>(</sup>١) انظر «جامع البيان» ١/٥٦ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في «فتح الباري» ٢٩/٩ ـ ٣٠ نقلاً عن أبي شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة بالثاني، وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨)، والطبراني في «الكبير» (٨٦٨٠)، من ثلاث طرق عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبدالله: إني قد سمعت إلى القراءة، فوجدتهم متقاربين، فاقرؤوا كما عُلمتم، وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. وإسناده صحيح.

والله تعالى قد أمرنا أن لا نُجَادِلَ أهلَ الكِتَابِ إِلا بالتي هي أَحْسَنُ إِلا الذين ظَلَمُوا منهم، فكيف بمناظرة أهل القِبْلَةِ؟ فإِنَّ أهلَ القبلة مِن حيث الجُمْلَة خيرٌ من أهل الكتاب، فلا يَجُوذُ أن يُناظَرَ مَنْ لم يظلم منهم إلا بالتي هِيَ أَحْسَنُ، وليس إذا أخطأ يقال: إِنه كافرٌ قبل أن تُقَامَ عليه الحُجَّةُ التي حكم الرسولُ بكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لِهذه الأمة عن الخطأ والنسيان(١). ولهذا ذَمَّ السَّلَفُ أهلَ الأهواء، وذكروا أن آخِرَ أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادةُ بيان، إن شاء الله تعالى، عند قول ِ الشيخ: «ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً».

وقوله: «ونشهد أنه كلامُ ربِّ العالِمين» تقدم الكلام (٢) على هذا المعنى عند قوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً».

وقوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأُمينُ» هو جبريل عليه السلام، سُمِّيَ رُوحاً، لأنه حامِلُ الوحي الذي به حياةُ القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حقُّ أمين، صلواتُ الله عليه، قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأُمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيً

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن ماجه (۲۰٤٥) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۱۳۱: هذا إسناد صحيح، إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، قال المزي في «الأطراف»: رواه بشر بن بكر التنيسي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية. ورواية بشر بن بكر التنيسي المتصلة أخرجها البيهقي في «سننه» ۷/۳۵ والطبراني في «الصغير» ۱/۲۷۰، والدارقطني ٤/ ۱۷۰ - ۱۷۱، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ۲/۳۵، وصححه ابن حبان (۱٤٩٨)، والحاكم ۱۹۸/۲، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): القول.

مُّبِين﴾ [الشعراء: ١٩٣ ــ ١٩٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّه لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثَمَّ أَمِين ﴾ [التكوير: ١٩ ــ ٢١]. وهذا وصف جبريل، بخلاف قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ ﴾ الآيات [الحاقة: ٤٠ ــ ١١]، فإن الرسول هنا هو محمد على.

وقوله: «فعلَّمُه سَيِّدَ المرسلين» تَصْريحُ بتعليم جبريلَ إِياه، إِبطالاً لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوَّرَهُ في نفسه إلهاماً(١).

وقوله: «ولا نَقُولُ بخلقه، ولا نُخَالفُ جماعة المسلمين» تنبية على أن من قال بخلق القرآن، فقد خالف جَمَاعَةَ المسلمين، فإن سَلَفَ الأمة كُلُّهم متفقون على أن القرآن كلامُ الله بالحقيقةِ غيرُ مخلوق، بل قولُه: «ولا نخالف جماعة المسلمين» مجرى على إطلاقه: أنا لا نُخَالِفُ جَمَاعةً المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإنَّ خِلافَهُم زَيْغٌ وضلال وبِدْعَةً.

قوله: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْـلِ القِبْلَةِ بِذَنْبِ، مَا لَمْ يَسْتَجِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ».

ش: أراد بأهل القبلة الذين تقدِّم ذكرُهم في قوله: «ونسمِّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» يشيرُ الشيخ رحمه الله(٢) إلى الردِّ على الخوارج القائلين بالتكفير بكُلُ ذنب.

واعلم \_ رَحِمَكَ الله وإيانا \_ أن بَابَ التكفير وعَدَمَ التكفير، بابُ عَظُمَتِ الفِتْنَةُ والمحنةُ فيه، وكَثُرَ فيه الافتراقُ، وتشتتت فيه الأهواءُ والآراء، وتعارضت فيه دلائلُهم، فالناسُ فيه، في جنس تكفير أهل

لا يجوز تكفير المسلم بنذنب

لم يستحله

<sup>(</sup>١) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ٢٠٤/١٠ .. ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) زيادة: (بهذا الكلام، وهي في هامش (ب).

المقالات والعقائد الفاسدة، المخالفةِ للحق الذي بعث الله به رسولَه في نفس ِ الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط، من جنس الاختلافِ في تكفير أهل ِ الكبائر العملية.

فطائفة تقولُ: لا نُكفِّر مِنْ أهل القبلة أحداً، فتنفي التكفيرَ نفياً عامًا، مع الغلم ِ بأنَّ في أَهْلِ القبلةِ المنافقين، الذين فيهم مَنْ هو أَكْفَرُ من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يُظْهِرُ بَعْضَ ذلك حيث يُمْكِنُهُم، وهم يتظاهرون بالشهادتين.

وأيضاً: فلا خلاف بين المسلمين أن الرَّجُلَ لو أظهر إِنكارَ الواجباتِ الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك؛ الواجباتِ الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك؛ فإنه يُسْتَتَابُ، فإنْ تاب، وإلا قُتِلَ كافراً مرتدًاً. والنفاقُ والرَّدة مظنَّتُهما(١) البِدَعُ والفُجُورُ، كما ذكره الخلال(٢) في كتاب «السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين(٣)، أنه قال: إِنَّ أسرعَ الناس رِدَّة أَهْلُ الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ﴿وإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في ءَايَاتِنَا يَرَى هَنْهُم حَتَّى يَخُوضُوا في حديثٍ غَيرِهِ [الأنعام: ٦٨].

ولهذا امتنع كَثِيرٌ من الأثمة عن إطلاق القول: بأنَّا لا نُكَفِّرُ أحداً

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج): مظنتها.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيدالبغدادي، الحلال، المتوفى سنة (٣١٠هـ). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٩٧/١٤

<sup>(</sup>٣) هو الإمام شيخ الإسلام أبوبكر الأنصاري، مولى أنس بن مالك، حديثه مخرج في الصحاح والسنن والمسانيد، كان فيها وصفه ابن جرير الطبري في فقيها عالماً، ورعاً أديباً، كثير الحديث، صدوقاً، شهد له أهل الفضل بذلك، وهو حجة، توفي سنة (١٩١٠هـ). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٠٦/٤ ـ ٢٢٢.

بذنب، بل يُقَالُ: لا نُكَفِّرُهُمْ بكُلِّ ذنب، كما تفعلُه الخوارج، وفَرْقُ بَيْنَ النفي العامِّ ونفي العموم، والوَاجِبُ إِنما هو نفي العموم مناقَضَةً لقول ِ الخوارج الذين يُكفِّرُونَ بكل ذنب.

ولهذا \_ واللّه أعلمُ \_ قيّده الشّيْخُ رحمه الله بقوله: «ما لم يَستجلّه» وفي قوله: «ما لم يَستجلّه» إشَارَةُ إلى أن مُرادَه من هٰذا النفي العام لِكل ذنب، الذُّنُوبُ العمليةُ لا العلمية. وفيه إشكالٌ، فإن الشارعَ لم يكتفِ مِن المُكلّفِ في العمليات بمجرد العمل دونَ العلم، ولا في العلميات(١) بمجرد العلم دونَ العلم دونَ العلم عمل المجور العلم دونَ العمل أعْمَالُ القلوب أصلٌ لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبعّ إلا أن يُضمَّنَ قولُه: «يَستَجلُه» بمعنى: يعتقدُه أو نحو ذلك.

وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»... إلى آخر كلامه: ردّ على المرجئة، فإنهم يقولون: لا يَضُرُّ مَعَ الإيمان ذنب، كما لا يَنْفَعُ مع الكفر طاعةً. فهؤلاء في طَرَفٍ، والخوارِجُ في طرف، فإنهم يقولون: نكفِّر المسلم بكلِّ ذنب، أو بِكلِّ ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يَحْبَطُ إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولُون: يَحْرُجُ من الإيمان، ويَدْخُلُ في الكفر، والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان، ولا يدخلُ في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار!.

<sup>(</sup>١) في (ج): العمليات، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بمجرد العمل دون العلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ب) إلى: الخوارج.

وطَوَائِفُ مِنْ أهل الكلام، والفقه، والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البِدْعية، وإن كان صاحِبُها متأوِّلًا، فيقولون: يَكْفُر كُلُّ مَنْ قال هٰذا القولَ، لا يُفَرِّقون بين المجتهدِ المخطىء وغيره، أو يقولون بكفر كُلِّ مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هٰذا الإثبات العام أمورٌ عظيمة، فإنَّ النصوصَ المتواترة قد دلَّت على أنه يخرج من النار مَنْ في قلبه مِثْقَالُ ذرَّةٍ من إيمان، ونُصُوصُ الوعدِ التي يحتج بها أولئك.

والكلامُ في الوعيد مبسوطٌ في موضعه، وسيأتي بَعْضُهُ عِنْدَ الكلامِ على قول الشيخ: «وأهلُ الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم مُوَحِّدُونَ».

والمقصود هنا: أن البِدَعَ هي من هٰذا الجنس، فإن الرجلَ يكونُ مؤمناً باطناً وظاهراً، لكن تأوَّلَ تأويلاً أخطأ فيه، إما مجتهداً، وإما مفرطاً مذنباً، فلا يُقالُ: إن إيمانَه حَبِطَ بمجرد ذلك، إلا أن يَدُلَّ على ذلك دَلِيلٌ مذنباً، فلا يُقالُ: إن إيمانَه حَبِطَ بمجرد ذلك، الا أن يَدُلَّ على ذلك دَلِيلٌ شرعي، بل هٰذا مِن جنس قَوْل الخوارج والمعتزلة، ولا نقولُ: لا يكفر، بل العَدْلُ هو الوسطُ، وهو: أن الأقوال الباطِلة المُبتَدَعة المُحرَّمة المُتَضَمِّنة نَفْيَ ما أثبته الرسول، أو إثباتَ ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النَّهْيَ عما أمر به؛ يُقال فيها الحقُّ، ويُثبت لَها الوَعِيدُ الذي دلَّت عليه النصوصُ، ويُبيَّنُ أنها كفر، ويُقال: مَنْ قالها، فهو كافر، ونحو غلك، كما يُذْكَرُ مِنَ الوعيد في الظلم في النفوس والأموال ، وكما قد ذلك، كما يُذْكَرُ مِنَ الوعيد في الظلم في النفوس والأموال ، وكما قد قال كَثِيرٌ مِنْ أهل السنة المشاهيرِ بتكفيرِ مَنْ قال بخلقِ القرآن، وأن اللَّه قال كَثِيرٌ مِنْ أهل السنة المشاهيرِ بتكفيرِ مَنْ قال بخلقِ القرآن، وأن اللَّه لا يُرَى في الآخِرَةِ، ولا يَعْلَمُ الأشياءَ قَبْلَ وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه اللَّه مدةً، حتى اتَّفَقَ رأيي رحمه اللَّه، أنه قال: نَاظَرْتُ أبا حنيفة رحمه اللَّهِ مدةً، حتى اتَّفَقَ رأيي

ورأيُه: أن مَنْ قال بخَلْق القُرآن، فهو كَافِر(١).

من أعظم البغي أن يُشهد على معيّن أن

الله لا يغفر له

وأما الشخص المُعَيِّنُ، إذا قِيلَ: هل تشهدون أنه مِنْ أهلِ الوعيد، وأنه كافر؟ فهذا لا نَشْهَدُ عليه إلا بأمرٍ تَجُوزُ معه الشهادةُ، فإنّه مِن أعظم البغي أن يُشْهَدَ على معين أن اللّه لا يَغْفِرُ له، ولا يرحمه، بل يُخلِّدُهُ(٢) في النار، فإن هذا حُكْمُ الكافر بَعْدَ الموت. ولهذا ذكر أبو داود في «سننه» في كتاب الأدب: «باب النهي عن البغي»، وذكر فيه عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللّه عَنْ يقول: «كَانَ رَجُلانِ في بني إسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُما يُذْنِبُ، والآخرُ مُجْتَهد في العِبَادَةِ، فَكَانَ لا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخرَ عَلَى الذَّنْب، فَيَقُولُ: وَجُلانِ في بني إسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُما يُذْنِبُ، والآخرُ مُجْتَهد في العِبَادَةِ، فَكَانَ لا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخرَ عَلَى الذَّنْب، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْماً عَلَى ذَنْب، فَقَالَ لَهُ: أقْصِرْ. فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْماً عَلَى ذَنْب، فَقَالَ لَهُ: أقْصِرْ. فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، فَقَالَ: واللَّهِ لا يَعْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لا يُدخلكَ الجَنَّة فَقَالَ لِهٰذَا المُجْتَهِدِ: الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهٰذَا المُجْتَهِدِ: الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهٰذَا المُجْتَهِدِ: الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِلْمُذُنِب: اذَهَبْ

أقوله، فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال البيهقي:

<sup>(</sup>۱) أخرجها الإمام الذهبي في «العلو» ص ۱٤٠ من طريق ابن أبي حاتم، حدثنا أحمد بن عمد بن مسلم، حدثنا علي بن الحسن الكراعي، قال: قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر، فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر، ورواه البيهقي في «الأسياء والصفات» ص ٢٥١ من طريق عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكي، عن أبيه، قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه الله سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: «القرآن مخلوق فهو كافر». وقال البيهقي: رواة هذا كلهم ثقات، وأخرج البيهقي أيضاً من طريق محمد بن سابق يقول: سألت من طريق محمد بن أبوب الرازي، قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت أبا يوسف، فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله، ولا أنا

رواته ثقات. (۲) في (ب): يخلد.

فادخُلِ الجَنَّةَ برَحْمَتِي، وَقَالَ للآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إلى النَّارَ». قال أبو هريرة: «والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ»، وهو حديث حسن(١).

ولِأِنَّ الشخص المعينَ يمْكِنُ أن يكونَ مجتهداً مخطئاً مغفوراً له، أو يُمْكِنُ أن يكونَ ممن لم يَبْلُغْهُ مَا وَرَاءَ ذلك من النصوص، ويُمْكِنُ أن يكونَ له إيمانٌ عظيمٌ وحسناتُ أوجبت له رحمةَ اللَّه، كما غَفَر للذي قال: «إذا مِتُ فَاسْحَقُونِي ثُمَّ ذُرُّوني، ثُمَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ لِخَشْيَتِهِ»(٢) وكان يَظُنُّ أن اللَّه لا يَقْدِرُ على جمعه وإعادته، أو شَكَّ في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نُعاقِبَهُ في الدنيا، لِمَنْع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه.

ثم إذا كَانَ القَوْلُ في نفسه كفراً، قيل: إنه كفرٌ، والقائلُ له يكفر بشروطٍ وانتفاءِ موانع، ولا يكونُ ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً، فلا يُتَصَوَّرُ أن يُكفِّر أحدٌ من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا مَنْ يكونُ منافقاً زنديقاً، وكتاب اللَّه يُبيِّنُ ذلك، فإنَّ اللَّهَ صنَّفَ الخَلْقَ فيه ثَلاَئةَ أصنافٍ: صنفٌ: كفار من المشركين ومِن أهل الكتاب، وهُمُ الذين لا يُقِرُّون بالشهادتين، وصِنْفٌ: مؤمنون باطناً وظاهِراً، وصِنْفٌ أقرُّوا به

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٠١) في الأدب: باب في النهي عن البغي، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه البخاري (٣٤٨١) و (٧٠٠٦)، ومسلم (٢٧٥٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، والنسائي ١١٣/٤، وأحمد ٢٦٩/٢ من حديث أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً البخاري (٣٤٧٨) و (٦٤٨١) و (٧٠٠٨)، ومسلم (٢٧٥٧) (٢٧)، وأحمد ١٣/٣ و ١٧ و ٧٧ من حديث أبي سعيد الخدري، وفي الباب عن حذيفة بنحوه عند البخاري (٣٤٥١) و (٣٤٧٩) و (٣٤٧٩)، والنسائي ١١٣/٤.

ظاهراً لا باطناً. وهذه الأقسامُ الثلاثة مذكورة في أوَّل سورةِ البقرة، وكُلُّ مَنْ ثبت أنه كافر في نفس ِ الأمر وكان مقراً بالشهادتين، فإنه لا يكونُ إلا زنديقاً، والزِّندِيقُ هو المنافق(١).

144

وهنا يَظْهَرُ غَلَطُ الطرفين، فإنه من كفَّر كُلَّ مَنْ قال القَوْلَ المبتدَع في الباطن، يلزمُه أن يُكفِّر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين، بل هُمْ في الباطن يُحِبُّونَ اللَّهَ ورسوله ويربونون باللَّه ورسوله وإن كانوا مذنبين (٢)، كما ثبت في اصحيح البخاري، عن أَسْلَم مَوْلَى عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ، عن عُمَرَ: أنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ اسْمُهُ: عَبْدَاللَّهِ، وَكَانَ يَعْجَدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ، وكَانَ رسُولُ اللَّهِ عَنْهُ قَدْ جَمَاراً: وكَانَ يُصْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُّ العَنْهُ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَلِهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُّ العَنْهُ؛ فَإِنَّهُ اللَّهُمُّ العَنْهُ! ما أَكْثَرَ ما يُـوْتَى بِهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُّ العَنْهُ! ها أَكْثَرَ ما يُـوْتَى بِهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ العَنْهُ! ها أَكْثَرَ ما يُـوْتَى بِهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ورَسُولُهُ (٣) وهذا أمر متيقَّنُ به في طوائف كثيرة وأثمة في يُحِبُّ اللَّهَ ورَسُولَهُ (٣) وهذا أمر متيقَّنُ به في طوائف كثيرة وأثمة في العلم والدين، وفيهم بَعْضُ مقالات الجهمية، أو المرجئة، أو القدرية، أو الشيعة، أو الخوارج، ولكن الأثمة في العلم والدين لا يكونون قائمين أو الشيعة، أو الخوارج، ولكن الأثمة في العلم والدين لا يكونون قائمين

<sup>(</sup>١) في «اللسان»: الزنديق، القائل ببقاء الدهر، فارسي مُعرَّب، قال في شرح القاموس: الزنديق نسبة إلى الزند، وهو كتاب ماني المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن سابور، ويدعي متابعة المسيح عليه السلام، وأراد الصيت، فوضع هذا الكتاب، وخبأه في شجرة، ثم استخرجه، والزند بلغتهم: التفسير، يعني: هذا تفسير لكتاب زرادشت الفارسي، واعتقد فيه الإلهين: النور والظلمة، النور يخلق الخير، والظلمة تخلق الشر، وحرم إتيان النساء، لأن أصل الشهوة من الشيطان، ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث، وأباح اللواط لانقطاع النسل، وحرم ذبح الحيوانات، وإذا ماتت، حل أكلها. وانظر ورد المحتار، ٢٤١/٤ — ٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) ني (ب): مذبذبين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٦٠٦).

بجملةِ تلك البدعة، بل بفرع منها، ولهذا انتحل أَهْلُ هٰذه الأهواء لطوائف من السَّلَفِ المشاهير.

فَمِنْ عيوبِ أهل البِدَعِ تَكْفِيرُ بعضِهم بعضاً، وَمِنْ ممادح<sup>(۱)</sup> أهل العلم أنهم يُخطِّئون ولا يكفِّرون.

أهل البدع يكفر بعضهم بعضاً،

وأهيل السنة

والجماعة يخطئون

ولا يكفرون

ولكن بقي هنا إشكالٌ يَرِدُ على كلام الشيخ رحمه اللَّهُ تعالى، وهو: أنَّ الشَّارِعَ قد سمَّى بعضَ الذنوب كُفْراً، قال اللَّه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَفِّرُونَ ﴿ [المائدة: 33]. وقال ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِم (٢) فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ». متفق عليه من حديث ابن مسعود رضى اللَّه عنه (٣).

وقال ﷺ: «لا تَرْجِعُ وابَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ "(1).

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ب) إلى: ممازح.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المؤمن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه \_ من حديث عبدالله بن مسعود \_ البخاري (٤٨) و (٤٨) و (٢٠٧٦)، ومسلم (٦٤)، وابن ماجه (٦٩) و (٣٩٣٩)، وأحمد ٢٥٥/١ و ٤١١ و ٤٣٥ و ٤٣٩ و ٤٦٩ و ٤٦٥ و ٤٥٤ و ٤٥٤ و ٤٥٤ و ٤٥٤ و ٤٥٤ و ٤٥٤ و ٤٥٤)، والنسائي ٢١٢/١، والطيالسي (٢٤٨) و (٢٥٨١) و (٢٥٣١)، والطبراني في «الكبيره والحميدي (١٠٤)، والبغوي (٢٥٨٥)، والخطيب ٢١٠٨ \_ ٧٨ و ١٨٥/١، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥/٥ و ٤٣، و ١٢٣/١ و ٢١٥/١، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٣١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٥/١، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٩٤٠) والخطيب ٣٩٧/٣ و ١١٤٤، وأبي نعيم ٢٩٥٨، وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد ١٧٦١، وابن ماجه (٢٩٤١)، والنسائي ٢١١/١،

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٠٣) و (٦١٦٦) و (٦٧٨٥) و (٧٠٧٧)، ومسلم (٦٦) (١٢٠)، والنسائي ١٢٦/٧ و ١٢٧، وأبو داود (٤٦٨٦)، وابن ماجه (٣٩٤٣)، وأحمد ٨٥/٢ و ٨٧ و ١٠٤، وابن أبي شيبة ١٠/٣، وابن منده في «الإيمان» (٦٥٨) و (٢٥٩)، وابن حبان (١٨٧) من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري (١٢١) و (٤٤٠٥) =

ووإذًا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُماهِ(١). متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي اللَّـه عنهما.

\* .... ... i . .

وقال ﷺ: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عليه من حديث عبداللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما(٢).

و (٢٨٦٩) و (٢٠٨٠)، ومسلم (٦٥) (١١٨)، وابن ماجه (٣٩٤٢)، والنسائي المراه (٢٩٤٢)، والنسائي المراه (٢٩٤٢) والدارمي ٢٩/٢، وأحمد ٢٥٨١ و ٣٦٣ و ٣٦٦، وابن أبي شيبة ١٩٠/١٥ والبغوي (٢٥٥٠)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ١٩٤٤، والطبراني في «الكبير» (٢٧٧٧) و (٢٠٤٢)، وابن منده في «الإيمان» (٢٥٥) من حديث جرير بن عبدالله. وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٢٧٩)، وأحمد ٥/٣٩ و ٤٩، والنسائي ٧/٧٢، والطيالسي (٨٥٩)، والطبراني في «الصغير» والرمدي (١٧٣٩)، وأحمد (٧٠٧٩)، والمحدري (١٧٣٩) و (٢٠٧٩)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۰۳) من حديث أبي هريرة، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۲۱۰۳)، ومسلم (۱۱) (۲۰)، والترمذي (۲۲۳۷)، ومالك ۹۸٤/۲، وأحد ۱۸۲۲)، ومالك ۱۱۲۳)، والبغوي وأحمد ۱۸۲۲ و ٤٤، ولا و و ۲۰ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۶۳، والحميدي (۲۹۸)، والبغوي (۳۰۰) و (۳۰۵۱)، والبخاري في والأدب المفرد، (۲۳۹) و (٤٤٠)، والطحاوي في ومشكل الآثار، ۲۸/۱ و ۳۲۸، وابن منده في الإيمان (۹۹۰) و (۹۰۰) و (۹۲۰) و (۲۰۹۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳٤) و (۲۵۹) و (۲۱۷۸)، ومسلم (۸۵)، وابن حبان (۲۰۵) و (۲۰۵)، وأبونعيم ۲۰٤۷، والبغوي (۳۷)، وابن منده في «الإيجان» (۲۲۰) و (۲۲۰) و (۲۲۰) و (۲۲۰)، وأبو داود (۲۸۸٤)، والترمذي (۲۳۳۷)، والنسائي ۱۱۳۸۸، وأحمد ۱۸۹۲، من حديث عبدالله بن عمرو، وأخرجه البخاري (۳۳۳) و (۲۲۸۷) و (۲۲۸۷) و (۲۲۸۷) و (۲۰۹۰)، ومسلم (۵۹)، والتسرمذي (۲۲۳۲)، والنسائي ۱۱۷/۸ من حديث أبي هريرة بلفظ: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر» وهو عند البغوي (۳۵)، وابن منده (۲۷۰) و و(۲۸۸)، وفي البابعن ابن مسعود نحوه أخرجه النسائي ۱۱۷/۸، وأبو نعيم (۳۲)، وابن منده (۳۲۰)،

وقال ﷺ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَمُوْمِنَ، وَلاَ يَسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ، والتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ»(١).

وقال ﷺ: «بَيْنَ المسلم، وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رواه مسلم عن جابر رضي اللَّه عنه (٢).

وقال ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»(٣).

وقال ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللَّهِ فَقَدْ كَـفَـرَ رواه الحاكم بهذا اللفظ(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۷) و (۲۷۷) و (۲۷۷۱) و (۲۸۱۰)، ومسلم (۷۰)، وأبو داود (۲۸۹۹)، والترمذي (۲۲۲۹)، وابن ماجه (۳۹۳۹)، والنسائي ۲۶/۸ و ٦٥ و ۳۱۳، والدارمي ۲۷/۸ و ۱۱۰، وأحمد ۲۶۳۷ و ۳۷۳ و ۳۷۳ و ۳۸۳ و ۴۷۹ و ۲۰۱۲ و ۲۹۳ و ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲)، وابن أبي شيبة ۸/۱۹ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۲) و (۲۰۸۲)، وابن أبي شيبة والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۱۳۰۵ و ۱۲۰۱، والطبراني في «الكبر» و ۱۱۲۲۲) و (۱۲۲۲) و (۱۲۲۳) من حدیث ابن عباس، وأخرجه أحمد ۲/۱۳۲۱) و (۱۲۲۳) و (۱۲۲۳) و ۲۳۸۲)، وابن أبي شيبة ۱۹۲۸ و ۱۲۲۱ و ۲۳۳ من حدیث عائشة بنحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸۲)، وأحمد ۳۷۰/۳ و ۳۸۹، والدارمي ۲۸۰/۱، وابن أبي شيبة (۳۸)، وأبو داود (۸۲۷)، والترمذي (۲۲۱۸)، وابن ماجه (۱۰۷۸)، والنسائي كيا في «التحفة» ۲۰۰۲، وأبو نعيم ۲۷۲/۱ و ۲۷۲۸، والخطيب ۱۸۰/۱۰، والبيهقي والطحاوي في «مشكل الآثار» ۲۲۲۶ – ۲۲۷، والبغوي (۳٤۷)، والبيهقي سر ۳۲۷

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه
 (٦٣٩)، وابن الجارود (١٠٧)، والبيهقي ١٩٨/٧، والطحاوي في «شرح معاني الأثار»
 ٤٤/٣ - ٤٥، والدارمي ٢٥٩/١، وأحمد ٢٠٨/٢ و ٤٢٩ و ٤٧٦ و إسناده قوي.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٢٩٧ وهو صحيح.

وقال ﷺ: ﴿ثِنْتَانِ فِي أَمْتِي هُمَا كُفْرٌ: الطَّغْنُ فِي النسب، والنَّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ، (١) ونظائر ذلك كثيرة.

۱۸٤ الانسفاق عسل أن مسرتسكسب الكبيرة لا يخرج مسن الإيسان والإسلام

والجوابُ: أن أهلَ السُّنة متفقون كُلُهم على أن مرتَكِبَ الكَبِيرَةِ لا يَكْفُرُ كَفَراً يَنْقُلُ عن المِلَّة بالكُلِّيَّةِ، كما قالت الخوارِجُ، إذ لو كفر كُفْراً يَنْقَلُ عن المِلَّة، لكان مرتدًا يُقْتَلُ على كُلِّ حال، ولا يُقْبَلُ عَفْوُ وليِّ القِصاص، ولا تجري الحدودُ في الزِّني والسرقة، وشرب الخمر، وهٰذا القَوْلُ معلومٌ بُطلانُه وفَسَادُه بالضرورة مِن دين الإسلام.

ومتفقون على أنه لا يَخْرُجُ من الإيمانِ والإسلام، ولا يَدْخُلُ في الكفر، ولا يستجِقُ الخُلُودَ في النار مع الكافرين، كما قالَتِ المعتزلة، فإنَّ قَوْلَهم باطل أيضاً، إذ قد جعل اللَّهُ مرتكِبَ الكبيرةِ مِنَ المؤمنين، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى﴾ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، إلى أن قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتّبَاعُ بِالمَعْرُوفِ﴾ (٢) [البقرة: ١٧٨]. فلم يُخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله (٣) أخاً لولي القِصاص، والمراد أخُوةُ الدين بلاريب، وقال تعالى: ﴿وإنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ تعالى: ﴿وإنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، إلى أن قال: ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويُكُم ﴾ [الحجرات: ٩]، إلى أن قال: ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويُكُم الحَرات: ٩]، إلى أن قال: ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويُكُم الحَرات: ٩]، إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحْوَيْكُم ﴾ [الحجرات: ٩]، إلى أن قال: ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبـي هريرة مسلم (٦٧)، وأحمد ٣٧٧/٢ و ٤٤١ و ٤٩٦، وابن منده في «الإيمان» (٦٦٠) و (٦٦٣) و (٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) في «زاد المسير» قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ عَفِي لَهُ مَنَ أَخِيهُ شَيَّ ﴾ أي: من دم أخيه، أي: ترك له القتل، ورضي منه بالدية، ودل قوله: ﴿ مِن أَخِيهِ ﴾ على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أو جعله، وهو خطأ.

ونصوصُ الكتاب والسنة والإجماع تَدُلُّ على أن الزانيَ والسارِق والقاذف(١) لا يُقتَلُ، بل يُقَامُ عليه الحَدُّ، فَدَلُّ على أنه ليس بمرتد.

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال: «مَنْ كَانَتْ عنده لأخيه مَظْلِمَةٌ مِنْ عرض أَوْشَيءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ درهم ولا دينار، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَته، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَات صَاحِبِه، فطرِحَتْ عَلَيْهِ، ثم ألقي في النار»، أخرجاه في «الصحيحين»(٢).

فثبت أن الظالم يكونُ له حسناتٌ يستوفي المظلومُ منها حقَّه.

وكذلك ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فينا مَنْ لا له درهم ولا دينار قال: المُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ وله حسنات أمثال الجبال قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وأخذ مَالَ هٰذا، وسَفَكَ دَمَ هٰذا، وقذف هٰذا، وضَرَبَ هٰذا، فيقتصُّ هٰذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، وَهٰذا مِنْ حَسنَاتِهِ، فإذا فَنِيتْ حَسنَاتُه قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ». رواه مسلم (٣). أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ». رواه مسلم (٣). وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّاتِ ﴾

<sup>(</sup>١) في (ب): القاذف والسارق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٤٤٩) و (۲۵۳۶)، والترمذي (۲٤۱۹)، والطيالسي (۲۳۲۷)، والطحاوي في دمشكل الآثبار، ۲۰۷۱، وأحمد ۲۰۵۲ و ٥٠٦ من حديث أبسي هريرة، ولم يخرجه مسلم كها ذكر المؤلف. ولا يوجد اللفظ الذي ذكره المؤلف في مصادر تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رقم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة ولفظه عنده: أن رسول الله ﷺ، قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إنَّ المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار». وأخرجه الترمذي (٢٤١٨)، وأحمد ٣٠٣/٣ و ٣٣٤ و ٣٧٣.

[هود: ١١٤]. فدل دلك على أنه في حال إساءته يفعل حسناتٍ تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه.

والمعتزلة موافقون للخوارج هُنا في حُكْم الآخرة، فإنَّهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلَّدٌ في النار، لكن قالت الخوارج: نسمِّيه كافراً، وقالت المعتزلة: نُسمِّيه فاسقاً، فالخلافُ بينهم لفظي فَقَط.

وأهلُ السنة أيضاً متَّفِقُون على أنَّه يَسْتَحِقُّ الوَعِيد المُرَّبِّ على ذلك الذنب. كما وردت به النَّصوصُ، لا كما يقولُه المُرْجِئةُ من أنه لا يَضُرُّ مع الإيمَانِ ذَنْبٌ، ولا يَنْفَعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعةً! وإذا اجْتَمَعَتْ نُصُوصُ الوعدِ التي استدلت بها المرجئة، ونُصُوصُ الوعيدِ، التي استدلت بها المرجئة، ونُصُوصُ الوعيدِ، التي استدلت بها الخوارِجُ والمعتزلة؛ تَبيَّن لك فَسَادُ القولين. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تَسْتَفِيدُ من كلام كُلِّ طائفةٍ فسادَ مذهب الطائفة الأخرى.

الكفر نـوعــان اعتقادي وعملي

ثم بَعْدَ هذا الاتفاق بَيْنَ أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا يَتَرتّبُ عليه فساد، وهو: أنه هَلْ يكونُ الكُفْرُ على مراتب، كفراً دُونَ كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب، إيماناً دُونَ إيمان؟ وهنذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمّى «الإيمان»: هل هو قولٌ وعمل يزيد (۱) وينقص، أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن مَنْ سماه الله تعالى ورسوله كافراً نُسميه كافراً، إذ من (۱) الممتنع أن يُسمّي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، ويسمي رَسُولُه مَنْ تقدم ذكره كافراً، ولا نُطْلِقُ عليهما اسمَ الكُفر، ولكن من قال: إن الإيمانَ قولٌ وعمل يزيدُ ويَنقُصُ، قال:

<sup>(</sup>١) في (ب): ويزيد .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ومن الممتنع.

هو كفر عَمَلِيً لا اعتقاديً، والكفر عنده على مراتب، كفرٌ دونَ كفر، كالإيمان عنده.

ومن قال: إن الإيمانَ: هو التصديقُ، ولا يدخلُ العملُ في مسمَّى الإيمان، والكفر: هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان، قال: هو كفر مجازيٌّ غيرُ حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم إلى بَيْتِ المقدس(١)، إنَّها سُمِّيت إيماناً مجازاً، لتوقف صحتها على الإيمان، أو لِدلالتها على الإيمان، إذ هِيَ دالَّة على كون مؤديها مؤمناً. ولهذا يُحْكُمُ بإسلام الكافر إذا صِلَّى كصلاتنا، فَلَيْسَ بَيْنَ فقهاء المِلَّةِ نِزَاعٌ في أصحاب الذنوب، إذا كانوا مقرِّين باطناً وظاهراً (٢) بما جاء به الرَّسُولُ وما تواتر عنهم أنهم مِن أهل الوعيد. ولكن الأقوالَ المنحرفة قُولُ من يقول بتخليدِهم في النار، كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصبُ من بعضهم، وإلزامه لمن يُخالِفُ قولَه بما لا يلزمه، والتشنيعُ عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين، وأن يجادَلُوا بالَّتي هِيَ أَحْسَنُ، فكيف لا يَعْدِلُ بعضًنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ للَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُم شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ألَّا تَعْدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿ الآية [المائدة: ٨].

<sup>(</sup>۱) هو بهذا اللفظ في الطيالسي (۷۲۲)، والنسائي كيا في «التحفة» ۲/۱۵، و «الفتح» ۱/۹۸، من حديث البراء أيضاً. من حديث البراء ومعناه في صحيح البخاري (٤٠) و (٤٤٨٦) من حديث البراء أيضاً. (۲) في (ب): ظاهراً وباطناً.

وهنا أَمْرٌ يَجِبُ أَن يُتَفَطَّن له، وهو: أَن الحُكْمَ بِغَيْرِ ما أَنزل اللَّهُ قد يَكُونُ كَفِراً يَنْقُلُ عن المِلَّةِ، وقد يكون مَعْصِيَةً: كبيرةً أو صغيرة، ويكُونُ كَفِراً: إما مجازيًا، وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسبِ حَالِ الحاكم: فإنه إن اعتقد أنَّ الحُكْمَ بما أنزل اللَّهُ غَيْرُ واجب، وأَنَّهُ مخيَّرٌ فيه، أو استهان به مع تيقيَّنه أنه حُكْمُ الله؛ فهذا كُفْرٌ أكبر، وإن اعتقد وجُوبَ الحُكم بما أنزل اللَّهُ، وعلمه في هذه الواقعة، وعَدَلَ عنه مع اعترافِه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويُسمَّى كافراً كُفراً مجازيًا، أو كفراً أصغر. وإن جَهِلَ حُكْمَ الله فيها، مع بذل جهده، واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطىء، له أجرً (١) على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

وأراد الشيخُ رَحِمه الله بقوله: «ولا نقولُ: لا(٢) يضرُّ مع الإيمان ذنب لمن عمله» مخالفة المرجئة، وشبهتُهم كانت قد وقعتْ لبعض الأولين، فاتفق الصحابةُ على قتلهم إن لم يَتُوبُوا من ذلك، فإن قُدَامة بن مظعون (٣) شَرِبَ الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأوَّلُوا قَولَه تعالى:

<sup>(</sup>١) في (ب): له حكم آخر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا.

<sup>(</sup>٣) في الأصول قدامة بن عبدالله، وهو تحريف، وهو قدامة بن مظعون بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي، يكني أبا عمرو، وقيل: أبو عمر، وهو أخو عثمان بن مظعون، وخال حفصة وعبدالله ابني عمر بن الخطاب، وهو من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله، وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله على توفي سنة (٣٦هـ) وله ثمان وستون سنة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٦١/١ \_ توفي سنة (٣٦٩هـ) وله ثمان وستون سنة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٦١/١ \_ ١٦٢٨. وخبره هذا أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٧٠٧٦)، ومن طريقه البيهقي ١٦٢٨ عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة \_ وكان أبوه شهد بدراً \_: أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين. . . ورجاله = بدراً \_: أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين . . . ورجاله =

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا كَلِّعِمُوا إذا مَا اتَّقُوا وَءَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحاتِ [المائدة: ٩٣]، الآية، فلما ذُكِرَ ذلك لِعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتَّفق هو وعليُّ بنُ أبي طالب وسائرُ الصحابة على أنَّهم إن اعترفوا بالتحريم، جُلِدُوا، وإن أَصَرُّوا على استحلالها قُتِلُوا، وقال عمر لِقُدامة: أخطأت استك الحُفْرة، أما إنك لو اتقيت، وَمَمِلْتَ الصالحاتِ، لم تَشْرَبِ الخمر.

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حَرَّمَ الخَمْرَ، وكان تَحْريمُها بعد وقعة أحد، قال بَعْضُ الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتُوا وَهُمْ يشربون الخمرَ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(١)، بيَّن فيها

تقات، وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢/٩٥ من طريق ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي، قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر، وعليهم يزيد بن سفيان، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾ وفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن ابعث بهم إلي، واستشار الناس في أمرهم، فأشار علي أن يستيبهم، فإن تابوا جلدهم ثمانين لشرب الخمر، وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم، لكونهم كذبوا على الله، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين. ورواه ابن حزم في «المحل» ما مم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين شانين. ورواه ابن حزم في «المحل» عن جحادة بن دثار: أن ناساً من أصحاب رسول الله على شربوا الخمر بالشام. . . وانظر وفتح الباري، ٢١/٧٠، و «المغنى» ٢٠٤/٨ لابن قدامة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث البراء بن عازب الترمذي (۳۰۰۰) و (۳۰۵۱)، والطيالسي (۷۱۵)، والطبري (۲۰۷۸) و (۲۷۲۸) و (۱۲۵۲۸)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (۱۳۷۳) و (۱۷۲۰)، وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (۳۰۵۲)، وأحمد الحاكم ۲۳۶۲، و۲۳۶ و ۲۷۲ و ۲۷۰، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ۱۶۳/۵، وأقره الذهبي. وعن أنس بن مالك عند البخاري (۲۲۱۶) و (۲۲۱۶) و (۲۲۱۷) و (۲۲۰۰) و (۲۲۰۰) و (۲۲۰۰)، و (۲۲۰۰)، والدارمي ۲۱۱/۲.

أنَّ من طَعِمَ الشيءَ في الحال التي لم يُحرَّمْ فيها، فلا جُنَاحَ عليه إذا كان مِنَ المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان مِنْ أمرِ استقبال بَيْتِ المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك نَدِمُوا وعَلِمُوا أنهم أخطؤوا، وأَيسُوا مِنَ التوبةِ، فكتب عُمرُ إلى قُدَامة يقولُ له: ﴿حَم \* تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللَّهِ العَزِيزِ العَلِيمِ \* غَافِرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ فَنَ اللَّهِ العَزِيزِ العَلِيمِ \* غَافِرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ إِغَافِر: ١ - ٣]. ما أدري أيُّ ذنبيك أَعْظَمُ ؟ استحلالك المُحرَّم أولاً ؟ أم يَأْسُكَ مِن رحمة الله ثانياً ؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابةُ هو مُتَّفقُ عليه بين أثمة الإسلام.

قوله: «ونَرْجُو لِلمُحْسِنِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةِ، ونَسْتَغْفِرُ الْجَنَّةِ، ونَسْتَغْفِرُ لِلْمُسِيئِيهِمْ، وَلاَ نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنَّةِ، ونَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِيهِمْ، وَلاَ نُقَنَّطُهُمْ».

ماينبغيعلى المؤمن أن يعتقده في حق نفسه وفي حق غيره

ش: وعلى المؤمنِ أن يَعْتَقِدَ هٰذَا الذي قاله الشيخُ رحمه الله في حقّ نفسه وفي حقّ غيره، قال تعالى: ﴿ أُولٰئِكَ الَّذِينِ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبّهِمُ الوسِيلَةَ أَيّٰهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَته وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ الوسِيلَةَ أَيّٰهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَته وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً ﴾ [الإسراء: ٧٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]. وقال تعالى: ﴿ وَإِيّايَ فَارُهُبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٤]. ﴿ وَلَا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [البقرة: ٤٤]. ﴿ وَلَا النّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤] ومدح أهلَ الخوف، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الّذَينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ بِرَبّهِم لَا يُومِنُونِ \* وَالّذِينَ هُمْ بِرَبّهِم لَا يُشْرِكُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ بِاياتِ رَبّهِمْ يُومِنُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ بِرَبّهِم لَا يُقْوَنُ ﴾ [المؤمنون: ٧٥ - ٢٦]. وفي النّاك يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنْبِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥ - ٢٦]. وفي والنّذ يَ قَلْتُ: يَا رَسُولَ وَاللّذَ يَ قَلْتُ: يَا رَسُولَ وَاللّذِينَ عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ وَاللّذِينَ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ وَاللّذِينَ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ وَاللّذِينَ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ وَاللّذِينَ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ

144

اللّهِ، ﴿الَّذِينَ يُـوْتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبِهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أهو الذي يَرْنِي وَيَشْرَبُ الخَمْرَ وَيَسْرِق؟ قال: «لا، يا ابنة الصَّديق، ولَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ ويُصلي ويَتَصَدَّقُ ويَخَافُ أن لا يُقْبَلَ منه (١٠). قال الحسن رضي الله عنه: عمِلوا \_ واللّه ِ \_ بالطاعاتِ، واجتهدوا فيها، وخافوا أن تُردً عليهم، إنَّ المؤمن جَمَعَ إحساناً وخشيةً، والمُنافِقَ جَمَعَ إساءةً وأمناً. انتهى.

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهُدُوا في سَبِيلِ اللّهِ أُولُئِكَ يَسرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ واللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨]. فَتَأَمَّلُ كَيْفَ جَعَلَ رجاءَهم مع إتيانهم بهذه (٢) الطاعات فالرجاء إنما يَكُونُ مع الإتيانِ بالأَسْبَابِ التي اقتضتها حِكْمَةُ الله تعالى، شرعُه وقدرُه وثوابُه وكرامتُه. ولو أن رجلًا له أَرْضُ يُـؤمِّلُ أن يَعُودَ عليه مِن مَغَلِّها ما يَنْفَعُهُ، فأهملها ولم يَحْرُثُهَا ولم يَبْذُرْهَا، ورجا أنه يأتي مِن مَغَلَّها مِثْلَ ما يأتي مَنْ حَرَثَ وزرع وتعاهدَ الأرض؛ لَعَدَّهُ الناسُ مِنْ أسفه السفهاء! وكذا لو رجا، وحسَّنَ ظَنَّهُ أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يَصيرَ أَعْلَمَ أَهْلِ زمانه مِن غير طَلَبِ العلم وحِرْصِ تام! وأمثال ذلك. فكذلك مَنْ حَسُنَ ظنَّه، وقوي رجاؤه في الفوز بالدَّرجات العُلى، والنعيم فكذلك مَنْ حَسُنَ ظنَّه، وقوي رجاؤه في الفوز بالدَّرجات العُلى، والنعيم فكذلك مَنْ عَسُنَ ظنَّه، وقوي رجاؤه في الفوز بالدَّرجات العُلى، والنعيم المقيم من غير طاعةٍ ولا تقرُّب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

ومما ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ من رجا شيئاً، استلزم رجاؤه أموراً:

من رجسا شيشاً استلزم رجساؤه أموراً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۱۷۵)، وأحمد ۱۰۹/۳ و ۲۰۰، وابن ماجه (٤١٩٨)، والحميدي (۲۷۵)، ورجاله ثقات، إلا أن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني راويه عن عائشة لم يدركها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): هذه.

أحدُها: محبّة ما يَرْجُوهُ.

الثاني: خَوْفُهُ مِن فَوَاتِه.

الثالث: سَعْيُهُ في تَحْصيلِه بِحَسَب الإمكانِ.

وأما رجاءً لا يُقارِنُه شيء من ذلك، فهو من باب الأمانيّ، والرجاء شيءٌ، والأماني شيءٌ آخر، فكلُّ راج خائفٌ، والسائِرُ على الطريق إذا خاف أسرع السيرَ مخافة الفوات.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦]. فالمشركُ لا تُرْجَى له المغْفِرَةُ، لأن الله نفى عنه المغفرةَ، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاءَ الله غفر له، وإن شَاءَ عذّبه.

وفي «معجم الطبراني»: «عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ القيَامَةِ ثَلاثَةُ دَوَاوِينَ: دِيوَانَّ لا يَغْفِرُ أَنْ لا يَغْفِرُ اللّهُ مِنْهُ شيئاً، وهُوَ الشِّرْكُ باللّهِ، ثُمَّ قَرَاً: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦]. وَدِيوَانُ لاَ يَتْرُكُ اللّهُ مِنْهُ شَيْئاً، وَهُوَ مُظَالِمُ العِبَادِ بَعْضِهِم بَعْضاً، وَدِيوانٌ لاَ يَعْبَأُ اللّهُ بِهِ، وَهُوَ ظُلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ» (١).

وقد اختلفت عِبَارَاتُ العلماءِ في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارةُ إلى ذلك عند قَوْل ِ الشيخ رحمه الله: «وأهلُ الكبائر من أمة محمد في النار لا يُخلدون».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٠٧، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٣/٢، والحاكم في «المستدرك» عن المرح و ٥٧٥ و ٥٧٦ من طريقين عن صدقة بن موسى، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة، وصححه الحاكم، ورده الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه، وابن بابنوس فيه جهالة، ولفظه عندهم: «اللواوين عند الله ثلاثة: ديوان...»، ولم نجده في «معجم الطبراني الكبير» ولا في «المعجم الصغير»، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢/٨٤٠ واقتصر في نسبته على أحمد.

ولكن ثُمَّ أمر ينبغي التَّفَطُنُ له، وهو: أن الكبيرة قد يقترِنُ بها مِن الحياء والخوف والاستعظام لها ما يُلحقها بالصغائر، وقد يقترِنُ بالصغيرة، مِن قلة الحياء، وعدم المبالاة، وتركِ الخوف والاستهانة بها ما يُلحِقُها بالكبائر، وهذا أمر مرجعُه إلى ما يقومُ بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يَعْرِفُ ذلك من نفسه وغيره.

سقوط العقوبة عن المسيء بأحد عشر سببا وأيضاً: فإنَّه قد يُعْفَى لِصَاحِبِ الإحسانِ العظيم ما لا يُعْفَى لِغَيْرِه، فإن فَاعِلَ السيئات تَسْقُطُ عنه عُقُوبَةً جهنم بنحو عشرة أسباب، عُرفتُ بالاستقراء من الكتاب والسنة (١):

السبب الأول: التَّوْبَةُ، قال تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ ﴿ [مسريم: ٣٠ والفرقان: ٧٠]. ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ٢٠]، والتَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وهي الخالصة، لا يختصُّ بها ذنبٌ دونَ ذنب، لكن هَلْ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُها على أن تكون عامةً؟ حتى لو تاب مِن ذنب، وأصرُّ على آخر لا تقبل (٢٠)؟ والصحيحُ أنها تُقبل (٣٠). وهل يَجُبُّ الإسلامُ ما قبلَه مِنَ الشرك وغيره من الذنوب، وإن لم يَتُبْ منها؟ أم لا بُدَّ مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أَسْلَمَ وهو مُصِرُّ على الزني وشُرْبِ الخمر مثلاً، هل الشرك؟ حتى لو أَسْلَمَ وهو مُصِرُّ على الزني، وشرب الخمر مثلاً، هل لا يُـواخَدُ بما كان منه في كفرهِ من الزني، وشرب الخمر؟ أم لا بدّ أن ١٨٩ يتوبَ من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يَتُوبَ توبةً عامّةً مِن كُلِّ ذنب؟ وهٰذا يتوبَ من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يَتُوبَ توبةً عامّةً مِن كُلِّ ذنب؟ وهٰذا هو الأصحُّ: أنه لا بُدً من التوبة مع الإسلام، وكونُ التوبة سبباً لغُفْرَانِ الذنوب، وعدم المؤاخذة بها، مما لا خلافَ فيه بَيْنَ الأمة، وليس شيءً الذنوب، وعدم المؤاخذة بها، مما لا خلافَ فيه بَيْنَ الأمة، وليس شيءً

<sup>(</sup>١) انظر دفتاوى شيخ الإسلام، ١٨٧/٧ ــ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أنها لا تقبل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر «مدارج السالكين» ٢٧٣/١ \_ ٢٧٦.

يكون سبباً لِغفران جميع الذنوب إلا التوبة، قال تعالى: ﴿قُلْ يَنْعِبَادِيَ اللَّهِ مِنْ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّه هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٣٥]، ولهذا لمن تاب، ولهذا قال: ﴿لا تَقْنَطُوا ﴾، وقال بعدها: ﴿وأَنِيبُوا إلى رَبُّكُمْ ﴾ الآية، [الزمر: ٤٥].

السَّبَ الثاني: الاستِغْفَار، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهِم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]. لكن الاستغفار تارةً يُذْكُرُ وَحْدَهُ، وتَارَةً يُقْرَنُ بالتوبة، فإن ذكر وَحْدَهُ دخل معه التوبة، كما إذا ذُكِرَتِ التوبةُ وحدَها شَمَلَتِ الاستغفار، فالاستغفار، فالتوبةُ التوبة، وكُلُّ واحد منهما يَدْخُلُ في مسمى الآخر عِنْدَ الإطلاق، وأما عِنْدَ اقتران وكُلُّ واحد منهما يَدْخُلُ في مسمى الآخر عِنْدَ الإطلاق، وأما عِنْدَ اقتران إحدى اللفظتين (١) بالأخرى، فالاستغفار: طَلَبُ وقاية شرَّ ما مضى، والتوبةُ: الرَّجُوعُ وطَلَبُ وقاية شرِّ ما يَخَافَهُ في المستقبل من سيئات أعماله.

ونظيرُ هذا: الفَقِيرُ والمِسْكِينُ، إذا ذُكِرَ أَحَدُ اللفظين (٢) شَمِلَ الآخر، وإذا ذُكِرَا معاً، كان لِكُلِّ منهما معنى، قال تعالى: ﴿فَاطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَّكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩]. ﴿فَاطْعَامُ سِتِينَ مِسْكيناً ﴾ [المجادلة: ٤]. ﴿وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]. لا خِلَافَ أن كُلَّ واحدٍ من الاسمين في هذه الآيات البقرة: ٢٧١]. لا خِلَافَ أن كُلَّ واحدٍ من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شَمِلَ المُقِلِّ والمُعدِمَ، ولما قُرِنَ أَحَدُهما بالآخر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَّكِينِ ﴾ الآية [التوبة: ٢٠]. كان المُرَادُ بأحدهما المقلّ، والآخر المُعْدِم (٣)، على خلاف فيه.

<sup>(</sup>١) في (ج): اللفظين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): اللفظتين.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): المعدوم، وكلاهما بمعنى، فالمُعْدِمُ: هو الذي لا يملك شيئاً، قال رؤية:
 قالت بناتُ العَمَّ يا سَلْمَى وإنْ كان فقيراً مُعْدِماً قالتُ وإنْ

وكذلك: الإثمُ والعدوانُ، والبرُّ والتقوى، والفسوقُ والعصيان.

ويقْرُبُ من هذا المعنى(١): الكفرُ والنفاقُ، فإن الكفرَ أعمَّ، فإذا ذُكِرَ الكفرُ، شَمِلَ النفاقَ، وإن ذُكِرَا معاً، كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمانُ والإسلامُ، على ما يأتي الكلامُ فيه، إن شاء الله تعالى(٢).

السببُ الثالث: الحَسنَاتُ، فإن الحسنةَ بعشر أمثالها، والسيئةَ بمثلها، فالوَيْلُ لِمَنْ غَلَبَتْ آحادُه أعشارَه، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنْتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]. وقال ﷺ: «وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا»(٣).

السبب الرابع: المصائبُ الدنيوية، قال ﷺ: «ما يُصِيبُ المُوْمِنَ مِنْ وَصَبِ وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ غَمِّ وَلاَ هَمِّ(٤) وَلاَ حَزَنٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إلا كفر بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»(٥). وفي «المسند»: أنه لما نزل قولُه تعالى:

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر (الفتاوی) ۱۹۲/۷ ـ ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، والدارمي ٣٢٣/٢، وأحمد ١٥٣/٥ و ١٥٨، وأبو نعيم ٤ أخرجه الترمذي أبي ذر، ولفظه بتمامه: «اتق الله حيثها كنت وأتبع السيئة الحسنة عمله وخالق الناس بخلق حسن». وأخرجه أحمد ٥٢٨/٥ و ٣٣٦، وأبو نعيم ٤/٣٧، والطبراني في «الصغير» ١٩٢/١، و «الكبير» (٢٩٧) (٢٩٨) من حديث معاذ بن جبل، وأورده الترمذي بعد حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ولا غم ولا حزن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٦٤١) و(٩٦٤٧)، ومسلم (٢٥٧٣) من حديث أبي سعيـد وأبـي هريرة، وأخرجه الترمذي (٩٦٦)، وأحمد ٣٠٢/٢ و ٣٣٥ و ١٨/٣ و ٢٥٥) و (٢٥٦) و (١٢٥٦). وأبو يعلى الموصلي (١٢٣٧) و (١٢٥٦).

وأخرجه البخاري (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢) من حديث عائشة بلفظ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها، وهو في «مشكل الأثار» للطحاوي ٦٩/٣.

﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]. قال أبو بكر: يا رسول الله ، نزلت قاصِمة الظهر ، وأينا لم يَعْمَلْ سُوءاً ؟ فقال: ﴿ يَا أَبَا بَكْرِ ، أَلَسْتَ تَخْزَنُ ؟ أَلَسْتَ يُصِيبُكَ الَّلْأُواء ؟ فَذَلِكَ ما تُجْزَوْنَ بِهِ ﴾ (١) . فالمصائب نفسها مكفرة ، وبالصبر عليها يُثَابُ العبد ، وبالتسخط (٢) يَأْتُمُ ، فالصبر والتسخط (٣) أَمْرُ آخر غَيْرُ المصيبة ، فالمصيبة مِن فِعْلِ الله لا مِنْ فعل العبد ، وهي جزاء مِن الله للعبد على ذنبه ، ويُكفِّرُ ذنبه بها ، وإنما يُثَابُ المرء ويأثم على فعله ، والصبر والسخط من فعله ، وإن كان الثواب والأجر قد يَحْصُلُ بغير عمل من العبد ، بل هَدِيَّة من الغير ، أو فضل من والأجر قد يَحْصُلُ بغير عمل من العبد ، بل هَدِيَّة من الغير ، أو فضل من الله من غير سبب ، قال تعالى : ﴿ وَيُوْتِ مِنْ لَذُنْهُ أَجْراً عَظيماً ﴾ [النساء : ٤٠]. فنفسُ المَرض جزاءٌ وكفارة لما تقدم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۱/۱، وأبوبكر المروزي في «مسند أبي بكر» (۱۱۱)، والطبري (۱۳۳) و (۱۰۰۱)، وأجاكم (۱۰۰۲) و (۱۰۰۲)، وأجاكم (۱۰۰۲)، وأبويعلي (۹۸) و (۱۰۰۱) و (۱۰۰۱)، وألحاكم (۱۰۲۳)، و٥ أبي بكر، نابي زهير، قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال رسول الله على: «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى، قال: هو ما تجزون به وإسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين، وهو مستور لم يذكر بجرح ولا تعديل، ومع ذلك، فقد صححه ابن حبان (۱۷۳۵)، والحاكم ۲۶/۳ – ۷۰، ووافقه الذهبي، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (۷۳۸۷)، ومسلم ووافقه الذهبي، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (۷۳۸۷)، ومسلم فقال رسول الله على: وقاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها». وفي الباب عن عائشة عند الطبري (۲۰۵۳) وينجبها أو الشوكة يشاكها». وفي الباب عن عائشة عند الطبري رقم (۲۰).

<sup>(</sup>٢) في (ج): وبالسخط.

<sup>(</sup>٣) في (ج): والسخط.

وكثيراً ما يُفهم من الأَجْرِ غُفْرَانُ الذنوب، وليس ذلك مَدْلُولَه، وإنما يَكُونُ من لازمه.

السَّبَبُ الخامسُ: عذابُ القَبْرِ. ويأتي الكلامُ عليه، إن شاء الله تعالى.

السَّبَبُ السادس: دُعَاءُ المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبَعْدَ الممات.

السَّبَبُ السابعُ: ما يُهْدَى إليه بَعْدَ المَوْتِ، مِن ثواب صدقةٍ، أو قِرَاءةٍ، أو حَجِّ، ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

السَّبَبُ الثامنُ: أهوالُ يوم القيامة وشدائده.

السَّبَبُ التاسعُ: ما ثبت في «الصحيحين»: «أَنَّ المُوْمِنِينَ إِذَا عَبَرُوا الصَّرَاطَ وقِفُوا عَلَى قُنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فَيقتَصُّ لِبَعْضهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فإذَا هُذِّبُوا ونُقُوا أُذِنَ لَهُمْ في دُخُولِ الجَنَّةِ»(١).

السَّبَبُ العاشِرُ: شفاعةُ الشافعين، كما تَقَدَّم عندَ ذكر الشفاعة وأقسامها.

السَّبَبُ الحادِي عشر: عفو أَرْحَم الراحمين مِن غَيْرِ شفاعةٍ، كما قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦]. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يَغْفِرَ له لِعِظَم جُرْمِهِ، فلا بُدَّ مِن دخوله إلى الكِير، ليخْلُصَ طِيبُ إيمانه من خَبَثِ معاصيه، فلا يبقى في النار مَنْ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۶٤٠) و (۲۰۳۰)، وأحمد ۱۳/۳ و ۵۷ و ۲۳ و ۷۶، والبخاري في «الأدب المفرد» (۶۸۱)، والطبري ۲۳/۱۳، وابن منده في «الإيمان» (۸۳۸) و (۸۳۸) و (۸۳۸)، وأبو يعلى (۱۱۸٦)، وليس هو في مسلم كها ظن الشارح.

قلبه أدنى أدنى أدنى مِثْقَال ِ ذَرَّةٍ من إيمانٍ، بل مَنْ قال: لا إله إلاَّ اللَّهُ، كَمَا تقدم من حديث أنس رضى الله عنه(١).

وإذا كان الأمْرُ كذلك، امتنعَ القَطْعُ لأحد معيَّنٍ من الأمة، غَيْرَ مَنْ شَهِدَ له الرسولُ ﷺ بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين، ونخافُ عليهم.

قوله: «والأمْنُ والإِياسُ يَنْقُلان عَنْ مِلَّةِ الإِسْلامِ، وسَبِيلُ الحَقِّ بَيْنَهُما لأَهْلِ القِبْلَةِ».

> الجمع بين الخوف والرجاء

ش: يجب أن يَكُونَ العبدُ خائفاً راجياً، فإنَّ الخَوْفَ المحمودَ الصَّادِقَ ما حال بينَ صاحبه وبَيْنَ محارِم الله، فإذا تَجَاوَز ذٰلِكَ، خِيفَ منه اليأسُ والقُنُوطُ. والرجاء المحمود: رجاءُ رَجُلٍ عَمِلَ بطاعة الله على نورٍ من الله، فهو راجٍ لثوابه(٢) أو(٣) رجل أذنب ذنباً، ثم تاب منه إلى الله، فهو راجٍ لثوابه(٢) أو(٣) رجل أذنب ذنباً، ثم تاب منه إلى الله، فهو راجٍ لمغفرته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا والَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا في سَبِيلِ الله أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ والله غفُورٌ رَحِيمٌ والبقرة: ٢١٨].

أما إذا كان الرَّجُلُ متمادياً في التفريط والخطايا، يرجو رحمةَ اللَّهِ بلا عمل ، فهذا هو الغرُورُ والتمني والرجاءُ الكاذب. قال أبوعلي الرُّوذْبَارِي(٤) رحمه الله: الخَوْفُ والرجاءُ كجناحي الطائر إذا استويا،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج): لثوابها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): و.

<sup>(</sup>٤) ترجمه الخطيب في «تاريخه» ٣٢٩/١ ـ ٣٣٣، فقال: محمد بن أحمد بن القاسم، أبو علي السروذباري من كبار الصوفية، سكن مصر، وكان من أهل الفضل والفهم، وله تصانيف حسان في التصوف، نقلت عنه، وأنشد له من نظمه أبيات، وقال: توفي سنة (٣٢٧هـ).

استوى الطَّيْرُ، وتَمَّ طيرانُه، وإذا نَقَصَ أَحَدُهما، وقع فيه النَّقْصُ، وإذا ١٩١ ذهبا، صار الطَّاثِرُ في حدِّ الموت.

وقد مدح الله أَهْلَ الخوف والرجاء بقوله: ﴿أَمَّن هُوَ قَانِتُ اللّهِ اللّهِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ويَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ [الزمر: ٩]، الآية . وقال تعالى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُم خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ الآية وقال تعالى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُم خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ الآية [السجدة: ١٦] . فالرجاء يستلزم الخوف ، ولولا ذلك ، لكان أمناً ، والحَوْفُ يستلزم الرَّجَاء ، ولولا ذلك ، لكان قُنوطاً ويأساً . وكُلُّ أحدٍ إذا خِفْته هَرَبْتَ إليه ، فالخائفُ خِفْته هَرَبْتَ إليه ، فالخائفُ هاربٌ من ربه إلى ربه .

وقال صاحب «منازل السائرين» رحمه الله: الرَّجَاءُ أَضْعَفُ منازِل المريد(١)، وفي كلامه نظر، بل الرَّجَاءُ والخَوْفُ على الوجه المذكور مِن أشرف منازل المريد، وفي «الصحيح» عن النبي عَلَيُّ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بي (٢) ما شَاءَ»(٣) وفي «صحيح مسلم» عَنْ جابر رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله على يقول قبلَ مسلم» عَنْ جابر رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله على يقول قبلَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» ٣٧/٢ ـ ٤١، فقد قال ابن القيم بعد أن أورد الكلام المذكور: شيخ الإسلام ـ يريد صاحب منازل السائرين ـ حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه، وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فمأخوذ من قوله ومتروك، ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله، ثم بيّن مافيه، وما هنا من الاعتراض لخصه الشارح منه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في والمسند، ٤٩١/٣ و ١٠٦/٤ من حديث واثلة بن الأسقع، وصححه ابن حبان (٢٤٦٨)، وأما الرواية المتفق عليها من حديث أبي هريرة، فقد تقدم تخريجها في الصفحة ٤٢٢، وليس فيها: وفليظن بي ما شاء». ووهم من نسبه إلى والصحيحين، بهذا اللفظ.

موته بثلاثٍ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم إلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّن بِرَبِّه»(١)، ولهذا قِيل: إن العبد ينبغي أن يَكُونَ رجاؤه في مرضه أَرْجَحَ مِن خوفه، بخلاف زمن الصحة، فإنَّه يَكُونُ خَوْفُه أَرْجَحَ مِن رجائه.

وقال بعضهم: مَنْ عَبَدَ الله بالحب وَحْدَه (٢)، فهو زنديق، ومَنْ عبده بالخوف وحده فهو حَرُورِيُّ (٣)، ومن عبده بالرجاء وَحْدَه، فهو مرجى ء (٤)، ومَنْ عَبَدَه بالحب والخوف والرجاء، فهو مؤمن مُوحِّدٌ، ولقد أحسن محمود الوراق (٥) في قوله:

لَوْ قَدْ رَأَيْتَ الصَّغِيرَ مِنْ عَمَلِ السَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ السَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ السَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ الشَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ الشَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ الشَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ الشَّلِيرِ مَنْ عَمَلِ السَّلِيدِ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلِ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلُ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلَ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلُ السَّلِيدِ مَنْ عَمْلُ السَّلِيدِ مِنْ عَمَلُ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلُ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلُ السَّلِيدِ مَنْ عَمَلُ السَّلِيدِ مَنْ عَمْلُ السَّلِيدِ مَا عَمْلِ السَّلِيدِ مَا عَمْلِ السَّلِيدِ مَا عَلَيْهِ مَا عَمْلِ السَّلِيدِ مَا عَمْلُ السَّلِيدِ مَا عَلَيْهِ مَا عَمْلِ السَّلِيدِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلِيدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

قوله: «ولا يَخْرُجُ العَبْدُ مِن الإِيمَانِ إلاَّ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ».

ش: يُشيرُ الشيخ رحمه الله إلى الردِّ على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرةِ. وفيه تقريرٌ لما قال أولاً: «إنَّه لا يُكَفَّرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷)، وأبو داود (۳۱۱۳)، وابن ماجه (٤١٦٧)، وأحمد ۳۹۳/۳ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۱۷۷۹ و ۱۲۷۸ وأبو نعيم في «الحلية» ٥/٧٨ و ۱۲۱/۸.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أي: متشدد، والحروري نسبة إلى حروراء على ميلين من الكوفة، يقال لمن يعتقد
 مذهب الخوارج، لأن أول فرقة منهم خرجوا على على رضى الله عنه بالبلدة المذكورة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ) و (ب) ما نصه: حاشية بخط المؤلف رحمه الله: في اشتقاق اسم المرجية قولان، أحدهما: أنه من الإرجاء، والثاني: أنه من الرجاء، وكان المشهور مرجئة بالهمز، وهو من الإرجاء، والمعنى قريب لاجتماع الكلمتين في الاشتقاق الأكبر.

<sup>(</sup>٥) هـ و محمود بن حسن الوراق، له نظم سائر في المواعظ والحكم، روى عنه ابن أبي الدنيا، وفي «الكامل» للمبرد نتف من شعره، توفي في خلافة المعتصم في حدود الثلاثين والمتين. مترجم في «السير» ٤٦١/١١.

أَحَدُ (١) من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله» وتقدم الكلام على هذا المعنى .

قوله: «والإيمَانُ: هُوَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، والتَّصْدِيقُ بِالجَنَانِ، وجَمِيعُ مَا صَعَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ والبَيَانِ كُلُّهُ حَقَّ، وَالإيمَانُ وَاحِدٌ، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءً، والتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالخَشْيَةِ والتقى، ومُخَالَفَةِ الهَوَى، وَمُلازَمَةِ الأولى».

اختلف النَّاسُ فيما يقع عليه اسْمُ الإيمانِ اختلافاً كثيراً: فذهب الاختلاف فيا يقع مالكٌ والشافعيُّ وأحمد والأوزاعي (٢) وإسحاقُ بنُ راهويه، وسَائِرُ أهلِ عليه اسم الإيمان الحديث، وأَهْلُ المدينة رحمهم الله، وأَهْلُ الظاهر، وجَمَاعةٌ من المتكلمين: إلى أنه تَصْدِيقٌ بالجنان، وإقرارٌ باللسان، وعَمَلُ ١٩٢ بالأركان (٣).

وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي: أنه الإِقْرَار باللَّمانِ، والتَّصْدِيقُ بالجَنَانِ.

ومنهم مَنْ يَقُولُ: إن الإقرارَ باللسان رُكْنٌ زائدٌ ليس بأصلي، وإلى

<sup>(</sup>١) في (ب): لا يكفر أحداً.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو عبدالرهن بن عمرو بن يُحمِد الأوزاعي، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات. وكان خيراً، فاضلاً، مأموناً، كثير العلم والحديث والفقه. توفي سنة (١٠٧/هـ). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٠٧/٧ \_ 178.

<sup>(</sup>٣) وهو قول المعتزلة أيضاً، فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته، والسلف جعلوها شرطاً في كماله. وانظر «شرح السنة» ٨٣٠/٤ للالكائي، و «الإيمان» ص ٥٣ ـ ٦٦ لأبي عبيد القاسم بن سلام، و «عمدة القاري» ١٠٢/١ وما بعدها.

هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويُرُوّى عن أبي حنيفة رضي الله عنه (١).

وذهب الكرَّاميَّةُ إلى أن الإيمانَ هو الإقْرارُ باللسانِ فقط! فالمنافقون عندهم (٢) مؤمنون كَامِلُو الإيمانِ، لكن يقولون: بأنهم يَسْتَحِقُّونَ الوَعِيدَ الذي أوعدهم اللَّهُ به! وقولهم ظاهر الفساد.

وذهب الجَهْمُ بنُ صفوان وأبو الحسين الصالحي أَحَدُ رؤساءِ القَدَرِيَّةِ إلى أن الإيمانَ: هو المعرفة بالقلب! وهذا القولُ أظهرُ فساداً مما قبله! فإن لازمه أن فرعون وقومَه كانوا مؤمنين، فإنهم (٣) عرفوا صِدْقَ موسى وهارون عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولم يُؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُؤلاءِ إلاَّ رَبُّ السَّمَواتِ موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُؤلاءِ إلاَّ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ بَصائِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿وجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُم ظُلْماً وَعُلُواً فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ المُفْسِدينَ ﴾ والنمل: ١٤]. وأهلُ الكِتَابِ كانوا يعرفون النبيَّ ﷺ كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به (٤)، بل كافرين به، مُعَادين له، وكذلك

<sup>(</sup>۱) اختلفوا في الإقرار باللسان هل هوركن الإيمان، أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم: هو شرط لذلك، حتى إن من صدق الرسول ﷺ في جميع ما جاء به من عند الله، فهو مؤمن فيها بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه، قال النسفي: وهو المروي عن أبي حنيفة، وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين، وهو قول أبي منصور الماتريدي، وقال بعضهم: هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق، بل هو ركن زائد، ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. «عمدة القارى» ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عنده، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج): لم يكونوا به مؤمنين.

أبو طالب(١) عنده يكون مؤمناً، فإنَّه قال:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِالنَّ<sup>(۱)</sup> دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينا لَـوْلا المَلامَةُ أو حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَـوَجَـدتنِي سَمْحَاً بِـذَاكَ مُبينا

بل إبليسُ يَكُونُ عند الجهم مؤمناً كاملَ الإيمان! فإنه لم يَجْهَلْ رَبِّه، بل هو(٣) عارف به، ﴿قَالَ: رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦]. ﴿قَالَ: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر: ٣٩]. ﴿قَالَ: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٦]. والكُفْرُ عند الجهم: هُوَ الجَهْلُ بالربِّ تعالى، ولا أَحَدَ أجهلُ منه بربه! فإنه جعله الوُجُودَ المطلق، وسلب عنه جَمِيعَ صفاته، ولا جَهْلَ أكبرُ من هٰذا، فيكون كافراً بشهادته على نفسه!

<sup>(</sup>۱) واسمه عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم، وهو عم النبي على وكافله ومربيه ومناصره الا أنه امتنع من الدخول في الإسلام، واستمر على ذلك إلى أن توفي، ففي والصحيحين، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي على وعنده أبوجهل، وعبدالله بن أبي أمية، فقال: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب، فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال: هو على دين عبدالمطلب، فقال النبي على: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت: هما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد هما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت: هانك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاه في. وفي صحيح مسلم (٢١٠) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله مي ذكر عنده عمه أبوطالب، فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وانظر «الإصابة» ١١٥٤ فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وانظر «الإصابة» ١١٥٤ فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وانظر «الإصابة» ١١٥٤ في

<sup>(</sup>٢) في (ب): أنْ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

وبين هٰذه (١) المذاهبِ مَذَاهِبُ أُخر، بتفاصِيلَ وقُيود، أَعْرَضْتُ عَن ذكرها اختصاراً، ذكر هٰذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة» وغيره.

وحَاصِلُ الكل يَرْجِعُ إلى أن الإيمان: إما أن يَكُونَ ما يَقُومُ بالقلبِ واللسان وسائِرِ الجوارح، كما ذهب إليه جُمْهُورُ السَّلَفِ مِنَ الأئمة الثلاثة وغيْرِهم رحمهم اللَّه، كما تقدم، أو بالقَلْبِ واللسانِ دُونَ الجوارح، كما ذكره الطَّحَاوِيُّ عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللَّه، أو باللسان وحدَه، كما تقدم ذكره عن الكرَّامية، أو بالقلب وحدَه، وهو: إما المعرفة، كما قاله الجهم، أو التصديقُ، كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه اللَّه. وفسادُ قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهرٌ.

۱۹۳ الاختسلاف بيسن أبي حنيفة وسائر الأثمة فيما يقع عليه اسسم الإيسمسان اختلاف صوري

والاختلاف الذي بيْنَ أبي حنيفة والأثمة الباقين من أهل السنة اختلاف صُورِيّ، فإن كونَ أعمال الجوارح لازمةً لإيمان القلب، أوجُزءاً من الإيمان، مع الاتفاق على أن مُرْتَكِبَ الكبيرةِ لا يخرج منَ الإيمان، بل هو في مشيئةِ اللَّه، إن شاء عذّبه، وإن شاء عفا عنه، نِزَاعُ لفظي، لا يَتَرَتَّبُ عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة (٢)، ضمّوا إلى هذا الأصل أَدِلَّة أُخرى، وإلا فقد نفى النبيُّ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهِب، ولم يُوجِبْ ذلك زَوَالَ اسْمِ الإيمان عنهم بالكُلِّة، اتفاقاً ٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): هذا.

 <sup>(</sup>۲) انظر «شرح السنة» للبغوي ۲/۱۷۹ ـ ۱۸۰، و «المغني» ۲/۲۶۶ ـ ٤٤٧ لابن قدامة.

<sup>(</sup>٣) في «فيض الباري» ١/٥٠ ـ ٥٤: كون العمل جزءاً من الإيمان أو لا،فيه أربعة مذاهب:

قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان، فالتارك للعمل خارج عن =

ولا خلاف بَيْنَ أهلِ السُّنَةِ أن اللَّه تعالى أراد مِن العباد القَوْلَ والعَمَلَ، وأعني بالقول: التَّصْدِيقَ بالقلب، والإقرارَ باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعَمَلٌ، لكن (١) هذا المطلوب مِن العباد: هل يَشْمَلُه اسْمُ الإيمان أم الإيمان أحدُهما، وهو القَوْلُ وحدَه، والعمل مغاير له لا يَشْمَلُه اسْمُ الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازاً؟ هذا محلُ النزاع.

وقد أجمعوا على أنّه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه، وامتنع عن العَمَلِ بجوارحه: أنه (٢) عاص للّه ورَسُولِه، مستحق الوعيد، لكن فيمن يقول: إن الأعمال غَيْرُ داخلةٍ في مسمى الإيمان مَن قال: لما كان الإيمان شيئاً واحداً، فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي اللّه عنهما! بل قال: كإيمانِ الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام! وهذا غلّو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شَكَّ أن البصراء يختلِفُون في قوةِ البَصَرِ وضعفه، فمنهم الأخفس ولا شكّ أن البصراء يختلِفُون في قوةِ البَصَرِ وضعفه، فمنهم الأخفس ولا شكة أن البصراء يختلِفُون في قوةِ البَصَرِ وضعفه، فمنهم الأخفس ولا شكة المناه المنا

(٢) سقطت من (ب).

الإيمان عندهما، ثم اختلفوا، فالخوارج أخرجوه من الإيمان، وأدخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر، بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، والثالث: مذهب المرجئة، فقالوا: لا حاجة إلى العمل، ومدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض، والرابع: مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بين بين، فقالوا: إن الأعمال أيضاً لا بد منها، لكن تاركها مفسق لا مكفر، فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يهونوا أمرها كالمرجئة، ثم هؤلاء افترقوا فرقتين، فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، وإمامنا أبو حنيفة وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر، وفاقد العمل فاسق، فلم يبق الخلاف إلا في التعبير. وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» ٢٩٧/٧. عمدا المعربر باعلى رفسي ماكار (بهر التعبير. وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» ٢٩٧/٧. عمدا المعربر باعلى وفي ماكار المعربر المحل في المعال في في المعال في المعال في في المعال في المعال في المعال في في المعال في في أن فاقد العمل في المعال في المعال في في المعال في المعال في في أن فاقد العمل في المعال في المعال في المعال في في أن فاقد العمل في المعال في في أن فاقد المعال في في أن فاقد العمل في أن فاقد العمل في المعال في في أن فاقد العمل في المعال في في أن فاقد العمل في أن فاقد العمل في أن فاقد العمل في في أن فلم في أن المعال في أن فلم في فلم في أن فلم في

والأعشى، ومَنْ يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجةٍ ونحوها، ومن يرى عن قُرْب زائدٍ على العادة، وآخر بضده.

198

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري (٤٢٥) و(١١٨٦) و(٥٤٠١) و(٦٤٢٣) و(٦٩٣٨)، ومسلم (٣٣)، و ٢٥٥/١ (٣٣)، وأحمد ٤٤٤٤ و ٤٤٩٥ من حديث عتبان بن مالك الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم» (٢٩) من حديث عبادة مرفوعاً: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، حرّم الله عليه النار» وفي البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٧) من حديث أنس: أن رسول الله على قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار»، وفي «صحيح مسلم» (٩١) من حديث ابن مسعود: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» وهذه الأحاديث لا تؤخذ على إطلاقها، لأن الأدلة من الكتاب =

على كثير من الناس، حتى ظنَّها بعضُهم منسوخة، وظنها بعضُهم قبلَ ورود الأوامر والنواهي(١)، وحملها بعضُهم على نارِ المشركين والكفار، وأوَّلَ بعضُهم الدخولَ بالخلود، ونحو ذلك.

والشارع صلواتُ اللَّه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا مِن المعلوم بالاضطرار مِن دينِ الإسلام، فإنَّ المنافقين يقولُونها بالسنتهم، وهُمْ تَحْتَ الجاحدين، في الدَّرْكِ الأسفل مِن النار، فإنَّ الأعمالَ لا تتفاضلُ بصُورِها وعددها، وإنما تَتفاضلُ بِتَفَاضلُ ما في القُلوب.

وتأمل حَدِيثَ البطاقةِ التي تُوضَعُ في كِفَّةٍ، ويُقَابِلُها تِسْعَةُ وتِسْعُونَ

والسنة متضافرة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون، ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال الصالحة، أو قالها تائباً، ثم مات على ذلك، أو أنه خرج ذلك مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعة ويجتنب المعصية، أو أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها.

<sup>(</sup>١) منهم الزهري والثوري وغيرهما، قال الحافظ ابن رجب في «تحقيق كلمة الإخلاص»: وهذا بعيد جداً، فإن كثيراً منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، وهو في آخر حياة النبي على ثل ذلك كثيراً، ويكون مقصودهم أن والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراً، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض، واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، أي: مبينة ومفسرة، ونصوص الفرائض والحدود، ناسخة، أي: مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة لها، وقال: تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله غلصاً»، وفي بعضها: «متيقناً»، وفي بعضها: «يقولها من غلصاً»، وفي بعضها: «قب ما القلب غير الله حباً ورجاء وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بلا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حباً ورجاء وخوفاً وتوكلاً واستعانة وخضوعاً وإنابة وطلباً، وتحققه بمعنى: «وأن محمداً رسول الله» أن لا يعبد الله بغير ما شرّعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

سِجِلًا، كُلُّ سِجِلِّ منها مَدُّ البصرِ، فَتَثْقُلُ البِطاقةُ، وتَطِيشُ السَّجلات، فلا يُعذَّبُ صَاحبُها(١).

ومعلومٌ أن كُلَّ موحدٍ له مِثْلُ هٰذه البطاقة، وكثيرٌ منهم يدخل النار. وتأمَّل ما قام بقلبِ قاتل المئة (٢) مِن حقائِق الإيمان، التي لم تَشْغَلْهُ عند السِّياقِ عن السير إلى القرية، وحَمَلَتْهُ وهو في تلك الحال أن جعل يَنُوءُ بصدره وهو يُعالِجُ سكراتِ الموت.

وتأمَّلُ ما قامَ بقلب البَغِيِّ مِنَ الإِيمان، حين (٣) نزعت مُوقَها، وسَقَتِ الكَلْبَ مِنَ الرَّكيَّة، فَغُفِرَ لها(٤).

وهكذا العقلُ أيضاً، فإنه يَقْبَلُ التَّفَاضُلَ، وأهلُه في أصله سواء، مستوون في أنَّهم عقلاء غيرُ مجانين، وبعضُهم أعقلُ مِن بعض.

وكذلك الإيجَابُ والتَّحْرِيمُ، فَيَكُونُ إيجابُ دُونَ إيجاب، وتَحْرِيمٌ دُونَ تحريم، هذا هو الصحيحُ، وإن كان بعضُهم قد طرَّد ذلك في العقل والوجوب.

> الكلام في زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلاً

وأما زيادةُ الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجبُ في أول الأمرِ ما وَجَبَ بعد نزول ِ القرآن كلّه، ولا يجب على كُلّ أحد من الإيمان المفصّل مما أخبر به الرَّسُولُ ما يَجِبُ على مَنْ بلغه خَبَرُهُ، كما في حَقِّ النَّجاشيِّ (°) وأمثالِه.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ٩٤ تعليق (٣).

<sup>(</sup>٢) انظر حديثه في «البخاري» (٣٤٧٠) ومسلم (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب) حتى، وهو خطأ، وفي مطبوعة مكة: حيث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥) من حديث أبـي هريرة.

<sup>(</sup>٥) هو ملك الحبشة، واسمه أصحمة أسلم في عهد النبـي ﷺ، وأحسن إلى المسلمين الذين =

وأما الزيادة بالعمل والتصديق، المستلزم لعمل القلب والحبوارح، [فهو] أن أَكْمَلُ مِنَ التصديق الذي لا يستلزمه، فالعِلْم الذي يَعْمَلُ بِهِ صَاحِبُهُ أَكْمَلُ مِن العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يَحْصُلِ الذي يَعْمَلُ بِهِ صَاحِبُهُ أَكْمَلُ مِن العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يَحْصُلِ اللازم، دَلَّ على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبيُ عَلَيْ: «لَيْسَ المُخْبَرُ كَالمُعَايِنِ» (٢)، وموسى عليه السلامُ لما أُخبِرَ أنَّ قومَه عَبَدوا العِجْلَ لم يُلْقِ كَالمُعَايِنِ» (٢)، وموسى عليه السلامُ لما أُخبِرَ أنَّ قومَه عَبَدوا العِجْلَ لم يُلْقِ الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لِشَكَ موسى في خبرِ اللَّه، لكن المُخبَرَ، وإن جزم بصدق المُخبِر، فقد لا يَتَصَوَّرُ المُخبَرَ به ١٩٥ في نفسه، كما يتصوَّرُه إذ عاينه، كما قال إبراهيمُ الخليل صلوات اللَّه عليه (٣): في نفسه، كما يتصوَّرُه إذ عاينه، كما قال إبراهيمُ الخليل صلوات اللَّه عليه (٣):

هاجروا إلى أرضه، وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة، وتوفي في بلده قبل فتح مكة، وصلى عليه النبي على صلاة الغائب بالمدينة، وكبّر عليه أربعاً. انظر «الإصابة» ١١٧/١ القسم الثاني من حرف الألف.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصول، وهي في مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان (۲۰۸۸)، وابن أبي حاتم فيها ذكره ابن كثير ۲٤٨/۲ والبزار (۲۰۰)، والطبراني (۲۲۵۱) من طريقين، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده، فلم يلق الألواح، فلها رآهم وعاينهم، ألقى الألواح، وسنده صحيح، وأخرجه أحمد ٢١٥/١ و ٢٧١، وابن حبان (٢٠٨٧)، والحاكم ٢/١٣، والخطيب ٢/٦٥ من طريق هشيم، عن أبي بشر، به، بلفظ: «ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا، ألقى الألواح فانكسرت، ورجاله ثقات، وهشيم وإن كان مدلساً فقد انتفت شبهة تدليسه بمتابعة أبي عوانة في الرواية المتقدمة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١٢٧/٣، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

وله شاهد عن أنس عند الطبراني في «الأوسط»، وآخر من حديث أبـي هريرة عند الخطيب البغدادي في «تاريخه» ۲۸/۸.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج): صلوات الله على نبينا محمد وعليه.

قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وأيضاً: فَمَنْ وجب عليه الحَجُّ والزكاةُ مثلاً، يَجِبُ عليه من (١) الإيمان أن يعلم ما أُمِر به، ويُـوْمِنَ بأنَّ الله أوجبه (٢) ما لا يَجِبُ على غيره إلا مجملاً، وهذا يَجِبُ عليه فيه الإيمانُ المُفَصَّل.

وكذلك الرَّ جلُّ أول ما يُسلِمُ، إنما يَجِبُ عليه الإقرارُ المُجْمَلُ، ثم إذا جاء وقتُ الصَّلاةِ كان عليه أن يُـوْمِنَ بوجوبها ويُـوُدِّيَها، فلم يَتساوَ النَّاسُ فيما أُمِروا به مِن الإيمان.

ولا شَكَّ أن مَنْ قام بقلبه التَّصْدِيقُ الجازم، الذي لا يقوى على معارضته شَهْوَةٌ ولا شُبْهَةٌ، لا تقعُ معه معصية، ولولا ما حَصَلَ له مِنَ الشهوةِ والشبهة، أو إحداهما(٣)، لما عصى، بل يَشْتَغِلُ قَلْبُه ذلك الوقت بما يُواقِعُه من المعصية، فَيَغِيبُ عنه التَّصْدِيقُ والوَعِيدُ فيعصي. ولهذا بما يُواقِعُه من المعصية، فَيغِيبُ عنه التَّصْدِيقُ والوَعِيدُ فيعصي. ولهذا واللَّه أعلم \_ قال ﷺ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَمُوْمِنٌ»(٤)، الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تَصْدِيقُه بحُرمة الزنى، وإن بقي أَصْلُ التصديق في قلبه، ثم يُعاوِدُه، فإن المتقين كما وصفهم اللَّه تعالى بقوله: ﴿إنَّ اللَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنْفُ (٥) مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا فإذَا هُمْ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنْفُ (٥) مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا فإذَا هُمْ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د) فوق كلمة «أوجبه»: عليه، والنص في مطبوعة مكة: ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أحدهما، والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٤٤١ تعليق رقم (١).

 <sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج): طيف، وكلاهما قراءتان ثابتتان، فقد قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي:
 (طيف) بغير ألف، وقرأ نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة. ﴿طائف﴾ بألف ممدوداً مهموزاً، ويحكى عن الفراء أن الطيف والطائف بمعنى واحد، وهو ما كان كالخيال والشيء يُلمُّ بك، وقال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف، وفرق بينها =

مُبْصِرُونَ (١) [الأعراف: ٢٠١]. قال ليثُ عن مجاهد: هو الرجل يَهُمُّ بالذنب، فَيَذْكُرُ اللَّه فَيَدَعُهُ، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر (٢) رجع، ثم قال تعالى: ﴿وإِخُونُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمُّ لِعَصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٢]، أي: وإخوانُ الشياطين تَمُدُّهُمُ الشياطينُ في الغي، ثم لا يُقْصِرُونَ (٣). قال ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: لا الإنسُ تُقصِرُ عن السيئات، ولا الشياطينُ تُمسِكُ عنهم (٤)، فإذا لم يُبْصِر، يبقى قلبُه في عمى، والشَّيْطانُ يَمُدُه في غَيِّه، وإن كان التصديقُ في قلبه لم يكذب، فذلك النورُ والإبصارُ، وتلك الخشيةُ والخوفُ تَخْرُج مِن قلبه، وهذا كما أن الإنسان يُغْمِضُ عينيه، فلا يرى، وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلْبُ بما يغشاه من رَيْنِ الذنوب، لا يُبْصِرُ وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلْبُ بما يغشاه من رَيْنِ الذنوب، لا يُبْصِرُ الحقيقَ وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر، وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى الحقَّ وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر، وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى

<sup>=</sup> آخرون فقالوا: الطائف: ما يطوف حول الشيء، والطيف: اللمسة والوسوسة والخطرة. انظر: «الكشف» ٤٨٦/١، و «زاد المسير» ٣٠٩/٣ \_ ٣٠٠، و «حجة القراءات» ٣٠٥، و «معاني القرآن» ٤٧٠/١ للفراء، وتفسير الطبري ٣٣٤/١٣ \_ ٣٣٥.

<sup>(</sup>١) قال الإمام أبو جعفر في تفسير الآية ٣٣٠/١٣ ـ ٣٣٤: يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا الله من خلقه، فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه إذا ألم بهم لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه، ووعده ووعيده، وأبصروا الحق، فعمِلُوا به، وانتهوا إلى طاعة الله فيها فرض عليهم، وتركوا فيه طاعة الشيطان.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أبصره.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «أي» إلى هنا سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١٥٥٦٤) قال الطبري: وإنما هذا خبر من الله أن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غياً إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله ولا يحجزهم تقوى الله، ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها، والزيادة منها، فهو أبداً في زيادة من ركوب الإثم، والشيطان يزيده أبداً، لا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحش، ولا الشيطان من مدِّه منها.

النبيِّ ﷺ: أنه قال: «إذا زَنَى العَبْدُ، نُزِعَ مِنْهُ الإِيمَانُ، فإن تَابَ، أُعِيدَ النِّهِ»(١).

النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفسظي لامحلور فيه

197

وإذا كان النزاعُ في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظيًا، فلا محذورَ فيه سوى ما يَحْصُلُ مِن عُدْوَانِ إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراقِ بسبب ذلك، وأن يَصِيرَ ذلك ذريعةً إلى بِدَع أَهْلِ الكلام المذموم من أهل الإرجاء(٢) ونحوهم، وإلى ظُهُورِ الفِسْقِ والمعاصي، بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقّاً كامِلُ الإيمان والإسلام، وَلِيَّ من أولياء الله! فلا يُبالي بما يَكُونُ منه مِن المعاصي، وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يَضُر مَع الإيمانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ! وهذا باطل قطعاً.

فالإمام أبو حنيفة رضيَ اللَّهُ عنه نظر إلى حقيقةِ الإيمانِ لغةً مَعَ أَدِلَّةٍ مِنْ كلام الشارع، وبقيةُ الأئمة رحمهم اللَّه نظروا إلى حقيقته في عُرْفِ الشارع، فإن الشارعَ ضَمَّ إلى التصديق أوصافاً وشرائط، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.

ادلة اصحاب ابي حنيفة

فَمِنْ أَدِلَّةِ الأصحابِ لأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن الإِيمانَ في اللَّغة عِبَارةٌ عن التصديق، قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنْتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٦٩٠) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمانونقصانه، من حديث أبي هريرة، ولفظه: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلمة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان» وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٢٢/١ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الإرجاء المذموم الذي يُعد بدعة هو قول من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية، وأما من يقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله، ولا ينزلهم جنة ولا ناراً، ولا يتبرأ منهم، فهذا لا يُعد بدعة، ولا يذم قائله.

بِمُوْمِنِ لَنَا﴾ [يوسف: ١٧]، أي: بمصدّق لنا، ومِنْهُمْ مَن ادَّعي إجْمَاعَ أهلِ اللغة على ذلك. ثم هٰذا المعنى اللغوي \_ وهو التصديقُ بالقلب \_ هُو الواجبُ على العبد حقّاً للَّه، وهو أن يُصَدِّقَ الرَّسُولَ ﷺ فيما جاء به من عند اللَّه، فَمَنْ صَدَّقَ الرسولَ فيما جاء به مِن عندِ اللَّه، فهو مؤمن فيما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّه تعالى، والإقرارُ شَرْطُ إجْرَاءِ أحكام الإسلام في المدنيا. هٰذا على أحدِ القولين، كما تقدم، ولأنه ضِدُ الكفر، وهو التَّكْذِيبُ والجحودُ، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يُضَادُهما، وقوله: ﴿ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُه مُطْمَئِنُّ بالإيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، يَدُلُّ على أنَّ القلبَ هو مَوْضِعُ الإيمانِ، لا اللسان، ولأنه لوكان مركباً مِنْ قَوْلٍ وعَمَل ، لزال كُلُه بزوال ِ جزئه، ولأن العَمَلَ قد عُطِفَ على الإيمانِ، والعطفُ يقتضي المغايَرة، قال تعالى: ﴿ ءَامَنُوا وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾، في والعطفُ من القرآن.

وقد اعْتُرضَ على استدلالهم بأن الإيمانَ في اللغة عبارة عن التصديق بمنع (۱) الترادُف بينَ التصديق والإيمان، وهب (۲) أن الأمرَ يَصِحُ في موضع، فلِمَ قُلْتُمْ: إنه يوجب التَّرَادُفَ مطلقاً؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عَدَم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا صدق (۳): صَدَّقه، ولا يُقالُ: آمنَه، ولا آمنَ به، بل يقال: آمَنَ لَه، كما قال تعالى: ﴿فَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): يمنع، وفي (ج): ومنع، وكلاهما خطأ، والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ج) إلى: «وذهب».

<sup>(</sup>٣) في «فتاوى شيخ الإسلام» ٧/ ٢٩٠: «صدقته» والنص منقول عنه.

﴿ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلا ذُرِيَّةً مِّنْ قَوْمِهِ ﴾ [يونس: ٨٣]. وقال تعالى: ﴿ يُومِنُ بِاللَّهِ ويُومِنُ لِلمومنينَ ﴾ [التوبة: ٦١]، ففرَّقَ بين المُعَدَّى بالباء والـمُعَدَّى باللام، فالأولُ يقال للمُخبَرِ به، والثاني للمُخبِر، ولا يَرِدُ كُونُه يجوز أَن يُقَالَ: ما أنت بِمُصَدِّقٍ لنا، لأن دُخُولَ اللهم لتقوية العامِل ، كما إذا تَقَدَّمَ المَعْمُولُ، أو كان العامِلُ اسمَ فاعل، أو مصدراً، على ما عُرِفَ في موضعه (١).

فالحاصلُ أنه لا يُقال قطُّ: آمنتُه، ولا صَدَّقْتُ له، وإنما يقال: آمَنْتُ له، كما يقال: أقررتُ له، فكان تفسيرُه بأقررتُ أقربَ مِن تفسيره بصدَّقْت، مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبرِ عن مشاهدة أو غيب، يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال له: كذبت، فمن قال: السماءُ فوقنا، قيل له: صدقتَ.

وأما لفظُ الإيمان، فلا يُسْتَعْمَلُ إلا في الخبرِ عن الغائب، فيُقال لمَنْ قال: طَلَعَتِ الشَمْسُ: صدَّقناه،، ولا يقال: آمنًا له، فإن فيه أَصْلَ معنى الأمن، والائتمان إنما يَكُونُ في الخَبرِ عن الغائب، فالأمرُ الغائب هو الذي يُـوْتَمَنُ عليه المُخبِرُ، ولهذا لم يأتِ في القرآن وغيره لفظ آمن له، إلا في هذا النوع. ولأنه لم يُقابَل لَفْظُ الإيمان قَطَّ بالتكذيب كما يُقابلُ لَفْظُ التصديق، وإنما يقابلُ بالكفْر، والكُفْرُ بالتكذيب كما يُقابلُ لَفْظُ التصديق، وإنما يقابلُ بالكفْر، والكُفْرُ لا يختص بالتكذيب، بل لوقال: أنا أعلمُ أنك صادق، ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغِضُكَ وأخالِفُك؛ لكان كُفْرُهُ أعْظَمَ، فعُلِمَ أن الإيمان ليسَ هو التَصْدِيقَ فقط، ولا الكفر هو(٢) التكذيبَ فقط، بل إذا كان الكُفْرُ

<sup>(</sup>۱) انظر افتاوی شیخ الإسلام، ۲۹۰/۷ ــ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و(د):ولا الكفر التكذيب بإسقاط «هو، وهي في (ب).

يكون تكذيباً، ويكون مخالفةً ومعاداةً بلا تكذيب، فكذلك الإيمانُ، يكون تصديقاً وموافقةً وموالاةً وانقياداً، ولا يكفي مُجَرَّدُ التصديقِ، فيكونُ الإسلامُ جزءَ مسمَّى الإيمان.

ولو سلِّم التراد ف، فالتصديقُ يكون بالأفعال أيضاً، كما ثبت في «الصحيح» عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظُرُ، والْأَذُنُ تَزْنِي، وَزِنَاهَا السمع» إلى أن قال: «والفَرْجُ يصَدِّق ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ» (١). وقال الحسن البصري رحمه الله: لَيْسَ الإيمَانُ بالتَّحَلِّي وَلاَ بِالتَّمنِي، وَلٰكِنَّهُ ما وَقَرَ في الصَّدْرِ، وصدَّقتُه الْأَعْمَالُ (٢). ولو كان تصديقاً، فهو تَصْدِيقٌ مخصوصٌ، كما في الصلاة ونحوها كما قد (٣) تَقَدَّمَ، ولَيْسَ هٰذِا نقلًا للفظ، ولا تغييراً له، فإن اللَّه لم يَأْمُرْنا بإيمانٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۶۳) و (۲۱۱۲)، ومسلم (۲۲۵۷)، وأحمد ۲۷٦/۲، وأبو داود (۲۰۵۲)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۱۳۷/۱۰، والبغوي (۷۰) من حديث ابن عباس عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وأخرجه مسلم (۲۲۵۷) (۲۱)، وأبو داود (۲۱۵۳)، وأحمد ۲۷/۲۳ و ۳۱۹ و ۳۲۳ و ۳۲۹ و ۳۷۳ و ۳۷۹ و ۲۱۱ و ۲۷۸ و ۳۵۰ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۱۲۸ و ۲۹۸ و ۱۲۸ و ۲۹۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸

<sup>(</sup>٢) أورده ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٢/١١ من طريق جعفر بن سليمان، عن زكريا قال: سمعت الحسن...، وذكره شيخ الإسلام في «فتاواه» ٢٩٤/٧ من طريق عباس الدوري، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عبيدة الناجي، وأورده الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» رقم (٥٦) من طريق محمد بن عبدالملك الدقيقي، عن عبيدالله بن موسى، عن أبى بشر الحلبى، عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) «قد» لم ترد في (أ) و (ج) و (د) وهي في (ب).

مطلق، بل بإيمانٍ خاص، وَصَفَه وبيَّنه، فالتَّصْدِيقُ الذي هو الإيمان أدنى الحواله أن يكونَ نوعاً مِنَ التصديق العام، فلا يَكُونُ مطابقاً له في العموم والخصوص، من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يَكُونُ الإيمَانُ في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص، كالإنسانِ الموصوف بأنه حَيَوانٌ نَاطِق، أولأن التَّصْدِيقَ التَّامِ القائِمَ بالقلب مستلزم لما وَجَبَ مِن أعمال ِ القلب والجوارح، فإن هٰذه لَوَازِمُ (١) الإيمانِ التام، وانْتِفَاءُ اللازم دليلُ على انتفاءِ الملزوم.

ونقول: إنَّ هٰذه الموازِمَ تدخل في مُسَمَّى اللفظ تارةً، وتخْرُجُ عنه أخرى، أو إن اللفظ باقٍ على معناه في اللغة، ولكن الشارع زادَ فيه أحكاماً، أو أن يَكُونَ الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية، مَجَازٌ لغوي، أو أن يَكُونَ قد نقله الشَّارعُ، وهذه أقوال لمن سلك هٰذه الطريقَ (٢).

وقالُوا: إِنَّ الرَّسُولَ قد وقفنا على معاني الإيمانِ، وعَلِمْنَا مِنْ مراده علماً ضَرُوريًا أَن مَنْ قيل: إِنَّه صَدَّق ولم يتكلَّمْ بلسانه بالإيمان، مع قُدْرَتِه على ذلك، ولا صَلَّى، ولا صَامَ، ولا أَحَبُّ اللَّه ورسولَه، ولا خاف اللَّه، بل كان مبغضاً للرسولَ ، معادياً له يُقَاتِلُه ، أن هٰذا ليس بمؤمن.

كما عَلَّمنا أنه رتَّب الفوزَ والفلاحَ على التكلَّم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال ﷺ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ

١٩٨ الأحاديث الدالة على دخول الأعمال ف مسمى الإيمان

<sup>(</sup>١) في (ب): من لوازم.

<sup>(</sup>٢) وانظر بسط الكلام على كون لفظ الإيمان ليس مرادفاً للتصديق في «مجموع الفتاوى» ٧٩٩٧ه ـ ٣٣٥.

شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّريق»(١).

وقال أيضاً ﷺ: «الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»(٢). وقال أيضاً: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُم خُلُقاً»(٣). وقال أيضاً: «البَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَانِ»(٤).

(٢) هو تتمة الحديث المتقدم.

(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٨٧)، والترمذي (١١٦٧)، وأحمد ٢٥٠/٢ و ٢٧١ و ٢٥٠، وابن أبي شيبة ١٥٠/٥ – ٥١٦، والراب ٢٨٠ وأبو نعيم في «الحلية» ٢٤٨/٩ والدارمي ٣٣٣/٢، والآجري في «الشريعة» ص ١١٥ من حديث أبي هريرة وسنده حسن، وصححه ابن حبان (١٣١١) و (١٩٢٦)، والحاكم ٣/١، وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد ٢/٧٤ و ٤٩، والترمذي (٢٦١٢)، والحاكم ٥٣/١، وابن أبي شيبة ٨/٥١٥ و ٢٧/١ بلفظ: «إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله».

(٤) أخرجه من حديث أبي أمامة الحارثي ابنُ ماجه (٤١١٨)، وأخرجه أبو داود (٤١٦١) بلفظ: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان». وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وحسنه الحافظ العراقي في «أماليه»، وقال الحافظ في «الفتح» الحاكم، عزوه لأبي داود: حديث صحيح. وأراد بالبذاذة: التواضع في اللباس وترك التبجح به.

فإذا كان الإيمان أصلا، له شُعَبُ متعدّدة، وكُلُ شُعبة منها تُسمّى: إيماناً؛ فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحجّ، والأعْمال الباطنة، كالحياء والتوكُّلِ والخشية من اللَّه والإنابة إليه، حتى تَنْتَهِي الباطنة، كالحياء والتوكُّلِ والخشية من اللَّه والإنابة إليه، حتى تَنْتَهِي هٰذِهِ الشُّعب، منها ما يَزُولُ الإيمانُ بِزَوالهَا، كشُعْبة الشهادة، ومنها ما لا يُزُولُ بزوالها، كَتُرْكِ إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شُعبُ متفاوتة تفاوتاً عظيماً، منها ما يَقْرُبُ من شعبة الشهادة، ومنها ما يقربُ مِن شعبة إماطة الأذى، وكما أنَّ شُعبَ الإيمان إيمان، فكذا شُعبُ الكفر كُفْر، وقد قال عَليه من شعب الإيمان، والحكم بغير فالحكم بما أنزل اللَّه كُفْر، وقد قال عَليه: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلَيْغَيْرهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع، فَبِقَلْبِهِ، وذٰلِكَ أَضْعَفُ الإيمان». رواه مسلم (٢).

وفي لفظ: «لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّـةُ خَرْدَلٍ» (٣). وروى الترمذيُّ عن رسولِ الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَحَبُّ للَّهِ، وَأَبْغَضَ للَّهِ، وَأَعْطَى للَّهِ، وَمَنَع للَّهِ: فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» (٤). ومعناه \_ والله

<sup>(</sup>١) في (ب): وإن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٩)، وأبو داود (١١٤٠) و (٤٣٤٠)، والترمذي (٢١٧٢)، وابن ماجه (٢٢٧٥) و (٤٠١٣)، وأحمد ٢٠/٣ و ٢٠ و ٤٩ و ٥٣، والنسائي ١١١٨ ــ ١١٢، والطيالسي (٢١٩٦)، وأبو يعلى (١٠٠٩) من حديث أبسى سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٠) من حديث ابن مسعود. وهو في «الكبير» للطبراني (٩٧٨٤)، و «المسند» ١٨/١) و ٤٦١ و ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٣٨/٣٤ و ٤٤٠، وأبو داود (٤٦٨١) والبغوي (٣٤٦٩) من حديث أبي أمامة، وسنده حسن، والذي عند الترمذي (٢٥٢١) من حديث معاذ بن أنس، وهو عند الطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٤١٢) ولفظه: «من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه» وسند الترمذي قوي. =

أعلم – أن الحبُّ والبُغضَ أَصْلُ حركةِ القلب، وبذلُ المالِ ومنعُه هو كَمَالُ ذلك، فإن المَالَ<sup>(١)</sup> آخرُ المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بينَ القلب والمال، فَمَنْ كان أوَّلُ أمره وآخِرُه كُلَّه للّهِ، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيءٌ مِن الشرك، وهو إرادةُ غيرِ الله وقصدُه ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمانِ، إلى غير ذلك مِنَ الأحاديثِ الدَّالَةِ على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل.

ويأتي في كلام الشيخ رَحِمَهُ اللّهُ في شأن الصحابة رضي الله عنهم: «وحبُّهم دينٌ وإيمان وإحسان، وبُغْضُهم كفر ونفاقٌ وطُغيان». فَسَمَّى حُبُّ الصحابة إيماناً، وبغضَهم كفراً.

وما أعجبَ ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيرُه عن استدلالهم بحديث شُعَبِ الْإيمانِ المذكورِ، وهو: أنَّ الراوي قال: «بِضْعٌ وَسِتُونَ أو بِضْعٌ وَسَبُونَ» فقد شَهِدَ الراوي بغفلة نفسِه حيث شَكَّ فقال: بضعٌ وستون، أو بضعٌ وسبعون، ولا يُظَنُّ برسولِ الله ﷺ الشَّكُ في ذلك! وأن هذا الحديثَ مخالفٌ للكتاب.

فَطَعَنَ فيه بغفلة الراوي ومخالفتِه الكتاب، فانظر إلى لهذا الطعنِ ١٩٩ ما أعجبَه! فإنَّ تَرَدَّدَ الراوي بَيْنَ الستين والسبعين لا يَلْزَمُ منه عَدَمُ ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه: «بضع وستون» مِن غيرِ شكٍ.

ولأحمد ١٤٦/٥، وأبي داود (٤٩٩٩) من حديث أبي ذر موفوعاً: «أفضل الأعمال المحب في الله، والبغض في الله»، ولأحمد ٢٣٠/٣ عن عمروبن الجموح: «لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يجب لله ويبغض لله»، ولأحمد أيضاً ٢٨٦/٤، وابن أبي شيبة ٢/١١ عن البراء: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله، والبغض في الله» وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه عند عبدالرزاق (٢٠٣٧٣)، والطبراني في «الكبير» (٨٦٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): فإن المال هو.

وأما الطعنُ بمخالفته الكِتَاب، فأين في الكتاب ما يَـدُلُ على خلافه؟ وإنما فيه ما يَدُلُ على وفاقه، وإنما لهذا الطَّعْنُ مِن ثَمَرَةِ شُـوْمِ التقليد والتعصَّب.

وقالوا أيضاً: وهنا أصل آخر، وهو: أنَّ القَوْلَ قسمان: قَوْلُ القَلْبِ وهو الاعتقاد، وقَوْلُ اللسان، وهو التَّكَلُّمُ بكلمة الإسلام، والعملُ قسمانِ: عَمَلُ القلب، وهو نِيَّتُه وإِخلاصُه، وعَمَلُ الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة، زال الإيمانُ بكماله، وإذا زال تَصْدِيقُ القلبِ، لم تنفع بَقِيَّةُ الأجزاءِ، فإن تَصْدِيقَ القلبِ، لم تنفع بَقِيَّةُ الأجزاءِ، فإن تَصْدِيقَ القلبِ شرطُ في اعتبارها وكونِها نافعة. وإذا بقي تصديقُ القلب، وزالَ الباقي، فهذا مَوْضِعُ المعركة!!

ولا شَكَّ أنه يلزم من عدم طاعة الجوارِح عَدَمُ طاعة القلب، إذ لو أَطَاعَ القَلْبُ وانقاد، لأطاعتِ الجُوارِحُ، وانقادَتْ، ويَلْزَمُ مِن عدم طاعة القلب وانقياده عَدَمُ التصديق المستلزم للطاعة، قال عَنِيُّ: «إِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَعَ لها سَائِرُ الجَسَدِ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الجَسَدِ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الجَسَدِ، وأَذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ»(۱). فَمَنْ صَلَحَ قَلْبُهُ، صَلَحَ جَسَدُه قطعاً، بخلافِ العكس يَ وأما كَوْنُهُ يلزمُ مِن زوال جزئه زوالُ كُله، فإن أُريدَ أن بخلافِ العكس يَ وأما كَوْنُهُ يلزمُ مِن زوال جزئه زوالُ كُله، فإن أُريدَ أن الهيئة الاجتماعية لم تَبْقَ مجتمعةً كما كانت، فَمُسَلِّم، ولكن لا يلزم مِن زوال بعضِها زَوَالُ سائر الأجزاء، فيزولُ عنه الكَمَالُ فقط.

1 28° 188° 188°

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث، أخرجه البخاري (۷)، ومسلم (۱۹۹۹)، وابن ماجه (۲۹۸٤)، وأحد ۲۷۱/۶، والدارمي ۲۶۰/۲ من حديث النعمان بن بشير ولفظه بتمامه: والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

أدلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمــان ونقصانه والأَدِلَّةُ على زيادةِ الْإيمان ونُقْصَانِه مِنَ الكتاب والسنةِ والآثارِ السَّلَفِيَّةِ كثيرة جدَّاً (١)، منها: قوله تعالى: ﴿وإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَٰناً ﴾ [الأنفال: ٢]. ﴿ويَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦]. ﴿وَيَزْداد الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَٰناً ﴾ [المدثر: ٣١] ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ في قُلُوبِ المُوْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَٰناً مَعَ إِيمَٰنِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤]. ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُم النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادهُمْ إِيمَٰناً وقَالُوا حَسْبَنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وكيف يُقَالُ في هٰذه الآية والتي قَبْلَها: إِنَّ الزيادة باعتبارِ زيادة المُوْمَنِ به؟ فهل في قولِ الناس: ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ﴿ زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السَّكِينَةِ عَلَى قُلُوبِ المومنين زيادة مشروع؟ وهل أن إنزال السَّكِينَة عَلَى قُلُوبِ المومنين مَرْجِعَهُمْ من الحُدَيْبِيةِ وإِنما أنزل الله السكينة في قلوبِ المومنين مَرْجِعَهُمْ من الحُدَيْبِيةِ ليزدادوا طُمانينَةُ ويقيناً، ويُوبِيدُ ذلك قولُه تعالى: ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ لِيزدادوا طُمانينَةُ ويقيناً، ويُوبِيدُ ذلك قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَة مِنْهُمْ للإِيمَانِ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]. وقال تعالى: ﴿وإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَة فَمْنُهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هٰذه إيمنناً فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ لِجْسَا إِلَى رِجْسِهِمْ مَرْضُ فَزَادَتْهُمْ رِجْسَا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤ – ١٢٥].

وأما ما رواه الفقية أبو الليث السَّمر قنديُّ (٢) رحمه الله ، في «تفسيره» عند هذه الآية ، فقال : حَدَّثنا الفقيه ، قال : حدثنا (٣) مُحَمَّدُ بنُ الفضل ، وأبو القاسم

<sup>(</sup>١) انظر «الفتاوي» ٢٣٢/٧ ــ ٣٣١، و «الإيمان» ص ٧٧ ــ ٧٤ لأبسي عبيد.

<sup>(</sup>۲) هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي، المشهور بإمام الهدى، صاحب «التفسير» و «خزانة الفقه» و «الفتاوى» و «شرح الجامع الصغير» و «تنبيه الغافلين» وغير ذلك، المتوفى سنة ۷۳۰هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۱۱/(۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) جملة والفقيه قال: حدثنا، كتبت في أصل (د) ثم رمج عليها.

۲..

السَّاباذي، قالا: حدثنا فَارِسُ بنُ مردويه، قال: حدثنا محمدُ بنُ الفضل بنِ العابد، قال: حدَّثنا أبو مُطِيع، الفضل بنِ العابد، قال: حدَّثنا أبو مُطِيع، عن حمادِ بنِ سَلَمَة، عن ابن المحزّم(١)، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: جاء وَفْدُ ثقيفٍ إلى رَسُولِ الله ﷺ، فقالوا(٢): يا رسولَ الله، الإيمانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ فقال: «لا، الإيمانُ مكمَّل في القَلْب، زِيَادَتُه، ونُقْصَانُه كُفْرٌ» (٣).

فَقَدْ سُئِلَ شيخُنا الشَّيْخُ عمادُ الدين ابنُ كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأجاب: بأن الإسنادَ من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يُعْرَفُونَ في شيءٍ من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع، فهو: الحكم بنُ عبدالله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمدُ ابن حنبل، ويحيى بنُ معين، وعمرو بنُ علي الفلاس، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو (٤) حاتِم الرازي، وأبو حاتِم محمد بن حِبًان البُستي، والعُقَيْلِي، وابنُ عليً، والدَّارَقُ طني، وغيرُهم. وأما أبو المُهزِّم، الراوي عن أبي هُريرة، وقد تصحف على الكاتب، أبو المُهزِّم، الراوي عن أبي هُريرة، وقد تصحف على الكاتب، واسمهُ: يَزِيدُ بنُ سفيان، فقد ضعَفه أيضاً غَيْرُ واحد، وتركه شعبةُ بن الحجاج، وقال النسائي: متروك، وقد اتهمه شعبةُ بالوضع، حيث قال: لو أعطوه فَلْسَيْن لحدثهم بسبعين حديثاً (٥)!!

<sup>(</sup>١) كذا ورد في تفسير أبي الليث محرفاً عن أبي المهزم، ونقله عنه الشارح كذلك، وسينبه عليه قريباً.

<sup>(</sup>۲) في (أ) و (ب): فقال، وقد أثبت فوقها: «كذا».

<sup>(</sup>٣) باطل كما نقل الشارح عن الحافظ ابن كثير، وقد حكم بوضعه أيضاً ابن حبان والحاكم والجوزقاني، وابن الجوزي، والذهبي. انظر «المجروحين والضعفاء» ١٠٢/٢ ــ ١٠٣، و «ميزان الاعتدال» ٤٢/٣، و «اللآلي المصنوعة» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر والكامل، ٧٧٢١/٧ \_ ٢٧٢٢.

وقد وصف النبيُّ عَلَى النساءَ بنُقصانِ العقل والدين (١). وقال عَلَى: «لا يُدُومِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٢). والمراد نفي الكمال. ونظائرُه كثيرة، وحديث شعب الإيمان، وحديث الشفاعة، وأنه يخرُج من النار مَنْ في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ِذرَّةٍ من إيمان.

فكيف يُقال بعد هذا: إن إيمانَ أهلِ السماوات والأرض سواء؟! وإنما التفاضلُ بينهم بمعانٍ أخر غير الإيمان؟!.

وكلامُ الصحابة رضي الله عنهم في هٰذا المعنى كثيرٌ أيضاً:

منه: قولُ أَبِي الدرداء رضي الله عنه: مِنْ فِقْهِ العَبْدِ أَن يَتَعَاهَدَ إِيمَانَه وما نَقَصَ منه، ومِنْ فِقْهِ العَبْدِ أَن يَعْلَمَ: أَيَزْدَادُ هو أَم يَنْتَقِصُ؟ وكان عُمَرُ رَضِيَ الله عنه يقولُ لأصحابه: هلموا نَزْدَدْ إيماناً،

نــقــول عـن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۹) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لُبِّ منكن، قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين، وأخرجه البخاري (٣٠٤) و (١٤٦٢)، ومسلم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم (٨٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵)، ومسلم (٤٤)، وأحمد ۲۰۷/۳ و ۲۷۵ و ۲۷۸، والنسائي ۱۱۰/۸ و ۱۲۸۸، والبغوي (۲۲) من حديث أنس رضى الله عنه.

والمراد بالحب هنا \_ كها قال العلامة البيضاوي فيها نقله عنه الحافظ في «الفتح» الحمر الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه، فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله، فيهوى تناوله.

فَيَذْكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ<sup>(١)</sup>.

وكان ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه يقول في دعائه: اللَّهُمَّ زِدْنا إِيماناً ويقيناً وفقهاً<sup>(٢)</sup>.

وكان مُعَاذُ بنُ جبلِ رضي الله عنه يقول لِرَجُلِ: اجْلِسْ بنا نُـوْمِنْ سَاعَةً (٣). ومثلُه عن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه (٤).

وصحَّ عن عمارِ بنِ ياسَرِ رضى الله عنه أنه قالى: ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ، فقد اسْتَكْمَلَ الْإِيمانَ: إِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ، والْإِنْفاقُ مِنْ إِقْتَارٍ، وبَذْلُ السَّلامِ لِلعَالَم. ذكره البخاريُّ رحمه الله في «صحيحه»(٥)، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۱۰۸)، و «المصنف» ٢٦/١١ من طريق ذربن عبدالرحمن المرهبي، قال: كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه، فيقول: قم بنا نُزدد إيماناً. وذر لم يدرك عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٥٤٩)، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٨٥/١٠: إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري ٢٥/١ في أول الإيمان، ووصله ابن أبي شيبة في «الإيمان» برقم (١٠٥) و «المصنف» ٢٦/١١، وأبوعبيد في «الإيمان» رقم (٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٣٥/١، وإسناده صحيح على شرطهما، وفي رواية لابن أبيي شيبة (١٠٧) و ٢٦/١١: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيذكران الله ويحمدانه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١١٦)، وفي «المصنف» ٤٣/١١ عن عبدالرحمن بن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه، فيقول: تَعَالُوا فلنؤمن ساعة، تَعَالُوا فلنذكر الله ولنزدد إيماناً، تعالوا نذكر الله بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرته. وعبدالرحمن بن سابط لم يدرك عبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>٥) ٨٢/١ باب: إفشاء السلام من الإسلام بلفظ: «ثلاث من جمعهن، فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار»، ووصله معمر في «الجامع» (١٩٤٣٩) الملحق بـ «المصنف»، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٤٣٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، ورجاله ثقات.

وأما كونُ عَطْفِ العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يَكُونُ العَملُ داخلًا في مسمى الإيمان: فلا شَكَّ أن الإيمان تارةً يُذْكَرُ مطلقاً ٢٠١ عن العمل وعن الإسلام، وتارةً يُقْرَنُ بالعمل الصالح، وتارةً يُقْرَنُ بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُوْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الآية [الأنفال: ٢]. ﴿إِنَّمَا المُوْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا الآية [الحجرات: ١٥]. ﴿إِنَّمَا المُوْمِنُونَ المُؤمِنُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمَّ لَمْ يَرْتَابُوا الآية [الحجرات: ١٥]. ﴿إِنَّمَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [النور: ٢٣]. ﴿وَلَوْ كَانُوا يُـوْمِنُونَ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ المائدة: ٨١].

وقال ﷺ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُـُؤْمِنٌ»(١)، الحديث. «لَا تُـُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا»(٢).

«مَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا» «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا» (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص ٤٤١ تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٤) (٢٢) من حديث أبي هريرة، ولفظه بتمامه: ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وأخرجه أبو داود (٥١٩٣)، والترمذي (٢٦٨٨)، وابن ماجه (٦٨) و (٣٦٩٧)، وأحمد ٢٩١/٧ و ٤٤٥ و ٤٩٥، وابن منده في «الإيمان» (٣٢٨) و (٣٢٩) و (٣٣٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٠)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٤٧٧ و ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 選: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» وأخرجه مسلم (١٠٢)، وأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، والترمذي (١٣١٥)، وأحمد ٢٤٢/٢، والحميدي (٢١٣٥)، والبغوي (٢١٢٠) و (٢١٢١) من حديث العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله 難 مر برجل يبيع طعاماً، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله 難: «ليس منا من غش». وقوله: «ليس منا» أي: ليس على سيرتنا ومذهبنا، يريد: من غش أخاه وترك مناصحته، فإنه قد ترك اتباع النبي ﷺ، والتمسك بسنته.

وما أَبْعَد قَوْلَ مَنْ قال: إِن معنى قوله: «فليس منَّا» \_ أي فليس مثَلَا! فليت شعري، فمن لم يَغُشَّ يَكُونُ مثلَ النبي ﷺ وأصحابه.

وأما إذا عطف عليه العَمَلُ الصالحُ، فاعلم أن عَطْفَ الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذُكِرَ لهما، والمُغَايَرةُ على مراتب(١):

أعلاها: أن يكونا متباينين، لَيْسَ أحدُهما هو الآخر، ولا جُزْءَهُ، ولا بينَهما تلازُمٌ، كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوْتِ والْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَ مَنْتِ والنَّورُ لَهُ والْإِنْجِيلَ ﴾ الظُّلُمَ مَنْتِ والنَّورُ لَهُ والْإِنْجِيلَ ﴾ [الانعام: ١]. ﴿وَأَنْدَزَلَ التَّورُ لَهُ والْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٣]. وهذا هو الغالِبُ.

ويليه: أن يَكُونَ بينهما تلازم، كقولِه تعالى: ﴿ولا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالْبَنْطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:٤٢]. ﴿وأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول﴾ [المائدة:٩٢].

الثالث: عَطْفُ بعضِ الشيء عليه، كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الثَّلَةِ وَالصَّلَوةِ الوُّسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]. ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكل ﴾ [البقرة: ٩٨] ﴿مِنَ النَّبِيينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ﴾ [الأحزاب: ٧].

وفي مِثْل ِ هذا وجهانِ:

أحدُهما: أن يكون داخلًا في الأول، فيكون مذكوراً مرتين.

والثاني: أن عطْفَهُ عليه يقتضي أنه ليس داخلًا فيه هنا، وإن كان

<sup>(</sup>۱) انظر والفتاوى، ۱۷۲/۷ ــ ۱۸۱.

داخلًا فيه منفرداً، كما قيل مثل ذلك في لفظ: «الفقراء والمساكين» ونحوه مما تَتَنَوَّعُ دِلالتُه بالإفرادِ والاقتران.

الرابع: عَطْفُ الشيءِ على الشيء لاختلاف الصَّفتينِ، كقوله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣]. وقد جاء في الشعر العطفُ لاختلافِ اللفظ فقط، كقوله:

## فَالْفَى قَوْلَهَا كَذِباً ومَيْنَأُ(١)

وَمِنَ الناسِ مَنْ زَعَمَ أَن في القرآن مِنْ ذلك قَوْلُه تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً ﴾ [المائدة: ٤٨]. والكلامُ على ذلك معروف في موضعه.

فإذا كان العَطْفُ في الكلام يَكُونُ على هٰذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع: كيف ورد فيه الإيمانُ، فوجدناه إذا أُطْلِقَ يُرَادُ به ما يُرَادُ بلفظ البِر، والتقوى، والدِّين، ودِينِ الْإسلام.

ذكر في أسباب النزول أنَّهم سألوا عن الإِيمـان فأنزل الله هذه ٢٠٢ الآية: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ﴾ الآيات [البقرة:١٧٧].

قال محمدُ بنُ نصرٍ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، حدثنا عبدُاللّهِ بنُ يزيد المقرىء، والملائي، قالا: حدثنا المسعوديُّ، عن القاسم، قال:

وهو في ديوانه: ۱۸۳، و «طبقات ابن سلام»: ٦٣، و «معاني القرآن» للفراء ٢٧٧١، و «المستقصى» ٢٤٣/١ ــ ٢٤٤، وأمالي المرتضى ٢٥٨/٢، والشعر والشعراء ص ٩٨، و «اللسان»: مين، و «مغني اللبيب» (٥٧٨)، و «همع الهوامع» ٢٩٩/٢.

 <sup>(</sup>١) عجز بيت لعدي بن زيدالعبادي، في قصة الزباء وغدرها بجذيمة، وأخذ قصير الثار منها
 وصدره:

فَفَدَّمَت الأديم لِرَاهِ شَيْهِ

جاء رَجُلُ إلى أبي ذر رضي الله عنه، فسأله عن الإيمان، فقرأ: ﴿لَيْسَ البِّرِ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُم ﴾ إلى آخر الآية، [البقرة: ١٧٧]، فقال الرَّجُلُ: ليس عَنْ هذا سألتك، فقال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأتُ عليك(١)، فقال له الذي قُلْتَ لي، فلما أبى أَنْ يَرْضَى، قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ الَّذِي إِذَا عَمِلَ الحَسنَةَ سَرَّتُهُ وَرَجَا ثَوابَهَا، وإِذَا عَمِلَ السَّيئَةَ سَاءَتُهُ وَخَافَ عِقَابَهَا» (٢). وكذلك أجابَ جماعةً من السلف بهذا الجواب.

وفي «الصحيح» قولُه لوفد عبدالقيس: «آمُرُكُم بالْإيمَانِ باللهِ وَحْدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ باللّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وإِقَامُ الصَّلَاةِ، وإيتَاءُ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُـؤَدُّوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ »(٣).

ومعلوم أنه لم يُرِدْ أن هٰذه الأعمال تكون إِيمَاناً بالله بدونِ إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بُدَّ مِنْ إِيمانِ القلب، فعلم أن هٰذه مع إِيمان القلب هو الإيمان.

<sup>(</sup>١) في (ب): فقرأ الذي قرأته عليك.

<sup>(</sup>٢) المسعودي \_ وهو عبدالرحمن بن عبدالله \_ رمي بالاختلاط، والقاسم \_ وهو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود \_ لم يدرك أبا ذر، لكن صح الحديث دون سبب النزول من رواية أبي أمامة عند الحاكم ١٤/١ بلفظ: إن رسول الله ﷺ سأله رجل، فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: وإذا سرتك حسنتك، وساءتك سيئتك، فأنت مؤمن قال: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: وإذا حاك في صدرك شيء، فدعه وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣) و (٨٧) و (٥٣) و (١٣٩٨) و (٣٠٩٥) و (٣٠٩٥) و (٤٣٦٨) و (٤٣٦٩) و (٤٣٦٩) و (٢٦١١) و (٢٦١٦)، وأبو داود (٢٦١٦) و (٢٦٠١) و (٢٦٠١)، وأحد (٢٦٨١، والنسائي ١٢٠/٨ و ٣٣، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» (٢٦٧، وأبو داود الطيالسي (٢٧٤٧)، والبغوي (٢٠) كلهم من حديث ابن عباس.

وأيَّ دليل على أن الأعمال داخلةً في مُسَمَّى الْإيمان فوقَ هذا الدليل؟ فإنه فسر الْإيمانَ بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأنَّ هذه الأعمال لا تُفيدُ مع الجحود، وفي «المسند» عن أنس رضي الله عنه، عن النبيِّ عَيْقٍ، أنه قال: «الْإِسْلامُ عَلاَنِيَةً، والْإيمانُ في القَلْبِ»(١).

الدين ينتـظم الإيمان والإسلام والإحسان وفي هٰذا الحديثِ دليلٌ على المغايرة بين الإسلام والإيمان. ويوئيده حديث جبريل عليه السلام. وقد قال فيه النبيُ على «هٰذا جبريل أَتَاكُم يُعَلِّمُكُم دِينَكُم» (٢). فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبيَّن (٣) أن ديننا يجمع الثلاثة. لكن هو درجات ثلاث (٤): مسلم، ثم مؤمن، ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاً، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجرداً عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَبُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُم ظَالِمٌ لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢]. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه، فإنَّه معرض للوعيد (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٣٥/٣، وأبو عبيد في «الإيمان» ص ٥، وفي سنده علي بن مسعود وهو سيئ الحفظ، ضعفه البخاري، والنسائي، وأبو داود، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وغيره، وقد تقدم ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فتبين.

<sup>(</sup>٤) في (د): ثلاثة، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «الفتاوى» لابن تيمية، ٧/ ٤٨٥: «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الثلاث المذكورة في حديث جبريل: «الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان» ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر، والتائب من جميع الذنوب، فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب، كان مقتصداً أو سابقاً، كذلك من =

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فإنه مُعَرَّضٌ للوعيد.

فأما الإحسانُ، فهو أعمَّ مِنْ جهة نفسه، وأخصُّ مِن جهة أهله، والإيمانُ أعمَّ من جهة نفسه، وأخَصُّ من جهة أهله من الإسلام، فالإحسَانُ يَدْخُلُ فيه الإيمانُ، والإيمانُ يدخُلُ فيه الإسلام(۱)، والإيمانُ يدخُلُ فيه الإسلام(۱)، والمحسنون أخصُّ مِن المعلمين، والمعرفين أخصُّ من المسلمين، والمحسنون أخصُّ مِن المعرفين، والموامنون أخصُّ مِن جهة وهذا كالرسالة والنُبُوّةِ، فالنبوةُ داخِلَةٌ في الرسالة، والرسالة أعمَّ مِن جهة نفسها، وأخصُّ مِنْ جهة أهلها، فَكُلُّ رسول نبي، ولا ينعكِسُ.

وقد صار الناسُ في مسمَّى الْإسلام على ثلاثة أقوال (٢):

أقوال أهل العلم فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. في مسمى الإسلام

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي على حين سُئِلَ عن الإِسْلام والإِيمان، حيث فسر الْإِسلامَ بالأعمال ِ الظاهرة، والإِيمان بالإِيمان بالأصول الخمسة.

وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان، وجعلُوا معنى قولِ الرسول ﷺ: «إن الإسلامَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلٰه إلا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلاّةِ»(٣)،

اجتنب الكبائر، كفرت عنه السيئات، كها قال تعالى: ﴿إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة، ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا...».

<sup>(</sup>١) في(ب): الإحسان، وفي «مجموع الفتاوى» ٧/٣٦٠: والإيمان يتضمن الإسلام.

<sup>(</sup>۲) انظر دالفتاوی، ۲۵۹/۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥)، والنسائي ٩٧/٨ ــ ١٠١، وابن ماجه (٦٣) من طريق عمر، وهو حديث جبريل المتقدم.

الحديث: شعائِرَ الإسلام. والأصْلُ عَدَمُ التقدير، مع أنهم قالوا: إن الإيمانَ هو التَّصْدِيقُ بالقلب، ثم قالوا: الإسلامُ والإيمان شيءٌ واحد، فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يَقُلُهُ أحدٌ من أهل اللغة، وإنما هو الانقيادُ والطاعة، وقد قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ»(١). وفسر الإسلامَ بالأعمال الظاهرة، والإيمانَ بالإيمانِ بالأصولِ الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بَينهما أن نُجيب بغيرِ ما أجاب به النبي ﷺ.

وأما إذا أُفْرِدَ اسْمُ الإِيمان، فإنه يتضمَّنُ الإِسلام، وإذا أُفْرِدَ الإِسلام، فقد يكونُ مع الإِسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا هو الواجِب، وهل يكونُ مسلماً ولا يُقَالُ له: مؤمن؟ وقد تَقَدَّمَ الكلامُ فيه.

وكذلك هل يَسْتَلْزِمُ الإِسْلامُ الإِيمان؟ فيه النَّزَاعُ المذكورُ، وإِنما وعد الله بالجنة في القرآن، وبالنجاة من النارِ باسمِ الإِيمان، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* [يونس: ٢٦ – ٣٣]. وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّماءِ والأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد: ٢١].

وأما اسْمُ الْإِسلامِ مجرداً، فما عُلِّقَ به في القرآن دُخُولُ الجنة، لكنه فَرَضَهُ، وأخبر أنه دينُه الذي لا يُقْبَلُ مِن أحدٍ سواه، وبه بَعَثَ

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه البخاريُّ (۱۱۲۰) و (۱۳۲۷) و (۷۳۸۰) و (۷۲۹۰) و (۷۲۹۰) و (۷۲۹۰) و (۷۲۹۰) و (۷۲۹۰) و الدارمي و (۷۶۹۹)، ومسلم (۷۲۹ و ۳۰۸ و ۳۵۸ و النسائي ۲۰۹/۳ ـ ۲۰۹، وفي «الكبرى» کیا في «التحفة» ۳/۵ و ۷، والترمذي (۳۶۱۸)، وأبو داود (۷۷۱)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۷)، والجميدي (۲۹۵)، والبغوي (۹۵۰)، من حديث ابن عباس.

النبيين: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

حالة اقتران الإسلام بالإيمان في حالة إفراد أحدها عن الأخر إ

فالحاصِلُ أن حالة اقترانِ الإسلام بالإيمان غَيْرُ حالةِ إفرادِ أحدهما عن الآخر، فَمَثَلُ الإسلام مِن الإيمان، كَمثَلِ الشهادتين إحداهما مِن الأخرى، فشهادة الرسالة غَيْرُ شهادة الوحدانية، فَهُمَا شيئانِ في الأعيانِ. وأحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم، كشيءٍ واحدٍ، كذلك الإسلامُ والإيمانُ، لا إيمانَ لِمَنْ لا إسلامَ له، ولا إسلامَ لمن لا إيمانَ له، إذ لا يَخلُو المُؤمِنُ من إسلام به يَتَحَقَّقُ إيمانُه، ولا يخلو المسلِمُ من إيمانِ به يَصِحُ إسلامه.

4.5

ونظائرُ ذلك في كلام ِ الله ورسوله، وفي كلام ِ الناس ِ كثيرةً، أعني في الإفراد والاقترانِ.

منها: لَفْظُ الكُفْرِ والنفاقِ، فالكُفْرُ إذا ذُكِرَ مفرداً في وعيدِ الآخِرَةِ دخل فيه المنافقون، كقولِه تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥]. ونظائِرُهُ كثيرة. وإذا تُرِنَ بينهما، كان الكافِرُ مَنْ أظهر كفره، والمُنَافِقُ مَنْ آمن بلسانه ولم يُـوْمِنْ بقلبه.

وكذلك لفظُ البِرِّ والتقوى، ولفظُ الإِثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظُ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك.

ويشهد للفرق بَيْنَ الإسلام والإيمان قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كَامِلِي الإِيمان، لا أَنَّهُمْ منافقُون، كما نفى الإِيمَانَ عن القاتل، والزاني، والسارق، وَمَنْ لا أَمَانَةَ له. ويويِّدُ هٰذا سباقُ الآية وسياقُها، فإن السُّورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي، وأحكام بَعْض العُصاة، ونحو ذلك، وليس فيها ذِكْرُ المنافقين. ثم قال بعد ذلك: ﴿وإِنْ تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَه لاَ يَلِتْكُمْ (١) مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيئاً [الحجرات: ١٤]، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطَّاعَة، ثم قال: ﴿إِنَّما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا باللّهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا الحجرات: ١٥]، الآية، يعني \_ والله أعلمُ \_ أنَّ المؤمنين الكاملي الإيمان، هم هؤلاء، لا أنتُم، بل أَنتُم منفي عَنْكُم اللهُ والمُنافِقُ لا يُقالُ له ذلك، ولو كانوا منافقين، لنفى عنهم الإيمان، ونهاهم أَنْ يَمُنُوا بإسلامهم (٢)، فأثبت أسلمنا، والمُنافِقُ لا يُقالُ له ذلك، ولو كانوا منافقين، لنفى عنهم الإيمان، ونهاهم أَنْ يَمُنُوا بإسلامهم (٢)، فأثبت لهم إسلاماً، ونهاهم أن يَمُنُوا به على رسولِه، ولو لم يكن إسلاماً طحيحاً، لقال: لم تُسْلِمُوا، بل أنتم كاذبون، كما كذبهم (٣) في قولهم: لهنسَلُمُوا، بل أنتم كاذبون، كما كذبهم (٣) في قولهم: ولهنسَهَدُ إنَّكَ لَرسُولُ اللّه الله والمنافقون: ١]. والله أعلمُ بالصواب (٤).

وينتفي بَعْدَ هذا التقريرِ والتفصيل ِ دعوى التَّرَادُفِ، وتشنيعُ مَنْ ألزم بأن الْإسلامَ لو كان هو الأمورَ الظاهرة، لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لا يَاْلِتُكُمْ) وهي قراءة أبي عمرو، مِنْ: أَلَتَ يالِتُ أَلتًا، مثل ضرب يضربُ ضرباً، وحجته إجماع الجميع على قوله: ﴿وما ألتناهم من عملهم﴾ فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى، وقرأ الباقون: (يَلتكم) من: لات يليتُ، وحجتهم اتباع مرسوم المصحف، وذلك أنها مكتوبة بغير ألف، قال الفراء: وهما لغتان، وقال الزجاج: معناهما واحد، والمعنى: لا ينقصكم. وحجة القراءات، ص ٢٧٦، و وزاد المسير، ٤٧٧/٧.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بإسلام.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كذبتم، وليس بشيء.

<sup>(</sup>٤) انظر «الفتاوى» ٧/٨٣٨ ـ ٧٤٧ و ٤٧٦ ـ ٤٧٩.

ولا يقبل إِيمان المخلص! وهذا(١) ظاهرُ الفساد، فإنَّه قد تقدم تَنْظِيرُ الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غَيْرُ حالةٍ الانفراد. فانظر إلى كَلِمَةِ الشهادةِ، فإنَّ النبي عَلَيْ قال: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ »(٢)، الحديث، فلو قالوا: لا إله إلا الله، ٧٠٥ وأنكروا الرسالة؛ ما ٣) كانوا يستحقون العصمة، بل لا يُدُّ أن يقولوا: لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ قَائِمِينَ بِحَقِهَا، وِلا يَكُونَ قَائماً بِـ «لا إِلَّهُ إِلَّا الله» حَقُّ القيام ، إلا مَنْ صَدَّقَ بالرسالة، وكذا من شَهدَ أن محمداً رسولُ الله، لا يَكُونُ قائماً بهٰذه الشهادة حَقُّ القيام، إلا من صَدَّق هذا الرَّسُولَ في كُلِّ ما جاء به. فانتظمت(٤) التوحيدَ، وإذا ضُمَّتْ شَهَادَةُ أن لا إله إلا الله إِلَى شهادةِ أن محمداً رسولُ الله كان المُرَادُ مِن شهادة أن لا إله إلا الله إثباتَ التوحيدِ، ومِنْ شهادةِ أن محمداً رسول الله إثباتَ الرسالة، كذلك الإِسْلَامُ والإيمـانُ إِذا قُرنَ أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَـٰتِ وَالمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِـنَتِ ﴾ [الأحـزاب: ٣٥]. وقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ»(°)؛ كان المرادُ مِن أحدهما غيرَ المرادِ من الآخر، وكما قال ﷺ: «الْإسْلَامُ عَلَانِيَةً، والْإِيمَانُ في القَلْب»(٦). وإذا انفرد أحدُهما، شَمِلَ معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإنَّ لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا،

<sup>(</sup>١) في (ب): فإن هذا، وفي (ج): وهو ظاهر الفساد.

<sup>(</sup>٢) هو حديث متواتر، وقد تقدم تخريحه ص ٢٢ تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٣) (ما) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) تحرفت في (ب) إلى: فانظمت.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه ص ٤٨٧، وهو ضعيف.

افترقا، وإذا افترقا، اجتمعا، فهل يُقَالُ في قوله تعالى: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلَكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] \_ أنه يُعطى المُقِلُ دون المُعْدِم، أو بالعكس؟! وكذا في قوله تعالى: ﴿ وإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١].

ويندفع أيضاً تشنيعُ مَنْ قال: ما حُكْمُ مَنْ آمنَ ولم يُسْلِمْ، أو أسلم ولم يُسْلِمْ، أو أسلم ولم يُـوْمِـنْ في الدنيا والآخرة؟ فَمَنْ أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابتٍ للآخر، ظَهَرَ بُطْلانُ قوله.

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنِينَ والْمُوابِينَ والله عَنْ ألاحزاب: ٣٥]، فجعلهما غَيْرَيْنِ، وقد قِيلَ لرسول الله عَنْ مالك عَنْ فلانٍ، والله إني لأراه مؤمناً؟ قال: «أو مسلماً»(١)، قالها ثلاثاً، فأثبت له اسم الإسلام، وتوقّف في اسم الإيمان، فَمَنْ قال: هما سواء، كان مخالفاً، والوَاجِبُ ردُّ موارد النزاع إلى الله ورسولِه، وقد يتراءى في بعض النصوص مُعَارَضَة، ولا مُعارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق.

وأما الاحْتِجَاجُ بقولِه تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ المُسْلِمينَ ﴾ المُؤمِنين \* فَما وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمينَ ﴾ المُؤمِنين \* فَما وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥ ـ ٣٦] على تَرَادُفِ الإسلام والإيمان، فلا حُجَّةَ فيه، لأن البيتَ المخرَج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يَلْزَمُ من الاتصاف بهما ترادفُهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷) و(۱٤٧٨)، ومسلم (۱۵۰)، وفي الزكاة ۷۳۲/۲ – ۷۳۲، وأحمد ۱۸۲/۱ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

والظاهِرُ أن هٰذه المعارضات لم تَثْبُتْ عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالِبَها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة وقد حكى الطحاويُّ حكاية أبي حنيفة مع حمادِ بنِ زيد، وأنَّ حماد بنَ زيد لما روى له حَدِيثَ: «أَيُّ الْإسلامِ أَفضلُ»(۱) إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول: أيُّ الإسلامِ أَفضلُ، قال: الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة، فقال بعضُ أصحابه: ألا تُجيبُه من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة، فقال بعضُ أصحابه: ألا تُجيبُه يا أبا حنيفة؟ قال: بِمَ أُخِيبُه؟ وهو يُحدثني بهذا عن رسولِ الله عَيْه.

أتوال العلماء في سألة ومِنْ ثمراتِ هذا الاختلاف: مسألةُ الاستثناء في الإيمان، وهو أن الاستثناء في الإيمان، وهو أن الاستثناء في الإيمان في على ثلاثة أقوال: والناسُ فيه على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق (٢٠١٠٧)، وأحمد ١١٤/٤ من طريق معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمروبن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك،، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: فها الهجرة؟ قال: «أن والبعث بعد الموت»، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد»، قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم»، قال: فأي الجهاد أفضل؟، قال: «من عقر جواده، وأهريق دمه» قال رسول الله على: «ثم عملان همأفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهها: حجة مبرورة أو عمرة» وإسناده صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمرو بن عبسة، وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/٩٥، وقال: رواه أحمد، والطبراني في «الكبير» بنحوه، ورجاله ثقات، وأخرجه أيضاً أحمد ٥/٥٨٩ بنحوه من طريق آخر، وفي سنده ضعيفان، وفيه قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن».

وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري وهم منه، فإن لفظ حديث أبي موسى المخرج في البخاري (١١)، ومسلم (٤٦): «أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو غير الحديث الذي استشهد به المصنف.

طرفان ووسط، منهم من يُوجبه، ومنهم من يُحرمه، ومنهم من يُجيزه باعتبارِ ويمنعُه باعتبار، وهذا أصحُّ الأقوال.

أما من يُوجبه، فلهم مأخذان: أَحَدُهُما: أن الْإِيمانَ هو ما مات الْإِنسانُ عليه، والْإِنسانُ إِنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة، وما سبق في عِلْم الله أنه يكون عليه، وما قَبْلَ ذلك لا عِبْرة به، قالوا: والإيمانُ الذي يتعقّبه الكفر فَيَمُوتُ صاحبُه كافراً: ليس بإيمان، كالصلاةِ التي أفسدها صاحبُها قَبْلَ الكمال، والصيام الذي يُفْطِرُ صاحبُه قبلَ الغروب، وهذا مأخذُ كثيرٍ من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يُحبُّ في الأزل مَنْ كان كافراً إذا عَلِمَ منه أنه يموت مؤمناً، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس وَمَنِ ارتد عن دينه ما زال الله يبغذا مَنْ يستثني مِن السَّلفِ في إيمانه، وهو فاسِدٌ، فإن الله تعالى قال: بهذا مَنْ يستثني مِن السَّلفِ في إيمانه، وهو فاسِدٌ، فإن الله تعالى قال: هؤلًا إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللَّه فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَآل عمران: ٣١]، فاخبر أنه يحبهم إِن اتبعوا الرسول، فاتباعُ الرسول ِ شَرْطُ المحبة، فالمشروطُ يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة.

ثم صار إلى هذا القول ِ طائفة غَلَوْا فيه، حتى صار الرجلُ منهم يستثني في الأعمال ِ الصالحة، يقول: صليتُ إِن شاء الله! ونحو ذلك، يعني القبول، ثم صار كثير منهم يستثنون في كلِّ شيء، فيقول أحدُهم: هذا ثوبٌ إِن شاء الله! هذا حبلٌ إِن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شَكَّ فيه. يقولون: نعم، لكن إِذا شاء الله أن يُغيِّرَهُ غَيَّرَهُ!!.

المأخذُ الثاني: أن الإِيمانَ المُطْلَقَ يتضمَّنُ فِعْلَ ما أمر الله به عبدَه كله، وترك ما نهاه عنه كُله، فإذا قال الرجلُ: أنا مؤمن، بهذا الاعتبار:

فقد شَهِدَ لنفسه أنه من الأبرارِ المتقين، القائمينَ بجميع ما أمروا به، وتَرْكِ كُلِّ ما نُهُوا عنه، فيكون مِن أولياء الله المقربين. وهذا من تزكيةِ الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة، لكان ينبغي أن يشهدَ لنفسه بالجنة إن ماتَ على هذه الحال.

وهذا مأخذُ عامَّةِ السَّلَفِ الذينَ كانوا يستثنون (١)، وإِن جوَّزوا تركَ ٢٠٧ الاستثناء، بمعنى آخر، كما سنذكره إِن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضاً بجوازِ الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. وقال ﷺ حين وقف على المقابر: «وإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُم لاَحقُونَ» (٢). وقال أيضاً: «إِنِّي لاَّرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للَّهِ» (٣) ونظائر هذا.

وأما من يُحرِّمُهُ، فَكُلُّ مَنْ جعل الْإِيمانَ شيئًا واحداً، فيقول: أنا أَعْلَمُ أني مؤمن، كما أَعْلَمُ أني تكلمتُ بالشهادتين، فقولي: أنا مؤمن،

انظر «الفتاوى» ٧/٧٧ = ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) قطعة من حدیث أخرجه مسلم (۲٤٩)، وأبو داود (۳۲۳۷)، وابن ماجه (۳۳۰۱)، وأبو داود (۳۲۳۷)، وابن ماجه (۴۳۰۱)، وأحمد ۲۰۰/۲ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و والنسائي ۱۹۶۱ و ۹۰۰ و مالك ۲۸/۱ و ۹۷۰ و والنبغوي (۱۵۱) من حدیث أبني هریرة، وفي الباب عن عائشة عند مسلم (۹۷۶)، وابن ماجه (۱۵۶۱)، والنسائي ۹۳/۶ و ۹۳۰ و ۲۱۱ و ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۲۲، والبغوي (۱۵۰۵)، وعن بریدة عند أحمد ۳۵۳ و ۳۳۰، ومسلم (۹۷۰)، والنسائي ۹۶/۶، وابن ماجه (۱۵۶۷)، والبغوي (۱۵۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١١٠)، وأبو داود (٢٣٨٩)، ومالك ٢٨٩/١، وأحمد ٢٧٦ و ١٥٦ و ١٥٦ و ٢٤٥ و ١٥٦ و ١٤٥ من حديث عائشة بلفظ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي»، ولمسلم (١١٠٨) من حديث أم سلمة بلفظ: «أما والله إني لأتقاكم وأخشاكم له»، وأخرج البخاري (٥٠٦٣) من حديث أنس بن مالك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله على وتقالُوها . . وفيه: «أما والله إنى أخشاكم لله، وأتقاكم له».

كقولي: أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه، فهو شاكً فيه، وسَمَّوا الذين يستثنون في إيمانهم الشَّكَّاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِين﴾ [الفتح: ٢٧]، بأنه يعودُ إلى الأمنِ والخوف، فأما الدُّخُولُ، فلا شكَّ فيه. وقيل: لتدخُلنَّ جميعُكم أو بعضُكم، لأنه علم أن بعضَهم يموت.

وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فَرُّوا منه، فأما الْأَمْنُ والمخوفُ، فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، مع علمه بذلك، فلا شَكَّ في الدخول، ولا في الأمن، ولا في دخول الجميع أو البعض، فإنَّ الله قد عَلِمَ مَنْ يَدْخُل، فلا شَكَّ فيه أيضاً، فكان قول: إن شاء الله هنا تحقيقاً للدخول، كما يقولُ الرجلُ فيما عزم على أن يفعله لا مَحَالَةً: والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله، لا يقولُها لِشَكَّ في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يَحْنَثُ الحَالِفُ في مثل هٰذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده.

وأُجيبَ بجوابِ آخر لا بأسَ به، وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مراداً من النص نظر، فإنَّه ما سِيقَ الكلامُ له إلا أن يكون مراداً من إشارة النص(١).

وأجاب الزمخشري(٢) بجوابين آخَريْن باطلين، وهما: أن يكونَ

<sup>(</sup>۱) إشارة النص: هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة، فهويفهم من الكلام، ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها، وقد مثلوا له بقوله تعالى: 
﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ فإن هذا النص أفاد بعبارته أن نفقة المولود على والده، وأفاد بإشارته أن الولد تابع لأبيه منسوب إليه. وفي إدراك إشارة النص تتفاوت العقول والأفهام، فلا يتصدى له إلا الذكي المتمكن في الفقه وأصوله، والعليم بأسرار العربية. وهو عند الحنفية أحد دلالات النص الأربعة: عبارة النص، دلالة النص، إشارة النص، مقتضى النص. انظر «تيسير التحرير» ٨٦/١ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» ۳/۹۶ه.

المَلَكُ قد قاله، فأثبت قُرآناً! أو أنَّ الرسولَ قاله(١)!!

رُ وأما من يُجَوِّزُ الاستثناءَ وتركه (٢)، فهم أسعدُ بالدليلِ مِن الفريقين، وخَيْرُ الأمورِ أَوْسَطُها: فإن أراد المستثني الشَّكُ في أصل إيمانه مُنِعَ من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإِن أراد أنه مؤمِرُ من المومنين الذين وصفهم الله في قوله: ﴿إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه زَادَتْهُم عِليمَنا وَعَلى رَبِهِمْ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه زَادَتْهُمْ يُنْفِقُونَ \* أُولئِكَ هُمُ اللّهُ وَجِلَتْ عَلَيْونَ الصَّلَوةَ وَمِمًا رَزَقْن هُمْ يُنْفِقُونَ \* أُولئِكَ هُمُ المُؤمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَنتُ عَنْدَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ الله وَرَنُونُ كَرِيمٌ وَرَنُونُ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ اللّه وَرَسُولِهِ ثُمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّدِونَ ﴾ [الحجرات: 10]. فالاستثناءُ حينئذ جائِزٌ، وكذلك مَن السَتْني وأراد عَدَمَ علمه بالعاقبة، وكذلك من استثني تعليقاً للأمر بمشيئة الله، لا شكًا في إيمانه، وهذا القولُ في القوة كما ترى.

قوله: «وجَمِيعُ ما صَحَّ عن رسول الله ﷺ من الشرع والبيانِ كُلُه حق». يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الردِّ على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة، القائلين بأن الأخبار قسمان: متواترٌ وآحاد، فالمتواتر ــ وإن كان قطعيً السند ــ لكنه غيرُ قطعي الدِّلالة، فإن الأدلة اللفظية (٣)

<sup>(</sup>۱) في (ج) و (د) زيادة ونصها: «فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال: (إن هذا إلا قول البشر) نسأل الله العافية، وهي مثبتة في (أ) إلا أن الناسخ قد أثبت كلمة: «لا» فوق أول كلمة منها، وكلمة: «إلى» في آخر كلمة منها، وهذا الرمز يعنون به: أن ما بين لا وإلى يحذف، لأنه ليس من الكتاب.

<sup>(</sup>۲) في هامش (أ) و (ب) زيادة وهي: «باعتبار شيء» وقد أثبت فوقها (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الدلالة القطعية، وهو خطأ.

لا تُفيد اليقين!! وبهذا قَدَحُوا في دِلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد لا تُفيدُ العلم، ولا يُحْتَجُّ بها مِن جهة طريقها، ولا مِن جهة متنها! فسدُّوا على القلوبِ معرفة الربِّ تعالى وأسمائه وصفاتِه وأفعالِه من جهة الرسول، وأحالُوا الناسَ على قضايا وهمية، ومقدمات خيالية(١)، سموها قواطعَ عقلية، وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق ﴿كَسَرَابِ(١) بِقِيعةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْئَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدُهُ فَوَقَهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ سَحَابُ ظُلُمَتُ بَعْضها فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَفها وَمَن لَمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُوقِهِ مَن فَوْقِهِ سَحَابُ ظُلُمَتُ بَعْضها فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَفها وَمَن لَمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُسودٍ ﴾ [النور: ٣٩ \_ ٢٤].

ومِن العجب أنَّهُم قدَّموها على نُصُوصِ الوحي، وعزلوا لأجلها

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ب) إلى: خالية.

<sup>(</sup>٢) السراب: ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على الأرض كأنه ماء يجري، والقيعة والقاع واحد: وهو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد. واللجي: العميق، منسوب إلى لجة البحر، وهو معظمه. وفي هذه الآية مثلان ضربها الله للكفار: شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يظن أنها تنفعه وتنجيه من عذاب الله، ثم يخيب في أمله ويلقى خلاف ما قدَّر بسراب في منبسط من الأرض يظنه الظمآن ماء، فيأتيه ليروي من ظمئه، فلا يجد ما أمله ورجاه، فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملًا، وأنه قد حصل شيئاً، فإذا وافي الله يوم القيامة، وحاسبه عليه، ونوقش على أفعاله، لم يجد له شيئاً بالكلية قد قُبل، لأن الكفر بشريعة الله يحتى كل عمل، وإن كان من باب الخير والإحسان: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ﴾ و ﴿من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الأخرة من الخاسرين ﴾ . . .

وشبهها ثانياً في ظلمتها وسوادها، لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. وانظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ١٤ - ٢٠ لابن القيم.

النُّصُوصَ، فأقفرت قُلُوبُهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العُقُولِ الصحيحةِ المؤيَّدة بالفِطْرةِ السليمة والنصوصِ النبوية، ولو حكَّمُوا نُصُوصَ الوحي، لفازوا بالمعقول الصحيح ، الموافق للفطرة السليمة.

بل كُلُّ فريقٍ من أرباب البِدَعِ يَعْرِضُ النَّصُوصَ على بدعته، وما ظَنَّهُ معقولاً: فما وافقه قال: إنه مُحْكَمٌ، وقَبِلَهُ، واحتجَّ به!! وما خالفه قال: إنه متشابه، ثم ردَّه، وسمَّى ردَّه تفويضاً! أو حرَّفه، وسمَّى تحريفَه تأويلاً!! فلذلك اشتد إِنْكَارُ أهلِ السنة عليهم.

أهمل السنسة لايعدلون عن النص الصحيح

وطَرِيقُ أهلِ السنة: أن لا يَعْدِلُوا عن النَّصِّ الصحيح، ولا يُعارِضُوا بمعقول ، ولا قول فلانٍ ، كما أشارَ إليه الشَّيْخُ ، وكما قال البخاريُّ رحمه الله: سَمِعْتُ الحميديُّ يقول: كنا عند الشافعيُّ رحمه الله ، فأتاه رجلٌ ، فسأله عن مسألة ، فقال: قضى فيها رَسُولُ الله عَلَيْ كذا وكذا ، فقال رجلُ للشافعي : ما تَقُولُ أنتَ؟! فقال: سُبْحَانَ الله! تراني في بيعة! ترى على وسطي زناراً؟! أقول لك: قضى رسولُ الله عَلَيْ ، وأنت تقول: ما تقول أنت (۱)؟!

ونظائر ذلك في كلام ِ السلف كثيرٌ.

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُـوْمِنٍ وَلا مُـوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُه أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُم الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

<sup>(</sup>۱) الخبر في «حلية الأولياء» ۱۰٦/۹، و «تاريخ ابن عساكر» ۲/۱۰/۱۰، و «مناقب الشافعي» للبيهقي ٤٧٤/١، و «توالي التأسيس» ص ٦٣، و «مفتاح الجنة» ١٥٤.

۲۰۹ خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم اليقيني ﴿ وَخَبَرُ الواحِدِ إِذَا تَلَقَتُهُ الْأُمَّةُ بِالقَبُولِ ، عَمَلًا به (١) وتصديقاً له: يُفِيدُ العِلْمَ اليقيني عندَ جماهير الأمة (٢) ، وهو أحدُ قِسْمَي المتواتر ، ولم يَكُنْ بَيْنَ سلف الأمة في ذلك نِزَاعٌ ، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣) ، وخبرِ ابن عمر رضي الله عنه : «لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ (٤) ، وخبرِ أبي هريرة رضي الله عنه : «لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا» (٥) وكقوله : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٧) ، وأمثال ذلك ، وهو نظيرُ خبرِ الذي أتى مسجدَ قُباء ، وأخبرَ أن

<sup>(</sup>١) في (ب): بقوله.

 <sup>(</sup>٢) انظر بسط هذه المسألة في «مختصر الصواعق المرسلة» ٣٧٢/٢ \_ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٣٥) و (٢٥٧٦)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٣٩٨)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، ومالك ٧٨٢/٢، والدارمي ٣٩٨/٢، والنسائي ٣٩٨/٧، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ٤٤٩٥ و ٤٥٥، وأحمد ٢/٩ و ٧٧ و ١٠٠، والحميدي (٣٧٦)، وابن الجارود (٩٧٨)، والبغوي (٢٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥١٠٩) و (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨)، ومالك ٣٣/٢، وأبو داود (٣٠٦٥)، والترمذي (١١٢٦)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والنسائي ٩٦/٦ و ٩٧، وأحمد ٢٢٩/٢ و ٤٣٣ و ٤٣٣ و ٤٨٩ و ٥٠٨ و ٥١٦، والبغوي (٢٢٧٧)، وابن الجارود (٦٨٥)، والبيهقي ١٦٥/٧ و ١٦٦ من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٦) سقطت «من» من (١) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>۷) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۱۶۵) و (۲۱۰۰)، وابن ماجه (۱۹۳۸)، وأحمد الام۲۷۷ و ۳۳۹، والنسائي ۲/۰۱، وابن أبي شيبة ٤/۲۸۷ و ۲۸۹، والطبراني في «الكبير» (۱۹۲۸) و (۱۲۸۲۱) و (۱۲۸۲۱) و (۱۲۸۲۱). وأخرجه مسلم (۱۶٤۷) بلفظ:«ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري (۲۱۶۲) و (۳۱۰۵) و (۴۰۰۵)، ومسلم (۱۶٤۶)، وأبو داود (۲۰۵۰)، والترمذي (۱۱٤۷)، والدارمي ۲/۲۰۱، ومالك ۲/۱۰، والنسائي ۲/۹۱، وأحمد ۲/۱۰ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۰۱، والبغوي (۲۷۷۸) و (۲۲۷۷) من حديث عائشة بلفظ: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». ورواه من حديث علي الترمذي (۱۱٤٦)، والشافعي ۲/۰۲۲ ـ ۲۶۱، والبغوي (۲۲۸۱).

القبلة تحوَّلت إلى الكعبة، فاستداروا إليها(١).

ولهذا فضح الله مَنْ كذب على رسوله في حياته وبَعْدَ وفاته، وبَيْنَ حاله للناس، قال سفيانُ بنُ عيينة: ما ستر الله أحداً يَكْذِب في الحديث. وقال عبدُالله بنُ المبارك: لو هَمَّ رجل في السَّحَرِ<sup>(٢)</sup> أن يكذِبَ في الحديثِ، لأصبحَ والنَّاسُ يقولون: فلانٌ كذاب.

وخبرُ الواحدِ وإن كان يحتمِلُ الصدقَ والكذب، ولكن التفريقَ بينَ صحيح الأخبار وسقيمها لا يَنالُه أحدُ إلا بعدَ أن يَكُونَ مُعْظَمُ أوقاته مشتغلاً بالحديث، والبحثِ عن سيرةِ الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالِهم، وشِدَّةِ حذرهم مِن الطُّغيانِ والزَّللِ، وكانوا بحيث لو قُتِلُوا لم يُسامحوا أحداً في كلمة يَتَقَوَّلُها على رسول اللَّه ﷺ، ولا فَعلُوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلُوا هٰذا الدِّينَ إلينا كما نُقِلَ إليهم، فَهُمْ يَزَكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٠٣) و (٤٤٨) و (٤٤٩٠) و (٤٤٩١) و (٤٤٩١) و (٤٤٩١) و (٤٤٩١) و (٤٤٩١) و (٤٤٩١) و (٢٠٥١) و (٢٠٥١)، ومسلم (٢٠٥)، ومالك ١٩٥/١، والشافعي في «الرسالة» فقرة (٣٦)، وأحمد ٢٦/١ و ١٦/٢، والنسائي ٢/١٢، والدارمي ٢٨١/١، والبغوي (٤٤٥)، والبيهقي ٢/٢ كلهم من حديث ابن عمر قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي على قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ب) إلى: السجن.

الإسلام (١) وعِصَابة الإيمان، وهم نُقَّادُ الأخبارِ، وصَيَارِفَةُ الأحاديث، فإذا وقف المرءُ على هذا مِن شأنهم، وعَرَفَ حالَهم، وخَبُرَ صِدْقَهم وورعَهم وأمانَتَهم، ظهر له العِلْمُ فيما نقلوه ورَوَوْهُ.

وَمَنْ له عَقْلٌ ومعرفةً يَعْلَمُ أن أَهْلَ الحديثِ لهم مِنَ العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخبارِه ما لَيْسَ لِغيرهم به شعور، فضلًا أن يكونَ معلوماً لهم أو مظنوناً، كما أنَّ النَّحاةَ عندهم من أخبارِ سيبويه والخليل وأقوالِهما ما ليس عِنْدَ غيرهم، وعندَ الأطباءِ مِن كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكلُّ ذي صَنْعَةٍ هو أَخْبَرُ بها من غيره، فلو سألْتَ البَقَالَ عن أمرِ العِطْرِ، أو العَطَّارَ عن البَزِّ، ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلًا كثيراً (٢).

ولكن النَّفَاةَ قد جعلوا قَوْلَه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ﴾ [الشورى: ١١]: مستنداً لهم في رَدِّ الأحاديثِ الصحيحةِ، فكلما جاءهم حَدِيثٌ يُخالِفُ قَوَاعدَهم وآراءهم، وما وضعته خواطِرُهم وأفكارُهم، ١٠٠ ردوه بـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، تلبيساً منهم وتدليساً على مَنْ هو أعمى قلباً منهم، وتحريفاً لمعنى الاية عن مواضعه.

ففهموا مِنْ أخبارِ الصفات ما لم يُرِدْهُ اللَّهُ ولا رسولُه، ولا فَهِمَه أحدٌ من أَمْمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتُها التَّمْثِيلَ بما للمخلوقين! ثم استدلُّوا على بُطْلانِ ذلك بـ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ تحريفاً للنصين!! ويُصنفون الكُتُب، ويقولون: هذا أُصُولُ دين الإسلامِ الذي أمر اللَّهُ به، وجاء من عنده، ويقرؤون كثيراً مِنَ القرآن ويُفوِّضونَ معناه إلى اللَّه تعالى من غير تدبُّر لمعناه الذي بَيْنَهُ الرَّسُولُ، وأخبر أنه معناه الذي أراده اللَّه.

<sup>(</sup>١) «يزك» بالياء والزاي: طلائع الجيش، والكلمة فارسية.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: كبيراً.

وقد ذمَّ اللَّهُ تعالى أَهْلَ الكِتَابِ الأوَّل على هذه الصفات الثلاث، وقصَّ علينا ذلك من خبرهم لنَعْتَبِرَ وَنَنْزَجِرَ عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُـوْمِنُوا لَكُم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَه مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]، إلى أن قال: ﴿ وَمِنْهُم أُمَّيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكِتَلْبَ إلاَّ أَمانِيَّ، وَإِنْ هُمْ إلاَّ يَظُنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]. والأماني: التلاوة المجردة (١١)، ثم قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ لِللَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ لَللَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ مَمَّا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩]. فذمَهم على نِسْبَةٍ ما كتبوه إلى اللَّه ما ليس مِن عنده، وأن بذلك، فكلا الوصفين ذميم: أن ينسبَ إلى اللَّه ما ليس مِن عنده، وأن بأخذ بذلك عِوضاً من الدنيا مالاً أو رياسة، نسأل اللَّهُ تعالى أن يَعصِمَنا مِن الزلل في القول والعمل ، بمنه وكرمه.

السنة نوعان شرع ابتــدائي وبيــان لما شرعـه الله في كتابه

ويُشير الشيخ رحمه اللَّه تعالى بقوله: «من الشرع والبيان» إلى أنَّ ما صح عن النبيِّ ﷺ نوعان: شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه اللَّه تعالى في كتابه العزيز، وجَميعُ ذلك حقُّ واجب الاتباع.

وقوله: «وأهلُه في أصلِه سواء، والتفاضلُ بينهم بالحقيقة ومخالفةِ الهوى، وملازمةِ الأولى» وفي بعض النسخ: بالخشية والتُقى بدل قوله:

<sup>(</sup>۱) والمعنى: لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم، وهذا قول الكسائي والزجاج، وقال قتادة: ﴿ إِلا أَمانِي ﴾ أي: يتمنون على الله ما ليس لهم، وقال ابن عباس: إلا أماني: يريد إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً، وهذا قول مجاهد وابن جرير الطبري، واختيار الفراء، وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو يحدث: أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته؟ يريد افتعلته، ومنه قول عثمان: «ما تَعنيتُ ولا تمنيت» يعني بقوله: «ما تمنيت»: ما تخرصت الباطل، ولا اختلقت الكذب والإفك. انظر «جامع البيان» ٢٥٩/٢ ـ ٢٠٩، و «زاد المسير» 1٠٥/١ ـ ١٠٠.

﴿ بِالْحَقِيقَةِ الْفُعِلَ الْعِبَارَةِ الْأُولَى يُشِيرُ إِلَى أَنْ الْكُلِّ مَشْتَرْكُونَ فِي أَصِل التصديق، ولكن التصديقَ يكون بَعْضُهُ أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوتُ بينَ المؤمنين بأعمال القُلوب، وأما التصديقُ، فلا تفاوتَ فيه، والمعنى الأول أظهر قوةً، واللُّه أعلم بالصواب.

قوله: «والمُـؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمٰنِ».

ش: قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* المؤمنون كلهم أولياء الرحمنن الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، الآية [يونس:٦٢ ـ ٦٣]. الولي: من الوَلاية 711 بفتح الواو، التي هي ضِدُّ العداوة، وقد قرأ حمزة: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وِلَـٰيَتِهِم مِّنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، بكسر الواو، والباقونُ بفتحها(١)، فقيل: هما لغتان. وقيل: بالفتح النَّصرة، وبالكسر الإمارة، قال الزجَّاج(٢): وجاز الكسرُ، لأن في تولِّي بعض ِ القوم بعضاً جنساً (٣) من الصِّناعة والعمل، وكُلُّ ما كان كذلك مكسورٌ، مثل: الخياطة ونحوها.

فالمؤمنون أولياء اللُّه، واللُّهُ تعالى وَلِيُّهم، قال تعالى: ﴿اللَّـهُ وَلِيُّ الذينَ َّامَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَـٰتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطُّنغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، الآية [البقرة:٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وأَنَّ الكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١] والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: ﴿ وَالْمُ وْمِنُونَ وَالْمُ وْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ، الآية [التوبة: ٧١]،

٣١) في (أ) و (ب): جنس.

<sup>(</sup>۱) انظر هزاد المسير» ۳۸۰/۳، و «حجة القراءات» ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري، الزجاج، البغدادي، صاحب التآليف الجمة في معاني القرآن وغيره، المتوفى سنة ٣١١هـ. مترجم في «السير» ١٤/ رقم الترجمة (٢٠٩).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولُئكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولُئكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، إلى آخر السورة، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الطَّيْوَ وَهُمْ ذَكِعُونَ \* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ وَمُولِهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الغَلِبُونَ ﴾ يَتَولًا اللَّهِ هُمُ الغَلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥ - ٥٦].

فهذه النصوصُ كُلُها ثَبَتَ فيها موالاةُ المؤمنين بعضِهم لبعض، وأنَّهم أولياء اللَّه، وأن اللَّه وليُهم ومولاهم، فاللَّه يَتَوَلَّى عِبَادَهُ المؤمنين، فَيُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَه، ويرضى عنهم ويَرْضَوْنَ عنه، ومن عادى له وليًا، فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية مِن رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه، قال تعالى: ﴿وَقُلِ الحَمْدُ للَّهِ اللَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَريكُ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّهُ تعالى ليس له وليٌّ من الذُلُ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيراً ﴾ [الإسراء: ١١١]. فاللَّه تعالى ليس له وليٌّ من الذل، بل للَّه العزة جميعاً، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاً ه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.

تفسير معني الولاية

والولاية أيضاً نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ \* لَهُم البُشْرَى في الحَيَاةِ الدُّنيا وَفي الآخِرَةِ ﴾ اللَّذِينَ آمنُوا وكانوا يتقون ﴾، منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدلٌ منه، أو بإضمار «هم»، أو خبر ثان أو بإضمار «هم»، أو خبر ثان له إنه وأجيز فيه الجر، بدلاً من ضمير «عليهم».

وعلى هذه الوجوه كُلِّها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أَهْلُ الوعدِ المذكور في الآياتِ الثلاث، وهي عبارةً عن موافقة الولي الحميد في محابًه ومساخطه، ليست بكثرة صَوْمٍ ولا صلاةٍ، ولا تمزّق(۱) ولا رياضة، وقيل: الذين آمنوا مبتدأ والخبر: ﴿لهم ٢١٧ البشرى﴾، وهو بعيد، لقطع الجملة عما قبلها، وانتثار نظم الآية.

ويجتمع في المؤمن ولايةً من وجه، وعَداوة مِن وجه، كما قد يكونُ فيه كفر وإيمان، وشِركُ وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاقُ وإيمان. وإن كان في هٰذا الأصل نزاع لفظي بينَ أهلِ السنة، ونِزَاعُ معنوي بينهم وبينَ أهلِ البَدَع، كما تقدَّم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أهلِ البَدَع، كما تقدَّم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى مِن موافقته في المعنى وَحْدَه، قال تعالى: ﴿وَمَا يُـوْمِنُ اكْثُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٢٠٦]. وقال تعالى: ﴿قُلُ اللهُ تُـوْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ﴾ [الحجرات: ١٤]، الآية. وقد تَقدَّم الكلامُ على هٰذه الآية، وأنهم ليسوا منافقين على أَصَحِّ القولين. وقال على هٰذه الآية، وأنهم ليسوا منافقين على أَصَحِّ القولين. وقال عَلَي: ﴿أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةُ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّثَ، كَذَبَ، وإذَا عَامَم، فَجَرَ» (٢). وفي رواية: عاهَدَ، غَدرَ، وإذَا وَعَدَ، أَخْلَفَ، وإذَا وَعَدَ أَخلَف». أخ لمن النَّورَ مِنْ إيمان تقدم (٣). وقولُه عَيْمَ: ﴿ يَنْخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمان تقدم (٣). وقولُه عَيْمَ: «يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمان تقدم (٣). وقولُه عَيْمَ: «يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمان تقدم (٣). وقولُه عَيْمَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ» (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي مطبوعة مكة: (تملق).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٤٤٠ تعليق (٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٧٥ تعليق (١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٢٩٣ تعليق (٢).

فَعُلِمَ أَن مَنْ كَان معه من الإيمان أَقَلُ القليل لم يخلدُ في النار، وإن كان معه كثيرٌ من النفاق، فهو يُعذَّبُ في النار على قدر ما معه مِن ذلك، ثم يُخْرَجُ من النار.

فالطاعاتُ مِن شُعَبِ الإِيمان، والمعاصي مِن شُعَبِ الكفر، وإن كان رأسُ شعب الكفر الجحود، ورأسُ شعب الإيمان التصديق.

وأما ما يُروى مرفوعاً إلى النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَا مَنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إلَّا وَفِيهِمْ وَلَيُّ للَّهِ»(١) لا هُمْ يَدْرُونَ بِهِ، ولا هُـوَ يَدْرِي بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفاراً، وقد يكونون فساقاً يموتون(٢) على الفسق.

وأما أوليا ء اللَّه الكاملون، فهم الموصوفون في قوله تعالى: ﴿أَلَا اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَ نون \* الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَا نوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ البُشْرَى في الْحَيَوْةِ اللَّذِيبَ وَفي الْآخِرَةِ ﴾، الآية [يونس: ٢٢ – ٦٤].

والتقوى: هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ البِرَّ مَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ والمَلَئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيِّنَ﴾، إلى قوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ المتَّقونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وهم قسمان: مقتصِدُون، ومقرَّبون (٣)، فالمُقْتَصِدُونَ: الَّذين يَتقرَّبون إلى اللَّه بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسَّابقون: الذين يتقرَّبُونَ إلى اللَّه بالنوافِل بعد الفرائض، كما في «صحيح

أولياء الله الكاملون

<sup>(</sup>١) ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» ٦٠/١١، وقال: هو من الأكاذيب ليس في شيء من دواوين الإسلام.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قائمون.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص ٢٢ – ٣٣.

البخاري» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ:

﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ، وَمَا تَقَرَّبُ ٢١٣ 
 إليَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيُّ اللَّي النَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّه، فإذَا أَحْبَبْتُه، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُنْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ شَيءٍ أَنَا فَاعِلُه سَالَنِي، لَاعْطِينَهُ، وَلَئِن السَّعَاذِنِي لَاعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيءٍ أَنَا فَاعِلُه سَلَائِي، لَاعْطِنَهُ بَنْ السَّعَاذِنِي لَاعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيءٍ أَنَا فَاعِلُه سَلَائِي، لَاعْطِينَهُ، وَلَئِن السَّعَاذِنِي لَاعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيءٍ أَنَا فَاعِلُه سَرَعُهُ اللَّهُ عَنْ قَبْضِ نَفْسٍ عَبْدِي المُوعِينَ، يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ (١).

والولي: خلافُ العدو(٢)، وهو مشتق مِن الولي (٣)، وهو الدُّنو والتقرب والتقرب والتقرب فولي الله: هو مَنْ والى الله بموافقته في محبوباته، والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال اللَّه تعالى فيهم: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴿ [الطلاق: ٢ – ٣] قال أبو ذر رضي اللَّه عنه: لما نزلت هذه الآية، قال النبيُّ ﷺ: ﴿يَا أَبا ذَرَ، لَوْعَمِلَ النَّاسُ بِهٰذِهِ الآيَةِ لَكَفَتْهُمْ ﴿ وَنَ عَيْثُ اللَّهُ لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ، ويَرْزُقُهُمْ مِن حيث لا يحتسبون، فَيَدْفَعُ اللَّه عنهم المَضَارَ، ويَجْلِبُ لَهُمُ المنافِع، ويُعْطِيهِمُ اللَّه أشياء يَطُولُ شرحها مِن المكاشفات والتأثيرات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۰۲)، وأبو نعيم ۴/۱، والبيهقي في «الزهد الكبير» (۱۹۰) والبغوي (۱۲٤۸). وانظر شرح الحديث فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والولي من العدو، وهو تحريف. (٣) في الأصول: الولاء، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) ومنه: (كل مما يَليِكَ أي: مما يقاربك، وقال الهذلي:
 هَجَرَتْ غَضُوبُ وحُبٌ من يتجنّبُ وعَـدَتْ عـوادٍ دُونَ وَلْيـِكَ تَشْعَبُ

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٤٢٧٠)، والحاكم ٤٩٢/٢، والدارمي ٣٠٣/٢، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٦٥/٩، وفي سنده انقطاع بين أبي السليل وأبي ذر، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

## قوله: (وأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلقُرْآنِ».

أكسرم المؤمنسين عندالله

ش: أي: أكرم المؤمنين هو الأطوع لله، والأتبعُ للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتَقْنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وفي «السنن» عن النبي الله أنه قال: «لا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِأَبْيضَ عَلَى أَسُودَ، لِعَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَبْيضَ عَلَى أَسُودَ، وَلاَ لِأَسْضَ عَلَى أَبْودَمُ مِنْ وَلاَ لِأَسْضَ عَلَى أَبْيضَ عَلَى أَسْودَ عَلَى أَبْيضَ عَلَى أَبْيضَ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ وَلاَ لِأَسْودَ عَلَى أَبْيضَ مَلُ الله الله وَلاَ لِأَسْودَ عَلَى أَبْيضَ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله والمعنى تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والمغني الشاكر، وترجيح أَحدِهِما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى الأعمال والأحوال لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى، ولهذا والله أعلم والله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيّهُما ركبت. والفقر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيّهُما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَنُ إِذَا والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَنُ إِذَا والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَنُ إِذَا والفَقْرُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ الْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُنْ و

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في والمسند، ١١/٥ من حديث إسماعيل ابن عُلية، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله في في وسط أيام التشريق، فقال: ويا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى...، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح، فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيها أعلم.

<sup>(</sup>٢) في البدور الزاهرة ص ٣٤٧: وأثبت الياء في: وأكرمني، و وأهانني، وصلاً المدنيان، وفي الحالين: البزي ويعقوب، وأما أبو عمرو فحذفها في الوقف قولاً واحداً، وأما في الوصل، فروي عنه إثباتها، وروي عنه حذفها، وهو الأشهر، وإن كان الوجهان عنه صحيحين، والباقون بحذفها مطلقاً. وانظر والكشف، ٣٧٤/٥ و وحجة القراءات، ص ٣٣٤، و وزاد المسير، ١١٩/٩، و وتفسير القرطبي، ١١٧٥ – ٥٠، و والنشر، ٢٠٠/٥.

فإن استوى الفقيرُ الصابرُ والغَنِيُّ الشَّاكرُ في التقوى، استويا في الدرجة، وإن فضَلَ أحدُهما فيها، فهو الأفضلُ عند اللَّه، فإن الفقر والغِنى لا يُوزنان، وإنما يُوزَنُ الصَّبر والشكر.

قوله: «والإيمانُ: هُوَ الإيمَانُ باللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، والنَّهِ، وَرُسُلِهِ، والنَّهِ، والنَّهِرِهِ وشَرَّه، وَحلْوِه (٣) وَمُرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

ش: تقدم أن هٰذِهِ الخصالَ هي أصولُ الدين، وبها أجابَ النَّبيُ عَلَيْهُ أركان الإبمان في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي عَلَيْهُ على صورة رجل أعرابي، وسأله عن الإسلام، فقال: وأَنْ تشْهَدَ أن لا إله إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ، وتَصُومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ البَيْتَ إن اسْتَطَعْتَ إلَيْهِ سَبِيلًا». وسأله عن

<sup>(</sup>١) في (ب): و.

 <sup>(</sup>۲) انظر التفصيل في هذه المسألة في: (عدة الصابرين وذخيـرة الشاكـرين) ص ۲۰۹ ـ ۳۱۳.
 وفتاوى شيخ الإسلام. ۲۲/۱۱ ـ ۲۶ و ۱۱۹ ـ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وحلوه ابلا واو.

الإيمان، فقال: «أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتْبِهِ، وَرُسُلِهِ. واليَوْمِ الأَخِرِ، وتُوْمِنَ بِالقَدَرِ، خَيْرِهِ وشَرَّهِ»، وسأله عن الإحسان، فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١). وقد ثبت في «الصحيح» عنه على : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: ﴿قُلْ يَنْأَيّهَا الكَنْفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٢)، وتارة بآيتي الإحلاص: ﴿قُلْ يَنْأَيّهَا الكَنْفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٢)، وتارة بآيتي الإيمانِ والإسلام: التي في سورة البقرة: ﴿قُولُوا ءَامَنًا باللَّه وما أُنْزِلَ إلَيْهَالُوا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ ﴾ (٣)، الآية [آل عمران: ١٤٤]، وفسر عَلَيْ الإيمانَ في حديث وفدِ عبدِالقيس، المتفق على صحته، حيث وفسر عَلَيْ الإيمانَ في حديث وفدِ عبدِالقيس، المتفق على صحته، حيث قال لهم: «آمُرُكُم بالإيمان باللَّهِ وَحْدَهُ، أَتَدُرُونَ مَا الإيمانُ بِاللَّه؟ شَهَادَةُ وَلُو الْمُولِي اللَّهُ وَحْدَهُ، أَتَدُرُونَ مَا الإيمانُ وإيناء الزَّكَاة، وأَنْ لا إلٰه إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وإقام الصلاة، وإيناء الزَّكَاة، وأَنْ تُودُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ﴿ (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٥٦ تعليق (١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۲۱)، وأبو داود (۱۲۵۱)، والنسائي ۲/۱۵۰ – ۱۵۰، والبيهةي ٣/٢٤، وابن ماجه (۷۲۸) من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾. وأخرجه الترمذي (٤١٧)، وابن ماجه (١١٤٩)، وأحمد ٢/٩٤ و ٩٥ و ٩٩، والنسائي ٢/١٧٠، وعبدالرزاق (٤٧٩٠)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٢٧) و (١٣٥٢٨)، والبيغقي في «السنن» ٣/٣٤ من حديث ابن عمر بلفظ: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٢٧)، وأبو داود (١٢٥٩)، وأحمد ٢٣٠/١ و ٢٣١، والنسائي ٢/٥٥/ والبيهقي ٤٢/٣ من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ والتي في آل عمران: ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بينناوبينكم ﴾.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٤٨٦ تعليق (٣).

ومعلوم أنه لم يُرِدْ أَنَّ(١) هٰذه الأعمال تكون إيماناً باللَّه بدون إيمانِ القلب، لِما قد أخبر في غَيْرِ مَوْضع أنه لا بُدَّ من إيمان القَلْب، فعلم أن هٰذِهِ مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلامُ على هٰذا.

لايثبت حكم الإيمان إلا بسالعمسل مسع التصديق

والكتابُ والسنة مملوءان(٢) بما يدُل على أن الرجل لا يثبُت له حُكْمُ الإِيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثرُ مِن معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنةُ، والإيمانُ بيَّنَ معناه الكتابُ والسنةُ، فَمِنَ الكِتابِ قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا المُّؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ ﴾، الآية [الأنفال: ٢]، وقولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾، الآية [الحجرات: ١٥]، وقولـه تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُـُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥]، نفي الإِيمان حتى تُوجد هٰذه الخاية: دلَّ على أن هٰذه الغاية فرضٌ ٢١٥ على الناس، فمن تركها، كان مِن أهل الوعيدِ، لم يكن قد أتى بالإيمانِ الواجب الذي وُعِدَ أَهْلُهُ بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يُقال: إن بينَ تفسيرِ النبي ﷺ الإيمانَ في حديث جبريل وتفسيرِه إياه في حديث وفد عبدالقيس معارضة ، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان باللُّـه وملائكته وكُتبه ورُسُلِه واليوم مُتَضَمِّنٌ للإِيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبدِالقيس، لأنه فسره ابتداء، لم يتقدم قَبْلَهُ تَفْسِيرُ الإِسلام، ولكن هذا

 <sup>(</sup>١) «أن» لم ترد في (أ) و (ب) و (ج) وهي في (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «مملوء» وقد أثبت في (أ) فوقها «كذا»، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

الجواب لا يتأتَّى على ما ذكره الشيخُ رحمه اللَّهُ من تفسير الإيمان، فحديث وفدِ عبدالقيس مُشْكِلٌ عليه.

ومما يُسأل عنه (١): أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر مِن الخِصَالِ الخمس التي أجاب بها (٢) النبي على في حديث جبريل المذكور، فلِمَ قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجابَ بَعْضُ الناس بأن هذه أظهرُ شَعَائِرِ الإسلام وأعظمُها، وبقيامه بها يتم استِسلامُه، وتَرْكُه لها يُشْعِرُ بانحلال ِ قَيْدِ انقياده.)

والتحقيق: أن النبي على ذَكر الدِّينَ الذي هو استسلامُ العبد لربه مطلقاً الذي يجبُ للَّه عبادةً محضةً على الأعيان، فَيَجِبُ على كُلِّ مَنْ كان قادراً عليه، ليعبد اللّه بها (٣) مخلصاً له الدِّينَ، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك، فإنما يجب بأسبابِ مصالح، فلا يَعُمُّ وجوبُها جميعَ الناس، بل إما أن يَكُونَ فرضاً على الكِفَاية، كالجهاد، والأمرِ بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، وما يَتْبَعُ ذلك من إمارةٍ، وحكمٍ، وقتيا، وإقراء، وتحديثٍ، وغير ذلك.

وإما أن يَجِبَ بسببِ حَقِّ الآدميين، فيختصّ به مَنْ وَجَبَ له وعليه، وقد يَسْقُطُ بإسقاطه، مِن قضاء الديون، وَرَدِّ الأمانات والمعْصوب، والإنصاف من المظالم مِن الدماء والأموال والأعراض، وحقوق الزوجة والأولاد، وصِلَةِ الأرحام، ونحو ذلك، فإنَّ الواجبَ من ذلك على زيدٍ غَيْرُ الواجبِ على عمرٍو، بخلاف صوم رمضان، وحجِّ ذلك على زيدٍ غَيْرُ الواجبِ على عمرٍو، بخلاف صوم رمضان، وحجِّ

<sup>(</sup>۱) انظر السؤال وجوابه في «الفتاوى» ٣١٤/٧ ــ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) «بها» لم ترد في الأصول إلا في (د) مستدركة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ليعبد الله مخلصاً، وفي (ج): ليعبدوا الله بها مخلصاً.

البيت، والصلوات الخمس، والزكاة، فإنَّ الزكاة وإن كانت حقّاً ماليًا، فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت<sup>(1)</sup> فيها النيَّة، ولم يَجُزُ أن يفعَلَها الغيرُ عنه بلا إِذنه، ولم تُطْلَبْ من الكفار. وحقوقُ العباد لا يُشْتَرَطُ لها النية، ولو أداها غَيْرُهُ عنه بغير إِذنه، برئت ذِمَّتُه، ويطالَبُ<sup>(۲)</sup> بها الكفار، وما يجب حقّاً لله تعالى، كالكفارات، هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليفُ شرطاً في الزكاة، فلا تَجِبُ على الصغير<sup>(٣)</sup> والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابِه رحمهم الله ٢١٦ تعالى، على ما عُرفَ في موضعه.

الإيمان بالقدر خيره وشره وقوله: «والقَدَر خيره وشره، وحُلوه ومُرّه، من الله تعالى» تقدم قُولُه ﷺ في حديث جبريل عليه السلام: «وتُومِنَ بالقدَرِ خَيْرِهِ وشره» (أ)، وقال تعالى: ﴿قُلُ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١] وقال تعالى: ﴿إِنْ تُصِبْهُم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِن عنْدِ اللّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِن عنْدِ اللّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِن عنْدِ اللّهِ فَمَال ِهٰ وُلاء القَوْم لا يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عَنْدِ اللّهِ فَمَال ِهٰ وُلاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مَسْتَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ الآية [النساء: ٧٨ – ٧٩].

فإن قيل: كيف الجمعُ بين قوله: ﴿ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ وبينَ قوله: ﴿ فُمِن نَّفْسِكَ ﴾؟ قيل: قوله: ﴿ فُلِّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾: الخِصْبُ والجَدْبُ، والنَّصْرُ والهزيمةُ، كُلُها من عند الله، وقوله: ﴿ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾: أي:

<sup>(</sup>١) في (ب): أوجبت.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وما يطالب، وفي (ج): ويطلب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الصبي.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٣٥٦ تعليق (١).

ما أصابك مِن سيئة مِنَ الله، فبذنب نفسِك عُقُوبةً لك، كما قال: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠]. يدل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سيئة فَمِن نَفسك ﴾ [النساء: ٧٩]، «وأنا كتبتُها عليك» (١).

والمراد بالحسنة هنا: النّعمة، وبالسيئة: البَلِيَّة، في أصحِّ الأقوال، وقد قيل: الحسنة: ما أصابه وقد قيل: الحسنة: ما أصابه يَوْمَ أُحُدٍ، والقَوْلُ الأول شامِل لمعنى القول يَوْمَ بدرٍ، والسيئة: ما أصابه يَوْمَ أُحُدٍ، والقَوْلُ الأول شامِل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مراداً دونَ الأول قطعاً، ولكن لا منافاة بين أن تَكُونَ سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجَمِيعَ مُقَدِّر، فإن المعصية الثانية قد تكونُ عقوبة الأولى، فتكونُ من سيئات الجزاء، مع أنها مِنْ سيئاتِ العَملِ، والحسنة الثانية قد تَكُونُ مِنْ ثوابِ الأولى، كما دُلً على ذلك الكِتَابُ والسَّنَةُ (٢).

وليس للقَدَرِيَّة أن يحتجوا بقولِه تعالى: ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾، فإنهم يقولون: إن فِعْلَ العبد حسنةً كان أوسيئةً فهو منه لا مِن الله! والقُرآن قد فرَّق بينهما، وهم لا يُفَرِّقُونَ، ولأنه قال تعالى: ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ

<sup>(</sup>۱) في «الدر المنثور» ۱۸۰/۲، وأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ: ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ «وأنا كتبتهاعليك» قال مجاهد: وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود. وأخرج ابن المنذر، وابن الأنباري في «المصاحف» عن مجاهد، قال: هي قراءة أبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود: ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ «وأنا كتبتها عليك». وفي الطبري ۱۹۹۸ من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح في قوله: ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك.

<sup>(</sup>۲) انظر «الحسنة والسيئة» ۱۷ ـ ۳۰ لشيخ الإسلام.

اللَّهِ ، فجعل الحَسنَاتِ من عند الله ، كما جعل السيئاتِ من عند الله ، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال ، بل في الجزاء . وقوله بعد هذا : ﴿ وَإِنْ تُصِبُّهُم حَسنَةٌ ﴾ ﴿ ما أصابك من حسنة ﴾ و ﴿ من سيئة ﴾ مثل قوله : ﴿ وَإِنْ تُصِبُّهُم حَسنَةٌ ﴾ و ﴿ إِنْ تُصِبُّهُم سَيِّئَةٌ ﴾ .

وفرَّق سبحانه وتعالى بين الحسناتِ التي هي النِّعَمُ، وبين السيئاتِ التي هي المصائبُ، فجعل هٰذه مِنَ الله، وهٰذه مِن نفسِ الإنسان، لأن الحسنة مُضَافَةٌ إلى الله، إذْ هُوَ أَحْسَنَ بها من كل وجه، فما مِن وَجْهٍ من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة، فهو إنما يخلقها ٢١٧ لِحِكْمَةٍ، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإنَّ الربَّ لا يفعل سيئةً وقلً، بل فِعْلُه كله حسن وخير.

ولهذا لا يُضَافُ الشر إليه مفرداً قطَّ، بل إما أن يَدْخُلَ في عموم المخلوقات، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلْقُ كُلِّ شيءٍ ﴾ [الزمر: ٢٣]، ﴿كُلِّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨]، وإما أن يُضَافَ إلى السبب، كقوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ٢]، وإما أن يُحْذَفَ فَاعِلُه، كقول الجن: ﴿وأَنَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۷۱)، وأبو داود (۷۲۰)، والترمذي (۳٤۲۲)، والنسائي ۲-۱۳۰، والطيالسي (۱۰۲)، وابن الجارود في «المنتقى» (۱۷۹)، وأبو يعلى (۵۷٤) من حديث علي رضي الله عنه.

لاَ نَسدْرِي أَشَرُّ أُرِيسدَ بِمَنْ في الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُم رَشَداً﴾ [الجن: ١٠](١).

وليس إذا خلق ما يتأذَّى به بَعْضُ الحيوانِ لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يُقَدِّرُ قَدْرَه إلا اللّهُ تعالى، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة، يكون شرَّا كليًا عامًا، بل الأمُورُ العامة الكلية لا تكونُ إلا خيراً ومصلحة للعباد، كالمَطرِ العام، وكإرسال رسول عام.

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيّد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين، فإنّ هذا شَرِّ عامٌ للناس يُضِلُهم، فَيُفْسِدُ عليهم دينَهم ودنياهم وأخراهم.

وليس هذا كالمَلِكِ الظالم والعدو، فإن المَلِكَ الظالم لا بُدَّ أن يدفع الله به من الشر أكثر مِنْ ظُلْمِه، وقد قيل: ستون سنةً بإمام ظالم خيرٌ من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قُدِّر كَثْرَةُ ظلمه، فذاك خيرٌ في الدين، كالمصائب، تكون كفارةً لذنوبهم، ويُثَابُونَ على الصبر عليه، ويَرْجِعُونَ فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يُسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مُدَّةً، وأما المتنبئون الكذابون، فلا يُطِيلُ تمكينَهم، بل لا بُدَّ أن يهلكهم، لأن فَسادَهم عامًّ الكذابون، فلا يُطِيلُ تمكينَهم، بل لا بُدَّ أن يهلكهم، لأن فَسادَهم عامًّ في الدين والدُّنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل \* لا بُخَذْنَا مِنْهُ باليَمِين \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ – ٤٦].

وفي قوله: ﴿فَمِن نَّفْسِكَ﴾، من الفوائد: أن العبد لا يَطْمئِنُّ إلى نفسه

انظر «الحسنة والسيئة» ص ٤٤ ـ ٥٠.

ولا يَسْكُنُ إليها، فإن الشَّرَ كامِنُ فيها، لا يجيء إلا منها، ولا يشتغِلُ بملام الناسِ ولا ذمِّهم إذا أساؤوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجِعُ إلى الذنوب، ويستعيذُ باللَّهِ من شر نفسه وسيئاتِ عمله، ويَسْأَلُ الله أن يُعِينَهُ على طاعته، فبذلك ٢١٨ يَحْصُلُ له كُلُّ خير، ويَنْدَفِعُ عنه كل شر.

أنفع الدعاء دعاء الفاتحة ولهذا كان أنفعُ الدعاء وأعظمُه وأحكمُه دعاءَ الفاتحة: ﴿إِهْدِنَا الصَّرْطَ المُسْتَقِيمَ \* صَرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الصَّالِينَ ﴾، فإنه إذا هداه هذا الصراط، أعانه على طاعته وتركِ معصيته، فلم يُصِبْهُ شرَّ، لا في الدنيا ولا في الأخرة.

لكن الذنوبَ هي لوازِمُ نَفْسِ الإِنسانِ، وهو محتاج إلى الهدى كا للهدى كا للهدى أحْوَجُ منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد هداه! فلماذا يَسْأَلُ الهدى؟! وأن المراد التنبيت، أو مزيد الهداية! بل العَبْدُ محتاج إلى أن يُعَلِّمهُ الله ما يفعله مِن تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه (۱) من تفاصيل الأمور في كُلِّ يوم، وإلى أن يُلْهِمَهُ أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مُجَرِّدُ علمه إنْ لم يَجْعَلْهُ مريداً لعمل بما يعلمه، وإلا كان العِلْمُ حُجَّةً عليه، ولم يكن مهتدياً، و[العبد] مُحْتَاجٌ إلى أن يجعله [الله] قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة (۲)، فإن المجهول لنا مِن الحق أضعاف المعلوم، وما لا نُرِيدُ فِعْلَهُ تهاوناً وكسلاً مِثْلُ ما نُريده أو أكثر منه أو دُونَه، وما لا نَقْدِرُ عليه مما نُريده وكسلاً مِثْلُ ما نُريده أو أكثر منه أو دُونَه، وما لا نَقْدِرُ عليه مما نُريده كذلك، وما نَعْرِفُ جملته ولا نهتدي لِتفاصيله، فَأَمْرٌ يَفُوتُ الحصر،

<sup>(</sup>١) في «الحسنة والسيئة» ص ٨٤: وإلى ما يتولد.

<sup>(</sup>٢) ﴿الحسنة والسيئة؛ ص ٨٣ ــ ٨٤ وما بين حاصرتين منه.

ونحن محتاجون إلى الهِداية التامة، فمن كَمُلَتْ له هٰذه الأمورُ كان سؤالُه سؤالَ تثبيتٍ، وهي آخر الرتب.

وبعد ذلك كُلِّه هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان النَّاسُ مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة، لِفَرْطِ حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أَحْوَجَ منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعْلَمَ أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير، المانِعة من الشر، فقد بَيَّنَ القُرآنُ أن السيئاتِ من النفس، وإن كلت بقدر الله، وأن الحسناتِ كُلَّها من الله تعالى.

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشْكَرَ سبحانه، وأن يستغفره العَبْدُ مِن ذنوبه، وألا يتوكلَ إلا عليه وَحْدَه، فلا يأتي بالحسناتِ إلا هو، فأوجب ذلك تَوْجِيدَه، والتَّوكُل عليه وحدَه، والشَّكْرَ له وَحْدَه، والاستغفارَ مِن الذنوب.

وهذه الأمور كان النبيُّ عَلَيْهُ يجمعُها في الصلاة، كما ثبت عنه في «الصحيح»: أنه كانَ إذا رفعَ رأسه مِن الركوع يقولُ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ حَمْداً كثيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيه»(١) «مِلْءَ السَّمَاواتِ، وملء الأرض، وَمِلَءَ

<sup>(</sup>۱) جملة: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» لبست من حمديث أبي سعيد همذا، وإنما هي عند البخاري (۷۹۹)، والنسائي ۱۹٦/۲، وأبي داود (۷۷۰)، وأحمد ٤/٠٤، والطبراني (٤٥٣١)، وابن خزيمة (٢١٤)، والبغوي (٣٢٠)، والبيهقي ٢/٥٩، ومالك والطبراني (٤٥٣١)، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوماً نصلي وراء رسول الله هي، فلما رفع رأسه من الركعة، وتال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف رسول الله في قال: همن المتكلم آنفاً؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله هيد: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيم يكتبها أول» وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وإنما سمعها من رجل وراءه، فاقره صلى الله عليه وسلم، وقال له: «رأيت بضعة...».

مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّناءِ وَالمَجْدِ أَحَقُّ (١) مَا قال العَبْدُ، وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدُ». فهذا حمد، وهو شكر لله تعالى، وبيانُ أن حمده أحق ما قاله ٢١٩ العبد، ثم يقولُ بعد ذلك: «لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَع ذا الجدِّ مِنْكَ الجَدُّ»(٢).

تحقيق تسوحيـــد الربوبية والإلهية وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية، خلقاً وقدراً، وبداية وهداية، هو المعطي المانع، لا مَانِعَ لما أعطى، ولا مُعْطِيَ لما منع، ولتوحيد الإلهية، شرعاً وأمراً ونهياً، وهو أن العباد (٣) وإن كانوا يُعْطَوْن جَداً (٤) ملكاً وعظمة وبختاً ورياسة في الظاهر، أو في الباطن، كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، أي لا يُنجيه، ولا يُخلِّصه، ولهذا قال: «لا ينفعه مِنك» ولم يقل: «ولا ينفعه

<sup>(</sup>١) هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: الحمد أحق ما قال العبد، أو هذا \_ وهو الحمد \_ أحق ما قال العبد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وهو وإن كان العباد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

عِنْدَكَ»، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنّه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكَلامُ تحقيقَ التوحيد، وتحقيقَ قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَتَحقيقَ قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ مستقلاً وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، فإنه لو قُدِّر أن شيئاً مِنَ الأسباب يَكُونُ مستقلاً بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجِبُ أن لا يُرْجَى إلا الله، ولا يُتوكَّلَ إلا عليه، ولا يُسْأَلَ إلا هو، ولا يُسْتَغَاثَ إلا به، ولا يُسْتَعانَ إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان، وبه المستعان، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا به. فكيف ولَيْسَ شيءٌ من الأسباب مستقلاً بمطلوب، بل لا بُدَّ من انضمام أسبابٍ أُخَرَ إليه، ولا بُدَّ أيضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه، حتى يَحْصُلَ المقصودُ، فكلُ سبب، فله شريك، وله ضد، فإن لم يُعَاوِنْهُ شَرِيكُه، ولم يَنْصَرِفْ عنه ضِدُّه، لم فله شريك، وله ضد، فإن لم يُعَاوِنْهُ شَرِيكُه، ولم يَنْصَرِفْ عنه ضِدُّه، لم

والمطرُ وَحْدَه لا يُنْبِتُ النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزَّرْعُ لا يتم حتى تُصْرَفَ عنه الآفاتُ المفسدة له، والطعام والشرابُ لا يغذي إلا بما جُعِلَ في البدن من الأعضاء(١) والقوى، ومجموعُ ذلك لا يُفيدُ إن لم تُصْرَفْ عنه المفسداتُ.

والمخلوقُ الذي يُعطيك أو يَنْصُرُك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل في فيرادة والقوة والفعل في فيرة ما يفعله إلا بأسباب كثيرة، خارجة عن قدرته، تُعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكاً مطاعاً، ولا بُدَّ أن يُصْرَفَ عن الأسباب المتعاونة ما يُعارِضُها ويُمانِعُها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع.

وكُلُّ سبب مُعين، فإنما هو جزءٌ من المقتضي، فليس في الوجود

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي مطبوعة مكة: الأعصاب.

شيءٌ واحد هو مقتض ِ تام ، وإن سمي مقتضياً ، وسُمي سائر ما يُعينُه شيءٌ واحد هو مقتض ِ تام ً قَلْ الله علم أن في المخلوقات عِلَّةً تامةً تَسْتَلْزِمُ معلولَها ، فهذا باطل .

ومن عَرف هذا حقَّ المعرفة، انفتح له بابُ توحيد الله، وعَلِمَ أنه لا يستحِقُّ أن يُسأل غيرُه، فضلًا عن أن يُعْبَدَ غيرُه، ولا يُتَوَكَّلُ على غيره، ولا يُرجى غيرُه(١).

قوله: «وَنَحْنُ مُـؤْمِنُونَ بِلْلِكَ كُلِّه، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَنُصَدِّقُهُم كُلَّهُم عَلَى مَا جَاؤُوا بهِ».

ش: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمانُ به تفصيلًا، وقوله: وجرب الإبمان بجميع الأنفَرِّقُ بينَ أحدٍ من رسله» إلى آخر كلامه، أي: لا نُفَرِّقُ بينهم بأن الرسل نؤمن ببعض، ونكفر ببعض، بل نُـوْمِنُ بهم، ونصدِّقُهم كُلَّهم، فإن من آمن ببعض، وكفر ببعض، كافر بالكل، قال تعالى: ﴿ويَقُولُونَ نُـوْمِنُ بَبعْضٍ ويُريدُون أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سبيلًا \* أُولِئِكَ هُمُ الْكَنْوُرُونَ حَقّاً ﴿ [النساء: ١٥٠]. فإنَّ المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم، موجودٌ في الذي لم يُـوْمِنْ به، وذلك الرَّسُولُ الذي المرسلين، فإذا لم يُـوْمِنْ ببعض المرسلين، كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافراً حقّاً، وهو يَظُنُّ أنه مؤمن، فكان مِن الأخسرينَ أعمالاً ؛ الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحياةِ الدنيا وهم فكان مِن أنهم يُحْسِنُون صنعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر «الفتاوى» ۱۳۳/۸ و ٤٨٧.

<sup>(</sup>Y) «بقية» ساقطة من (ب).

قوله: «وَأَهْلُ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ في النار لاَ يُخَلِّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ، وإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ. وهم في مشيئته وحُكْمِهِ، إِنْ شَاء غَفَرَ لَهُم وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ عَلَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء ﴾ عَرَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء ﴾ عَرَّ وَجَلً في كِتَابِهِ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء ﴾ [النساء: ٨٤ و ١٦٦]. وإنْ شَاءَ عَذَّبَهُم في النارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إلى جَنَّته. وَذُلِكَ بِأَنَّ اللّه تَعَالَى مَوْلَى أَهْل مَعرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلَهُمْ في الدَّارِين كَأَهْلِ فَوْلَى أَهْل مَعرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلَهُمْ في الدَّارِين كَأَهْلِ نَكرتِهِ، اللّه تَعَالَى مَوْلَى أَهْل مَعرِفَتِهِ، وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلايَتِهِ. اللّهُمَّ يَا وَلَيْ نَكرتِهِ، اللّهِ يَا اللّهُمْ يَا اللّهُمْ يَا وَلَمْ يَنْالُوا مِنْ وَلايَتِهِ. اللّهُمَّ يَا وَلَيْ الْإِسْلام وَأَهْلِهِ، مَسَكْنا بالإسلام حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ».

العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون

ش: فقولُه: «وأهلُ الكبائر من أمة محمد ﷺ في النار لا يُخلّدون، إذا ماتوا وهم موحّدون» ردُّ لقول الخوارج والمعتزلة، القائلين بتخليدِ أهل الكبائر في النَّارِ، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان، لا بدُخولِهم في الكفر، بل لهم منزلة بَيْنَ منزلتين، كما تقدَّم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: «ولا نُكفِّرُ أحداً مِن أهل القبلة بذنب ما لم يستجلَّه».

وقوله: «وأهلُ الكبائر مِن أمة محمد» تخصيصُه أمة محمد، يُفْهَمُ منه أن أَهْلَ الكبائر من أمة غيرِ محمد على قبل نسخ تلك الشرائع به (١)، حكمُهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر، فإن النبي على أخبر أنه: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ إِيمَانٍ» (٢)،

<sup>(</sup>١) «به» لم ترد إلا في (ب).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أنس المتفق عليه، وقد تقدم ص ٢٨٩.

ولم يَخُصَّ أمته بذلك، بل ذكر الإِيمان مطلقاً، فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة.

وقوله: «في النار»، معمول لقوله: «لا يخلدون»، وإنما قَدَّمَهُ لأجل السَّجْعَةِ، لا أن يكونَ في النار خبراً لقوله: «وأهل لكبائر» كما ظنه بعض ٢٢١

اختلاف العلماء في تحديد الكبيرة الشارحين.

وآختلف العلماءُ في الكبائر على أقوال:

فقيل: سبعة.

وقيل: سبعةً عشرً.

وقيل: ما اتفقت الشرائعُ على تحريمه.

وقيل: ما يسدُّ باب المعرفة بالله.

وقيل: ذهاب(١)الأموال والأبدان.

وقيل: سُمِّيت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونُها.

وقيل: لا تعلم أصلًا، أو: إنها أخفيت كليلة القدر.

وقيل: إنها إلى السَّبعين أقرب.

وقيل: كُلُّ ما نهى الله عنه، فهو كبيرة.

وقيل: إنها ما يترتَّبُ عليها حدًّ، أو تُوعّد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضّب، وهذا أمثلُ الأقوال.

واختلفت عبارة قائليه(٢):

منهم مَنْ قال: الصَّغِيرَةُ ما دُونَ الحدَّين: حَدِّ الدنيا وحَدِّ الآخرة.

ومنهم من قال: كُلُّ ذنبٍ لم يُخْتم (٣) بِلَعْنَةٍ، أو غَضَبٍ، أو نَادٍ.

<sup>(</sup>۱) في «مجموع الفتاوى»: ما تذهب.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: كل ذنب ختم، والصواب ما أثبتنا، كما جزم به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

ومنهم من قال: الصَّغِيرة ما لَيْس فيها حَدُّ في الدنيا ولا وَعيدُ في الآخرة، والمرادُ بالوعيد: الوعيدُ الخاص بالنار، أو اللعنةُ، أو الغضبُ، فإنَّ الوَعِيدَ الخاص في الآخرة كالعُقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدَّرة، فالتعزيرُ في الدنيا نَظِيرُ الوعيدِ بغير النارِ، أو اللعنة والغضب.

وهذا الضابط يَسْلَمُ من القوادِحِ الوَارِدَةِ على غيره، فإنه يدخل فيه كُلُّ ما ثبت بالنصِّ أنه كبيرةً، كالشَّرْكِ، والقتل، والزنى، والسحر، وقذفِ المحصنات الغافلات المؤمنات، ونحو ذلك، كالفِرَارِ من الزحف، وأكلِ مال ِ الربا، وعقوقِ الوالدين، واليمينِ الغموس(١)، وشهادةِ الزور، وأمثال ذلك.

وترجيحُ هذا القول من وجوه:

أَحَـدُها: أنه هو المأثورُ عن السَّلَفِ، كابنِ عباسٍ، وابن عُييْنَةَ، وابنِ عُييْنَةَ، وابنِ عُييْنَة

الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْهُ لَكُم مَنْكُم سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَريماً ﴾ [النساء: ٣١]. فلا يستحِقُ هٰذا الوَعْدَ الكريمَ مَنْ أُوعِدَ بغضبِ الله ولعنته ونارِه، وكذلك من استحق أن يُقَامَ عليه الحَدُّ لم تكن سيئاته مكفرةً عنه باجتناب الكبائر.

الثالث: أن هذا الضابطَ مَرْجِعُهُ إلى ما ذكره اللَّهُ ورسولُه مِن اللَّذوب، فهو حَدٌّ مُتَلَقِّى مِن خطابِ الشارع.

الرابع: أن هذا الضابطَ يُمْكِنُ الفَرْقُ به بَيْنَ الكبائرِ والصغائرِ،

<sup>(</sup>١) وهي اليمين الكاذبة الفاجرة، سميت غموساً، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.

بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال: سبعة، أو سبعة عشر، أو إلى السبعين أقرب، مُجَرَّدُ دعوى.

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دُونَ ما اختلفت فيه ... يقتضي أن شُربَ الخمر، والفِرَارَ من الزَّحْفِ، والتزوِّجَ ببعض المحارم، والمُحَرَّمَ بالرضاعة والصِّهرية، ونحو ذلك ... ليس مِنَ الكبائر! وأن الحَبَّة من مال اليتيم، والسَّرِقَة لها، والكذبة الواحدة الخفيفة، ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد.

ومن قال: ما سَدَّ بابَ المعرفة بالله، أو ذهاب الأموال والأبدان، يقتضي أن شُرْبَ الخمر، وأَكْلَ الخنزيرِ والميتة والدم، وقذف ٢٢٢ المُحْصَنَاتِ، ليس مِنَ الكبائر! وهذا فاسد.

ومن قال: إنها سُمِّيتْ كَبَائِرَ بالنسبة إلى ما دونها، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تَنْقَسِمُ إلى صغائر وكبائر! وهذا فاسد، لأنه خلافُ النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر.

ومَنْ قال: إنها لا تُعْلَمُ أصلًا، أو إنها مبهمة، فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنعُ أن يكونَ قد علمها غيره. والله أعلم (١).

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين» لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب.

وقوله: «بعد أَنْ لَقُوا اللَّهَ تعالى عارفين» لو قال: مؤمنين، بدلَ قوله: «عارفين» كان أولى، لأن مَنْ عَرَفَ الله ولم يُؤْمِنْ به فهو كافر. وإنما اكتفى بالمعرفة وَحْدَها الجَهْمُ، وقوله مَرْدُودٌ باطل، كما تقدم، فإن

<sup>(</sup>۱) انظر «الفتاوی» ۲۱/ ۲۰۰ ـ ۲۰۷، و «مدارج السالکین» ۳۱۰/۱ ـ ۳۲۷.

إبليسَ عارفٌ بربه: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظُرْنِي إلى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٦]. ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِينَّهُم أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٣،٨٢]. وكذلك فرعونُ وأكثرُ الكافرين، قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمنواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ [لقمان: ٢٥]. ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٥]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.

وكأنَّ الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكَامِلَة المستلزمة للاهتداء، التي يُشِيرُ إليها أهلُ الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا مِن أهْلِ الكبائر، بل هُم سَادَةُ الناس وخاصتهم(١).

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم، وعُفّا عنهم بفضله» إلى آخر كلامه، فصَّل الله تعالى بَيْنَ الشركِ وغيره، لأن الشرك أكبرُ(٢) الكبائر، كما قال ﷺ، وأخبر الله تعالى أن الشرك غَيْرُ مغفور، وعلق غُفْرَانَ ما دونه بالمشيئة، والجائز يُعَلَّقُ بالمشيئة دونَ الممتنع، ولو كان الكُلِّ سواءً لما كان للتفصيل معنى، ولأنَّه علَّق هذا الغُفْرَانَ بالمشيئة، وغفرانُ الكبائر والصغائر(٣) بعد التوبة مقطوعٌ به، غَيْرُ معلَّق بالمشيئة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] فوجب أن يَكُونَ الغُفْرَانُ المعلِّق بالمشبئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة (٤).

<sup>(</sup>١) المراد من أهل الطريقة: أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من أكبر. (٣) في (ب): والصغاثر والكبائر.

<sup>(</sup>٤) قبل التوبة: سقطت من (س).

وقوله: «ذلك أن الله مولى أهل معرفته» فيه مـؤاخذة لطيفة، كما تقدُّم.

وقوله: «اللهم يا وليَّ الإسلام وأهله مَسِّكنا بالإسلام \_ وفي نسخة: ثبّننا على الإسلام \_ حتى نلقاك به» روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»، بسنده عن أنس رَضِيَ الله عنه، قال: كان مِن دعاء رسول الله ﷺ يقول(۱): «يا وَليَّ الإسلام وَأَهْلِه، مَسَّكنِي بالإسلام حَتَّى أَلْقَاكَ عَلَيهِ (۲). ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دَعَا يُوسُفُ الصَّدِّيقُ صلواتُ الله عليه، حيث قال: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحادِيثِ فاطِرَ الشَّمنُواتِ والأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٍّ في الدُّنيا والآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وأَلْحِقْنِي ١٢٢ السَّمرة الذين كانوا أوَّلَ مَنْ آمن بالصَّل بموسى صلواتُ الله على نبينا وعليه، حيثُ قالوا: ﴿ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً بموسى صلواتُ الله على نبينا وعليه، حيثُ قالوا: ﴿ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً بموسى صلواتُ الله على نبينا وعليه، حيثُ قالوا: ﴿ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَى الموتِ، فلا دليلَ له فيه، فإنَّ الدعاء إنما هوبالموت على جواز تمني الموت، فلا دليلَ له فيه، فإنَّ الدعاء إنما هوبالموت على الإسلام، لا بمطلق المَوْتِ، ولا بالموت الآن، والفرقُ ظاهر.

قوله: «ونَرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ».

قَالَ ﷺ: «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَـرٍّ وفَاجِـرٍ»(٣). رواه مكحول، عن جواز الصلاة خلف كل برُوناجر من أهل القبلة

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ب).

 <sup>(</sup>٢) وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٧٦/١٠ ولفظه: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى
 ألقاك» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ٥٧/٢، ومن طريقه البيهقي ١٩/٤، من رواية ابن وهب، حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول عن أبي هريرة، قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومَنْ دونه ثقات.

أبي هُريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطنيُّ، وقال: مكحول لم يَلْقَ أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح، متكلَّم فيه، وقد احتج به مسلم في «صحيحه» وخَرَّجَ له الدارقطني أيضاً، وأبو داود، عن مكحول، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على الصَّلاةُ وَاجِبةً عَلَيْكُم مَعَ كُلِّ مُسْلِم برُّ أو فَاجرٍ، وإنْ هو عَمِلَ بِالكَبَائِرِ، والجِهَادُ واجِبٌ مَعَ كُلِّ أمير برِّ أو فاجرٍ، [وإنْ] عَمِلَ الكَبَائِرِ، (1).

وفي «صحيح البخاري»(٢): أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۹۹٤) و (۲۰۳۳)، ومن طريقه البيهقي ۱۲۱، والدارقطني ۲/۲۰ وسنده منقطع كسابقه، وأخرج أبو داود (۲۰۳۲) من حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالاقدار». وفي سنده يزيد بن أبي نشبة راويه عن أنس، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) وكذا نسبه الحافظ في «التلخيص» ٢ / ٤٣ للبخاري، ولم نقع على مكانه بعد البحث الشديد، ولابن أبي شيبة في «المصنف» ٢ / ٣٧٨ من طريق قيس بن يونس، عن الأوزاعي، عن عمير بن هاني، قال: شهدت ابن عُمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينها، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وهذا سند صحيح، وأخرجه البيهقي ٢ / ١٢٧ من طريق سعيد بن عبدالعزيز، عن عمير بن هاني، قال: بعثني عبدالملك بن مروان بكتب إلى الحجاج، فأتيته، وقد نصب على البيت أربعين منجنيقاً، فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير، صلى معه، فقلت له: يا أبا عبدالرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟! فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد، ولا نطيع غلوقاً في معصية الخالق.

وروى الشافعي ١/١٣٠١ من طريق مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى، فصلى مع الحجاج. وروى ابن سعد في الطبقات ١٤٩/٤ عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، وأدى إليه زكاة ماله. وسنده صحيح.

يُصَلِّي خَلْفَ الحجَّاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجَّاجُ فاسقاً ظالماً.

وفي «صحيحه» أيضاً، أن النبي ﷺ: قال: «يُصَلُّونَ لَكُم، فإنْ أَصَابُوا فَلَكُم وَلَهُم، وإنْ أخطؤوا فَلَكُم وَعَلَيْهم»(١).

وعن عبدِالله بن عمر رضي الله عنه، أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰه إِلاَّ اللهُ، وَصَلُّوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لاَ إِلٰه إِلاَ اللهُ». أخرجه الدارقطني من طرق، وضعَّفها(٢).

اعلم، رَحِمَكَ الله وإيانا: أنه يَجُوزُ للرجل أن يُصَلِّيَ خلفَ مَنْ الصلاة خلف سنور لم يعلم منه بِدْعَةً ولا فسقاً، باتفاق الأثمة، وليس من شرط الاثتمام أن الحال يَعْلَمَ المأمومُ اعتقادَ إمامه، ولا أن يَمْتَحِنَه، فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يُصلى خلفَ المستور الحال.

وأخرج ابن أبي شيبة ٣٧٨/٢، والشافعي ١٣٠/١ كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان، قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأثمة. ورجاله ثقات.

وفي «المجموع» ٢٥٣/٤: قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة، لكنها مكروهة، وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وتصح، ونص الشافعي في «المختصر» على كراهة الصلاة خلف الفاسق، والمبتدع، فإن فعلها صحت، وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وذهب جهور العلماء إلى صحتها.

<sup>(</sup>۱) البخاري من حديث أبي هريرة (۲۹٤)، ومن طريقه رواه البغوي (۸۳۹)، وأخرجه أحمد ۲/۵۰۸ و ۷۳۷، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۷/۲۰.

<sup>(</sup>۲) الدارقطني ۳/۰۲، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۲۰/۰۲، وفي «أخبار أصبهان» ۲/۷۲، والخطيب في «تاريخه» ۴/۳۲، والطبراني في «الكبير» (۱۳۲۲۲)، وهو ضعيف، انظر «نصب الراية» ۲۷/۲ و ۲۹.

الصلاة خلف المبتدع والفاسق

ولو صلَّى خلفَ مبتدع يدعو إلى بدعتِه، أو فاستٍ ظاهرِ الفسق، وهو الْإِمَامُ الراتب الذي لا يُمْكِنُهُ الصلاةُ إلا خلفه، كإمام الجمعةِ والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك، فإن المأموم يُصلِّى خلفه، عند عامة السلف والخلف.

ومن تَرَكَ الجمعة والجماعة خَلْفَ الْإِمامِ الفاجر، فهو مبتدع عند أكثرِ العلماء، والصحيحُ أنه يُصلِّيها ولا يُعِيدُها، فإنَّ الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ كانوا يُصلُّونَ الجُمُعة والجماعة خلفَ الأئمة الفُجَّار، ولا يُعِيدُونَ، كما كان عبدُالله بنُ عمر يُصلِّي خَلْفَ الحجاج بن يوسف، وكذلك أنسُ رضي الله عنه، كما تقدم، وكذلك كان عَبْدُالله بنُ مسعود، رضي الله عنه وغيره يُصلون خلفَ الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يَشْرَبُ الخمر، حتى إنه صلَّى بهم الصبح مرة أربعاً، ثم قال: أزيدُكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا مَعَكَ منذ اليوم في زيادة!!(١).

377

وفي «الصحيح»: أنَّ عثمان بنَ عفَّان رضي اللَّهُ عنهُ لمَّا حُصرَ صَلَى بِالنَّاسِ شَخْصٌ، فسألَ سائلُ عثمانَ: إِنَّكَ إمامُ عامَّةٍ، وهذا الذي يُصلِّى بالنَّاسِ إمامُ فتنةٍ؟! فقال: يا ابنَ أخي، إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَن

<sup>(</sup>۱) رواه عمر بن شبة فيها ذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» ٩٩٦/٣ ـ ٥٩٧ عن هارون بن معروف، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن عقبة...، وفي صحيح مسلم (١٧٠٧) من طريق حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان وأي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان، أحدهما: حمران، أنّه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيا، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولً حارها من تولًى قارها، فكانه وجد عليه، فقال: يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي على أربعين، وكلّ سنة، وهذا أحبُّ إليًّ. وانظر: «الإصابة» وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلّ سنة، وهذا أحبُّ إليًّ. وانظر: «الإصابة»

مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فإذا أَحْسَنُوا فأحسِنْ مَعَهُم، وإذا أَسَاؤوا فاجتَنِبْ إِسَاءَتَهُم (١).

والفاسق والمبتدع صلاتُه في نفسها صحيحةً، فإذا صلَّى المأمومُ خلفَه لم تَبْطُل صلاتُه، لكن إنما كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصلاة خلفَه، لأن الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.

ومن ذلك: أن مَنْ أظهر بدعة وفجوراً لا يُرتَّبُ إِماماً للمسلمين، فإنه يستحق التَّعْزِيرَ حتى يتوب، فإذا أمكن هَجْرُهُ حتى يتوب كان حسناً، وإذا كان بَعْضُ الناس إذا ترك الصلاة خَلْفَهُ وصلَّى خَلْفَ غيره، أثَّر ذلك في إنكار المنكر حتى يَتُوبَ أو يُعْزَلَ، أو ينتهي الناسُ عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصّلاة خلفه، كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تَفُت الماموم جمعة ولا جماعة.

وأما إذا كان تركُ الصلاة خلفه يُفوّتُ المأموم الجمعةَ والجماعة، فهنا لا يَتْرُكُ الصلاةَ خلفه إلا مُبْتَدِعُ مخالفٌ للصحابة رضي الله عنهم.

وكذلك إذا كان الإمامُ قد ربَّبه ولاةُ الأمور، ليس في ترك الصلاة خلف خلفه مَصْلَحَةُ شرعية، فهنا لا يُتُرُكُ الصَّلاةَ خلف، بل الصلاة خلف الأفضلِ أفضلُ، فإذا أمكن الإنسان أن لا يُقَدِّم مظهراً للمنكر في الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غَيْرُه، ولم يُمْكِنْهُ صَرْفُه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن مِن صرفه عن الإمامة إلا بشرِّ أعظمَ ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوزُ دفعُ الفسادِ القليلِ بالفساد الكثير،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۹۰) من حديث عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، تجنب إساءتهم.

ولا دفعُ أخفً الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان، فتفويتُ الجُمَع والجماعاتِ أعظمُ فساداً مِن الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرِ، لا سيما إذا كان التخلُفُ عنها لا يدفع فجوراً، فيبقى تعطيلُ المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

وأما إذا أمكن فعلُ الجمعة والجماعة خلفَ البَرِّ، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عُذر، فهو موضع اجتهاد للعلماء(١). منهم من قال: يُعِيدُ، ومنهم من قال: لا يُعيدُ، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع(٢).

وأما الإمامُ إذا نَسِيَ أو أخطأ، ولم يعلم المأمومُ بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم، وقد صلَّى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جُنب ناسياً للجنابة، فأعادَ الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمامُ ما لا يسوعُ عند المأموم، وفيه تفاصيلُ مَوْضِعُها كُتُبُ الفروع، ولو علم أن إمامَه يُصلِّي على غير وضوء!! فليس له أن يُصلِّي خَلْفَهُ، لأنه لاعِب، وليس بمصلِّ (٣).

المطاعون في مواضع الاجتهاد

وقد دلَّت نُصُوصُ الكتاب والسنة، وإجماعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ أَن وليَّ الأَمر، و<sup>(٤)</sup> إمامَ الصلاة، والحَاكِمَ، وأميرَ الحرب، وعَامِلَ الصدقة: يُطَاعُ

<sup>(</sup>١) في (ب): اجتهاد العلماء.

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ۳٤٢/۲۳ ــ ۳٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» ٤/٢٥٦ - ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) الواو لم ترد في (أ) و (ب) و (ج) وهي من (د) ومطبوعة مكة.

في مَوَاضِع الاجتهاد، وليس عليه أن يُطِيعَ أتباعَه في موارِدِ الاجتهاد، بل عليهم طَاعَتُه في ذلك، وَتَرْكُ رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومَفْسَدَةَ الفُرقة والاختلاف، أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ المسائِلِ الجزئية، ولهذا لم يَجُزْ لِلحكام أَن يَنْقُضَ بَعْضُهُم حُكْمَ بعض ِ. والصَّوابُ المَقْطُوعُ به صِحَّةُ صلاة بعض هؤلاء خَلْفَ بعض، ويُروى عن أبي يوسف: أنه لما حَجُّ مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلَّى بالناس، فقيل لأبـى يوسف: أَصَلَّيْتَ خَلْفَه؟ قال: سُبْحَانَ الله! أميرُ المؤمنين. يُريدُ بذلك أن تركَ الصَّلاةِ خَلْفَ ولاةِ الأمور مِن فعل أهل ِ البدع، وحديثُ أبي هريرة الذي رواه البخاري، أن رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُم، فإنْ أَصَابُوا فَلَكُم وَلَهُم، وإنْ أَخْطَؤوا فَلَكُم وَعَلَيْهِم، (١): نصُّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ في أن الإِمامَ إِذا أخطأ فَخَطوهُ عليه، لا على المأموم ، والمجتهد غايتُه أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً، أو فعل محظورِ اعتقد أنه ليس محظوراً. ولا يَجِلُّ لمن(٢) يُـؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُخالِفَ لهذا الحديث الصريح الصحيحَ بعد أَنْ يَبْلُغُهُ، وهو حُجَّةً على من يُطْلِقُ من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الْإِمامَ إِذا ترك ما يَعْتَقِدُ المأمومُ وجوبَه، لم يَصِحُّ اقتداؤه بـه!! فإن الاجتماعَ والائتلاف مما يجب رِعَايتُه وَتَرْكُ الخلافِ المفضى إلى الفساد (۳).

وقوله: «وعلى من مات منهم» أي: ونرى الصلاة على مَنْ مات من الأبرارِ والفُجَّارِ، وإن كان يُستثنى مِن هٰذا العموم البُغاة وقُطَّاع

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣١٥ تعليق (١).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لأحد.

<sup>(</sup>۳) انظر: (مجموع الفتاوى، ۲۳/۳۷ ــ ۳۸۰.

الطريق، وكذا قَاتِلُ نفسه (١) ، خلافاً لأبى يوسف، لا الشهيد، خلافاً لمالك والشافعي رحمهما الله، على ما عُرفَ في موضعه(٢)، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أنّا لا نتركُ الصلاة على مَنْ مات مِنْ أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلى.

ولكن المظهرون للإسلام قِسْمَانِ: إِمَا مُؤْمِنٌ، وإِمَا منافق، فمن عُلِمَ نِفَاقُهُ، لم تَجُز الصَّلاةُ عليه والاستغفارُ له(٣)، ومن لم يُعْلَمْ ذلك منه، صُلِّيَ عليه، فإذا عَلِمَ شخصٌ نِفَاقَ شخص، لم يُصَلِّ هو عليه، ٢٢٦ وصلَّى عليه مَنْ لم يَعْلَمْ نِفَاقَه، وكان عُمَرُ رضي الله عنه لا يُصلِّي على مَنْ لم يُصَلِّ عليه حُذَيْفَةً، لأنه كان في غزوة تبوك قد عَرَفَ المنافقين (٤)، وقد نهى الله سبحانه رسولَه على الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يَغْفِرُ لهم باستغفاره، وعلَّل ذٰلكَ بكُفرهم بالله ورسولِه، فَمَنْ كان مؤمناً بالله ورسولِه، لم يُنْهَ عن الصلاةِ عليه، ولو كان له مِنَ الذنوب الاعتقاديَّةِ البدْعِيَّةِ، أو العملِيَّةِ الفُجُورية ما له، بل قد أمره اللَّهُ تعالى بالاستغفارِ للمؤمنين، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ

<sup>(</sup>١) في هٰذا الاستثناء نظر، فإنهم كسائر العصاة يغسلون، ويُصلِّي عليهم، وإذا ترك ولي الأمر الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم، فهذا حسن، وهكذا الأعيان من العلماء، لأن النبيي ﷺ ترك الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وقال لأصحابه: صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غـل في سبيل الله، وأما الشهيد، فالسنة أن لا يصلي عليه، لأن النبى على لله لله احد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البناية شرح الهداية»٢/١٠٦٥ ــ ١٠٦٧، و «مجموع الفتاوي» ٢٨٥/٢٤ ــ ٢٨٩. (۳) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۸۰/۲۸ ـ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٤) في البخاري (٣٧٤٢) من حديث أبي الدرداء وفيه: «أُوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لايعلمه أحد غيره؟» قال الحافظ، والمراد بالسر: ما أعلمه به النبي ﷺ من أحوال المنافقين. وفي «المستدرك» ٣٨١/٣: أن علياً سئل عن حذيفة، فقال: كان أعلم الناس بالمنافقين، وانظر ترجمة حذيفة في «السير، ٣٦١/٢ ــ ٣٦٩.

لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِنَتِ [محمد: ١٩]. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة، والرحمة، وسائر الخيرات، إما واجب، وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص، أما العام فظاهر، كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص، فالصّلاة على الميت، فما مِن مؤمنٍ يموت إلا وقد أُمِرَ المؤمنون أن يُصَلُّوا عليه صَلاة الجِنَازَةِ، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يَدْعُوا له، كما روى أبو داود، وابن ماجه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيتُم عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء»(١).

قوله: «ولا نُنْزِلُ أَحَدَأ مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارَأً».

ش: يريد: أنا لا نَقُولُ عن أحدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أهلِ القِبلة: إنه مِن أهل الجنة، أو من أهل النار، إلا مَنْ أخبر الصادقُ عَلَيْ أنه مِن أهل الجنة كالعَشَرةِ (٢) رَضِيَ الله عنهم، وإن كنا نقولُ: إنه لا بُدَّ أن يدخُلَ النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، ثم يَخْرُجُ منها بشفاعة الشافعين، ولكنا نقف في الشَّخْصِ المعيَّن، فلا نشهد له بجنةٍ ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة

لا يقسطع لأحد مُعينِ من أهل القبلة بجنــــة ولا نـــــار إلا بنص

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)، وابن ماجه (۱٤٩٧)، والبيهقي ٤٠/٤، وسنده قوي، وصححه ابن حبان (۷۵٤)، وقال المناوي في معنى قوله: «أخلصوا له الدعاء»: أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار، والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحى.

<sup>(</sup>۲) وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة بن عبيدالله التيمي، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن العوام. انظر «مسند أحمد» ١٨٧/١ – ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٩ و ١٩٩٠، وسنن أبي داود (٤٦٤٩) و (٤٦٤٩)، والترمذي (٣٧٤٨) و (٣٧٥٨)، وابن ماجه (٤٦٩٩).

باطنه، وما مات عليه لا نُحِيطُ به، لكن نرجو للمُحْسِنِ، ونَخَافُ على المُسِيءِ. وللسَّلَفِ في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال:

أَحَدُهَا: أَن لا يُشْهَدَ لأحدِ إلا للأنبياء، وهذا يُنقَلُ عن محمد بن الحنفية، والأوزاعي.

والثاني: أنه يُشْهَدُ بالجنة لِكُلِّ مـؤمن جَاءَ فيه النَّصُّ، وهٰذا قَوْلُ كَثِير مِن العلماء وأهل الحديث.

والثالث: أنه يُشْهَدُ بالجنة له وَلاء وَلِمَنْ شَهِدَ له المؤمنون، كما في «الصحيحين»: أنَّهُ مُرَّ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا بِخَيرٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَجَبَتْ». وفي رواية كرر: «وجبت» ثلاث مرات، فقال عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ كرر: رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهٰذا أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ ضَرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهٰذا أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهٰذا أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهٰذا أَثَنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهٰذا أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهٰذا أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ فَي الْأَرْضِ »(٢٧ شَرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ مِ اللهِ في الأَرْضِ »(٢).

وقال ﷺ: «تُوشِكُونَ (٣) أَنْ تَغْلَمُوا أَهْلَ النَجْنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قالوا: بمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بالثَّنَاءِ الحَسَنِ والثَّنَاءِ السَّيِّئَ». فأخبر أن ذلك مما يُعلم به أهلُ الجنة وأهلُ النار.

<sup>(</sup>١) في (ب): فأثنوا.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳٦۷) و (۲٦٤٢)، ومسلم (٩٤٩)، وأخرجه الطيالسي (٢٠٦٢)، والبخاري (١٣٦٧) والنسائي ٤/٩٤ ـ ٥٠، وأحمد ١٨٦/٣، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٨٩/٤ من حديث أنس بن مالك دون ذكر لعمر رضي الله عنه مسلم (٩٤٩)، والترمذي (١٠٠٨)، وابن ماجه (١٤٩١)، والبغوي (١٠٠٨)، والطحاوي ٢٨٨/٤.

 <sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: توشكوا بحذف النون، والمثبت من المسند، وهو الجادة، ولفظ
 ابن ماجه: «يوشك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٢٢١)، وأهمد ٤١٦/٣ و ٤٦٦/٦ من حديث أبي بكربن أبى زهير الثقفي، عن أبيه، وسنده حسن.

قوله: ﴿وَلاَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلاَ بِشِرْكٍ وَلاَ بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيءٌ مِنْ ذٰلِكَ، ونَذَرُ سَرَائِرَهُم إلى اللّهِ تَعَالَى».

ش: لأنّا قد أُمِرْنَا بالحُكُم بالظاهر، ونُهِينَا عن الظّنِّ واتباع ما ليس لنا لانشهد على احد به عِلْمٌ. قال تعالى: ﴿ يَنْأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ (١) مِّنْ قَوْمٍ الآية، بالكفرمالم يظهره الحجرات: ١١]. وقال تعالى: ﴿ يَنْأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا اجتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ذلك النظّنَ، إِنَّ بعض الظّنِ إثْمٌ ﴾ الآية [الحجرات: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوَّادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ الآية [الإسراء: ٣٦].

قوله: «وَلاَ نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ».

ش: في «الصحيح» عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيْبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ، المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»(٢).

 <sup>(</sup>١) القوم: اسم للرجال دون النساء، وفي شعر زهير بن أبي سلمى:
 وما أدري وسوف إخسال أدري أَفَــوْمُ آل حِــصــن أم نـــسـاء
 وإنما سموا قوماً، لأنهم يقومون بالأمور.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۷۸)، ومسلم (۲۷۲۱)، وأبوداود (۲۵۷۱)، والترمذي (۲۱۸۲)، وابن ماجه (۲۵۳۷)، والنسائي ۷۰/۹ و ۹۱ و ۱۳/۸، والدارمي ۲۱۸/۸، وابنيهقي ۱۹/۸، وأحمد ۲۸۲۱، والبيهقي ۲۸۲۸، والبيهقي ۲۸۲۸، والبيهقي ۲۸۲۸، والبيهقي ۲۸۲۸، والبيهقي ۲۸۲۸، والبيهقي ۲۸۲۱، والطيالسي (۲۸۹)، والحميدي (۱۱۹)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۰۱، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۱۷)، وأبونعيم في «أخبار أصبهان» ۲۰۱۱ و ۲۰۳۸ و ۲۰۳۲ من وأبو داود (۲۳۵۳)، والنسائي ۱۰۱۷ – ۱۰۲ و ۲۳۸۸، والدارقطني ۲۱۸۸، والطيالني (۱۵۶۳)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ۲۸۸/۲، وأبونعيم في «الحلية» والطيالني (۱۵۶۳)، والمعاشة رضى الله عنها.

قوله: «ولا نَرَى الخُرُوجَ عَلَى أَثِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُودِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلاَ نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلاَ نَنْزعُ يَدَأ مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طاعَتَهُم مِنْ طَاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُم بِالصَّلَاحِ والمُعَافَاةِ».

وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية

ش: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمْرِ مِنْكُم ﴾ [النساء: ٥٩]. وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ، أنه قال: «مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأُميرَ، فقد عَصَاني » (١). الأُميرَ، فقد عَصَاني » (١).

وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: «إنَّ خَلِيلي أَوْصَاني أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِياً مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ» (٢). وعِنْدَ البخاري: «وَلَو لِحَبَشَى كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً» (٣).

وفي «الصحيحين» أيضاً: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبُّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُـوْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۱۳۷)، ومسلم (۱۸۳۰)، وابن ماجه (۳) و (۲۸۰۹)، والنسائي /۱۰۶۸، وأحمد ۲۰۲/۷ – ۲۰۳ و ۳۱۳ و ۵۱۱، والطيالسي (۲۴۳۲)، والبغوي (۲۴۰۰) و (۲۶۵۱)، والخطيب في «تاريخه» ۷۲/۸ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. ورواه البخاري (۲۹۵۷) بأطول مما هنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۶۸) (۲۶۰) و (۱۸۳۷)، وابن ماجه (۲۸۹۲)، والطيالسي (۴۵۲)، والبغوي (۳۹۱)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩٣) و (٦٩٦)، و (٧١٤٢)، وأحمد ١١٤/٣ وابن ماجه (٢٨٦٠)،
 والطيالسي (٢٠٨٧)، والبغوي (٢٤٥٢)، والخطيب ١٢٥/٤ من حديث أنس بن
 مالك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٥٥) و (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩)، والترمـذي (١٧٠٧)، وابن ماجه (٢٨٦٤)، والنسائي ١٦٠/٧، وأحمد ١٧/٢ و ١٤٢، وأبو داود (٢٥٣٦)، والبغوي (٢٤٥٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

وعن حذيفة بن اليمان، قال: كَانَ النَّاسُ يسألُونَ رسولَ اللَّهِ عَنِ الخَيْرِ، وكُنْتُ أَسَالُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدرِكَني، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا كُنَّا في جاهِليَّةٍ وشَرِّ، فجاءَنَا اللَّهُ بِهذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ فقال: «نَعْم، فَقُلْتُ: هَلْ بَعَدَ ذٰلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ فقال: «نَعْم، وفيه دَخَنُ»، قَالَ: قُلْتُ: وما دَخَنُهُ(١)؟ قال: «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتي، ويهتدونَ بِغَيْرِ هَلْيي، تعرِفُ منهم وتُنكِرُ اللّهُ عَلْنَ خَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم: دُعَاةً على أَبوَابِ جَهَنَّم، مَنْ أَجابَهُم [اليها] الخير مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم: قُومٌ مِنْ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم، قَوْمٌ مِنْ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم: قُلْمُ مِنْ اللّهِ، صَفْهُم لَنَا قَالَ: «نَعَم، قَوْمٌ مِنْ الخَرْدَيْنِ وَلَكَ المَوْلَ اللّهِ، فَمَا تَرى إِنْ أَذْرَكَنِي خَلْكَ؟ قَالَ: «نَعَم، قَلْتُ: فإنْ لَمْ يَكُنْ [لَهُم] خَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَم، عَلَى أَلْهُم عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاتَ بَالسِنَتِنَا»، قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ، فَمَا تَرى إِنْ أَذْرَكَنِي خَلَكَ؟ قَالَ: «فَاعَتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلُها، وَلَو أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصُل شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدُرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ» (٢٠).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِه شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جاهلية»(٣).

<sup>(</sup>١) بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة: وهو الدخان، وأراد به: ليس خيراً خالصاً، بل فيه كدورة بمنزلة الدخان من النار، وقيل: أرادبالدخن: الحقد، وقيل: الدغل، وقيل: فساد في القلب، وقيل: الدخن كل أمر مكروه. «عمدة القاري، ٢٤/٢٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۰٦) و (۷۰۸٤)، ومسلم (۱۸٤۷)، والبغوي (۲۲۲٤)،
 والبيهقي ۱۵٦/۸، ورواه ابن ماجه (۳۹۷۹) مختصراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٥٣) و (٧٠٥٤) و (٧١٤٣)، ومسلم (١٨٤٩)، وأحمد ٢٧٥/١ و ٢٩٧ و ٣١٠، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٥٩)، والبغوي (٢٤٥٨)، والدارمي ٢ /٢٤١، والبيهقي ١٩٥٧، وابن أبى عاصم في «السنة» (١١٠١).

وفي رواية: «فقد خلع رِبْقةَ الإسلام مِن عُنُقِهِ»(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بويعَ لخَليفَتَيْن، فاقتُلُوا الآخَرَ منهُما»(٢).

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: الحِيارُ أَيْمَّتِكُم الَّذِينَ تُحِبُّونَهُم وَيُحِبُّونَكُمْ، وتُصَلُّونَ عليهم، ويُصَلُّونَ عليهم، ويُصَلُّونَ عليهم، ويُصَلُّونَ عليهم، وتُلعَنُونَهُم عليكم، وشِرَارُ أَيْمَتِكُم الَّذِينَ تُبغِضُونَهُم ويُبغِضونَكُم، وتُلْعَنُونَهُم ويلغَنُونَكُم، فَقُلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أفلا نُنابِذُهم بالسَّيفِ عِنْدَ ذٰلِك؟ قَالَ: «لا ، ما أقامُوا فيكم الصَّلاة، ألا مَن وَلِيَ عليه وال ، فرآه يأتي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيةِ الله، ولا يَنزِعَنَ يَداً مِنْ مَعْصِيةِ الله، ولا يَنزِعَنَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ» (٣).

فقد دَلَّ الكِتَابُ والسنة على وُجُوبِ طَاعَةِ أُولِي الأمر، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، فتأمَّلْ قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسُول وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: ٥٩]. كيف قال: ﴿وأطيعـوا الرسـول﴾، ولم يقل:

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد ١٣٠/٤ و ٢٠٠٧، و ٣٤٤/٥ من حديث الحارث الأشعري، وسنده صحيح، وليس من حديث ابن عباس كها تُوهم عبارة الشارح، وهو في دسنن الترمذي، (٢٨٦٣)، و دمسند الطيالسي، (١٦٦١)، و دسنن البيهقي، ١٥٧/٨، والبغوي (٢٤٦٠)، وصححه ابن خزيمة (٤٨٣)، وابن حبان (١٥٥٠)، والحاكم ١/٥٥٠.

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً من حديث أبي ذر أبو داود (٤٧٥٨)، والبيهقي ١٥٧/٨، وأحمد ١٠٠٣، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٩٢) و (١٠٥٣)، والحاكم ١١٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥٣)، والبيهقي ١٤٤/٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٥٥)، وأحمد ٢٤/٦ و ٢٨، والدارمي ٣٧٤/٢، وابن أبي عاصم (١٠١٧)، والبيهقي ١٥٨/٨.

وأطيعوا أُولي الأمرِ منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدُونَ بالطاعة، بل يُطَاعُونَ في في في الرسول لأنه من يُطِع فيما هُوَ طَاعَةً للله ورسوله، وأعاد الفِعْل مع الرسول لأنه من يُطِع الرسول، فقد أَطَاعَ الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر، فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يُطاعُ إلا فيما هو طاعة لله ورسوله(١).

وأما لزومُ طاعتهم وإن جارُوا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعافُ ما يَحْصُلُ من جَوْرِهم، بل في الصَّبْرِ على جَورهم تكفيرُ السيئات، ومضاعفَةُ الأجور، فإن اللَّه تعالى ما سلَّطهم علينا إلا لِفُسَادِ أعمالنا، والجَزَاءُ مِنْ جنسِ العمل، فعلينا الاجتهادُ في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَّنبَكُمْ مِّن مُصِيبةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيْديكم وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير﴾ [الشورى: ٣٠]. وقالَ تعالى: ﴿أَوْلمًا أَصَّنبَكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُم أَنِّى هٰذا قُلْ هُومِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُم﴾ [آل عمران: ١٦٥] وقال تعالى: ﴿مَا أَصَنبَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الْفُسِكُم﴾ [آل عمران: ١٦٥] وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الْفُسِكُم﴾ [آل عمران: ١٦٥] وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الْفُسِكُم﴾ [النساء: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الطَّالِم، وَمَا أَصَابَكُ مِنْ طَلْم الطَّالِم، وَلَا تعالى: اللهُ وَمَا أَصَابَكُ مِنْ الطَّالِم، وَلَا تعالى: وَلَا تعالى: اللهُ وَمَا أَصَابَكُ مِنْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الطَّالِم، وَلَا الطَّالِم، وَلَا الطَّالِم، وَلَا الطَّالِم، وَلَا الطَّالُم، وَلَا الطَّالِم، وَلَا الطَّلْمَ الطَّالِم، وَلَا الظَّالَم، وَلَا الطَّلْمَ.

وعن مالك بن دينار<sup>(٢)</sup>: أنه جاء في بعض كُتُبِ اللَّه: أنه اللَّهُ مالكُ الملوك، قلوبُ الملوك بيدي، فمن أطاعني، جعلتُهم عليه رحمةً،

<sup>(</sup>۱) انظر دمجموع الفتاوى، ۳۵/٥ ـ ۱۷.

<sup>(</sup>٢) علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف، كان من ذلك بُلْغَتُهُ، من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، توفي سنة (١٢٧هـ). مترجم في «السبر» ٥/(١٦٤).

ومن عصاني، جَعَلْتُهُمْ عليه نِقْمَةً، فلا تَشْغَلُوا أَنفسَكم بِسَبِّ الملوك، لكن تُوبوا أَعْطِفْهُمْ عليكم(١).

قوله : «ونتَّبِعُ السُّنَّةَ والجَمَاعَةَ، ونجْتَنِبُ الشُّذُوذَ والخِلاف والفُرْقَةَ»

الأمر باتباع السنة والجماعة

ش: السنة: طريقة الرسول على ، والجماعة : جَمَاعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى، وخلافهم ضلال، قال الله تعالى لنبيه على: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِي يُحْبِبُكُم اللّه ويَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم، واللّه غَفُورُ رّحيم ﴿ وَاللّه عَمْوان : ٣١].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِق الرسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُوْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ عَيْرَ سَبِيلِ المُوْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ [النساء: ١١٥].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فإنْ تَوَلُّوا فإنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ وإنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما عَلَى الرَّسُولِ إلاَّ الْبَلَـٰعُ المُبِينُ﴾ [النور: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هٰذَا صِـرْطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ، ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمَ عَنْ سَبِيلِهِ، ذٰلِكُم وَصَّنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام:١٥٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم البِّينَتُ، وأُولٰئِكَ لَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُم وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُم في

<sup>(</sup>١) رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي الدرداء، قال الهيثمي ٧٤٩/٥: وفيه إبراهيم بنرراشد، وهو متروك.

شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُم إلى اللَّهِ ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وثبت في «السنن» الحديثُ الذي صححه الترمدذي، عن العرْبَاضِ بنِ سارية، قال: وَعَظَنَا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ موعظةً بليغةً، ذَرَفَتْ منها العيونُ، وَوَجِلَتْ منها القُلوبُ، فَقَالَ قائِلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، كَانَّ هٰذه مَوْعِظةً مُودِّع ؟ فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقالَ: «أُوصِيْكُم بِالسَّمْعِ والطَّاعَةِ، فإنَّهُ مَنْ يَعشْ مِنْكُم بَعْدِي، فَسَيَرَى اختلافاً كثيراً، فَعَلَيْكُم بِسُنتِي وَسُنةِ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ المهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عليها النَّواجِذِ، وإيًاكم ومُحْدَثاتِ الْأُمُورِ، فإنَّ كُلُّ بدْعَةٍ ضَلاَلةً»(١).

وقال ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الكِتابَينِ افتَرَقُوا في دِيْنهم عَلَى ثِنْتَيْنِ وسَبْعِينَ مِلَّةً ، وإِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِلاثٍ (٢) وَسَبْعِينَ مِلَّةً .. يعني الأهواء ... كُلُّها في النَّار إلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ (٣).

وفي رواية: قالُوا: مَنْ هِيَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: «ما أَنَا عَلَيْهِ وَأَصحابِي»(٤).

فبين ﷺ أنَّ عامةَ المختلفين هالكون مِن الجانبين، إلا أهلَ السنة والجماعة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۲۷٦)، وأبو داود (٤٦٠٣)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد ١٢٦/، - ١٢٧، والدارمي ٤٤/١ – ٤٥، والطبراني في «الكبير» ١٨/(٦١٧) و (٦١٨) و (٦١٩) و (٦٢٣) و (٦٢٣) و (٦٢٣) و (٦٤٣)، والأجري في «الشريعة» ص ٤٦ – ٤٧ وصححه ابن حبان (٥)، والحاكم ٤٩٥/١، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «ثلاثة»، والمثبت من مصادر التخريج، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) هو من حديث معاوية، وقد تقدم تخريجه ص ٣٤٠. وعن أنس بن مالك عند أحمد ٢٠/٣ و ١٤٥، وابن ماجه (٣٩٩٢)وغيرهما، وفيه من الزيادة: «واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار، وهو حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجها الترمذي (٢٦٤١) من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما.

74.

حب أهل العدل من كمال الإيمان

وما أحسنَ قولَ عبداللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه، حيث قال: مَنْ كان منكم مستنّاً، فليستنّ بمَنْ قد مات، فإن الحي لا تُـؤمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد على، كانوا أَفْضلَ هٰذه الأمة، أبرُّها قلوباً، وأعمقَها علماً، وأقلُّها تكلُّفاً، قومٌ اختارهم اللَّه لصحبة نبيه، وإقامةِ دينه، فاعرفُوا لهم فضلَهم، واتَّبِعُوهُم في آثارهم، وتمسَّكوا بما استطعتُم مِن أخلاقهم ودينهم، فإنَّهم كانوا على الهدي المستقيم(١).

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء اللُّه تعالى، عند قول الشيخ: «ونرى الجماعة حقًّا وصوابًا، والفرقة زيغاً وعذاباً».

قوله: ﴿ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ » .

ش: وهذا مِن كمال الإيمانِ وتمام العبودية، فإنَّ العبادة تَتَضَمَّنُ كَمَالَ المحبة ونهايتها، وكَمَالَ الذل ونهايته، فَمَحَبَّةُ رُسُلِ اللَّه وأنبيائه وعباده المؤمنين مِنْ محبة اللَّه، وإن كانتِ المَحَبَّةُ التي للَّه لا يَسْتَحِقُّها غَيْرُهُ، فَغَيْرُ اللَّه يُحَبُّ في اللَّه، لا مَعَ اللَّه، فإن المحب يحب ما يُحِبُّ محبوبُه، ويُبغِضُ ما يُبْغِضُ، ويوالِي مَنْ يُواليه، ويُعَادِي مَنْ يُعَادِيهِ، ويرضى لرضائه، ويَغْضَبُ لغضبه، ويأمر بما يَأْمُرُ به، وينهى عما يَنْهَى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال.

واللُّه تعالى يُحِبُّ المحسنين، ويُحِبُّ المتقين، ويُحِبُّ التوابين، ويُحِبُّ المتطهرين، ونحن نُحِبُّ من أحبُّه الله .

واللَّه لا يُحِبُّ الخائنين، ولا يُحِبُّ المفسدين، ولا يُحِبُّ المستكبرين، ونحن لا نُحِبُّهم أيضاً ، ونُبْغِضُهُم ، موافقةً لـ مسبحانـ وتعالى .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في دجامع بيان العلم وفضله، من طريق سنيد، حدثنا معتمر بن سليمان، عن سلام بن مسكين، عن قتادة قال: قال ابن مسعود. . . وأخرجه بلفظ مقارب أبو نعيم في والحلية، ٣٠٥/١ من قول ابن عمر.

وفي «الصحيحين» عن النَّبِيِّ ﷺ: «ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوةَ الإِيمانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبُّ إليهِ ممَّا سِوَاهُما، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ المِيمانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبُّ إليهِ ممَّا سِوَاهُما، وَمَنْ كَانَ يُحْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ»(١).

فالمحبة التامة مُسْتَلْزِمَة لِموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن مَنْ أَحَبَّ اللَّه المحبة الواجبة، فلا بُدَّ أن يُبْخِضَ أَعْدَاءَهُ، ولا بُدَّ أن يُبْحِبُ ما يُحِبُّهُ مِن جهادهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفاً كَأَنَّهُم بُنْيَانً مُرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

والحبُّ والبغضُ بحسب ما فيهم مِنْ خِصَالِ الخير والشر، فإنَّ العَبْدَ يَجْتَمِعُ فيه سَبَبُ الولاية وسَبَبُ العداوة، والحبِّ والبغض، فيكون محبوباً من وجه مبغوضاً من وجه، والحُكْمُ للغالب، وكذلك حُكْمُ العبدِ عند اللَّه، فإنَّ اللَّه قد يُحِبُّ الشيءَ من وجه، ويكرهه من وجهِ آخر، كما قال عَيْ ، فيما يرويه عن ربه عز وجل: «وما تردَّدْتُ في شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَودُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي المُؤمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَته، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ (٢).

فبين أنه يتردد، لأن التردد تَعَارُضُ إرادتين، وهو سبحانه يُحبُّ ٢٣١

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦) و (۲۱) و (۲۰۱۱) و (۲۹۶۱)، ومسلم (٤٣)، وابن ماجه (۲۰۳۳)، والترمذي (۲۹۲۲)، والنسائي ۹۶/۸، ۹۳، وأحمد ۱۰۳/۳ و ۱۷۲ و ۱۷۲ و ۲۸۲، والطيالسي (۱۹۵۹)، وابن منده في «الإيمان» و ۱۷۹ و ۲۸۸) و (۲۸۲) و (۲۸۲)، والبغوي (۲۱)، والخطيب في «تاريخه» ۱۹۹/۲، وأبو نعيم في «الحلية» ۲۷/۱ و ۲۸۸/۲ من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٠٩، وليس في الحديث قوله: ﴿وَلَا بَدُ لَهُ مَنَّهُۥ

ما يُحبُّه عبده المؤمن، ويكره ما يكرهه، وهو يَكْرَهُ المَوْتَ فهو يكرهه، كما قال: «وأنا أكره مشاءته»، وهو سبحانه قضى بالموت، فهو يريدُ كونه، فسمَّى ذلك تردداً، ثم بيَّن أنه لا بُدُّ مِنْ وقوع ذلك، إذْ هو يُفضي إلى ما هو أحب(١) منه(٢).

قوله: ونَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

مااشتبه علينا علمه نكله إلى الله

ش: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سلَّم للَّه عز وجل ولرسوله ﷺ، وردَّ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.

ومن تكلَّم بغير علم ، فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَـوْنهُ بِغَيرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَريدٍ<sup>(٣)</sup> \* كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلى عَذَابِ السَّعيرِ [الحج:٣-٤].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَاياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴾ [غافر: ٣٥].

<sup>(</sup>١) في أصول النسخ: «واجب» والمثبت من هامش (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>۲) انظر «الفتاوی» ۱۲۹/۱۸ ــ ۱۳۵، و «جامع العلوم والحکم» ص ۳۶۸ ــ ۳۶۹، و «فتح الباري» ۲۲/۰۲۱ ــ ۳۶۲.

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج: المريد: المارد، وهو الخارج عن الطاعة، ومعناه: أنه قد مرد في الشر، يقال: مرد الرجل يمرد مروداً: إذا عتا، وخرج عن الطاعة، وتأويل المرود: أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف، وأصله في اللغة: املساس الشيء، ومنه قيل للإنسان: أمرد: إذا لم يكن في وجهه شعر، وكذلك يقال: شجرة مرداء: إذا تناثر ورقها، وصخرة مرداء: إذا كانت ملساء. «زاد المسير» ٢٠٣/٢ \_ ٢٠٤.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَّاحِشَ مَا ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإِثْمَ والبَغْيَ بِغَيرِ الحقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنناً وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٣].

وقد أَمَرَ اللَّهُ نبيَّه ﷺ أَن يَرُدَّ عِلْمَ مَا لا يَعْلَمُ إليه، فقال تعالى: ﴿ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوٰت والْأَرْضِ ﴾ [الكهف: ٢٦]. ﴿ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ [الكهف: ٢٢]. وقد قال ﷺ، لما سُئِلَ عن أطفال المشركين: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»(١).

وقال عمر رضي الله عنه: اتهمُوا الرأيَ في الدِّين، فلو رأيتني يومَ أبي جندل، فلقد رأيتني وإني لأردُّ أمرَ رسول الله على برأيي، فأجتهدُ ولا آلو وذلك يومَ أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال: «اكتب وبسم الله الرحمٰن الرحيم﴾»، قال: اكتب: باسمكَ اللهم، فرضي رسولُ الله على وكتب وأبيتُ، فقال: «يا عمر، تراني قد رضيتُ وتأبي»(٢)؟!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸٤) و (۲۰۹۹) و (۲۲۰۰)، ومسلم (۲۲۰۹)، والنسائي /۲۸۰، وأحمد ۲۲۲/۲ و ۳۹۳ و ۷۱۱ و (۲۱۱۳) و (۱۱۱۳) و (۱۱۱۳) و والطيالسي (۲۳۸۲)، والخطيب ۳٤۱/۹، والبغوي (۸۳) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (۱۳۸۳) و (۲۰۹۲)، ومسلم (۲۲۲۰)، وأبو داود (۲۷۱۱)، والنسائي ۲/۹۰، والطيالسي (۲۲۲۶)، والطبراني في «الكبير» (۱۲۶۶۸) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٢)، وابن حزم في «الإحكام» ٤٦/٦ من طريق علي بن عبدالعزيز، حدثنا يونس بن عبيدالله العميري، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، ولفظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله على برأيسي اجتهاداً، فوالله ما آلو عن الحق، وذلك يوم أبسي جندل، والكتاب بين رسول الله هي وأهل مكة، فقال: «اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم»، فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟! ولكنك تكتب: باسمك اللهم، فرضي رسول الله هي رسول الله هي التيان أرضى، وتأبسي أنت»؟!=

وقال أيضاً رضي الله عنه: السُّنَّةُ: ما(١) سَنَّه الله ورسولُه ﷺ، لا تجعلوا خَطَأ الرأي سُنَّةً للأمة.

وقال أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه: أيُّ أرضٍ تُقِلَّنِي، وأيُّ سَمَاءٍ تُظِلَّنِي، إن قلتُ في آيةٍ مِن كتاب اللَّه برأيي، أو بما لا أعلم (٢). وذكر الحسنُ بنُ علي الحُلواني (٣)، حدثنا عارِم، حدثنا حَمَّادُ بنُ

قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح (٢٧٣١) و (٢٧٣٢) بطوله، ولم أر فيه قوله: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى أنت. وانظر «فتح الباري» ٥-٣٤٥ – ٣٤٦، ومسلم (١٧٨٥). وأخرج البخاري في «صحيحه» (٤١٨٩)، ومسلم (١٧٨٥) (٩٥) من طريق أبي وائل قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفين، أتيناه نستخبره، فقال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ﷺ لرددت.

(١) في الأصول: مما، والمثبت من «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر ١٣٦/٢، فقد رواه من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن جعفر، قال: قال عمر.

(٢) أخرجه الطبري (٧٨) و (٧٩) من طريقين عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي، قال: قال أبو بكر. . . فذكره . وأبو معمر تابعي ثقة . إلا أن روايته عن أبي بكر مرسلة . وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر . . . وهو منقطع أيضاً ، وقد تقدم تخريجه ص ٢١٩ .

(٣) هو الإمام الحافظ الصدوق، أبو محمد الحسن بن علي بن محمد، الهذلي الريحاني، الخلال المجاور بمكة، المتوفى سنة ٢٤٢هـ، مترجم في «السير» ٣٩٨/١١، وعارم: هو الحافظ الثبت محمد بن الفضل السدوسي، وباقي رجال السند ثقات إلا أنه منقطع، ابن سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر.

الله المجمع المعرفية ورجاله ثقات، إلا أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، وأورده الميثمي في «المجمع» المعرفي ، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة. وأخرجه البزار (١٨١٣) من طريق محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن عبيدالله، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه قال: اتهموا الرأي على الدين... قلت (القائل البزار): فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله كان يكتب بينه وبين أهل مكة، فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»، فقالوا: لو نرى ذلك صدقناك، ولكن اكتب فيها نكتب باسمك اللهم، قال: فرضي رسول الله وأبيت، حتى قال لي: ويا عمر، تراني قد رضيت، وتأبى أنت»! قال: فرضيت.

زيدٍ، عن سعيد بنِ أبي صَدَقَةَ، عن ابنِ سيرين قال: لم يكن أَحَدُّ أَهْيَبَ لَمَا لا يَعْلَمُ مِنْ لَمَا لا يَعْلَمُ مِنْ أَبِي بَكُر أَهْيَبَ لَمَا لا يعلم مِنْ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما، وإن أبا بكر نزلتْ به قَضِيَّةٌ، فلم يجد في كتاب ٢٣٢ اللَّه منها أصلًا، ولا في السَّنَّةِ أثراً، فاجتهد برأيه، ثم قال: هٰذا رأيي، فإن يكن خَطَاً، فمني، وأستغفر اللَّه.

قوله: «ونَرَى المَسْحَ عَلَى الخُفَّينِ، في السَّفَرِ والحَضر، كَمَا جَاءَ في الْأَثْرِ».

ش: تواترت السُّنَةُ عن رسول الله على المسح على الخفين وبغسل المسع على الخفين في الرجلين، والرافضة تُخالِفُ هٰذه السنة المتواترة، فَيُقَالُ لهم: الذين نَقلُوا السفر والحضر عن النبي على الوضوءَ (۱) قولاً وفعلاً، والذين تعلموا الوضوءَ منه، وتوضَّوُوا على على عهده وهو يراهم ويُقِرُّهُم، ونقلوه إلى مَن بعدَهم، أَكْثَرُ عدداً من الذين نقلوا لَفْظَ هٰذه الآية (۲)، فإنَّ جَمِيعَ المسلمين كانوا يتوضَّون على عهده، ولم يَتَعَلَّمُوا الوضُوءَ إلا منه، فإن هٰذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية، وَهُمْ قد رأوه يتوضًا ما لا يُحْصِي عَدَدَهُ إلا اللَّهُ تعالى، ونقلوا عنه ذِكْرَ غسل الرجلين في ما شاء اللَّه مِنَ الحديث، حتى تعالى، ونقلوا عنه ذِكْرَ غسل الرجلين في ما شاء اللَّه مِنَ الحديث، حتى نقلُوا عنه مِنْ غَيْر وجهٍ، في كتب الصحيح، وغيرها، أنه قال: «وَيْلُ لِلاعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّالِ» (۳).

<sup>(</sup>١) في (ب): الذين نقلوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) ليس المراد من ذلك أن نقلة القرآن \_ ومنه الآية الكريمة آية الوضوء \_ أقل من نقلة المسح على الحفين وغسل الرجلين، وإنما مراده أن الذين رووا من الصحابة في الكتب المؤلفة نص هذه الآية أقل ممن نقلوا المسح على الحفين وغسل الرجلين قولاً وفعلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بتمامه أحمد ١٩١/٤، وابن خزيمة (١٦٣)، والطحاوي ٣٨/١، والدارقطني ١ / ٣٥، والبيهقي ٧٠/١، من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وسنده =

مع أنَّ الفرضَ إذا كان مَسْحَ ظاهِرِ القدم ، كان غَسْلُ الجميع كُلْفَةً لا تدعو إليها الطِّبَاعُ ، كما تدعو الطِّبَاعُ إلى طلب الرياسة والمال ، فلو جاز الطَّعْنُ في تواتر صفة الوضوء ، لكان في نَقْل لَفْظ آية الوضوء أَقْرَبَ إلى الجواز.

وإذا قالوا: لَفْظُ الآيةِ ثَبَتَ بالتواتر الذي لا يُمْكِنُ فيه الكَذِبُ ولا الخطأ، فَثُبُوتُ التواترِ في نقل الوضوء عنه أولى وأَكْمَلُ، ولَفْظُ الآية لا(١) يُخَالِفُ ما تواتر مِن السنة، فإنَّ المسمح كما يُطلَقُ، ويُراد به الإسالة(٢)، كما تَقُول ويُراد به الإسالة(٢)، كما تَقُول

صحيح، وأخرجه دون قوله: «وبطون الأقدام» من حديث عبدالله بن عمرو البخاري (٦٠) و (٩٦) و (١٩٩)، ومسلم (١٤١)، وأبو داود (٩٧)، والدارمي ١٩٩١، وأحمد ٢/٩٣١ و ٢٠١ و ٢٠١ و ٢٠١٠ والنسائي ٢٧٧١، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٨٨١، والبيهقي ١/٨٦، والطبري ٢٤٤٦، وابن حبان (١٠٥١)، وابن خزيمة الأثار» (١٦٦) و (١٦٦). وأخرجه من حديث أبني هريرة البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، وابن ماجه (٣٥٤)، وأحمد ٢/٤٨٢ و ٣٨٩ و ٢٠٠ و ٤٠٠ و ٤٠٠ و و٤٠٠ و و٤٠٠ و و٨٤، وابن حبان و ٤٨٨، والترمذي (١٦٥)، والنسائي ١/٧٧، والطحاوي ٢/٨١، وابن حبان (١٠٨٩)، والطبري (١١٤٩) و (١١٤٩). وأخرجه من حديث عائشة مسلم (٢٤٠)، والطبري (١١٥١)، والشافعي ٢/٣٨، وابن ماجه (٢٥١)، والطباليي (١٩٥١)، والطبري والجميدي (١٦١)، والشافعي ٢/٣٨، والدارقطني ١/٥٩، والطحاوي ١/٨٢، والطبري والبيهقي في «السنن» ١/٩٦، وفي «معرفة السنن والأثار» ١/١٥١، والسطبري (١١٥١)، وابن ماجه (١١٥٠)، والطحاوي ٢/١٥١)، وابن ماجه (١١٥٠)، والطحاوي ٢/١٥٠)، والمعرب ور١١٥١)، وابن ماجه (٤٥٤)، والطحاوي ٢/١٥٠)، والمعرب من حديث معيقب أحد ٣/٢١)، وابن ماجه (٤٥٤)، والطحاوي ٢/٨٠. وأخرجه من حديث معيقب أحمد ٣/٢١)، وابن ماجه (٤٥٤)، والطحاوي ٢/٨٠. وأخرجه من حديث معيقب أحمد ٣/٢١)، وابن ماجه (٤٥٤)، والطحاوي ٢/٨٠. وأخرجه من حديث معيقب أحمد ٣/٢١)، وابن ماجه (٤٥٤)، والطحاوي ٢/٨٠. وأخرجه من حديث معيقب

<sup>(</sup>۱) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في والجامع لأحكام القرآن» ٩٢/٦: إن لفظ والمسح» مشترك يطلق بمعنى المسح، ويطلق بمعنى الغسل، قال الهروي: أخبرنا الأزهري، أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري، عن أبي حاتم، عن أبي زيد الأنصاري، قال: المسح في كلام العرب يكون غسل، ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا توضأ، فغسل أعضاءه: =

العرب(١): تَمسَّحتُ لِلصلاة، وفي الآية ما يَدُلُّ على أنه لم يُرد بمسح الرجلين المَسْحَ الذي هو قَسِيمُ الغَسْل، بل المَسْحَ الذي الغَسْلُ قِسْمٌ منه، فإنه قال: ﴿إلى الكعاب، كما قال: ﴿إلى المرافق﴾، فَدَلَّ على أنَّه ليس في كل رِجْل كعبُ واحد، كما في كُلِّ يدٍ مرْفَقُ واحد، بل في كُلِّ رِجْل كَعْبَان، فيكون تعالى قد أَمَر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هُوَ الغَسْلُ، فإن من يَمْسَحُ المسحَ الحاصَّ يجعل المَسْحَ لِظهور القدمين، وجعلُ الكعبين في الآية غايةً يَرُدُ قولهم. فدعواهم أنَّ الفرض مسحُ الرِّجلين إلى الكعبين اللَّذيْنِ هما مُجْتَمَعُ الساق والقدم عند مَعْقِدِ الشَّراك، مردودُ بالكتاب والسنة.

وفي الآية قراءتان مشهورتان (٢): النَّصْبُ والخَفْضُ، وتوجيهُ إعرابهما مَبْسُوطٌ في موضعه، وقراءة النصب نصَّ في وجوب الغَسْلِ، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله:

744

فَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلَا الحَدِيدَا(٣)

<sup>=</sup> قد تمسّح، ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى: «الغسل» فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تُحصر كثرة أخرجها الأثمة.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص: (وأرجُلكم) بـالنصب، وقرأ ابن كثـير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبوبكر: (وأَرجُلِكُمْ) بالخفض. انظر وحجة القراءات، ص ۲۲۱ ــ ۲۲۳، و «زاد المسير، ۲۰۱ ــ ۳۰۲، و «الكشف عن وجوه القراءات، ص ٤٠٦ ــ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت، صدرُه:

مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرُّ فَأُسجِع

والشاهد فيه: أن قوله: «الحديدا» معطوف على محل الجار والمجرور، وهوقوله: «بالجبال» وهو خبر ليس والباء زائدة. وكذلك أورده سيبويه ٢١/٣٤، قال البغدادي في =

ولَيْسَ معنى: مَسَحْتُ برأسي ورجلي، هو معنى: مَسَحْتُ رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يُفيد معنى زائداً على مُجَرَّدِ المسح، وهو إلصاقُ شيءٍ من الماء بالرأس، فَتَعَيَّنَ العَطْفُ على قوله: ﴿وأيديكم﴾. فالسُّنَةُ المتواترة تقضي على ما يَفْهَمُهُ بَعْضُ الناس مِن ظاهر القرآن، فإنَّ الرسولَ بَيَّنَ للناسِ لفظَ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبدِالرَّحمٰن السُّلَمِيُّ(۱): حدثنا الذين كانوا يُقْرئوننا القرآن: عُثْمَانُ بن عفان، وعبدُالله بن

فَهَبْنَا أُمَّةً ذَهَبَتْ ضَياعاً أَكلتُم أَرضَنَا فجردتموها أَكلتُم أَرضَنَا فجردتموها أَسطمَعُ في الخُلودِ إذا هلكنا ذَرُوا خَوْنَ الخلافة واستقيموا وأعلونا السَّوِيَّة لا تَرُرُكُمْ

يسزيد أميسرُها وأبسو يسزيد فَهَالْ من قائم أو من حصيد وليس لنا ولا لَك مِن خُلود وتأميسرَ الأراذلِ والنعبسيدِ جُنُودٌ مُردفاتٌ بالجُنُود

وهذا الشعر لعُقَيبة بن هُبيرة الأسدي، وهو شاعر جاهلي إسلامي، وفد على معاوية، فدفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات، فدعاه معاوية فقال له: ما جرَّاكُ علي؟ قال: نصحتُك إذ غشوك، وصدقتُك إذ كَذَّبوك، فقال: ما أظنك إلا صادقاً فقضى حوائجه. وانظر «المقتضب» ٢/٣٨٨ و ١١٢٨ و ٣٧١، و «سمط اللآلي» ١٤٨١ – ١٤٩، و «الشعر والشعراء» ١٩٨١ – ١٩٩، و «شرح المفصل» لابن يعيش ٢/٩٠١ و٤/٩، وشرح شواهد المغني ٧/٣٥ – ٥٥.

(١) هو عبدالله بن حبيب بن رُبَيِّعة الكوفي، مقرىء الكوفة، الإمام العلم، من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي على أخذ القراءة عَرْضاً عن عثمان، وعلي، وزيد، وأبي بن كعب، وابن مسعود، توفي قريباً من سنة (٧٣هـ). مترجم في «السير» ٤/ رقم الترجمة (٩٧).

<sup>«</sup>الخزانة» ٢/٠٢٠: وقد ردَّ المبرد على سيبويه روايته لهذا البيت بالنصب وتبعه جماعة منهم العسكري صاحب «التصحيف» ص ٢٠٧، قال: وبما غلط فيه النحويون من الشعر ورووه موافقاً لما أراده، ما روي عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض، وقد غلط على الشاعر، لأن هذه القصيدة مشهورة، وهي مخفوضة كلها، وهذا البيت أولها، وبعده:

مسعود، وغيرُهما(١): أنهم كانوا إذا تعَلَّموا مِنَ النَّبِي ﷺ عَشْرَ آيات لم يُجاوزوها(٢) حتى يتعلموا معناها(٣).

وفي ذِكْرِ المسح في الرجلين تَنْبِيهُ على قِلَّةِ الصَّبِّ في الرجلين، فإن السَّرَفَ يُعْتَادُ فيهما كثيراً، والمسألة معروفة، والكلامُ عليها في كتب الفروع.

قوله: «والحج والجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ المسلِمِينَ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ، لاَ يُبْطِلُهُما شَيَّ وَلاَ يَنْقُضُهُما».

الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة ش: يُشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة ، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يَخْرُجَ الرِّضا مِن آل محمد عِنْ ، ويُنادي منادٍ من السماء: اتبعوه!! وبطلانُ هذا القول أظهرُ مِن أن يُستَدَلَّ عليه بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يَكُونَ معصوماً اشتراطاً بغير(٤) دليل! بل في «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: سمعتُ رسولَ الله عِنْ يقول: «خِيَارُ أَيْمَّتِكُم الَّذِينَ تُحِبُّونَهُم ويُحِبُّونَكُم، وتُصَلُّونَ عَلَيْهُم ويُحِبُّونَهُم ويُجِبُونَهُم ويُبُغِضُونَهُم، وتُصَلُّونَ عَلَيهم ويُصَلُّونَ عَلَيْكُم، وَشِرَارُ أَيْمَّتِكُم الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُم ويُجِبُونَهُم ويُبُغِضُونَكُم،

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د): وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) تحرفت في (أ) و (ج) و (د) إلى: «يجاوزها».

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري (٨٢) من حديث جرير، عن عطاء، عن أبي عبدالرحمن السلمي، قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يُخلِفُوها حتى يعملُوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. ورجاله ثقات، إلا أن جريراً ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وأخرج الطبري أيضاً (٨١) من طريق الحسين بن واقد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، قال: كان الرجل مِنّا إذا تعلم عشر آيات لم يُجَاوِزْهُنَّ حتى يَعْرِفَ معانِيَهُنَّ والعمل بهن، وهذا سند حسن يقوى ما قبله.

<sup>(</sup>٤) في (ب): من غير.

وتَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَكُم»، قَالَ: قلنا(): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُم عِنْدَ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «لا ، ما أَقَامُوا فِيكُم الصَّلاةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال ، فَرَآهُ يَٰاتِي شِيئاً مِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَاتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَتِهِ» (٢).

وقد تقدم بَعْضُ نظائِر هٰذا الحديث في الإمامة (٣)، ولم يَقُلْ: إن الإمام يجب أن (٤) يَكُونَ معصوماً، والرافضة أَخْسَرُ الناسِ صَفْقَةً في هٰذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المَعْدُوم، الذي لم (٥) ينفعهم في دينٍ ولا دُنيا!! فإنَّهم يَدَّعُونَ أن الإمام المنتظر، محمدُ بن الحسن العسكري (٢)، الذي دخل السِّرْدَابَ في زعمهم سنة ستين ومئتين، أو قريباً من ذلك بسامرًا! وقد يُقِيمُونَ هناك دابةً، إما بغلةً وإما فرساً، ليركبها إذا خرج! ويُقيمُونَ هناك في أوقات عينوها لمَنْ يُنَادِي عليه بالخروج: يامولانا، اخْرُجْ! يامولانا، اخْرُجْ! ويُشهِرونَ السلاح، ولا أَحَدَهناك يُقاتِلُهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يَضْحَكُ عليهم فيها العُقلاءُ!!

وقوله: «مع أولي الأمر بَرِّهم وفاجرهم» لأن الحجُّ والجهادَ فرضانِ

<sup>(</sup>١) في (ب): قلت.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٤٦ تعليق (٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الإمام.

 <sup>(</sup>٤) أن: لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): لا.

<sup>(</sup>٦) وهو المعروف عندهم بالمهدي، وصاحب الزمان، والمنتظر، والحجة، وصاحب السرداب، ولد في سامراء، ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين، ولما بلغ التاسعة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء، ولم يخرج منه وذلك في سنة ٢٦٥هـ. قال ابن خلكان في والوفيات، ١٧٦/٤: والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى.

يتعلَّقَانِ بالسفر، فلا بُدَّ من سائس يسوسُ الناسَ فيهما له ويُقَاوِمُ العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البُرِّ يحصل بالإمام البُرِّ

قوله : «ونُـوثُمِنُ بالكِرَامِ الكَـاتِبينَ ، فَإِنَّ اللَّـهَ قَـدٌ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ » .

الإيمان بالمملائكة الكرام الكاتبين ش: قال تعالى: ﴿وإِنَّ عَلَيْكُم لَحَـٰفِظِينَ \* كِرَاماً كَـٰتِبِيْنَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ \_ ١٧].

وقال تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيْدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقَيْبٌ عَتِيدِ ﴾ [ق:١٧ ــ ١٨].

وقال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُم وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنا لَدَيْهِم يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿هَذَا كِتَـٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ (١) مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢١]. وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: «يَتَعَاقَبُونَ (٢) فِيْكُم مَلاثِكَةً

<sup>(</sup>۱) في هزاد المسيرة ٣٦٥/٧: وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ تستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم، فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه، قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، قال الفراء: يرفع الملكان العمل كله، فيثبت الله منه ما فيه ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو. وقال الزجاج: نستنسخ ما تكتبه الحفظة، ويثبت عند الله عز وجل.

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبي: الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث، وهم القائلون: أكلوني البراغيث، ومنه قول الشاعر:

بحوران يعصرن السليط أقارب

باللَّيلِ وَمَلاَثِكَةٌ بِالنَّهَارِ، ويَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الصَّبْحِ وَصَلاةِ العصرِ، فَيَصْعَدُ إليه الَّذينَ كَانُوا فِيْكُم، فَيَسْأَلُهُم وهوأعلم بهم (١٠): كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُم وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَفَارَقْنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، (٢٠).

وفي الحديث الآخر: «إنَّ مَعَكُم مَنْ لا يُفَارِقُكُم إلَّا عِنْدَ الخَلاَءِ وَعِنْدَ الجِماعِ ، فَاستَحْيُوهُم، وَأَكْرِمُوهُم، ٣٠).

وهي لغة فاشية، وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا ﴾ قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها إلى البدل، وهو تكلف مستغنى عنه، فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح. قال الحافظ في والفتح، ١/٤٣: وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل، ووافقهم ابن مالك، وناقشه أبوحيان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها الراوي، واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبـى هريرة بلفظ: ﴿إِنَّ لَلَّهُ مَلَائِكُةً يَتَعَاقَبُونَ فَيَكُمُ: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث، وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن الحديث بهذا اللفظ في والصحيحين، فالعزو إليها أولى، وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبى الزناد مالك في «الموطأ» ولم يختلف عليه باللفظ المذكور، وهو قوله: ويتعاقبون فيكم،، وتابعه على ذلك عبدالرحمن بن أبى الزناد، عن أبيه، أخرجه سعيد بن منصور عنه، وقد أخرجه البخاري في (بدء الخلق) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبـى الزناد بلفظ: «الملائكة يتعاقبون» وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة، عِن أبـي الزناد بلفظ: ﴿إِن الملائكة يتعاقبون فيكم ، فاختلف فيه على أبـي الزناد، فالظاهر أنَّه كان تارة يذكره هكذا، وتارة هكذا، فيقوى بحث أبـي حيان. ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبى هريرة، قد رووه تاماً، فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه، عن أبى هريرة مثل رواية موسى بن عقبة الكن بحذف وإن، من أوله، وأخرجه ابن خزيمة والسواج من طريق أبـي صالح، عن أبـي هريرة بلفظ: ﴿إِن للهُ ملائكة يتعاقبون، وهذه هي الطريق التي أخرجها البزار، وأخرجه أبو نعيم في والحلية، بإسناد صحيح من طريق أبـي موسى، عن أبـي هريرة بلفظ: «إن الملائكة يعتقبون».

 <sup>(</sup>١) في الأصول: «بكم» والمثبت من الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٨٠٠) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم، وأكرموهم، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، =

جاء في التفسير: اثنانِ عَنِ اليَمينِ وعَنِ الشَّمَالِ، يكتبان الأعمالَ: صَاحِبُ اليَمين يَكْتُبُ الحسناتِ، وصَاحِبُ الشَّمالِ يكتب السيئات، ومَلكَانِ آخران يحفظانه ويَحْرُسَانِه، واحدٌ مِنْ ورائه، وَوَاحِدٌ أمامَه، فهو بينَ أربعةِ أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلاً، حافظان وكاتبان.

وقال عكرمة، عن ابن عباس: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، قال: ملاثكةً يحفظونه من بَيْنِ يديه ومن خلفه، فإذا جاء قَدَرُ الله، خَلَوْا عنه(١).

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبدالله، قال: قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكُل به قرينُهُ مِنَ الجِنّ، وَقَرِينُهُ مِنَ المِلائِكَة»، قَالُوا: وإيَّاكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «وإيَّايَ، ولكن أعانني اللّهُ عَلَيهِ، فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُني إلا بِخَيْرٍ» (٢). الرواية بفتح الميم من: «فأسلم» عَلَيهِ، فَأَسْلَمَ، فَلا يَأْمُرُني إلا بِخَيْرٍ» (٢). الرواية بفتح الميم من: «فأسلم» ومن رواه: «فأسلم» برفع الميم، فقد حرّف لفظه. ومعنى: «فأسلم»، أي: فاستسلم وانقاد لي، في أصحّ القولين، ولهذا قال: «فلا يأمرني

يعني أنه ضعيف، لأن في سنده ليث بن أبي سُليم، وهو سيِّع الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» أخرجه أحمد ٥/٣-٤، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٧٠)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/١٥١ ـ ١٥٧، والخطيب في «تاريخه» الترمذي، وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۰۲۱۲) و (۲۰۲۱۷) من طريقين، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨١٤)، وأحمد ٣٨٥/١، والدارمي ٣٠٦/٢، والطحاوي في «مشكل الآثار رقم (١٠٩) طبع مؤسسة الرسالة، وفي الباب عن عائشة عند مسلم (٢٨١٥)، والطحاوى (١١١).

إلا بخير»، ومن قال: إن الشَّيْطَانَ صار مؤمناً، فقد حَرَّفَ معناه، فإن الشيطان لا يَكُونُ مؤمناً(١).

ومعنى: ﴿يحفظُونَه مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]. قيل: حِفْظُهُمْ له ٢٣٥ مِن أمر الله، أي: اللَّهُ أمرهم بذلك، يَشْهَدُ لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله(٢).

منهها، فقال الخطابي: المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتحَ.

وأمًّا الحافظ ابن حبان، فإنه روى الحديث في «صحيحه» (٢٨٣/٢ من المخطوطة المصورة)، وجزم برواية فتح الميم، وقال: «في هذا الخبر دليل على أنَّ شيطان المصطفى الله السلم حتى لم يكن يأمره إلاّ بخير، لا أنه كان يسلم منه، وإن كان كافراً». وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلاثل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى: «فإنَّ الشيطان لا يكون مؤمناً» انتقال نظر. فأولاً: أن اللفظ في الحديث: «قرينه من الجن»، لم يقل: «شيطانه». وثانياً: أن الجنَّ فيهم المؤمنُ والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمَنَ منهم لم يُسمَّ شيطاناً.

وقال الطحاوي \_ رحمه الله \_ في «شرح مشكل الآثار» بعد أن أخرج حديث ابن مسعود وعائشة: فوقفنا على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له، حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس فيمن هو معه من جنسه.

(٢) رواه الطبري (٢٠٢٤٠) من طريق بشر بن معاذ، عن سعيد، عن قتادة...

وفي «زاد المسير» ٤ / ٣١١: وهوقول الحسن، ومجاهد، وعكرمة. قال: اللغويون: والباء تقوم مقام «من»، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وثمت أقوال ستة في تفسير الآية، فانظرها فيه.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أحمد شاكر \_ رحمه الله \_: والخلاف في ضبط الميم من: وفأسلم، خلاف قديم، والراجح فيها الفتح، كما قال الشارح، ولكنَّ المعنى الذي رجحه غير راجح، فقال القاضي عياض في ومشارق الأنوار، ۲۱۸/۲: رويناه بالضم والفتح، فمن ضمَّ، ردَّ ذلك إلى النبي على، أي: فأنا أسلم منه، ومن فتح، ردَّه إلى القرين، أي: أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: والموطأ، و «الصحيحين» التي بنى عليها كتابه، وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في وشرح مسلم»: «هما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تَكْتُبُ القولَ والفعلَ، وكذلك النّية، لأنها فِعْلُ القلب، فدخلت في عموم: ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٣]. ويشهد لذلك قوله ﷺ: «قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ: إذا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ، فلا تَكْتُبُوها عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوها عَلَيهِ سَيِّئَةً، وإذا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، فَاكْتُبُوها لَهُ حَسَنَةً، فإنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوها عَلْيهِ فَاكْتُبُوها عَشْرًا » (١٠).

وقال رسول الله ﷺ: «قَالَتِ المَلاَثِكَةُ: ذَاكَ عَبْدُكَ يُريدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً \_ وَهُو أَبْصَرُ بِهِ \_ فَقَالَ: ارقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا، فاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وإِنْ تَرَكَهَا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَـرَّاي»، خرجاهما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم (٢).

قوله: «ونُـوْمِنُ بِمَلَكِ المَـوْتِ، المُوكَّـلِ بِقبضِ أرواح العالمين». ش: قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنُكُم مَّلَكُ المَوْتِ الذي وُكِّلَ بِكُم ثُمَّ إلى الإبمان بملك الموت

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (۱۲۸)، والبخاري (۷۰۰۱)، والترمذي (۳۰۷۳)، وأحمد ۲۲۲/۲، والنسائي في «الكبرى» كها في «التحفة» ۱۹۸/۱۰، وابن منده في وابن حبان (۳۷۹) و (۳۸۹) و (۳۸۸) و (۳۸۸)، وابن منده في «الإيمان» (۳۷۵) و (۳۷۷) و (۳۷۸).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (٢٠٧)، وأحمد ١٨٠/١ و ٣٦٠ ـ ٣٦٠، وابن منده في «الإيمان» (٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٩٢/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٩)، وأحمد ٣١٥/٢، وابن منده (٣٧٦) من حديث أبي هريرة، ولم نجده في البخاري. وقوله: «من جرّاي» بالمدّ والقصر، لغتان، معناه: من أجلي، أنشد اللحياني كما في «اللسان»: جرر.

أمِنْ جَرًا بني أسدٍ غُضَبتُم ولو شئتُمْ لكانَ لكم جوارُ ومن جَرًائنا صِرْتُمْ عبيداً لِقوم بعد ما وطِيء الخيارُ

ربّكم تُرجَعُونَ ﴾ [آلم السجدة: ١١]. ولا تُعَارِضُ هذه الآيةُ قَوْلَه تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ تَوَفّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وقَوْلَه تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوفّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا والتي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهَا فَيُمسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ ويُرسِلُ الأخْرِى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ فَيُمسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتِ يتولّى قَبْضَهَا واستخراجَها، ثم يأخذها [الزمر: ٤٢]، لأن مَلكَ الموتِ يتولّى قَبْضَهَا واستخراجَها، ثم يأخذها منه ملائكةُ الرحمةِ، أو ملائكةُ العذاب، ويتولّونها بَعْدَهُ، كُلُّ ذلك بإذن الله وقضائه وقدره، وحُكْمِهِ، فَصَحَّتْ إضافةُ التوفي إلى كُلُّ بحسبه.

حقيقــة النـفس والروح

وقد اختُلِفَ في حقيقةِ النفس ما هِيَ؟ وهل هِيَ جزءٌ من أجزاء البدن، أو عَرض مِن أعراضه؟ أو جِسم مساكن له مُودَع فيه؟ أو جوهر مجرَّد؟ وهل هي الروحُ أو غيرها؟ وهل الأمَّارة، واللَّوامة، والمطمئنة نَفْسٌ واحدةً، أم هي ثلاثةُ أنفس؟ وهل تموت الروحُ، أو الموتُ للبدن وحدَه؟ وهذه المسألة تحتمِلُ مجلداً، ولكن أشيرُ إلى الكلام عليها مختصراً، إن شاء الله تعالى (١):

السروح محدثة مخلوقة

فقيل: الروح قديمة، وقد أَجْمَعَتِ الرُّسُلُ على أنها مُحْدَثَةُ مخلوقة مصنوعة مربوبة (٢) مدبَّرة، وهذا معلوم بالضرورة مِن دينهم، أن العالم محدَث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون، حتى نَبغَتْ نَابِغَةُ ممن قصّر فهمه في الكتاب والسنة، فزعم أنها قديمة، واحتجَّ بأنها مِنْ أمر الله، وأَمْرُه غَيْرُ مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وبقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي﴾

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» ٤١٦/٤ ــ ٤٣١، و «الروح» ص ١٩٣ ــ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: مَرْبُوَّة، والتصحيح من «الروح» لابن القيم ص ١٩٣، وعنه الشارح ينقل.

[الحجر: ٢٩]، كما أضاف إليه علمَه وقدرتَه وسمعَه وبصرَه ويدَه، وتوقف آخرون.

واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك: محمدُ بن نصر المرْوَزي، وابنُ قُتيبة وغيرهما.

ومن الأدلة على أن الرُّوحَ مخلوقة، قَوْلُه تعالى: ﴿اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٢٣]، فهذا عام لا تَخْصِيصَ فيه بوجهٍ ما، ولا يَدْخُلُ في ذلك صِفَات الله تعالى، فإنها دَاخِلَةٌ في مُسمَّى اسمِه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكَمَالِ، فَعِلْمُهُ وقدرتُه وحياتُهُ وسَمْعُهُ وبَصَرُهُ وجَمِيعُ صفاتِه، دَاخِلُ في مُسَمَّى اسمِه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الحَالِقُ، صفاتِه، دَاخِلُ في مُسَمَّى اسمِه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الحَالِقُ، وما سواه مخلوق، ومَعْلُومُ قطعاً أن الرُّوحَ ليست هي الله، ولا صِفَةً من صفاتِه، وإنما هي مِن مصنوعاته. ومنها قولُه تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى صِفاته، وإنما هي مِن مصنوعاته. ومنها قولُه تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورَاً ﴾ [الدهر: ١]. وقوله تعالى لزكريا: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً ﴾ [مريم: ٩]. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا، لروحه وبدنه، والروح تُوصف بالوفاة للقبض، والإمساك والإرسال، وهذا شأنُ المخلوق المحدَث.

وأما احتِجَاجُهُمْ بقوله: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسـراء: ٨٥]، فَلَيْسَ المُرَادُ هنا بالأمر(١) الطلَب، بل المرادُ به المأمورُ، والمَصْدَرُ يُذْكَرُ ويُرادُ به اسمَ المفعول ، وهذا معلوم مشهور.

وأما استدلالُهم بإضافتِها إليه بقوله: ﴿مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]، فينبغي أن يُعْلَمَ أن المُضَافَ إلى الله تعالى نوعان:

747

المضاف إلى الله تعالى نوعان

صفاتٌ لا تَقُومُ بأنفسها كالعِلْمِ والقُدرة والكلام(١) والسمع والبصر، فهذه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها، فعِلْمُه وكلامُه وقدرتُه وحياتُه صفاتٌ له، وكذا وَجْهُهُ ويَدُهُ سبحانه.

والثاني: إضافة أعيانٍ منفصلة عنه، كالبَيْتِ والناقةِ والعبدِ والرسول والروح، فهذه إضَافَةُ مخلوقٍ إلى خالقه، لكنها إضافةٌ تقتضي تخصيصاً وتشريفاً، يَتَمَيَّزُ بها المضافُ عن غيره.

واخْتُلِفَ في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تَقَدَّمَ عند ذكر الميثاق الإشارَةُ إلى ذلك(٢).

ماهية الروح

واختُلِفَ في الروح (٣): ما هي؟ فقيل: هِيَ جِسْمٌ، وقيل: عَرَضٌ (٤)، وقيل: لا ندري ما الرُّوحُ، أجوهر أم عَرَضٌ؟ وقيل: ليس الروحُ شيئاً أكثرَ مِن اعتدال ِ الطبائع الأربع، وقيل: هي الدَّمُ الصافي الخالص من الكَدرِ والعُفونات، وقيل: هي الحرارةُ الغريزية، وهي الحياةُ، وقيل: هو جَوْهَرٌ بسيطٌ مُنْبَثُ في العالَم كُلّه من الحيوان على الحياةُ، وقيل: هو جَوْهَرٌ بسيطٌ مُنْبَثُ في العالَم كُلّه من الحيوان على جهةِ الإعمال ِ له والتدبير، وهي (٥) على ما وصفت من الانبساطِ في العالم، غَيْرُ منقسمة الذات والبنية، وأنها في كلّ حيوانِ العالم بمعنى واحدٍ لا غير، وقيل: النفسُ هي النسيمُ الدَّاخِلُ والخارجُ بالتنفس، وقيل غيرُ ذلك.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الصفحة: ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر في ذكر هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليها، وترجيح ما هو الصحيح منها في كتاب
 دالروح، ص ٢٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وقيل: هي عرض).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

وللناس في مُسَمَّى الإنسان: هل هو الروح فقط، أو البدن فقط، أو مجموعهما، أو كل منهما؟ وهٰذه الأقوالُ الأربعة لهم في كلامه: هل ٧٣٧ هو اللفظ فقط، أو المعنى فقط، أو هُما، أو كُلِّ منهما؟ فالخلاف بينَهم في الناطق ونطقه.

والحق: أن الإنسانَ اسْمٌ لهما، وقد يُطْلَقُ على أَحَدِهِمَا بقرينةٍ، وكذلك الكلام.

جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس

والذي يَدُلُّ عليه الكتابُ والسنة وإجْمَاعُ الصحابة، وأدلةُ العقل: الادلة على أن النفس أن النفسَ جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسمٌ نُوراني عُلوي، خَفِيفٌ حَيٌّ مُتَحرِّك، يَنْفُذُ في جوهر الأعضاء، ويَسْري فيها سَرَيَانَ الماءِ في الوَرْدِ، وسريان الدُّهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقى ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الأثار من الحسِّ والحركة الإرادية، وإذا فسدتْ هٰذه، بسبب استيلاءِ الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عَنْ قَبُولِ تلك الآثار، فارق الروحُ البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح.

> والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها﴾ الآية [الزمر:٤٢]، ففيها الإخبار بتوفّيها وإمساكِها وإرسالِها.

> وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظُّـٰلِمُونَ فِي غَمَرًاتِ المَوْتِ والْمَلَـٰئِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِم \* أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُم ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ففيها بسط الملائكة أَيْدِيهُم لتناولها، ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى رَبِّها.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِالَّيْـلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ ﴾ الآية [الأنعام: ٦٠]، ففيها الإِخْبَارُ بِتَوَفِّي النفس (١) بالليل، وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفِّي الملائكةِ لها عند الموت.

وقوله تعالى: ﴿يِاْأَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ \* ارجعي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فادخُلي في عِبْدِي \* وادخُلي جَنْتِي﴾ [الفجر: ٢٧ ــ ٣٠]. ففيها(٢) وصفُها بالرجوع والدُّخول ِ والرضا.

وقال ﷺ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ»(٣). ففيه وصفُه بالقبض، وأن البَصَرَ يراه. وقال ﷺ في حديث بلال: «قَبَضَ أَرْوَاحَكُم [حِينَ شَاءَ] وَرَدَّهَا عَلَيْكُم [حِينَ شَاءَ]»(٤). وقال ﷺ: «نَسَمَةُ المُوْمِنِ

<sup>(</sup>١) في (ب): الأنفس.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٢٠)، وابن ماجه (١٤٥٤)، وأحمد ٢٧٩٧، والبيهقي ٣٣٤/٣، والنسائي في «الكبرى» كيا في «التحفة» ٢٧/١٧، والطبراني في «الكبرى» ٢٧/ (٧١٧)، وأبو يعلى ١/٣٣٤ عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة، وقد شَقَّ بَصرُهُ، فأغمضَه، ثم قال: إن الروح إذا قُبِض، تَبِعه البصر، فضح ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلاَّ بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهمَّ اغْفِرْ لأبي سلمة، وارفعْ درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربِّ العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه». وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٩٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٩٥) و (٧٤٧١)، وأبو داود (٤٣٩)، والنسائي ١٠٦/٢، وأحمد ٥/٧٥ من حديث أبي قتادة، قال: سرنا مع النبي على ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: «أخافُ أنْ تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي على وقد طلع حاجب الشمس، فقال: «يا بلال، أين ما قلت؟» قال: ما ألقيت علي نومةً مثلها قط، قال: «إن اللّه قبض أرواحكم حين شاء، وردّها عليكم حين شاء». وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٤٨/٩.

طَائِرٌ يَعْلَقُ في شَجَر الجَنَّةِ،(١).

وسيأتي في الكلام على عَذَابِ القبر أَدِلةٌ كثيرةٌ من خطاب ملك الموت لها، وأنها تَخْرُجُ تَسِيلُ كما تسيلُ القَطْرَةُ مِن في السقاء، وأنها تَصْعَدُ ويُوجَدُ منها [من المؤمن] كأطيب ريح ، ومن الكافِر كأنتن ريح إلى غير ذلك مِن الصِّفَاتِ، وعلى ذلك أجمع السَّلَفُ، ودلَّ العَقْلُ، وليس مع مَنْ خالف سوى الظنونِ الكاذبة، والشَّبَهِ الفاسدة، التي لا يُعارَضُ بها ما ذلَّ عليه نُصُوصُ الوحي والأدلة العقلية.

الاختلاف في مسمى النفس والروح ۲۳۸ وأما اختِلافُ النَّاسِ في مُسَمَّى النفسِ والرُّوح: هل هما متغايران، أو مسماهما واحد<sup>(٢)</sup>؟ فالتحقيقُ: أن النفس تُطلَقُ على أمورٍ، وكذلك الروحُ، فيتَّحِدُ مدلولهُما تارةً، ويختلِفُ تارةً.

فالنفس تُطلَقُ على الروح، ولكن غالبُ ما تُسمَّى نفساً إذا كانت مُتَّصِلَةً بالبدن، وأما إذا أخذت مجردةً، فتسميةُ الروح أَغْلَبُ عليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ۱۰۸/٤، وابن ماجه (۲۷۱)، ومالك ۲٤٠/۱، وأحمد ٣٥٥/٣ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ من طريق عبدالرحمن بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك بلفظ: «إنّما نَسَمةُ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» وإسناده صحيح، وكذلك أخرجه ابن ماجه (١٤٤٩)، وأحمد ٤٥٥/٣، والطبراني في «الكبير» 1/١/ (١٢٩) و (١٢١) و (١٢٢) و (١٢٢)، والحميدي (١٢٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٥٦/٩، وصححه ابن حبان (٧٣٤).

وأخرجه الترمذي (١٦٤١)، وأحمد ٣٨٦/٦، والطبراني ١٩/ (١٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه بلفظ: «الشهداء...» وسنده صحيح؛ إلا أنَّ ابن عيينة تفرد بهذا اللفظ، والثقات من الرواة غيره روَّوْه بلفظ: «المسلم» أو «المؤمن».

<sup>(</sup>۲) انظر «الروح» ص ۲۹۰.

وتُطْلَقُ على الدم، ففي الحديث: «ما لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً لا يُنجس الماءَ إذا ماتَ فِيهِ»(١).

والنفس: العينُ، يقال: أصابت فلاناً نَفْسٌ، أي: عين (٢).

والنفس: اللذات، كقولِه تعالى: ﴿فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم﴾ [النور: ٦١] ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾ [النور: ٦١]، ونحو ذلك.

وأما الروح، فلا تُطْلَقُ على البَدَنِ، لا بانفراده، ولا مع النفس، وتُطْلَقُ الرُّوحُ على القُرآن، وعلى جبريل، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشعراء: ١٩٣].

وتُطلَقُ الروحُ على الهواء المتردد في بَدَنِ الْإِنسان أيضاً.

وأما ما يـؤيدُ الله به أولياءَه، فهي رُوحٌ أخرى، كما قال تعالى: ﴿ أُولٰئِكَ كتب في قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٧].

وكذلك القُوى التي في البَدَنِ، فإنها تُسَمَّى أرواحاً، فَيُقَالُ: الروحُ الباصِرُ، والرُّوحُ السامِعُ، والروح الشَّامُّ.

وتُطلق الروحُ على أخصِّ من هٰذا كُلِّه، وهو: قُوة المعرفة بالله،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۳۷/۱، والبيهقي ۲۰۳۲، وابن عدي في «الكامل» 
۳۲/۲ من حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: «يا سلمان، كُلُّ طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه» وفي سنده 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو مجهول، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» ٢/٩٦٤ عن الدارقطني، والخطيب في «المتفق والمفترق».

<sup>(</sup>٢) هذا قول الجوهري في «الصحاح»، وتعقبه ابن القيم، فقال: ليس كها قال، بل النفس ها هنا: الروح، ونسبة الإضافة إلى العين توسع، لأنَّها تكون بواسطة النظر المصيب، والذي أصابه إنَّما هو نفس العائن.

والإِنابةِ إليه ومحبته، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبةُ هٰذه الروح إلى الروح، كنسبةِ الروح إلى البَدَنِ، فللعلم روح، وللإحسانِ روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح(١).

والناس متفاوتون في هذه الأرواح (٢): فَمِنَ النَّاسِ من تَغْلِبُ عليه هذه الأرواحُ النَّاسِ من تَغْلِبُ عليه هذه الأرواحُ فيصير رُوحَانياً، ومنهم من يَفقِدُها أو أكثرها، فَيَصِيرُ أرضيًا بهيمياً.

وقد وَقَعَ في كلام كثيرٍ من الناس أن لابنِ آدَمَ ثلاث (٣) أنفس (٤): مُطْمَئِنَّة، ولوَّامة، وأمَّارة، قالوا: وإِنَّ منهم من تَغْلِبُ عليه هٰذه، ومنهم من تَغْلِبُ عليه هٰذه، كما قال تعالى: ﴿يا أَيْتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ﴾ [الفجر: ٢٧]. ﴿ولا أُقْسِمُ بالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢]. ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ ﴾ [يوسف: ٣٥].

النفس واحدة ولها صفات والتحقيقُ: أنّها نَفْسٌ واحدة، لها صفات، فهي أمّارة بالسَّوء، فإذا عارضها الإيمانُ، صارت لوّامةً، تَفْعَلُ الذنبَ، ثم تَلومُ صاحبَها، وتَلُومُ بَيْنَ الفعلِ والترك، فإذا قوي الإيمانُ، صارت مطمئنةً، ولهذا قال النبيُ ﷺ: «مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ، وسَاءَتُهُ سَيِّئتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٥). مع قوله:

<sup>(</sup>١) في (ب): فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الروح، والمثبت من «الروح» ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ثلاثة، والمثبت من «الروح»، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٤) انظر «الروح» ص ۲۹۶ ــ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث صحيح أخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وأحمد ١٨/١، والنسائي في والكبرى، كما في والتحفة، ٦٢/٨، والقضاعي في ومسند الشهاب، (٤٠٣) من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، وصححه الحاكم ١١٤/١، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٢٦/١، وابن ماجه (٢٣٦٣)، والطيالسي ص ٧، وأبو يعلى (١٤١) و (١٤٢)

«لا يَزْني الزَّاني حِينَ يَزْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(١)... الحديث.

الاختلاف في موت الروح

واختلف النَّاسُ: هل تَمُوتُ الروحُ أم لا(٢)؟ فقالت طائفة: تموتُ، لأنها نفس، وكُلُّ نفس ذَائِقَةُ الموتِ، وقد قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلل والْإِكسرام ﴾ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَللِ والْإِكسرام ﴾ [الرحمن: ٢٦ – ٢٧]. وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]. قالوا: وإذا كانت الملائكةُ تموتُ، فالنفوسُ البشرية أولى بالموت.

وقال آخرون: لا تَمُوتُ الأرواحُ، فإنها خُلِقَتْ للبقاءِ، وإنما تَمُوتُ الأبدانُ، قالوا: وقد دَلَّ على ذلك الأُحَادِيثُ الدالةُ على نعيم الأرواح وعذابها بَعْدَ المفارقةِ إلى أن يَرْجِعَهَا الله في أجسادها.

والصوابُ أن يقَالَ: موتُ النفوس هو مفارقتُها لأجسادها، وخروجُها منها؛ فإن أُرِيدَ بموتها هٰذا القَدْرُ، فهي ذَائِقَةُ الموتِ، وإِن أُريد أنها

و (۱٤٣) من طريق عبدالملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن عمر. وصححه ابن حبان (۲۲۸۲)، ورواه عبدالرزاق (۲۰۷۱)، وأبويعلى (۲۰۱)، والقضاعي (٤٠٤) من طريق عبدالملك بن عمير، عن عبدالله بن الزبير، عن عمر. ورواه الحميدي (۳۲) من طريق ابن سليمان بن يسار، عن أبيه، عن عمر.

وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد ٢٥١/٥ و ٢٥٢ و ٢٥٦، وعبدالرزاق (٤٠١)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٣٩) و (٧٥٤٠)، والقضاعي (٤٠٠) و (٤٠١) و (٤٠١)، وصححه ابن حبان (١٧٦)، والحاكم ١٤/١، ووافقه الذهبي. وعن أبي موسى عند أحمد ٤/٨٩، والبزار (٧٩)، ورجاله رجال الصحيح، ما خلا المطلب بن عبدالله راويه عن أبي موسى، فإنه ثقة، ولكنه مدلس، ولم يسمع من أبي موسى، فهو منقطع، كما قال الهيثمي في «المجمع» (٨٦/١، لكنه يتقوى بحديث عمر وأبي أمامة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٤٠ تعليق (١).

<sup>(</sup>۲) انظر «الروح» ص ٤٩ ــ ٤٥.

تُعْدَمُ وتفنى بالكلية، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقيةً بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: ﴿لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ [الدخان: ٥٦]، وتلك المَوْتَةُ هي مفارقةُ الروح للجسد، وأما قولُ أهل النار: ﴿رَبَّنَا أَمَتّنَا اثْنَتَينِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَينِ ﴾ [غافر: ١١]، وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُم أَمُوٰتًا فَأَحْيَنُكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُعِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٨] — فالمرادُ: أنَّهم كانوا أمواتاً وهم نُطَف في يُحييكُم ﴾ [البقرة: ٢٨] — فالمرادُ: أنَّهم كانوا أمواتاً وهم نُطَف في أصلاب (١) آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، ثم يحييهم يومَ النشور، وليس في ذلك إماتةُ أرواحهم قبلَ يوم القيامة، وإلا كانت ثلاثَ مَوْتَات.

وصَعْقُ الأرواحِ عند النفخ في الصُّورِ لا يَلْزَمُ منه مَوْتُها، فإنَّ الناس يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا جَاءَ الله لفصل القضاء، وأشرقتِ الْأَرْضُ بنوره، وليس ذلك بموت. وسيأتي ذِكْرُ ذلك، إِن شاء الله تعالى. وكذلك صَعْقُ موسى عليه السلامُ لم يكن موتاً (٢)، والذي يَدُلُّ عليه أنَّ نفخةَ الصعق

<sup>(</sup>١) في (ب): صلب.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في وصحيحه (٣٤٠٨) من حديث أبي هريرة مرفوعاً:

د . . . لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يُفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان بمن استثنى الله قال الحافظ في والفتح، ٤٤٤٤٦: في رواية إسراهيم بن سعد: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم، فأكون أول من يُفيق، لم يبين في رواية الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين، ووقع في رواية عبدالله بن الفضل: وفإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، وفي رواية الكشميهني: «أول من يبعث»، والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتاً أو رأى شيئاً يفزع منه، وهذه = يبعث، والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتاً أو رأى شيئاً يفزع منه، وهذه =

\_ والله أعلم \_ موتُ كُلِّ من لم يَذُقِ المَوْتَ قبلَها من الخلائق، وأما مَنْ ذاق الموتَ، أو لم يُكْتَبْ عليه المَوْتُ مِن الحُورِ والولدان وغيرهم، فلا تدل الآيةُ على أنه يموت مَوْتَةً ثانيةً، والله أعلم.

قوله: «وَبِعَذَابِ القَبْرِ لَمِنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا (١)، وسُـؤَال مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ في قَبْرِهِ عَنْ رَبِهِ وَدِينِهِ وَنَبِيّه عَلَى ما جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهم. والقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ اللّهِ عَلَيْهم. والقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الجَنّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النّيرَانِ».

الإيمــان بعــذاب القبر ونعيمه

ش: قال تعالى: ﴿وَحَاقَ بِالَ فِرْعَونَ سُوءُ العَذَابِ \* النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَونَ أَشَدَّ العَذَابِ ﴿ (٢) عَافِر: ٤٥ ـ ٤٦].

وقال تعالى: ﴿فَذَرْهُم حَتَّى يُلَـٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُم كَيْدُهُم شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ \* وإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً

الرواية ظاهرة في الإفاقة بعد النفخة الثانية، وأصرح من ذلك رواية الشعبي، عن أبي هريرة في تفسير الزمر (٤٨١٣) بلفظ: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة» وأمًّا ما وقع في حديث أبي سعيد: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فكذا وقع بهذا اللفظ في أول الخصومات (٢٤١٧)، ووقع في غيرها (٣٣٩٨) و (٣٦٩٨): «فأكون أول من يُفيق» وقد استشكل، وجزم المزي فيها نقله عنه ابن القيم في كتاب «الروح» ص ٥٧ ـ ٣٥ أن هذا وهم من راويه، وأن الصواب ما وقع في رواية غيره: «فأكون أول من يُفيق»، وأن كونه أول من تنشق عنه الأرض صحيح، لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى.

<sup>(</sup>١) في (ب): أهلًا له.

<sup>(</sup>۲) انظر «تأويل مشكل القرآن» ص ۸۳، والطبري ۲۲/۲۶، و «زاد المسير» ۲۲٦/۷ – ۲۲۹ طبعة الشعب، و «فتح الباري» ۲۳۹/۳.

دُونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الطور: ٤٥ ــ ٤٧]. وهذا يَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ به عَذَابُهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يُرَادَ به عذابُهم في البَرْزَخِ، وهو أظهرُ، لأن كثيراً منهم مات ولم يعذَّب في الدنيا، أو المراد أعمُّ من ذلك.

وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنه، قال: كنا في جِنازةٍ في بَقيع الغَرْقَد، فأتانا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيرَ، وَهُوَ يُلحَدُ لَهُ، فقال: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ وانقِطَاع مِنَ الدُّنيا، نَزَلَتْ إليهِ(١) المَلَاثِكَةُ، كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهم الشَّمْسَ، مَعَهُم كَفَنَّ مِنْ أَكْفَانِ الجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الجَنَّةِ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ البَصِرِ، ثُمَّ يجِيءُ مَلَكُ المَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخرُجِي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ ورِضْوَانٍ»، قَالَ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ القَطْرَةُ مِنْ في السِّقاءِ، فَيَأْخُذُها، فإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ ٢٤٠ عَين، حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذٰلِكَ الكَفَنِ وَذَٰلِكَ الحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ منها كَأَطْيَب نَفْحَةِ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بها، فَلَا يَمُرُّونَ بها \_ يَعْنى عَلَى مَلاِّ مِنَ المَلاَئِكَةِ \_ إلَّا قَالُوا: ما هٰذِهِ الرُّوحُ الطُّيِّبَةُ؟ فَيَقُولُون: فُلانُ بنُ فُلانِ، بأَحْسَن أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بها(٢) في الدُّنيا، حَتَّى يَنْتَهُوا بها إلى السَّماءِ، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفتَحُ لَهُ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَماءٍ مُقَرَّبُوهَا، إلى السَّماءِ الَّتي تَليها، حَتَّى يُنْتَهى بها إلى السَّماءِ السابعة(٣) فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي في

<sup>(</sup>١) في الأصول: إليهم، والمثبت من «المسند» وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: به، والمثبت من «المسند».

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ﴿إِلَى السَّهَاءُ الَّهِي فِيهَا اللَّهِ وَالمُثبِتُ مِنَ المُصادِرِ الَّتِي خَرَجَتَ الحَديثُ.

عِلِّيين، وأَعِيدُوهُ إلى الأَرْضِ، فإِنِّي منها خَلَقْتُهُم، وفيها أُعِيدُهُم، ومنها أُغِيدُهُم، ومنها أُخْرِجُهُم تَارَةً أُخْرى.

قَالَ: فَتُعادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: ربِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولانِ لَهُ: ما دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ الْإِسلامُ، فَيَقُولانِ لَهُ: ما هٰذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُم؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللّهِ، فَيَقُولانِ لَهُ: ما عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ اللّهِ، فَيَقُولانِ لَهُ: ما عِلْمُك؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَافرُسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَالسَّعُ لَهُ في وَصَدَّقتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَافرُسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَالْتَعُوا لَهُ بَابًا إلى الجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، ويُفْسَحُ لَهُ في وَافتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الجَنِّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، ويُفْسَحُ لَهُ في وَافتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الجَنِّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مَثْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، ويُفْسَحُ لَهُ في وَافتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الجَنِّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، ويُفْسَحُ لَهُ في الرَّعِ مِنَّ الشَيابِ، طَيِّهُ اللهِ عَمْلُك الرَّحِ ، فَيَقُولُ: أَبْ عَمَلُك الرَّحِ ، فَيَقُولُ: أَنْ عَمَلُكَ الوَجْهُ الَّذِي يَجِيء بالخيرِ، فَيَقُولُ: أَنا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ: أَن مَنْ أَرْجَعَ إلى أَهْلِي ومَالي. الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، أَقِم السَّاعَةَ حَتَّى أَرجَعَ إلى أَهْلِي ومَالي.

قَالَ: وإِنَّ العَبْدَ الكَافِرَ إِذَا كَانَ في انقِطَاعٍ مِنَ الدُّنيا وإِقبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نَزَلَ إليه مِنَ السَّماءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الوُجُوهِ، مَعَهُم المُسُوحُ(١)، فَيَجلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ البَصِرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِه، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخَبِيثَةُ، اخرُجِي إلى سَخطٍ مِنَ اللّهِ وَغَضَبٍ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخَبِيثَةُ، اخرُجِي إلى سَخطٍ مِنَ اللّهِ وَغَضَبٍ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخَبِيثَةُ الحَرُجِي إلى سَخطٍ مِنَ اللّهِ وَغَضَبٍ، قَالَ: فَيَتُونُ في جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنتَزَعُ السُّقُودُ(١) مِنَ الصُّوفِ المَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فإذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَينٍ، حتَّى يَجْعَلُوهَا في تِلْكَ المُسُوحِ، ويَخْرُجُ منها كَأَنْتَنِ رِيحٍ خَبِيثَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بها، فَلاَ يَمُرُونَ بها عَلَى مَلاٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ إِلاَ قَالُوا: الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بها، فَلاَ يَمُرُونَ بها عَلَى مَلاٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ إِلاَ قَالُوا:

<sup>(</sup>١) المُسوح جمع مِسْع: الكساء من الشعر.

<sup>(</sup>٢) السُّفود: حديدة ذات شعب مُعَقَّفة، يُشوى بها اللحم، والجمع سفافيد.

ما هٰذا الرُّوحُ الخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلانُ بِنُ فُلانٍ، بَأَقْبَحِ أَسْمائِهِ التي كان يُسَمَّى بِها في الدُّنيا، خَيْ يُنْتَهى بها إلى السَّماءِ الدُّنيا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا تُفتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّماءِ، ولا يَسْدُخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ (١) النياطِ ولا يَسْدُخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ (١) النياطِ الله عز وجل: اكتبُوا كِتَابَهُ في سِجِينَ، في الأَرْضِ السَّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا الأَرْضِ السَّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا اللّهِ مَنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ في مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ في مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

فَتُعادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَنْ ٢٤٨ رَبُّكَ؟ فَيَقُولانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الذي بَعِثَ فِيكُم، فَيَقُولُ: هَاه هَاه، لا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ بَعِثَ فِيكُم، فَيَقُولُ: هَاه هَاه، لا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فافرُشُوهُ مِنَ النَّارِ، وافتَحُوا لَهُ باباً إلى النَّار، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا كَذَبَ، فافرُشُوهُ مِنَ النَّادِ، وافتَحُوا لَهُ باباً إلى النَّار، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِها، وَيَضِيقُ عَلَيهِ قَبْرُهُ، حَتَّى تَخْتَلِف فيه أَضْلاَعُهُ، وَيَأْتِيه رَجُلُ قَبِيحُ الوَّجِهِ، قَيِشُولُ: أَبْشِرْ بالَّذِي يَسُووُكَ، هٰذَا الوَجْهِ، قَبِيحُ النَّيابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بالَّذِي يَسُووُكَ، هٰذَا

<sup>(</sup>۱) سم الخياط: ثقب الإبرة. قال الطبري ٢٧/١٧: وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك، فإن العرب تسميه «سَمّاً»، وتجمعُه «سموماً»، و «السّمامُ» في جمع السّم القاتل أشهرُ وأفصحُ من السموم، وهو في جمع السّم الذي هو بمعنى الثقب أفصحُ، وكلاهما في العرب مستفيض، وقد يقال لواحد السموم الذي هو الثقوب: «سَمَّ» و «سُمَّ» بفتح السين وضمها. ومن السم الذي بمعنى الثقب قول الفرزدق:

فَنَفُسْتُ عن سَمَّيْ مِ حَتَّى تَنَفُّسا وقلتُ له لا تَخْشَ شيئاً ورائيا يعني بسمّيه: ثقبي أنفه. وأما «الخِياط» فإنه «المِخيط» وهي الإبرة، قبل لها: خِياط وخيط، كها قبل: قِناع ومِقنع، وإزار ومِثزر، وقِرام ومِقرم، ولِحاف ومِلحف. ومعنى الآية: لا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، واستكبروا عنها الجنَّة الَّتي أعدها الله لأوليائه المؤمنين أبداً، كها لا يلج الجمل في سَمَّ الخِياط أبداً.

بَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بالشَّرِّ، فَيَقُولُ: رَبِّ لا تُقِم السَّاعَة ١٠٠٨.

رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي، وابنُ ماجه أوَّلَه، ورواه الحاكم، وأبو عَوَانة الإسفراييني في «صحيحيهما»، وابن حبان.

وذهب إلى موجب هذا الحديث جَمِيعُ أهلِ السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رَحِمَهُ الله، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن رسولَ الله على قال: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَولَّى عَنْ أَنس، أن رسولَ الله على قَال: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَولَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِم، فَيَأْتِيهِ مَلكانِ، فَيُقْعِدانِه، فَيَقُولانِ لَهُ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هٰذَا الرَّجُل، مُحَمدٍ على فَامًا المُؤمِنُ، فَيَقُولُ: أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه، فَيَقُولُ لَهُ: انظُرْ إلى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُما جَمِيعاً (٢).

قال قتادةُ: ورُوِيَ لنا أنه يُفْسَحُ له في قبره، وذكر الحديثَ.

وفي «الصحيحين» عن ابنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهما: أن النَّبيُّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُما ليُعَذَّبانِ، وما يُعَذَّبَانِ في كَبيرِ، أَمَّا

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ٢٩٧/٤ و ٢٩٥ ــ ٢٩٦، وأبو داود (٢٥٥٣)، والطيالسي (٧٥٣)، والأجري في «الشريعة» ص ٣٦٧ ــ ٣٧٠، والبيهقي في «إثبات عـذاب القبر» (٢٠)، وابن أبي شيبة ٣/٠٨٠ ــ ٣٨٠، وعبدالرزاق (٧٧٣٧)، وابو نعيم وابن منده في «الإيمان» (١٠٦٤)، وأحمد في «السنة» رقم (١٣٦٥) و (١٣٦٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥/٦٩، والطبري (١٤٦١٤)، وصححه والحاكم ٢٧٧١ ـ ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و (۱۳۷۶)، ومسلم (۲۸۷۰)، والنسائي ۸۷/۱ ـ ۹۸ ـ ۹۸،
 وأحمد ۱۲٦/۳، وأبو داود (۲۷۵۱)، والبيهقي في وإثبات عذاب القبر، (۱۳) و (۱۵)
 و (۱٦)، وابن أبي عاصم (۸٦٣)، والأجري ص ۳٦٥، وابن منده في «الإيمان»
 (۱۰٦٦)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۵۲۲) وسعيد: هو ابن أبي عروبة.

أَحَدُهُما، فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ(١) مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، فَشَقَّهَا نِصْفَينِ، وَقَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُما مَا لَمْ يَيْبَسَا»(٢).

وفي «صحيح أبي حاتم» عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿إِذَا قُبِرَ المَيِّتُ (٣)، أو الْإِنسانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقان، يُقَالُ لأَحَدِهِما: المُنْكُرُ، وللآخَر: النَّكِيرُ، وذكر الحديث (٤). . . إلخ .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» ١/٣١٨: كذا في أكثر الروايات، بمثناتين من فوق: الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر: «يستبرى» بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله مسترة، يعني: لا يتحفظ منه، فتوافق رواية «لا يستنزه» لأنها من التنزه، وهو الإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق وكيع عن الأعمش: «كان لا يتوقى»، وهي مفسرة للمراد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱٦) و (۲۱۸) و (۱۳۲۱) و (۱۳۷۸) و (۲۰۰۳) و (۲۰۰۰)، والمنطق و مسلم (۲۹۲)، وأبو داود (۲۰)، والترمذي (۷۰)، وابن ماجه (۳۶۷)، والنسائي ۱۸۲۱ – ۳۰ و ۱۰۲۴، وأحمد ۲۰۷۱، وابن أبي شيبة ۲۱۲۱، والبيهقي في والسنن، ۲۱۸۱، وفي وإثبات عذاب القبر، له (۱۱۷) و (۱۱۸) و (۱۱۹)، والبغوي (۱۸۳)، والأجري في والشريعة، ص ۳۳۱ و ۳۳۲، والطيالسي (۲۲٤۲)، وابن منده في الإيمان (۲۰۷۱)، والدارمي ۲۸۸۱، ووکيع في والزهد، (۲۶۶).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أحدكم، والمثبت من ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) هو في «صحيح ابن حبان» (٧٨٠)، ولفظه بتمامه: «إذا قُبر الميت \_ أو الإنسان \_ أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد على الله على فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمناً قال: هو عبدالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يُفسَح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً، ويُنوَّرُ له فيه، فيقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجَعِه ذلك، فإن كان منافقاً قال: لا أدري، =

وقد تواترتِ الْأُخْبَارُ عن رسول الله وقي ثبوت عذابِ القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فَيَجِبُ اعتقادُ ثبوتِ ذلك، والْإيمانُ به، ولا نتكلَّم في كيفيته، إذْ ليس للعقل وُقُوفُ على كيفيته، لكونه لا عَهْدَ له به في هذه الدار، والشَّرْعُ لا يأتي بما يُحيلُه المَعْقُولُ، ولكنه قد يأتي بما تَحارُ فيه العقولُ، فإن عَوْدَ الرُّوحِ إلى الجسدِ ليس على الوجهِ المعهودِ في الدنيا، بل تُعادُ الرُّوحُ إليه إعَادَةً غَيْرَ الْإَعَادَةِ المَالُوفَةِ في الدنيا.

727

تعلقـات الـروح بالبدن

فالروحُ لها بالبدن خَمْسَةُ أنواعٍ من التَّعَلُّقِ، متغايرة الأحكام(١):

أحدُها: تعلُّقها به في بطن الأمِّ جنيناً.

الثاني: تعلُّقها به بَعْدَ خروجه إلى وجهِ الأرض.

الثالث: تَعَلَّقُهَا به في حال النَّوم ِ، فلها به تَعَلَّقُ من وجه، ومُفَارَقَةً بن وجه.

الرابع: تعلُّقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته، وتجرَّدَتْ عنه، فإنها لم تُفارِقْه فِراقاً كليًّا بحيثُ لا يبقى لها إليه التِفَاتُ ألبتة، فإنَّه ورد

<sup>=</sup> كنت أَسمعُ الناس يقولون شيئاً فكنت أقوله، فيقولان له: إن كنا لَنعلمُ أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض الْتَئِمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزالُ معذَّباً حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك.

وأخرجه الترمذي (١٠٧١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٦٤)، والأجري في «الشريعة» ص ٣٦٥، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (٨٩) كلهم من طريق عبدالرحمن بن إسحاق العامري المدني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة... وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو كها قال، بل أعلى؛ فإن رجال إسناده على شرط مسلم.

انظر «الروح» ص ۲۲ – ۸۱.

رَدُّها إِليه وَقْتَ سلام المسلِّم(١)، وورد أنه يَسْمَعُ خَفْقَ نِعالهم حين يُوَلُّونَ عنه(٢)، وهذا الرَّدُّ إِعادةٌ خاصة لا يُوجِبُ حياةَ البدن قبلَ يومِ القبامة.

الخامس: تعلُّقُهَا به يَوْمَ بعثِ الأجسادِ، وهو أَكْمَلُ أنواع تعلقها بالبدن، ولا نِسْبَة لما قبلَه من أنواع التَّعَلُّق إليه، إذْ هو تعلق لا يَقْبَلُ البَدَنُ معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً، فالنوم(٣) أخو الموت، فتأمل هٰذا، يُزيحُ عنك إشكالات كثيرة.

وليس السؤالُ في القبر للروح وَحْدَهَا، كما قال ابنُ حزم وغيره، وأَفْسَدُ منه قَوْلُ مَنْ قال: إِنَّه للبدن بلا روح! والأحاديثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ القولين.

> وكذلك عذاب القبر يكونُ للنفس والبدنِ جميعاً، باتفاق أهل السنة والجماعة، تَنْعَمُ النَّفْسُ، وتُعذَّبُ مفردةً عن البدنِ ومتصلة به.

> واعلم أنَّ عَذَابَ القبر هـوعَذَابُ البـرزخ(٤)، فَكُلُّ مَنْ مـات وهو مستحقٌّ للعذاب ناله نَصِيبُه منه، قُبِرَ أولم يُقْبَرْ، أكلته السِّبَاعُ

السؤال في القبر للروح والجسم

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود (٢٠٤١) من طريق أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلُّم علىَّ إلَّا ردُّ اللُّـه روحي حتى أردّ عليه السلام». وصححه النووي في «رياض الصالحين» و «الأذكار»، وقال الحافظ فيها نقله عنه ابن علان ٣١٦/٣: إنه حديث غريب. أخرجه أحمد وأبو داود، ورجاله رجال الصحيح، إلاَّ أبا صخر فأخرج له مسلم وحده، وقد اختلف فيه قول ابن معين، ثم في ابن قسيط مقال، توقف فيه مالك، فقال في حديث آخر من روايته خارج الموطأ: ووصله ليس بذاك،وانفراده بهذا عن أبعي هريرة يمنع من الجزم بصحته.

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاريُّ (١٣٣٨) و(١٣٤٦)، ومسلمُ (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) في (ب): والنوم.

<sup>(</sup>٤) انظر «الروح» ص ۸۱ ــ ۸۸.

أو احترق حتَّى صار رماداً، ونُسِفَ في الهواء، أو صُلِبَ أو غَرِقَ في البحر وصل إلى روحه وبدنه مِنَ العذاب ما يَصِلُ إلى المقبور.

وما ورد من إجلاسه، واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يُفْهَمَ عن الرسول على مراده من غير (١) غلو ولا تقصير، فلا يُحمَّل كلامُه ما لا يحتمِلُه، ولا يُقصَّر به عن مراده وما قصدَه مِن الهدى والبيان، فكم حَصَلَ بإهمال ذلك والعدول عنه مِن الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصلُ كُلِّ بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهوأصلُ كلِّ خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيفَ إليه سوء القصد. والله المستعان.

الدُّور ثلاثة ولكل دار أحكام

فالحَاصِلُ أن الدُّور ثلاثة (٢): دَارُ الدنيا، ودَارُ البرزخ، ودَارُ القَرَارِ. وقد جعل الله لِكُلِّ دارٍ أحكاماً تَخُصُّهَا، وركَّبَ هٰذا الْإِنسانَ مِن بَدَنٍ وَنَفْسٍ، وجعل أَحْكَامَ الدنيا على الأبدانِ، والأُرْوَاحُ تَبَعُ لها، وجَعَلَ أَحْكَامَ الدنيا على الأبدانِ، والأُرْوَاحُ تَبَعُ لها، وَجَعَلَ أَحْكَامَ البرزخ على الأرواح، والأبدانُ تَبعٌ لها، فإذا كان يَوْمُ حشرِ الأجساد وقيامِ الناس مِن قبورهم، صار الحُكْمُ والنَّعِيمُ والعَذَابُ على الأرواح والأجسادِ جميعاً. فإذا تأملتَ هٰذا المعنى حَقَّ التأمُّلِ، ظَهرَ لك الأرواح والأجسادِ روْضَةً مِن رياض الجنة، أو حُفْرةً مِن حُفَرِ النار مطابقُ للعقل، وأنه حقَّ لا مِرْيةَ فيه، وبذلك يَتَمَيَّزُ المؤمنون بالغيب من غيرهم.

724

ويجب أن يُعْلَمَ (٣) أَنَّ النَار التي في القبر والنعيم، ليس مِنْ جنس نارِ الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التُّرابَ والحِجَارةَ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر «الروح» ص ۸۸ ــ ۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر «الروح» ص ٩٢ ـ ٩٣.

التي فَوْقَهُ وتحته حتى يَكُونَ أعظمَ حَرًا (١) من جمرِ الدُّنيا، ولو مَسَّها أَهْلُ الدنيا لم يُحِسُّوا بها، بل أَعْجَبُ من هٰذا أن الرجلين يُدفنان أَحَدُهُما إلى جنبِ صاحبه، وهذا في حُفْرَةٍ من حُفْرِ النار، وهٰذا في روضة من رياض الجنة، لا يَصِل من هذا إلى جاره شيء من حرّ ناره، ولا من هٰذا إلى جاره شيء من ذلك وأعجب، ولكن النفوسَ جاره شيء من نعيمه، وقدرةُ الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوسَ مُولَعَةٌ بالتكذيب بما لم تُحِط به علماً، وقد أرانا الله في هٰذِهِ الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغُ من هٰذا بكثير، وإذا شاء الله أن يُطلِعَ على ذلك العبادَ كُلَّهم، عباده أطلعه، وغيبه عن غيره، ولو أطلع اللَّهُ على ذلك العبادَ كُلَّهم، لزالتْ حِكْمَةُ التكليفِ والإيمان بالغيب، ولما تَدافَنَ النّاسُ، كما في الصحيح» عنه عنه المُولاً أنْ لا تَدَافَنُوا، لَدَعُوتُ اللّهَ أَنْ يُسْمِعَكُم مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ما أَسْمَعُ» (٢). ولمَّا كانت هٰذه الحِكْمَةُ منتفيةً في حقّ البهائم سمعت [ذلك] (٣) وأدركته.

سؤال منكر ونكير

وللناسِ في سؤال منكر ونكير: هل هو خاصٌ بِهٰذِه الأمة أم لا (1) ؟ ثَلاثَةُ أقوالٍ: الثالث: التوقف، وهو قولُ جماعة، منهم أبو عمر بنُ عبدالبر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي على أنه قال: «إنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبتَلَى في قبُورِهَا» (٥) منهم من يرويه: «تُسأل»، وعلى هٰذا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم (۲۸٦۷)، وأحمد ١٩٠/٥، وابن منده (١٠٦٥)، والبيهقي في «عذاب القبر» (٨٩) من حديث زيد بن ثابت، وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (٢٨٦٨)، وأحمد ١٧٥/٣ و ١١٤ و ١٥٣ و ٢٠١ و ٢٧٣ و ٢٠٢ و ٢٨٣٠، والنسائي ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصول، استدركت من «الروح» ص: ٩٣، وفي (ب): سمعته وأدركته.

<sup>(</sup>٤) انظر «الروح» ص ۱۱۹ ــ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٥) هو قطعة من الحديث المتقدم.

اللفظ يحتمل أن تكونَ هٰذِه الأمة قد خُصَّتْ بذلك، وهذا أمر لا يُقطَعُ عليه، ويظهر عدمُ الاختصاص، والله أعلم.

وكذلك اختلف في سؤال ِ الأطفال ِ أيضاً(١).

حــذاب الـقبــر نــوعــان:

وهل يَدُومُ عذاب القبر أو ينقطع (٢)؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائمٌ، كما قال تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إلى النَّارِ، فَيَنظُرُ إلى مَقْعَدِهِ فيها حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (٣)، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه.

والنوعُ الثاني: أنه مدة، ثم يَنْقَطِعُ، وهو عَذَابُ بَعْضِ العُصَاةِ النَّدِينَ خَفَّتُ جرائِمُهُم، فيُعَذَّبُ بحسب جُرمه، ثم يُخَفَّفُ عنه، كما تقدم ذِكْرُه في الممحصاتِ العشر(٤).

الاخستسلاف في مستقر الأرواح بعد الموت

وقد اختُلِف في مستقرِّ الأرواح (٥) ما بَيْنَ الموتِ إلى قيامِ الساعة:

فقيل: أرواحُ المؤمنين في الجنة، وأرواحُ الكافرين في النار.

وقيل: إن أَرْوَاحَ المؤمنين بِفناء الجنة على بابها، يأتيهم من رَوْحِهَا ونعيمِها ورِزْقِها.

وقيل: على أفنيةِ قبورِهم.

وقال مالك: بلغني أنَّ الروحَ مرسَلَةٌ، تَذْهَب حيث شاءت.

<sup>(</sup>۱) انظر في كتاب «الروح» ص ۱۲۱ ــ ۱۲۳.

<sup>(</sup>۲) انظر «الروح» ص ۱۲۳ – ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد٤/٢٩٥ \_ ٢٩٦ وغيره، وهو صحيح، وقد تقدم ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «العشرة»، وكلاهما جائز لتقدم المعدود على العدد.

<sup>(</sup>٥) انظر «الروح» ص ١٢٥ ــ ١٢٩.

وقالت طائفة: بل أرواحُ المؤمنين عندَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، ولم يزيدوا ٧٤٤ على ذلك.

وقيل: إن أُرْوَاحَ المؤمنين بالجَابِيَةِ من دِمَشْق، وأَرْوَاحَ الكافرين بِبَرْهُوتَ بئرِ بِحَضْرَمَوْتَ!

وقال كعب<sup>(١)</sup>: أرواحُ المؤمنين في عِلِّيين في السَّماءِ السابعة، وأرواحُ الكُفَّار في سِجِّين في الأرضِ السابعة تحت خَدِّ إبليس!

وقيل: أَرْوَاحُ المؤمنين ببئرِ زمزم، وأرواحُ الكافرين ببئر بَرْهُوتَ.

وقيل: أَرْوَاحُ المؤمنين عن يمين آدم، وأرواحُ الكفار عن شماله.

وُقال ابنُ حَزْم (٢) وغيرُه: مستقرُّها حيث كانت قَبْلَ خلق أجسادها.

<sup>(</sup>١) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني، العلامة الحبر الذي كان يهودياً، فأسلم بعد وفاة النبي ﷺ، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب عمد ﷺ، فكان يحدثهم بالأوابد والغرائب والعجائب، مما كان، وبما لم يكن، وبما حرف وبدل ونسخ، وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري ومسلم، فإنها لم يسندا من طريقه شيئاً من الحديث، وإنما جرى ذكره في «الصحيحين» عرضاً، وليس يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أنَّ بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، وأخرج البخاري في «صحيحه» في الاعتصام: باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» من طريق حميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة لما حج في خلافته، وذكر كعب الأحبار، فقال: إنْ كان مِن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب. وثبت عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» ١/٤٤ه أنه كان يقول له: لتتركنَّ الأحاديث فيها أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 1/٤٤ه أنه كان يقول له: لتتركنَّ الأحاديث الكذبة من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. مترجم في «السير» ٣/٤٨٤ \_ ٤٩٤. الكذبة من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. مترجم في «السير» ٣/٤٨٤ \_ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام البحر ذو الفنون والمعارف،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي اليزيدي الظاهري، صاحب كتاب «المحلي» و «الإحكام» وغيرهما، توفي سنة (٤٥٦هـ) مترجم في «السير» ١٨/ (٩٩).

وقال أبو عمر بنُ عَبْدِالبَرِّ: أَرْواحُ الشهداءِ في الجنة، وأَرْواحُ عامَّةِ المؤمنين على أفنيةِ قبورهم.

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أنَّ أرواحَ الشُّهَدَاءِ كطيرٍ خُضْرٍ معلَّقة بالعرش، تَغْدُو وتَرُوحُ إلى رياضِ الجنة، تأتي ربَّها كُلَّ يومٍ تُسَلِّمُ عليه.

وقالت فرقةً: مُسَتَقَرُّها العَدَمُ المَحْضُ، وهٰذا قَوْلُ مَنْ يقول: إن النفس عَرَضٌ من أَعْرَاضِ البدن، كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة.

وقالت فرقة: مستقرُّها بَعْدَ الموتِ أبدانٌ أُخَرُ تُناسِبُ<sup>(۱)</sup> أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كُلُّ روح إلى بدن حيوان يُشاكِلُ تلك الروح! وهذا قولُ التناسخية منكري المعاد، وهو قولُ خارج عن أهل الإسلام كُلِّهم، ويضيقُ هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها<sup>(۱)</sup>.

تفساوت مشازل الأرواح في البرزخ خ

ويتلخّصُ مِن أدلتها: أن الأرواح في البَرْزَخِ متفاوِتَةً أَعْظُمَ تفاوت.

فمنها: أرواحٌ في أعلى عِلِّيِّنَ، في الملأ الأعلى، وهي أَرْوَاحُ الأنبياءِ صَلَواتُ الله عليهم وسَلامُه، وهم متفاوتون في منازلهم.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تناسبها».

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في «الروح» ص ١٢٩ بعد ما ذكر هذه الأقوال: فهذا ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت، ولا تظفر به مجموعاً في كتاب واحد غير هذا ألبته، ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال، وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله بها وهو مرجو الإعانة والتوفيق. وقد استوعبت الإجابة ثلاثين صفحة من ١٧٩ إلى ١٥٩ فراجعه.

ومنها أرواحٌ في حواصِلِ طيرٍ خُضْرٍ، تَسْرَحُ في الجنة حيث شاءت، وهي أَرْوَاحُ بَعْضِ الشهداء، لا كُلَّهم، بل مِنَ الشهداء من تُحبَسُ رُوحُه عن دخول الجنة لِدَيْنِ عليه، كما في «المسند» عن محمد بن عبدالله بن جحش: أن رَجُلًا جَاءَ إلى النَّبيِّ عَلَيْه، فقالَ: يا رَسُولَ اللّهِ: مَا لي إِنْ قُتِلتُ في سَبيلِ اللّهِ؟ قَالَ: «الجَنَّةُ»، فَلمًا وَلًى، قَالَ: «إلاَّ الدَّيْنَ، سَارَّنى به جبريلُ آنِفَاً»(١).

ومِنَ الأرواحِ مَنْ يكونُ محبوساً على بابِ الجنة، كما في الحديث الذي (٢) قال فيه رسولُ الله ﷺ: «رأيتُ صاحِبَكم محبوساً على بَابِ الجنة» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٠٠٤، والنسائي ٣١٤/٧ ــ ٣١٥، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٥٥٥) و (٥٥٠) و (٥٠٠) من طرق عن أبي كثير مولى محمد بن عبدالله بن جحش، عن محمد بن عبدالله، وأبو كثير روى عنه جمع، ويقال: له صحبة، ووثقه الحافظ في «التقريب» فالحديث صحيح. ومحمد بن عبدالله: عداده في الصحابة، هو ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين، ولأمه فاطمة بنت أبي حبيش صحبة، وهي التي سألت رسول الله ﷺ عن الاستحاضة.

ورواه أحمد في «المسند» ١٣٩/٤ و ٣٥٠ من طريق محمد بن عمـرو، عن أبـي كثير، عن محمد بن عبدالله بن جحش، عن أبيه عبدالله بن جحش.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٣٦/٤ و ٧٥، وابن ماجه (٣٤٣٣)، وابن سعد ٧٥٠، وأبو يعلى (١٥١٠)، والطبراني (٢٩٦٥)، والبيهقي ١٤٢/١٠ من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبدالملك أبي جعفر، عن أبي نفرة، عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاث مئة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي ﷺ: وإنَّ أخاك محبوس بدينه، فاذهب، فاقض دينه، فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت، قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادَّعتها امرأة، وليس لها بينة، قال: «أعطها، فإنها محقة»، وفي رواية: «فإنها صادقة». وعبدالملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين، وصحح إسناده البوصيري في «الزوائد» ورقة ١٥٦، وأحرجه البيهقي ١٤٢/١٠ من طريق =

ومنهم من يَكُونُ محبوساً في قبره، ومنهم مَنْ يكون محبوساً في الأرض، ومنها أرواحٌ في نهرِ الدم الأرض، ومنها أرواحٌ في نهرِ الدم تَسْبَحُ فيه، وتُلْقَمُ الحِجَارَةَ، كل ذلك تَشْهَدُ له السَّنةُ(١)، والله أعلم.

وأما الحَيَاةُ التي اختُصَّ بها الشَّهِيدُ، وامتازَ بها عن غيرِه، في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللّهِ أَمْوٰتاً بَلْ أَحْيَاءُ عنْدَ رَبِهِم يُرزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُ في سَبِيلِ اللّهِ أَمْوٰتُ بَلْ أَحْيَاءُ وَلٰكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤] وفي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوٰتُ بَلْ أَحْيَاءُ وَلٰكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤] وفي سَبِيلِ اللّهِ تعالى جَعَلَ أرواحَهم في أجوافِ طير خُضر، كما في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: المَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم \_ يعني يومَ أُحد \_ جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُم في أَجْوَافِ طيرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنهارَ الجنَةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمارِها، وَتَأُوي إلى قَنَادِيلَ مِنْ فَمْ لِمُ مَنْ ثِمارِها، وَتَأُوي إلى قَنَادِيلَ مِنْ فَمْ مِنْ مَا لِهُ مَا لَهُ الْمَامُ أَحمد وَاه الإِمامُ أحمد وَأُبودُ اوه مسلم.

عبدالواحد بن غياث، وأبويعلى (١٥١٣) من طريق عباد بن موسى القرشي، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي على بمثله، إلا أنه لم يُسمَّ ما ترك، وهذا إسناد صحيح، فإنَّ حماد بن سلمة روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>١) انظر حديث سمرة الطويل في البخاري (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) أي: مُدَلَاة، وفي الحديث: «كم من عِذق مذلل لأبي الدحداح» وذُلِّلَ الكرمُ: دليت عناقيده، قال أبو حنيفة الدينوري: التذليل: تسوية عناقيد الكرم وتدليتها. وفي «سنن أبي داود» و «المستدرك»: علقت.

<sup>(</sup>٣) وتمامه: فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلِّغ إخواننا عنّا أننا أحياء نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب، فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم، قال: فأنزل الله: ﴿ولا تَحْسَبَنُ الذين قُتِلوا في سبيلِ اللَّهِ أمواتاً ﴾.

أخرجه أحمد ٢٦٦/١، وابن أبي شيبة ٢٩٤/٠ \_ ٢٩٥، وهناد في =

فإنَّهم لما بَذَلُوا أبدانَهم الله عزَّ وجَلَّ حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خَيْراً منها، تكونُ فيها إلى يَوْم القيامة، ويكون تنعَّمُها بواسطة تلك الأبدان، أَكْمَلَ مِن تَنعُم الأرواح المُجرَّدة عنها.

ولهذا كانت نَسَمةُ المؤمن في صُورة طَيْرٍ، أو كطيرٍ، ونَسَمَةُ الشهيدِ في جَوْفِ طير. وتأمل لفظ الحديثينِ، ففي «الموطأ» أن كعبَ بنَ مالكِ كان يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قال: «إنَّ نَسَمَةَ المُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ في شَجَرِ الجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إلى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»(١).

فقوله: «نسمة المؤمن» تَعُمُّ الشهيدَ وغيره، ثم خَصَّ الشهيد بأن قال: «هي في جَوْفِ طَيْرٍ خضر»، ومعلوم أنها إذا كانت في جوفِ طيرٍ، صَدَقَ عليها أنها طير، فتدخُلُ في عموم الحديثِ الآخر بهذا الاعتبارِ،

<sup>«</sup>الـزهـد» (١٥٥)، والـطبري (٨٢٠٥) من طـريق محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير المكي، عن ابن عباس. وأخرجه أبو داود (٢٥٢٠)، والحاكم ٢/٨٨و٢٩٧، والأجري ص ٣٩١، والبيهقي في «الدلائل» ٣٠٤/٣، وفي وإثبات عذاب القبر» (١٤٥)، من طريق ابن إسحاق، وزادوا في الإسناد «سعيد بن جبير» بين أبي الزبير وابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٠٢٠ ـ ٢٩١ بعد أن ذكر هذا السند الذي فيه الزيادة: وهذا أثبت، وكذا رواه سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٥٠، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم (١٨٨٧)، والترمذي (٣٠١٤)، وابن ماجه (٢٨٠١)، والدارمي ٢٠٦/، والطبري (٢٠٠٨) و (٨٠٠٨) و (٨٠٠٨)، وابن ماجه (٢٠٠١)، والدارداق في «المصنف» (٩٥٥٤)، والحميدي (١٢٠)، وابن أبي شيبة ٥/٣٠٨ و٣٠٩، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٥٩)، وهناد (١٥٤)، والطبراني في «الكبير» (٩٠٠٤)، والبيهقي في «السنن» ٢٦٣/، وفي «الدلائل» ٣٠٣/٣، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٣/، وزاد نسبته للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ص ٥٦٧ تعلیق (١).

فَنَصِيبُهُم مِنَ النعيم في البرزخِ أَكْمَلُ مِن نصيب غيرهم مِن الأمواتِ على فُرُشِهِمْ، وإن كان الميتُ على فراشه أعلى دَرَجَةً مِنْ كثيرٍ منهم (١)، فله نَعِيمٌ يَخْتَصُّ به لا يُشَارِكُهُ فيه مَنْ هُوَ دُونَه، والله أعلم.

وحَرَّم اللَّهُ على الأرضِ أَن تَأْكُلَ أَجسادَ الأنبياءِ، كما رُوِيَ في «السنن» (٢)، وأما الشُّهَدَاءُ، فقد شُوهِدَ منهم بعدَ مُدَدٍ من دفنه كما هو لم يتغير (٣)، فيحتمل بقاؤه كذلك (٤) في تُربته إلى يوم محشره، ويحتملُ أنه يَبْلَى مع طُولِ المدة، والله أعلم. وكأنه \_ والله أعلم \_ كلما كانت الشَّهَادَةُ أَكْمَلَ، والشهيدُ أَفْضَل، كان بقاءً جسده أطولَ.

قوله: «وَنُـوْمِنُ بِالبَعْثَ وَجَزَاءِ الْأَعْمالِ يَوْمَ القِيامَةِ والعَـرْضِ

<sup>(</sup>١) النص في «الروح» للعلامة ابن القيم ص ١٣٦ بإسقاط: «من كثير».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٨/٤، وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي ٩١/٣، ٩٢، وابن ماجه (١٠٨٥) و (١٠٢٨) من حديث أوس بن أوس. وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (١٧٣٣)، وابن حبان (٥٥٠)، والحاكم ٢٨٧/٢، ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري، والحافظ ابن حجر، وصححه النووي في «الأذكار»، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه (١٦٣٧)، وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي.

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام مالك في «الموطأ» ٤٧٠/٢ في الجهاد: باب الدفن في قبر واحد من ضرورة. من طريق عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه بَلَغَهُ أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حَفَرَ السيلُ قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السَّيل، وكانا في قبر واحد، وهما عمن استشهد يوم أحد، فحُفِر عنهما ليُغَيَّرا من مكانها، فوجدا لم يتغيَّرا، كأنَّهما ماتا بالأمس، وكان أحدُهما قد جُرح، فوضع يده على جُرْحِه، فدُفِن وهو كذلك، فأميطت يده عن جُرْحِه، ثُمَّ أُرسلت، فرجعت كهاكانت، وكان بين أحد ويوم حُفر عنها ست وأربعون سنة. ورجاله ثقات، لكنه مرسل، ولابن سعد ويوم حُفر عنها ست وأربعون سنة. ورجاله ثقات، لكنه مرسل، ولابن سعد بابر بأطول عما رواه مالك، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» ١٧٣/٣، وانظر والبخاري» (١٣٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وكذلك». وهو خطأ.

والحِسَابِ، وقِرَاءةِ الكِتَابِ، والنُّوابِ، والعِقَابِ، والصِّرَاطِ وَالمِيزَانِ».

ش: الإيمانُ بالمَعَادِ مما دَلَّ عليه الكِتَابُ والسَّنةُ، والعَقْلُ والفِطْرَةُ الإبمان بالبعث والجزاء السَّليمَةُ، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقامَ الدليلَ عليه، وردَّ على منكريه في غالب سُورِ القرآن.

وذلك: أن الأنبياء عليهم السَّلامُ كُلُّهُمْ متفقون على الإيمانِ بالأخرة؟، فإنَّ الإقرارَ بالربِّ عامٌّ في بني آدم، وهو فطريٌّ، كُلُّهُمْ يُقِرُّ<sup>(۱)</sup> بالرب، إلا مَنْ عاند، كفِرْعَوْنَ، بخلافِ الإيمانِ باليَوْمِ الآخِرِ، فإنَّ مُنكريه كثيرون، ومحمد على لما كان خَاتَمَ الأنبياء، وكان قد بُعِثَ هو ٢٤٦ والساعة كهاتين (۱)، وكان هو الحاشِرَ المقفِّي (۱)، بَيَّن تَفْصِيلَ الآخرة بياناً لا يُوجَدُ في شيءٍ من كُتُبِ الأنبياء. ولهذا ظَنَّ طائفة من المتفلسفة ونحوهم، أنه لم يُفْصِحْ بمعاد الأبدان إلا محمد على وجعلوا هذا حجةً

<sup>(</sup>١) في (ب): مقر.

<sup>(</sup>۲) كيا جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاريُّ (٤٩٣٦) و (٥٣٠١) و (٢٥٠٥)، و(٢٥٠٣)، ومسلم (٢٩٥). وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريُّ (٢٥٠٥). وأخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (٢٩٥١)، والترمذي (٢٧١٤). وأخرجه من حديث من حديث جابر مسلم (٨٦٧)، والنسائي ١٨٨/٣ و ١٨٩. وأخرجه من حديث المستورد بن شداد الترمذيُّ (٢٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٤٨٩٦)، ومسلم (٢٣٥٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٥٩)، و «الجامع» (٢٥٤٢) من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن لي أسهاء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله ببي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب». والعاقب: الذي ليس بعده نبي، وورد اسم: «المقفي» عند الترمذي في الشمائل (٣٦٠) من حديث حديثة بن اليمان. قال ابن الأعرابي: المقفي: المتبع للنبين، وقال شمر: المقفي والعاقب: واحد، وهو الموتي الذاهب، يقال: قفي عليه: إذا ذهب، فكان المعنى أنه آخر الأنبياء، فإذا قفي، فلا نبي بعده.

لهم في أنَّه من باب التخييل والخِطاب الجُمهوري(١).

والقرآن بَيْنَ معادَ النفسِ عند الموت، ومَعَادَ البَدَنِ عندَ القيامَةِ الكُبرى، ويُنْكِرُونَ مَعَادَ الكُبرى، ويُنْكِرُونَ مَعَادَ الكُبرى، ويُنْكِرُونَ مَعَادَ الكُبرى، ويُنْكِرُونَ مَعَادَ الأبدانِ، ويَقُولُ مَنْ يقول منهم: إنه لم يُخبِرْ به إلا محمد على على طريقِ التخييل! وهذا كَذِب، فَإِنَّ القيامة الكُبرى هي معروفة عند الأنبياء، مِنْ التخييل! وهذا كَذِب، فَإِنَّ القيامة الكُبرى هي معروفة عند الأنبياء، مِنْ آدَمَ إلى نوحٍ، إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام.

وقد أَخْبَرَ اللّهُ بها مِن حين أُهبط آدمُ، فقال تعالى: ﴿قَالَ اهْبطُوا بَعْضُ عَدُونَ لِللّهُ بِهَا مِن حين أُهبط آدمُ، فقال تعالى: ﴿قَالَ فَيها بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُونً وَلَكُم فِي الأرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَنعٌ إلى حِينٍ \* قَالَ فيها تَحْيَوْنَ وَمِنها تُحْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٤ \_ ٢٥]. ولما قال إبليسُ اللعين: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرنِي إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ \* إلى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ ﴾ [ص: ٧٩ \_ ٨].

وأما نُوحٌ عليه السَّلامُ، فقال: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً \* ثُمَّ يُعِيدُكُم فيها وَيُخْرِجُكُم إخْراجَا ﴾ [نوح: ١٧ ـ ١٨].

وقال إبراهيمُ عليه السَّلامُ: ﴿والَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ اللَّينِ ﴾ [الشعراء: ٨٧]. إلى آخر القِصَّةِ. وقال: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُ وْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١]. وقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحيي المَوْتَى ﴾ الآية، [البقرة: ٢٦٠].

وأما موسى عليه السَّلامُ، فقال الله تعالى لمَّا ناجاه: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا \* لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى \* فَلاَ يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُوْمِنُ بِهَا واتَّبَعَ هَوْنهُ فَتَرْدَى ﴾، [طه: ١٥ – ١٦].

بل مُـوُّمِنُ آل ِ فرعون كان يعلم المَعَادُ، وإنما آمن بموسى، قال

<sup>(</sup>١) في (ب): الجمهور.

تعالى حِكَايَةً عنه: ﴿وَيَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم يَوْمَ التَّنَادِ \* يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ما لكم مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ أغافر: ٣٧ – ٣٣]، إلى قوله تعالى: ﴿وَيَنْقُومِ إِنَّما هَٰذِهِ الْحَيَاوَةُ الدُّنيا مَتَنعُ وإِنَّ الأَخِرَةَ هي دارُ القَرَارِ ﴾ [غافر: ٣٩] إلى قوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعُونَ أَشَدَّ العَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]. وقال موسى: ﴿واكتُب لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنيا حَسَنةً وفِي الْآخِرَةِ إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقد أخبر الله في قصة البقرة: ﴿فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذْلِكَ يُحْيِي اللَّـهُ المَوْتَى ويُريكُمءَاياته لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:٧٣].

وقد أَخْبَرَ اللّهُ أنه أرسل الرُّسُلَ مبشرين ومنذرين، في آياتٍ من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خَزَنتُها: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنْكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُم ءَايَاتِ رَبِّكُم وَيُنْذِرُونَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُم هٰذِا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١].

وهٰذا اعتِرَافٌ مِنْ أصنافِ الكُفَّارِ الداخلين جهنَّمَ أن الرسلَ أنذرتهم ٢٤٧ لِقَاءَ يومهم هٰذا، فَجَمِيعُ الرسل أنذروا بما أنذر به خاتَمُهُمْ، مِن عقوبات المذنبين في الدنيا والآخِرَةِ، فعامةُ سُورِ القرآن التي فيها ذكرُ الوعد والوعيد، يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة.

وَأَمْرِ نَبِيّهِ أَنْ يُقْسِمَ بِهِ على المعاد، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُم عَلِم الغَيْبِ ﴾ الآية (١) [سبأ: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِؤُونَكَ أَحَقُ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبِّونَ بِمَا عَمِلْتُم وذٰلِك عَلَى اللّهِ يسيرُ ﴾ [التغابن: ٧].

<sup>(</sup>١) في الأصول: الآيات.

رَاخْبَرَ عن اقترابها، فقال: ﴿اقتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَّ القَمَرُ﴾ [القمر: ١]. ﴿اقتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم وَهُم في غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١]. ﴿سَأَلَ سَائِلً بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَنْفِرينَ﴾ [الأنبياء: ١]. ﴿إِنَّهُم يَرُونَهُ بَعِيداً \* وَنَرَنْهُ قَرِيباً﴾ [المعارج: ١ - ٢]، إلى أن قال: ﴿إِنَّهُم يَرُونَهُ بَعِيداً \* وَنَرَنْهُ قَرِيباً﴾ [المعارج: ٢ - ٢].

رُودُمُّ المكذبين بالمعاد، فقال: ﴿ وَقُدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٤٤]. ﴿ اللّا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَـٰلُلَ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٨]. ﴿ وَلَلْ الدَّرَكَ (١) عِلْمُهُم فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُم فِي شَكِّ منها بَلْ هُم منها عَمُونَ ﴾ [النمل: ٣٦]. ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمِنْهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدَاً عَلَيهِ حَقَّا ﴾ [النحل: ٣٨]، أيمنيهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدَاً عَلَيهِ حَقَّا ﴾ [النحل: ٣٩]. ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لاَيْبَةُ لاَ رَيْبَ فِيها وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُوْمِنُونَ ﴾ [فافر: ٩٥]. ﴿ وَلَيْعَلُمَ الذينَ كَفَرُوا أَنَهُم كَانُوا كَنذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٩]. ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لاَ يَبْعُلُمُ مَيْوَمُ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِم عُمْياً وَبُكُماً وَصُمَّا وَصُمَّا وَالْمُونَ النَّاسِ لا يُحْرَفُونَ خَلْقاً جَدِيداً \* أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا لَمَا عَظَمَا وَلُونَ النَّالِ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ لاَ وَلُونَا أَعْلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه عَلَى عَلَى الطَّلِمُونَ إلا كُفُورا ﴾ [الإسراء: ٩٥]. ﴿ وَقَالُوا أَوْذَا كُنَا عِظَمَا وَرُفَاتاً أَوانًا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً \* قَلْ كُونُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْونُونَ خَلْقاً جَدِيداً \* قَلْ كُونُوا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُونَ اللّهُ عُنُونَ خَلْقاً جَدِيداً \* قَلْ كُونُوا فَوَقَالُوا أَوْذَا كُنَا عِظَمَا وَرُفَاتاً أَونًا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً \* قَلْ كُونُوا فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل (أَذْرَكَ) بقطع الألف وسكون الدال، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير بمعنى: هل أدرك علمهم علم الآخرة. كذا قال الفراء، و «بل» بمعنى الجحد، أي: لم يعلموا حدوثها وكونها، ودل على ذلك قوله تعالى: ﴿بل هم في شك منها﴾... وقرأ الباقون: ﴿بل هم في شك منها﴾... وقرأ الباقون: ﴿بل ادَّارِكُ علمهم في الآخرة﴾ أي: تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم مبعوثون، وأن كل ما وُعدوا به حق. انظر «حجة القراءات» ص ٥٣٥، و «زاد المسير» ١٨٨٨٦.

حِجَارَةً أو حَدِيداً \* أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ في صُدُورِكُم فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعيدُنا. قُل الَّذي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ (١) إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً \* يَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَجُمْمَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٩ ـ ٥٠].

فتأمل ما أُجِيبُوا به عن كُلِّ سُؤال سُؤال على التفصيل، فإنَّهم قالوا أُولاً: ﴿ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ ، فقيل لهم في جواب هٰذا السؤال: إن كُنْتُمْ تزعمون أنه لا خَالِقَ لكم، ولا رَبَّ، فَهَلا كُنْتُمْ خلقاً لا يُفْنِيهِ المَوْتُ، كالحجارةِ والحديدِ وما هو أَكْبَرُ في صدوركم من ذلك؟! فإن قُلْتُمُ: كنا خلقاً على هٰذه الصفة التي ٢٤٨ لا تقبلُ البقاء، فما الذي يَحُولُ بَيْنَ خالقكم ومُنشئكم، وبَيْنَ إعادتكم خلقاً جديداً؟!.

وللحُجَّةِ تقريرٌ آخر، وهو: لوكُنْتُمْ مِن حِجَارَةٍ أو حديدٍ أو خَلْقٍ أكبر منهما، فإنه قَادِرٌ (٢) على أن يُفْنِيكُم ويُحيلَ ذواتِكم، ويَنْقُلَهَا من حال إلى حال، ومن يَقْدِرُ على التصرُّف في هذه الأجسام، مع شدتها وصلابتها، بالإفناء والإحالة، فما الذي يُعْجِزُهُ فيما دونَها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالاً آخر بقولهم: ﴿من يُعِيدُنا﴾ إذا استحالت جسومُنا وفَنِيَتْ؟ يشألون سؤللاً آخر بقولهم: ﴿مَن يُعِيدُنا﴾ إذا استحالت جسومُنا وفَنِيتُ؟ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الإسراء: ٥١]. فلما أخذتهم الحُجَّةُ، ولَزِمَهُمْ حُكْمُهَا، انتقلُوا إلى سؤال آخر يتعلَّلُونَ به بعلل

<sup>(</sup>۱) قال قتادة: يحرِّكونها تكذيباً واستهزاءً. قال الفراء: يقال: أنغض رأسه: إذا حرَّكه إلى فوق وإلى أسفل، وقال ابن قتيبة: المعنى يحركونها كما يحرك الآيسُ من الشيء المستبعِدُ له رأسَهُ، يقال: نغضت سنّه: إذا تحركت، وبابه نصر وضرب. انظر «معاني القرآن» لا ١٢٥/، و «غريب القرآن» ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: قادراً، والمثبت من مطبوعة مكة.

المنقطع، وهو قولُهم: ﴿متى هو﴾؟ فأجيبوا بقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَريباً﴾.

ومِنْ هٰذَا قُولُه: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [يس: ٧٨] إلى آخر السُّورة. فلو رام أَعْلَمُ البشر وأَفْصَحُهُمْ وأَقْدَرُهُمْ على البيانِ، أن يأتيَ بأحسنَ مِن هٰذه الحجة، أو بمثلها، في ألفاظِ تُشابهُ هٰذه الألفاظ في الإيجاز وَوَضْع الأدِلَّة، وصِحَّةِ البُّرهان، لما قَدَرَ، فإنه سبحانه افتتح هٰذه الحُجَّةَ بسؤال أورده مُلْحِدٌ، اقتضى جواباً، فكان في قوله: ﴿ونَسِي خلقه ﴾ ما وَفَي بالجواب، وأقام الحجة، وازال الشبهة لوما(١) أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال: ﴿قُلْ يُحييهَا الَّذي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ فاحتجَّ بالإبداء على الإعادةِ، وبالنشأة الأولى على النشأةِ الأخرى، إذْ كُلُّ عاقلِ يعلمُ علماً ضرورياً أَنَّ مَنْ قَدَرَ على هٰذه، قدر على هٰذه، وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية، لكان عن الأولى أَعْجَزَ وَأَعْجَزَ. ولما كان الخلقُ يستلزمُ قُدْرَةَ الخالق على مخلوقه، وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيمٌ ﴾ [يس: ٧٩]. فهو عليمٌ بتفاصِيل الخلق الأول وجزئياته، وَمَوادُّه وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العِلْم ، كامِلَ القُدرة، كيف يَتَعلُّر عليه أن يُحيى العظامَ وهي رميم؟

ثم أَكَّدَ الأمرَ بحُجةٍ قاهرة، وبُرهانٍ ظاهر، يتضمَّن جواباً عن سؤال ملحدٍ آخرَ يقول: العِظَامُ إذا صارت رميماً، عادت طبيعتُها باردةً يابسة، والحَياةُ لا بُدَّ أن تكونَ مادتها وحامِلُها طبيعته حارَّة رطبة بما يَدُلُّ على أمرِ البَعْثِ، ففيه الدَّليلُ والجوابُ معاً، فقال: ﴿الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ

<sup>(</sup>١) في هامش (د) ومطبوعة مكة: لما.

الأنْحضرِ نَاراً فإذا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس: ٨٠]. فأخبر سُبحانه بإخراجِ هٰذا العُنْصُرِ، الذي هو في غايةِ الحرارةِ واليُبُوسَةِ، من الشجر الأخضرِ الممتلىءِ بالرُّطُوبَةِ والبُرودة، فالذي يُخْرِجُ الشيءَ مِنْ ضده، وَتَنْقَادُ له موادُّ المخلوقاتِ وعناصرُها، ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره ٢٤٩ المُلْحِدُ ودفعَهُ، من إحياء العِظام وهي رميم.

ثم أَكد هٰذا بأخذِ الدَّلالة من الشيء الأجلِّ الأعظم، على الأيسرِ الأصغرِ، فإن كُلَّ عاقل يَعْلَمُ أن من قَدَرَ على العظيم الجليل، فهو على ما دُونَه بكثيرٍ أَقْدَرُ وأَقْدَرُ، فمن قَدَرَ على حمل قِنطارٍ، فهو على حمل أوقية أَشَدُّ اقتداراً، فقال: ﴿ أَو لَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَوٰتِ والأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهم ﴾ [يس: ٨١] فأخبر أنَّ الذي أبدعَ السماواتِ والأرض، على جلالتهما، وعِظم شأنهما، وكِبَرِ أجسامهما، وسَعَتِهما، وعَجِيبِ خلقهما، أَقْدَرُ على أَن يُحيي عظاماً قد صارت رميماً، فيردَّها إلى (١) حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوٰتِ والأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُ ونَ ﴾ والأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُ ونَ ﴾ ولم يَعْقَ بخلقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَى أَنْ يُحيي الموتى (٢) ﴿ [الأحقاف: ٣٣]. ثم ولم يَعْيَ بخلقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَى أَنْ يُحيي الموتى (٢) ﴿ [الأحقاف: ٣٣]. ثم أَكَدَ سبحانه ذلك، وبيّه ببيانٍ آخر، وهو أنه لَيْسَ فعلُه بمنزلة غيرِه، الذي يفعل بالآلات والكُلْفَةِ، والتَعَب والمَشَقَّةِ، ولا يُمكِنُه الاستقلالُ بالفعل، يفعل بالآلات والكُلْفَةِ، والتَعب والمَشَقَّةِ، ولا يُمكِنُه الاستقلالُ بالفعل،

<sup>(</sup>١) في (ب): على.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول جاءت الآية هكذا: (أوليس الذي خلق السمواتِ والأرضَ بقادرٍ على
 أن بحيي الموق). وهي ملفقة من الآية التي في سورة يس، والآية التي في الأحقاف،
 فأثبتنا آية الأحقاف، فإن الآية التي في يس ذكرها الشارح قبل قليل.

بل لا بُدَّ معه مِنْ آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يُرِيدُ أن يخلقه، ويكوِّنه، نَفْسُ إرادته، وقولُه لِلْمُكَوَّنِ: «كن»، فإذا هو كائنٌ كما شاءه وأراده(١).

ثم ختم هٰذه الحُجَّة بإخباره أن مَلَكُوتَ كُلِّ شيء بيده، فَيَتَصرَّفُ فيه بفعلِه وقولِه: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣].

ومن هٰذا قوله سُبْحَانَه: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمنى (٢) \* ثُمَّ كَانَ عَلَقةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوجَينِ الذَّكرَ والأَنْثَى \* أَلْيْسَ ذَلِكَ بِقَندِ عَلَى أَنْ يُحْيِي المَوْتى ﴾ النَّوجَينِ الذَّكرَ والأَنْثَى \* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَندٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي المَوْتى ﴾ [القيامة: ٣٦ \_ ٠٤]. فاحتج سبحانه على أنه لا يَتْرُكُهُ مهملاً عن الأمرِ والنهي ، والثوابِ والعِقابِ ، وأن حِكْمَتَهُ وقُدْرَتَهُ تَأْبِي ذلك أَشدَّ الإباء ، كما قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْن كُمْ عَبَناً وَأَنَّكُم إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّما خَلَقْن كُمْ عَبَناً وَأَنَّكُم إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] ، إلى آخر السورة ، فإن من نَقلَهُ من النَّطْفَةِ إلى العَلقَةِ ، ثم ألى المُضْغَةِ ، والأعْصَابَ والرباطات التي هي أَشَدُه ، وأحكم خلقه والعِظَامَ والمنافِعَ ، والأعْصَابَ والرباطات التي هي أَشَدُه ، وأحكم خلقه غَلية الإحكام ، وأخرجه على هذا الشَّكُلِ والصُّورَةِ ، التي هي أَتمُ ثانية ؟ أم غَليَة الإحكام ، وأخرجه على هذا الشَّكُلِ والصُّورَةِ ، التي هي أَتمُ ثانية ؟ أم الصُّور ، وأَحْسَنُ الأشكال كَيْفَ يَعْجِز عن إعادته وإنشائه مرةً ثانية؟ أم الصُّور ، وأَحْسَنُ الأشكال كَيْفَ يَعْجِز عن إعادته وإنشائه مرةً ثانية؟ أم الصُّور ، وأَحْسَنُ الأشكال كَيْفَ يَعْجِز عن إعادته وإنشائه مرةً ثانية؟ أم

<sup>(</sup>٢) في (ب): تمنى، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وحمزة، والكسائي، وأبي بكرعن عاصم على تأنيث النطفة، وقرأ ابن عامر، وحفص عن عاصم، ويعقوب: يُمنى بالياء ردوه على لفظ المني، وعن أبي عمرو كالقراءتين. انظر «زاد المسير» ٨/٤٧٩ ــ ٤٢٦، و «الكشف» ٢/١٥٩، و «حجة القراءات» ص ٧٣٧.

كيف تقتضي حِكْمَتُه وعنايته به أن يَتْرُكَه سُدَى؟ فلا يَليقُ ذلك بحكمته، ولا تَعْجِزُ عنه قُدْرَتُهُ.

فانظر إلى هـذا الاحتجاج العجيب، بـالقَوْل الـوجيز، الـذي لا يكونُ أَوْجَزَ منه، والبيان الجليل، الذي لا يُتوهَّمُ أوضحُ منه، ومأخذُهُ القريب(١) الذي لا تَقَعُ الظُّنُونُ على أقربَ منه.

وكم في القرآن مِن (٢) مِثْلِ هٰذا الاحتجاج، كما في قولِه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُم في رَيْبٍ مِنَ البَّعْثِ فإنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ دَوْلَا تَعْلَى اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ ﴾ نُطْفَةٍ ﴾ [الحج: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَنَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ [الحج: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَنَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٦]، إلى أن قال: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم يَسُومَ الْقِيلُمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦]. وذكر قِصَّةَ أصحابِ الكهف، وكيف أبقاهم موتى المؤمنون: ١٦]. وذكر قِصَّةَ أصحابِ الكهف، وكيف أبقاهم موتى ثلاث مئة وتسعُ سنين قمرية، وقال فيها: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَعْثُونَا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فيهَا ﴾ [الكهف: ٢١].

والقائلون بأنَّ الأجسامَ مُرَكَّبَةُ من الجواهر المفردة، لهم في المَعَادِ خَبْطٌ واضطراب، وهُمْ فيه على قولين: منهم من يَقُولُ: تُعْدَمُ الجواهِر، ثم تُعَادُ، ومنهم من يقولُ: تُفَرَّقُ الأجزاءُ ثم تجتمع، فأورد عليهم الإنسانُ الذي يأكلُه حيوان، وذلك الحيوانُ أكله إنسان، فإن أُعِيدَتْ تلك الأجزاءُ مِن هٰذا، لم تُعَدْ من هٰذا؟ وأُورِدَ عليهم: أن الإنسانَ يتحلَّلُ الأجزاءُ مِن هٰذا، لم تُعَدْ من هٰذا؟ وأُورِدَ عليهم: أن الإنسانَ يتحلَّلُ

<sup>(</sup>١) في الأصول: «الغريب» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

دائماً، فماذا(١) الذي يُعَادُ؟ أهو الذي كان وَقْتَ المَوْتِ؟ فإن قيل بذلك، لزم أن يُعَادَ على صورةٍ ضعيفةٍ، وهو خلافُ ما جاءت به النَّصُوصُ، وإن كان غَيْرَ ذلك، فليس بعضُ الأبدانِ بأولى مِنْ بعض! فادَّعى بَعْضُهُمْ أن في الإنسانِ أجزاءً أصليةً لا تَتَحَلَّل، ولا يكونُ فيها شيءٌ من ذلك الحيوانِ الذي أكله الثاني! والعقلاءُ يَعْلَمُونَ أن بَدَنَ الإنسانِ نَفْسه كله يتحلَّل، ليس فيه شيء باقٍ، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوَّى شُبهَةَ المتفلسفة في إنكار معادِ الأبدان.

والقولُ الذي عليه السلف، وجمهورُ العقلاء: أن الأجسامَ تنقلِبُ من حال إلى حال، فتستحيلُ تراباً، ثم يُنشئها اللَّهُ نشأةً أخرى، كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نُطْفَةً، ثم صار عَلَقةً، ثم صار عِظَاماً ولحماً، ثم أنشأه خَلْقاً سَوِيّاً، كذلك الإِعَادَةُ: يُعِيدُهُ اللَّهُ بَعْدَ أن يبلى كُلُّه إلا عَجْبَ الذنب، كما ثبت في «الصحيح» عن النبيِّ عَيْدُهُ أنه قال: «كُلُّ ابن آدَمَ يَبْلَى إلاَّ عَجْبَ الذَنب، مِنْهُ خُلِقَ ابنُ آدَمَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ» (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): فها الذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨١٤) و (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥) (١٤٢)، وأحمد ٢٧٢/٢ و أخرجه البخاري (٤٨١٤) و (١١٢ – ١١١، وأبو داود (٤٧٤٣)، ومالك و ٢٣٨/١ وابن ماجه (٤٧٤٣) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد ٢٨/٣. والعَجْب بيفتح العين وسكون الجيم بي عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذب من ذوات الأربع، وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم ٤/٩٠٤، وأبي يعلى (١٣٨٢) قيل: يا رسول الله، ما عجب الذنب؟ قال: «مثل حبة خردل» وصححه هو والذهبي، مع أنه من رواية دراج عن أبي الهيئم.

وفي حديثٍ آخر: «إِنَّ الْأَرْضَ تُمْطَرُ مَطَراً كَمَنِيِّ الرِّجالِ، يَنْبُتُونَ في القُبُور كَما يَنْبُتُ النَّبَاتُ»(١).

فالنشأتان نَوْعَانِ تحتَ جِنْس ، يتفقان ويتماثلانِ مِن وجه ، ويفترقان ويتنوَّعان من وجه ، والمُعاد هو الأولُ بعينه ، وإن كان بينَ لوازِم الإعادة ولوازم البَداءَة فرق ، فَعَجْبُ الذنب هو الذي يبقى ، وأما سَائِرُهُ فيستحيلُ ، فيُعادُ من المادة التي استحال إليها ، ومعلومٌ أن مَنْ رأى شخصاً وهو صغيرٌ ، ثم رآه وقد صار شيخاً ، عَلِمَ أن هذا هو ذاك ، مع أنه دائماً في تَحَلُّل واستحالة ، وكذلك سائِرُ الحيوان والنبات ، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ، ثم رآها كبيرة ، قال : هذه تلك . وليست صفةُ(٢) تلك النشأة الثانية مماثلةً لِصِفَة هذه النشأة ، حتى يقال : إن الصَّفَاتِ هي ٢٥١ المُغَيَّرة ، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها ، فإنهم يدخلونها على صُورة وروي : أن عَرْضَهُ سَبْعَةُ أذرع ، وتلك نشأة باقيةً غَيْرُ مُعَرَّضَةٍ للآفات ، وهذه النشأة فاسدة (٤) مُعَرَّضَةً للآفات ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (٩٧٦١) في حديث طويل عن أبي نعيم، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: ذكروا عند عبدالله الدجال، فقال: فذكره بطوله... ولفظه: ثم يرسل الله ماء من تحت العرش يمني كمني الرجال، فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء، كما تنبت الأرض من الري. وهو في «المستدرك» ٩٩٨٥ - ، ، ، ، ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاً، فإن أبا الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابة، وأورده الهيثمي في «المجمع» واسمه يحيى بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابة، وأورده الهيثمي في «المجمع» أبان عن وجه المخالفة، فراجعه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر «البخاري» (٣٣٢٦) و (٦٢٢٧)، و «مسلم» (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة مكة: فانية.

وقوله: «وجزاء الأعمال ِ» قال تعالى: ﴿مَلْكِ يَوْم الدِّينِ ﴾ [الفاتحة:٣]. ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقُّ ويَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ المُّبينُ ﴾ [النور: ٢٥]. والدِّين: الجزاء، يقال: كما تَدِينُ تُدَانُ، أي كما تُجازِي تُجَازَى، وقال تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] و[الأحقاف: ١٤] و[الواقعة: ٢٤] ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦] ﴿مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُم لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. ﴿مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ منها وَهُم مِّنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ \* وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّت وُجُوهُهُم في النَّارِ هَلْ تُجْزَونَ إَلًّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٩ ــ ٩٠]. ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ منها وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيَّةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلَّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [القصص: ٨٤]. وأمثال ذلك.

وقال ﷺ، فيما يروي عن ربِّه عزوجل، من حديث أبـي ذرٍّ الغِفَاري رضي اللَّه عنه: «يا عِبادي، إنَّما هِيَ أَعْمَالُكُم أُحْصِيها لَكُم، ثُمَّ أُوَفِّيكُم إِيَّاها، فَمَنْ وَجَدَخَيْراً، فلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ، فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ»(١).

وسيأتي لذلك زيادةُ بيان عن قريب، إن شاء اللَّه تعالى. وقوله (٢): «والعرضُ والحسابُ، وقراءةُ الكتاب، والثوابُ والعقابُ».

قال تعالى: ﴿ فَيُوْمَئِذِ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ \* وانشَقَّتِ السَّماءُ فهي يَوْمَئِذِ العرض والحساب وَاهِيَةً \* وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم يَوْمَئِذٍ ثَمَـٰنِيَةً \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) في البر والصلة: باب تحريم الظلم، وقد تقدم ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قوله.

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٥ ـ ١٨]، إلى آخر السورة.

﴿ يِا أَيُّهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيهِ \* فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً \* وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً \* وَيَصْلَى سَعِيراً \* إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* إِنَّه ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَحُورَ \* بِلَى إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾ [الانشقاق: ٦ \_ ١٥].

﴿ وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الكهف: ٤٨].

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مال ِ هٰذَا الْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَـٰهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ [الكهف: ٤٩].

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسَّمَاواتُ وَبَرَزُوا للَّهِ الوَّحِدِ القَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، إلى آخر السورة.

﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَتِ ذُو العَرْش ﴾ ، الآية إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّه سرِيعُ الحِسَابِ﴾ [غافر: ١٥ ـ ١٧].

﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّه ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُم لا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨١].

وروى البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في «صحيحه»، عن عائشة، أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حساباً يَسيراً ﴾ [الانشقاق: ٧ ـ ٨] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقشُ الْحِسَابَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ (١). يعني أنه لو نَاقَشَ في حسابه لِعبيده، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَغَيْرُ ظَالِمٍ لَعَبَده، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَغَيْرُ ظَالِمٍ لَهُم، ولكنه تعالى يعفو ويَصْفَحُ، وسيأتي لذلك زِيَادَةُ بيانٍ، إن شاءالله تعالى.

وفي «الصحيح» عن النَّبيِّ ﷺ، أنه قال: «إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فإذا مُوسَى آخِذٌ بِقائِمَةِ العَرْشِ، فلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّورِ؟»(٢).

وهٰذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء اللَّه لفصل القضاء، وأشرقت الأرضُ بنوره، فحينئذ يَصْعَقُ الخلائقُ كُلُّهم.

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَأَجِدُ مُوسَى باطِشاً بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ ﴾ العَرْشِ ﴾ العَرْشِ ﴾ "

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۳) و (۶۹۳۹) و (۲۰۵۳) و (۲۰۵۳)، ومسلم (۲۸۷۲)، وأبو داود (۳۰۹۳)، والترمذي (۳۳۳۳)، وأحمد ۲/۷۱ و ۹۱ و ۱۰۸ و ۱۲۷ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤١٧) و (٣٢٩٨) و (٣٦٩٨) و (٢٩١٦) و (٢٩١٧) و (٢٤٧٧)، وومسلم (٢٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً، ولفظ البخاري: «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى»، وأخرجه أحمد ٣٣٣٨ بلفظ: «وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأفيق، فأجد موسى..»، ولمسلم (٣٣٧٧) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور، فيصعَق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، قال: ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسِبَ بصعقته يوم الطور، أو بعث قبلي».

قيل: لا رَيْبَ أَن هٰذَا اللَّفْظَ قد وَرَدَ هٰكذَا، ومنه نشأ الإِشكالُ، ولكنه دخل منه (١) على الراوي حَدِيثُ في حديثٍ، فَرَكَّبَ بين اللفظين، فجاء هٰذَان الحديثان هكذا: أحدُهما: «إِنَّ النَّاسَ بَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْيَقُ»، كما تقدم، والثاني: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢)، فدخل على الرَّاوي هٰذَا الحديثُ في الآخر. وممن نبَّه على هذا أبو الحجاج المِزِّي (٣)، وبعدَه الشَّيْخُ شَمْسُ الدين بن القيم (١)، وشَيْخُنا الشَّيْخُ عمادالدين ابن كثير (٥)، رحمهم الله.

وكذلك اشتبه على بعض الرواة، فقال: «فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ استثنى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»؟ والمحفوظُ الذي تواطأت عليه الرِّوايَاتُ الصحيحةُ هو الأول<sup>(٢)</sup>، وعليه المعنى الصحيحُ، فإنَّ الصَّعْقَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِتجلِّي اللَّه لِعباده إذا جاء لِفصل القَضَاء، فموسى عليه السَّلامُ إن كان لم يَصْعَقْ معهم، فيكون قد جوزِيَ بصعقة يَوْمَ تَجَلَّى رَبُّه للجبل فجعله دكًا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً من صَعْقةِ الخلائق لتجلِّي الرَّبِّ يَوْمَ القيامَةِ. فتأمل هذا المعنى العظيمَ ولا تُهْمِلُهُ(٧).

<sup>(</sup>١) في (أ) فوق هذه الكلمة: «فيه»، وفي (ج): منه فيه.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الصفحة السابقة.

وانظر «فتح الباري» ٦/٥٤٥.

 <sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ٧٤٧هـ، وله ترجمة حافلة في مقدمة كتابه «تهذيب الكمال» الذي لم يؤلف
 مثله في تاريخ الرجال، بقلم محققه الدكتور بشار عواد، نشر مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٤) في «الروح» ص ٥٢ ــ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في «النهاية» ٢٨٠/١ ــ ٢٨١. وانظر التعليق رقم (٢) في الصفحة ٧١٥.

<sup>(</sup>٦) وهو: «أو جُوزِيَ بصعقة الطور».

<sup>(</sup>٧) السؤال والجواب لابن القيم في «الروح» ص٥٣، ونقله عنه الحافظ في «الفتح» ٢/٥/٦.

وروى الإمامُ أحمد، والترمذي، وأبو بكر ابن أبى الدُّنيا(١)، عن الحسن، قال: سمعت(١) أبا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، فَعَرْضَتَانِ جِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وعَرْضَةُ تَطَاير الصُّحُفِ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَحُوسِبَ ٢٥٣ حِسَاباً يَسِيراً، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمالِهِ، دَخَلَ النَّارَ»(٣).

وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابنِ المبارك(1): أنه أنشد في ذلك شعراً:

وَطَارَتِ الصُّحفُ في الْأَيْدِي مُنَشَّرةً فَكَيْفَ سَهْوُكَ والْأَنْبَاءُ واقِعَـةً أَفِي الجِنَانِ وَفَوْزِ لا انْقِطاعَ لَهُ تَهْوي بسَاكِنِهَا طَوْراً وَتَرْفَعُهُم طَالَ البُكَاءُ فَلَمْ يُرْحَمْ تَضَرُّعُهُم قَدْ سَالَ قَوْمُ بِهِا الرُّجْعَى فَمَا رَجَعُوا لِيَنْفَع العِلْمُ قَبْلَ المَوْتِ عَالِمَهُ

فيها السَّرَائِرُ والأخْبَارُ تُطَّلَعُ(٥) عَمَّا قَلِيل ولا تَدْري بِمَا تَقَعُ أم الجَحِيم ، فَلاَ تُبْقِى وَلاَ تَدَعُ (٦) إذا رَجَوْا مَخْرَجاً مِنْ غَمِّهَا قُمِعُوا فيها ولا رِقَّةُ تُغْنِي وَلاَ جَزَعُ

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم، البغدادي المؤدب، الثقة، صاحب التصانيف الكثيرة في الرقائق والأخلاق، من موالي بني أمية، توفي سنة (٢٨١هـ). مترجم في «السير» ١٣/ رقم الترجمة (١٩٢).

<sup>(</sup>٢) كذا الأصول: «سمعت» وهو خطأ، والصواب «عن أبسي موسى» كما في المصادر التي عزاه المؤلف إليها، فإن الحسن لم يُسْمَعْ من أبسي موسى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٤٢٧)، وابن ماجه (٤٢٧٧)، وأحمد ٤١٤/٤، وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبسي موسى.

<sup>(</sup>٤) «عن ابن المبارك» سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) في «سير أعلام النبلاء» ١٣/٨: والجبار مُطَّلع.

<sup>(</sup>٦) رواية البيت في «السير»:

أو الجحيم فلا تُبقي ولا تدع

وقوله: و«الصراط» أي: ونُوْمِنُ بالصَّراطِ، وهو جِسْرٌ على جهنم، إذا انتهى النَّاسُ بعد مفارقتهم مكانَ الموقف إلى الظَّلْمَةِ التي دونَ الصراط، كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ (١): أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسَّمَاوَاتِ فَقَالَ: «هُم في الظُّلْمَةِ دُونَ الجِسْرِ»(٢). وفي هذا الموضع يَفْتَرِقُ المنافقون عن المؤمنين، ويَتَخَلَّفُونَ عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويُحَالُ بينَهم بسورٍ يمنعهم من الوصول إليهم.

وروى البيهقيُّ بسنده، عن مسروق (٣)، عن عبدالله، قال: «يَبْعُطُونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ «يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، إلى أن قال: «فَيُعْطُونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم، قال: فَمِنْهُم مَنْ يُعطَى نُورَهُ مِثْلَ الجَبَلِ بَيْنَ يَدَيهِ، وَمِنْهُم مَنْ يُعطَى نُورَه مِثْلِ النَّخلَة بِيمينِهِ، يُعْطَى نُورَه مِثْلِ النَّخلَة بِيمينِه، وَمِنْهُم مَنْ يُعطَى نُورَه مِثْلِ النَّخلَة بِيمينِه، وَمِنْهُم مَنْ يُعطَى نُورَه مِثْلِ النَّخلَة بِيمينِه، وَمِنْهُم مَنْ يُعْطَى دُوْنَ ذلك بيمينه، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ [ذلِك] مَنْ يُعطَى نُورَهُ عَلَى إبهام قَدَمِهِ، يُضِيءُ مَرَّةً ويُطفَأُ مَرَّةً، إذا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ، وإذا طُفيءَ قَامَ، قال: فيمر ويمرون عَلَى الصِّرَاطِ، والصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيفِ، طُفيءَ قَامَ، قال: فيمر ويمرون عَلَى الصَّرَاطِ، والصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيفِ، دَحْض مزَلة، فَيُقالُ لَهُم: امضُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُم، فَمِنْهِم مَنْ يَمُرُّ كَالَّهِم، كَانقِضاضِ الكَوْكَب، وَمِنهُم مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيح ، وَمِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَالطُوفِ، كَانقِضاضِ الكَوْكَب، وَمِنهُم مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيح ، وَمِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَاللَّوفِ، وَمِنهُم مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّحلِ ، ويَرْمُل رَمَلاً، فَيَمُرُونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم، وَمِنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّحلِ ، ويَرْمُل رَمَلاً، فَيَمُرُونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم، وَمِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّحلِ ، ويَرْمُل رَمَلاً، فَيَمُرُونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث مطول، أخرجه مسلم (٣١٥).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام القدوة، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله، أبو عائشة الهمداني الكوفي، من كبار التابعين المخضرمين، أسلم في حياة النبي على، وصلى خلف أبي بكر، وهو من جلّة أصحاب ابن مسعود، وكان ممن شهد القادسية مع سعد، تُوفي رحمه الله سنة (٣٣هـ). مترجم في «السير» ٤/ رقم الترجمة (١٧).

<sup>(</sup>٤) في «الطبراني» و «المجمع»: أصغر من ذلك.

حَتَّى يَمُرَّ الذي نُورُهُ عَلَى إبهام قَدَمِهِ، تُجَرُّ يَدُّ، وَتَعْلَقُ يَدُ، وتُجرُّ رِجْلُ(١)، وتَعْلَقُ رِجْلُ، وَتُصِيبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ، قال: فَيَخْلَصُونَ، فإذا خَلَصُوا قَالُوا: الحَمْدُ للَّهِ الذي نَجَّانا مِنْكِ بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ، لَقَدْ أَعْطَانا اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ أحداً»(٢)، الحديث.

> معنى الورود في قوله تعالى: ووإن منكم إلا واردهائه

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُم إِلَّا وَارِدُها ﴾ [مريم: ٧١]، ما هو؟ والْأَظْهَرُ والأقوى أنه المُرُورُ على الصراط، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنجِّي الذينَ اتَّقَوْا ونَذَرُ الظَّالِمِينَ فيها جِثِيّاً ﴾ [مريم: ٧٢]. وفي «الصحيح» أنه على الله قال: «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُ بايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّه، أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُم إِلَّا وَارِدُها ﴾ ٢٥٤ [مريم: ٧١]، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قَالَ: ﴿ ثُمَّ نُنجِّي الذين اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظُّالِمِينَ فيها جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧٧](٣). أشار على أن ورود النار

<sup>(</sup>١) في (المستدرك): يجر يدأ ويعلق يدأ، ويجر رجلًا ويعلق رجلًا، وفي (الطبراني): تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل.

<sup>(</sup>٢) أورد ه ابن كثير في «النهاية» ٨٤/٢ ــ ٨٥ من طريق البيهقي عن شيخه الحاكم، وهو في والمستدرك، ٢/٣٧٦-٣٧٧ من طريق عبدالسلام بن حرب، عن يزيد بن عبدالرحمن أبى خالد الدالاني، حدثنا المنهال بن عمرو، عن أبى عبيدة، عن مسروق، عن عبدالله، وهذا سند قابل للتحسين، وقد أخرجه أيضاً ١٠٠٤ه و ٥٩٢، والطبراني في والكبير، (٩٧٦٣) من طريق يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد بالإسناد المتقدم، عن ابن مسعود مرفوعاً ــ. . . ، وقد تابعه زيد بن أبـي أنيسة ــ وهو ثقة ــ مرفوعاً أيضاً عند الطبراني، فالحديث صحيح، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٤٠/١٠ ٣٤٣، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني، وهو ثقة. وانظر «الدر المنثور» ٤٠٠/٤ ــ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أخبرتني أم مبشر أنَّها سمعت النبي ﷺ يقول عند حفصة: «لا يدخل=

لا يستلزِم دخولَها، وأنَّ النجاة مِن الشر لا يستلزِمُ حصولُه، بل يستلزم انعقادُ سببه، فمن طلبه عدوَّه ليُهْلِكُوه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه اللَّه منهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوداً﴾ [هود: ٥٨] ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا﴾ [هود: ٦٦] ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً﴾ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنا شُعَيْباً﴾ [هود: ٦٤] ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنا شُعَيْباً﴾ [هود: ٤٤]. ولم يَكُنِ العَذَابُ أصابهم، ولكن أصابَ غَيْرَهُم، ولولا ما خَصَّهُمُ اللَّه به من أسبابِ النجاة، لأصابهم ما أصابَ أولئك(١).

وروى الحافظ أبو نصر الوائلي (٢)، عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه قال: قال ﷺ: «عَلّمِ النَّاسَ سُنّتي وإنْ كَرِهُوا ذٰلِكَ، وإنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُحْدِثَنَّ في دِينِ لاَ تُوقَفَ عَلَى الصّراطِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتّى تَدْخُلَ الجَنّةَ، فَلاَ تُحْدِثَنَّ في دِينِ

النار \_ إن شاء الله \_ من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت: ﴿وَإِنْ مَنكُم إِلاَّ وَارْدُهَا﴾ فقال النبي على: «قد قال الله عز وجل: ﴿ثم ننجّي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً﴾».

وأخرجه أحمد ٣٦٠٥ و ٣٦٢ من طريقين عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنِي لأرجو أن لا يدخل النار \_ إن شاء الله \_ أحد شهد بدراً والحديبية»، قالت حفصة: أليس الله يقول: ﴿وإن منكم إلا واردها»، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ثم ننجًى الذين اتقوا﴾ ».

<sup>(</sup>۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۷۹/۷ ــ ۵۱.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ عبيدالله بن سعيد بن حاتم، الواثلي البكري، أبو نصر السجزي، المتوفى بمكة سنة ٤٤٤هـ، ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١١١٨/٣ فقال: هو صاحب «الإبانة الكبرى في مسألة القرآن، وهو كتاب طويل في معناه، دال على إمامة الرجل، وبصره بالرجال والطرق.

اللَّهِ حَدَثاً بِرَأْيِكَ ، أورده القرطبي (١).

وروى أبو بكر أحمد بنُ سلمان النَّجَاد (٢)، عن يعلى ابنِ منية (٣)، عن رسولِ اللَّه ﷺ، قال: «تَقُولُ النَّارُ لِلمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ: جُزْ يا مُؤْمِنُ، فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي (٤).

الإيمان بالميزان وحقيقته

وقوله: «والميزان» أي: ونُـوْمِنُ بالميزان، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ

(1) هو في «تذكرته» ص ٣٣٦ \_ ٣٣٧ نقلًا عن «الإبانة»، من طريق علي بن الحسين أبي عبيد، عن زكريا بن يحيى، عن أبي السكن، عن عبدالله بن صالح اليماني، عن أبي همام القرشي، عن سليمان بن المغيرة، عن قيس بن مسلم، عن طاووس، عن أبي هريرة. وأبوهمام \_ واسمه محمد بن مجيب \_ قال يحيى بن معين: كذاب، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٨٠/٤ من طريق علي بن الحسين بهذا الإسناد، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» من طريق آخر، وفي سنده محمد بن عبدالرحيم بن شبيب، وهو مجهول، فالحديث لا يصح، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات».

- (٢) تحرف في الأصول إلى: وأبي بكر بن أحمد بن سليمان النجادة. وأبو بكر هذا هـ والإمام الحافظ الفقيه شيخ العلماء ببغداد، أبـ وبكر أحمد بن سلمان، المتـ وفي سنة ٨٤٨هـ. مترجم في والسير، ١٥/ رقم الترجمة (٢٨٥).
- (٣) تصحف في الأصول إلى «منبه» ومنية، بضم الميم وسكون النون: هي أمه، ويقال: أم أبيه، وبذلك جزم الدارقطني، وأبوه اسمه أمية، ونسب إلى أبيه في «التهذيب» وفروعه. أسلم يعلى يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، واستعمله أبو بكر على حلوان في الردة، ثم على بعض اليمن، فحمى لنفسه، فعزله، ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن، وشهد الجمل مع عائشة، ثم صار من أصحاب علي، ويقال: إنه قتل بصفين. وأسد الغابة، ٥/٢٣٠، و «الإصابة» ٣/٠٣٠.
- (٤) أخرجه أبو نعيم في والحلية، ٩ /٣٢٩، والقرطبي في وتذكرته، ص ٢٣٤، والطبراني في والكبير، ٢٧/ رقم (٦٦٨) من طريقين عن بشير بن طلحة، عن خالد بن دريك، عن يعلى ابن منية. . . وبشير بن طلحة ضعيف، وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى ابن منية، فهو منقطع، وأورده الهيثمي في والمجمع، ١٠/ ٣٦٠ عن الطبراني، وضعفه بسليم بن منصور بن عمار، مع أن مَنْ فوقه وهو بشير بن طلحة ضعيف أيضاً، ولم يتنبه للانقطاع. وقد تصحف فيه اسم يعلى ابن منية، إلى يعلى بن منبه.

الْمَوْزِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ الْقِياْمَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِها وَكَفَى بِنا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّت مَوْزِينُهُ فَأُولَئِكَ الذينَ خَسِروا أَنْفُسَهُم في جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢ ـ ١٠٣].

قال القرطبي (١): قال العلماءُ: إذا انقضى الحِسَابُ كان بَعْدَهُ وَزْنُ الأعمالِ، لأن الوزنَ لِلجزاء، فينبغي أن يَكُونَ بَعْدَ المحاسَبةِ، فإنَّ المحاسبةَ لِتقريرِ الأعمالِ، والوزن لإظهارِ مقاديرها، ليكون الجزاءُ بحسبها، قال: وقولُه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ القِينَمةِ ﴾. يَحْتَمِلُ أن يكون ثَمَّ موازينُ متعددة تُوزَنُ فيها الأعمالُ، ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ المُرَادُ الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم.

والذي دَلَّتْ عليه السُّنَّةُ: أن ميزانَ الأعمال لَهُ كِفتان حِسِّيتان مشاهدتان، روى الإمامُ أحمد، من حديث أبي عبدالرَّحمٰن الحُبُلي، قال سَمِعْتُ عَبْدَاللَّه بن عَمْرو رضي اللَّه عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيْشُرُ عَلَيهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًّ مَدُّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَيَسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًّ مَدُّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَيَشْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًّ مَدُّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَيَشْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًا مَدُّ البَصِرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَيَشْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًا مَدُّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: ١٥٥ مَنَقُ وَلَ عَنْدَ السَّيِقُ وَاحِدَةً، لا ظُلْمَ عليك اليَوْمَ، فتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةُ فيها: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهِ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ، فَيَقُولُ: وَيَعُولُ: وَعَولُ: وَعُولُ: وَمُعَمُّداً رسولُ اللَّهِ، فَيَقُولُ: وَيُقُولُ: وَيُعَولُ: وَالْمَاقِةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟! فيقول: إنَّكَ لا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ في كِفَّةٍ، والبِطَاقَةُ في كِفَّةٍ، والبِطَاقَةُ في كِفَّةٍ، قال: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ في كِفَةٍ، والبِطَاقَةُ في كِفَةٍ، قال:

<sup>(</sup>۱) في «التذكرة» ص ٣٠٩.

فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَت البِطَاقَةُ، ولا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ »(١). وهكذا رواه (٢) الترمذيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ أبي الدنيا، من حديثِ الليث (٣)، زاد الترمذيُّ: «ولا يَثْقُلُ مَعَ اسمِ اللَّهِ شَيْءٌ»(٤). وفي سياق آخر: «تُوضَعُ المَوَازِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُـوْتَى بالرَّجُلِ فَيُوضَعُ في كِفةِ»، الحديث (٥).

وفي هٰذا السياقِ فائدةً جليلةً، وهي أن العامِلَ يُوزَنُ مع عمله (٢)، ويَشْهَدُ له ما روى البخاريُّ، عن أبي هُريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «إنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وقال: اقرَوُوا إِنْ شِئْتُم: ﴿ فلا نُقِيمُ لَهُم يَوْمَ القِيامَةِ وَزْناً ﴾ »(٧) [الكهف: ١٠٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۱۳/۲، والترمذي (۲۲۳۹)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (۲۵۲٤)، والحاكم 7/۱ و ۵۲۹، ووافقه الـذهبي، وحسنه الترمذي، ورواية: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» شاذة، وهي لأحمد، والرواية الصحيحة: «ولا يثقل مع اسم الله شيء» وهي رواية الترمذي والحاكم.

والسجل: الكتاب الكبير، فيبهت الرجل، أي: ينقطع ويسكت متحيّراً مدهوشاً، والبطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عيناً فوزنه أو عدده، وإن كان متاعاً فثمنه. وقد تقدم طرف من الحديث في الصفحة ٩٤.

<sup>(</sup>٢) في (ب): روى.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية، الليث بن سعد بن عبدالرحمن، أبو الحارث الفَهمي، مولى خالد بن ثابت بن ظاعن، أصله من الفرس من أهل أصبهان، كان كثير العلم، استقل بالفتوى في زمانه، توفي سنة (١٧٥هـ). مترجم في «السير» ٨/ رقم الترجمة (١٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «ولا يثقل شيء اسم الله» والمثبت من الترمذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٢ / ٢٢١ \_ ٢٢٢، ولا يصح، فيه ابن لهيعة، وهو سيُّء الحفظ.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في الأصول إلى: (علمه) وانظر ص ٦١٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥)، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤/٣٥٠ \_ ٢٥٤، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، ونسبه الحافظ في «النكت الظراف» ٢٠١/١٠ إلى الطبراني في «الأوسط».

وروى الإمامُ أحمد، عن ابنِ مسعودٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَجَتَنَي سِوَاكاً مِنَ الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَوُهُ، فَضَحِكَ القَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِمَّ تَضْحَكُونَ»؟ قَا لُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْه، فَقَالَ: «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُما أَثْقَلُ في المِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ» (١).

وقد وردت الأحاديثُ أيضاً بِوَزْنِ الأعمال أَنْفُسِهَا، كما في «صحيح مسلم» عن أبي مالكِ الأشعريّ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ مُسلم» عن أبي مالكِ اللَّهِ تَمْلاً المِيزَان»الحديث(٢).

وفي «الصحيحين»، وهو خاتمة كتاب البخاري، قولُه ﷺ: «كلمَتَانِ خَفيفَتَانِ عَلَى اللِّسانِ، حَبيبَتَانِ إلى الرَّحمٰن، تَقيلَتَانِ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۰/۱ ـ ۲۲۱ ، والطبراني (۲۵۲۸)، والبزار (۲۲۷۸)، وابن سعد في «الطبقات» ۲۰۰۳ من طرق عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زِر، عن عبدالله بن مسعود، وهذا سند حسن من أجل عاصم \_ وهو ابن أبيي النجود \_ وأخرجه ابن أبيي شيبة في «المصنف» ۱۱۳/۱۲ من طريق أبيي أسامة حماد بن أسامة، عن زائدة، عن عاصم به، وصححه الحاكم ۳۱۷/۳ من طريق سهل بن حماد، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: كان ابن مسعود. . . ووافقه الذهبي، وهو في «مسند البزار» (۲۲۷۷)، والطبراني ۱۹۱ رقم (۵۹) من هذا الطريق، وذكرهما الهيثمي في «المجمع» ۲۸۹/۷ عنها، وقال: ورجالها رجال الصحيح . وأخرجه ابن سعد «المجمع» ۲۸۹/۷ عنها، وقال: ورجالها رجال الصحيح . وأخرجه ابن سعد قالت: سمعت عليًا يقول: أمر النبي على ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، فضحكوا منها، فقال النبي المنها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، فضحكوا منها، فقال النبي والمنها منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، فضحكوا منها، فقال النبي والمنها منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، فضحكوا منها، فقال النبي المنها ومنها، فقال النبي المنها ومنها المنها والمنها والنبي المنها والمنها وال

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۳)، والترمذي (۳۵۱۲)، والدارمي ۱۹۷/۱، وأحمد ۳٤٢/٥ و ۳٤٣ و ۳۲۳ و ۳۳۳، والسطبراني (۳۶۲۳) و (۳۶۲۳)، والنسائي ٥/٥ – ٨، وابن ماجه (۲۷۰).

المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ»(١).

ورَوى الحَافِظُ أبو بكرِ البيهقيُّ، عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «يُـوْتى بابنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ كِفَّتي البيزَانِ، ويُوكَّلُ بِهِ مَلَكُ، فإنْ ثَقُل مِيزَانُهُ، نَادَى المَلَكُ بِصَوْتٍ يُسمِعُ الخَلاثِق: سَعِدَ فُلانٌ سَعَادَةً لا يَشْقَى بَعْدَها أَبَداً، وإِنْ خَفَّ مِيزَانُهُ، نادى المَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الخَلاثِق: شَقِيَ فُلانٌ شَقَاوَةً لا يَسْعَدُ بَعْدَها أَبَداً، وأَنْ اللهُ سَقَاوَةً لا يَسْعَدُ بَعْدَها أَبَداً، وأَنْ اللهُ سَقَاوَةً لا يَسْعَدُ بَعْدَها أَبَداً» (٢).

فلا يُلْتَفَتُ إلى ملحد مُعَانِدٍ يقول: الأعمالُ أعراضٌ لا تَقْبَلُ الوَزْنَ، وإِنما يقبل الوَزْنَ الأُجْسَامُ!! فإن الله يَقْلِبُ الأعراضَ أجساماً، كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «يُوتِي بالمَوْتِ كَبْشَا أَغْبَرَ (٣) فَيُوقَفُ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فَيُقَالُ، يا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَينْظُرُونَ، وَيُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيُشَارُ بَبُونَ وَينْظُرُونَ، وَيُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَينْظُرُونَ، وَيُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَينْظُرُونَ، وَيُقَالُ: خُلُودُ

<sup>707</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤٠٦) و (٦٦٨٧) و (٣٥٦٣)، ومسلم (٢٦٩٤)، والترمذي (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٣٨٠٦)، وأحمد ٢٣٣/٢ من طرق عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، وهو حديث غريب كما قال الترمذي، تفرد به محمد بن فضيل، وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه، ومن لطائف شيخ الحفاظ محمد بن إسماعيل أنه بدأ كتابه «الجامع الصحيح» بحديث غريب، وهو «الأعمال بالنية»، وختمه بحديث غريب.

 <sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٧٤/٦، وقد تفرد به داود بن المحبر، وهو متروك،
 وهو: صاحب التصنيف في فضل العقل، وفيه أخبار كلها أو عامتها غير محفوظة.

 <sup>(</sup>٣) الكبش الأغبر: الذي يغلب بياضه على سواده، وفي «المسند»: الأغثر، وهو الكدر اللون
 كالأغبر والأربد، وفي البخاري ومسلم: كبش أملح، وهو بمعنى ما سبق.

لا مَوْتَ» (١) ورواه البُخَارِيُّ بمعناه (٢). فثبت وَزْنُ الأعمالِ والعاملِ وصحائفِ الأعمال، وثبت أن الميزان له كِفَّتَانِ. والله تعالى أعلمُ بما وراء ذلك من الكيفيات.

فعلينا الْإِيمَانُ بالغَيْبِ، كما أخبرنا الصَّادِقُ ﷺ، مِن غيرِ زيادةٍ ولا نقصان.

ويا خيبة مَنْ ينفي وضع الموازين القِسط ليوم (٣) القيامة كما أخبر الشّارع، لخفاء الحكمة عليه، ويَقْدَحُ في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّالُ والفَوّالُ!! وما أحرَاهُ بأن يكونَ من الذين لا يُقِيمُ اللّهُ لهم (٤) يوم القيامة وزناً. ولو لم يَكُنْ مِن الحِكْمةِ في وزن الأعمال إلا ظهورُ عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أَحَدَ أَحَبُ إليه العُذْرُ من الله، مِن أجل ذلك أرسل الرُّسُلَ مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحِكم ما لا اطلاعَ لنا عليه. فتأمل قولَ الملائكة لما قال الله لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ في الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٢٣/٢، والدارمي ٣٢٩/٢، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٣٤٧/٩، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، والترمذي (٣١٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على الموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود، فلا موت، ويا أهل النار، خلود، فلا موت» ثم قرأ: ﴿وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمرُ وهم في غفلة ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿وهم لا يؤمنون ﴾ [مريم: ٣٩].

<sup>(</sup>٣) في (ب): يوم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصول إلى: «له».

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وقد تقدَّم عند ذكرِ الحَوْضِ (١) كَلاَمُ القُرطبي رحمه الله، أن الحوض قَبْلَ الميزانِ، والصِّراطَ بَعْدَ الميزانِ. ففي «الصحيحين»: «أَنَّ المؤمِنِينَ إِذَا عَبَرُوا الصِّراطَ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، فإذَا هُذَّبُوا ونُقُوا، أُذِنَ لَهُم في دخُولِ الجَنَّةِ»(٢). وجَعَلَ القُرْطُبِيُّ في «التذكرة»(٣) هٰذه القنطرَة صِرَاطاً ثانياً للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحدٌ في النار. والله تعالى أعلم.

قوله: «والجَنَّةُ والنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ، لاَ تَفْنَيَانِ أَبَدَاً وَلاَ تَبِيدَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الخَلْقِ، وَخَلَقَ لَهُما أَهْلاً، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلاً مِنْهُ، وَكُلِّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إلى ما خُلِقَ لَهُ، والخَيْرُ والشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى العِبَادِ».

الجنة والنار غلوقتان وهما موجودتان الآن، ولا تفنيان أبداً

أما قولُه: «إِن الجنةَ والنارَ مخلوقتان»، اتَّفق<sup>(٤)</sup> أهلُ السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يَزَلْ على ذلك أهلُ السنة (°)،

<sup>.</sup> ۲۸۱ (۱)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٤٤٠) و (۲٥٣٥)، وأحمد ۱۳/۳ و ۲۳ و ۷۵ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «يَخْلُصُ المؤمنونَ من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذَّبُوا ونُقُوا، أُذِنَ لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسُ محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، وانظر ص 800.

<sup>(</sup>۳) ص ۳۳۹.

<sup>(</sup>٤) كذا الأصول بحذف الفاء، والجادة إثباتُها، وإن كان ما هنا له وجه.

<sup>(</sup>٥) انظر «حادي الأرواح» ص ١١ ـ ١٩.

حتى نبغت نَابِغَةً مِن المعتزلة والقَدريّة، فأنكرت ذلك، وقالت: بل يُنشِئهُما (۱) اللّهُ يَوْمَ القيامة!! وحملهم على ذلك أصلُهم الفاسد الذي وضعوا به شريعةً لما يَفْعَلُهُ الله، وأنه ينبغي أن يَفْعَلَ كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسُوه على خَلْقِه في أفعالهم، فهم مُشَبِّهةٌ في الأفعال، ٢٥٧ ودخل التجهُّمُ فيهم، فَصَارُوا مع ذلك مُعَطِّلَة! وقالُوا: خَلْقُ الجنةِ قَبْلَ الجزاء عَبَثٌ! لأنها تَصِيرُ معطلةً مُدَداً متطاولة!! فردوا مِنَ النصوصِ ما خالف هٰذه الشريعة الباطِلَة التي وضعوها للرب تعالى، وحرَّفوا النَّصُوصَ عن مواضعها، وضلَّلوا وبدَّعوا مَنْ خالف شَريعَتَهُم.

فَمِنْ نُصوصِ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تعالى عن الجَنَّةِ: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد: ٢١]. وعن النار: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَ فِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]. ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً \* لِلطَّغِينَ مَّ اَبا ﴾ [النبأ: ٢١ – ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَد رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْ رَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى \* عِنْدَهَا جَنَّةُ المَاوْقَى ، ورأى عندَها أَخْ رَى \* عِنْدَ سِدرةِ المُنْتَهَى \* عِنْدَهَا جَنَّةُ المَاوْقَى ، ورأى عندَها جَنَّةَ المأوى. كما في «الصحيحين» ، من حديثِ أنس رضي الله عنه ، عَنَّةَ المأوى. كما في «الصحيحين» ، من حديثِ أنس رضي الله عنه ، في قصة الْإسراء ، وفي آخِرِه : «ثُمَّ انْطَلَقَ بي جَبريلُ حتَّى أَتَى سِدْرَةَ المُنْتَهَى ، فَغَشِيَها أَلْوَانٌ لا أَدْرِي ما هي ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ الجَنَّة ، فإذا فيها المُسْكُ »(٢).

وفي «الصحيحين» مِن حديثِ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، أَن رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بالغَدَاةِ

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د): ينشئها.

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص: ٢٧٥، والجنابذ جمع جُنبُذَة: ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة.

والعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقال(١٠): هذا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ البَرَاءِ بنِ عَاذِب، رضي الله عنه وفيه: «يُنادي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَافْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وافتَحُوا لَهُ باباً إلى الجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وطِيبِهَا... »(٣).

وتَقَدُّمَ حَدِيثُ أنس بمعنى حديث البَراء.

وفي «صحيح مسلم»، عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها، قالت: خَسَفَتِ الشَّمسُ في حياة (٤) رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فذكرت الحديث، وفيه: وقالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «رَأَيتُ في مَقَامي هذا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُم به، حَتَّى لَقَد رَأَيتُ فِي الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيتُمُونِي أُقَدِّمُ (٥). وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأَخُّرتُ» (١).

وفي «الصحيحين»، واللفظ للبخاري، عن عبدالله بن عباس، قال: انخَسَفَتِ الشَّمسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فذكر الحديث، وفيه:

<sup>(</sup>١) في (ب): يقال له.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۳۹/۱، ومن طريقه البخاري (۱۳۷۹)، ومسلم (۲۸٦٦)، وأحد ۱۱۳/۲، وأحد ۱۱۰۷/۱، وأخرجه من طرق عن نافع عن ابن عمر البخاريُّ (۳۲۶۰) و (۱۰۷۳)، وأحمد ۱۱۲/۲ و ٥١ و ۱۲۳، والترمذي (۱۰۷۲)، والنسائي ۱۰۲/۱ – ۱۰۲۸

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «على عهد»، وهي رواية لمسلم.

<sup>(</sup>٥) قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة، ومعناه: أقدم نفسي أو رجلي، وكذا صرح القاضي عياض بضبطه.

<sup>(</sup>٦) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم (٩٠١) (٣)، والبخاري (١٢١٢)، والنسائي ١٣٠/٣ – ١٣٢.

فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّهِ رَأَيناكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً في مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَينَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّة فَتَنَاوَلْتُ(١) عُنْقُوداً، وَلَو أَصَبْتُهُ، لأكلتُم مِنْهُ ما بَقيَتِ الدُّنيا، ورأيتُ(١) النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيتُ أَكْثَر أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ، يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ»، وَرَأَيتُ أَكثَر أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ، يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ»، وَيَكْفُرْنَ الإحسَانَ، لو قِيْلَ: أَيَكْفُرْنَ الإحسَانَ، لو أَحْسَنتَ إلى إِحْدَاهُنَّ الدَّهُ كُلَّه، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: ما رَأَيتُ خَيْراً قَطُّ!!»(٤).

وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس: «وايمُ الذي نَفْسِي بِيَدِهِ، ٢٥٨ لَوْ رَأَيتُم ما رَأَيتُ، لَضَحِكتُمُ قليلًا وَبَكَيْتُم كثيراً». قَالُوا: وما رَأَيتَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: (رَأَيتُ الجَنَّةَ والنَّارَ»(٥).

وفي «الموطأ» و «السنن»، مِنْ حديثِ كعبِ بنِ مالكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ في شَجَرِ الجَنَّةِ، حتَّى يَرْجِعَهَا(٢) اللَّهُ إلى جَسَدِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصول: وتناولت، والمثبت من (الصحيحين).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأريت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يكفرن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧). وقوله: «تكعكعت» معناه: تأخرت، وفي «صحيح مسلم»: «ثم رأيناك كففت» بفاءين خقيفتين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٢٦)، والنسائي ٨٣/٣، ولفظه بتمامه: «أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي، ثم قال: «والذي نفس محمد بيده، لو رَأيتُم ما رأيتُ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار».

<sup>(</sup>٦) في «الموطأ» و «المسند»: حتى يرجعه، وفي النسائي: يبعثه، وفي ابن ماجه: حتى يرجع إلى جسده.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه ص ۹۷٥ تعلیق (١).

ولهذا صَرِيحٌ في دخول ِ الرُّوحِ الجنةَ قَبْلَ يَوْم ِ القيامة.

وفي «صحبح مسلم» و «السنن» و «المسند»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رَسولَ الله ﷺ قال: «لمَّا خَلقَ اللّهُ الجَنّة والنّار، أَرسَلَ جبريل إلى الجَنّة ، فَقَالَ: اذْهَبْ، فانظُر إليها، وإلى ما أَعْدَ اللّهُ لأهْلِها فيها، ما أَعْدَ اللّهُ لأهْلِها فيها، ما أَعْدَ اللّهُ لأهْلِها فيها، فَرَجَع ، فَقَالَ: وَعِزّتِك، لايسمع بها أَحَدُ إلا دَخلها، فَأَمَر بالجَنّة ، فَحُفّت بِالمَكَارِهِ، فقالَ: ارجع ، فانظُرْ إليها، وإلى ما أعددت لأهْلِها فيها، قالَ: وَعِزّتِك، لقد خَشِيتُ أَنْ فيها، قالَ: وَعِزّتِك، لقد خَشِيتُ أَنْ لا يدخلها أَحدُ سَمِع بها، فأَمَر بالها، وإلى ما أعددت لأهلها لا يدخلها أحد ، قال: ثم أَرسَله إلى النّار، قالَ: اذْهَبْ فانظُرْ إليها، وإلى ما أعددت لأهْلها فيها، وإلى ما أعددت لأهْلها فيها، قالَ: وَعِزّتِك، لا يدخلها أحدُ سَمِع بها، فأَمَر بها، فَخَفّت بالشّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَعِزّتِك، لا يدخلها أحدُ سَمِع بها، فأَمَر بها، فَذَهَبْ فَنَظَرَ إليها، فَرَجَع فَقَالَ: وَعِزّتِك، لا يَدخُلُها أحدُ سَمِع بها، فَأَمَر بها، فَذَهَبْ فَنَظَرَ إليها، فَرَجَع ، فَقَالَ: وَعِزّتِك، لَقَد خَشِيتُ أَنْ لا يَنْجُو منها فَذَهَب فَنَظَرَ إليها، فَرَجَع ، فَقَالَ: وَعِزّتِك، لَقَد خَشِيتُ أَنْ لا يَنْجُو منها أَحَدُ إلا دَخلها» أَدُ ونظائر ذلك في السنة كثيرة.

وأما على قول ِ مَنْ قال؛ إِنَّ الجنةَ الموعودَ بها هي الجنةُ التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقَوْلُ بوجودها الآن ظَاهِرٌ، والخلافُ في ذلك معروف.

وأما شُبهة (٢) مَنْ قال: إِنها لم تُخْلَقْ بَعْدُ، وهي: أنها لو كانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٣)، والنسائي ٣/٧\_٤، وأحمد ٣٣٢/٣٣ و ٣٥٤ و ٣٣٤، وأحمد ٣٣٢/٣ و ٣٥٤ و ٣٥٤، وسنده حسن. ولم يخرجه مسلم بطوله كها قبال الشارح، وإنما هو عنده (٢٨٢٢)، من حديث أنس بلفظ: «حُفت الجنة بالمكاره، وحُفت النار بالشهوات». ورواه مختصراً من حديثه أيضاً الدارمي ٣٣٩/٢، وأحمد ١٥٣/٣ و ٢٥٤ و ٢٨٤. (٢) انظر وحادى الأرواح» ص ٣٤ ـ ٣٧.

مخلوقة الآن، لوجب اضطراراً أن تفنى يَوْمَ القيامَةِ، وأن يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ فيها ويموت، لِقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]. و ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وفيه أيضاً مِنْ حديثِ أبي الزُّبَيْرِ، عن جابر، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنه قال: «مَنْ قال: سُبْحَانَ اللّهِ وبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ»(٢)، قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، قالوا: فلو كانت مَخْلُوقَةً مفروغاً منها لم تكن قيعَاناً، ولم يكن لهذا الغِرَاسِ معنى.

قالوا: وكذا قَوْلُه تعالى عن امرأةِ فرعون إنها قالت: ﴿رَبِّ ابنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ﴾ [التحريم: ١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٤٥٨) من حديث عبدالرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن ابن مسعود مرفوعاً وحسنه مع أن عبدالرحمن بن إسحاق قد اتفقوا على ضعفه، وتحسينُ الشيخ ناصرالدين له في «الأحاديث الصحيحة» رقم (١٠٥) بشاهدين من حديث أبي أيوب وابن عمر لا يتجه، لأنها على ضعفها لا يصلحان أن يكونا شاهداً له، لأنهما يختلفان من جهة المعنى عن حديث ابن مسعود، ففيها أن غراس الجنة: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وفي حديث ابن مسعود: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». انظر «المسند» ٥/٤١٤ و «مجمع الزوائد» ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٦٠) و (٣٤٦١)، ورجاله ثقات، إلا أن فيه تدليس أبي الزبير، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير، عن جابر

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنّها الآن مَعْدُومَةٌ بمنزلة النفخ في الصَّورِ، وقيام الناس مِن القبور، فهذا باطل، يَرُدُّهُ ما تَقَدَّم مِن الأدلة وأمثالها مما لم يُذْكَر، وإن أردتُم أنها لم يكمل خَلْقُ جميع ما أعدَّ الله فيها لأهلها، وأنها لا يَزَالُ الله يُحدِثُ فيها شيئاً بعد شيء، وإذا دَخَلَها المومنونَ، أحدث الله فيها عِنْدَ دخولهم أموراً أخر، فهذا حقَّ لا يُمكن رَدُّهُ، وأدلتُكم هٰذه إنما تدل على هٰذا القدر.

وأما احتجاجُكم بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ القصص: ٨٨] فأتيتُم مِن سُوءِ فهمكم معنى الآية، واحتجاجُكُم بها على فنائِهما على عدم وجود الجنةِ والنار الآن نظيرُ احتجاجِ إِخوانِكم بها على فنائِهما ومَوْتِ أهلهما!! فلم تُوفَّقوا أَنْتُمْ ولا إِخُوانُكم لِفهم معنى الآية، وإنما وُقِّقَ لذلك أثمةُ الإسلام، فَمِنْ كلامهم: أن المراد كُلُّ شيء مما كتب الله عليه الفَنَاء والهلاك، هالك، والجنّةُ والنارُ خُلِقَتَا للبقاء لا للفناء، وكذلك العَرْشُ، فإنه سَقْفُ الجنةِ، وقيل: المُرَادُ إلا مُلْكَهُ، وقيل: إِنَّ الله تعالى أنزل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيهَا وقيل: إِلا ما أُرِيدَ به وَجْهُه، وقيل: إِنَّ الله تعالى أنزل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيهَا فَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، فقالت المَلائِكَةُ: هَلَكَ أَهْلُ الأرض، وَطَمِعُوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهْلِ السَّماءِ والأرض أنهم يموتون، فقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، لأنه حيًّ لا يموت، فأيقنَتِ الملائكةُ عند ذلك بالمَوْتِ، وإنما قالُوا ذلك توفيقاً بَيْنَها وبَيْنَ فأيقَتِ النار أيضاً، النصوص المحكمة، الدالةِ على بقاء الجنة، وعلى بَقَاءِ النار أيضاً، على ما يُذْكَرُ عن قريب، إن شاء الله تعالى.

وقوله: «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»، هذا قولُ جمهور الأئمة مِن السَّلف والخلف.

وقال ببقاء الجنة وفناء النَّارِ جماعة منهم من السلف(١) والخلف، والقولان مذكوران في كثيرٍ من كُتُبِ التفسيرِ وغَيْرِها.

وقال بفناءِ الجنةِ والنَّارِ الجَهْمُ بنُ صفوان إِمامُ المعطَّلةِ، وليس له سَلَفٌ قَطُّ، لا مِن الصحابة ولا مِن التابعين لهم بإحسانٍ، ولا مِن أهلِ السنة، وأنكره عليه عَامَّةُ أهل السنة، وكفَّرُوهُ المسلمين، ولا مِن أهلِ السنة، وأنكره عليه عَامَّةُ أهل السنة، وكفَّرُوهُ به، وصاحوا به وبأتباعه مِن أقطارِ الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسِدِ الذي اعتقده، وهو امتِنَاعُ وجودِ ما(٢) لا يتناهى مِنَ الحوادث! وهو عُمْدَةُ أهلِ الكلام المذموم، التي استدلُّوا بها على حدوثِ الأجسام، وحدوثِ ما لم يَحْلُ مِنَ الحوادث، وجعلُوا ذلك عُمْدَتَهُمْ في حدوثِ العالم، فرأى ما لم يَحْلُ مِنَ الحوادث، وجعلُوا ذلك عُمْدَتَهُمْ في الماضي يمنعه في الجهم أن ما يمنعُ من حَوادِثَ لا أَوَّلَ لها في الماضي يمنعه في المستقبل! فَدُوامُ الفعل عِنْدَهُ على الربِّ في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو الهُذَيْلِ العَلَّاف شيخُ المعتزلة وافقه على هٰذا الأصل، لكن قال: إِن هٰذا يقتضي فَنَاءَ الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار، حتى يصيروا في سُكُونٍ دائم، لا يَقْدِرُ بفناء حركات أهل الجنة والنار، حتى يصيروا في سُكُونٍ دائم، لا يَقْدِرُ احدٌ منهم على حركة!! وقد تَقَدَّمَ (٣) الإشارةُ إلى اختلافِ النَّاسِ في أحدٌ منهم على حركة!! وقد تَقَدَّمَ (٣) الإشارة إلى اختلافِ النَّاسِ في أحدٌ منهم على حركة!! وقد تَقَدَّمَ (٣) الإشارة إلى اختلافِ النَّاسِ في أحدٌ منهم على حركة!! وقد تَقَدَّمَ (٣) الإشارة إلى اختلافِ النَّاسِ في أحدً

<sup>(</sup>۱) وما يُروى عن بعض السلف من القول بفناء النار \_ إن صح \_ قول ضعيف مرجوح غالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد، وبقاء أهلها فيها، مثل قوله سبحانه: ﴿كذلك يُربهم اللَّهُ أعمالهم حسراتٍ عليهم وما هم بخارجينَ مِنَ النارِ ﴾، ومثل قوله عز وجل: ﴿يريدون أن يخرجوا من النار وما هُمْ بخارجين منها ولهم عذابٌ مقيم ﴾، ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، وهم الكفار، أما من دخلها من الموحدين، فإنه لا بد من خروجه منها برحمة أرحم الراحين.

<sup>(</sup>۲) «ما» سقطت من (أ) و (ب) و (ج) وهي في (د) و «حادي الأرواح» ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تقدمت.

تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فَاعِلِيَّةِ الربِّ تعالى، وهو لم يَزَلْ ربًّا قادراً فعالاً لما يُرِيدُ، فإنَّه لم يزل حبًا عليماً قديراً. وَمِنَ المحال أن يَكُونَ الفِعْلُ ممتنعاً عليه لذاته، ثم يَنْقَلِبُ، فيصير ممكناً لذاته، من غير تَجَدُّدِ شيءٍ، وليس للأول حَدُّ محدود حتى يَصِيرَ الفِعْلُ ممكناً له عند ذلك الحد، ويكون قَبْلَهُ ممتنعاً عليه، فهذا القَوْلُ تصوَّره كافٍ في الجزم بفساده.

فأما أَبَدِيَّةُ الْجنة ، وأنها لا تفنى ولا تَبِيدُ ، فهذا مما يُعْلَمُ بالضرورة (١) أنَّ الرسولَ ﷺ أخبر به ، قال تعالى : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فيها ما دَامَتِ السَّمنوات والأَرْضُ إلاَّ ما شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨] ، أي : غير مقطوع ، ولا يُنافي ذلك قوله (٢) : ﴿إِلاَّ ما شَاءَ رَبُّكَ ﴾ .

واختلف السَّلَفُ في هٰذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدةَ مُكثهم في النار، وهذا يكونُ لمن دخل منهم إلى النار، ثم أُخْرِجَ منها، لا لِكُلِّهم. وقيل: إلا مدةَ مقامِهِمْ في الموقِف، وقيل: إلا مدةَ مقامِهِمْ في الموقِف،

وقيل: هو استثناءُ استثناه الربُّ ولا يَفْعَلُه، كما تَقُـولُ: واللَّهِ لأضربنَّك إِلا أن أرى غَيْرَ ذلك، وأنت لا تراه، بل<sup>(٣)</sup> تَجْزِمُ بضربه.

وقيل: «إلا» بمعنى الواو، ولهذا على قول ِ بعض النحاة، وهو ضعيف، وسيبويه يجعل «إلا» بمعنى «لكن» فيكون الاستثناءُ منقطعاً، ورجَّحَهُ ابنُ جرير، وقال: إِنَّ الله تعالى لا خُلْفَ لوعده، وقد وَصَلَ الاستثناء بقوله:

القبور والموقف.

<sup>(</sup>۱) انظر «حادي الأرواح» ص ۲٤٢ ــ ۲٤٤.

<sup>(</sup>٢) في «حادي الأرواح»: ولا تنافي بين ذلك وبين قوله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وأنت.

﴿عطاءً غَيْرَ مجذوذ﴾(١)، قالوا: ونظيرُه أن تقولَ: أسكنتُك داري حولًا إلا ما شِئْتُ، أي: سوى ما شئت، أو لكن ما شئت مِن الزيادةِ عليه.

وقيل: الاستثناءُ لإعلامهم بأنَّهم مع خُلُودِهِم في مشيئةِ الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا يُنَافِي ذلك عزيمَته وجزمَه لهم بالخُلُود، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بالذي أَوْحَيْنَا إِليكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ يَشَا اللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشورى: ٢٤]، وقوله: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّهُ ما تَلُوتُهُ عَلَيْكُم وَلاَ أَدْرَنْكُمْ بِهِ ﴾ [الشورى: ٢٤]، وقوله: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّهُ ما تَلُوتُهُ عَلَيْكُم وَلاَ أَدْرَنْكُمْ بِهِ ﴾ [يونس: ١٦]. ونَظَائِرُهُ كثيرةً، يُخْبِرُ عبادَه سبحانه أن الْأُمُورَ كُلّها بمشيئته، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يَكُنْ.

وقيل: إِن «ما» بمعنى «مَنْ» أي: إلا مَنْ شاء اللَّهُ دخولَه النار بذنوبه من السعداء. وقيل: غَيْرُ ذلك(٢)، وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء(٣) مِنَ المتشابه، وقوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾، مُحْكَمٌ، وكذلك قولُه تعالى: ﴿إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤]. وقوله: ﴿أَكُلُها دَائِمٌ وَظِلُها ﴾ [الرعد: ٣٥]. وقوله: ﴿وَمَا هُم منها بِمُحْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨].

وقد أكَّد الله خُلُودَ أهلِ الجنة بالتأبيد في عِدَّةِ مواضِعَ من القرآن، وأخبر أنهم: ﴿لا يَذُوتُونَ فيها المَوْتَ إلاَّ المَوْتَةَ الأُولى﴾ [الدخان:٥٦]، وهذا الاستثناءُ منقطِعٌ، وإذا ضَمَمْتَه إلى الإستثناءِ في قولِه تعالى: ﴿إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) انظر «جامع البيان» ١٥/٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) هو من كلام ابن القيم في «حادي الأرواح» ص ٢٢٢، وتمامه: «وهذه الأقوال متقاربة ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلاَّ وقتاً يشاء ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا، وفي البرزخ، وفي موقف القيامة، وعلى الصراط، وكون بعضهم في النار مدة...».

<sup>(</sup>٣) في «حادي الأرواح» ص ٢٤٤: فهذه الآية.

ما شَاءَ رَبُّكَ ﴾ تبين لك (١) المُرَاد من الآيتين، واستثناءُ الوقتِ الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتةِ الأولى من جملةِ الموت، فهذه موتة تقدّمت على حياتهم الأبديَّةِ، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها.

٢٠ والْأُدِلَّةُ من السنة على أبديَّةِ الجنة ودوامها كثيرةً، كقوله ﷺ: «مَنْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ يَنْعُمُ وَلاَ يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلاَ يَمُوتُ» (٢٠). وقوله: «يُنادي مُنَادٍ: يا أَهْلَ الجَنَّةِ، إِنَّ لَكُم أَنْ تَصِحُوا، فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدَاً، وَأَنْ تَشِبُّوا، فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً، وَأَنْ تَحْيَوْا، فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً» (٣٠).

وتقدم ذِكْرُ ذبح الموت بَيْنَ الجنة والنار، ويقال: «يا أَهْلَ الجَنَّةِ، خُلُودُ فَلاَ مَوْتَ» (٤).

الأقوال في أبدية وأما أَبَدِيَّةُ النَّارِ ودوامُها، فللناس في ذلك ثمانية أقوال : النار

أَحَدُهَا: أَن مَنْ دخلها لا يَخْرُجُ منها أَبدَ الآبد، وهٰذا قولُ الخوارج والمعتزلة.

والثاني: أَنْ أَهْلَهَا يُعذَّبُون فيها، ثم تَنْقَلِبُ طبيعتُهم، وتبقى طبيعةً

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: وأن، والمثبت من وحادي الأرواح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلمٌ (٢٨٣٦) بلفظ: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، وأخرجه الدارمي ٣٣٣/٢، وأحمد ٣٧٠/٢ و٤٠٧ و ٤١٦ و ٤١٦ و ٤٦٦ بلفظ: «من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، وله في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مسلم (٢٨٣٧)، والترمذي (٣٢٤٦)، وأحمد ٣١٩/٢ و ٣٨، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٢٩/٣، والمدارمي ٣٣٤/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٩٣ تعليق (١).

نارية يتلذَّذُونَ بها لموافقتها لِطبعهم! وهٰذا قَوْلُ إمام ِ الاتحادية ابنِ عَرَبِي ۗ الطائي(١)!!

الثالث: أن أَهْلَها يُعذَّبُونَ فيها إلى وَقْتٍ محدود، ثم يُخْرَجُونَ منها، ويَخْلُفُهم فيها قومٌ آخرُونَ، وهذا القوْلُ حكاه اليَهُودُ للنبيِّ ﷺ، وَأَكْذَبَهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عَزَّ مِنْ قائِل : ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذتُم عِنْدَ اللّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ \* بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولُئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُم فيها خَلِدُونَ \* [البقرة: ٨٠ - ٨١].

الرابع: يَخْرُجُونَ منها، وتَبْقَى على حالِها ليس فيها أحد.

الخامس: أنَّها تفنى بنفسها، لأنها حادثة، وما ثَبَتَ حُدُوثُه استحال بَقَاؤُهُ!! وهٰذا قَوْلُ الجهم وشيعته، ولا فَرْقَ عندَه في ذلك بَيْنَ الجنة والنار، كما تقدم.

السادس: تَفْنَى حَرَكَاتُ أهلها، ويصيرون جماداً، لا يُحِسُّون بألم، وهٰذا قولُ أبي الهُذيل العلَّاف كما تقدم.

السابع: أن الله يُخْرِجُ منها مَنْ يَشَاءُ، كما ورد في السنة، ثم يُبْقِيهَا ما يشاء ثم يُفنيها، فإنّه جعل لها أمداً تنتهى إليه.

الثامن: أن الله تعالى يُخْرِجُ منها من يشاء، كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفارُ، بقاءً لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله.

 <sup>(</sup>١) انظر «الفصوص» ص ٩٣ ــ ٩٤ تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي.

وما عدا هذين القولين الأخيرين (١) ظاهرُ البطلان. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما(٢).

فَمِنْ أُدِلَّةِ القولِ الأول(٣) منهما(٤): قوله تعالى: ﴿قَالَ النَّارُ مَثُونَكُمْ خَالِدِينَ فَيِهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٨]. وقولُه تعالى: ﴿فَأَمَّا الذينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُم فَيها زَفِيرٌ وَشَهيقٌ \* خَلْدِينَ فَيها ما دَامَتِ السَّمنُوٰتُ والأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ ﴾ فيها ما دَامَتِ السَّمنُوٰتُ والأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ ﴾ [هود: ١٠٦]. ولم يأت بعد هنذين (٩) الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [النبأ: ٢٣]. [هود: ١٠٨].

وهذا القول \_ أعني القول بفناء النار دون الجنة \_ منقول عن ٢٦٢ عُمَرَ، وابنِ مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم (٦).

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج): الأخرين، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الصفحة ٦٦٦ت (١) القول بأن ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول مؤوف مرجوح لمخالفته للأدلة الصحيحة، والقول الصحيح في هذا: هو أن الجنة والنار لا تفنيان، وللإمام الحافظ علي بن عبدالكافي السبكي رسالة في هذا الموضوع اسماها: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» وهي نفيسة في بابها، فلتراجع. وقد تولى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة (١١٨٧هـ) الردَّ على القائلين بفناء النار بأسلوب علمي متين في رسالته: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»..

<sup>(</sup>٣) انظر «حادي الأرواح» َص ٢٤٩ ــ ٢٥٤، و «مختصر الصواعق المرسلة» ٣٥٤/١ ــ ٣٥٠. .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): هذا.

<sup>(</sup>٦) أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب... وهذا سند ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن لم يسمعه من عمر، ومراسيل الحسن عندهم واهية، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، قال ابن سيرين \_ فيها نقله عنه الدارقطني في «سننه» ١٧١/١، وكان عالماً =

\_\_\_\_\_\_ العالية والحسن \_: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية، فإنها لا يباليان عمن أخذا عنه.

وأثر ابن مسعود: «ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد»، وعن أبي هريرة مثله، علقها الإمام البغوي في تفسيره ٣٩٨/٤، ثم قال بإثرهما: ومعناه عند أهل السنة ـ إن ثبت ـ أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار، فممتلئة أمداً.

وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في «تفسيره» ٥/٤٨٤ بسند تالف لا يعبأ به، ولا يعول عليه، وأما أثر أبي هريرة، فقد ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص ٢٥٢ من رواية إسحاق بن راهويه، حدثنا عبيدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن يحيى بن أيوب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: ما أنا بالذي لا أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ قوله: ﴿فَامًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. . ﴾ الآية. قال عبيدالله \_ وهو شيخ إسحاق \_: كان أصحابنا يقولون: يعنى به الموحدين. وسنده صحيح، ولكنه كها ترى لا يدل على المدعى.

وأثر أبي سعيد أورده الطبري في «تفسيره» ١٨ / ٤٨٧ من طريق عبدالرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن جابر أو أبي سعيد (يعني: الخدري)، أو عن رجل من أصحاب رسول الله على في قوله: ﴿إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه، فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسناد عمول على الموحدين، فقد أورده ابن جرير بعد أن نقل قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا ما شاء ربك ﴾: إنه في أهل التوحيد، وقالوا: معنى قوله: ﴿إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم، فلا يدخلهم النار، ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: ﴿فأمًا الذين شقوا ففي النار﴾ ﴿إلا ما شاء الله ﴾ لا من الخلود.

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ١٠٣/٢ من طريق بندار، عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله بن عمرو قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبو داود: وحدثنا علي بن سلمة، عن ثابت، قال: سألت الحسن عن هذا الحديث، فأنكره. وأبو بلج \_ واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم \_ ختلف فيه، وقد استنكر له الإمام الذهبي في «الميزان» ١٩٥٤ هذا الأثر، وعده من بلاياه. فقد بان بما ذكرنا أن القول بفناء النار لا يثبت عن أحد من الصحابة، وأن ما صح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى، وهو القول بفناء النار.

وقد روى عَبْدُ بن حميد في «تفسيره» المشهور، بسنده إلى عمر رضي الله عنه، أنه قال: «لولَيِثَ أَهْلُ النَّارِ في النَّارِ كَقَدْرِ رَمْلِ عالج، لكَانَ لَهُم عَلَى ذٰلِكَ وَقْتُ يَخرُجُونَ فِيهِ»، ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَبِثِينَ فيها أَحْقَاباً ﴾ [النبأ: ٢٣]. قالوا: والنار موجَب غضبه، والجنة موجَب رحمته، وقد قال ﷺ: «لمَّا قَضَى اللّهُ الخَلْقَ، كَتَبَ كِتَاباً، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَّ رَحْمَتِي سَبقَت غَضَبِي»(١)، وفي كِتَاباً، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَّ رَحْمَتِي سَبقَت غَضَبِي»(١)، وفي رواية: «تَغْلِبُ غضبي»، رواه البخاري في «صحيحه» من حديث(٢) أبي هريرة رضي الله عنه.

قالوا: والله سبحانه يُخبِرُ عن العذاب أنه: ﴿عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥]. و﴿عَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٥]. و﴿عَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٥]. ولم يخبر (٣) ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، وقد قال تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. وقال تعالى حِكَايةً عن الملائكة: ﴿رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَحْمَةً وَعِلْمَا ﴾ [غافر: ٧]. فلا بُدَّ أن تَسَعَ رحمتُه هؤلاء المعذّبين، فلو بَقُوا في العذابِ لا إلى غاية لم تَسَعْهُمْ رَحْمَتُه، وقد ثبت في «الصحيح» تَقْدِيرُ يَوْمِ القِيَامَةِ بخمسينَ ألف سنة (٤)، والمعذّبون فيها «الصحيح» تَقْدِيرُ يَوْمِ القِيَامَةِ بخمسينَ ألف سنة (٤)، والمعذّبون فيها

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم ص ٣٧٦، التعليق (٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) «ولم يخبر» سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٩٨٧)، والنسائي ١٢/٥ عا، وأبو داود (١٦٥٨)، والطيالسي (٢٤٤٠)، وأحمد ٢٢/٢ و ٣٨٣ و ٤٩٠، والبغوي (١٥٦٢)، وصححه ابن خزيمة (٣٧٥٣)، وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد ١١٢/٢، وعن ابن عمرو عند الحاكم ٤/٢٥٠، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢٤٤٦، وزاد نسبته إلى الطبراني، وأبى الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في «البعث».

متفاوتون في مدة لُبْيهِمْ في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أَحْكَم الحَاكِمين، ورحمة أرحم الراحمين أن يَخْلُقَ خلقاً يُعَذِّبُهم أَبَدَ الأبادِ عذاباً سرمداً لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقاً يُنْعِمُ عليهم، ويُحْسِنُ إليهم نعيماً سَرْمَداً، فَمِنْ مقتضى الحكمة، والإحسانُ مراد لذاته، والانتقام مُرَاد بالعرض.

قالوا: وما وَرَدَ مِن الخُلُودِ فيها، والتأبيد، وعدم الخروج، وأن عذابَها مقيم، وأنه غرام، كُلُهُ حق مسلَّم، لا نِزَاعَ فيه، وذلك يقتضي الخُلُودَ في دارِ العذاب ما دامت باقيةً، وإنما يخرج منها في حال بقائها أَهْلُ التوحيد. فَفَرْقُ بين من يَخْرُجُ من الحبس وهو حَبْسٌ على حاله، وبين مَنْ يَبْطُلُ حبسُه بخراب الحبس وانتقاضه.

وَمِنْ أَدَلَةُ القَائِلِينَ بِبِقَائِهَا، وعَذَمِ فَنَائِهَا: قُولُهُ: ﴿ وَلَهُم عَذَابُ مُقْيِمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧] ﴿ لا يُفَتَّرُ عَنْهُم وَهُم فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٥]. ﴿ فَلَنْ نَزِيدَكُم إِلاَّ عَذَاباً ﴾ [النبأ: ٣٠] ﴿ خَلِدِينَ فِيها أَبَداً ﴾ [البينة: ٨]. ﴿ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ ﴿ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، ﴿ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠]. ﴿ لا يُقضَى عَلَيهِم فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها ﴾ [الأعراف: ٤٠]. ﴿ إِنَّ عَذَابِها ﴾ [الفرقان: ٣٥]، أي مقيماً لازماً. [فاطر: ٣٦]. أي مقيماً لازماً.

وقد دلَّتِ السَّنَّةُ المستفيضةُ أنه يَخْرُجُ من النارِ مَنْ قال: لا إله إلا الله، وأحاديثُ الشفاعة صريحةٌ في خُرُوج عُصاةِ الموحِّدِينَ من النار، وأن هذا حُكْمٌ مختصٌ بهم، فلو خرج الكُفَّارُ منها، لكانوا بمنزلتهم، ولم يَخْتَصَّ الخُرُوجُ بأهلِ الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بل بإبقاء الله لهما. وقوله: «وخَلَقَ لهما أهلًا». قال تعالى: ﴿ وَلَقَد ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجَقِّرُ وَالْإِنسِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٩]. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: دُعِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إلى جِنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، طُوبَى لِهٰذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلُ السُّوءَ اللهِ، طُوبَى لِهٰذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلُ السُّوءَ عَلَمْ يُدرِكُهُ، فَقَالَ: «أَوَغَيْر ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللّهَ خَلَقَ لِلجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُم لَهَا وَهُم خَلَقَهُم لَهَا وَهُم في أَصْلابِ آبائِهِم، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُم لَهَا وَهُم في أَصْلابِ آبائِهِم، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُم لَهَا وَهُم في أَصْلابِ آبائِهِم، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُم لَهَا وَهُم في أَصْلابِ آبائِهِم، وأبو داود والنسائي (۱).

وقال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنِ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً \* إِنَّا هَـدَيْنُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُـوراً ﴾ [الدهر: ٢ ـ ٣]. والمراد: الهدايةُ العامة، وأعمُّ منها الهدايةُ المذكورة في قوله تعالى: ﴿الذي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٢) [طه: ٥٠].

فالمَوْجودَاتُ نوعانِ: أَحَدُهُما مُسَخِّر بطبعه، والثاني مُتَحرِّكُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۲۲)، وأبو داود (۲۷۱۳)، والنسائي ۷/۷۶، وأخرجه ابن ماجه (۸۲)، وأحمد ۲/۱۶ و ۲۰۸، والطيالسي (۱۵۷٤)، وابن حبان (۱۳۸)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۵۳/۲.

<sup>(</sup>٢) الهداية نوعان: هداية دلالة ودعوة وتعليم وإرشاد، وهي لجميع الخلق، وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم، قال الله تعالى: ﴿ولكل قوم هادٍ ﴾ وقال: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾. وهداية توفيق وتثبيت وإعانة للسير في طريق الخير والنجأة، وهذه الهداية خاصة لله لا يشركه فيها أحد من خلقه، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وهو يختص بها بمقتضى حكمته من يشاء من عباده، وبها يكون العبد مريداً للحق، مؤثراً له، عاملاً به، وبهذا بجمع بين قوله تعالى: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ وقوله تعالى: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ فالهداية التي أثبتها للنبي على الدلالة على الخير والحق، والتي نفاها هي الثانية، التي بمعنى الإعانة والتوفيق. انظ «الجامع لأحكام القرآن» ١٩٠١، و «مفردات الراغب».

بإرادته، فهدى الأولَ لما سخَّره له طبيعةً، وهَدَى الثاني هِدايةً إراديةً تَابِعَةً لشعوره وعلمه بما ينفعه ويَضُرُّه.

ثم قسَّم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يُريدُ إلا الخيرَ، ولا يتأتى منه إرادةُ سواه، كالملائكة.

ونوعٌ لا يُريدُ إلاَّ الشَّرِّ، ولا يتأتى منه إرادةُ سواه، كالشياطين.

ونوع يتأتّى منه إرادةُ القِسْمَيْنِ، كالإنسان، ثم جعله ثَلاَثَة أصناف: صنفاً يغلب إيمانُه ومعرفتُه وعقلُه هواه وشَهْوَتَه، فَيَلْتَحِقُ بالملائكة، وصنفاً عكسه، فَيَلْتَحِقُ بالشياطين، وصِنفاً تَغْلِبُ شهوتُه البهيمية عقلَه، فيلتحق بالبهائم.

لا موجود إلا بإيجاد الله والمقصودُ: أنه سبحانه أعطى الوجودَين: العيني والعِلْمِي، فكما أنه لا مَوْجُود إلا بإيجاده، فلا هِدَايَةَ إلا بتعليمه، وذلك كُلُّه مِن الأدِلة على كمال قدرته، وتُبُوتِ وحدانيته، وتحقيقِ رُبوبيته، سبحانه وتعالى.

وقوله: «فَمَنْ شاء منهم إلى الجنَّةِ فضلاً منه، ومَنْ شاء منهم إلى النار عدلاً منه» إلخ. مما يجبُ أن يُعْلَمَ: أن الله تعالى لا يَمْنَعُ الثوابَ إلا إذا منع سَبَبه، وهو العَمَلُ الصالح، فإنه: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ﴾(١) [طه: ١١٧]. الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ﴾ (١) [طه: ١١٦]. وكذلك لا يُعاقِبُ أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب، فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَصِنْبَتُم مِّنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ يقول: ﴿وَمَا أَصِنْبَتُم مِّنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

<sup>(</sup>١) الهضم: النقص، تقول العرب: هضمت لك من حقي، أي: حططت.

وهُوَ سُبْحَانه المُعطى المانِعُ، لا مانِعَ لما أعطى، ولا مُعْطِيَ لما منع. لكن إذا مَنَّ على الإنسان بالإيمانِ والعملِ الصالح، لا يمنعُه موجبُ ذلك أصلًا، بل يُعطِيه من الثوابِ والقُرْبِ ما لا عينُ رأت، ولا أذنُ سَمِعَتْ، ولا خطر على قلبِ بشرٍ، وحيث منعه ذلك، فلإنتفاءِ سببه، وهو العملُ الصالح.

ولا ريب أنه يهدي مَنْ يشاء، ويُضِلُ مَنْ يشاء، لكنَّ ذلك كُلَّه حِكْمَةٌ منه وعَدْلُ، فمنعُه للأسباب التي هي الأعمالُ الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجودِ أسبابها، فلا يمنعُها بحال، إذا لم تكن أسباباً صالحة، إما لفسادٍ في العمل وإما لسببٍ يُعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي، أو لوجود المانع، وإذا كان منعُه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح، وهو لم يُعط ذلك ابتداء(١) حكمةً منه وعدلاً، فله الحمدُ في الحالين، وهو المحمودُ على كُلِّ حال، كُلُّ عطاء منه فضل، وكُلُّ عقوبة منه عدل، فإنَّه تعالى حكيم يَضَعُ الأشياءَ في مواضعها التي تَصْلُحُ لها، كما قال تعالى: ﴿ وإذا جَاءَتْهُم ءَايةٌ قَالُوا لَن لَوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ ما أُوتِي رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ (٢) ﴿ [الأنعام: ١٢٤]. وكما قال تعالى: ﴿ وَكَذٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم رِسالَتَهُ (٢) ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وكما قال تعالى: ﴿ وَكَذٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ اللّهُ بأَعْلَمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ بأَعْلَمُ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَصَ اللّهُ بأَعْلَمُ معنا اللّهُ بأَعْلَمُ منا واللّهُ بأَعْلَمُ اللّهُ بأَعْلَمُ منا أَلُولُ اللّهُ بأَعْلَمُ منا اللّهُ بأَعْلَمُ من بَيْنِنَا أَلْيُسَ اللّهُ بأَعْلَمُ منا اللّهُ بأَعْلَمُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) فوق كلمة «ابتداء»: «ابتلاء» وفوقها في (أ): «ظ»، وفي هامش (د): الظاهر ابتلاء أو ابتداء، وفي (ج): ابتداء ابتلاء.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: رسالاته بالجمع، وهي قراءة ما سوى ابن كثير وحفص من القراء، وأما هما، فقرآ: «رسالته» بالتوحيد. «حجة القراءات» ص ۲۷۰، «الكشف» ۱۹۸۱ - ۱۱۸/۳ .

بالشُّنكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]. ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادةُ بيانٍ، إن شاء الله تعالى.

قوله: والاستِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الفِعْلُ، مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يُوصَفَ المَخْلُوقُ بِهِ [تَكُونُ] مَعَ الفِعْلِ، وأَمَّا الاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصَّحَّةِ وَالوُسْعِ والتمكين وَسَلاَمَةِ الآلات، فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلَ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الدِّطَابُ، وَهُو كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ يَتَعَلَّقُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين (١) حما ذكره الشيخ رحمه الله ، هـو(٢) قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قَبْل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة، فقالوا لا تكون إلا مع الفعل.

والذي قاله عامةً أهل السنة: أن للعبد قُدْرةً هي مناط الأمر والنهي، وهٰذه قد تكون قبله، لا يجبُ أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بُدَّ أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.

وأما القُدْرَةُ التي من جهة الصحّة والوسع، والتّمكن وسلامةِ الآلات، فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرةُ المذكورة في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۱۲۹/۸ ــ ۱۳۱ و ۳۷۱ ــ ۳۷۲ و ۴۷۹ ــ ٤٨٠ ، و «درء تعارض العقل والنقل» ۲۰/۱ ــ ۳۳.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وهو» بزيادة الواو، وهو خطأ.

﴿ وَللّهِ عَلَى النَّاسِ حِعَ (١) البَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إلَيْهِ سَبيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فأوجب الحَجَّ على المستطيع، فلولم يستطع إلا مَنْ حَجَّ، لم يَكْنِ الحجَّ قد وَجَبَ إلا على مَنْ حج، ولم يُعاقب أحد على ترك الحج! وهذا خلافُ المعلوم بالضرورة مِن دين الإسلام.

وكذلك قولُه تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾ [التغابن: ١٦]. فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلوكان مَنْ لم يتّقِ الله لم يستطع التقوى، لم يَكُنْ قد أوجب التقوى إلا على مَنِ اتقى، ولم يُعاقب من لم يتق! وهذا معلومُ الفساد.

وكذا قولُـه تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجادلة: ٤]. والمرادُ منه استطاعة الأسباب والآلات.

وكذا ما حكاه سبحانه مِنْ قول ِ المنافقين: ﴿ لَوِ استَطْعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُم ﴾ [التوبة: ٤٣]. وكَذَّبهم في ذلك القَوْل، ولوكانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حَقِيقَةُ قدرةِ الفعل، ماكانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذَّبهم دل أنَّهم أرادوا بذلك المرض، أو فَقْدَ المال، على ما بين تعالى بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَرْضَى ﴾ [التوبة: ٩١]، إلى أن قَالَ: ﴿ إِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الذينَ يَسْتَطْعُ مِنْكُم طَوْلاً أَغْنِيَاءُ ﴾ [التوبة: ٩٩]، وكذلك قَوْلُه تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُورِمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. والمرادُ استطاعة أنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُومِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. والمرادُ استطاعة أنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ المُورِمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. والمرادُ استطاعة أنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ المُورِمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. والمرادُ استطاعة أنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ المُورِمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. والمرادُ استطاعة أنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ المُورِمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل (حَجُّ) بفتح الحاء، وهي قراءة أبني عمرو، وأكثر القراء، وقرأ حمزة، والكسائي وحفص عن عاصم: بكسرها، وهما لغتان: الفتح لأهل الحجاز وبني أسد، والكسر لغة أهل نجد. انظر «زاد المسير» و «حجة القراءات» ص ١٧٠.

الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله(١) ﷺ لعمران بنِ حُصَين: «صلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»(٢). وإنما نفى استطاعة الفعل مَعَها.

وأما دليل ثبوتُ الاستطاعةِ التي هي حَقِيقةُ القُدْرَةِ، فقد ذكروا فيها قَوْلَه تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، والمرادُ نَفْيُ حقيقةِ القُدرة، لا نَفْيُ الأسبابِ والآلات، لأنَّها كانت ثابتةً. وسيأتي لذلك زِيَادَةُ بيانٍ عند قوله: «ولا يُطِيقُونَ إلا ما كلَّفهم» إن شاء الله تعالى، وكذا قَوْلُ صاحب موسى: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ [الكهف: ٢٧]. وقوله: ﴿ أَلَم أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ [الكهف: ٢٧]. والمراد منه (٣) حقيقةُ قدرة الصبر، لا أَسْبَابُ الصبر (٤) وآلاته، فإن تلك كانت ثابتةً له، ألا ترى أنَّه عاتبه على ذلك. ولا يُلامُ مَن عَدِمَ الفعل ، وإنما يُلامُ مَن امتنعَ منه عَدِمَ الفعل ، وإنما يُلامُ مَن امتنعَ منه الفعل لتضييعه قُدْرَةِ الفعل، لاشتغاله بغيرِ ما أمر به أو شغله إياها بضِدً الفعل لتضيعه قُدْرَةِ الفعل، لاشتغاله بغيرِ ما أمر به أو شغله إياها بضِدً ما أمر به، ومن قال: إنَّ القُدْرةَ لا تَكُونُ إلا حِينَ الفعل لا تصلح إلا لذلك القدرة لا تصلح للضدين، فإنَّ القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له، لا توجَدُ بدونه.

<sup>(</sup>١) في (ب): قول النهـي.

 <sup>(</sup>۲) في الأصول: «فعلى الجنب» والحديث أخرجه البخاري (۱۱۱۷)، وأبو داود (۹۵۷)، والترمذي (۳۷۲)، وابن ماجه (۱۲۲۳)، وأحمد ٤٢٦/٤، وابن الجارود (۲۳۱)، والدارقطني ٢٤/٦، وابن عربية والدارقطني ٢٤/٦، وابن عزيمة (۹۸۳)، والبيهقي ٣٠٤/٢ و ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

وما قالته القَدَرِيَّةُ بناءً على أصلهم الفاسد وهو إقْدَارُ اللَّهِ للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، سواءً، فلا يَقُولُون: إنَّ الله خَصَّ المؤمِن المطيع بإعانة حصَّل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجَّح الطَّاعَة، وهذا بنفسه رجَّح المعصية! كالوالد الذي أعطى كُلَّ واحدٍ من بنيه سيفاً، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق.

وهذا القَوْلُ فاسِدٌ باتفاق أهل السُّنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نِعْمَةً دينيةً، خصُّه بها دُونَ الكافر، وأنه أعانَه على الطاعة إعانةً لم يُعن بها الكَافِر، كما قال تعالى: ﴿ وَلٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُم الإِيمٰنَ وَزَيَّنَهُ في قُلُوبِكُم وَكَرَّهَ إِلَيْكُم الكُفْرَ والفُسُوقَ والعِصْيَانَ أُولٰئِكَ هُمُ الرشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧] فالقدرية يقولون: هٰذا التَّحْبيبُ والتزيينُ عَامٌّ في كُلِّ الخلق، وهو بمعنى البيانِ وإظهار دلائل الحَقِّ، والآية تقتضي أن هٰذا خاصٌّ بالمؤمن، ولهذا قال: ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِـدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧]. والكُفَّارُ ليسـوا راشدين، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَم وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضْلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّماءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وأمثالُ هٰذه الآية في القرآن كثير، يُبَيِّنُ أنه سبحانه هدى هٰذَا وأَضلِّ هٰذا. قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّاً مُّرْشِداً ﴾ [الكهف: ١٧]. وسيأتي لهذه المسألة زِيَادَةُ بيانٍ، إِن شاء الله

وأيضاً فَقُوْلُ القائِلِ: يُرَجَّحُ بلا مُرَجِّح. إن كان لِقوله: «يرجح»

<sup>(</sup>۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۲٦/۱ ـ ٣١.

معنى زائد على الفعل، فذاك هو السببُ المرجِّحُ، وإن لم يكن له معنى زائد، كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حَصَلَ في إحدى الحالتين دُونَ الْأُخرى بلا مرجِّح! وهذا مكابرةً للعقل!! فلما كان أَصْلُ قَوْلِ القَدَرِيَّةِ: إن فاعلَ الطَّاعات وتَارِكَها(١) كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أَنْ يَكُونَ مع الفعل قدرةُ تَخُصُّه، لأن القُدْرَة التي تَخُصُّ الفعلَ لا تَكُونُ للتارك، وإنما تكُونُ للفاعل، ولا تَكُونُ القدرة لا بُدَّ أن تكُونُ القدرة والإقدارة لا بُدَّ أن تكُونُ القدرة إلا مِنَ الله تعالى، وهم لما رأوا أَنَّ القدرة لا بُدَّ أن تكُونُ قَبْلَ الفعل، قالوا: لا تكونُ مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكونُ بها الفعلُ والترك، وحالَ وجودِ الفعلِ يمتنِعُ التَّرْكُ، فلهذا قالوا: القُدْرَةُ لا تكونُ إلا قَبْلَ الفعل! وهذا باطل قطعاً، فإنَّ وُجُودَ الأمرِ مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بُدَّ أن يكونَ جَمِيعُ ما يَتَوقَّفُ عليه الفعلُ من الأمور الوجودية موجوداً عندَ الفعل، فَنقِيضُ ما يَتَوقَّفُ عليه الفعلُ من الأمور الوجودية موجوداً عندَ الفعل، فَنقِيضُ ما يَتَوقَّفُ عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عندَ الفعل، فَنقِيضُ ما يَتَوقَّفُ عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عندَ الفعل، فَنقِيضَ مولهم حَقَّ، وهو: أن الفعل لا بُدً أن يكون معه قُدرة.

لكن صار أهلُ الْإثبات هنا حِزبين: حزبٌ قالوا: لا تكونُ القدرة إلا معه، ظنّاً منهم أن القُدْرةَ نَوْعٌ واحد لا يصلحُ للضدين، وظنّاً من بعضهم أن القدرة عَرَض، فلا تبقى زمانين، فَيَمْتَنِعُ وُجُودُهَا قبل الفعل.

والصوابُ: أن القدرة نوعانِ كما تقدم: نوعٌ مصحح للفعل، يُمكن معه الفعلُ والتركُ، وهذه هي التي يتعلَّق بها الأمرُ والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي، وتكون قبلَ الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجددِ أمثالها عند

<sup>(</sup>١) في (أ) و (د): وتاركهما، وهو سبق قلم.

من يقول: إِن الأعراض لا تَبْقى زمانين، وهذه قد تصلُح للضَّدَّين، وأمر الله مشروطٌ بهذه الطاقة، فلا يُكلف الله مَنْ ليس معه هذه الطاقة، وضِدُّ هذه العجز، كما تقدم.

وأيضاً: فالاسْتِطَاعةُ المَشْرُوطَةُ في الشرع أَخَصُّ مِن الاستطاعة التي يَمْتَنِعُ الفِعْلُ مع عدمها، فإنَّ الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يُتَصَوَّرُ الفِعْلُ مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارعُ يُيسَّرُ على عباده، ويُرِيدُ بهم الفِعْرَ، وما جعل عليكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اليُسْرَ، ولا يُرِيدُ بهم العُسْرَ، وما جعل عليكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، والمَريضُ قد يستطيعُ القِيامَ مع زيادةِ المرض وتأخُّر بُرثه، فهذا في الشرع غَيْرُ مستطيع ، لأَجْلِ حُصُولِ الضرر عليه، وإن كان قد يُسمَّى الشرع غَيْرُ مستطيعاً، فالشَّارعُ لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكانِ الفِعْلِ ، بل يَنظُرُ إلى لوازم ذلك، فإذا كَانَ الفِعْلُ ممكناً مع المفسدةِ الراجحة، لم تكن هٰذه استطاعة شرعيةً ، كالذي يَقْدِرُ على الحجِّ مع الشهرين (١) مع انقطاعه عن معيشته، ونحوِ ذلك. فإذا كان الشَّارِعُ قد الشهرين عَدَمَ المفسدة الراجحة، فكيف يُكلِّف مَعَ العجز؟!

ولكن هذه الاستطاعة \_ مع بقائها إلى حين الفعل \_ لا تكفي في وجود الفعل , ولو كانت كافيةً ، لكان التاركُ كالفاعل ، بل لا بُدَّ من إحداثِ إعانةٍ أخرى تُقارِنُ ، مثل جَعْل الفاعل مريداً ، فإن الفعل لا يَتِمُّ إلا بقُدرة وإرادة ، والاستطاعة المقارنة يَدْخُلُ فيها الْإِرَادَةُ الجازمة ، بخلاف المشروطة في التكليف ، فإنَّه لا يُشْتَرطُ فيها الْإِرَادَة ، فالله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ب): شهرين.

يأمر بالفِعْلِ من لا يُريدُه، لكن لا يأمر به مَنْ لوأراده، لَعَجْزَ عنه. وهكذا أمرُ الناسِ بعضهم لِبعض، فالإنسانُ يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجِزُ عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقُوّة التامة، لزمَ وُجُودُ الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يُطاق، فإن من قال: القُدْرة لا تكونُ إلا مع الفعل، يقول: كُلُّ كافر وفاسق قد كُلُف ما لا يُطِيق، وما لا يُطاق يُفَسَّر بشيئين: بما لا يُطاق للعجز عنه، فهذا لم يُكلِّف الله أحداً، ويفسَّر بما لا يُطاق للاشتغال بِضِدَّه، فهذا هو الذي لم يُكلِّف الله أحداً، ويفسَّر بما لا يُطاق للاشتغال بِضِدَّه، فهذا هو الذي وقع فيه التَّكْلِيف، كما في أمر العباد بعضِهم بعضاً، فإنهم يُفَرِّقُونَ بَين هذا وهذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعداً أن يَقُومَ، ويُعْلَمُ الفرقُ بينَ الأمرين بالضرورة(١).

قوله: وَأَفْعَالُ العِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَكُسْبٌ مِنَ العِبَادِ.

ش: اختلف النَّاسُ في أفعال العبادِ الاختيارية(٢).

فزعمت الجبرية لل وثيسهم الجهم بن صفوان الترمذي (٣): أن انعال العباد علق التدبير في أفعال الخلق كُلَّها لله تعالى، وهي كُلُّها اضطرارية، كحركات الله وهم فاعلون المرتعش، والعروق النابضة، وحَركاتِ الأشجار، وإضافتُها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يُضَافُ الشيءُ إلى محله دُونَ ما يُضافُ إلى مُحَمِّله!

وقابلتهم المعتزلة، فقالوا: إِن جَمِيعَ الأفعالِ الاختيارية مِنْ جميع

<sup>(</sup>۱) وانظر دمجموع الفتاوى، ۲۹۰/۸ ــ ۳۰۲ و ۶۶۸ ــ ۶۷۶.

<sup>(</sup>٢) انظر وشفاء العليل، ص ٤٩ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) وينسب أيضاً: السمرقندي.

٢٦٨ الحيوانات بخلقها، لا تعلق لها بِخَلْقِ الله تعالى! واختلفوا فيما بَيْنَهُمْ:
أن الله تعالى يَقْدِرُ على أفعال ِ العباد أم لا؟!

وقال أهلُ الحقِّ: أَفْعَالُ العِباد بها صاروا مطيعين وعصاةً، وهي مخلوقة لله تعالى، والحقُ سبحانه وتعالى مُنْفَرِدُ بخلق المخلوقات، لا خَالِقَ لها سواه، فالجبرية غَلَوْا في إِثبات القدر، فَنَفَوْا صُنْعَ العبد أصلًا، كما غَلَتِ المشبِّهةُ في إِثباتِ الصفات، فشبَّهوا، والقدرية نفاه القدر جعلوا العِبَادَ خالِقِينَ مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوسَ هذه الأمة، بل أرداً من المجوسِ، من حيث إِن المجوس أَثْبَتْ خالِقَيْنِ، وهم أثبتوا خالِقِينَ!

وهدى اللّه المؤمنين أهلَ السنة لما اختلفوا فيه (١) مِن الحقّ بإذنه، والله يَهْدِي مَنْ يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم. فكلَّ دليلٍ صحيح يُقيمهُ الجبريُّ، فإنما يَدُلُّ على أن الله خَالِقُ كُلِّ شيءٍ، وأنه على كُلِّ شيء قدير، وأن أفعالَ العبادِ من جُملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يَدُلُّ على أن العَبْدَ ليسَ بفاعلٍ في الحقيقة ولا مُريدٍ ولا مختار، وأن حركاتِه الاختيارية بمنزلة حركةِ المرتعش، وهُبوب الرياح، وحركات الأشجار.

وكُلَّ دليل صحيح يقيمه القَدَرِيُّ، فإنما يَدُلُّ على أن العبدَ فاعلُّ لفعله حقيقةً، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حَقَّ، ولا يَدُلُّ على أنه غَيْرُ مقدورٍ لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته.

فإذا ضممتَ ما مَعَ كُلِّ طائفةٍ منهما من الحق إلى حَقِّ الْأُخـرى،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، مِن عُمُوم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون مِن الأعيان والأفعال ، وأنَّ العباد فاعلون لأفعالهم حَقِيقَةً، وأنهم يستوجبون عليها المدحَ والذَّمَّ.

وهذا هو الواقعُ في نفس الأمر، فإن أدلةَ الحق لا تتعارضُ، والحقُّ يُصَدِّق بعضُه بعضاً. ويضيقُ هذا المختصر عن ذكرِ أدِلَّة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويُستفاد مِن دليلِ كُلِّ فريق بطلانُ قول ِالآخرين ولكن أذكرُ شيئاً مما استدل به كُلُّ من الفريقين، ثم أُبيِّن أنه لا يَدُلُّ على ما استُدِلً عليه مِن الباطل.

الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد فمما استدلَّت (١) به الجبرية ، قولُه تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللّهَ رَمَى ﴾ [الأنفال: ١٧]. فنفى الله عن نبيه الرمي ، وأثبته لنفسه سبحانه ، فَدَلَّ على أنه لا صُنْعَ للعبد . قالوا : والجزاء غَيْرُ مرتب على الأعمال ، بدليل قوله ﷺ : «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الجَنَّةَ بِعَمَلِهِ » ، قَالُوا : وَلاَ أَنْتَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالُ : «وَلاَ أَنَا ، إلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بررَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل » (٢) .

ومما استدل به القدرية، قولُه تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٢٦٩

<sup>(</sup>١) في (ب): استدل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٢٥٦/٢ من حديث أبي هريرة، وأخرجه عنه أيضاً البخاري (٣٥/٥) و (٦٣٦)، ومسليم (٢٨١٦)، وابن ماجه (٤٢٠١)، وأحمد ٢/٥٧٢ و ٢٥٦ و ٢٥٦ و ٢٦٦ و ٢٦٤ و ٢٨٦ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و ٤٦٠ و ٢٦٤ و ٢٦٠ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و ٤٩٠ و ٤٩٠ و ٤٩٠ و ٤٩٠ و ٤٩٠ و ٤٩٠ و ١٩٠ و ٤٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠٥ و ١٩٠ و ١٩٠٥ و ١٩٠١)، وأخرجه من حديث عائشة البخاري (١٤٦٤) و (١٩٠١)، وأحمد ٢/٥٢١، والنسائي في «الكبرى» كها في «التحفة» و (٢٤٦٧)، وأحمد ٣/٧٨)، وأحمد ٣/٧١٠ و ٣٦٠، والدارمي ٢/٥٠١. وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد ٣/٧٥.

الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]. قالوا: والجزاءُ مرتَّب على الأعمال ترتيبَ العِوضِ، كما قال تعالى: ﴿جَازَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ العِوضِ، كما قال تعالى: ﴿جَازَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ١٧] و [الأحقاف: ١٤] و [الواقعة: ٢٤]. ﴿وَتِلْكَ الجَنَّةُ التِي أُورِثْتُمُوها بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] ونحو ذلك.

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١) [الأنفال: ١٧]، فيهو دليلٌ عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله على رمياً، بقوله: ﴿إِذْ رميت ﴾، فعلم أن المثبتَ غيرُ المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداءُ وانتهاء، فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكُلُّ منهما يُسَمَّى رمياً، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم -: وما أصبتَ إذْ حذفت، ولكنَّ الله أصاب، وإلا فطرْدُ قولِهم: وما صليتَ إذْ صليت، ولكن الله صلَّى! وما صُمْتَ إذْ صمت! وما زنيت إذ زنيتَ! وما سَرَقْتَ إذ سَرَقْتَ!! وفسادُ هٰذا ظاهر.

وأما ترتُّبُ الجزاءِ على الأعمال، فقد ضَلَّت فيه الجبريةُ والقدريةُ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ٣/٤٢٤: هذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته، ومعلوم أن تلك الرَّمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه صلى الله عليه وسلم، مبدأ الرمي، وهو الحذف، ومن الله سبحانه وتعالى نهايته، وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه، ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته، ونظير هذا قوله في الآية نفسها: ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ﴾، ثم قال: ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾، فأخبر أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم، كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم، ولم يكن ذلك من رسوله، ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسباباً ظاهرة لدفع المشركين، وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه وبه، وهو خير الناصرين. وانظر «الطبري» \$21/18 ــ 230.

وَهَدَى الله أهل السنة، وله الحمد والمنة، فإن الباءَ التي في النفي غيرُ الباء التي في الإثبات، فالمنفيُّ في قوله ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الجَنَّة بِعَمَلِهِ» باءُ العِوض، وهو أن يكونَ العملُ كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زَعَمتِ المعتزلةُ أن العامِلَ يستجقُّ (١) دخولَ الجنة على ربَّه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ [فصلت: ١٧] ونحوها، باء السبب، أي: بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسبابِ والمسببات، فرجع الكُلُّ بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسبابِ والمسببات، فرجع الكُلُّ بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسبابِ والمسببات، فرجع الكُلُّ بسببِ عملكم، والله تعالى هو خالق الأسبابِ والمسببات، فرجع الكُلُّ بسببِ عملكم، والله ورحمته (٢).

لا يدخل في عموم 1كل، إلاالمخلوقات وأما استدلالُ المعتزلة بقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحَلْقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدِّرين، و «الحَلْقُ» يُذْكُرُ ويُرَادُ به التقدير، وهو المُرَادُ هنا، بدليلِ قوله تعالى: ﴿ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] و [الزمر: ٢٦] أي: اللّهُ خَالِقُ كل شيء مخلوق، فدخلت أَفْعَالُ العبادِ في عموم: «كل» الذي وما أفسد قولَهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: «كل» الذي هو صفة مِن صفاته، يَسْتَجِيلُ عليه أن يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالَهم التي هي مخلوقة من عموم. «كل»!! وهل يَدْخُلُ في عموم: «كل» إلا ما هو مخلوق؟! فذاتُه المُقَدَّسَةُ وصفاتُه غيرُ داخلة في هذا العموم، ما هو مخلوق؟! فذاتُه المُقَدَّسَةُ وصفاتُه غيرُ داخلة في هذا العموم، ودخل سائرُ المخلوقات في عمومها، وكذا قولُه تعالى: ﴿ واللّهُ خَلَقَكُم ومَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٦]. ولا نقول: لأن (٣) «ما» مصدرية، أي:

<sup>(</sup>١) في (ب): مستحق.

 <sup>(</sup>۲) انظر «جامع الرسائل» ص ۱٤٦ ــ ۱۵۲ لشيخ الإسلام، و «حادي الأرواح» ص ٦٦ لابن القيم.

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة مكة: إن.

خلقكم وعملكم؛ إذ سياقُ الآية يأباه، لأن إبراهيمَ عليه السلام إنما أنكر عليهم عِبَادَةَ المنحوتِ، لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوقٌ لله تعالى، وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم، فيكون ما هو مِنْ آثارِ فعلهم مخلوقاً لله تعالى، ولو لم يكن النَّحْتُ مخلوقاً لله تعالى، لم يكن المنحوتُ مخلوقاً له، بل الخشبُ أو الحجرُ لا غير، وذكر أبو الحسين البصري(١) إِمامُ المتأخرين من المعتزلة: أن العلمَ بأن العبدَ يُحدِثُ فِعْلَهُ ضروري، وذكر الرازي أن افتِقَارَ الفعل المحدّث الممكن إلى مرجّح يجب وجُودُهُ عنده، ويمتنِعُ عند عدمه ضَرُورِيٌ، وكلاهما صَادِقٌ فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاءُ(٢) كُلِّ منهما أن هٰذا العلم الضروريُّ يُبْطِلُ ما ادعاه الآخر من الـضـرورة، غَيْرٌ مُسَلَّم، بل كلاهما صادقً فيما ادَّعاه مِن العلم الضروري، وإنما وقع غلطُه في إنكاره ما مع الآخر مِنَ الحقِّ، فإنه لا منافاة بَيْنَ كون العبد محدِثاً لفعله وكون هذا الإحداث وَجَبَ وجُودُه بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوًّاهَا \* فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وتَقْوَلُها ﴾ [الشمس: ٧ - ٨]. فقوله: ﴿ فَأَلَّهُمَهَا فُجُورَهَا وتَقْوَلُها ﴾ إثباتُ للقدر بقوله: فألهمها، وإثباتُ لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، وقوله بعد ذلك: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُّنهَا \* وَقَد خَابَ مَنْ دَسُّنها﴾ [الشمس: ٩ \_ ١٠] \_ إِثباتُ أيضاً لفعل العبد، ونظائرُ ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>١) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٣٦/١٦ ـ ٢٤٤. وأبو الحسين البصري: هوشيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف الكلامية، محمد بن علي بن الطيب، كان فصيحاً بليغاً، عَذْبَ العبارة، يتوقد ذكاءً، وله اطّلاع كبير، له كتاب «المعتمد» في أصول الفقه، توفي سنة (٣٩٣هـ). مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ادعى.

وهٰذه شُبْهة أخرى مِن شُبهِ القوم التي فرَّقتهم، بل مزَّقتهم كُلَّ ممزَّق، وهي: أنهم قالُوا: كيف يستقيمُ الحُكْمُ على قولكم بأن الله يعذَّبُ المكلفينَ على ذنوبهم وهوخلقها فيهم (١)؟ فأين العَدْلُ في تعذيبهم على ما هو خَالِقُهُ وفَاعِلُهُ فيهم؟ وهذا السؤالُ لم يزل مطروقاً في العالم على السنةِ الناس، وكل منهم يَتكلَّمُ في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تَفَرَّقت بهم الطُّرُقُ: فطائفة أخرجت أفعالَهم عن قُدرةِ الله تعالى، وطائفة أنكرت الحُكْمَ (٢) والتعليلَ، وسدَّت بابَ السُّؤالِ، وطائفة التزمت أثبت كَسْباً لا يُعقل! جعلت الثوابَ [والعقاب] عليه، وطائفة التزمت الجَبْر، وأن الله يُعذَّبهم على ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤالُ هو الذي الجَبْر، وأن الله يُعذَّبهم على ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤالُ هو الذي أوجب هٰذا التفرُّق والاختلاف.

والجوابُ الصحيحُ عنه، أن يقال: إِن ما يُبتلى به العبدُ من الذنوب الوجودية، وإِن (٤) كانت خلقاً لله تعالى، فهي عقوبةٌ له على ذنوب قبلَها، فالذنب يُكْسِبُ الذنب، ومن عقابِ السيئة السيئة بعدها، فالذنوبُ كالأمراض التي يُورِثُ بعضُها بعضاً.

يبقى أن يُقَالَ: فالكَلاَمُ في الذنب الأولِ الجالبِ لما بَعْدَهُ من الذنوب. يقال: هو عُقُوبَةٌ أيضاً على عدم فعل ما خُلِقَ له، وفُطِرَ عليه، فإنَّ الله سبحانه خلقه لعبادته وَحْدَهُ لا شريكَ له، وفَطَرَهُ على محبته،

<sup>(</sup>۱) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» ۳۲۰/۱ ۳۳۰ و «مجموع الفتاوی» ۱۶/ ۳۳۱\_ ۳۳۷\_

<sup>(</sup>٢) في (مختصر الصواعق): «الحكمة) وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصول إلى: «مقدورين قادرين»، والمثبت من «مختصر الصواعق» ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو من (ب).

7٧١ وتألهه، والإنابة إليه، كما قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا﴾ [الروم: ٣٠]. فلما لم يَفْعَلْ ما خُلِقَ له وفُطِرَ عليه، مِن محبة الله وعبوديته، والإنابة إليه، عُوقِبَ على ذلك بأن زَيَّنَ له الشَّيْطَانُ ما يَفْعَلُهُ مِن الشرك والمعاصي، فإنَّه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشَّر، ولو كان فيه الخَيْرُ الذي يمنع ضِدَّه لم يتمكن منه الشَّر، كما قال تعالى: ﴿كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوةَ والفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤]. وقال إبليس: ﴿فَبِعِـزَّتِكَ لأُغْوينَهُم أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُم المُحْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢ – ٨٣]. وقال الله عز أجمعينَ \* إلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُم المُحْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢ – ٨٣]. وقال الله عز وجل: ﴿هٰذَا صِرْطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَنُ وجل : وارادته ومحبته، فخلص لله، فلم يَتَمَكَّنُ منه الشَّيْطَانُ. وأما إذا تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله، فلم يَتَمَكَّنْ منه الشَّيْطَانُ. وأما إذا صادَفَه فارغاً من ذلك، تَمكَّن منه بحسب(۱) فراغه، فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هٰذه الحال عقوبةً له على عَدَم هذا الإخلاص، وهي مَحْضُ العدل.

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سُؤال فاسِد، فإن العَدَم كاسمه، لا يَفْتَقِرُ إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عَدَم الفعل ليس أمراً وجوديًا حتى يُضَاف إلى الفاعل، بل هو شَر محض، والشَّرُ ليس إلى الله سبحانه، كما قال عَيْ في حديث الاستفتاح: «لَبيك وَسَعْدَيْك، والخَيْرُ كُلُّهُ بيديك، والشَّرُ ليْسَ إِلَيْكَ» (٢).

وكذا في حديث الشفاعةِ يـومَ القيامـة، حين يقول لـه الله:

<sup>(</sup>١) في (ب): حسب.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث صحيح تقدم في ص ١٦٢.

يا محمد، فيقول: «لَبِيكَ وَسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ في يَدَيْكَ، والشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، والشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، (١).

وقد أخبر الله تعالى أن تسليطَ الشيطان إنما هو على الذين يتولَّونَه والذين هُمْ به مشركون، فلما تَولَّوه دونَ الله وأشركوا به معه، عُوقِبُوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الوِلايةُ والْإشراك عقوبةَ خُلُوِّ القلب وفراغه مِن الإخلاص، فإلهامُه البِرَّ والتقوى ثمرةُ هذا الْإخلاص ونتيجتُه، وإلهامُ الفجور عقوبةً على خُلُوه من الْإخلاص.

فإن قلت: إن كان لهذا الترك أمراً وجوديًا، عاد السُّؤالُ جَذعاً، وإن كان أمراً عدميًا، فكيف يُعاقَبُ على العَدَمِ المحض؟

قيل: ليس هنا تركُ هو كفُّ النفسِ ومنعها عما تُرِيدُه وتُحِبُّه، فهٰذا قد يُقالُ: إنه أمر وجوديُّ، وإنما هنا (٢) عدمٌ وخُلُوٌ مِن أسبابِ الخير، وهٰذا العَدَمُ هو محضُ خُلُوَّها مما هو أنفعُ شيءٍ لها، والعقوبةُ على الأمر

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه البزار (٣٤٦٧) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد، ولا تكلم نفس، فأول من \_ أحسبه قال \_ يتكلم محمد على فيقول: البيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك، وإليك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت، فهذا قوله: ﴿ عسى أن يبعثك ربُك مقاماً محموداً ﴾ .

قال الهيثمي في «المجمع» ١٠/٣٧٧: رواه البزار عن حذيفة موقوفاً، ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في «الأوسط» عنه مرفوعاً، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، وفي وصفه ليث بن أبي سليم بالتدليس وقفة، فإننا لا نعلم أحداً من أثمة الجرح والتعديل وصفه بذلك، وإنما هوسيء الحفظ. ومن طريق ليث بن أبي سليم أخرجه الحاكم أيضاً ٤/٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): هو.

العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تَنَالُه بَعْدَ إقامةِ الحُجَّةِ عليه بالرسل. فللَّه فيه عقوبتان:

إحداهما: جَعْلُه مذنباً خاطئاً، ولهذه عقوبةُ عدم ِ إخلاصه وإنابتِه ٢٧٧ وإقبالِه على اللَّه، ولهذه العقوبة قد لا يُحِسُّ بألمها ومضرَّتها لموافقتها شهوتَه وإرادتَه، وهي في الحقيقة مِن أعظم ِ العقوبات.

والثانية: العقوباتُ المؤلمة بَعْدَ فعله لِلسيئات، وقد قَرَنَ اللّه تعالى بَيْنَ هاتين العقوبتين في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوٰبَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، فهذه العقوبةُ الأولى، ثم قال: ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً ﴾ [الأنعام: ٤٤]، فهذه العقوبة الثانية.

فإن قيل: فهل كان يُمكِنُهُمْ أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وَحْدَهُ من غير أن يَخْلُقَ ذلك في قلوبهم، ويَجْعَلَهم مخلصينَ له، منيين إليه، محبين له وحدَه؟ أم ذلك مَحْضُ جعلِه في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هُوَمَحْضُ مِنَّتِه وفضله، وهو مِنْ أعظم الخير الذي هو بيده، والخَيْرُ كُلُه في يديه، ولا يَقْدِرُ أحد أن يأخُذَ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يَقي مِن الشَّرِ إلا ما وقاه.

فإن قيل: فإذا لم يُخْلَق ذلك في قلوبهم، ولم يُوفَّقُوا له، ولا سَبِيلَ لهم إليه بأنفسهم، عاد السَّوَالُ، وكان منعهم منه ظلماً، ولزمكم القولُ: بأن العالَ هو تصرُّفُ المالك في ملكه بما يشاء، لا يُسأل عما يفعل وهُمْ يُسألون.

قيل: لا يكونُ سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً، وإنما يكون المانعُ ظالماً إذا منع غيرَه حقّاً لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حَرَّمَهُ الربُّ

على نفسه، وأوجب على نفسه خلافه، وأما إذا منع غَيْرَه ما ليس بحقً له، بل هو محضُ فضلِه ومنته عليه، لم يكن ظالماً بمنعه، فَمَنْعُ الحقّ ظلم، ومَنْعُ الفضل والإحسان عَدْلُ، وهو سبحانه العدل في منعه، كما هو المحسنُ المنّانُ بعطائه.

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق(١) إحساناً ورحمة، فهلاً كان العَمَلُ له والغلبة، كما أن رحمته تَعْلِبُ غَضَبَه؟

قيل: المَقْصُودُ في هذا المقام بَيَانُ أن هٰذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزمُ للعقوبة، ليس بظلم، بل هو مَحْضُ العدل.

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقديم العَدْل على الفضل في بعض المَحَالُ؟ وهلا سوَّى بَيْنَ العباد في الفضل؟ وهذا السؤالُ حَاصِلُهُ: لِمَ تَفَضَّلُ على هذا ولَمْ يتفضَّلْ على الآخر؟ وقد تولَّى اللَّه سبحانه الجوابَ عنه بقوله: ﴿ فَلْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللَّهُ فُو الفَضْلِ العَظِيم ﴾ [الحديد: ٢١]. وقوله: ﴿ لِثلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ أَن لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُـوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ والله اللهودُ يَشَاءُ واللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيم ﴾ [الحديد: ٢٩]. ولمَّا سأله اليهودُ والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرَيْنِ وإعطائهم هُمْ أجراً أجراً والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرَيْنِ وإعطائهم هُمْ أجراً أجراً قال: هَلْ ظَلْمَتُكُم مِنْ حَقَّكُم شَيْئاً؟ قَالُوا: لا ، قَالَ: فَذْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ ٢٧٧ مَنْ أَشَاءُ»(٢) وليس في الحِكمة إطلاعُ كُلِّ فردٍ من أفرادِ الناسِ على

<sup>(</sup>١) في (ب): التوفيق والعطاء.

<sup>(</sup>۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري (۵۵۷) و (۲۲٦۸) و (۲۲۹۹) و (۳۲۹۹) و (۳۲۹۹) و (۳۲۹۹) و (۲۲۹۹) و (۲۲۹۹) و (۲۲۹۹) و (۲۸۷۱) و (۲۸۷۱) و (۲۸۷۱) و (۲۸۷۱) و (۲۸۷۱) و (۲۸۷۱) من حديث ابن عمر.

كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف اللَّهُ عن بصيرةِ العبد، حتى أبصر طَرَفاً يسيراً مِن حكمته في خلقه، وأمره وثوابه وعقابه، وتخصيصه وحرمانِه، وتأمَّلَ أحوالَ مَحَالً ذلك، استدلُّ بما علمه على ما لم يعلمه.

ولما استشكل أعداؤه المشركون لهذا التخصيص، قالوا: ﴿الْهُـؤلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا﴾؟ قال تعالى مجيباً لهم: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّنِكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]. فتأمل لهذا الجواب، تَرَ في ضمنه أنَّه سبحانه أَعْلَمُ بالمحلِّ الذي يَصْلُحُ لغرْس شجرة النعمة، فتثمرُ بالشكر من المحل الذي لا يَصْلُحُ لِغرسها، فلو غُرِسَتْ فيه لم تُثْمِرْ، فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليقُ بالحِكمة، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٧٤].

العبد فاعل لفعله فإن قيل: إذا حَكَمْتُمْ باستحالة الإيجادِ من العبد، فإذاً لا فِعْل حقيقة ولكن علوق له للعبد أصلاً؟ قيل: العبدُ فاعلُ لفعله حقيقة، وله قُدْرَةُ حقيقة، قال علوق له تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ [البقرة: ١٩٧]. ﴿فَلاَ تَبْتَشِس بما كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [هود: ٣٦]، وأمثال ذلك.

وإذا ثبت كونُ العبد فاعلًا، فأفعالُه نوعان:

نوعٌ يكون منه مِن غير اقترانِ قدرته وإرادته، فيكون صِفَةً له، ولا يكون فعلًا، كحركات المرتعش.

ونوع يكونُ منه مقارناً لإيجادِ قدرته واختياره، فيُوصَفُ بكونه صِفَةً وفعلًا وكسباً للعبد، كالحركات الاختيارية. واللَّه تعالى هو الذي جَعَلَ العَبْدَ فاعلًا مختاراً، وهو الذي يَقْدِرُ على ذلك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. ولهذا أنكر السَّلَفُ الجَبْر، فإن الجبر لا يكون إلا مِن عاجزٍ، فلا يكون إلا مَعَ

الإكراه، يقال: لِلأب ولاية إجبار البِكْرِ الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ(١)، أي: ليس له أن يُزوِّجها مكرهة.

لا يسوصف الله بالإجبار واللَّهُ تعالى لا يُوصَفُ بالإجبارِ بهذا الاعتبارِ، لأنه سبحانه خَالِقُ الإرادة والمراد، قَادِرُ أن يجعله مختاراً، بخلاف غيره. ولهذا جاء في الفاظ الشارع: «الجبل» دون «الجبر»، كما قال على الشبخ عبدالقيس: «إنَّ فِيْكَ خَلَّتَيْن يُحبُّهُما اللَّهُ: الحِلْمُ والأَناةُ» فَقَالَ: أَخُلُقَينِ تَخَلَّقتُ بهما؟ أَمْ خُلُقينِ جُبِلْتَ عَلَيْهِما؟ فَقَالَ: «بَلْ خُلُقَيْنِ جُبِلْتَ عَلَيْهِما» فَقَالَ: الحَمْدُ للَّهِ الذي جَبلَتِ عَلَيْهِما؟ فَقَالَ: «بَلْ خُلُقَيْنِ جُبِلْتَ عَلَيْهِما» فَقَالَ: الحَمْدُ للَّهِ الذي جَبلَتِي عَلَى خُلُقينِ يُحِبُّهُما اللَّهُ [ورسوله](٢) واللَّه تعالى الحَمْدُ للَّهِ الذي جَبلَنِي عَلَى خُلُقينِ يُحِبُّهُما اللَّهُ [ورسوله](٢) واللَّه تعالى

<sup>(</sup>١) انظر بسط المسألة في «المغني» ٢/٤٨٧ ــ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه بتمامه أبو داود (٥٢٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٥٣١٣) من طريق أم أبان بنت الوازع بن زارع، عن جدها زارع... وروى طرفاً منه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٥)، وفي «التاريخ» ٤٤٧/٣. ورجاله ثقات خلا أم أبان، فإنها لا تُعرف بجرح ولا تعديل. وزارع: هو ابن عامر العبدي من عبدالقيس عداده في أعراب البصرة، وفد على النبي على مع الأشج.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٧) من طريق قيس بن حفص، حدثنا طالب بن حجير العبدي، حدثني هود بن عبدالله بن سعد، سمع جده مَزيدة العبدي، قال: جاء الأشج... وسنده حسن في الشواهد، وهو في مسند أبي يعلى ٢٠٣١٩، وانظر «مجمع الزوائد» ٣٨٨/٩. وأخرجه أحمد و «معجم الطبراني الكبير» ٢٠/(٨١٢)، وانظر «مجمع الزوائد» ١١٧/١ من طريقين، عن ٤٠٦/٤، وأبو يعلى فيها ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» ١١٧/١ من طريقين، عن يونس بن عبيد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن الأشج بن عبدالقيس، قال: قال لي رسول الله ﷺ... وأورده الهيثمي في «المجمع» ٣٨٧/٩ ـ ٣٨٨ عن أحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي بكرة لم يدرك الأشج.

وفي حديث ابن عباس الطويل أنَّ النبي على قال لأشج عبدالقيس: ﴿إِنَّ فيك خصلتين يجبهما الله: الحلم والأناة اخرجه مسلم (١٧) (٢٥)، والترمذي (٢٠١١)، والطبراني في والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٦)، وابن منده في «الإيمان» (١٥٢)، والطبراني في «الصغير» ١١/٢، والخطيب في «تاريخه» ٥/٢٧٩، وأخرجه من حديث أبي سعيد=

إنما يُعذُّبُ عَبْدَه على فعلِه الاختياري، والفَرْقُ بَيْنَ العقابِ على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفِطَر والعقول.

٢٧٤ وإذا قيل: خَلْقُ الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن يُقَالَ: خَلْقُ أكلِ السُّمِّ، ثم حصولُ الموتِ به ظُلْمُ!! فكما أن هذا سببٌ للعقوبة، ولا ظُلْمَ فيهما.

فالحاصل: أن فعلَ العبدِ فِعْلُ له حقيقةً، ولكنه مَخْلُوقَ للله تعالى، ومفعولُ للله تعالى، ليس هو نفسَ فعلِ الله، ففرْقَ بَيْنَ الفعل والمفعول، والخَلْقِ والمَخْلُوقِ، وإلى هٰذا المعنى أشار الشَّيْخُ رحمه الله تعالى بقوله: «وأفعالُ العباد خلقُ الله وكسبُ مِن العباد» أثبتَ للعباد فعلا وكسبً، وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب: هو الفِعْلُ الذي يَعُودُ على فاعله منه نَفْعُ أو ضرر، كما قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيها مَا اكتسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قوله: «وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا ما يُطِيقُونَ، وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلِّفَهُمْ. وَهُوَ تَفْسِيرُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، نَقُولُ: لَا حِيلةَ لِأَحْدٍ، وَلَا تَحَوُّل لِأَحَدٍ (٢)، وَلَا حَرَكَة لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ، إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ، وَلَا تَحَوُّل لِأَحَدٍ على إقامةِ طَاعَةِ اللَّهِ والنَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ اللَّهِ، وَكُلُّ شَيء يجْرِي بِمَشيئةِ اللَّهِ تَعَالَى وعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدرِهِ. عَلَيْهَا المَشِيئَاتِ كُلُها، وَغَلَبَ قَضَاؤُه الحِيلَ كُلَّها، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، غَلَبَتْ مَشِيئَةُ المَشِيئَاتِ كُلُها، وَغَلَبَ قَضَاؤُه الحِيلَ كُلَّها، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ،

الخدري كذلك، مسلم (١٨)، وأحمد ٢٣/٣. وقول الشيخ ناصرالدين الألباني في تخريجه
 لرواية الشارح: أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس، وهم منه كها ترى.

<sup>(</sup>١) في (ب): الموت.

<sup>(</sup>٢) جلة: «ولا تحول لأحد» سقطت من (ب).

وَهُوَ غَير ظَالِم أَبَداً: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

ش: فقوله: «لم يُكَلِّفْهُمُ الله تعالى إلا ما يُطِيقُونَ» قال تعالى: التكلف بحسب الطاقة ﴿ لا يُكَلِّفُ الله وَسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ﴿ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وأسْعَهَا ﴾ [الأنعام: ٢٥٦] و[الأعراف: ٤٢] و[المؤمنون: ٣٢].

وعن (١) أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يُطَاقُ جَائِزٌ عقلًا (٢)، ثم تَرَدَّدَ أصحابُه أنه: هل ورد به الشرعُ أم لا ؟ واحتجَّ مَنْ قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يُـوْمِنُ، وأنه (٣) سيصلى ناراً ذَاتَ لهب، فكان مأموراً بأن يُـوْمِنَ بأنه لا يُـوْمِنُ، وهذا تكليفٌ بالجمع بين الضدين، وهو محال.

والجوابُ عن هٰذا بالمنع، فلا نُسَلِّمُ أَنَّه مَامُورٌ بَان يُسُومِنَ بَانَّهُ لا يُسُومِن، والاستطاعة التي بها يَقْدِرُ على الإيمان كانت حَاصِلَةً، فهو غَيْرُ عاجزٍ عن تحصيل الإيمان، فما كُلِّف إلا ما يُطِيقُهُ كما تقدَّم في تفسيرِ الاستطاعة. ولا يَلْزَمُ قولُه تعالى للملائكة: ﴿أَنْبِتُونِي بَأَسْمَاءِ هُـؤُلاءِ﴾ الاستطاعة. ولا يَلْزَمُ قولُه تعالى للملائكة: ﴿الْبِتُونِي بَأَسْمَاءِ هُـؤلاءِ﴾ [البقرة: ٣١]. مع عَدَم علمهم بذلك، ولا للمصورين يومَ القيامة: وأحيوا ما خلقتم (أ)، وأمثال ذلك، لأنَّه ليس بتكليفِ طَلَبِ فعل يُثَابُ فاعِلُهُ، ويُعاقَبُ تاركُه، بل هو خطابُ تعجيز.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: وعند.

 <sup>(</sup>۲) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۱-/۱۰ \_ ۳۰، و «مجموع الفتاوی» ۳۱۸/۳ \_
 ۳۲٦.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٩٥١) و (٧٥٥٨) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وأخرجه مسلم (٢١٠٨)، والنسائي ٢١٥/٨، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٦/٦، وأخمد=

وكذا لا يُلْزَمُ دُعَاءُ المؤمنين في قولِه تعالى: ﴿ رَبَّنَا ولا تُحَمَّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، لأن تَحْمِيلَ ما لا يُطاقُ ليس تكليفاً، بل يَجُوزُ أن يُحمَّلَه جبلًا لا يُطِيقُهُ فيموت. وقال ابنُ الأنباري: أي: ٧٧٥ لا تُحَمِّلُنَا ما يَثْقُلُ علينا أداؤه وإنْ كنا مطيقين له على تَجَشَّم وتَحَمُّل مكروه، قال: فخاطَبَ العَرَبَ على حسب ما تَعْقِلُ، فإنَّ الرجلَ منهم يقول للرجل يُبْغِضُه: ما أُطِيقُ النَّظَرَ إليك، وهو مُطيق لِذلك، لكنه يَثْقُلُ عليه، ولا يجوزُ في الحكمة أن يُكلِّفه بحمل جبل بحيث لو فَعَل يُثَابُ، ولو امتنع يُعَاقَبُ، كما أخبر سبحانه عن نفسه، أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها.

ومنهم من يقول: يجوز تَكْلِيفُ الممتنْعِ عَادَةً، دونَ الممتنعِ لذاته، لأن ذلك لا يُتَصَوَّرُ وجودُه، فلا يُعْقَلُ الأمرُ به، بخلافِ هٰذا.

ومنهم من يقول: ما لا يُطَاقُ للعجزِ عنه لا يَجُوزُ تكليفُه، بخلاف ما لا يُطاق للاشتغال بِضِدِّه، فإنَّه يجوز تَكْلِيفُه. وهٰ وَلاء موافقون للسَّلَفِ والأَثمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العَبْدُ لا يُطاقُ لِكونه تاركاً له مشتغلًا بضده، بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونَه أنَّ فِعْلَ ما لا يفعلُه العددُ لا يُطبقُه!.

وهم التزموا هذا، لقولهم(١): إن الطاقة \_ التي هي الاستطاعة وهي القدرة \_ لا تكون إلا مع الفعل! فقالُوا: كُلُّ من لم يفعل فعلًا، فإنَّه

۲/۶ و ۲۰ و ۲۰ و ۵۰ و ۱۶۱. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري (۲۱۰۰) و (۲۱۰۹) و (۱۸۱۰) و (۱۸۱۰) و (۲۱۰۰) و (۲۱۰۱) و (۲۱۰۰) و (۲۱۰۱) و الطيالسي (۲۱۰۱)، والنسائي ۲۱۵/۸ \_ ۲۱۰.
 (۱) في (ب): بقولهم.

لا يُطِيقُه! وهذا خلافُ الكتابِ والسنة وإجماع ِ السلف، وخلافُ ما عليه عامة العقلاء، كما تَقَدَّمَتِ الإِشارةُ إليه عند ذكرِ الاستطاعة.

وأما ما لا يَكُونُ إلا مقارناً للفعل، فذاك ليس شرطاً في التكليف، مع أنَّه في الحقيقة إنما هناك إرادَةُ الفعل. وقد يحتجُون بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ [هود: ٢٠] ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْراً ﴾ [الكهف:٧٧،٦٧]. وليس في ذلك إرادة ما سمَّوه استطاعةً، وهو ما لا يَكُونُ إلا مَعَ الفعل ، فإنَّ اللَّهَ ذَمَّ هُؤلاء على كونهم لا يستطيعونَ السَّمْعَ، ولو أراد بـذلك المقارنَ، لكانَ جَمِيعُ الخَلْقِ لا يستطيعون السَّمْعَ قبلَ السَّمْعِ! فلم يَكُنْ لتخصيص هرؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء \_ لبغضهم الحَقُّ وثِقَلِهِ عليهم، إما حَسَداً لِصاحبه، وإما اتباعاً للهوى ــ لا يستطيعونَ السُّمْعَ. وموسى عليه السلامُ لا يستطيع الصُّبْرَ، لمخالفة ما يراه لِظاهِرِ الشرع ، وليس عنده منه عِلْمٌ. ولهذه لغةُ العربِ وسائرِ الأمم، فمن يُبْغِضُ غيره يقال: إنه لا يَسْتَطِيعُ الإحسانَ إليه، ومن يحبُّه يقال: إنَّه لا يستطيعُ عُقُوبَته، لِشِدَّةِ محبته له، لا لِعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تَقُولُ: لَأَضْرِبَنَّهُ حتى يموت، والمرادُ الضرب الشديدُ، وليس هذا عذراً، فلولم يأمر العبادَ إلا بما يهوونه، لَفَسَدَتِ السَّماواتُ والأرض، قال تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُم لَفَسَدَتِ السَّمُواتُ والْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [المؤمنون: ٧١].

وقوله: «ولا يُطِيقُونَ إلا ما كلَّفهم به» إلى آخر كلامه. أي: ولا يُطيقُونَ إلا ما أَقْدَرَهُمْ عليه. وهذه الطاقة هي التي مِنْ نحو التوفيق، لا التي مِنْ جهة الصحة والوُسْعِ والتَّمَكُّنِ وسلامةِ الآلات، و «لا حول ولا قوة إلا باللَّه» دليلُ على إثبات القَدَرِ، وقد فسَّرها الشيخ بعدَها،

ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يُسْتَعْمَلُ بمعنى الإقدار وإنما يُسْتَعْمَلُ بمعنى الأمر والنهي، وهوقد قال: «لا يُكَلّفهم إلا ما يُطِيقُونَ، ولا يُطيقون إلا ما كلّفَهُمْ، وظاهِرُه أنه يرجع إلى معنى واحدٍ، ولا يَصِحُّ ذلك، لأنهم يُطيقون فَوْقَ ما كلفهم به، لكنه سُبْحَانه يُرِيدُ بعباده اليُسْرَ والتَّخْفِيفَ، كما قال تعالى: ﴿ يُريدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمُ اليُسْرَ وَالتَّخْفِيفَ، كما قال تعالى: ﴿ يُريدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال تعالى: ﴿ يُريدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّف عَنْكُم ﴾ العُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [النساء: ٢٨]. فلوزاد فيما كلّفنا به، لأطقناه، وَلٰكِنّهُ تَفَضَّل علينا ورَحِمَنَا، وخفَف عنا، ولم يجعل علينا في الدين مِنْ حرج (١)، ففي العِبَارَةِ قلق، فتأمله.

الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني

وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره»، يُريدُ بقضائه القضاء الكونيَّ لا الشرعيَّ، فإنَّ القضاءَ يَكُونُ كونيًا وشرعيًا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكِتابُ والحُكْمُ والتحريمُ والكَلِمَاتُ، ونحو ذلك(٢).

أما القضاءُ الكونيُّ، ففي قولِه تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَـوْتٍ في يَوْمَين﴾ [فصلت:١٢].

والقضاء الديني الشرعي، في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (ج) و (د) وهامش (ب) بعد هذا ما نصه: «ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أنَّ المراد الطاقة التي من نحو التوفيق، لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، لكن» إلا أنه قد أثبت في (أ) فوق كلمة: «ويجاب»: «لا»، وفوق كلمة «لكن»: «إلى»، وهذا اصطلاح منهم على أن ما بين «لا» و «إلى» من الكلام زائد على الأصل، وليس منه. (٢) انظر «شفاء العليل» ص ٢٧٠ – ٢٨٣

وأما الارادةُ الكونية والدينية، فقد تقدم ذِكْرُها عند قول الشيخ: «ولا يكون إلا ما بريد»(١).

وأما الأُمْرُ الكونيُّ، ففي قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٦]. وكذا قوله تعالى: ﴿وإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرَنَها تَدْمِيراً﴾ لَيْهِلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرَنَها تَدْمِيراً﴾ [الإسراء: ١٦]، في أَحَدِ الأقوال ِ، وهو أقواها(٢).

والأمر الشَّرْعِيُّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالْإِحسَانِ﴾، الآية [النحل: ٩٠]. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الأَمنَاتِ إِلَى أَهْلِها﴾ [النساء: ٥٨].

وأما الإذن الكوني، ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٠٢]. والإذن الشرعي، في قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذَنَ اللَّهِ ﴾ [الحشر:٥].

وأمًّا الكِتَابُ الكَوْنِيُّ، ففي قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَـٰبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرُ ﴾ [فاطر: ١١]. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا ٢٧٧ عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

والكِتاب الشرعي الديني، في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]. ﴿يِنْأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الضَّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۸.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الآية في «جامع البيان» ۲۵/۱۵، و «زاد المسير» ۱۸/۰ – ۱۹.

وأما الحُكْمُ الكَوْنِيُّ، ففي قولِه تعالى عن ابنِ يعقوب عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْيَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحُكِمِينَ ﴾ [يوسف: ٨٠]. وقوله تعالى: ﴿ قَالَ (١) رَبِّ احْكُمْ بِالحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمُنُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٢].

والحُكْمُ الشرعي، في قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَلَمِ إِلاَّ مَا يُرِيدُ ﴾ مَا يُتلَى عَلَيْكُم غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُم حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى: ﴿ ذٰلِكُم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُم ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وَأَمَا التَّخْرِيمُ الكَوْنِيُّ، فَفِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٢٦]. ﴿وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكناهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥].

والتحريم الشرعي، في قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم المَيْتَةُ والـدَّمُ ﴾ والمائدة: ٣]. ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهُ تُكُمْ ﴾، الآية [النساء: ٣٣].

وأما الكلمات الكونية، ففي قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ المُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرِئِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧]. وفي قوله ﷺ: «أَعودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ التي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجرٌ (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قُلْ) على الأمر، وهي قراءة أبي عمرو، وعامة القراء غير حفص، أي: قل يا محمد: يا رب احكم بالحق وقرأ حفص (قال ربِّ احكم) هو اخبار الله جل وعز عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب احكم بالحق. انظر «حجة القراءات» ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث تقدم تخريجه ص ١٨٩ تعليق (١) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمان بن خنش رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث خالد بن الوليد عند الطبراني في «الكبير» (٣٨٣٨) وآخر من حديث عبدالله بن مسعود عند الطبراني في «المجمع» ٢٧/١٠.

والكلمات الشرعية الدينية، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرُهُيمُ رَبُّهُ بِكُلِمْتِ فَأَتَمُّهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

وقولُهِ: «يَفْعَلُ ما يشاء، وهو غَيْرُ ظالم ِ أبداً» الذي دَلَّ عليه القُرْآنُ كِتب إلله على نفسه مِن تنزيه اللَّه نفسَه عن ظُلْمِ العبادِ، يقتضي قولًا وسطاً بَيْنَ قولي القدرية والجبرية(١)، فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يَكُونُ منه ظلماً وقبيحاً، كما تَقُولُه القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيلُ لله بخلقه! وقياسٌ له عليهم! هو الرَّبُّ الغنيُّ القادرُ، وهُمُ العِبَادُ الفقراء المقهورون. وليس الظُّلْمُ عبارةً عن الممتنع الـذي لا يَدْخُـلُ تحت القدرة، كما يقولُهُ مَنْ يقولُه مِن المتكلمين وغيرهم، يقولون: إنه يمتنع أَنْ يَكُونَ فِي الممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكناً، فهو منه \_ لو فعله \_ عَدْلٌ، إذ الظُّلْمُ لا يكون إلا مِن مأمور من غيره منهي، واللَّـهُ ليس كذلك، فإنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنَّ لِيسَ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ﴾ [طه:١١٢]، وقوله تعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيُّ وَمَا أَنَا بِظُلُّم لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ [الزخرف:٧٦]، وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿ اليُّومَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ اليَّوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧]. وذلك يَدُلُّ على نقيض هذا القول.

ومنه قولُه الذي رواه عنه رسولُه: «يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى ، وجَعَلْتُهُ بَيْنَكُم مُحَرَّماً ، فلا تَظَالَمُوا» (٢). فهذا دَلَّ على شيئين :

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» ۱۳۷/۱۸ ــ ۱٤٥، و «جامع الرسائل» ص ۱۱۹ ــ ۱٤٢، و «مختصر الصواعق المرسلة» ٣١١/١ ــ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٩٢ تعليق (٢) وهو صحيح.

أحدهما: أنه حرَّم على نفسه الظُّلْمَ، والممتنعُ لا يُوصَفُ بذلك.

الثاني: أنه أخبر أنه حرَّمه على نفسه، كما أخبر أنَّه كَتَبَ على نفسه الرحمة، وهذا يُبْطِلُ احتجاجَهم بأنَّ الظلمَ لا يكونُ إلا مِنْ مأمورٍ منهيٍّ، واللَّه ليسَ كذلك، فَيُقَالُ لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وحَرَّمَ على نفسه الظُّلْمَ، وإنما كتب على نفسه، وحرَّمَ على نفسه ما هُوَ قَادِرٌ عليه، لا ما هو ممتنع عليه.

وأيضاً: فإن قولَه: ﴿ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ﴾ [طه: ١١٢] قد فسَّرَهُ السلف، بأن الظلم: أن تُوضَعَ عليه سيئاتُ غيره، والهضمُ: أن يُنقص من حسناته، كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الإسراء: ١٥].

وأيضاً: فإنَّ الإنسانَ لا يَخَافُ الممتنعَ الذي لا يدخل تحْتَ القدرة حتى يُوَمَّنَ من ذلك، وإنما يُوَمَّنُ مما يُمْكِنُ، فلمَّا آمنه من الظلم بقوله: ﴿ فلا يخاف ﴾ [طه: ١١٢] عُلِمَ أنه ممكنُ مقدور عليه، وكذا قوله: ﴿ فلا يَخْتَصِمُوا لَدَيَّ ﴾ [ق: ٢٨]، إلى قوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق: ٢٩]، لم يَعْنِ بها نفيَ ما لا يُقْدَرُ عليه، ولا يُمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدورٌ عليه ممكن، وهو أن يُجْزَوْا بغيرِ أعمالهم. فعلى قول هؤلاء: ليس الله منزهاً عن شيءٍ من الأفعال أصلاً، ولا مقدساً عن أن يَفْعَله، بل كُلُّ ممكن، فإنَّه لا يُنزَّهُ عن فعله، بل فِعْلهُ حسن، ولا حقيقة للفعل السُّوء، بل ذلك ممتنع، والممتنعُ لا حقيقة له!!

والقرآنُ يَدُلُّ على نقيض هذا القول في مواضِعَ نزَّه اللَّه نفسه فيها عن فعل ما لا يَصْلُحُ له، ولا ينبغي له، فَعُلِمَ أنه مُنزَّهُ مقدَّس عن فعل السوء، والفعل المعيب المذموم، كما أنه مُنزَّهُ مقدَّس عن وصف السوء

والوصفِ المعيب المذموم، وذلك كَقُولِهِ تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْنْكُمْ عَبْنًا وَأَنْكُم إِلَيْنَا لا تُرجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]. فإنه نزَّه نفسه عن خلقِ المخلق عَبْنًا، وأنكر على مَنْ حَسِبَ ذلك، وهذا فعل، وقوله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِين كالمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الذينَ ءَامنوا وعَمِلُوا الصَّنلِحَتِ كالمُفْسِدِينَ في الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كالمُفْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ أَمْ المُتَقِينَ كالفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨] إنكارً منه على من جَوَّزَ أن يُسَوِّيَ اللَّهُ بين هذا وهذا. وكذا قوله: ﴿ أَمْ حَسِبَ الذينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُم سَاءً هذا وهذا، وإخبارُ على من حَسبَ أنه يفعل هذا، وإخبارُ مَا هذا حكمُ سييءٌ قبيح، وهو مما يُنزَّهُ الربُ عنه.

وروى أبو داود، والحاكم في «المستدرك»، مِنْ حَدِيثِ ابنِ عباس، وعبَادَةَ بنِ الصامت، وزيدِ بن ثابت، عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ لو عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاواتِهِ وَأَرْضِه، لَعَذَّبَهُم وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُم، وَلُو رَحِمَهُم كَانَت رَحْمَتُهُ خَيْراً لهم مِنْ أَعْمَالِهم» (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سواءً» بالرفع، وهي قراءة أبي عمرو، ونافع وابن كثير، وابن عامر وعاصم، وقرأ بالنصب حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، فمن رفع فعلى الابتداء، ومن نصب جعله مفعولًا ثانياً لنجعلهم، أو حالًا. «حجة القراءات» ص ٦٦١، انظر «زاد المسير» ٢٦١/٧.

<sup>(</sup>۲) قطعة من حديث مطول حسن، أخرجه أبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (۷۷)، وأحمد مامره مامره و ١٨٩ و ١٨٩ و ١٨٩ من حديث ابن الديلمي، قال: أتيت أُبيً بن كعب، فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال: لو أن الله عذب... فذكره. فقال: ثم أتيت عبدالله بن مسعود، فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت، فحدثني ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت، فحدثني عن النبي على مثل ذلك. وأخرجه ابن حبان (١٨١٧)، وابن أبي عاصم (٢٤٥)، والأجري في «الشريعة» ص ١٨٧، والطبراني في «الكبير» (٤٩٤٠)، واللالكائي في والسنة» (١٩٤٠) و (١٧٣٧).

وهذا الحديثُ مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية، فلا يتأتَّى على أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيبِ أو بالتأويل!!

وأَسْعَدُ الناسِ به أهلُ السنة (١)، الذين قابلوه بالتصديق، وعَلِمُوا من عظمة اللَّه تعالى وجلالِه، وقَدْر نِعَمِ اللَّه على خلقه، وعَدَم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزاً، وإما جهلاً، وإما تفريطاً وإضاعةً، وإما تقصيراً في المقدور مِن الشكر، ولومِنْ بعض الوجوه، فإن حقَّه على أهل السماوات والأرض أن يُطَاعَ فلا يُعْصَى، ويُذْكَر فلا يُنْسَى، ويُشْكَر فلا يُكْفَر، وتكونَ قُوَّةُ الحبِّ والإنابة، والتوكل والخشية، والمراقبة والخوفِ والرجاء، جَمِيعُها متوجهةً إليه، ومتعلقة به، بحيث يكون القلبُ عاكفاً على محبته وتألهه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوساً على ذكره، والجوارح وقفاً على طاعته.

ولا ريب أن هذا مقدورٌ في الجملة، ولكن النفوس تَشِعُ به، وهي في الشُّعِ على مراتب لا يُحْصِيها إلا اللَّه تعالى، وأَكْثُرُ المُطِيعين تَشِعُ به نَفْسُه مِنْ وجه، وإن أتى به مِنْ وَجْهِ آخر. فأينَ الذي لا تَقَعُ منه إرَادَةً تُزَاجِمُ مُرَادَ الله، وما يُحبُّه منه؟ ومن الذي لم يَصْدُرْ منه خِلافُ ما خُلِقَ له، ولو في وَقْتٍ من الأوقات؟ فلو وَضَعَ الربُّ سبحانه عَدْلَه على أَهْلِ سماواته وأرضه، لَعَذَّبَهُمْ بعدله، ولم يكن ظالماً لهم.

وغاية ما يُقدَّرُ توبة العبد من ذلك، واعترافه، وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلوعَذَّبَ عبده على جنايته، لم يكن ظالماً، ولو قُدَّرَ أنه تابَ منها، لكن أَوْجَبَ على نفسه؛ بمقتضى فضلِه ورحمته أنه لا يُعذَّبُ مَنْ تاب، وقد كَتَبَ على نفسه الرحمة، فلا يَسَعُ الخلائق

<sup>(</sup>١) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» ٣٣١/١ - ٣٣٦.

إلا رحمتُه وعفوُه، ولا يَبْلُغُ عَمَلُ أحدٍ منهم أن يَنْجُوَ به مِنَ النارِ، أو يدخل به الجنة، كما قال أَطْوَعُ الناس لِربه، وأفضلُهم عملًا، وأشدُهم تعظيماً لربه وإجلالًا: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُم عَمَلُهُ»، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلاَ أَنْ) إلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ »(١).

وسأله الصِّدِّيقُ دعاءً يدعو به في صلاتِه، فقالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَاً كَثيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فاغفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وارحَمْنِي، إِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٢).

فإذا كان هذا حالَ الصِّدِّيق، الذي هو أَفْضَلُ الناس بعدَ الأنبياء والمرسلين فما الظنُّ بسواه؟ بل إنما صار صِدِّيقاً بتوفية هذا المقام حقَّه، الذي يتضمَّنُ معرفة ربه، وحقَّه وعظمتَه، وما ينبغي له، وما يستحقُّه على عبده، ومعرفة تقصيره. فَسُحْقاً وبُعْداً لمن زَعَمَ أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه، ولا يكونُ به حاجة إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتَّسِعْ فهمُك لهذا، فانزل إلى وطأة النَّعَم، وما عليها من الحقوق، ووازِنْ بَيْنَ شُكْرِها وكُفرِها، فحينئذ تَعْلَمُ أنه سبحانه لوعذَّب ٢٨٠ أهل سَمَاوَاتِه، وأرضه، لعذَّبهم، وهو غيرُ ظالم لهم.

قوله: وَفِي دُعَاءِ الأَحْيَاءِ، وَصَدَقَاتِهِم منفعة للأَمْوَاتِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٤) و (٢٣٢٦) و (٧٣٨٨)، ومسلم (٢٧٠٥)، والترمذي (٢٠٠٥) و (٣٨٣٥)، وأحمد ٤/١ و ٧، والنسائي ٣/٣٥، وفي «الكبرى» كما في «التحفة» (٢٩٧٠، وابن ماجه (٣٨٣٥)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (٦٠) و (٢١)، والبغوي (٦٩٤).

انتفاع الأموات من سمى الأحياء

ش: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين (١): أحدهما: ما تسبب إليه الميتُ في حياته.

والثاني: دُعَاءُ المسلمين واستغفارُهُم له، والصدقةُ والحجُّ، على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله: أنه إنما يُصِلُ إلى الميت ثَوابُ النفقة، والحَجُّ لِلحَاجِّ، وعند عامة العلماء: ثَوَابُ الحجِّ للمحجوج عنه، وهو الصحيح.

واختُلِفَ في العبادات البدنية، كالصَّوْمِ، والصلاة، وقراءةِ القرآن، والذكر، فذهب (٢) أبو حنيفة، وأحمد، وجُمْهُ ورُ السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي، ومالك عَدَمُ وصولها.

وذهب بَعْضُ أهلِ البدع مِنْ أهلِ الكلام إلى عَدَم وصول شيء البتة، لا الدعاء، ولا غيره. وقَوْلُهُمْ مردودُ بالكتاب، والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنْسَلِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ بالمتشابه من قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنْسَلِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. وقوله: ﴿وَلا تُجْزُونَ إِلاَّ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ١٥]. وقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا مَاتَ ابن آدم، انقَطَعَ عَمَلُهُ الله مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَاريةٍ، أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدعُو لَهُ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به من بعده»(٣). فأخبر أنه إنها ينتفع بما كان تسبب فيه(٤) في الحياة،

 <sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» ۳۰۹/۲٤ ـ ۳۱۳ و ۳۲۳ و ۳۳۳، و «الروح» ص ۱۰۹ ـ ۱۹۳ ـ ۷۹۳
 لابن القيم، فقد بسط القول في المسألة.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فذكر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والنسائي ٢٥١/٦، وأحمد ٣٨٢/٢، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٣٨)، وابن الجارود (٣٧٠) من حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ) و (ب): «إليه في الحياة»، وفيهما: «كذا في نسخة المصنف».

وما لم يكن تسبب فيه في الحياة، فهو منقطع عنه.

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، كالصدقة والحجّ بأن النوع الذي لا تدخله النيابة (۱) بحال، كالإسلام والصلاة والصوم، وقراءة القرآن، يختص ثوابه بفاعله لا يتعدّاه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحد، ولا ينوبُ فيه عن فاعله غيرُه، وقد روى النسائي بسنده، عن ابن عباس، عن النبي على أنه قال: «لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» (۲).

والدليلُ على انتفاع ِ الميت بغيرِ ما تسبَّب فيه: الكتابُ والسُّنة والإجماعُ ، والقياسُ الصحيح .

أما الكِتَابُ، فَقَالَ تعالى: ﴿والذينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اعْفِرِ لَنَا ولإِحواننا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإِيمانِ [الحشر: ١٠]. فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فَدَلَّ على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دَلَّ على انتفاع الميت بالدُّعاء إجماعُ الأمة على الدُّعاء له في صلاة الجنازة، والأدعيةُ التي وَرَدَتْ بها السَّنةُ في صلاةِ الجنازة مستفيضة، وكذا الدُّعَاءُ له بَعْدَ الدفن، ففي «سنن أبي داود»، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي على إذا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «استغفِرُوا لأخيكُم، واسألُوا لَهُ التثبيتَ، فإنَّهُ الآنَ يُسألُ» (٣).

<sup>(</sup>١) منقوله: «كالصدقة» إلى هنا مذكور في ( أ )، ولكنه مرمَّج، أمَّا في (ب) فقد ألحق بالهامش، ولم يرد في (ج)ولا (د) والصواب إثباتها. انظر «الروح» ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» ٤ /١/٤٣، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٣ /١٤١ موقوفاً على ابن عباس، وسنده صحيح، ولا يعرف في المرفوع. انظر «الروح» ص ٢٣٩ لابن القيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» ص ١٢٩، والبيهقي في =

441

وكذلك الدعاءُ لهم عند زيارة قبورهم، كما في «صحيح مسلم»، من حديث بُريدة بنِ الحصيب، قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السَّلامُ عَلَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُوْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُم لاحِقُونَ، نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُم العَافِيةَ»(١).

وفي «صحيحه» أيضاً، عن عائشة رضي الله عنها: سَالَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ: كَيْفَ تقولُ إذا استغفرتَ لأهْلِ القُبُورِ(٢)؟ قَالَ: «قُولي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللّهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنًا والمُسْتَأْخِرينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللّهُ بِكُم للاحِقُونَ»(٣).

وأما وُصُولُ ثوابِ الصدقة، ففي «الصحيحين»، عن عائشةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا أَتى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي افتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصٍ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: «نَعَم» (٤).

وفي «صحيح البخاري»، عن عَبْدِ الله بنِ عباسٍ رَضِيَ الله عنهما:

دسننه، ٤/٥٥، وفي وإثبات عذاب القبر، (٢١١) و (٢١٢)، والبغوي (١٥٢٣)،
 وسنده قوي. حسنه النووي في والأذكار،، والحافظ في وأماليه، وصححه الحاكم
 ٢/٠٧٠، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٩٦.

 <sup>(</sup>٢) في (صحيح مسلم): قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟. وهو برقم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٨٨) و(٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤) ١٢٥٤/٣، والنسائي ٢/٠٥٠، وابن ماجه (٢٧١٧)، ومالك ٢٠٠/٧، والبغوي (١٦٩٠)، والبيهقي ٤/٢٠، وأخرجه أبو داود (٢٨٨١)، وفيه: أن امرأة... والرجل المبهم هو سعد بن عبادة، كما في الحديث الذي بعده. وانظر «الفتح» ٣٨٩/٥.

أَن سَعْدَ بِن عُبَادةَ تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْها، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَم»، قَالَ: فإنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَاثِطَي المِحْرَاف(١) صَدَقَةً عَنْهَا؟ وَأَمْالُ ذلك كثيرةً في السنة.

وأمًّا وُصُولُ ثوابِ الصومِ، ففي «الصحيحين»، عن عائشة رضي الله عنها، أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ» (٣). وله نَظَائِرُ في «الصحيح».

ولكن أبوحنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميتِ دُونَ الصيامِ عنه، لحديثِ ابن عباس المتقدم، والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب الفروع.

وأما وصولُ ثوابِ الحَجِّ، ففي «صحيح البخاري»، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امرأةً مِنْ جُهينةَ جَاءَتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إنَّ

<sup>(</sup>۱) المِخْراف ــ بكسر الميم وسكون الخاء ــ: المكان المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي: يجتنى، تقول: شجرة مخراف مثمار.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۵۱) و (۲۷۹۲) و (۲۸۷۰)، وأبو داود (۲۸۸۲)، والترمذي (۲۹۹)، والنسائي ۲۷۲۱ – ۲۵۳، وأحمد ۲۳۳۱ و ۳۳۰، والطبراني في «الكبير» (۱۱۶۳) و (۱۱۹۳۱) من طريقين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه مالك ۲۷۲۷، والبخاري (۲۷۹۱) و (۲۹۹۹)، ومسلم (۱۹۳۸)، والنسائي ۲/۷۷، والبخاري (۲۷۲۱) و (۲۹۹۹)، والترمذي (۱۵۶۱)، وابن ماجه ۲/۳۲ من طرق عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس أنه قال: إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله هم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضِه، فقال رسول الله هم عنها».

<sup>(</sup>٣) البخاري(١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، وأخرجه أبو داود (٢٤٠٠)، وأحمد ٢٩/٦، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢١/١٢، والطحاوي في «مشكـل الآثار» ٣/١٤٠ ـــ ١٤١، والبغوي (١٧٧٣)، والبيهقي ٤/٥٥٧.

أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتت أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ([نعم] حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قاضيتَه؟ اقْضُوا اللَّهَ، فاللَّهُ أحقُ بالوَفَاءِ»(١)، ونظائره أيضاً كثيرة.

وأَجْمَعَ المسلمون على أن قضاءَ الدَّيْنِ يُسْقِطُه من ذِمَّةِ الميت، ولوكان من أجنبي، ومِنْ غير تركته، وقد دلَّ على ذلك حَدِيثُ أبي قتادة، حيث ضَمِنَ الدينارين عن الميت، فلمَّا قضاهما، قال النبي عَيْة: «الآنَ بَرَّدْتَ عَلَيهِ جلدَتَه»(٢).

وكُلُّ ذلك جارٍ على قواعد الشرع، وهو مَحْضُ القياس، فإنَّ الثوابَ حتُّ العامِل، فإذا وهبه لأخيه المسلم، لم يُمْنَعْ من ذلك، كما لم يُمْنَعْ من هبة ماله له في حياته، وإبرائه له منه بعد وفاته.

وقد نبَّه الشَّارِعُ بوصول ِ ثوابِ الصوم على وصول ِ ثوابِ القراءة ٧٨٧ ونحوها من العبادات البدنية، يُوضِّحُهُ: أن الصومَ كَفُّ النفس عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۵۲) و (۲۹۹۹) و (۷۳۱۰)، وأحمد ۲۷۹/۱، والنسائي ٥/١١٤، والطيالسي (۲۲۲۱)، والطبراني في «الكبير» (۱۲٤٤۳) و (۱۲٤٤٤)، والبيهقي ۷۰۰/٤.

<sup>(</sup>۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٣٠٠/٣، والطيالسي (١٩٧٣)، والبيهقي ٢/٥٠، والبزار (١٩٣٤)، من حديث جابر بن عبدالله قال: مات رجل منا فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله على حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله على بالصلاة عليه، فجاء معنا خطئ، ثم قال: «لعل على صاحبكم ديناً؟» قالوا: نعم ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليي، فجعل رسول الله على يقول: «هما عليك، وفي مالك، والميت منها بريء» فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله على إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما فعل الديناران» حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتها يا رسول الله، قال: «الأن بردت عليه جلده» وسنده حسن، وصححه الحاكم ٥٨/٣، ووافقه الذهبي، وأورده الهيئمي في «المجمع» وسنده حسن، وصححه الحاكم ٥٨/٣، ووافقه الذهبي، وأورده الهيئمي في «المجمع»

المفطرات بالنية، وقد نصَّ الشَّارعُ على وصول ثوابِه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عَمَلُ ونية؟

والجوابُ عما استدلوا به مِنْ قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنْسَلْنِ مِنْ قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لِسَانَ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] قد أَجَابَ العلماءُ باجوبة(١): أصحُها ﴿وَأَنْ لِسِ الإِنسانَ جَوَابانَ:

أحدُهما: أن الإنسانَ بسعيه وحُسْنِ عِشْرته اكتسبَ الأصدقاءَ، وأولدَ الأولادَ، ونكحَ الأزواجَ، وأسدى الخيرَ، وتودَّد إلى الناس، فَتَرَحَّمُوا عليه، ودَعَوْا له، وأَهْدَوْا له ثُوابَ الطاعات، فكان ذلك أثرَ سعيه، بل دُخُولُ المسلم مع جملةِ المسلمين في عَقْدِ الإسلامِ من أعظم الأسبابِ في وصول نفع كلِّ مِنَ المسلمين إلى صاحبه، في حياته وبَعْدَ مماته، ودَعْوَةُ المسلمين تُجِيطُ مِنْ ورائهم.

يُوضِّحه: أن الله تعالى جَعَلَ الإِيمانَ سبباً لانتفاع صاحبه بدُعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به، فقد سعى في السَّبَ الذي يُوصِلُ إليه ذلك.

<sup>(</sup>١) مذكورة في «الروح» ص ١٦٩، وقد بين ضعفها ابن القيم، ورجع الجوابين اللذين ذكرهما الشارح هنا، وقال: كان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها.

وفي «مجموع الفتاوى» ٣١٢/٢٤: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة، كها قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا، وقيل: إنها مخصوصة، وقيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسبباً، والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، بل ظاهر الآية حق، لا يخالف بقية النصوص، فإنه قال؛ (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كها أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق، وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره، كها ينتفع الرجل بكسب غيره.

الثاني: \_ وهو أقوى منه \_ أنَّ القرآنَ لم يَنْفِ انتفاعَ الرَّجُلِ بسعي غيرِه، وإنما نفى مِلْكَه لغير سعيه، وبينَ الأمرين مِن الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يَمْلِكُ إلا سعيه، وأما سَعْيُ غيره، فهو مُلْكُ لساعيه، فإن شاء أن يَبْذَلَه لغيره، وإن شاء أن يُبْقِيَهُ لنفسه.

وقوله سبحانه: ﴿ أَلاَّ تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى \* وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَـٰنِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٨ \_ ٣٩]. آيتان محكمتان، تقتضيان عدل الرب تعالى:

فالأولى:تقتضي أنه لا يُعاقِبُ أحداً بجُرْم ِ غيرِه، ولا يُؤاخِذُه بجريرة غيره، كما يَفْعَلُهُ ملوكُ الدنيا.

والثانية: تقتضي أنه لا يُفْلِحُ إلا بعمله، لِيَقْطَعَ طَمَعه مِنْ نجاته بعمل آبائه وسَلَفِه ومشايخه، كما عليه أَصْحَابُ الطَّمَعِ الكاذب، وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى.

وكذلك قَوْلُهُ تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقوله: ﴿ وَلا تُجْزُونَ إِلاَّ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: ٥٤]. على أنَّ سِيَاقَ هٰذه الآية يدل على أن المنفي عُقُوبَةُ العبدِ بعمل غيره، فإنَّهُ تعالى قال: ﴿ فَالنَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزُونَ إِلاَّ ماكُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: ٥٤].

وأما استدلالُهم بقوله ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ ﴿() فَاستدلالُ ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعُه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عَمَلُ غيره، فهو لعامله، فإن (٢) وهبه له، وَصَلَ إليه ثوابُ عمل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٦٦٣ تعليق (٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

العامل، لا ثوابُ عمله هو، ولهذا كالدِّين يُوفيه الإِنْسَانُ عن غيره، فتبرأ ذِمَّتُه، ولكن ليس له ما وفَّى به الدَّين.

وأما تفريقُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ العباداتِ المالية والبدنية، فقد شَرَعَ النبيُّ عَلَيْ الصومَ عن الميت، كما تقدم، مع أن الصَّوْمَ لا تجري (١) فيه النيابَةُ، وكذلك حديثُ جابر رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْدَ الأَضْحَى، فَلَمَّا انصرَفَ، أُتي بِكَبْشِ فَذَبَحَهُ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أكبرُ، اللّهُمَّ هٰذَا عَنِّي وَعَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»، رواهُ أحمد وأبو داود والترمذي (٢)، وحديث الكبشين اللّذَيْنِ قال في أحدهما: «اللّهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ «اللّهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ، رواه أحمد (٣). والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره.

<sup>(</sup>١) في (ب): تجزيء.

<sup>(</sup>۲) أحمد ٣٥٦/٣ و ٣٦٢ وأبو داود (٢٨١٠)، والترمذي (١٥٢١)، وأخرجه الطحاوي في وشرح معاني الآثار، ١٧٧/٤ – ١٧٨، والدارقطني ٢٨٥/٤، والبيهقي ٢٦٤/٩ وشرح معاني الآثار، ١٧٧/٤ – ١٧٨، والدارقطني ٢٨٥/٤، والبيهقي و ٢٨٤ من طريق عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبدالله، (وزاد الطحاوي والبيهقي: وعن رجل من بني سلمة) عن جابر بن عبدالله، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم ٢٩٩/٤، ووافقه الذهبي، وهو كها قالا، فإن المطلب قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم، فانتفت شبهة تدليسه، وله طريق آخر بنحوه عند أبي داود (٢٧٩٥)، والدارمي ٢/٥٧ – ٢٧، والطحاوي ٤/٧٧، والبيهقي ٩/٥٨٢ و ٢٨٧، وسندها حسن، وصححه ابن خزيمة (٢٨٩٩)، وثالث عند أبي يعلى (١٧٩٢)، والطحاوي، والبيهقي، وسنده حسن، كها قال الهيثمي في «المجمع، ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٩١/٦ ـ ٣٩٢، والبزار (١٢٠٨)، والبيهقي ٢٥٩/٩ ـ ٢٦٠ و ٢٦٨ من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد العنبري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع مولى رسول الله الله ان رسول الله كان أذا ضحى، اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى، وخطب الناس، أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالـمُدية، ثم يقول: واللهم إنَّ هذا عن =

وكذلك عبادة الحج بدنية، ولَيْسَ المَالُ ركناً فيه، وإنما هو وَسِيلَةً، الا ترى أن المكِّيَّ يجبُ عليه الحَجُّ إذا قَدَرَ على المشي إلى عرفات من غير شرطِ المال، وهذا هو الأظهرُ، أعني أن الحجَّ غَيْرُ مركب مِن مال وبَدَنٍ، بل بدني محضٌ، كما قد نَصَّ عليه جماعةً من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين.

وانظر إلى فروض ِ الكفايات: كيف قام فيها البعضُ عن الباقين.

ولأن لهــذا إهـداءُ ثــواب، وليس مِن بـاب النيــابـة، كمــا أن الأجِيرَ الخاصَّ ليس له أن يستنيبَ عنه، وله أن يُعْطِيَ أجرتَه لمن شاء.

> الاستئجار على تسلاوة القسرآن وإهدائه للميت

وأما استئجار توهم يقرؤون القرآن، ويُهدُونَه للميت. فهذا لم يَفْعَلْهُ أحد من السلف، ولا أمر به أَحَدُ من أئمة الدين، ولا رخَّصَ فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غَيْرُ جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تَصِلُ إلى الغير. والثوابُ لا يَصِلُ إلى الميت إلا إذا كان العَمَلُ لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكونُ ثوابُه مما يُهدى إلى الموتى ولهذا لم يَقُلْ أحد: إنه يكتري مَنْ يَصُومُ ويُصَلِّى ويُهدى ثوابَ ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى يكتري مَنْ يَصُومُ ويُصَلِّى ويُهدي ثوابَ ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى

امتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم يبؤق بالآخر، فيذبحه بنفسه، ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد، فيُطعمها جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منها، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله على والغرم. وسنده حسن، كما قال الهيثمي في «المجمع» ٢٧/٤، وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار، ٤/٧٧/٤ من طريق علي بن معبد، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمد بن عقيل به.

لمن يقرأ القرآن ويُعَلِّمُهُ ويتعلمه معونةً لأهل ِ القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز.

وفي «الاختيار»(١): لو أوصى بأن يُعْطَى شيءٌ من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصيةُ باطلة، لأنه في معنى الأجرة، انتهى.

وذكر الزاهدي(٢) في «القُنية»: أنه لو وقف على من يقرأ عندَ قبره، فالتعيينُ باطل.

قسراءة القسرآن وإهداؤها للميت بغير أجرة وأما قراءةُ القرآن وإهداؤها له تطوَّعاً بغيرِ أجرة، فهذا يَصِلَ إليه، كما يَصِلُ ثوابُ الصوم والحج.

فإن قِيلَ: هٰذا لم يَكُنْ معروفاً في السَّلَفِ، ولا أرشدهم إليه النَّبِيُ ﷺ؟

فالجوابُ: إِنْ كَانَ مُورِدُ هٰذَا السَّوَالِ مَعْتَرَفاً بوصول ثُوابِ الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفَرْقُ بَيْنَ ذلك وبَيْنَ وصول ِ ثواب قراءة

<sup>(</sup>۱) م / 48، وهــو شرح «المختار» أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية، وكلاهما لأبي الفضل مجدالدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفى سنة ٣٨٦هـ ألف «المختار» في عنفوان شبابه ضمنه أقوال الإمام أبي حنيفة، فتداولته أيدي الطلبة، وصار مرجعاً لهم في الفتوى، فصنف شرحاً له، وسماه «الاختيار» أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فروعاً يحتاج إليها، ويعتمد النقل عليها، وقد طبع بخمسة أجزاء لطيفة في مصر، وعلق عليه الشيخ محمود أبو دقيقة. انظر «الفوائد البهية» ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٧) هو مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني \_ نسبة إلى غزمين من قصبات خوارزم \_ الحنفي المتوفى سنة ٢٥٨هـ. كان من كبار الأثمة، وأعيان الفقهاء عالماً كاملاً، له اليد الباسطة في الحلاف والمذهب، والباع الطويل في الكلام والمناظرة، وقد ذكر في أول «القنية» أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه فخرالدين بديع بن أبي منصور الحنفي، وسماها: «قنية المنية لتتميم البغية» وهذا الكتاب لم يطبع بعد، وابن عابدين الشامي يكثر النقل عنه في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار». انظر وكشف الظنون» ص ١٣٥٧ و ١٨٨٦، و «الفوائد البهية» ص ٥٤ و ٢١٧ \_ ٢١٣.

القرآن؟ وليس كونُ السَّلَفِ لم يفعلوه حُجَّةً في عَدم الوصول، ومِنْ أين لنا هٰذا النفى العام؟

فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول ِ الله رضي الله عليه؟

قيل: من المتأخرين مَن استحبَّه، ومنهم من رآه بدعةً، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبيَّ ﷺ له مثلُ أجر كُلِّ مَنْ عَمِلَ خَيْراً من أمته، من غَيْر أن يَنْقُصَ مِن أَجْرِ العَامِلِ شيء، لأنه هو الذي دَلَّ أمته على كل خير، وأرشدهم إليه.

ومن قال: إنَّ الميت يَنْتَفِعُ بقراءة القرآن عنده، باعتبار سماعِه كَلاَمَ الله، فهذا لم يَصِحُّ عن أحدٍ من الأئمة المشهورين. ولا شَكَّ في سماعه(٢)، ولكن انتفاعَه بالسماع لا يَصِحُّ، فإن ثَوابَ الاستماع مشروطُ

YAE

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا شك في سماعه» ليس على إطلاقه، لأن الله سبحانه نفى سماع الموق بقوله عز وجل: ﴿وما أنت بمسمع مَنْ في القبور﴾، وقوله سبحانه: ﴿إنك لا تسمع الموق﴾، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث، وإنما يستثنى من ذلك ما صحت به الأحاديث من سماع الميت سؤال منكر ونكير، وسماعه قرع نعال المشيعين، وسماع قتل بدر كلام الرسول ﷺ،ونحو ذلك مما صح به النص، وما سوى ذلك، فالأصل عدم سماعهم للقرآن وغيره.

بالحياة، فإنَّه عَمَلُ اختياريُّ، وقد انقطع بموته، بل ربما يَتَضَرَّرُ ويتألم، لكونه لم يمتثل أَوَامِرَ الله ونواهيَه، أو لكونه لم يَزْدَدْ مِن الخير.

اختلاف العلياء في حكم قراءة القرآن عند القبور واختلف العلماءُ في قراءة القرآن عند القبورِ، على ثلاثة أقوال: هل تكره، أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقْتَ الدفن، وتكره بعدَه؟

فَمَنْ قال بكراهتها، كأبي حنيفة ومالكٍ وأحمدَ في روايـــة، قالوا: لأنَّهُ محدَث، لم تَرِد به السُّنة، والقراءة تُشبِهُ الصلاة، والصلاة عند القبور منهيّ عنها، فكذلك القراءةُ.

<sup>(</sup>١) قال يحيى بن معين في «تــاريخه» ٢/٤١٥: حــدثنا مبشــربن إسماعيــل، حدثني عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: قال لي أبــي: يا بني، إذا أنا مِت، فضعني في اللحد، وقل: بسم الله، وعلى سنة رسول الله، وسُنَّ عليَّ التَّراب سَناً، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبدالله بن عمر يقول ذلك.

مبشر بن إسماعيل ثقة، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد، وعبدالرحمن بن العلاء، ترجمه البخاري في «التاريخ» (٣٣٦/٥ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧-(٦٠، وروى له الترمذي حديثاً واحداً.

وأبوه العلاء بن اللجلاج مترجم في «التاريخ الكبير» ٥٠٧/٦ ــ ٥٠٨، و «الجرح والتعديل» ٣٤٣، ووثقه ابن حبان ٧٤٥/٥، والعجلي ص ٣٤٣، والحافظ في «التقريب».

وأخرجه الخلال في «الجامع» كتاب القراءة عند القبور من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين بهذا الإسناد. قال عباس الدوري: سألت أحدابن حنبل، قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئاً؟ فقال: لا، وسألت يحيى بن معين، فحدثني بهذا الحديث. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقاً، قال: كنت مع أحمد ابن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دُفِنَ الميت، جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر، قال محمد بن قدامة لأحمد ابن حنبل: يا أبا عبدالله =

استدلوا بما نُقِلَ عن ابنِ عمرَ رَضِيَ الله عنهما: أنه أوصى أن يُقْرأ على قبره وَقْتَ الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونُقِلَ أيضاً عن بعض المهاجرين قِراءَةُ سورةِ البقرة.

ومَنْ قال: لا بَأْسَ بها وَقْتَ الدفن فقط \_ وهو رواية عن أحمد \_ أخذ بما نُقِلَ عن ابنِ عمر وبعض ِ المهاجرين.

وأما بَعْدَ ذلك، كالذين يتناوبون القَبْرَ للقراءة عنده، فهذا مكروه، فإنه لم تأتِ به السُّنةُ، ولم يُنقَلُ عن أحدٍ من السَّلَفِ مثل ذلك أصلًا، ولهذا القَوْلُ لعله أقوى مِن غيره، لما فيه من التوفيق بين الدليلين(!).

قوله: «واللَّهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيقضِي الحاجَاتِ».

استجابة الله دعاء عده

ش: قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُم ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم﴾ [غافر: ٦٠]. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إذا دَعَانِ<sup>(٢)</sup>﴾ [البقرة: ١٨٦]. والذي عليه أكثرُ الخلق من المسلمين وسائرِ أهل الملل وغيرهم: أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع، ودفع

ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر، عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ. وانظر «المغني» ٢/٧٦»، و «الروح» ص ١٧.

<sup>(</sup>۱) انظر «المغني» ۲۲/۲ ــ ۵۹۷، و «المجموع» ۳۱۱/۵، و «رد المحتار» ۲٤۲/۲ ــ ۲٤۳.

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، وورش بإثبات الياء في «الداعي» و «دعاني» في الوصل دون الوقف، وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما في الحالين، وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر «حجة القراءات» ص ١٦٦ ـ ١٦٧، و «الكشف» ٢/٣٣١، و «النشر» ٢/١٨٣، و «البدور الزاهرة» ص ٤٦.

المضار<sup>(۱)</sup>، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مَسَّهم الضَّرُ، دعاه لجنبه، دَعَوا الله مخلِصين له الدينَ، وأن الإنسانَ إذا مَسَّهُ الضَّرُ، دعاه لجنبه، أو قاعداً، أو قائماً. وإجابة الله لِدُعَاءِ العبد، مسلماً كان أو كافراً، وإعطاؤه سُوْلَه، مِن جنس رِزْقِه لهم، ونصرِه لهم، وهو مما تُوجِبهُ الربوبيةُ للعبد مطلقاً. ثم قد يكون ذلك فتنة في حَقِّهِ ومضرةً عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك، وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّه الله عَلَيه» (۲) وقد نظم بَعْضُهُم هذا المعنى، فقال:

الرَّبُّ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وبُنَيُّ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر «مدارج السالكين» ١٠٠٧ \_ ١٠٠٥ و «الداء والدواء» ص ٧ \_ ٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٨٢٧)، وأحمد ٤٧٧/٢، وابن أبي شيبة ٢٠٠٠، وابن عدي في «الكامل» ٢٠٠٠/١، والبغوي (١٣٨٩)، بلفظ: «من لم يدعُ الله غضب عليه» وأخرجه أحمد ٤٤٢/٢ بلفظ: «من لا يسأله يغضب عليه» وهو في «المستدرك» ٤٩١/١ بلفظ: «من لا يدعُ الله يغضب عليه» كلهم من رواية أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة، وأبو صالح الخوزي ضعفه ابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد ظن الحافظ أبن كثير أن أبا صالح هذا هو السمان. فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه، قال الحافظ في «الفتح» المارك» ووقع في رواية البزار والحاكم: عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة، وفي الباب ما يؤيده عند الترمذي (٣٥٤٨)، والطبراني (١٠٠٨٨) من حديث ابن مسعود وفعه: «إن ما يؤيده عند الترمذي (٣٥٤٨)، والطبراني وله (٣٥٤٨) من حديث ابن عمر رفعه: «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء» وفي سنده لين، وأخرج الطبراني في «الدعاء» بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية، عن عائشة مرفوعاً: «إن الله يجب الملحين في الدعاء».

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الأزهار فيها عقده الشعراء من الأحاديث والآثار، لوحة (٣) نقلاً عن البيهة في «شعب الإيمان، ولم ينسبه لأحد.

قال ابن عقيل (١٠): قد نَدَبَ اللّه تعالى إلى الدُّعاءِ، وفي ذلك مَعَان:

أحدُها: الوجودُ، فإن مَنْ ليس بموجود لا يُدْعَى.

الثاني: الغِني، فإن الفقير لا يُدْعَى.

الثالث: السَّمْعُ، فإن الأصَمَّ لا يُدْعَى.

الرابع: الكَرَمُ، فإنَّ البخيلَ لا يُدْعَى.

الخامس: الرحمة، فإن القاسِيَ لا يُدْعَى.

السادسُ: القدرة، فإن العاجِزَ لا يُدْعَى.

ومن يَقُولُ بالطبائع يعلمُ أن النارَ لا يُقَالُ لها: كُفِّي! ولا النجم يقال له: أَصْلِحْ مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراً، فَشَرَعَ الدُّعَاءَ وصلاةَ الاستسقاء لِيُبَيِّنَ كذبَ أهل الطبائع.

الردعلى من يزعم وذهب قومٌ من المتفلسفة، وغالية المتصوفة إلى أنَّ الدعاء لا فائدة عدم فائدة الدعاء لا فائدة الدعاء فيه! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضتْ وُجُودَ المطلوب، فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تَقْتَضِهِ، فلا فائدةَ في الدَّعاء!! وقد يَخُصُ بعضُهم بذلك خَوَاصً العارفين! ويجعلُ الدعاء عليه في مقام الخواص!! وهٰذا

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة البحر، شيخ الحنابلة أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري المقرىء الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم. قال السلّفي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيل، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه، وحسن إيراده، وبلاغة كلامه، وقوة حجته، وله تصانيف عدة، منها «كتاب الفنون» وهو أكثر من ثلاث مئة مجلد. قال الإمام الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر منه، وفي هذا الكتاب فوائد كثيرة جليلة في التفسير والفقه والأصلين واللغة والأخلاق والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره، توفي سنة ١٩٥هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٩/ رقم الترجمة (٢٥٩).

مِن غَلَطَاتِ بعضِ الشيوخ، فكما أنه مَعْلُومُ الفسادِ بالاضطرار من دين الإسلام، فهو مَعْلُومُ الفسادِ بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدَّعاءِ أمرٌ اتفقت عليه تجارِبُ الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضَجِيجُ الأصواتِ في (١) هَياكِلِ العِبَادَاتِ، بِفُنُونِ اللَّغَاتِ، يُحَلِّلُ ما عَقَدَتْهُ الأَفْلَاكُ المُؤثِّرات (٢)، هٰذا وَهُمْ مشركون.

وجُواب الشبهةِ بمنع المقدمتين: فإنَّ قولَهم عن المشيئة الإلهية، إما أن تقتضيه أو لا، ثمَّ قِسْمُ ثالث(٢)، وهو: أن تَقْتَضِيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يَكُونُ الدُّعاء من شرطه، كما تُوجِبُ الثوابَ مع العمل الصالح، ولا تُوجبه مع عدمه، وكما تُوجب الشَّبع والرِّيَّ عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء، والزرع بالبذر. فإذا قُدِّرَ وقوعُ المدعوِّ به بالدعاء لم يَصِحُّ أن يُقالَ: لا فائدةَ في الدعاء، كما لا (٤) يقال: لا فائدة في الدعاء، عولاء، كما لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائرِ الأسباب. فقول هؤلاء، كما أنه مخالف للشرع، فهو مخالفً للحسّ والفطرة.

ومما ينبغي أن يُعْلَمَ، ما قاله طائفةٌ مِن العلماء، وهو: أن الالتفات إلى الأسبابِ شِرْكَ في التوحيد، ومحو الأسباب، أن تَكُونَ أسباباً، نَقْصٌ في العقل، والإعراض عن الأسبابِ بالكُلِّيةِ قَدْحٌ في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء، يتألَفُ من موجب التوحيد والعقل والشرع.

وبيانُ ذلك: أن الالتفاتَ إلى السبب هو اعتمادُ القَلْب عليه،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج): الموثورات، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

 <sup>(</sup>۳) انظر ومدارج السالكين، ١١٨/٢ ـ ١٢٠، و والداء والدواء، ص ١٨ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

ورجاؤه، والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يَسْتَحِقُ هذا، لأنه ليس بمستقلِّ، ولا بُدَّ له من شُركاء وأضداد ومع هذا كُلِّه، فإن لم يُسَخِّرهُ مُسَبِّبُ الأسباب، لم يُسَخِّر.

وقولُهم: إِن اقتضت المشيئةُ المَطْلُوبَ، فلا حَاجَةَ إلى الدُّعَاءِ قلنا: بل قد تَكُونُ إليه حاجة، مِن تحصيل ِ مصلحةٍ أخرى عاجلةٍ وآجلة، ودَفْع ِ مَضَرَّةٍ أخرى عاجلة وآجلة.

وكذلك قَوْلُهُمْ: وإِن لم تقتضه، فلا فائدة فيه. قلنا: بَلْ فيه فَوَائِدُ عظيمة، من جَلْبِ منافع، ودَفْع مضارّ، كما نبّه عليه النّبِيُ عَلَيْ، بل ما يُعَجِّلُ للعبد مِن معرفته بربّه، وإقراره به، وبأنّه سميعٌ قريبٌ قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه، واضطراره إليه، وما يَتْبعُ ذلك مِنَ العلوم العَلِيَّةِ، والأحوال ِ الزكية، التي هي مِنْ أعظم المطالب.

فإن قيل: إِذَا كَانَ إِعطَاءُ اللَّهِ معللاً بِفعلِ العبد، كما يُعْقَلُ من إعطاءِ المسؤول للسائل، كان السائلُ قد أثَّر في المسؤول حتى أعطاه؟!

قلنا: الربُّ سبحانه هو الذي حَرَّكَ العبدَ إلى دعائه، فهذا الخيرُ منه، وتمامُه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أَحْمِلُ همَّ الإجابة، وإنما أَحْمِلُ همَّ الدعاء، ولكن إذا أَلْهِمْتُ الدعاءَ فإن الإجابة معه. وعلى هذا قولُه تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إلى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إليه في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [فصلت: ٥]. فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بالتدبير، ثم يَصْعَدُ إليه الأمرُ الذي دَبَّرَهُ، فالله سبحانه هو الذي يَقْذِفُ في قلب العبد حركة الدعاء، ويجعلها سبباً لِلخَيْر

الذي يُعطيه إِياه، كما في العَمَلِ والثواب، فهو الذي وَفَّقَ العبدَ للتوبة، ثم قَبِلَهَا، وهو الذي وفَّقَهُ للدُّعاء ثم أثابه، وهو الذي وفَّقَهُ للدُّعاء ثم أجابه، فما أثَّر فيه شيءً مِن المخلوقات، بل هو جعل ما يَفْعَلُهُ سبباً لما يَفْعَلُه، قال مطرِّف بنُ عبدالله بن الشَّخْير، أَحَدُ أثمة التابعين (١): نظرتُ في يَفْعَلُه، قال مطرِّف بنُ عبدالله بن الشَّخْير، أَحَدُ أثمة التابعين (١): نظرتُ في لهذا الأمرِ، فَوجَدْتُ مبدأه مِن الله، وتمامَه على الله، وَوَجَدْتُ مِلاَكَ ذلك الدُّعاء.

بيان الحكمة في أن السداعسي قسد لا يعسطى شيشاً أو يعسطى غسير ما سأل وهنا سؤال معروف، وهو: أن مِنَ (٢) الناس مَنْ قد يسأل الله شيئاً فلا يعطَى، أو يُعْطَى غيرَ ما سأل، وقد أُجيب عنه بأجوبة، فيها ثلاثة أجوبة محققة:

أحدُها: أنَّ الآية لم تَتَضَمَّنْ عَطِيَّةَ السؤالِ مطلقاً، وإنَّما تضمنت (٣) إِجابَةَ الدّاعي، والدَّاعي أَعَمُّ من السائل، وإِجابة الداعي أعمُّ مِن إعطاء السائل. ولهذا قال النبي ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا في كُلِّ لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدُّنيا، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»(٤).

فَفَرق بَيْنَ الدَّاعي والسائل، وبَيْنَ الْإِجابَةِ والْإعطاء، وهو فرقُ بالعموم والخُصوص، كما أَتْبع ذلك بالمستغفر، وهو نَوْعُ من السائل، فذكر العامَّ، ثمَّ الخاصُ، ثم الأخصَّ. وإذا عَلِمَ العبادُ أنه قريب، يُجِيبُ وَعْوَةَ الداعي، علموا قُرْبَه منهم، وتَمَكَّنَهُمْ مِنْ سؤاله. وعلموا عِلْمَهُ

<sup>(</sup>١) كان إماماً، قدوة، فقيهاً، عابداً، مجاب الدعوة، توفي سنة ٩٥هـ. مترجم في «السير» ١٨٧/٤ ــ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) «من» كتبت في (د) فوق كلمة: الناس، وقد أخلت بها باقى الأصول.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تتضمن.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ٢٦٩.

ورحمته وقُدْرَتَهُ، فَدَعَوْهُ دُعَاءَ العبادة في حال، ودُعَاءَ المسألة في حال، وجمعوا بَيْنَهُما في حال، إِذِ الدُّعَاءُ اسمٌ يجمع (١) العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم﴾ [غافر: ٦٠] بالـدُّعَاءِ الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك: ﴿إِنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: ٦٠] يؤيدُ المعنى الأول.

الجواب الثاني: أَنَّ إِجابة دعاء السؤال أَعَمُّ من إِعطاء عَيْنِ المسؤول (٢)، كما فسره النبيُّ ﷺ فيما رواه مسلم في «صحيحه»، أَنَّ النبيُّ ﷺ قال: «ما مِنْ رَجُل يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فيها إِثْمُ ولا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ بها إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: إمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَرَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ بها إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: إمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، أو يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِ مِثْلَهَا»، قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكثَرُ» (٣). فقد أخبر الصَّادِقُ يا رَسُولَ اللَّهِ، إِذاً نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكثَرُ» (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): لجميع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): السؤال.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج): «أكبر»، وهو تصحيف، وليس هو في «صحيح مسلم» كها ظن الشارح، وإنما هو في «المسند» ١٨/٣، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧١٠)، والبزار (٢١٤٣) والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢٧٥/١، وأبي يعلى في «مسند» (١٠١٩)، وأبي نعيم في «الحلية» ٢١١/٣، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم ٢٩٣١، ووافقه الذهبي، وهو كها قالا، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٤٨/١ – ١٤٨: ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي (٣٧٥٣)، وأحمد ٥/٣٧٩، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢/٥٧٩، والبغوي (٣٧٥٣)، وأبي نعيم في «الحلية» ٥/١٣٧. وعن جابر عنده أيضاً (٣٣٨١)، ولسلم (٢٧٣٥)، وأبي نعيم في «الحلية» ٥/١٣٧. وعن جابر عنده أيضاً (٣٣٨١)، ولسلم (٢٧٣٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدَع الدُّعاء». وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٥٠)، والبغوي (١٣٩٠).

المصدوقُ أنه لا بُدَّ في الدَّعوةِ الخالية عن العُدُوانِ من إِعطاءِ السوُّل مُعَجَّلًا، أو مثله من الخير مُؤجَّلًا، أو يُصْرَفُ عنه مِن السَّوء مثله.

الجواب الثالث: أنَّ الدعاء سببٌ مقتض لنيل المطلوب، والسببُ له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه، وانتفت موانعُه، حَصَلَ المطلوب، وإلا فلا يَحْصُلُ ذلك المطلوب، بل قد يَحْصُلُ غَيْرُهُ. وهكذا سَائِرُ الكلمات الطيبات، من الأذكار المأثورة المعلَّق عليها جَلْبُ منافعَ أو دَفْعُ مَضَارٌ، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يدِ الفاعل، تَحْتَلِفُ باختلاف قوَّتِهِ وما يُعينها، وقد يُعارِضُها مانعٌ من الموانع. ونُصُوصُ الوعدِ والوعيدِ المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وكثيراً ما تَجدُ أدعيةً دعا بها قَوْمُ، فاستُجيبَ لهم، ويَكُونُ قد اقترن بالدُّعاءِ ضرورةً صاحبه وإقبالُه على الله، أو حَسنة تقدَّمَتْ منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنته، أو صَادَفَ وقت إجابة، ونحو ذلك، فأجِيبَتْ دَعْوَتُه، فيظن أن السِّر في ذلك الدُّعاء، فيأخذه مجرداً عن تلك الأمورِ التي قارنته من ذلك الداعى.

وهٰذا كما إِذَا استعمل رَجُلُ دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي، فانتفع به، فظنَّ آخرُ أن استعمالَ هٰذا الدواءِ بِمُجَرَّدِهِ كافٍ<sup>(١)</sup> في حُصولِ المطلوب، فكان غالطاً.

وكذا قد يدعو باضطرارٍ عند قبر، فَيُجَابُ، فيظنُّ أنَّ السَّرَّ لِلقبر، ولم يَدْرِ أن السَّرَّ للاضطرار وصِدْقِ اللَّجَا إلى الله تعالى، فإذا حَصَلَ ذلك في بيتٍ من بيوت الله تعالى كان أَفْضَلَ وأحبً إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصول: كافياً، وهو خطأ.

فَالْأَدْعِيةُ والتعوَّذات والرُّقى بمنزلة السَّلَاحِ، والسَّلاحُ بِضَارِبِه، لا بِحَدِّه فقط، فمتى كان السَّلاحُ سلاحاً تامًا، والسَّاعِدُ ساعداً قويًا، والمَحَلُّ قابلًا، والمانعُ مفقوداً: حصنت به النِّكَايَةُ في العدو، ومتى تَخَلَّف وَاحِدٌ من هٰذه الثلاثة تَخَلَّف التأثيرُ.

فإذا كان الدُّعَاءُ في نفسه غَيْرَ صالح، أو الدَّاعي لم يجمع بَيْنَ قلبِه ولِسانِه في الدُّعاء، أو كان ثَمَّ مانعٌ مِن الْإِجابة: لم يَحْصُل ِ الأثر.

قوله: «وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيءٍ، وَلاَ يَمْلِكُهُ شَيْءٌ. وَلاَ غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَينٍ، فَقَدْ كَفَرَ، وَصَارَ مِنْ أَهْلِ طَرْفَةَ عَينٍ، فَقَدْ كَفَرَ، وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحَيْن».

٣٨٨ ش: كلامٌ حق ظاهرٌ لا خفاءَ فيه. والحَيْنُ، بالفتح: الهلاك. قوله: «واللَّهُ يَغْضَبُ ويَرْضَىٰ، لا كأَحدٍ من الوَرَى».

غضبالله ورضاه ش: قال تعالى: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ﴾ [المائدة: ١١٩] [المجادلة: ٢٢] و [البينة: ٨] ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيهِ ﴾ [الفتح: ١٨]. ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيهِ ﴾ [المائدة: ٢٠]. ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنهُ ﴾ [النساء: ٣٣]. ﴿ بَاءُوا(١) بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١]. ونظائر ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر الطبري ۱۳۸/۲: يعني بقوله: ﴿وياؤوا بغضب من الله﴾: انصرفوا ورجعوا، ولايقال: «باؤوا» إلا موصولاً إما بخير، وإما بشر، يقال منه: «باء فلان بذنبه، يبوء به بوءاً وبواءً»، ومنه قول الله عز وجل: ﴿إِنّ أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ﴾ يعني: تنصرف متحمِّلَها، وترجع بها قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذا: ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم منه سخط. وانظر «جامع البيان» ١٨٨/١ – ١٨٨.

ومذهبُ السَّلَفِ<sup>(۱)</sup> وسائر الْأَئِمَّةِ إِثباتُ صِفَةِ الغَضَبِ، والرَّضَى، والعَدَاوَةِ، والوَلاَيَةِ، والحُبِّ، والبُغْض ، ونحو ذلك من الصَّفَاتِ، التي وَرَدَ بها الكِتَابُ والسَّنة، وَمَنْعُ التأويل الذي يَصْرِفُها عن حقائِقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السَّمْع والبَصَر والكلام وسائرِ الصَّفَاتِ، كما أشار إليه الشَّيْخُ فيما تقدم بقوله: «إِذْ كان تأويلُ الرؤية وتأويلُ كُلِّ معنى يُضَافُ إلى الربوبية، تَرْكَ التأويل، ولُزُومَ التسليم، وعليه دينُ المرسلين».

وانظر إلى جَوابِ الْإِمامِ مالك رضيَ الله عنه في صِفَةِ الاستواءِ كَيْفَ؟ قال: الاستِواءُ معلومٌ، والكَيْفُ مجهولٌ. ورُوِيَ أيضاً (٢) عن أمَّ سلمة رضى الله عنها موقوفاً عليها، ومرفوعاً إلى النبئ ﷺ (٣).

وكذلك قال الشَّيخُ رحمه الله فيما تقدم: «مِن لم يَتَوَقَّ النَّفيَ والتشبية، زَلَّ ولم يُصِبِ التَّنزية». ويأتي في كلامه: «أن الْإسلام بين الغُلُّوِّ والتَّقصير، وبين التَّشبيه والتَّعطيل».

فقول الشّيخ رحمه الله: «لا كأحدٍ من الوررى» نفي التَّشبيه، ولا يقال: إِن الرضى إِرادةُ الإحسانِ، والغضبَ إِرادةُ الانتقام، فإنَّ هٰذا نفي للصفة. وقد اتفق أهلُ السنة على أن الله يَأْمُرُ بما يُحِبُّهُ ويرضاه، وإِن كان لا يُرِيدُهُ ولا يشاؤه، وينهى عما يَسْخَطُه ويكرهه، ويُبْغِضُهُ، ويَغْضَبُ على فاعله، وإِن كان قد شاءه وأراده، فقد يُحِبُ عندهم، ويرضى ما لا يُريدُه، ويكره وَيَسْخَطُ ويَغْضَبُ لما أراده.

<sup>(</sup>۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ٣٨٠/٣ ــ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) سقطت من: (ب).

<sup>(</sup>٣) لا يصح في المرفوع، وقد تقدم الكلام عليه، فانظر ص ٣٧٣.

ويقالُ لمن تأوَّل الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لِمَ تأوَّلتَ ذلك؟ فلا بُدَّ أن يَقُولَ: لأن الغَضَبَ غليانُ دم القلب، والرَّضى الميلُ والشهوة، وذلك لا يليقُ بالله تعالى! فيقال له: غليانُ دَم القلب في الأدميِّ أمرٌ ينشأ عن صفة الغَضَب، لا أنَّه هو الغَضَبُ. ويقال له أيضاً: وكذلك الإرادةُ والمشيئةُ فينا، هي مَيْلُ الحيِّ إلى الشَّيءِ أو إلى ما يُلاثِمُه ويُناسِبُه، فإنَّ الحيَّ مِنا لا يُريد إلا ما يَجْلِبُ له منفعةً، أو يدفع عنه مَضَرَّةً، وهو محتاج إلى ما يُريدُهُ، ومفتقرٌ إليه، يَزْدَادُ(١) بوجوده، ويَنْقُصُ(٢) بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه بعدمه. فإن جاز هذا، جاز ذاك، وإن امتنع هذا، امتنع ذاك.

فإن قال: الإرادةُ التي يُوصَفُ اللَّهُ بها مُخَالِفَةُ للإرادة التي يُوصَفُ بها العبد، وإن كان كُلِّ منهما حقيقةً، قيل له: فَقُلْ: إِنَّ الغضب والرِّضَى الذي يُوصَفُ الله به مخالف لما يُوصَفُ به العبد، وإن كان كُلِّ منهما حقيقةً. فإذا كان ما يقولُه في الإرادةِ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ في هٰذه الصَّفات، لم يَتَعَيَّنِ التَّاويلُ، بل يَجِبُ تَرْكُهُ، لأنَّك تَسْلَمُ من التناقض، وتسلم أيضاً مِن تعطيل معنى أسماءِ الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإنَّ وَسَلم أيضاً مِن تعطيل معنى أسماءِ الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإنَّ صَرْفَ القرآنِ عن ظاهره وحقيقته بِغَيْرِ موجب حَرَامٌ، ولا يَكُونُ الموجبُ للصَّرف ما دلَّه عليه عقلُه، إذ العُقُولُ مختلفة، فَكُلُ يقولُ: إِنَّ عقله دلَّه على خلافِ ما يَقُولُه الآخر!

وهٰذا الكلامُ يُقَالُ لِكُلِّ مَن نَفَى صِفَةً مِن صفاتِ الله تعالى، لامتناعِ مسمَّى ذلك في المخلوق، فإنَّه لا بُدَّ أن يُثْبِتَ شيئاً لله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ب): ويزداد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وينتقص.

على خلاف ما يَعْهَدُه حتى في صفة الوجود، فإنَّ وُجُودَ العبد كما يَلِيقُ به، وَوُجُودَ الباري تعالى كما يَلِيقُ به، فَوُجُودُه تعالى يستحيلُ عليه العَدَمُ، ووا سَمَّى به الرَّبُ نفسَه العَدَمُ، ووجودُ المخلوقِ لا يستحيلُ عليه العَدَمُ، وما سَمَّى به الرَّبُ نفسَه وسمى به مخلوقاتِه، مثل الحيِّ والعليم والقدير، أو سمَّى به بعضَ صفاتِ عباده، فنحن نَعْقِلُ بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حقَّ ثابت موجود، ونعقِلُ أيضاً معاني هذه الأسماء في حقِّ المخلوق، ونعقِلُ بينَ المَعْنَيْنِ قدراً مشتركاً، لكن هذا المعنى لا يُوجَدُ في الخارج مشتركاً، إذ المعنى المُشترَكُ الكليُّ لا يُوجد مشتركاً إلا في الأذهان، ولا يُوجَدُ في الخارج ماللهُ إلا معيناً مختصاً. في على منهما كما يليقُ به. بل لو قيل: غَضَبُ الله عنزن النار، وغضبُ غيره من الملائكة: لم يَجِبْ أن يكون مماثلاً لكيفية غَضَبِ الأدميّين، لأنَّ الملائكة ليسوا من الأخلاطِ الأربعةِ، حتى أن يكون مماثلاً تغلِي دِمَاءُ قلوبهم كما يغلي دَمُ قلبِ الإنسان عند غضبه، فغضبُ الله أولى.

وقد نَفَى الجَهْمُ (١) ومَنْ وافقه كُلَّ ما وَصَفَ الله به نفسَه، مِن كلامه ورضاه وغضبِه وحُبِّه وبُغْضِه وأَسَفِه ونحو ذلك، وقالوا: إنما هي أُمُورٌ مخلوقةٌ منفصِلَةٌ عنه، ليس هو في نفسه مُتَّصِفَاً بشيءٍ من ذلك!!

وعارض له وَلاء مِن الصَّفاتيَّةِ ابنُ كُلاَب ومَنْ وافقه، فقالـوا: لا يُوصَفُ الله بشيء يَتَعَلَّقُ بمشيئته وقدرته أصلاً، بل جَمِيعُ لهذه الأمور صفاتٌ لازمة لذاته، قديمة أزلية، فلا يـرضى في وقتٍ دُونَ وقتٍ، ولا يَغْضَبُ في وقتٍ دُونَ وقت. كما قال في حديث الشفـاعة: «إِنَّ ٩٠

<sup>(</sup>١) في (ب): جهم.

رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، (١).

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: ﴿ وَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيْتُم؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لنا لا نَرْضَى يَا رَبُ ؟ وَقَدْ أَعْطَيتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلا أَعْطِيْكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُ: أَجِلُ عَلَيْكُم رِضُوانِي، فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَبَدَاً»(٢).

فيستدل به على أنه يُحِلُّ رِضْوَانَه في وقتٍ دُونَ وقتٍ، وأنه قد يُحِلُّ رضوانَه ثمَّ يَسْخَطُ، كما يُحِلُّ السخط ثمَّ يرضى، لكن هـؤلاء أحلَّ عليهم رضواناً لا يتعقَّبُه سَخطً.

وهُمْ قالوا: لا يتكلمُ إِذا شاء، ولا يَضْحَكُ إِذا شاء، ولا يَغْضَبُ إِذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إمَّا أن يجعلوا الرِّضى والغَضَبَ والحبَّ والبغضَ هو الإرادة، أو يجعلوها صفاتٍ أخرى، وعلى التقديرين، فلا يَتَعَلَّقُ شيءٌ من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إِذْ لو تعلقت بذلك، لكان محلاً للحوادِثِ!! فنفى هؤلاء الصِّفاتِ الفعلية الذَّاتِيَّة بهذا الأصل ، كما نفى أولئك الصِّفَاتِ مطلقاً بقولهم: ليس محلاً للأعراض ِ. وقد يُقَالُ: بل هي أفعال ولا تُسمَّى حوادث، كما سُميّتُ

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث الشفاعة المطول، وقد تقدم تخريجه ص ٩٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۶۹) و (۲۰۱۸)، ومسلم (۲۸۲۹)، وأخرجه الترمذي (۲۰۵۸)، وأحمد ٣٨٥٨، والنسائي في «الكبرى» كيا في «التحفة» ٣٠٥٠٤، والبغوي (٤٣٩٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨٤/٨، وابن منده في «الإيمان» (٨١٩).

تلك صفات، ولم تُسَمَّ أعراضاً. وقد تَقَدَّمتِ الْإِشَارَةُ إلى هذا المعنى، ولكنَّ الشَّيخ رحمه الله لم يَجْمَع الكلامَ في الصِّفات في المختصر في مكانٍ واحد، وكذلك الكَلامُ في القدر ونحو ذلك، ولم يعتن فيه بترتيب.

وأحسن ما يُرَتَّبُ عليه كتابُ أصول الدّين تَرْتِيبُ جواب النَّبيِّ ﷺ لجبريل عليه السلامُ، حين سأله عن الإيمان، فقال: «أَنْ تُؤمِنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ واليَوْمِ الآخِرِ والقَدَرِ»(١)، الحديث، فيبدأ بالكلام على التَّوحيد والصَّفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائِكةِ، ثم، وثم، إلى آخره(٢).

قوله: «وَنُحِبُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلاَ نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِن أَحد منهم. ونُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيرِ الخَيْرِ يَدْكُرُهُمْ. وَلا نَذْكُرُهُمْ إلا بِخَيْرٍ. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ».

ش: يُشير الشَّيخُ رحمه الله إلى الرَّدِّ على الرَّوافضِ والنَّواصبِ. وقد أثنى الله على الصحابةِ هـوورَسُولُـهُ، ورضِيَ عنهم، ووعـدهم ماوردمن النصوص في التُه على الصحابة الحسنى (٣).

كما قال تعالى: ﴿والسنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار والذينَ اتَّبِعُوهم بإِحْسننِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ) ما نصه: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۳) انظر «مجموع الفتاوی» ۱۵۲/۳ ــ ۱۵۳ و ۱۵۷ و ۳۰۵ و ۴۰۵ ــ ۶۰۹ و ۳۹۸/۳ ــ ۲۵۲، و ۲۵۳ ــ ۶۵۵ و ۲۲۲/۱۱ و ۸/۳۵ ــ ۶۶.

٧٩٨ تَجْرِي تَحْتها(١) الأَنْهَارُ خَالِمِينَ فيها أَبَدَاً ذَٰلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ والذينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم تَرَالهُمْ رُكَّعَاً سُجَّداً﴾ [الفتح: ٢٩]، إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُوْمِنِينَ إِذَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الذينَءَامَنُوا وهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِم فَي سَبِيلِ اللَّهِ والذينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولِئِكَ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال:٧٧]، إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَنتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الذينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُوا وكلاً وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

وقال تعالى: ﴿لِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الذينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارِهِمْ وَأَمْوٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَاً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّلْدِقُونَ \* والذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ والْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِم يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِم الطَّلْدِقُونَ \* والذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ والْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِم يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِم وَلَو كَانَ وَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهِم حَاجَة مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* والذينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفِرْ لَنَا ولإِخوَانِنَا الذينَ سَبَقُونَا بالإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفِرْ لَنَا ولإِخوَانِنَا الذينَ سَبَقُونَا بالإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير: «مِن تحتها» بزيادة «مِن»،وكذلك هي في مصحف أهل مكة، وقرأ الباقون بغير «من»، وهي في مصاحف جميع الأمصار غير مكة كذلك. انظر «حجة القراءات» ص ٣٧٧، و «الكشف» ٥٠٥/١، و «زاد المسير» ٤٩١/٣.

مِي قُلُوبِنَا غِلَّا للذينَ ءَامَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوكٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ٨ - ١٠].

وهذه الآياتُ تتضمَّنُ النَّنَاءَ على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاؤوا من بعدهم، يَسْتَغْفِرُونَ لهم، ويسألون اللَّهَ أَنْ لا يَجْعَلَ في قلوبهم غِلَّ لهم، وتتضمَّنُ أَنَّ هُؤلاء هُمُ المستحِقُّونَ للفيءِ، فمن كان في قلبه غِلَّ لهم، وتتضمَّنُ أَنَّ هُؤلاء هُمُ المستحِقُّونَ للفيءِ نصيباً بنصَّ القرآن. للذين آمنوا، ولم يَسْتَغْفِرْ لهم، لا يستحق في الفيءِ نصيباً بنصَّ القرآن.

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كانَ بينَ خالدِ بنِ الوليدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالدٌ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَحَدَا مِنْ أَصْحَابِي، فلو أن أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَاً، ما أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلا نَصِيفَهُ»(١). انفرد مسلمٌ بذكر سبّ خالد لعبد الرحمن، دون البخاري.

فالنبيُّ عَلَيْ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبُّوا أصحابي»، يعني عبدَالرحمن وأمثالَه، لأنَّ عبدَالرحمٰن ونحوه هُمُ السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا مِن قبل الفتح وقاتلوا، وهُمْ أَهْلُ بيعةِ الرِّضوان، فهم أَفْضَلُ، وأَخَصُّ بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان(٢)، وهم الذين

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١)، وأخرجه أبو داود (٤٦٥٨)، والترمذي (٣٨٦٠)، وأحمد في «المسند» ١١/٣، وفي «فضائل الصحابة» (٥) و (٦) و (٧) و (١٥٤١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١٢٢/٢، والمعارف» (١٧٣٠)، والمعلوب في «تاريخه» ١٤٤٤/، وابن أبي عاصم (٩٨٨). والبغوي (٣٨٥٦)، والخطيب في «تاريخه» (١٦٤١)، وابن أبي عاصم (٢٨٥٠). وأخرجه مسلم أيضاً (٢٥٤٠)، وابن ماجه (١٦١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ورواه البزار (٢٧٦٨) من طريق زائدة عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وذكر فيه قصته. وانظر «الفتح» ٧/٣٥ ـ ٣٦، فقد أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، وأن رواية أبي صالح عن أبي هريرة شاذة.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «فهم أفضل» إلى هنا سقط من (ب).

أسلموا بعد الحُدَيْبِيَةِ، وبَعْدَ مصالحة النبيِّ عَلَى أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهُـؤلاء أسبقُ مِمَّن تأخَّر إِسلامُهم إلى فتح مكة، وسُمُّوا الطُّلَقَاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيدُ ومعاوية.

والمقصود أنه نهى مَنْ له صحبة آخِراً أن يَسُبُ من له صحبة أولاً، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يُمْكِنُ أن يَشْرَكُوهم فيه، حتى لو أنفق أَحَدُهُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نَصيفَهُ.

فإذا كان هذا حالَ الذين أسلموا بعد الحُدَيْبِيَةِ، وإِن كان قبل فتح مكة فكيفَ حَالً مَنْ ليس مِنَ الصحابة بحالٍ مع الصحابة؟! رضي الله عنهم أجمعين.

والسابقون الأوَّلونَ، من المهاجرين والأنصار، هم الذين أنفقوا مِنْ قَبْلِ الفتحِ وَقَاتَلُوا، وأَهْلُ بيعة الرضوان كُلُّهُم منهم، وكانوا أَكْثَرَ من ألفٍ وأربع مئة.

وقيل: إِنَّ السابقين الأوَّلين من صَلَّى إلى القبلتين، وهذا ضعيفٌ، فإِنَّ الصَّلاة إلى القِبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلةً، لأنَّ النسخ ليس مِنْ فعلهم، ولم يَدُلَّ على التفضيل به دليلٌ شرعي، كما دَلَّ على التفضيل بالسَّبْقِ إلى الإِنفاقِ والجهادِ والمبايعة التي كانت تَحْتَ الشجرة.

وأما ما يُرْوى عن النَّبِيِّ عَلَيْ أنه قال: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِم التَّدِيثُ التَّرَارُ (٢): هذا حديث اقتَدَيتُم اهتَدَيتُم هذا حديث

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ٩١/٢، وابن حزم في «الإحكام» ٨٢/٦ من طريق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعاً: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وسلام بن=

لا يَصِحُ عن رسول الله ﷺ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة.

وفي «صحيح مسلم» عن جابر، قال: قيل لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها: إِنَّ ناسًا يَتَنَاوَلُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حتَّى أَبا بَكْرٍ وَعُمَرً! فَقَالَتْ: وما تَعْحَدُونَ مِنْ هٰذَا! انقطَعَ عَنْهُم العَمَلُ، فَأَحَبَّ اللَّهُ أَن لا يَقْطَعَ عَنْهُم الْأَجْرَ(١).

وروى ابن بَطَّةَ (٢) بإسنادٍ صحيح، عن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّه قال: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابَ محمَّدٍ، فَلَمَقَامُ أحدِهِم سَاعَةً \_ يَعْنِي مَعَ

سليم مجمع على ضعفه، وكذبه ابن حراش، وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة، والحارث بن غصين مجهول، وأخرج الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص ٤٨ من طريق سليمان بن أبي كريمة، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس مرفوعاً: «مهيا أوتيتم من كتاب الله، فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله، فسنة مني ماضية، فإن لم يكن سنة ماضية، فها قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السهاء، فأيها أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة» وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديث، وجويبر وهو ابن سعيد الأزدي متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس، وروي من حديث عمر وابنه، وكلاهما لا يصح.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الكبير أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب «المسند الكبير» الذي تكلم على أسانيده، المتوفى سنة ٢٩٢هـ، مترجم في «السير» ١٣/ رقم الترجمة (٢٨١)، وقد جرد زوائده على الكتب الستة الحافظ الهيثمي المتوفى سنة ٨٠٧هـ، وسماه وكشف الأستار عن زوائد البزار» وقد تم نشره في أربع مجلدات في مؤسسة الرسالة بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي.

<sup>(</sup>١) لم نجده في «مسلم» بعد البحث، ولا في المصادر الأخرى التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة شيخ العراق، عبيدالله بن محمد بن محمد بن حَمْدان العُكبَري الحنبلي، أبو عبدالله ابن بطة، صاحب كتاب «الإبانة الكبرى» كان فيا قيل مستجاب الدعوة، تُوفي سنة (٣٨٩هـ). مترجم في «السير» ١٦/ رقم الترجمة (٣٨٩).

النَّبِيِّ ﷺ - خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُم أَرْبَعِينَ سَنَةً (١) وفي رواية وكيع: (خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُم عُمُرَه ».

وفي «الصحيحين» من حديث عِمْرَانَ بنِ حُصين وغيرِه، أن رسولَ اللّه ﷺ قال: «خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم»، قَالَ عِمْرَانُ: فَلا أَدْرِي: أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، الحديث (٢).

وفي «فضائل الصحابة» لأحمد رقم (١٨) من طريق أبي معاوية قال: وأخبرنا رجل عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتلون. وانظر «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ١٤/٧، فقد نسبه إلى ابن بطة، وصحح إسناده من طريق عبدالله بن أحمد، عن أبيه، عن أبي معاوية به. وأخرجه البخاري (١٥٥٤)، فمسلم (١٨٥٦) من حديث جابر أن النبي على قال لهم يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» قال الحافظ: وهذا صريح في فضل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما، وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الحدري قال: لما كان بالحديبية قال النبي على: «أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم».

(۲) أخرجه من حديث عمران بن الحصين البخاريُّ (۲۵۲۱) و (۳۲۵۰) و (۲۲۲۸) و (۲۲۹۵)، ومسلم (۲۵۳۵)، والترمذي (۲۲۲۱) و (۲۲۲۲) و (۲۳۰۳)، وأبو داود (۲۲۵۷)، وأحمد ۲۲۲۶ و ۲۲۷ و ۴۳۲ و ٤٤٠، والنسائي ۱۷/۷ ـــ ۱۸، وابن حبان (۲۲۸۵)، والحاكم ۴۷۱/۳، والطيالسي (۸۵۲)، والطحاوي في «المشكل»=

<sup>(</sup>۱) الأثر بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۲۰) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن نسير بن ذعلوق، قال: سمعت ابن عمر يقول. . . ورواية وكيع أخرجها ابن ماجه (١٦٢)، وأحمد في «فضائل الصحابة» رقم (١٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١٠٠٦) من طريق وكيع، عن سفيان به، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نسير بن ذعلوق وهو ثقة، وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عبدالبر: هو عندهم من ثقات الكوفيين، وقد تصحف في المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى بسر بن دعلوق، فقال محققة: لم أعرفه!.

وقد ثبت في «صحيح مسلم»، عن جابر رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»(١).

(۱) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۳۸۰۹)، وأبو داود (۲۹۳۳)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۰۰۲»، وأخرجه مسلم (۲۶۹۳) من حديث جابر بن عبدالله قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي على يقول عند حفصة: «لا يدخل النار \_ إن شاء الله \_ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بملى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: ﴿وَإِن منكم إلا واردها ﴾ فقال النبي على: «قد قال الله عز وجل: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ﴾ ». وهو في «المسند» ۲۹۲۳ و و ۲۶، وابن سعد ۸۸۰۸، وابن أبي عاصم (۸۲۱)، والطبراني في «الكبير» ۲۵/(۲۲۲) و (۲۲۹). وأخرجه من وابن أبي عاصم (۸۲۱)، وابن ماجه (۲۲۸)، والطبراني و (۲۲۹)، والطبراني و وابن أبي عاصم (۸۲۰)، وابن ماجه (۲۲۸)، والطبراني ۳۱/(۲۸۳) و (۳۹۹۲)، وابن أبي عاصم (۸۲۰)، وابن ماجه (۲۲۸)، والطبراني ۲۳/(۲۸۳) و ر۳۲۳)، وفيه: «ممن شهد بدراً والحديبية»، وأخرجه أحمد ۳۹۲/۳ من حديث جابر بلفظ: «لن يدخل النار رجل شهد بدراً والحديبية».

وقال تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّه على النَّبِيِّ والْمُهَ عِلِينَ والْأَنْصَارِ اللَّهِ وَالْمُهُ عِرِينَ والْأَنْصَارِ الذينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ العُسْرَةِ ﴾ [التوبة: ١١٧]، الآيات.

ولقد صَدَقَ عبدُاللَّهِ بنُ مسعودٍ رضي الله عنه في وصفهم، ٢٩٣ حيث قال: إنَّ اللَّه تعالى نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ محمدٍ خَيْرَ قلوبِ العِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ محمدٍ خَيْرَ قلوبِ العِبَادِ، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته (١)، ثمَّ نَظَرَ في قُلُوبِ العباد بَعْدَ قَلْبِ محمدٍ ﷺ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قلوبِ العِبَادِ، فجعلهم وُزَرَاء نَبِيه (٢)، يقاتِلُون على دينه، فما رآه المُسْلِمُونَ حَسَناً، فَهُوَ عند اللَّه سيى و٣٠.

وفي رواية: وقد رأى أصحابُ محمدٍ جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر. وتَقَدَّمَ (٤) قولُ ابن مسعود: من كان منكم مستناً فَلْيَسْتَنَّ بمن قد مات... إلخ، عند قول الشيخ: «ونتبعُ السُّنَة والجماعة».

فمن أضلُّ مِمَّن يكونُ في قلبه غلَّ لخيارِ المؤمنين، وساداتِ أولياءِ اللَّه تعالى بعدَ النَّبِينَ؟! بل قد فَضَلَتْهُمُ اليَهُودُ والنصارى بِخَصْلَةٍ، قيل لليهود: مَنْ خَيْرُ أهلِ مِلَّتِكُم؟ قالوا: أَصْحَابُ موسى، وقيل للنَّصارى: مَنْ خَيْرُ أهل مِلَّتِكُم؟ قالوا: أَصْحَابُ عيسى، وقيل للرَّافِضَةِ: من شَرُّ مَنْ خَيْرُ أهل مِلَّتِكُم؟ قالوا: أَصْحَابُ عيسى، وقيل للرَّافِضَةِ: من شَرُّ

<sup>(</sup>١) في (ب): لرسالته.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «دينه»، والمثبت من «المسند».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٧٩/١، وفي وفضائل الصحابة» (٤١)، والطبراني (٨٥٨٢) و (٨٥٨٣) و (٨٥٨٣) و (٨٥٩٣)، والطبيات في و (٨٥٩٣)، والطبيات في «الفقيه والمتفقه» ١٦٦٦١ ــ ١٦٦، وسنده حسن، وصححه الحاكم ٧٨/٣، ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٧٧/١ ــ ١٧٨، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٤) ص ٤٦٥.

أهل مِلْتِكُم؟ قالوا: أَصْحَابُ محمدٍ!! لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفيمن سَبُّوهُم مَنْ هو خَيْرٌ ممن استثنوهم بأضعافٍ مضاعفة.

وقوله: «ولا نُفْرِطُ في حبِّ أحدٍ منهم، أي: لا نتجاوزُ الحَدِّ في حُبِّ أحدٍ منهم، أي: لا نتجاوزُ الحَدِّ في حُبِّ أحدٍ منهم، كما تفعل الشيعة، فنكونَ مِنَ المعتدين، قال تعالى: ﴿ يِنَاهُمُ الكِتَابِ لا تَغْلُوا في دينِكُم ﴾ [النساء: ١٧١].

لا يجوز التبرؤ من أحد من الصحابة وقوله: (ولا نَتَبراً مِنْ أحدٍ منهم كما فعَلَتِ الرَّافِضَةُ افعندهم لا ولاء الله براء، أي: لا يَتَولَّى أَهْلَ البيتِ حتى يتبرأ مِن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما!! وأهْلُ السنَّةِ يُوالونهم كُلَّهم، ويُنزِلونهم منازِلَهم التي يستجقُّونها، بالعدلِ والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، فإنَّ ذلك كُلَّه من البغي الذي هُومُجَاوَزَةُ الحد، كما قال تعالى: ﴿فَما اختَلَقُوا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم ﴾ [الجاثية: ١٧]. وهذا معنى قولِ مَنْ قال من السَّلف: الشَّهَادَةُ بدعةً، والبَرَاءَةُ بدعة، يُروى ذلك عن جماعةٍ مِنَ السَّلف، من الصَّحابة والتَّابعين، منهم: أبو سعيد الخدريُّ، والحسنُ البصريُّ، وإبراهيمُ النخعيُّ (١)، والضَّحَاكُ، وغيرهم.

ومعنى الشهادة: أن يشهدَ على مُعَيَّنٍ من المسلمين أنه من أهل النار، أو أنَّه كافرٌ، بدون العلم بما ختم اللَّه له به.

وقولُه: (وحبُّهم دين وإيمانُ وإحسانُ الأنَّه امتثالُ الأَمْرِ اللَّه فيما تقدَّم من النَّصوص، وروى الترمذي عن عبدِاللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ ، قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: (اللَّهَ اللَّهَ في أَصْحَابِي، لا تَتَّخِذُوهُم

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، اليماني، ثم الكوفي، المتوفى سنة ٩٦هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٤/ رقم الترجمة (٢١٣).

غَرَضاً [بَعْدِي]، فَمَنْ أَحَبُّهُم فبحُبِّي أَحَبُّهُم، وَمَنْ أَبْغَضَهُم فَيبُغْضِي أَبْغَضَهُم وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَانِي الله، وَمَنْ آذَانِي الله، وَمَنْ آذَى الله، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَانِي أَنْ يَأْخُذَهُ وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله و

وتسمية حُبِّ الصحابة إيماناً مشْكِلُ على الشيخ رحمه اللَّه، لأن ٢٩٤ الحُبُّ عَمَلُ القَلْبِ، وليس هو التصديق، فيكون العملُ داخلاً في مُسمَّى الإيمانِ، وقد تقدَّم في كلامه: «أنَّ الإيمانَ هو الإقرارُ باللِّسانِ والتصديق بالجنانِ»، ولم يجعل العَمَلَ داخلاً في مسمى الإيمانِ، وهذا هو المعروفُ من مذهب أبي حنيفة، إلاَّ أن تكونَ هذه التسميةُ مجازاً.

وقوله: «وبُغْصهم كفر ونِفاق وطُغيان»: تقدَّم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظيرُ الكفر المذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقدَّ تقدم الكلامُ في ذلك.

قوله: «ونُشْبَتُ<sup>(۲)</sup> الخِلافَةَ بعدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عنه، تَفْضيلًا لَهُ وتَقْدِيماً عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ».

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٣٨٦٧)، وأخرجه أحمد في «المسند» ٨٧/٤ و ٥٤/٥ و ٥٥، وفي «فضائل الصحابة» (۱) و (۲) و (۳) و (٤)، وابن أبي عاصم (٩٩٧)، والخطيب في «تاريخه» ١٣٢/٩، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٨٧/٨، والبخاري في «تاريخه» ١٣١/٥. وفي سنده عبدالله بن عبدالرحمن، وقيل: عبدالرحمن بن زياد، وقيل: عبدالرحمن بن عبدالله، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن معين: لا أعرفه. قال الذهبي: لا يعرف. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وثبتت.

إلى أنها ثبتت بالنصّ الخفيّ والإشارة، ومنهم من قال بالنصّ الجليّ. وذهب جماعةٌ من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثَبَتَتْ بالاختيار.

## والدليلُ على إثباتها بالنَّصِّ أَخبارٌ:

مِنْ ذلك ما أسنده البخاري عن جُبَيْرِ بنِ مُطعِم رضي اللَّهُ عنه، قال (١): أتتِ امرأة النَّبيُ ﷺ، فأَمَرَهَا أَنْ تَرجِعَ إليهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تُريدُ المَوْتَ، قَالَ: «إِنْ لم تَجِدِينِي فَأْتِي أَبا بَكْرٍ» (٢). وذكر له سياقاً آخر (٣)، وأحاديثَ أُخر. وذلك نص على امامته.

وحديثُ حُذيفةَ بن اليمان، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اقتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْرِ وَعُمَرَ»، رواه أهلُ السنن (٤).

وفي رواية: «فَلا يَطْمَعْ في هٰذَا الْأَمْرِ طَامِعٌ».

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ب) إلى: (قالت).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۰۹) و (۷۲۲۰) و (۷۳۲۰)، وأخرجه مسلم (۲۳۸۲)، وأحمد ۲/۲۸ و ۸۳، والطيالسي (۹۶۶)، وابن أبسي عاصم (۱۱۵۱)، والبغوي (۳۸۶۸).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٧٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٦٦٣) و (٣٦٦٣)، وابن ماجه (٩٧)، وأحمد ٣٨٢/٥ و ٣٨٥ و ٣٨٩ و ٣٨٩ و ٣٨٩ و ٣٩٩ و ٤٠٩ و ١١/١١، والحميدي (٤٤٩)، وابن أبي عاصم (١١٤٨) و (١١٤٩)، والطحاوي في دمشكل الأثار، ٣٨٣٨ ـ ٨٤ و ٨٤ و ٥٨، وأبو نعيم في دالحلية، ١٨٥/٢. وسنده حسن، وصححه الحاكم ٣٥٥، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (٢١٩٣) من طريق آخر.

وفي رواية: قال: «ادعِي لي عَبْدَالرَّحمٰن بنَ أبي بَكْرٍ، لِأَكْتبَ لِأَبي بَكْرٍ، لِأَكْتبَ لِأَبي بَكْرٍ كَتَابًا لا يُخْتَلَفُ عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ المُؤْمِنُونَ في أبي بَكْرٍ»(١).

وأحاديثُ تَقْدِيمهِ في الصلاة مَشْهُورَةُ معروفة، وهويقول: «مُرُوا أبا بَكْر فَلْيُصَلِّ بالنَّاس »(٢).

وقد رُوجِعَ في ذلك مرةً بعد مرة، فصلًى بهم مدة مرضِ النَّبيِّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۸۷)، وأحمد ۲/۷۱ و ۱۰۲ و ۱۶۲، والطيالسي (۱۰۱۰)، وابن سعد ۱۸۰/۳، وابن أبي عاصم (۱۱۵۱) و (۱۱۲۳)، والبغوي (۱۱۱۱)، وابنغوي وأبو نعيم في «الحلية» ۱۸۰/۳، والبيهقي في «دلائل النبوة» ۳٤۳/۳، وأخرجه البخاري (۵۲۲۰) و (۷۲۱۷) بلفظ: «همتُ \_ أو أردتُ \_ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد، أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون».

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رَسُولَ الله عنه، قال: سمعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يقول: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي عَلَى قَلِيب، عَلَيْهَا دَلْو، فَنَزَعتُ منها مَا شَاءَ اللّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ أبي قُحَافَة، فَتْزَعَ منها ذَنوباً أو ذَنُوبَينِ، وفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، واللّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ استَحَالَتْ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ٢٩٥ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ (١)، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ٢٩٥ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ (٢).

وقوله: (على قليب، أي: على بثر، وقوله: (ذنوباً أو ذنوبين، الذنوب: الدلو الممتلئة. قال الشافعي في والأم،: ومعنى قوله: (وفي نَزعه ضَعف،: قصر مدته، وعجلة موته، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. وقوله: (ثم استحالت غرباً، الغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء ...: الدلو العظيم يسقى به البعير، فهي أكبر من الذنوب، أي تحولت من الصغر إلى الكبر. وقوله: وفلم أر عبقرياً يَفرِي فَرِيّه، العبقري، قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم: سيدهم وقويهم وكبيرهم، وقال الفارابي: العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء، وذكر الأزهري أن (عبقر، موضع بالبادية، وقيل: بلد كان ينسج فيه البسط الموشية، فاستعمل في كل شيء جيد، وفي كل شيء فائق، وقال الفراء: العبقري: السيد وكل فاحر من حيوان وجوهر وبساط وضعت عليه، وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. فاخر من حيوان وجوهر وبساط وضعت عليه، وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. وقوله: ﴿ وَيَقْ مَن الرّبَ الناسُ بعَطَن الرّاء وتشديد التحتانية المفتوحة، وروي بسكون الراء، والتخفيف، ومعناه: يعمل عمله، ويقطع قطعه، وقوله: (حتَّى ضَرَبَ الناسُ بعَطَن العطن \_ بفتح المهملين وآخره النون \_: هو ما يعد للشرب حول البشر من مبارك العطن \_ بفتح المهملين وآخره النون \_: هو ما يعد للشرب حول البشر من مبارك العطن \_ بفتح المهملين وآخره النون \_: هو ما يعد للشرب حول البشر من مبارك العطن \_ بفتح المهملين وآخره النون \_: هو ما يعد للشرب حول البشر من مبارك العطن \_ بفتح المهملين وآخره النون \_: هو ما يعد للشرب حول البشر من مبارك =

<sup>(</sup>۱) هذه رواية البخاري في موضعين من وصحيحه» (٣٦٦٤) و (٧٠٢١)، ورواية مسلم (٢٣٩٢)، ولفظه في بعضها: وثم أخذها عمر، فاستحالت غرباً، ولفظ بعضها من حديث ابن عمر: وثم أخذها ابن الخطاب من يد أبى بكر، فاستحالت في يده غرباً».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۶) و (۷۰۲۱) و (۷۰۲۲) و (۷۰۲۲)، ومسلم (۲۳۹۲)، ومسلم (۲۳۹۲)، وأخرجه أحمد ۲۸/۲ و ٤٥٠، وابن أبي شيبة ۲۱/۱۲ ـ ۲۲، والبغوي (۲۸۸۱) و (۳۸۸۳)، والبيهقي في ودلائل النبوة، ۴۶٤/۲، كلهم من حديث أبي هريرة. وأخرجه من حديث ابن عمر البخاريُّ (۳۲۳۳) و (۲۲۲۳) و (۲۲۸۳) و (۲۲۸۳) و (۲۲۸۳) و (۲۲۸۳) و (۲۲۸۹)، والترمذي (۲۲۸۹)، وأحمد ۲۷/۲ و ۲۸ و ۲۵ و ۲۹ و ۲۹ و ۲۸ و ۲۰۱، وابن أبي شيبة ۲۱/۲۲.

وفي «الصحيح» أنه على منبره: ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لا يَبْقَيَنُ في المَسْجِدِ خوخَةً إلاَّ سُدَّتْ، إلاَّ خَوخَةُ أبي بَكْرٍ، (١).

وفي ﴿ سُنَنِ أَبِي داود ﴾ وغيره ، من حديث الأشعث ، عن الحسن ، عن أَبِي بكرة ، أنَّ النبِيُ عَلَيْ قال ذات يوم : ﴿ مَنْ رَأَى مِنْكُم رُوّيا ؟ ﴾ فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا رَأَيْتُ [كَأَنَّ] مِيْزَاناً أَنزل (٢) مِنَ السَّماء ، فَوُزِنْتَ أَنتَ وأبو بَكْرٍ ، فَرَجَحَ أبو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَر وأبو بَكْرٍ ، فَرَجَحَ أبو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَر وأبو بَكْرٍ ، فَرَجَحَ أبو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَر وأبو بَكْرٍ ، فَرَجَحَ أبو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَر وأبو بَكْرٍ ، فَرَجَحَ أبو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَرُ وعُثْمَانُ ، فَرَجَحَ عُمَرُ ، ثُمَّ رُفِع [الميزَانُ] ، فرأيتُ الكراهة في وَجْهِ النَّبي عَلَى ، فقال : ﴿ خِلافَةُ نُبُوّةٍ ، ثُمَّ يُوتِي اللَّهُ المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٣) .

فَبَيَّنَ رسولُ اللَّه ﷺ، أن ولايةَ هٰـؤلاءِ خلافةُ نبوةٍ، ثمَّ بعدَ ذلكَ مُلْكُ.

وليس فيه ذكرُ عليٌّ رضي اللُّه عنه، لأنه لم يَجْتَمِع ِ الناسُ في

الإبل، والمراد بقوله: «ضَرَبَ» أي: ضَرَبَتِ الإبل بعَطَن: بركت، والعَطَن للإبل كالوطن للناس، لكن غلب على مبركها حول الحوض، ووقع في رواية أبي بكر بن سالم، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عند أبيي بكر بن أبيي شيبة ٢١/١٦ و ٢١/١٢: «حتى روي الناس وضربوا بعَطَن».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (بٍ)، وفي المطبوع من سنن أبي داود: «نزل» وفي «المسند» وابن أبي عاصم: دُلِّيَ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٣٤) و (٤٦٣٥)، والترمذي (٢٢٨٧)، وأحمد 6.0 و و و و و و و ابن أبي عاصم (١١٣٥)، وابن أبي شيبة ١٨/١٦، والحاكم ٧٠/٣ ـ ١٧، والبيهةي في ودلائل النبوة، ٣٤٨/٦ من حديث أبي بكرة، وهو صحيح دون قوله: وخلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فإنها ضعيفة لتفرد علي بن زيد بن جدعان بها، وهو ضعيف، لكن يشهد لها حديث سفينة الآت، فهي صحيحة به.

زمانه، بل كانوا مختلِفين، لم يُنْتَظِم فيه خلافة النبوة ولا الملك(١).

وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عنه، أنه كان يُحدث، أن رسول الله ﷺ قال: «رأى(٢) اللّيلة رَجُلُ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيْطَ برسُولِ اللّه ﷺ، ونِيْطَ عُمَرُ بابي بَكْرٍ، ونِيْطَ عُثْمَانُ بعُمَرَ»، قالَ جابِرُ: فَلَمَّا تُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ، قُلنا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَرَسُولُ اللّه ﷺ، قُلنا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَرَسُولُ اللّه ﷺ، وَأَمَّا المنوطُ ٣) بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، فَهُم وُلاةً هذا الأمرِ الذي بَعَثَ اللّه بِهِ نَبِيَّهُ (٤).

وروى أبو داود أيضاً عن سَمُرَةَ بنِ جُندب: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيتُ كَأَنَّ دَلُواً دُلِّيَ مِنَ السَّماءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيها، فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ فَشَرِبَ صَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) ويبرد على مـا فهمه الشـارح من الحديث مـا سيأتي في حـديث سفينة رضي الله عنـه، وفيـه: «خلافه النبوة ثلاثون سنة» فإن خلافة أبـي بكر سنتان، وخلافة عمر عشر سنين، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة، وخلافة علي ست سنين، فيكون المجموع ثلاثين سنة، فهو داخل في خلافة النبوة مع الثلاثة رضي الله عنهم، وعن جميع صحابة رسول الله. وانظر ودلائل النبوة، ٣٤١/٦ ـ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) في وسنن أبي داوده: أري.

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود: ﴿أَمَا تُنْوَطُّ ﴾.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩٣٦)، وابن أبي عاصم (١١٣٤)، وأحمد ٣٥٥٥٣، والحاكم ٣٠٧س ٢٠١٨ وصححه هو والذهبي مع أن عمرو بن أبان راويه عن جابر لم يوثقه غير ابن حبان ٢١٦/٧، وقال: روى عن جابر، فلا أدري أسمع منه أم لا. وقال أبو داود بإثره: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان، قال الخطابي في «معالم السنن» عائره: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان، قال الخطابي في «معالم السنن» عالم ٣٠٠٠ توله: «نيط» معناه: عُلِق، والنوط: التعليق، ومنه المثل: «عاطٍ بغير أنواطٍ» قال الميداني في «مجمع الأمثال» ٢٤/٢: العطو: التناول، والأنواط: جمع نوط، وهو كل شيء معلق. يقول: هو يتناول، وليس هناك معاليق، يضرب لمن يَدَّعي ما ليس علكه.

جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيها فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عَلَيٌّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيها فانْتُشِطَتْ مِنْهُ، فانتَضَحَ عَلَيهِ منها شَيْءٌ(١).

وعن سعيد بن جُمْهان، عن سَفينة، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿خِلافَةُ النُّبُوِّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً، ثُمُّ يُـوْتِي اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أو الملك»(٢).

واحتج من قال: لم يَسْتَخْلِفْ بالخبرِ المأثور، عن عبدالله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: إن أَسْتَخْلِفْ، فقد استخلَفَ مَنْ هو خيرٌ مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف، فلم يَسْتَخْلِفْ مَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۹۳۷)، وأحمد ۲۱/٥، وابن أبي عاصم (۱۱٤۱)، والطبراني في «الكبير» (۲۹۲۵). وفي سنده عبدالرحمن الجرمي، لم يوثقه غير ابن حبان وما حدَّث عنه سوى ولده الأشعث. وقوله: «دُلِيَّ من السهاء» يسريد: أرسل، يقال: أدليت الدلو، إذا أرسلتها، ودلوتها: إذا نزعتها. و «العراقي»: أعواد يخالف بينها، ثم تشد في عرى الدلو، ويعلق بها الحبل، واحدتها عرقوة. «معالم السنن» ٤٠٠٦، وقوله: فانتشطت منه: أي: جذبت منه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٤٤٦) و (٢٦٤٧)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢١٣/، وأحمد ٥/٥٠ – ٢٢١ في «المسند»، وفي «فضائل الصحابة» (٢٨٩) و (٢٩٩) و (٢٩١)، وابن أبي عاصم في «السنة» ٢/٢٥، والطبراني في «الكبير» (١٣) و (١٣٦) و وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/١٤٦، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٢٥) من طرق عن سعيد. وسنده حسن، وحسنه الترمذي (٢٢٢٦). وصححه ابن حبان (١٥٣٥) و (١٥٣٥)، والحاكم ٢/١٧ و ١٤٥، ووافقه النهبي، وله شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي، وفي سنده ابن جدعان، وهو ضعيف، وقد تقدم قريباً، وآخر من حديث جابر بن عبدالله عند الواحدي في تفسيره والوسيط» ٢/١٢٦/٢، وفي سنده من لا يعرف، فيصح الحديث بها. وزاد الترمذي وغيره: قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين، وخلافة عمر رضي الله عنه عشرة سنة، وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين.

هُوَ خيرٌ مني، يعنى رسول اللَّه ﷺ (١).

وبما رُوِيَ عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنها سُئِلَتْ من كان رسولُ اللَّه ﷺ مُسْتَخْلِفاً لو استخلف(٢)؟

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن المُرَادَ أنه لم يستخلِفْ بِعَهْدٍ مكتوب، ولوكَتَبَ عهداً، لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثُمَّ تركه، وقال: ويأبى اللَّهُ والمسلمونَ إلاَّ أبا بكر»(٣).

فكان هذا أَبْلَغَ مِنْ مُجَرَّدِ العهد، فإنّ النبيَّ عَلَى دلَّ المسلمين ٢٩٦ على استخلافِ أبي بكر، وأرشدَهم إليه بأمورٍ متعددة، من أقواله وأفعاله، وأخبرَ بخلافَتِه إخبارَ راض بذلك، حامدٍ له، وعَزَمَ على أن يكتب بذلك عهداً، ثم عَلِمَ أنَّ المسلمين يجتمعون عليه، فَتَرَكَ الكِتَابَ اكتفاءً بذلك، ثمَّ عَزَمَ على ذلك في مَرضِهِ يومَ الخميس، ثمَّ لما حَصَلَ لبعضهم شَكَّ: هل ذلك القولُ من جِهةِ المرض؟ أو هو قولٌ يجب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۲۱۸)، وأحمد ٤٣/١، والترمذي (۲۲۲٥)، ورواه أحمد ٤٧/١، ومسلم (۱۸۲۳)، وأبو داود (۲۹۳۹)، فزادوا فيه: قال (القائل عبدالله بن عمر): فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ﷺ وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله ﷺ أحداً، وأنه غير مستخلف. لفظ أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٨٥) من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعتُ عائشة وسئلت: من كان رسول الله على مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا. وانظر «المسند» ٢٩/٦، وابن سعد ١٨١/٣ وفي «الكنى» للدولابي ٢٩/٣، و و «فضائل الصحابة» لأحمد (٢٠٤) و (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٦٩٨.

اتباعُه(١)؟ تَرَكَ الكِتابَةَ، اكتفاءً بما عَلِمَ أَن اللَّـهَ يختاره والمؤمنون مِن خلافة أبى بكر.

(۱) أخرج البخاري (۷۳٦٦) ومسلم (۲۲۷) (۲۲) من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لما حُضر النبيُ ﷺ وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبيُ ﷺ: دهلم (وفي رواية: إيتوني بكتاب) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي ﷺ غلبه الوجع، وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله ﷺ كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قان عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي ﷺ قال: وقوموا عني، قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولَغطِهم. وأخرجه البخاري أيضاً (١١٤) و (٣٠٥٣) و (٢١٦٨) و (٢٤٢٣) و (٢٤٢٣)

قال القرطبي فيها نقله عنه الحافظ في «الفتح» ٢٠٨/١ ــ ٢٠٩: وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله تعالى: (تبياناً لكل شيء) ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الايضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً، ولم يعاود أمرهم بذلك، ولوكان واجباً لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا اعتزم امتثلوا. قال الحافظ: واختلف في المراد بالكتاب، فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أخرجه مسلم (٢٣٨٧) وللمصنف (أي البخاري) معناه، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر، لقول عمر: كتاب الله حسبنا، أي: كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه بعض أفراده، والله أعلم.

فلو كان التَّعيينُ مما يَشْتَبِهُ على الْأُمَّة، لَبَيْنَهُ بياناً قاطعاً لِلْعُذْرِ، لكن لما دَلَّهُم دلالاتٍ متعددةً على أنَّ أبا بكر المُتَعَيَّنُ، وفهموا ذلك، حَصَلَ المقصود، ولهذا قال عُمَرُ رضي اللَّه عنه، في خُطبته التي خطبها بمَحْضَرٍ مِنَ المهاجرين والأنصار: أَنْتَ خَيْرُنا وسيِّدُنا وأحبُّنا إلى رَسُولِ اللَّه عَيْرُ ولم يُنْكِرْ ذلك منهم أحد، ولا قال أحدٌ من الصَّحابة: إنَّ غَيْرَ أبي بكر من المهاجرين أحقُ بالخلافة منه، ولم يُنازعْ أحدٌ في خلافته إلا بعضُ الأنصار، طمعاً في أن يكونَ من الأنصار أمير، ومن المهاجرين أميور، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النَّبي عَيْقٍ بطلائه.

ثم الأنصار كُلُّهم بايعوا أبا بكر، إلا سَعْدَ بن عبادة، لكونه (٢) هو الذي كان يَطْلُبُ الولايَة، ولم يَقُلُ أحدُ من الصَّحابة قطُّ: إنَّ النبيِّ ﷺ نَصَّ على غَيْر أبي بكر، لا عليُّ، ولا العباسُ، ولا غيرُهما، كما قد قال أهلُ البدع!.

وروى ابنُ بطة بإسناده: أن عُمَرَ بن عبدِالعزيزِ بعثَ محمدَ بنَ الزَّبيرِ الحنظلي (٣) إلى الحسن، فقال: هل كان النَّبيُّ استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شكَّ صاحِبُك؟ نعم، واللَّهِ الذي لا إله إلا هو استخلفه، لَهُو كان أتقى للَّه من أن يتوثَّبَ عليها.

<sup>(</sup>١) هي في البخاري، وسيذكرها الشارح قريباً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لكونه كان هو الذي يطلب.

<sup>(</sup>٣) ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبوحاتم: ليس بالقوي، في حديثه إنكار، وقال البخاري: منكر الحديث، وفيه نظر، وكان شعبة لا يرضاه، وقال ابن عدي: بصري كوفي الأصل، قليل الحديث، والذي يرويه غرائب وأفراد. مترجم في وتهذيب التهذيب، ١٦٧/٩.

وفي الجملة: فجميعُ من نُقِلَ عنه أنَّه طلبَ توليةَ غير أبى بكر، لم يذكر حُجَّةً دينيةً شرعيةً، ولا ذكر أن غيرَ أبى بكر أَفْضَلُ منه، أو أَحَقُّ بها، وإنَّما نشأً من حبِّ قبيلتِه وقومِه فقط، وهم كانوا يعلمون فَضْلَ أبى بكر رضى الله عنه، وحبُّ رسول ِ اللَّه ﷺ له، ففي «الصحيحين» عن عمروبن العاص: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ بعثه على جيش ذاتِ السَّلاسِل، فأتيتُه، فقلت: أيُّ النَّاس أحبُّ إليك؟ قال: «عائِشَةُ»، قُلْتُ: مِنَ الرِّجالِ؟ قال: «أبوها»، قلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «عمر» وعدَّ رجالًا(١) ِ

وفيهما أيضاً، عن أبي الدُّرداءِ، قال: كُنْتُ جالساً عندَ ٧٩٧ النَّبِيِّ ﷺ، إذ أقبل أبو بكر آخذاً بِطَرَفِ ثوبهِ، حتى أبدى عن رُكْبَتَيْهِ، فقال النبيُّ ﷺ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ، فَقَدْ غَامَرَ»، فَسلَّم، وقال: إنَّه كانَ بيني وبَيْنَ ابْنِ الخطاب شيءً، فأسرعتُ إليه، ثم نَدِمْتُ، فسألتُه أن يَغْفَرَ لي، فَابِي عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إليك، فقال: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْر»، ثلاثاً، ثم إِن عُمَرَ نَدِمَ، فأتى منزلَ أبي بكر، فسأل: أَثَمَّ هو(٢)؟ فقالُوا: لا، فَاتِي النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ عليه، فجعلُ وَجْهُ النبيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ، حتى أَشْفَق أبو بكر، فجثا على رُكْبَتَيْهِ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مرتين، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: صَدَقْتَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُم تاركو لي صَاحِبِي؟ مرتين، فَما أُوذِي بَعْدُها(٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: أثم أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٦١) و(٤٦٤٠)، ولم يخرجه مسلم، وأخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار» ٢٨٨/٢، ورواه باختصار ابن أبسي عاصم (١٢٢٣).

ومعنى: غامر: غاضَب وخاصَم (١)، ويَضِيقُ هٰذا المُخْتَصَرُ عن ذِكْرِ فضائِله.

وفي «الصحيحين» أيضاً، عن عائشة رضي اللّه عنها: أن رَسُولَ اللّه عَلَيْ مات وأبو بكر بالسُّنْح (٢) \_ فَذَكَرَتِ الحديث \_ إلى أن قالت: واجْتَمَعَ الْأَنْصَارُ إلى سَعْدِ بنِ عُبَادَة، في سَقِيفَةِ بني ساعدة، فقالُوا: مِنْ أمير، ومِنْكُم أمير فذهب إليهم أبوبكر، وعمر بن الخطاب، وأبو عُبَيْدَة بن الجرَّاح، فذهب عُمَرُ يتكلم، فأسكته أبوبكر، وكان عُمَر يقول: والله ما أَرَدْتُ بذلك إلا أني هيأتُ في نفسي كلاماً قد أعجبني، خَشِيتُ أن لا يَبْلُغَه أبوبكر، ثم تَكلَّم أبوبكر، فقال حُبَابُ بن المنذر: لا والله لا (٤) نَفْعل، منا أمير، ومِنْكُم أمير، فقال أبوبكر: المنذر: لا والله لا الله لا المؤزراء، هم أوْسَطُ العرب، وأعزَّهُم أحساباً، لا ولكِنًا الأَمْرَاءُ، وأَنْتُم الوُزَرَاءُ، فقال أبوبكر: في المنذر: لا والله لا المؤزراء، هم أوْسَطُ العرب، وأعزَّهُمْ أحساباً، فبايعوا عُمَرَ أو (٥) أبا عُبَيْدَة بن الجراح، فقال عمر: بل نُبايعك، فأنْت

<sup>(</sup>١) أي: دخل في غمرة الخصومة، والغامر، الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره، وقيل: من الغِمر بكسرالمعجمة، وهو الحقد، أي: صنع أمراً اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه.

<sup>(</sup>٢) السُّنَح \_ بضم السين وسكون النون ويجوز ضمها\_: طرف من أطراف المدينة بعواليها، كان بينها وبين منزل النبى على ميل، وكان بها منزل أبى بكر الصديق.

<sup>(</sup>٣) نصب: «أبلغ» على الحالية، ويجوز رفعه على أنه فاعل، أي: تكلم رجل هذه صفته، وقال السهيلي: النصب أوجه؛ ليكون تأكيداً لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك غيره، وفي رواية ابن عباس: قال: قال عمر: والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته، أو مثلها أو أفضل حتى سكت. انظر «سيرة ابن هشام» ٣٠٩/٤ ــ ٣٠٩/٤

<sup>(</sup>٤) (أ) و (ج): ما.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (و)، وهو خطأ.

سَيِّدُنا، وخَيْرُنا، وأحبَّنا إلى رسول اللَّه ﷺ، فأخذ عُمَرُ بيدهِ، فبايعه، وبايعه النَّهُ (٢). وبايعه الناسُ، فقال قائل: قتلتمُ سعداً (١)، فقال عُمَرُ: قتله اللَّهُ (٢).

والسَّنح: العالية، وهي حديقةً من حداثق المدينة معروفة بها. قوله: «ثُمَّ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».

> خسلافة عمسر الفاروقرضي الله

ش: أي ونُشِبَ (٣) الخلافة بعد أبي بكر، لعمرَ رضيَ اللّهُ عنهما. وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، واتفاقِ الْأُمَّةِ بعدَه عليه. وفضائلُه رضي اللّه عنه أشهرُ من أن تُنْكَرَ، وأكثر من أن تُذْكَرَ. فقد رُوي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلتُ لأبي: يا أَبَتِ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؟ فقال: يا بُنَيَّ، أو ما تَعْرِفُ؟ فقلتُ: لا، قال: أبو بكرٍ، قلتُ: ثم مَنْ؟ قال: عُمَرُ، وخشيت أن يَقُولَ: ثم عثمان فقلتُ: ثم مَنْ؟ قال: ما أنا إلا رجُلُ من المسلمين (٤).

وَتَقَدُّمَ قَوْلُه ﷺ: «اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في البخاري: سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٦٨)، ولم نجده في مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وثبتت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٧١)، وأبو داود (٤٦٢٩)، وابن أبي شيبة ١٢/١٢، وابن أبي عاصم (١٢٠٤) و (٢٠٠١)، والبغوي (٣٨٧١) وهو في وفضائل الصحابة؛ لأحمد (١٣٦١) حدثنا أحمد بن قدامة سنة تسع وتسعين ومئتين (القائل: حدثنا أحمد بن قدامة، هو القطيعي، وليس الإمام أحمد ولا ابنه فإن وفاة أحمد ٢٤١هـ ووفاة ابنه ٢٩٠هـ) حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا الفرات بن خالد وسفيان الثوري، عن جامع بن أبي راشد، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية. . . فهو من زيادات القطيعي .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص ٦٩٧.

وفي «صحيح مسلم»، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وُضِعَ عُمَرُ على سريرِه، فتكنَّفه النَّاسُ يَدْعُونَ، ويُثْنُونَ، ويُصَلُّون عَلَيْهِ ٢٩٨ قَبْلُ أَن يُرْفُعَ، وأنا فيهم، فلم يَرُعْني إلا بِرَجُل قد أخذ بِمَنْكِبي مِن وراثي، فالْتَفَتُ إليه، فإذا هُوَعَلِيُّ، فترحَّمَ على عُمَرَ، وقال: ما خَلَفتَ احداً أَحَبُ إليّ أن ألقى الله بمثل عَمَلِه مِنْكَ، وايْمُ اللَّهِ، إنْ كُنْتُ لَاظنُّ أَن يَجْعَلَك اللَّهُ مع صاحبيك، وذلك أنِّي كُنْتُ كثيراً ما أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَقول: «جِثْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ودخلتُ أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنتُ لأرجو، أو لأظنُّ أن يَجعلَك اللَّهُ مَعَهُما» (١).

وتَقَدَّمُ (٢) حديثُ أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في رؤيا رسولِ اللَّه ﷺ، ونزعه من القَلِيب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدَّلُوُ غَرْباً، فأخذها ابْنُ الخَطَّابِ، فلم أَرَ عبقريًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن.

وفي «الصحيحين»، من حديث سَعْدِ بنِ أبي وقاص: قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول ِ اللّه على، وعنده نِسَاءً مِنْ قُرَيْش، يُكَلِّمْنَه، عاليةً أصواتهُنَّ، الحديث. . وفيه فقال النّبيُ عَلَيْ: «إيْهاً يَا ابْنَ الخَطَّاب! والّذي نَفْسِي بِيدِه، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطانُ سَالِكاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث ابن عباس البخاريُّ (٣٦٧٧) و (٣٦٨٥)، ومسلم (٢٣٨٩)، وابن ماجه (٩٨)، وابن أبي عاصم (١٢١٠)، والبغوي (٣٨٩١)، والنسائي في وفضائل الصحابة، (١٤)، وأحمد ١١٢/١، وفي وفضائل الصحابة، (٣٢٧)، وابن شبّة في وتاريخ المدينة، ٩٤١/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۷۰۱ ت (۲).

فجّاً إلّا سَلَكَ فَجّاً غَيْرَ فجَّكَ»(١).

وفي «الصحيحين» أيضاً، عن النبيِّ ﷺ، أنَّه كان يقول: «قَدْ كَانَ في الْأُمَمِ قَبْلَكُم مُحَدَّثُونَ، فَإِن يَكُنْ في أُمَّتِي مِنْهُم أَحَدٌ، فإِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ مِنْهُم» (٢).

قال ابنُ وهب: تفسير محدَّثون: مُلْهَمُونَ (٣). قوله: «ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».

خلافة عثمان رضى الله عنه

ش: أي: ونُشْبِتُ الخلافة بعد عمرَ لعثمانَ رضي الله عنهما، وقد ساق البخاريُّ رحمه اللَّه قِصَّة قتل عُمَرَ رضي اللَّه عنه، وأمرَ الشورى والمبايعة لِعثمان في «صحيحه»، فأحببتُ أن أسرُدَها كما رواها بِسَنَدِه: عن عَمرو بنِ ميمون، قال: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عنه قَبْلَ أن يُصَابَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۹٤) و (۳۲۸۳) و (۲۰۸۰)، ومسلم (۲۳۹۲)، وأحمد ۱۷۱/۱ و ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و ۱۸۲۱، وفي «الفضائل» (۳۰۱) و (۳۲۲)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (۲۸۷) وفي «عمل اليوم والليلة» (۲۰۷)، والبغوي (۲۸۷۵)، وابن أبي عاصم (۲۰۷۱) و و «إيها بكسر الهمزة منوناً منصوباً، ومعناها: و (۱۲۵٤)، وابن أبي شيبة ۲/۰۳. و «إيها بكسر الهمزة منوناً منصوباً، ومعناها: لا تبدئنا بحديث، وفي رواية: «إيه» بالكسر والتنوين، ومعناه: حدثنا ما شئت، والفج: الطريق الواسع، ومنه قوله سبحانه: ﴿سِبلاً فجاجاً ﴾ أي: طرقاً واسعة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٣٤٦٩) و (٣٦٨٩)، ومسلم (٣٣٩٨)، وابن أبي شيبة ٢٢/١٢، وأحمد في «المسند» ٢٩/١٢، والبغوي (٣٨٧٣)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٩) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن عائشة عند مسلم (٢٣٩٨)، والترمذي (٣٦٩٣)، وأحمد ٢/٥٥ في «المسند» وفي «الفضائل» (٢١٥) و (٥١٧)، والفسوي في «تاريخه» ٤/٧٥١ و ٤٦١، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٨)، والحميدي (٢٥٣)، والحاكم ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع «الأصول» ٨٠٠/٨ الطبعة الشامية: أراد بقوله: «محدثون» أقواماً يصيبون إذا ظنوا وحدّسُوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا، وقد جاء في الحديث تفسيره: «أنهم ملهَمُون» والملهَم: الذي يُلقَى في نفسه الشيء، فيخبِر به حَدْساً وظناً وفِراسة، وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى، مثل عمر رضى الله عنه.

بالمدينة بأيام (١)، ووقف على حُذيفة بنِ اليمان، وعثمان بن حُنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافانِ أن تكونا قد حمَّلتما الأَرْضَ ما لا تُطِيقُ؟ قالا: حمَّلناها أمراً هي له مُطِيقَة، ما فيها كثير (٢) فَضْل، قال: انظُرا أن تكونا حمَّلتما الأَرْضَ ما لا تُطِيقُ؟ قالا: لا ، فقال عُمَرُ : لئن (٣) سلَّمني اللَّه، لاَدَعنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العراق لا يَحْتَجْنَ إلى رَجُلٍ بعدي أبداً، قال: فما أَنَتْ عليه أربعة (١) حَتَّى أُصِيبَ.

قال: إني لقائم ما بيني وبَيْنَه إلا عبدُاللّه بنُ عباس غداة أصِيبَ، وكان إذا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قال: استُوا، حتى إذا لم يَرَ فِيهِنَّ (٥) خَللًا تقدَّم [فكبَّر، وربما قرأ سورة يوسف، أو النحل، أو نحو ذلك في الركعةِ الأولى، حتى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فما هو إلا أن كَبَّرَ (٢)، فَسَمِعْتُه يَقُولُ: قتلني، أو أكلني الكَلْبُ، حين (٧) طعنه، فَطارَ العِلجُ بسكينٍ ذَاتِ طرفين، لا يمرُّ على أحدٍ يمينا ولا شِمالًا إلا طعنه، حتى طَعَنَ ثلاثة عَشَرَ رجلًا، مات منهم سَبْعَة، فلما رأى ذلك رَجُلُ من المسلمين، طرح عليه ٢٩٩ بُرْنُساً، فلما ظنَّ أنه مأخوذ، نَحَرَ نفسَه، وتناول عُمَرُ يَدَ عبدِالرَّحمٰن بن عوف، فقدًمه، فَمَنْ يلي عُمَر، فقد يرى (٨) الذي أرى، وأما نواحي عوف، فقدًمه، فَمَنْ يلي عُمَر، فقد يرى (٨) الذي أرى، وأما نواحي المسجد، فإنَّهم لا يدرون غيرَ أنَّهم قد فَقدوا صَوْتَ عمر، وهُمْ يقولون:

<sup>(</sup>١) في البخاري: بأيام بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: (كبير).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ﴿إِنَّ ، والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٤) في البخاري: فها أتت عليه إلا رابعة.

<sup>(</sup>٥) في البخاري: فيهم.

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين من البخاري.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (حتى)، وما في (أ) موافق لرواية البخاري.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: رأى.

سُبْحَانَ اللّه، سُبْحَانَ اللّه، فصلّى بهم عَبْدُالرّحمٰن صلاةً خفيفة (١)، فلما انصرفوا، قال: يا ابنَ عباس انظُرْ مَنْ قتلني؟ فجال سَاعَةً، ثم جاء، فقال: غُلام المُغِيرَةِ، قال: الصَّنَعُ (٢)؟ قال: نَعَمْ، قال: قاتله اللّه، فلقد أَمرْتُ به معروفاً! الحمدُ للّه الذي لم يجعل منيتي (٣) بِيَدِ رَجُل يَدّعي الإسلام، قد كُنْتَ أنتَ وأبوك تُحِبّانِ أن تَكُثرَ العُلُوجُ بالمدينة، وكان العباسُ أكثرَهم رقيقاً، فقال: إن شئتَ فعلتُ، أي: إن شئت، قتلنا، فقال: كذبت (١)، بعد ما تكلّموا بلسانكم، وصَلّوا قبلتكم، وحَجُوا فقال: كذبت على الله بيته، فانطلقنا معه، وكأن النّاسَ لم تُصبْهم مصيبةً عَبْلُ يومئذ، فقائلُ يقول: لا بأسَ عليه، وقائلُ يقول: أَخَافُ عليه، فأتِيَ بلبنٍ فَشَرِبَه، فخرج مِن جَوْفِه (٢)، ثم أتِيَ بلبنٍ فَشَرِبَه، فخرج مِن جَوْفِه (٢)، ثم أتِيَ بلبنٍ فَشَرِبَه، فخرج مِن جَوْفِه، فعرفوا أنَّه ميت.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وابن أبي شيبة: «بأقصر سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر، وإذا جاء نصر الله والفتح» وزاد في رواية ابن شهاب الزهري عند عبدالرزاق (٩٧٧٥): فأخبرني عبدالله بن عباس، قال: فاحتملنا عمر أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله، فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر، فقال رجل: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: ففتح عينه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم، قال: أما إنه لاحظ في الإسلام لأحد تَرَك الصلاة. ثم صلى وجرحه يثعب دماً.

<sup>(</sup>Y) الصنع \_ بفتح المهملة والنون \_: الماهر الحاذق في الصناعة، وفي رواية ابن فضيل عن حصين عند ابن أبي شيبة ١٤/٥٧٥، وابن سعد: «الصناع» بتخفيف النون، قال أهل الملغة: رجل صَنع اليد واللسان، وامرأة صناع اليد، وحكى أبو زيد: الصناع، والصنع يقعان معاً على الرجل والمرأة. وفي المثل: «تحسبها خرقاء وهي صناع».

<sup>(</sup>٣) في البخاري: ميتني.

<sup>(</sup>٤) أهل الحجاز يقولون: «كذبت» في موضع وأخطأت».

<sup>(</sup>٥) هو نقيع التمر كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ: في رواية الكشميهني: من جرحه، وهي أصوب.

فدخلنا عليه، وجاء الناسُ يُثنُونَ عليه، وجاء رجلٌ شابٌ، فقال: أَبْشِرْ يا أميرَ المؤمنين ببُشْرَى اللَّهِ لك، من صُّحْبَةِ رسول اللَّه، وقَدَم فِي الإسلام ما قد عَلِمْت، ثم وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثم شهادة، قال: وَدِدْتُ أَن ذلك كان(١) كفافاً، لا عَلَيَّ ولا ليَ، فلما أدبر إذا إزارُه(٢) يَمَسُّ الأرضَ، قال: رُدُّوا عليَّ الغُلامَ، قال: يا ابْنَ أخي، ارْفِعْ ثَوْبَك، فإنَّه أنقى لِثَوْبِكَ، وأَتْقَى لربِّكَ، يا عبدَاللَّه بنَ عمر، انظر ما عَلَيٌّ مِنَ الدُّيْنِ، فَحَسَبُوه، فوجدوه سِتَّةً وثمانين ألفاً ونحوه (٣)، قال: إنْ (٤) وَفَى له مَالُ آل عمر، [فأدُّه مِن أموالهم]، وإلا فَسَلْ في بني عدي بن كعب، فإن لم تَفِ أموالَهم (٥)، فسلْ في قريشٍ، ولا تَعْدُهم إلى غيرهم، فأدِّ عني هذا المالَ. انطلق إلى عائشة أمِّ المؤمنين، فَقُلْ: يقرأ عليك [عُمَرً] السَّلامَ، ولا تقل: أُمِيرُ المؤمنين، فإني لَسْتُ اليومُ للمؤمنين أميراً، وقل: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أَن يُدْفَنَ مِع صاحبيه، فسلَّمَ واسْتَأْذَنَ، ثم دخل عليها، فوجدها قَاعِدَةً تبكي، فقال: يَقْرَأُ عليكِ عُمَرُ [بن الخطاب] السَّلامَ، ويستَأْذِنُ أَن يُدْفَنَ مع صاحِبَيْهِ، قالت: كُنْتُ أُرِيدُه لنفسي، ولأوثِرَنَّ(٦) به اليَوْمَ على نفسى، فلمَّا أقبلَ، قيل: هٰذا عَبْدُاللَّه قد جاء، قال: ارفعوني، فَأَسْنَدَهُ رجلٌ إليه، قال: ما لديك؟ قال: الذي تُحِبُّ يا أميرَ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) ، ولفظ البخاري: وددت أن ذلك كفاف.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: رداءه، والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٣) في البخاري: «أو نحوه».

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنَّ سَقَطَتُ مِنَ ﴿ أَ ﴾ و (بٍ) و (جٍ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصول زيادة: ﴿وَإِلَّا ۗ.

<sup>(</sup>٦) في البخارى: والأوثونه.

المؤمنين، أَذِنَتْ، قال: الحمدُ لِلّه، ما كان شيء (١) أحبّ (٢) إليَّ من ذلك، فإذا أنا قَضَيْتُ، فاحملوني، ثم سَلَّم، فقُلْ: يستأذنُ عُمَرُبنُ ٢٠٠ الخطاب، فإن أَذِنَتْ لي، فأدخلوني، وإن ردتني، فردُّوني (٣) إلى مقابر المسلمين. وجاءت أمَّ المؤمنين حفصةُ والنساء تَسْرُبُ (٤) معها فلما رأيناها، قُمْنَا، فولَجَت عليه، فَبكَتْ عنده ساعةً (٥)، واستأذن الرِّجَالُ، فولجت داخلاً لهم، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا من الداخل، فقالُوا: أَوْصِ يا أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أَجدُ (١) أحقَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط، الذين تُوفِّي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راضٍ، فَسَمَّى عليّاً، وعثمان (٧)، والـزّبيْر، وطلحة، وسَعْداً، وعَبْداللَّه بنُ عمر، وليس له مِن الأمر شيء، كهيئةِ التعزيةِ له، فإن أصابت الإمرةُ سعداً فذاك (٨)، وإلا فيُسْتَعِنْ به أَيْكُم ما أُمِّر، فإني (١) لم أَعْزِلْهُ مِنْ عجزٍ ولا خيانة.

وقال: أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بَعْدِي بالمهاجرين الأولين: أن يَعْرِفَ

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: (شيئاً). (٧) في البخاري: ما كان من شيءٍ أهم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أي: تمضي، وفي البخاري: تسير.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن سُعد ٣٦١/٣ بإسناد صحيح عن المقدام بن معديكرب أنها قالت: يا صاحب رسول الله، ويا صهر رسول الله، ويا أمير المؤمنين، فقال عمر لابن عمر: يا عبدالله أجلسني، فلا صبر لي على ما أسمع، فأسنده إلى صدره، فقال لها: إنَّي أحرَّج عليك عمل الم عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأمًّا عينك فلا أملكها.

<sup>(</sup>٦) في (ب): أحد.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (عثماناً»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: فهو ذاك.

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ب) و (ج): وفإنه، والمثبت من (د) والبخاري.

لهم حقهم، ويحفظ لهم حُرْمتَهُم، وأوصيه بالأنصارِ خَيْراً، الذين تبوَّ والدَّارَ والإيمان مِن قبلهم، أن يَقْبَل مِنْ محسنهم، ويتجاوزَ (۱) عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً، فإنَّهم دِدُّ الإسلام، وجُباةُ الأموال، وغَيْظُ العدو، أن (۲) لا يُتُوخذَ منهم إلا مضلهم، عن رضاهم، وأوصيه بالأعْرابِ خَيْراً، فإنهم أصلُ العَرب، ومَادَّةُ الإسلام، أن يُتُوخذَ من حواشي أموالهم، وأن يُردَّ على فقرائهم، وأوصيه بذمَّة الله وذمَّة رسوله أن يُوفَى لهم بعهدهم، وأن يُقاتل مِن وَرَائِهم، ولا يُكلَّفوا [إلا طاقتهم].

فلما قُبِضَ خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فَسَلَّمَ عَبْدُاللَّه بنُ عمر، قال: يستأذِنُ عُمَرُ بنُ الخطاب، قالت: أَدْخِلُوهُ، فأَدْخِلَ، فوُضِعَ هنالك مع صاحبيه، فلما فُرِغَ من دفنه، اجتمع هؤلاءِ الرَّهْطُ، فقال عَبْدُالرحمٰن بن عوف: اجعلوا أَمْرَكُم إلى ثلاثةٍ منكم، قال الزبير: قد جَعَلْتُ أمري إلى عليِّ، وقال [طلحة]: قد جَعَلْتُ أمري إلى عثمان، وقال سَعْدُ: قد جعلت امري إلى عبدالرحمٰن، فقال عبدُالرحمٰن! أيكما(٣) تَبَرَّأ مِن هٰذا الأمرِ فنجعله إليه، واللَّهُ عليه والإسلام(٤) لينظرنَّ أفضلهم(٥) في نفسه، فأسكِتَ الشيخان، فقال عبدُالرَّحمٰن: أفتجعلونه(١) إليَّ؟ واللَّهُ عليه أن لا آلوَ عن أفضلِكم؟ قالا: نعم، فأخذ بيدِ أحدِهما، [فقال]:

<sup>(</sup>١) في البخاري: يُعفى.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: وأن.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أيكم، والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٤) بالرفع فيهما، والخبر محذوف، أي: عليه رقيب، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: وأفضل من، والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٦) تحرف في (أ) و (ج) إلى:﴿أَفْتَجَعَلُوهُۥ .

لك(١) قرابةُ [مِن] رسول ِ الله ﷺ والقِدَمُ في الإسلام ما قد علمت، فباللَّهِ عليكَ، لئن أمَّرتُك لَتَعْدِلَنَّ، ولئن أمَّرتُ عَلَيْكَ لتسمعنَّ [و] لتُطِيعنَّ، ثم خلا بالأخر، فقال له مثل ذلك، فلما أَخَذَ المِيثَاقَ، قال: ارفع يدك يا عُثْمَانُ، فبايَعَه، وبايَع له عليٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدار، فبايعوه (٢).

وعن حُميد بن عبدالرحمٰن: أن المِسْوَر بنَ مَخْرَمَةَ [أخبره]: أنَّ الذين ولاهم عُمَرُ، اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عَبْدُالرَّحمٰن: لستُ الـذي أَنافِسُكم عن(٣) هذا الأمر، ولكنكم إن شِئتُم اختَرْتُ لكم مِنْكُم؟ فجعلوا ٣٠١ ذلك إلى عبدالرَّحمن، فلما وَلُّوا عبْدَالرَّحمٰن أمرهم، مالَ النَّاسُ إلىٰ (٤)

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: ﴿ إِلَى ١٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٣٧٠٠)، وفيه مقتل عمر رضي الله عنه من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن حصين بن عبدالرحمن، عن عمرو بن ميمون، وهو عنده نحتصراً (۱۳۹۲) و (۳۰۵۲) و (۴۸۸۸)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۳۷/۳ ــ ٣٣٩، وابن أبى شيبة ١٤/١٤هـ ٥٧٨، كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن حصين بن عبدالرحمن بهذا الإسناد، ورواه عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي، أخرجه من طريقه ابن أبـي شيبة ١٤/٥٧٨، وابن سعد ٣٤٠/٣ ــ ٣٤٢، وفي روايته زوائد ليست في رواية حصين. قال الحافظ في «الفتح» ٣٢/٧: وروى بعض قصة مقتل عمر أيضاً أبو رافع؛ وروايته عند أبني يعلى وابن حبان، وجابر؛ وروايته عند مسلم (٥٦٧)، وابن أبــى شيبة ٧٩/١٤، وأبــى يعلى (١٨٤)، وأحمد ١٥/١ و ٧٧ ــ ٢٨، والنسائي ٢/٢٪، وعند كل منهم ما ليس عند الأخر. قال الحافظ في «الفتح» ٦٣/٧: وفي قصة عمر من الفوائد: شفقته على المسلمين، ونصيحته لهم، وإقامته السنة فيهم، وشدة خوفه من ربه، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهر، ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره، والوصية بأداء الدين، والاعتناء بالدفن عند أهل الخير، والمشورة في نصب الإمام، وتقديم الأفضل، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة.

<sup>(</sup>٣) في البخاري: على.

<sup>(</sup>٤) في البخاري: على.

عَبْدِالرَّحمٰن، حتى ما أرى أحداً مِنَ الناس يَتْبَعُ أولنتك الرهط، ولا يطأ عَقِبه (۱)، ومَالَ الناسُ إلى (۲) عبدالرحمن يُشاوِرُونَه تلك الليالي، حتى إذا كانت تِلْكَ الليلةُ التي أصبحنا فيها (۳)، فبايعنا عُثمانَ، قال المِسْوَرُ بنُ مخرمة: طرقني عبد الرحمٰن بَعْدَ هَجْع من الليل، فضَرَبَ البَابَ حَتَّى استيقظتُ، فقال: أراك نائماً ؟! فواللَّهِ (٤) ما اكْتَحَلْتُ هٰذه الثَّلاث بِكبيرِ نوم ، انطلق، فادْعُ لي الزُّبيْر وسعداً، فَلَعَوْتُهُما [لَه]، فَشَاوَرَهُمَا ثم دعاني، فقال: ادْعُ لي عَلِيًا، فلحوتُه، فناجاه حتى ابهارً (٥) اللَّيلُ، ثم قام عليًّ مِن عنده وهو على طَمَع، وقد كان عَبْدُ الرَّحمٰن يخشى مِن عليًّ شيئاً، ثم قال: ادْعُ لي عُثْمَانَ، [فلعوتُه] فناجاه حتَّى فَرَّقَ بينهما المُوَذَّلُ السَّبح، فلما صلَّى الناسُ (٢) الصَّبْح، واجتمع أولئك الرَّهْط عِند المنبر، السَّبح، فلما صلَّى الناسُ (٣) الصَّبْح، واجتمع أولئك الرَّهْط عِند المنبر، أرسل إلى مَنْ كان حاضراً مِن المهاجرِينَ والأنصار، [وأرسل] إلى أمراء الأجناد، وكانُوا وافقوا (٧) تلك الحَجَّة مع عُمَرَ، فلما اجتمعوا تَشَهَّدَ الأَجناد، وكانُوا وافقوا (٧) تلك الحَجَّة مع عُمَرَ، فلما اجتمعوا تَشَهَّدَ فلما أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعُثْمَانَ، فلا تَجعَلَنَّ على نفسك سبيلًا (٨)، فقال فلم أَرهُمْ يَعْدِلُونَ بعُثْمَانَ، فلا تَجعَلَنَّ على نفسك سبيلًا (١٠)، فقال فلم أَرهُمْ يَعْدِلُونَ بعُثْمَانَ، فلا تَجعَلَنَّ على نفسك سبيلًا (١٠)، فقال فلم أَرهُمْ يَعْدِلُونَ بعُثْمَانَ، فلا تَجعَلَنَّ على نفسك سبيلًا (١٠)، فقال

(٢) في البخاري: على.

<sup>(</sup>١) أي: يمشى خلفه، وهو كناية عن الإعراض.

<sup>(</sup>٣) في البخاري: منها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فقال: والله».

<sup>(</sup>٥) ابهارُّ الليل: انتصف، وبهرة كل شيء: وسطه، وقيل: معظمه.

<sup>(</sup>٦) في البخاري: للناس.

<sup>(</sup>٧) في البخاري: وَافَوْا.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في «الفتح» ١٩٧/١٣: أي: من الملامة إذا لم توافق الجماعة، وهذا ظاهر في أن عبدالرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان، لكن قد تقدم في رواية عمروبن ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي، فأخذ بيده، فقال: لك قرابة من رسول الله ﷺ، والقِدم في الإسلام ما قد علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلنّ، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر، فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق، قال: ارفع يدك=

لِعثمان: أَبَايعُكَ على سُنَّةِ اللَّه و[سنة] رسوله، والخليفتين<sup>(۱)</sup> مِنْ بعده، فبايعه عَبْدُالرَّحمٰن، وبايعه النَّاسُ، والمهاجرون والأنصارُ وأُمراءُ الأجناد والمسلمون<sup>(۲)</sup>.

ومن فضائل عثمان رضي اللَّه عنه الخاصة: كونُه خَتَنَ رسولِ اللَّه عَلَيْهِ على ابنتيه (٣).

وفي «صحيح مسلم»، عن عائشة، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مضطجعاً في بيته، كاشِفاً عن فَخِذَيْهِ أو ساقيه، فاسْتَأْذَنَ أبو بكر، فأذِنَ لَهُ وهو على تلك الحالة، فَتَحَدَّث، ثم استأذن عُمَرُ، فأذِنَ له وهو على تلك الحالة، فَتَحَدَّث، ثم استأذن عُثْمَانُ، فجلس رسولُ اللَّه وسَوَّى ثِيابَه، فدخل فتحدَّث، فلما خرج، قالت عَائِشَةُ: دخلَ أبو بكر، فلم تَهَشَّ (٤)

يا عثمان فبايعه، وبايع له على. وطريق الجمع بينها، أن عمروبن ميمون حفظ ما لم يحفظه الآخر، ويحتمل أن يكون الآخر حفظه، لكن طوى بعض الرواة ذكره، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معها واحداً بعد واحد، فأخذ على كل منها العهد والميثاق، فلما أصبح، عرض على علي، فلم يوافقه على بعض الشروط، وعرض على عثمان فقبل.

<sup>(</sup>۱) استدل بعضهم بهذا على جواز تقليد المجتهد، وأن عثمان وعبدالرحمن كانا يريان ذلك وأجاب من منعه \_\_ وهم الجمهور \_ بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه، لا التقليد في الأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٢٠٧) من طريق مالك عن الزهري، أن حميد بن عبدالرحمن أخبره... وهو في «مصنف عبدالرزاق» ٤٧٧/٥.

<sup>(</sup>٣) وهما رقية وأم كلثوم رضي الله عنهها. وانظر ترجمتهها في «السير» ٢/ رقم الترجمة (٢٩) .

<sup>(</sup>٤) مَنَ الهشاشة، وهي طلاقة الوجه، وحسن اللقاء، يقال منه: هشَّ يَهَشُّ «بفتح الهاء»، كشَمَّ يَشمُّ، وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر، فيقال منه: هَشَّ يَهُشُّ «بضمهها»، قال الله تعالى: (وأَهُشُّ بها على غنمي).

له، ولم تُبَالِه، ثم دَخَلَ عُمَرُ، فلم تَهَشَّ لَهُ، ولم تُبَالِهِ، ثم دَخَلَ عُثْمَانُ، فجلست وسوَّيْتَ ثيابَك؟ فقال: «أَلاَ أَسْتَجِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَجِي مِنْهُ المَلاَثِكَةُ»(١).

وفي «الصحيح»: لما كان يومُ بيعةِ الرُّضوان، وأن عثمانَ رضي اللَّه عنه كان قد بعثه النبيُّ (٢) ﷺ إلى مكَّة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهبَ عثمانُ إلى مكة، فقال رسولُ اللَّه ﷺ بيدِهِ اليُمنى: «هٰذِهِ يَدُ عُثمانَ»، فضرب بها على يده، فقال: «هٰذِهِ لعثمان» (٣).

قوله: «ثُمَّ لِعَلَيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».

خــلافـة عــلي بن أبــي طالب رضي الله عنه وفضائله ش: أي: ونُثبت الخلافة بعدَ عثمانَ لعليَّ رضي الله عنهما. لما قُتِلَ عُثْمَانُ وبايع النَّاسُ عليًا، صار إماماً حقّاً، وَاجِبَ الطاعة، وهو الخَلِيفَةُ فَيْ زمانه خِلافَة نُبُوَّةٍ، كما دَلَّ عليه حَدِيثُ سفينة المُقَدَّم ذِكْرُه، أنه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤٠٢)، وأحمد في «المسند» ۱٥/٦ و ۲۳ و ١٥٥، وفي «فضائل الصحابة» (۷٦٠) و (۷۹۳) و (۷۹٤)، والبغوي (٤٨٩٩)، وفي الباب عن حفصة عند أحمد ٢٨٨/، و «فضائل الصحابة» (٧٤٨)، وابن أبسى عاصم (١٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بعثه رسول الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث ابن عمر البخاريُّ (٣٦٩٨) و (٤٠٦٦)، والترمذي (٣٧٠٦)، وأحمد في «المسند» ١٠١/٢، وفي «الفضائل» (٧٣٧). وكان النبي على قد بعث عثمان ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لا محارباً، وفي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال، وبايعهم النبي على حينئذ تحت الشجرة على أن لا يفروا، وذلك في غيبة عثمان، وقيل: بل جاء الخبر بأن عثمان قتل، فكان ذلك سبب البيعة، وكانت عدة من بايع أكثر من ألف وأربع مئة، وفيهم نزل قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وهذه الشجرة كانت شجرة بأرض الحديبية، وهي قرية متوسطة على تسعة أميال من مكة، وكان ذلك في سنة من الهجرة. انظر «زاد المعاد» ٢٨٦/٣ ـ ٣١٦.

٣٠٠ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «خلافةُ النُّبُوّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً، ثمَّ يُـوْتِي اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ»(١).

وكانت خِلاَفَةُ أبي بكر الصِّدِّيق سنتينِ وثلاثة أشهر، وخلافةُ عُمَرَ عشرَ (٢) سنين ونصفاً، وخِلاَفَةُ عُثْمَانَ اثنتي عشرة سنة، وخِلاَفَةُ علي أربعَ سنين وتسعة أشهر، وخِلاَفَةُ الحسن ابنه سِنَةَ أشهر.

وأوَّلُ ملوكِ المسلمين معاوية رضي اللَّه عنه، وهو خيرُ ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماماً حقّاً لما فوَّض إليه الحَسَنُ بنُ علي رضي اللَّه عنهما الخلافة، فإن الحسنَ رضي اللَّه عنه بايعه أهْلُ العراق بَعْدَ موت أبيه، ثم بَعْدَ سِتَّةِ أشهُرِ، فَوَّضَ الأمرَ إلى معاوية، وظَهَرَ (٣) صِدْقُ قول ِ النبي ﷺ: «إنَّ ابْنِي هٰذا سَيِّدٌ، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِتَتْينِ عَظِيمَتَيْنِ مِن المُسْلِمِينَ»(أ). والقصةُ معروفة في موضعها.

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بَعْدَ عثمانَ رضي الله عنه، بمبايعة الصحابة، سوى معاوية مع أهل الشام.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٧٠٢، وهو حسن.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فظهر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٠٤) و (٣٦٢٩) و (٣٧٤٦) و (٧١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٥)، وأبو داود (٢٦٦٦)، وأبي «اليوم وأبو داود (٢٦٦٢)، وأحمد (٤٩٠٥)، وألحاكم ١٧٤/٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» والليلة» (٢٥١)، وأجمد (٤٩٠٥)، وإلحلية» ٣٥/٣.

والحقُّ مَعَ على رضى اللَّه عنه، فإنَّ عثمان رضى اللَّه عنه لما قُتِلَ، كَثُرَ الكذبُ والافتراءُ على عثمان، وعلى مَنْ كان بالمدينة من أكابر الصحابة، كعليٌّ، وطلحةً، والزبير، وعَظُمَتِ الشبهةُ عند من لم يَعْرِفِ الحَالَ، وقُويَتِ الشهوةُ في نفوس ذوي الأهواء والأغراض، ممن بعدت دارُه مِن أهل الشام، ومحبى عثمان تظنُّ (١) بالأكابر ظُنُونَ سُوء، وبُلِّغَ عنهم أخباراً (٢)، منها ما هو كَـذِب، ومنها ما هـومُحَرَّف، ومنها ما لم يُعْرَفُ وجهه، وانضمَّ إلى ذلك أهواءُ قوم يُحِبُّونَ العُلُوَّ في الأرض، وكان في عسكر على رضى اللَّه عنه \_ من أولئك الطُّغاة الخوارج، الذين قتلوا عثمانً \_ من لم يُعْرَفْ بعينه، ومن تَنْتَصِرُ لـه قبيلتُه، ومن لم تَقُمْ عليه حُجَّةً بما فعله، ومَنْ في قلبه نِفاقٌ لم يتمكن من إظهاره كُلُّه، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم يُنتَصَر للشهيد المظلوم، ويُقْمَعْ أَهْلُ الفساد والعُدوان، وإلا استوجبوا غَضَبَ اللَّه وعقابَه، فجرت فِتْنَةُ الجَمَلِ(٣) على غيرِ اختيارِ من علي، ولا مِن طلحة والزبيرِ، وإنما أثارها المفسدون بغيرِ اختيارِ السابقين، ثم جَرَتْ فِتنة صِفِّين (١) لرأي، وهو أن أهلَ الشام لم يعدلُ عليهم، أو لا يتمكن من العَدْل ِ عليهم، وهم كَافُّون، حتى يَجْتَمِعَ أمرُ الأمة، وأنهم يخافون طُغْيَانَ مَنْ في

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: ويحمي الله عثمان أن يظن.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: ويبلغه عنهم أخبار.

 <sup>(</sup>٣) في سنة ٣٦هـ. انظر تفصيل خبر هذه الوقعة في «الطبري» ٤٥٥/٤ \_ ٥٤٠، و «ابن الأثير» ٢٢١/٣ \_ ٢٠١٨ .

 <sup>(</sup>٤) في سنة ٣٧هـ، وصفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات. انظر الطبري
 ٤/٣٠٥ ــ ٥٧٥ و ٥/٥ ــ ٦٣. وابن الأثير ٣/٦٧٣ ــ ٣٢٦، وابن كثير ٢٦٤/٧ ــ
 ٢٩٥.

العسكر، كما طَغَوْا(۱) على الشهيدِ المظلوم، وعلى رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تَجِبُ طاعتُه، ويجب أن يَكُونَ الناسُ مجتمعين عليه، اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين(۱) عليهم تحصل بقتالهم، بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يَحْصُلُ به أداء الواجب(۱۱)، ولم يَعْتَقِدُ أن التأليفَ لهم كتأليف المؤلَّفة قلوبُهم على عهد النبي على والخليفتين مِنْ بعده مما(۱) يَسُوغُ، فحمله (۱) ما رآه – من أن الدِّينَ إقامة الحدِّ عليهم ومنعهم من الإثارة، دُونَ تأليفهم –: على القتال، وقعد عن القِتَال أكثر الأكابرِ لِما سمعوه مِن النصوص في الأمرِ بالقعود في الفتنة، ولِمَا رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتُها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحُسنى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا والحَمِيعِ بالحُسنى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ وَلاَ تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَحِيمُ والحشر: ١٠].

والفِتَنُ التي كانت في أيَّامِهِ قد صَانَ اللَّهُ عنها أيدِينا، فنسألُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج): كما ظفرا، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الواجبين، والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة مكة، وعنها نقل الشيخ أحمد شاكر: فيطلب إمام، فاعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. وفي مطبوعة المكتب الإسلامي بدمشق: بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه

<sup>(</sup>٤) في الأصول: بما، وكذا هو في مطبوعة مكة، وقد نبه الشيخ أحمد شاكر على أنه تحريف فيها يرى، وأثبت مكانه «مما».

<sup>(</sup>٥) في (١): محمله ، وفي (ب): مجمله ، وفي (ج): تحمله ، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

أن يَصُونَ عنها ألسنتنا، بمنَّه وكرمه(١).

ومِنْ فضائلِ أميرِ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما في «الصحيحين»، عن سعدِ بنِ أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله علي: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلا أَنّه لا نَبيّ بَعْدِي»(٢).

وقال ﷺ يومَ خيبر: «لَأَعْطيَنَّ الرَّايَةَ [غَداً] رَجُلاً يُحِبُّ اللَّـهَ ورَسُولَهُ، ويُحِبُّه اللَّـهُ وَرَسُولُه»، قال: فتطاولنا لها، فقال: «ادْعُوا لي عَلِيّاً، فَأُتِيَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۷۰/۳۵ ـ ۷۶ و «منهاج السنــة» ۲۰۲/۲ ــ ۲۰۳ و ۲۱۹ و ۲۲۴.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٠٦) و(٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤)، والترمـذي (٣٧٦٤) و (٣٧٣١)، وأحمد في «المسند» ١٧٠/١ و ١٧٤ ـ ١٧٥ و ١٧٧ و ١٧٩، وفي «فضائل الصحابة» له (٩٥٦) و (٩٥٧) و (١٠٤١) و (١٠٤٥)، وابن أبـي شيبة ٢٠/٣ و ٦٦ – ٦٦، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٣٥) و (٣٦) و (٣٧) و (٣٨) و (٣٩)، و «خصـائص عـلي» (٩) و(١٠)، وابن مـاجـه (١١٥) و(١٢١)، وعبـــدالــرزاق (۲۰۳۹۰)، وابن أبـي عاصم (۱۳۳۱) و(۱۳۳۲) و(۱۳۳۳) و(۱۳۳۶) و(۱۳۳۵ و(۱۳٤۱)، والحميدي (۷۱)، وأبويعلى (۲۹۸) و(۷۰۹) و(۷۱۸) و(۷۳۸) و (٨٠٩)، وابن سعد ٣٤/٣، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٣٠٩/٢، وأبو نعيم في وأخبار أصبهان، ٧٠/١، وفي والحلية، ١٩٥/٧ و١٩٦ و١٩٧، والخطيب في وتاريخه، ٢/٥٢١ و٤/٤ و ٢٠٤/ و ٣٦٥/ و ٣٦٥/١١ و ٤٣٢/١١، والطيالسي (٢٠٥) و (٢٠٩) و (٢١٣)، والطبراني في «الصغير» ٢٢/٢، والحاكم ١٠٨/٣، والبغوي (٣٩٠٧). وفي الباب عن جابر عند الترمذي (٣٧٣٢)، والخطيب ٢٨٩/٣، وعن أسياء بنت عميس عند ابن أبـي شيبة ٢٠/١٢ ــ ٦٦، والخطيب ٤٠٦/٣ و ٤٣/١٧ و ٣٢٣/١٢، وعن زيد بن أرقم عند ابن أبـي شيبة ٦١/١٢، وابن سعد ٣٤/٣ ــ ٢٥، وعن علي عند الخطيب ٧١/٤، وعن حبيش بن جنادة عند أبي نعيم في «الحلية» ٣٤٥/٤، وفي «أخبار أصبهان» ٢٨١/٢، والطبراني في «الصغير» ٣/٣٥ ــ ٥٤، وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ٣٢٨/٢، وعن أبي سعيد عند أبي نعيم في«الحلية». ٣٠٧/٨، والخطيب ٣٨٣/٤.

أَرْمَدَ(١)، فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ، وَدَفَعَ الراية إلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ»(١).

ولما نَزَلَتْ هٰذه الآيَةُ: ﴿ وَفَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَلَيْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُم ﴾ [آل عمران: ٦١]، دعا رسولُ اللّه ﷺ عليّاً وفاطِمة وحسناً وحُسيناً فقال: «اللّهُمَّ هٰـؤُلاءِ أَهْلِي »(٣).

قوله: «وهم الخلفاءُ الراشدون، والأئمة المهديون».

الحلفاء الأربعة هم الحلفاء الراشدون

ش: تقدَّم (٤) الحديثُ الثابت في «السنن»، وصحَّحه الترمذيُّ، عن العِرباض بن سارية، قال: وعظنا رسولُ اللَّهِ ﷺ مَوعِظةً بليغةً، ذَرَفَت

<sup>(</sup>١) تحرف في (أ) و (ب): إلى: أرسد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاري (٣٠٠٩) و (٣٧٠١) و (٤٢١٠) ومسلم (٢٤٠٦)، وأحمد في «المسند» (٣٣٣، وفي «الفضائل» (٢٤٠١)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٤٦) وفي «خصائص الإمام علي» (١٦)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦٢/١، والبغوي (٣٩٠٦)، والطبراني في «الحليم» (٥٩١)، و(٥٩٠٠)، و(٥٩٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٠٤) (٣٧) من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تسبّ أبا التراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله على فلن أسبّه، لأنْ تكونَ لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حُمر النّعم، سمعت رسول الله على يقول له، خلّفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلّفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله على «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي»، وسمعتُه يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحبّ اللّه ورسولَه، ويُحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها، فقال: «ادعُوا لي علياً» فأتي به أرمد، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقال تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم واخرجه الترمذي (٣٧٢٤)، وأحمد ١٨٥١، والنسائي في فقال: «اللهم هنؤلاء أهلي». وأخرجه الترمذي (٣٧٢٤)، وأحمد ١٨٥١، والنسائي في فتعقبه الإمام علي» (٩)، وصححه الحاكم ٣٠٨١ – ١٠٩ على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم فقط.

<sup>(</sup>٤) في الصفحة ٥٤٥.

منها العيونُ، ووجِلَتْ منها القلوبُ، فقال قائل: يا رسولَ الله، كأنَّ هٰذه موعظةُ مودِّع، فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ بالسَّمْعِ والطَّاعَةِ، فإنَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُم بَعْدِي، فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً، فعليكم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عَلَيْهَا الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِذِ، وإيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ»(١).

وترتيب الخُلَفَاءِ الراشدينَ رَضِيَ الله عنهم أجمعين في الفَضْلِ، كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكرٍ وعُمَرَ رضي اللَّه عنهما مِن المَزيَّةِ: أن النبيَّ عَلَيُّ أمرنا باتباع سُنَّةِ الخُلَفَاءِ الراشدين، ولم يأمُرْنا في الاقتداء في الأفعال إلَّا بأبي بكرٍ وعُمَرَ، فقال: «اقْتَدُوا باللَّذيْنِ مِنْ ٢٠٤ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ» وَفَرْقُ بينَ اتباع سنَّتهم والاقتداء بهم، فحالُ أبي بكرٍ وعمرَ فوق حال عثمانَ وعليٍّ رَضِيَ اللَّه عنهم أجمعين.

وقد رُوي عن أبي حنيفة تقديمُ عليِّ على عثمان، ولكن ظاهرُ مذهبه تَقْدِيمُ عثمان، وعلى هذا عامَّةُ أهلِ السُّنَّةِ.

وقد تقدَّم قَوْلُ عبدالرَّحمٰن بن عوف لعلي رضي اللَّه عنهما: إني قد نظرتُ في أمرِ الناس فلم أرهم يَعْدِلُونَ بعثمان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۷)، والترمذي (۲۲۷۸)، وأحمد ۱۲۲، و ۱۲۷، وابن ماجه (۲۶)، والدارمي ۲۱٪ – ۶۰، والأجري في «الشريعة» ص ۶۶ و ۶۷، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ۲۲۲/۲ و ۲۲۲، والطبراني في «الكبير» ۱۸/ رقم (۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۱۳) و (۲۲۳) و (۲۲۳)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» ۱/۱۱ و (۲۱۹ و ۱۱۰۱ و الحاكم في «المدخل» ۱/۱، وأبو نعيم في «الحلية» ما ۱۷۲۰ و ۲۲۰ و ۱۱۶ و ۱۱۲۰ و الخاكم و وافقه والمتفقه» ۱/۲۷. وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (۵)، والحاكم ۱/۱۵ و ۹۲ و ۹۷، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٦٩٧، وهو صحيح.

وقال أيوب السَّخْتِياني (١): من لم يُقَدِّمْ عثمانَ على عليَّ، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.

وفي «الصحيحين» عن ابنِ عُمَر، قال: كنا نقولُ ورسولُ اللَّه ﷺ حيٌّ: أفضلُ أُمَّة النَّبيِّ ﷺ بعدَه: أبو بكر، ثم عُمَرُ، ثم عُثمانُ (٢).

قوله: «وأنَّ العَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَشَّرَهُم بِالجَنَّةِ ، نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنَّةِ ، وَقَوْلُهُ الحَقُ ، نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنَّةِ ، وَعَوْلُهُ الحَقُ ، وَهم: أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمانُ ، وَعَلِيٌّ ، وطلْحَةُ ، والزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ ، وَسَعِيدٌ ، وَعَبْدُالرَّحمٰنِ بنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ ، وَهُوَ أَمِينُ هٰذِهِ وَسَعِيدٌ ، وَعَيْ اللَّهُ عَنْهُم أَجْمَعِينَ » . الْأُمَّةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أَجْمَعِينَ » .

العشرة المبشرون بالجئة

ش: تقدم ذِكْرُ بعض فضائل (٣) الخلفاءِ الأربعةِ. وَمِنْ فضائل السَّتَة الباقين مِن العشرة رضيَ اللَّه عنهم أجمعين ما رواه مسلمٌ: عن عائِشَة رضي اللَّه عنها: أرق رَسُولُ الله ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ، [فقال]: «لَيْتَ رجلًا صالحاً مِن أصحابي يَحْرُسُني اللَّيْلَةَ»، قالت: وَسَمِعْنا صَوْتَ السلاحِ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ هٰذا»؟ فَقَالَ سَعْدُ بنُ أبي وقاصٍ: يا رَسُولَ اللَّه،

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصول إلى: «السجستاني». وهو الإمام الحافظ الثقة، أبو بكر أيوب بن أبي تميمة العنزي، مولاهم، البصري، المتوفى سنة (١٣١هـ) بالبصرة زمن الطاعون. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٥/٦ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۷) وهو من أفراده، وليس هو في «مسلم» كما ظنن الشارح، وأخرجه أحمد في «المسند» ۱٤/۲، و «فضائيل الصحابة» (۵۲) و (۵۳) و (٤٥) و (٥٠) و (٥٠) و (١١٩١) و (١١٩٠) و ابن أبي شيبة ٢١/٩، وأبو داود (٢٢٢٤)، والترمذي (٣٧٠٧)، والطبراني في «الكبير» (١٣١٣١) و (١٣١٣١) و (١٣١٣١) و (١٣١٨١)

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

جِئْتُ أَخْرُسُكَ. وفي لفظ آخر: وَقَعَ في نفسي خَوْفٌ على رسولِ الله ﷺ ثُمَّ نام(١). الله ﷺ ثُمَّ نام(١).

وفي «الصحيحين»: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ لِسعْدِ بنِ أبي وقاص ِ أبويه يَوْمَ أُحُدٍ، فقال: «ارْم ِ، فِدَاكَ أبِي وَأُمِّي»(٢).

وفي (صحيح مسلم)، عن قيس بن أبي حازِم، قال: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ التي وَقَى بها النّبِي ﷺ يَوْمَ أُحُد قَدْ شَلّتْ(٣).

وفيه أيضاً عن أبي عثمان النَّهْديِّ(١)، قال: لم يَبْقَ مع رسولِ اللَّه ﷺ في بعض تِلْكَ الأيامِ التي قَاتَلَ فيها النَّبِيُ ﷺ غير (٥) طلحة وسَعْدِ (١).

<sup>(</sup>۱) هو في صحيح مسلم (۲٤١٠)، وأخرجه البخاري (۲۸۸۰) و (۷۲۳۱)، والترمذي (۳۷۵۷)، وأحمد في «المسند» ۱٤١/٦، وفي «فضائل الصحابة» (۱۳۰۵)، وابن أبي عاصم (۱٤١١)، والنسائي في «الفضائل» (۱۱۳)، والحاكم ۵۰۱/۳ من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۰۵) و (۲۰۰۸) و (۲۰۰۹) و (۲۱۸۶)، ومسلم (۲۱۱۱)، ومسلم (۲۱۱۱)، والنصائل، والترمذي (۲۷۰۳)، وابن أبي شيبة ۲/۸۳ – ۸۷، وأحمد (۹۲/۱، وفي «الفضائل، (۱۳۰۹)، وابن ماجه (۱۲۹)، وابن أبي عاصم (۱٤۰۰)، وابن سعد ۱۲۱/۳ من حديث علي رضي الله عنه. وفي الباب عن عائشة بنت سعد عند أحمد في «الفضائل، (۲۰۰۱)، والفسوي ۲/۹۰۲. وعن سعد عند البخاري (۲۰۰۱) و (۲۰۰۷)، والنسائي في «الفضائل» (۱۱۱) و (۱۱۲)، وابن أبي عاصم (۱۶۰۸) و (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>٣) هو في وصحيح البخاري، (٣٧٢٤) و (٤٠٦٣)، وليس هو في وصحيح مسلم، كها ذكر الشارح. وأخرجه أحمد في والمسند، ١٦٦١/، وفي والفضائل، (١٢٩٢)، وابن ماجه (١٢٨)، والطبراني (١٩٣)، وسعيد بن منصور في وسننه، ٣٣١/٢/٣، والبغوي (١٢٨). وشلت، بفتح الثين: هي اللغة الفصحى، وبضمها: لغة رديئة. قال ابن الأثير: يقال: شَلَّتُ يدُه تَشَلُّ شللًا، ولا تضم الشين.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصول إلى: الهندي، وقد جاءت على الصواب في هامش (د).

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الأصول إلى: عن، وجاءت على الصواب في هامش (د).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٧٢٤) و (٤٠٦٠)، ومسلم (٢٤١٤).

وفي «الصحيحين»، واللفظ لمسلم، عن جابر بن عَبْدِالله قال: نَدَبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الخندقِ فانتدب الزَّبِيْرُ، ثم نَدَبَهُمْ، فانتدَبَ الزَّبِيرُ، ثُمَّ ندبهم فانتدب الزَّبَيْرُ، فقال النبيُّ ﷺ: «لِكُلِّ نبيًّ حَوَادِيًّ، وحَوَادِيًّ (١) الزَّبَيْرُ» (٢).

وفيهما أيضاً عن الزبير رضي اللَّه عنه، أن النبي على قال: «مَنْ ٣٠٥ يَاتِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِهِمْ»؟ فانْطَلَقْتُ، فلما رَجَعْتُ، جَمَعَ لي رَسُولُ اللَّه عِلَى أبويه، فقال: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي»(٣).

وفي «صحيح مسلم»، عن أنس بنِ مالكِ، قال: قال رَسُول اللَّهِ عَلَيْ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهِ عَلَيْ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهِ عَلَيْ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهِ عَلَيْ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ: أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وفي «الصحيحين» عن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، قال: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض: اختلف في ضبطه، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمصرخي، وضبطه أكثرهم بكسرها، والحواري: الناصر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٢٠)، ومسلم (٢٤١٦)، والترمنذي (٣٧٤٣)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٠٩) و (١٠٠)، وفي «اليوم والليلة» (١٩٩) و (٢٠٠) و (٢٠٠). و (٢٠٠)، وابن سعد ٢٠٠٦، وابن أبى عاصم (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٤٤) و (٣٧٤٧) و (٧٢٥٥)، ومسلم (٢٤١٩)، وأحمد ١٢٥/٣ و ١٣٣ و ١٤٦ و ١٧٥ و ١٨٩ و ٢١٢ و ٢٤٥ و ٢٨١ و ٢٨٦، وابن سعد ٢١٢٤، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٩٦)، والبغوي (٣٩٢٨) و (٣٩٢٩)، والترمذي (٣٧٩٠) و (٣٧٩١)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٧٥/٧، وابن أبيي شيبة ١٣٥/١٢.

إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقالوا: يا رسولَ اللَّه، ابعث إلينا(۱) [رجلاً] أميناً، فقال: ﴿الْأَبْعَثَنُّ إِلَيْكُم رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِين»(۱)، [قال]: فاستشرف لها النَّاسُ، قال(۱): فبعث أبا عُبَيْدَةَ بنَ الجراح(١).

وعن سعيد بنِ زيد رضي اللّه عنه ، قال (٥)]: أشهد على رسول اللّه على أني سمعته يقول: «عَشْرَةٌ في الجَنَّةِ: النَّبِيُّ في الجَنَّةِ، وأَبُوبَكُر في الجَنَّةِ، وعُمْر في الجَنَّةِ، وعُمْران في الجَنَّةِ، وعليٌّ في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة ، وسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ في الجَنَّةِ، وعَبْدُالرَّحْمْنِ بنُ عَوْفٍ في الجَنَّةِ» ، ولو شِئْتُ لسمَّيتُ العاشِر، قال: وَعَبْدُالرَّحْمْنِ بنُ عَوْفٍ في الجَنَّةِ» ، ولو شِئْتُ لسمَّيتُ العاشِر، قال: فقالُوا: مَنْ هُو؟ قال: سعيدُ بنُ زيدٍ ، قال: لَمَشْهَدُ رجل منهم مع رَسُول اللّه عَلَى ، يَغْبَرُ منه وَجْهَة ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُم ، وَلُوعُمِّر عُمْرَ رُسُول اللّه عَلَى ، يَغْبَرُ منه وَجْهَة ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُم ، وَلُوعُمِّر عُمْر عُمْر نُوحٍ (١٠). رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وصححه ، ورواه الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): لنا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (**ب**).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٤٥) و(٤٣٨١) و(٤٣٨١) و(٧٢٥٤)، ومسلم (٧٤٢٠)، والترمذي (٣٧٥٩). وأحمد ٥/٥٨٥ و ٤٠١، وفي «فضائل الصحابة» (١٢٧٦)، وابن سعد ١٢٧٣، وابن ماجه (١٣٥٥)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٩٤)، وابن سعد ١٢٧٣، والطيالسي (٤١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٧٦/٧، والبغوى (٣٩٢٩).

<sup>(°)</sup> في (ب): فقال.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (٤٦٤٩) و(٤٦٥٠)، والترمذي (٣٧٤٨) و (٣٧٥٧)، وابن ماجه (١٣٤٤)، وأحمد ١٨٧/١ و ١٨٨ و ١٨٩، وفي «فضائل الصحابة» (٨٧) و (٩٠) و (٢٢٥)، وابن أبي عاصم (١٤٢٨) و (١٤٣١) و (١٤٣١) و (١٤٣٦)، والحاكم ٤/٠٤٤، والنسائي في «الفضائل» (٨٧) و (٩٠) و (٩٢)، وأبو نعيم ١/٥٩.

وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي على قال: وأَبُو بَكْرٍ في الجَنَّةِ، وَعُلَّمَانُ في الجَنَّةِ، وَعَلَّي في الجَنَّةِ، وَعُلْمَانُ في الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ في الجَنَّةِ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ في الجَنَّةِ، وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ في الجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفَيْلٍ في الجَنَّةِ، وَالجَنَّةِ، وَالْمَانُونُ وَلَا الجَنَّةِ، وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونُ وَلَا اللّهَ وَالْمَانِ وَاللّهُ وَالْمَانِ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمَانِ وَالْمَانُونِ وَالْمَانِ وَ

رواه الإِمام أحمد في «مسنده»، ورواه أبو بكر بنُ أبي خَيْنُمَة (٢)، وقَدَّمَ فيه عثمانَ على علي ، رضي الله عنهما.

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: كانَ رسُولُ الله على حِراء (٣)، هُوَ وأبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعثمانُ وعليٌ وطلحةُ والزبير، فتحر ْكَتِ الصَّخْرَةُ، فقال رَسُولُ الله ﷺ: «اهْدَأْ، فَما عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ أَوْصِدِيقُ أَوْ صِدِيقُ أَوْ شَهِيدُ». رواه مسلم والترمذيُّ وغيرهما (٤) ورُوِيَ من طُرُقٍ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٧٤٨)، وأحمد ١٩٣/١، وفي «الفضائل» (٢٧٨)، والنسائي في
 والفضائل، (٩١)، والبغوي (٣٩٢٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>Y) في (ب): «ابن خيثمة» وهو خطأ. وأبو بكر هذا هو الحافظ الحجة الإمام أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة النسائي، ثم البغدادي، صاحب التاريخ الكبير، المتوفى سنة ٢٧٩هـ. قال الخطيب: كان ثقة عالمًا متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس، راوية للأدب، أخذ علم الحديث عن أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، وعلم النسب عن مصعب الزبيري، وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن محمد المداثني، والأدب عن محمد بن سلام الجمحي، وله «كتاب التاريخ» الذي أحسن تصنيفه، وأكثر فائدته، فلا أعرف أغزر فوائد منه. «السير» 11/ رقم الترجمة (١٣١).

<sup>(</sup>٣) حِراء \_ بالكسر والمد \_: جبل من جبال مكة، معروف، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤١٧) والترمذي (٣٦٩٦)، وأحمد ٢١٩/٢، وفي دفضائل الصحابة، (٢٤٨) و (٦٤١)، والنسائي في دفضائل الصحابة،(١٠٣)، والبغوي (٣٩٢٤)، وابن أبى عاصم (١٤٤١) و (١٤٤٢).

وقد اتَّفقَ أَهْلُ السَّنَةِ على تعظيم هُولاء العشرةِ وتقديمِهم، لما الانفاق على تعظيم الشتهر مِنْ فضائِلِهم ومناقِبِهم، ومَنْ أَجْهَلُ مِمن يَكْرَهُ التكلمَ بلفظ هؤلاء العشرة العشرة، أو فِعْلَ شيءٍ يكونُ عَشْرةً!! لِكونهم يُبْغِضُونَ خِيَارَ الصحابة، وهُمُ العَشَرَةُ المشهودُ لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم عَلِيًّا رضي الله ٢٠٦ عنه! فَمِنَ العجب: أنهم يُوالُون لفظَ التسعةِ! وهم يُبغِضُون التسعة من العشرة! ويُبْغِضُونَ سائرَ المهاجرين والأنصار، مِن السابقين الأولين الذين بايعوا رَسُولَ الله عَنهم، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِلْفَتح: ١٨].

وثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن جابر، عن النبي على، أنه

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ب) إلى: العشرة.

<sup>(</sup>۲) في البخاري (۱۹۵۱)، ومسلم (۱۸۵۱) (۷۷) (۷۳) من حديث جابر: أنهم كانوا ألفاً وخس مئة، وفيها أيضاً: البخاري (۱۸۵۱) و (۱۸۵۱)، ومسلم (۱۸۵۱) أنهم كانوا ألفاً وأربع مئة، وفيها: البخاري (۱۸۵۵)، ومسلم (۱۸۵۷) عن عبدالله بن أبي أوفي: وكنا ألفاً وثلاث مئة، وأخرج البخاري (۱۸۵۳) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبدالله كان يقول: كانوا أربع عشرة مئة، فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خس عشرة مئة الذين بايعوا النبي على يوم الحديبية، ورواه الإسماعيلي كها في والفتح، ۱۳۹۷ من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن أبي داود الطيالسي، حدثنا قرة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خس عشرة مئة، قال: قلت: فإن جابر بن عبدالله قال: كانوا أربع عشرة مئة، قال: يرحمه الله أوهم، هو حدثني أنهم كانوا خس عشرة مئة، وفي صحيح مسلم (۱۸۵۸) عن معقل بن يسار: ونحن أربع عشرة مئة، وفي رواية (۱۹۵۱): كانوا ألفاً وأربع مئة أو أكثر. وانظر الجمع بينها في والفتح، مئة، وفي رواية (۱۸۵۱): كانوا ألفاً وأربع مئة أو أكثر. وانظر الجمع بينها في والفتح، مئة، وفي رواية (۱۸۵۱): كانوا ألفاً وأربع مئة أو أكثر. وانظر الجمع بينها في والفتح،

قال: «لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»(١).

وفي «صحيح مسلم» أيضاً، عن جابر: أنَّ غُلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسولَ اللَّهِ: لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : «كَذَبْتَ، لا يَدْخُلُهَا، فإنَّهُ (٢) شَهدَ بَدْراً والحُدَيْبيَةَ» (٣).

وكان ﷺ يعتكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِنْ رمضان(٤).

تقدم تخریجه ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) في (أ): كذبت إنه...

<sup>(</sup>٣) هو في صحيح مسلم (٢٤٩٥)، وأخرجه أحمد ٣٢٥/٣ و ٣٤٩، والترمذي (٣٨٦٤)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٩١)، والطبراني في «الكبير» (٣٠٦٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٠١/٧، وابن أبى شيبة ١٥٥/١، والحاكم ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (٢٤٦٢)، والنسائي في «الكبرى» كيا في «التحفة» ٢١/١٢، والترمذي (٧٩٠)، وأحمد ٢٠٨٥ و ٩٦ و ١٦٨ و ٢٣٣ و ٢٧٣، وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١٧١)، وأبي داود (٣٤٦٥)، وأحمد ١٣٣/٢، وعن أنس عند الترمذي (٨٠٣)، وعن أبي بن كعب عند أبي داود (٣٤٦٣)، وابن ماجه (١٧٧٠)، وأجمد ١٤١/٥، وابن ماجه أبي هريرة عند البخاري (٢٠٤٤) و (٢٠٤٤)، وأبي داود (٢٤٦٣)، وابن ماجه =

وقال في ليلة القدر: «الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (١). وقال: «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمْلُ الصَّالِحُ فِيهِن أَحَبُ إلى اللَّهِ مِنْ هٰذه الأَيَّامِ العَشْرِ» (٢). يعني عشر ذي الحجة.

الأئمة الاثنا عشر عند الإمامية والرافضة تُوالي بَدَلَ العَشَرةِ المبشرين بالجنة، الاثني عَشَرَ إِماماً، وهُمْ عليَّ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه، ويدَّعون أنَّه وصيُّ النبي عَشَر دعوى مُجَرَّدةً عن الدليل، ثم الحسنُ رضي الله عنه، ثم الحسنُ رضي الله عنه، ثم محمَّدُ بنُ عليِّ الله عنه، ثم محمَّدُ بنُ عليِّ البَاقِرُ (٤)، ثمَّ معفرُ بنُ محمد الصَّادِقُ (٥)، ثمَّ مُوسى بنُ جعفرِ الكَاظِمُ (٢)، ثم علي بنُ موسى الرِّضى (٧)، ثم محمدُ بنُ علي الجوادُ (٨)،

<sup>= (</sup>۱۷۲۹)، والترمذي (۷۹۰)، وأحمد ۲۸۱/۲ و ۳۳۳ و ۳۵۵ و ٤٠١ و ١٦٩/٦ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عائشة البخاري (۲۰۱۷) و (۲۰۱۹) و (۲۰۲۰)، ومسلم (۱۱۹۹)، والترمذي (۷۹۲)، والبغوي (۱۸۲۱) و (۱۸۲۱)، وأحمد ۲۰۰۱ و ۵۹ و ۷۰۶، وابن أبي شيبة ۷۵/۳. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (۱۱۲۱)، وأحمد ۲۹۱/۲ و ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) في (۱) و (ج) و (د): من أيام العشر. والحديث أخرجه البخاري (۹۲۹)، والترمذي (۷۷۷)، والطيالسي في ومسنده (۲۲۳۱)، وأبو داود (۲۲۳۸)، وأحمد ۲۲۲۱)، واحمد (۲۲۳۸)، وابن حبان (۲۲۳)، والدارمي (۲۲۳۸، والطبراني (۲۱۱۱)، و (۲۲۳۲۱)، و (۲۲۳۲۷) و (۲۲۳۲۱) و (۲۲۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة أدبع وتسعين. مترجم في «السير» ٤/ رقم الترجمة (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) المتوفى سنة (١١٤هـ). مترجم في والسير، ٤/ رقم الترجمة (١٥٨).

<sup>(</sup>٥) المتوفى سنة (١٤٨هـ). مترجم في والسير، ٦/ رقم الترجمة (١١٧).

<sup>(</sup>٦) المتوفى سنة (١٨٣هـ). مترجم في والسير، ٦/ رقم الترجمة (١١٨).

<sup>(</sup>٧) المتوفى سنة (٢٠٣هـ). مترجم في دالسير، ٩/ رقم الترجمة (١٢٥).

 <sup>(</sup>A) المتوفى سنة (۲۲۰هـ). مترجم في وتاريخ بغداد، ۳/۵۶، و ومنهاج السنة، ۲/۲۷،
 و دوفيات الأعيان، ٤/٥٧٤.

وَفَي لَفَظ: «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً».

وفي لفظ: «لا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إلى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»<sup>(4)</sup>.

وكان الأُمْرُ كما قال النبي ﷺ، والاثنا عشر: الخلفاءُ الراشدون الأربعة، ومعاوية، وابنه يـزيد، وعَبْـدُالملكِ بنُ مروان (°)، وأولادُه

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة (٢٥٤هـ). مترجم في وتاريخ بغداد، ٥٦/١٧، و (وفيات الأعيان، ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة (٢٦٠هـ). مترجم في «وفيات الأعيان» ٩٤/٢.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ثاني عشر الأثمة الاثنى عشر، الملقب عند
 الإمامية بالحجة، والمهدي، والقائم، والمنتظر، وصاحب الزمان.

قال ابن خلكان في «الوفيات» ١٧٦/٤: وهو صاحب السرداب عندهم، وأقاويلهم فيه كثيرة، وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى، كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة (٣٥٥)، ولما توفي أبوه، كان عمره خس سنين، واسم أمه: خمط، وقيل: نرجس، والشيعة يقولون: إنه دخل السرداب في دار أبيه وأمّه تنظر إليه، فلم يعد يخرج إليها، وذلك في سنة (٣٦٥هـ)، وعمره يومئذ تسع سنين. وانظر «نور الأبصار» ص ١٦٨ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۷۲۲۲) و (۷۲۲۳)، ومسلم (۱۸۲۱)، والترمذي (۲۲۲۶)، وأحمد ٥/٥ و ٨٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ٨٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و

 <sup>(</sup>٥) وفاته سنة (٨٦هـ). مترجم في «السير» ٤/ رقم الترجمة (٨٩).

الأربعة (١)، وبينهم (٢) عُمَرُ بنُ عبدالعزيز، ثم أخذ الأمرُ في الانحلال (٣).

وعند الرافضة أنَّ أَمْرَ الْأُمَّةِ لم يزل في أيام هُؤلاء فاسِداً مُنَغَّصاً، يَتُولَّى عليهم الظَّالِمُون المعتدون، بَلِ المنافِقُونَ الكافرون، وأَهْلُ الحَقِّ أَذَلُ من اليهود!! وقولُهم ظاهرُ البُطلان، بل لم يزل الإسلامُ عزيزاً في ازديادٍ في أيام هُؤلاء الاثني عشر.

قوله: «وَمَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ رَجْسٍ، فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ النَّفَاق.

ش: تقدم بَعْضُ ما وَرَدَ في الكتاب والسُّنة مِن فضائل الصحابة رضى الله عنهم.

وفي «صحيح مسلم»، عن زيدِ بنِ أرقم، قال: قام فينا رسولُ الله ﷺ خطيباً، بماء يُدعى: خُمَّاً(٤)، بينَ مَكَّةَ والمدينةِ، فقال: «أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إنما أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يأتيني رَسُولُ رَبِّي، فَأُجِيب رَبِّي، وإني تَارِكُ فيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُما كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الهُدَى والنُّورُ، ربِّي، وإني تَارِكُ فيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُما كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الهُدَى والنُّورُ،

<sup>(</sup>۱) وهم الوليد ت (۹۹هـ)، وسليمان ت (۹۹هـ)، ويزيد ت (۱۰۵هـ)، وهشام ت (۱۲۰هـ). انسظر تسراجمهم في «السسير» ٤/ رقم التسرجمة (۱۲۰) و٥/ رقم (۷٤)، ورقم (۷۲)، ورقم (۲۲).

<sup>(</sup>٢) أي بين سليمان ويزيد. انظر «السير» ٥/ رقم الترجمة (٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر وفتح الباري، ٢١١/١٣ ــ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) خُمّ: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة، غدير مشهور يضاف إلى الغيضة، فيقال: غدير خم.

فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ واسْتَمْسِكُوا بِهِ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابَ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله في أَهْلِ بَيْتِي، ثلاثاً»(١).

وخَرَّجَ البُخَارِيُّ عن أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه، قال: ارْقُبُوا مُحَمَّداً في أَهْل بَيْتِهِ(٢).

أصل الرفض أحدثه منافق زنديق

وإنما قال الشيخُ رحمه الله: «فقد بَرِىء من النَّفَاقِ» لأن أَصْلَ الرَّفضِ إِنَّما أحدثه منافقٌ زِنْديقٌ، قصْدُهُ إبطالُ دينِ الْإسلام، والقَدْحُ في الرَّسول عِيلًا، كما ذكر ذلك العلماء، فإنَّ عبدَالله بن سبأ ٣) لما أظهر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤٠٨)، وأحمد ٣٦٦/٤، والطحاوي في دمشكل الآثار، ٣٦٨/٢، وابن أبي عاصم في دالسنة، (١٥٥٠)، والدارمي ٢٣١/٢ ـ ٤٣٦ من طريقين عن أبي حيان، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم، وأخرجه أحمد بسند صحيح أبي حيان، عن يزيد بن حيان، الصحابة، (٩٦٨)، والطبراني (٥٤٠)، والطحاوي ٣٦٨/٤ من طريق علي بن ربيعة الأسدي، قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله على يقول: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي. قال: نعم. وللحديث طرق أخرى عند الطبراني (٤٩٦٩) و (٤٩٨٠) و (٤٩٨١) و (٤٩٨٠)، و «المستدرك» ١٠٩/٣ و (١٠٤٠)، و «المستدرك» ١٠٩/٣ و عترة الرجل: أهل بيته ورهطه الأدنون، ولاستعمالهم «العترة» على أنحاء كثيرة، بينها وأزواجه. وقال الإمام أبو جعفر في «مشكل الآثار» ٤/٣٨٪: وعترته: هم أهل بيته وأزواجه. وقال الإمام أبو جعفر في «مشكل الآثار» ٤/٣٦٪: وعترته: هم أهل بيته أعرف بصاحب البيت وأحواله، وهذا يصلح أن يكون مقابلاً لكتاب الله سبحانه كهاقال: أعرف بصاحب البيت وأحواله، وهذا يصلح أن يكون مقابلاً لكتاب الله سبحانه كهاقال:

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۷۱۳) و (۳۷۵۱). وارقبوا من المراقبة للشيء، وهو المحافظة عليه،
 يقول: احفظوه فيهم، فلا تؤذوهم، ولا تسيئوا إليهم.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» ٧/ ٤٣١ تهذيب بدران: عبدالله بن سبأ الذي تنسب إليه الطائفة السبئية، وهم الغلاة من الرافضة، أصله من اليمن، وكان يهودياً، فأظهر=

الإسلام، أراد أن يُفْسِدَ دِينَ الإسلامِ بمكره وخبثه، كما فعل بُولص (١) بدينِ النصرانية، فأظهر التَّنسُك، ثم أظهر الأمْرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكر، حتى سعى في فتنةِ عثمان وقتلِه، ثم لما قَدِمَ عليُّ الكوفة، أظهر الغُلُو في عليِّ والنصر عليه، لِيَتَمَكَّنَ بذلك من اعتراضه (٢)، وبلغ ذلك عليًا، فطلب قَتْلَه، فَهَرَبَ منه إلى قرقيسيا (٣)، وخبرُه معروف في عليًا، فطلب قَتْلَه، فَهَرَبَ منه إلى قرقيسيا (٣)، وخبرُه معروف في التاريخ. وتقدم أنَّه مَنْ فَضَلَهُ على أبي بكر وعمرَ جَلَدَهُ جَلْدَ المفتري. وبقيت في نفوس المبطلين خَمَائِرُ بدعةِ الخوارج، من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرَّفضُ بابَ الزندقة، كما حكاه القاضى أبو بكر بن ٢٠٨

الإسلام، وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأثمة، ويلقي بينهم الشر، وكان قد بدأ أولاً بالحجاز، ثم بالبصرة، ثم بالكوفة، ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفان، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أق مصر، وأظهر مقالته بينهم، وكان يقول: العجب عمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال الله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد) فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، فقبل ذلك عنه، ووضع لهم الرجعة، فتكلموا فيها، ثم قال بعد ذلك: إنه كان ألف نبي، ولكل نبي وصي، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء، وكان يلقب بابن السوداء لسواد أمه.

وقال الذهبي في «الميزان» ٤٢٦/٢: عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة، ضال مضل، أحسب أن علياً حرقه بالنار. وانظر «مقالات الإسلاميين» ص ١٥، و «الملل والنحل» ١٧٤/٦.

<sup>(</sup>۱) هو يهودي كان اسمه العبري: «شاوول»، ثم تسمّى بـ «بولص»، راجع سفر «أعمال الرسل» ۱۳:۱۳، ادعى أن المسيح ظهر في دمشق، وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة بنوة عيسى المسيح لله، وكذلك عقيدة الفداء.

<sup>(</sup>۲) في مطبوعة مكة: أغراضه.

<sup>(</sup>٣) بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على سنة فراسخ، وعندها مصب الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات. «معجم اللدان» ٣٢٨/٤.

الطيب (١) عن الباطنية وكيفية إفسادِهم لدينِ الإسلام، قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وَجَدْتَ مَنْ تدعوه مسلماً أن تَجْعَلَ التشيَّع عنده دينك وشِعَارَك، واجعل المدخل مِن جِهةِ ظُلْمِ السَّلَفِ لِعَليِّ وقتلهم الحسين، والتبرِّي مِن تَيْم وعدي، وبني أُمية وبني العباس، وأن عليًا يعْلَمُ الغيب! يُفوض (٢) إليه خَلْقُ العالم!! وما أشبه ذلك مِن أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أَنِسْتَ (٣) مِن بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورَشَداً، أوقفته على مثالِب عليٍّ وولده، رضي الله عنهم. انتهى.

ولا شك أنه يَتَطَرَّق مِن سَبِّ الصحابةِ إلى سَبِّ أهلِ البيت، ثم إلى سَبِّ الرسول ﷺ؛ إذ أَهْلُ بيتِه وأصحابه مِثْلُ هـؤلاء الفاعلين الصانعين.

قوله: «وعُلَماءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِين، ومَنْ بَعْدَهُم مِنَ التَّابِعينَ ــ أَهْلِ الخَيرِ والْأَثْرِ، وأَهْلِ الفِقْه والنظر ــ لا يُذْكَرُونَ إلا بِالجَمِيلِ، وَمَن ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ، فَهُو عَلَى غَيرِ السَّبِيلِ».

وجـوب مـوالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم

ش: قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء: ١١٥]. فيجبُ على كُلِّ مسلم (٤) بعد موالاة الله ورسوله موالاة

<sup>(</sup>۱) الإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، صاحب التصانيف البديعة، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري، المتوفى سنة (۲۰۳هـ). مترجم في «السير» ۱۷/ رقم الترجمة (۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب): (يعرض، والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ب) إلى: وأيت.

<sup>(</sup>٤) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٣١/٢٠ ـ ٢٣٣.

المومنين، كما نطق به القرآنُ، خصوصاً الذينَ هم ورثةُ الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلةِ النجومِ، يُهدى بهم في ظُلماتِ البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هِدايتهم ودرايتهم، إِذْ كل أُمَّةٍ قَبْلَ مَبْعَثِ محمد عَلَيْ، علماؤها شِرارُها إلا المسلمين، فإنَّ (۱) علماءَهُم خيارُهم، فإنهم (۲) خلفاءُ الرسولِ مِن أُمَّته، والمُحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نَطَق الكتابُ وبه نطقوا، وكلهم متَّفِقُونَ اتفاقاً يقينياً (۳) على وجوب اتباع الرسول عَلَيْ. ولكن إذا وجد لواحِدٍ منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه: فلا بُدَّ له في تركه من عذر.

وجِمَاعُ الأعذارِ ثَلَاثَةُ أصنافٍ:

أَحَدُهَا: عَدَمُ اعتقادِه [أنَّ] النبيَّ عَيْقُ قاله.

والثاني: عَدَمُ اعتقاده أنه أَرَادَ تلْكَ المسألةَ بذلك القَوْلِ.

والثالث: اعتقادُه(٤) أن ذلك الحُكْمَ مَنْسوخً.

فلهم الفَضْلُ علينا والمِنَّةُ بالسَّبقِ، وتبليغ ما أُرْسِلَ به الرَّسولُ ﷺ إلينا، وإيضاح ما كان منه يَخْفى علينا، فرضِيَ الله عنهم وأرضاهم: 
﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَٰنِ وَلا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلاً لَلَّذِينَ ءامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

قوله: «وَلاَ نُفَضَّلُ أَحَداً مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، ونَقُولُ: نَبِيٌ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ».

4.4

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج): «وأن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «فإن» والمثبت من «مجموع الفتاوي» ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يقيناً.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عدم اعتقاده»، وهو خطأ.

لا يغضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء

ش: يُشِيرُ الشَيْخُ رحمه الله تعالى إلى الرَّدِّ على الاتّحادِيَّة وجَهَلَةِ المتصوِّفَةِ (۱) ، وإِلَّا فَأَهْلُ الاستقامةِ يُـوصُونَ بمتابَعَةِ العلم، ومتابعة الشَّرْع ، فقد أوجب اللَّهُ على الخلقِ كُلِّهم متابعة الرسل (۲) ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم جاؤوك ﴾ [النساء: ٢٤] ، إلى أن قال: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُم وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

قال أبو عثمان النيسابوري (٣): مَنْ أَمَّر السُّنَّةَ على نفسه قَوْلاً وفِعْلاً، نطقَ بالحكمة، ومن أمَّر الهوى على نفسه، نطق بالبدعة.

وقال بعضُهم: ما ترك بعضُهم شيئاً مِنَ السُّنَّةَ إِلا لِكِبْرٍ (1) في نفسه.

والأمرُ كما قال، فإِنّه إِذا لم يكن مُتَّبِعاً للأمر الذي جاء به الرسول، كان يعمل بإرادة نفسه، فيكونُ مُتَّبِعاً لهواه، بغير هُدى من الله، وهذا غِشُر (٥) النّفْس، وهومن الكِبْرِ، فإنه (٦) شُعبة من قول الذين قالوا: ﴿ لَنْ نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّه اللّه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ حَتَّى نُوْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّه اللّه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٧٤].

<sup>(</sup>۱) انظر «جامع الرسائل» ص ۲۰۰ \_ ۲۰۷، و «الفرقان» ص ۷۱ \_ ۷۶، و «مجموع الفتاوی» ۲۱۹/۲ \_ ۲۲۹، و «درء تعارض العقل» ٥/٠. و (درء تعارض العقل» ٥/٠. و (۲) في (ب): الرسول.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عبدالرحمن، وقد تقدم في الصفحة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الكبر.

<sup>(</sup>٥) تصحف في (أ) و (ج) و (د) إلى: «عيش».

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) و (ج): «فإن»، وفي مطبوعة مكة: فإنه شبيه بقول..

وكثير من هؤلاء يَظُنُّ<sup>(۱)</sup> أنه يصل<sup>(۲)</sup> برياسته واجتهاده في العبادة <sup>(۳)</sup>، وتصفية نفسه، إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتّباع لطريقتهم!

ومنهم من يَظُنُّ أنَّه قد صار أفضل من الأنبياء!!

ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يَأْخُذون العِلمَ بالله مِن مشكاةِ خاتَم الأولياء!! ويكون ذلك مشكاةِ خاتَم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسِه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يَقُولُ: هو الله! وفرعون أَظْهَرَ الإنكارَ بالكُلِّيةِ، لكن كان فرعون في الباطن أَعْرَف بالله منهم، فإنه كان مُثْبِتًا للصانع، وهؤلاء ظَنُوا أن الوجُودَ المخلوق هو الوجودُ (٤) الخالق، كابن عربي وأمثالِه!! وهو لمَّا رأى أن الشَّرِعَ الظَّاهر لا سَبِيلَ إلى تغييرِه، قال: النَّبُوة خُتِمَتْ، لكن الولاية لم تُختم! وادَّعي مِنَ الولاية ما هُوَ أَعْظُمُ من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأنَّ الأنبياء مستفيدون منها! كما قال:

مَقَامُ النُّبُوَّةِ في بَوْزَخِ فُويق (٥) الرَّسُولِ وَدُونَ الوَلِي (١)!!

<sup>(</sup>١) في الأصول: (لا يظن) بزيادة (لا)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصول الثلاثة إلى: (يضل)، والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصول إلى: «العادة».

<sup>(</sup>٤) في الأصول الثلاثة: الموجود، والمثبت من (د).

 <sup>(</sup>٥) في الأصول الثلاثة: (فوق)، وهو خطأ، وجاء على الصواب في (د).

<sup>(</sup>٦) رواية البيت في «الفتوحات المكية» ٢٥٢/٢:

بين السولاية والسرسالة برزخ فيه النبوة حُكْمُها لا يُجْهَلُ ولفظه في الطائف الأسرار، لابن عربي ص ٤٩:

وهذا قلبٌ للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنينَ المتقين، كما قال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هم يَحْزَنُونَ \* الذِينَ ءَامَنُوا تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هم يَحْزَنُونَ \* الذِينَ ءَامَنُوا بِعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَخْصُ مِن الوِلايةِ، والرسالة أخصُ مِن النبوةِ، كما تقدم التنبيه على ذلك.

وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه»(١): ولما مثّل النّبيُ عَلَيْ النّبُوّة بالحائِطِ من اللّبِن، فرآها قد كَمُلَتْ إلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فكان هو عَلَيْ مَوْضِعَ اللبنة، وأما خاتَمُ الأولياء، فلا بُدَّ له من هٰذه الرؤيا، فيرى ما مثّله النّبِيُ عَلَيْ ويرى نفسه في الحائِطِ في موضع لبنتين!! ويرى نفسه تنطبع في موضع[تينك] اللبنتين، فيكمل الحائط(٢)!! والسّببُ الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائِطَ لبنةٌ مِن فِضَّةٍ، وَلَبِنَةٌ من ذهب، واللّبِنةُ الفضة هي ظاهرُه وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السّر ما هو في الصُّورَةِ الظاهرة متبع فيه (٣)، لأنه يرى الأمرَ على ما هو عليه، فلا بُدّ أن براه هكذا، وهو مَوضِعُ اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ مِن المَعْدِنِ براه هكذا، وهو مَوضِعُ اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ مِن المَعْدِنِ

\_ سـمـاء السنبوة فـي بسرزخ دويـن السولي وفـوق السرسـول ورواية الشارح لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» ٢٠٤/١٠،

<sup>.74/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) النص في «الفصوص»: وأمًّا خاتم الأولياء، فلا بُدُّ له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله به رسول الله ﷺ، ويرى في الحائط موضع لبنتين، واللبن من ذهب وفضة، فيرى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنها، وتكمل بها لبنة ذهب ولبنة فضة، فلا بدَّ أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين، فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط.

<sup>(</sup>٣) النص في والفصوص»: والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضة، وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة متبع فيه.

الذي يَأْخُذُ منه المَلَكُ الذي يُوحى إليه إلى الرسول(١)، قال: فإِن فَهِمْتَ ما أشرنا إليه، فقد حَصَلَ لك العِلْمُ النافع!!

كفر ابن عربي وأمثاله

فمن أكفرُ ممن ضَرَبَ لنفسه المثلَ بلبنةِ ذهب، وللرسول المثل بلبنة في فيجّ، فيجعل نفسه أعلى وأفْضَلَ من الرسول؟! تلك أمانيهم: ﴿إِنْ في صُدُورِهِم إِلاَّ كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ﴾ [غافر: ٥٦]. وكَيْفَ يخفى كُفْرُ مَنْ هٰذا كفر الحكمه؟! وله من الكلام أَمْشَالُ هٰذا، وفيه ما يخفى منه الكُفْر، ومنه وأمثاله ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقِدٍ (٢) جيّد، لِيُظْهِرَ زَيْفَه، فإِن مِن الزَّعَلِ ما يظهر لِكُلِّ ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقِدِ الحاذِقِ البصير (٣)، وكُفْرُ الما يظهر لِكُلِّ ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقِد الحاذِقِ البصير (٣)، وكُفْرُ الما أُرتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. ولكن أبنَ عربي وأمثاله منافقون مَا أُرتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ﴾ [الأسلامَ، كما كان يُظهِرُه المنافقون في حياة المسلمين، لإظهارهم الإسلامَ، كما كان يُظهِرُه المنافقون في حياة النبيِّ ﷺ ويُبْطِنُونَ الكُفْر، وهو يُعامِلُهُم معاملةَ المسلمين لما يَظهَرُ منهم، فلو أنه ظهر مِن أحد منهم ما يُبْطِنُهُ مِن الكفر، لأجرى عليه حُكْمَ المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصَّحِيحُ عَدَمُ قبولها، وهي رواية المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصَّحِيحُ عَدَمُ قبولها، وهي رواية مُعلًى (٤) عن أبي حنيفة رضي الله عنه. والله المستعان.

<sup>(</sup>١) في «الفصوص»: الذي يُوحى به إلى الرسول...

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصول إلى: نقل، وفي هامش (د): صوابه: «ناقد جيد».

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقات الدكتور أبو العلا عفيفي على «الفصوص»، و «موقف العلم والعالم» لشيخ الإسلام مصطفى صبري ١٨٧/٣ ــ ٢٠٢ و ٢٦٢ ــ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) هو العلامة الحافظ الفقيه أبو يعلى معلَّى بن منصور الحنفي، نزيل بغداد وفقيهها، حدث عن غير واحد من أهل العلم، وكان ثقة صدوقاً، وهو صاحب حديث ورأي وفقه وورع، وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية، روى عنهما الكتب والأمالي والنوادر، مات سنة إحدى عشرة ومثتين. مترجم =

قوله : ﴿ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ ، وَصِحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ رِ وَايَاتِهِم » . ش: المعجزة(١) في اللغة تَعُمُّ كُلُّ خارِقِ للعادة وفي عُرْفِ أَثِمَّةٍ ثبوت كرامات

أهل العلم المتقدِّمينَ، [كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات] ولكن كثير من المتأخرين يُفَرِّقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة

للنبى والكرامة للولى، وجماعهما(٢) الأمرُ الخارقُ للعادة.

الأولياء

فصِفَاتَ الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم، والقدرة، والغني، وهذه الثلاثة لا تَصْلُحُ على [وجه] الكمال إلا لِلَّه وَحْدَهُ، فإنه الذي أحاط بِكُلِّ شيءٍ علماً، وهو على كُلِّ شيء قدير، وهو غني عن العالمين، ولهذا أمر النبي ﷺ أَن يبرأ مِن دعوى هٰذه الثلاثة بقوله: ﴿قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُم إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلًّا مَا يُوحَى إِليَّ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وكذلك قال نوحٌ عليه السَّلامُ، فهذا أوَّلُ أُولى العزم، وأوَّلُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتَمُ الرسل، وخاتمُ أولي العزم، وكلاهما تَبَرَّأ مِن ذلك، وهٰذا لأنَّهُمْ يُطالِبُونَهُمْ:

تارةً بعلم الغَيْب، كقولِه تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسنها ﴾ [النازعات: ٤٧].

وتارةً بالتَّأثير، كقولِه تعالى: ﴿وقَالُوا لَن نُّـوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ الآيات [الإسراء: ٩٠].

وتارةً يَعِيبُونَ عليهم الحاجَةَ البشرية، كقوله تعالى:﴿وَقَالُوا مَالَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطُّعَامَ وَيمْشِي في الأَسْوَاقِ﴾ الآية [الفرقان:٧].

في «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ٣٦٥ \_ ٣٧٠.

<sup>(</sup>١) انظر «مجموع الفتاوي» ٣١١/١١ ــ ٣٣٥، فالنص منقول عنه، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: وجماعها، والمثبت من (مجموع الفتاوي).

فأمِرَ الرَّسُولُ أَن يُخْبِرَهُم بأنه لا يَمْلِكُ ذلك، وإِنما يَنَالَ من تلك الثلاثة بقدر ما يُعْطِيهِ الله، فيعلم ما علَّمه الله إِياه (١)، ويَقْدِرُ على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأُمُورِ المخالفة للعَادَةِ المطَّرِدَة، أو لعادة غالبِ الناسِ، فَجَمِيعُ المعجزاتِ والكرامات ما تَخْرَجُ عن هٰذه الأنواع.

ثم الخارق: إِن حَصَلَ به فائدةً مطلوبة في الدين، كان مِن الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاً، إِما واجبُ أو مستحب، وإِن حصل به أمرٌ مُباح، كان مِن نِعَم اللَّهِ الدُّنيويَّة التي تقتضي شكراً، وإِن كان على وجه يتضمَّن ما هو مَنْهِيُّ عنه نَهْيَ تحريم، أو نهيَ تنزيه، كان سباً للعذاب أو البُغض، كالذي أوتيَ الآيات فأنسلخ منها بلعام بنُ باعورا(٢)، لاجتهاد أو تقليد، أو نقص عقل أو علم، أو غلبةِ حال، أو عجزٍ أو ضرورة.

المحمسود من الحوارق والمذموم والمباح فالحَارِقُ ثلاثةُ أنواع : مَحْمُودٌ في الدِّين، ومَذْمُومٌ، ومُبَاحٌ، فإِن كان المُبَاحُ فيه منفعةً كان نِعْمَةً، وإلا فهو كسائرِ المباحاتِ التي لا منفعة فيها. قال أبو على الجُوْزجَاني : كن طالباً للاستقامة، لا طالباً للكرامة، فإنَّ نَفْسَكَ متحرِّكةٌ في طلب الكرامة، وربُّك يَـطْلُبُ منك الاستقامة.

قال الشيخ السُّهْرَوَرْدِي (٣) في «عوارفه»(٤): وهذا أصل كبيرٌ في

<sup>(</sup>١) سقطت من (ت).

<sup>(</sup>٢) بلعام بن باعورا: كان من عبَّاد بني إسرائيل، لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه، رجاه قومه أن يدعو على موسى وقومِه، فاستجاب بعد إلحاح، فسلخه الله مما كان عليه. راجع كتب التفسير: سورة الأعراف / الآية ١٧٥.

 <sup>(</sup>٣) هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله السهروردي الصوفي البغدادي، صاحب التصانيف، المتوفى سنة ١٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) «عوارف المعارف» ص ٥٤.

الباب، فإنَّ كثيراً من المجتهدين المتعبدين سَمِعُوا سلف الصالحين المتقدِّمِينَ، وما مُنِحُوا به مِن الكرَامَاتِ وَخَوارِقِ العادات، فَنُفُوسُهُم لا تَزَالُ تَتَطَلَّعُ إلى شيءٍ من ذلك، ويُجِبُّونَ أن يُرْزَقُوا شيئاً منه، ولَعَلَّ أحدَهم يبقى مُنْكَسِرَ القلب، مُتَّهِماً لنفسه في صِحَّةِ عمله، حيث الله يَحْصُلُ له خارِق، ولو علموا بِسِرِّ ذلك، لهان عليهم الأَمْرُ، فيعلم أن الله يَفْتَحُ على بعض المجاهدين الصادِقين من ذلك باباً، والحِكْمَةُ فيه أن يَرْدادَ بما يرى من خوارقِ العاداتِ وأمارَةِ(١) القُدرة يقيناً، فيقوى عَزْمُه على الزُّهْدِ في الدنيا، والخروجِ عن دواعي الهوى، فَسَبِيلُ الصادقِ مطالبة النفس بالاستقامة، فهي (٢) كُلُّ الكرامة.

ولا ريبَ أنَّ لِلقلوبِ مِنَ التأثير أَعْظَم مما(٣) للأبدان، لكن إِن كانت صَالِحةً كان تأثيرُها صالحاً، وإِن كانت فاسِدةً، كان تأثيرُها فاسِداً. فالأحوالُ يكونُ تأثيرُها محبوباً لله تعالى تَارَةً، ومكروهاً لله أخرى.

وقد تكلَّم الفقهاءُ في وجوبِ القَوْدِ على من يَقْتُلُ غَيْرَهُ في الباطنِ، وهُ وَلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأَمْرَ الكوني، ويَعُدُّون مُجَرَّدَ خرقِ العادة لأحدهم أنه كَرَامَةُ من اللَّه له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكَرَامَةُ لُزُومُ الاستقامة، وأن اللَّه تعالى لم يُكْرِمْ عبداً بكرامةٍ أَعْظَمَ من مُوافَقَتِه فيما يُحِبُّه ويرضاه، وهو طَاعَتُه وطَاعَةُ رسوله، ومُوالاةُ أوليائه، ومعاداةُ أعدائه، وهوؤلاء هُمْ أولياءُ اللَّه الذين قال فيهم: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٢٢].

<sup>(</sup>١) في «العوارف»: آثار.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهي.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ما.

وأما ما يبتلي اللّه تعالى به عبدَه مِن السَّراءِ بِخَرْقِ العادةِ أو بغيرها أو بالضَّراء فليس ذلك لأجل كَرَامَةِ العبد على ربه ولا هَوانِه عليه، بل قد سَعِدَ بها قَوْمٌ إذ<sup>(۱)</sup> عَصَوْه، كما قال تعالى: سَعِدَ بها قَوْمٌ إذ<sup>(۱)</sup> عَصَوْه، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إذا ما ابْتَلَهُ رَبَّه فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (٣) \* وَأَمَّا إذا ما ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (٣) \* كَالّهُ وَأَمَّا إذا ما ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (٣) \* كَالّه وَأَمَّا إذا ما ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (٣) \* كَالّه والفجر: ١٥ ـ ١٧].

ولهذا كان النَّاسُ في هٰذه الأمور ثلاثةَ أقسام : قسمٌ ترتفع دَرَجَتُهُمْ بِخَرْقِ العادة، وقسمٌ يَتَعَرَّضُونَ بها لعـذابِ اللَّه، وقِسْمٌ يكونُ في حقَّهم بمنزلةِ المباحات، كما تقدم.

وتنوَّعُ الكَشْفِ والتأثيرِ باعتبارِ تَنَوَّعِ كلمات اللَّه، وكلماتُ اللَّه كلمات الله نوعان نوعان: كونية ودينية (٤).

فكلماتُه الكونية: هي التي استعاذ بها النبيُّ ﷺ في قوله: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ (٥) بَرُّ ولا فَاجِرٌ (٦)، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿إِذَا ﴾، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ويشقى.

<sup>(</sup>٣) (أكرمني) (أهانني) قرأهما البزي بياء في الوصل والوقف، وقرأهما نافع بياء في الوصل خاصة، وروي عن أبي عمرو إنه خير في إثباتها في الوصل أو حذفها، والمشهور عنده الحذف، وإن كان الوجهان عنه صحيحين، وقرأ الباقون بحذفها في الموضعين. انظر والكشف عن وجوه القراءات، ٣٧٤/٧، و وحجة القراءات، ص ٧٩٤، و والنشر، ١٩١/٧، و وزاد المسر، ١٩٩٨، و والبدور الزاهرة، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر وشفاء العليل، ص ٢٨٧، و والفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، ص ١١٨ وما بعدها، و ومجموع الفتاوى، ٢١٠/١١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: (لا يتجاوزهن، والمثبت من موارد الحديث.

<sup>(</sup>٦) صحيح، وقد تقدم ص ١٨٩.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]. وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ (١) رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥]. والكَوْنُ كُلُّه داخِلُ تَحْتَ هٰذه الكلماتِ، وسائِر الخوارق.

والنوعُ الثاني: الكَلِمَاتُ الدينيةُ، وهي القُرآنُ وشَرْعُ اللَّه الذي بعث به رَسُولَه، وهي أَمْرُه ونَهْيُه وخَبَرُه، وحَظُّ العبدِ منها العِلْمُ بها، والعَمَلُ، والأمرُ بما أمر اللَّه به، كما أن حظَّ العبادِ عموماً وخصوصاً العِلْمُ بالكونيّاتِ والتأثير فيها، أي: بموجبها، فالأولى تدبيريَّةُ كونية، والثانية شرعية دينية، فَكَشْفُ الأولى العِلْمُ بالحوادث الكَوْنِيَّة، وَكَشْفُ الثانية العِلْمُ بالمأموراتِ الشرعية.

وقُدْرَةُ الْأُولَى التأثيرُ في الكونيات، إما في نفسه، كمشيه على الماءِ، وطيرانِه في الهواء، وجلوسِه في النار، وإما في غَيْرِه، بإصحاح وإهلاك، وإغناء وإفقار.

وقُدْرَةُ الثانية التأثيرُ (٢) في الشرعيات، إما في نفسه بطاعةِ اللّهِ ورسوله، والتَّمَسُّكِ بكتابِ اللَّه وسُنَّةِ رسولِه باطناً وظاهراً، وإما في غيره بأن يَأْمُرَ بطاعةِ اللَّه ورسوله، فيطَاعَ في ذلك طاعةً شرعيةً.

فإذا تقرَّر ذلك، فاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ الخوارقِ عِلْماً وقُدْرَةً لا تَضِرُّ المُسْلِمَ في دينِه، فمَنْ لم ينكشفْ له شيء مِنَ المغيَّبات، ولم يُسَخَّرْ له شيء من الكونيات، لا يَنْقُصُهُ ذلك في مرتبته عندَ اللَّه، بل قد يَكُونُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (كلمات) على الجمع، وهي قراءة أبي عمرو، ونافع، وابن كثير وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: (كلمة) على التوحيد. انظر «الكشف عن وجوه القراءات» ٤٤٧/١، و «حجة القراءات» ص ٢٦٨، و «زاد المسير» ٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

عَدَمُ ذلك أَنْفَعَ له، فإنه إن اقترنَ به الدِّينُ وإلا هَلَكَ صاحِبُه في الدنيا والآخرة، فإنَّ الخارِقَ قد يَكُونُ مع عدمِه، أو فسادِه، أو نقصِه.

الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له

فالخوارِقُ النَّافِعَةُ تابعةً للدين، خَادِمةً له، كما أن الرِّياسةَ النافعة هي التَّابِعَةُ للدِّين، وكذلك المَالُ النافع، كما كان (١) السلطانُ والمالُ النافع بيدِ النبيِّ عَلَيْ وأبي بكر وعُمَر، فَمَنْ جعلها هي المقصودة، وجعل الدِّينَ تابعاً لها، ووسيلةً إليها، لا لأجلِ الدين في الأصل، فهو شَبيهُ بمن يأكُلُ الدنيا بالدين، وليست حالُه كحال مَنْ تَدَيَّنَ خَوْفَ العذاب، أو رَجَاءَ الجَنَّةِ، فإنَّ ذلك مأمورٌ به، وهو على سبيل نجاةٍ، وشريعةٍ صحيحة.

والعَجَبُ أَنَّ كثيراً ممن يزعم أَنَّ هَمَّهُ قد ارتفع عن أَنْ يَكُونَ خوفاً مِن النار، أو طلباً للجنة، يجعل هَمَّه بدينه أدنى خارق من خوارقِ الدنيا!! ثم إِنَّ الدينَ إذا صَحَّ علماً وعملاً، فلا بُدَّ أَن يُوجِبَ خَرْقَ العادة، إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ [الطلاق: ٢ - ٣]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُم فَعُلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدً تَنْبِيتاً \* وإذاً وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُم فَعُلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدً تَنْبِيتاً \* وإذاً لاَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا مَعْلَى: ﴿ وَلَا مُنْ عَلْهُمْ اللّهُ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا مُعْلَى اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ \* الّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ \* لَهُمُ البُشْرَى في الْحَيْوةِ اللّهُ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٢٦ – ٢٤].

<sup>(</sup>١) تكررت (كان، في (أ) و (ج).

٣١٤ وقال رسُولُ اللَّه ﷺ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُـُوْمِنِ، فإنَّه يَنْظُر بِنُـورِ اللَّهِ، ثَمْ قرأ قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلمُتوسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] رواه الترمذيُّ مِنْ رواية أبى سعيد الخدري<sup>(١)</sup>.

وقال تعالى فيما يروي(٢) عنه رَسُولُه ﷺ: ﴿ مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً، فَقَدْ بَارَزِنِي بِالمحارِبة، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيٍّ عَبْدِي بِمثل ما افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، ولا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ ، خَتَى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُه، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بها، وَرِجْلَه الَّتِي يَمْشِي بها، وَلَئِنْ سَألنِي، لَأُعْطِيَنَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، لَأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدُتُ يَمْشِي بها، وَلَئِنْ سَألنِي، لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، لَأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدُتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُه تَرَدِّدِي فِي نَفْسِ عبدي المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بُدًّ لَهُ مِنْهُ (٣). فظهر أَنَّ الاستقامَةَ حَظَّ الرَّبِ، وطَلَبَ الكرامةِ حظَّ النَّفْسِ . وباللَّه التوفيق.

وقولُ المعتزلة في إنكارِ الكرامة ظاهرُ البطلان، فإنَّه بمنزلة إنكارِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۱۷۷)، وابن جرير ۴۰/۱٤، وفي سنده عطبة العوفي، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (۷٤۹۷) من طريق عبدالله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة أن النبي على قال: «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله». وعبدالله بن صالح \_ وهو كاتب الليث \_ سيء الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الهيشمي إسناده في «المجمع» ۲۸۸/۱۰، ولعله لشواهده. وفي الباب عن ابن عمر وثوبان عند ابن جرير ۴۲/۲۳، وفي الأول فرات بن السائب وهو متروك، وفي الثاني مؤمل بن سعيد الرحبي وهو منكر الحديث. وعن أنس بن مالك عند البزار (۳۲۲۰) بلفظ: وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم، وذكره الهيشمي في «المجمع»، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده حسن، وحسنه أيضاً السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ۲۰، وانظر «تفسير ابن كثير» \$71/2.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يرويه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٥٠٩.

المحسوسات، وقولهم (١): لوصحت، لاشتبهت بالمعجزة (٣)، فيُودي إلى التباس النبي (٣) بالوليِّ، وذلك لا يجوز. وهذه الدَّعْوى إنما تَصِحُّ إذا كان الوليُّ يأتي بالخارق، ويدَّعي النَّبوَّة، وهذا لا يَقَعُ، ولو ادَّعي النبوَّة، لم يكن ولِيًّا، بل كان متنبًّا كذَّاباً، وقد تَقَدَّم الكلامُ في الفَرْقِ بين النبيِّ والمُتنبِّىء، عند قول ِ الشيخ: «وأن محمداً عبدُه المُجتبى، ونبيًّه المصطفى».

أنواع الفراسة

ومما ينبغي التُّنْبِيهُ عليه لها هنا: أن الفراسةَ ثلاثةُ أنواع ِ (<sup>4)</sup>:

إيمانية: وسَبَبُها نُورٌ يَقْذِفُه اللَّه في قلبِ عبده، وحقيقتُها أنها خَاطِرٌ يَهْجُمُ (٥) على القلب، يَثِبُ عليه كوثوبِ الأسدِ على الفريسة، ومنها اشتقاقُها (٦)، وهذه الفراسة على حسب قُوَّةِ الإيمان، فمن كان أقوى إيماناً، فهو أَحَدُّ فراسةً، قال أبو سليمان الدَّاراني (٧) رحمه اللَّه: الفِرَاسَةُ مكاشفةُ النفس ومُعَايَنَةُ الغيب، وهي مِنْ مقامات الإيمان. انتهى.

وفراسة رياضية: وهي التي تَحْصُلُ بالجوعِ والسهر والتخلي، فإنَّ النفس إذا تجرَّدت عن العوائِق، صار لها من الفِرَاسَةِ والكشف بحسب تجرُّدِها، وهٰذه فِراسَةٌ مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تَدُلُّ على إيمانٍ، ولا على ولاية، ولا تَكْشِفُ عن حقَّ نافع، ولا عن طريق مستقيم، بل

<sup>(</sup>١) في الأصول: وقوله.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و (د): المعجزة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصول إلى: «التي».

<sup>(</sup>٤) انظر «مدارج السالكين» ٢/٤٨٤ ــ ٤٨٧.

<sup>(</sup>o) تحرفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى «يهجر» والمثبت من (د) و «المدارج».

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (د): «استغالها». وفي (ب) و (ج): اشتغالها.

 <sup>(</sup>٧) هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني، ولد في حدود الأربعين ومئة، وهو من كبار الزهاد،
 مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٠/ رقم الترجة ٣٤.

كَشْفُهَا من جنس فِرَاسَةِ الولاة، وأصحاب عبارة الرؤيا(١) والأطباء ونحوهم.

وفراسة خَلْقِيَّة : وهي التي صَنَّف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخَلْقِ على الخُلُق، لِما بينهما مِن الارتباط، الذي (٢) اقتضته حكمة الله، كالاستدلال (٣) بِصِغْرِ الرأسِ الخارج عن العادة على صِغرِ العقل، وبكبره (٤) على كِبَرِهِ، وسَعَةِ الصدرِ على سَعَةِ الخُلُق، وبضيقه على وبكبره ضيقه، وبجمودِ العينين وكلال ِ نَظَرِهِمَا على بلادةِ صَاحِبِها، وضَعْفِ حرارة قلبه، ونحو ذلك.

قوله: «ونُوْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، ونُزُولِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَنُـؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَوْضِعها».

الإيمان باشراط ش: عن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ، قال: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ في غزوةِ السَّاعة : السَّاعة بَيْنَ يَدَي السَّاعة : «اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَي السَّاعة : مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ (٥) [يَأْخُذُ] فِيكُم كَقُعاص (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصول: الرؤساء، والمثبت من «مدارج السالكين».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «التي»، والمثبت من «المدارج» ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «فالاستدلال»، والمثبت من «المدارج» ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) الهاء، سقطت من الأصول.

<sup>(</sup>٥) بضم الميم وسكون الواو، قال القزاز: هو الموت، وقال خيره: هو الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم، وغيرهم يفتحونها، ويقال للبليد: مَوْتان القلب، وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين، فيقول: «مَوْتان» بفتح الميم والواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تُحي بالزرع والإصلاح. انظر «غريب الحديث» ٨٦/٤ لأبي عبيد، و «الفائق» ٣/٣٥.

 <sup>(</sup>٦) بضم القاف وتخفيف العين المهملة، وبعد الألف صاد مهملة، (وضبطه الحافظ في «الفتح» بتقديم العين على القاف، وهو خطأ). وهو داء يأخذ الغنم لا يُلبثها أن تموت، =

الغَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ (١) المال حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِثَةَ دِينَارِ فَيَظَلَّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِثْنَةٌ لا يبقى بيتُ من العَرَب إلاَّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُم وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً». وروي «راية»(٢)، بالراء والغين، وهما بمعنى (٣). رواه البخاري (٤) وأبو داود، وابن ماجه، والطبراني.

وعن حُذَيفة بنِ أَسِيدٍ، قال: اطَّلَعَ (٥) النبيُّ ﷺ علينا ونحنُ نتذاكرُ السَّاعَة، فقال: «إنَّهَا لَنْ تَقُومَ السَاعة، فقال: «إنَّهَا لَنْ تَقُومَ

<sup>=</sup> ومنه أخذ الإِقعاص في القتل، يقال: رميت الصيد، فأقعصته: إذا مات مكانه. «غريب الحدث» ٨٦/٤.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: استقامة.

<sup>(</sup>٢) هي عند أبي داود (٢٩٢) من حديث ذي مِخْبَر، وقال ابن الجوزي: رواه بعضهم: «غابة» بالباء الموحدة، وهي الأجمة، شبه كثرة الرماح للعسكر بها، فاستعيرت له. «عمدة القارى» ١٠٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) قال الجواليقي: غاية وراية واحد؛ لأنها غاية المتبع إذا وقفت، وقف، وإدا مشت تبعها.

<sup>(</sup>٤) رقسم (٢١٧٦) من طريق الحميدي، حدثنا الوليدبن مسلم، حدثنا عبدالله بن العلاء بن زبر، قال: سمعت بسر بن عبيدالله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك... ورجال إسناده كلهم شاميون إلا الحميدي شيخ البخاري، فإنه مكي. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به. ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٨/٠٤ (٧٠) من طريق دحيم، عن الوليد بن مسلم به، إلا أنه زاد بين عبدالله بن العلاء وبين بسر بن عبيدالله زيد بن واقد، فهو من المزيد في متصل الأسانيد نبه عليه الحافظ في «الفتح» ٢٧٧/٦. ورواه غتصراً أبو داود (٢٧٩٥) عن مبدالرحمن بن إبراهيم، الاثتهم عن الوليد بن مسلم. ورواه مطولاً أحمد ٢٥٠١) عن عبدالرحمن بن إبراهيم، عن صفوان، حدثنا عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، وزاد في آخره: «فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغوطة في مدينة يقال لها: دمشق» وللحديث طرق أخرى عند الطبراني، انظر رقم (٩٨) و (١٩١) و (١٣١) و (١٥٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب): اطلع علينا.

<sup>(</sup>٦) في مسلم: ما تذاكرون.

حَتَّى تُرى<sup>(۱)</sup> عَشْرُ آيَاتٍ: الدُّخَانُ، والدَّجَّالُ، والدَّابَّةُ، وطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبها، ونُزُولُ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وثلاثةُ خسوفٍ: خَسْفٌ بالمشرق، وخسْفٌ بالمغرب، وخَسْفٌ بجزيرة العرب، وآخِرُ ذٰلك نارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمْ». رواه مسلم (۲).

وفي «الصحيحين»، واللَّفْظُ للبخاري، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عنهما، قال: ذُكِرَ اللَّجَّالُ عِنْدَ النبيِّ ﷺ، فقال: «إنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْكُم، وإنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وأَشَارَ بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ، وإنَّ المَسِيحَ اللَّجَّالَ أَعْوَرُ عَين اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (٣).

وعن أنس بنِ مالكِ رَضِيَ اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَا مِنْ نَبِي إِلَّا أَنْ ذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ، ألا إِنَّه أَعْوَرُ، وإِنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَمَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَ» (٤)، فسره في رواية: «أي: كافر».

وروى البخاريُّ وغَيْرُه، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه، قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْـن مَرْيَمَ

<sup>(</sup>١) في مسلم: حتى ترون قبلها.

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۲۹۰۱)، وأخرجه أحمد ۲/۶، وأبوداود (۲۹۱۱)، وابن ماجه (۴۰۵۵)، والترمذي (۲۱۸۳)، والنسائي في والكبرى، كيا في والتحفة، ۲۰/۳، والطيالسي (۲۰۲۸)، وابن أبي شيبة (۱۳۰/۱ ــ ۱۳۱، والطبراني (۳۰۲۸) و (۳۰۲۹)، والبغوي (۲۵۰۷).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۳٤٣٩) و (۳٤٤١) و (۹۰۲۰) و (۲۹۹۹) و (۲۰۲۹) و (۲۲۲۷) و (۲۲۲۸) و و (۲۲۲۸) و و (۲۲۲۸) و ومسلم (۱۲۹ و (۲۲۵۷) و وابد المردي (۲۲۵۰) و (۲۲۵۱) و (۲۲۵) و (۲۲۰) و (۲۲۵) و (۲۲۰) و

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١٣١) و (٧٤٠٨)، ومسلم (٢٩٣٣)، والترمـذي (٢٢٤٥)، وأبو داود (٤٣١٦)، والطيالسي (١٩٦٣).

حُكَماً عَدْلاً، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَله أَحَدُ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنيا وَمَا فِيها». ثم يَقُولُ أبو هريرة: واقرؤوا<sup>(١)</sup> إن شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيداً ﴾ ٣١٦ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيداً ﴾ ٣١٦ [النساء: ١٥٩]

وأحاديثُ الدجال، وعيسى ابن مريم عليه السَّلامُ، يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ ويَقْتُلُهُ، ويخرج يأجوجُ ومأجوج في أيامه بَعْدَ قتلِه الدجالَ، فيُهْلِكُهم اللَّهُ أجمعينَ في ليلةٍ واحدة ببركة دُعائه عليهم، يضيقُ هٰذا المختصر عن بسطها (٣).

وأما خروجُ الدَّابَّةِ وطلوعُ الشمس مِنالمغرب، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ﴾(٤) [النمل: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمنُها أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمنُها لَمْ تَكُن ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمنِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إنا مُنْتَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

<sup>(</sup>١) في (ب): فاقرؤوا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۲) و (۲۲۲۲) و (۳٤٤۸) و (۳٤٤۹)، ومسلم (۱۵۵)،
 والترمذي (۲۲۳۳)، وابن ماجه (٤٠٧٨)، وأحمد ۲/۲٤٠ و ۲۷۲ و ۲۹۰ و ۳۹۶ و ۲۹۰ و ۲۹۹
 و ۲۰۰ و ٤١١ و ٤٨٢ و ٤٩٤ و ٥٣٨، والطيالسي (۲۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر (النهاية) للحافظ ابن كثير ١١٨/١ ــ ١٨٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرآن العظيم ٢٠٠/٦ – ٢٢٤، والنهاية ١٩٠/١، و «روح المعاني»
 ٢٤/٢٠ – ٢٥.

وروى البخاريُّ عِنْدَ تفسيرِ الآيةِ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَها، فَإِذَا رآها النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فذلك حِينَ لا يَنْفَعُ نَفساً إيمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ»(١).

وروى مسلم، عن عبدالله بن عمرو، قال: حَفِظْتُ (٢) مِن رسول ِ الله ﷺ يقول: «إنَّ أَوَّلَ الله ﷺ يقول: «إنَّ أَوَّلَ الاَيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبها، وَخُروجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحىً، وَأَيُّهُما (٣) مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إثْرِهَا قَرِيباً »(٤).

أي أوَّل الآياتِ التي ليست مألوفة، وإن كان الدَّجَّالُ، ونزولُ عيسى عليه السلام من السَّماء قبل ذلك، وكذلك خُرُوجُ يأجوجَ ومأجوجَ، كُلُّ ذلك أُمورٌ مألوفة، لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، أما خروجُ الدابة على شكل (٥) غَرِيب غيرِ مألوفٍ، ثم مخاطبتُها الناس، ووسمُها إياهم بالإيمانِ أو الكفرِ، فَأَمْرٌ خَارِجٌ عن مجاري العادات. وذلك أوَّلُ الآياتِ الأرضية، كما أن طُلوعَ الشمسِ من مغربها على خلاف عادتها المألوفة، أول الآيات السماوية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخـاري (٤٦٣٥) و(٤٦٣٦) و(٦٥٠٦)، ومسلم (١٥٧)، وأبـوداود (٤٣١٢)، وابن ماجه (٤٠٦٨)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤٢/١٠؛ والبغوي (٤٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): حدثت.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «فأيتها»، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٤١)، وأبوداود (٤٣١٠)، وابن ماجه (٤٠٦٩)، والطيالسي (٤٠٢٨)، وأحمد ٢٠١/٢، والبغوى (٤٢٩١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): بشكل.

وقد أفرد النَّاسُ أحاديثَ أشراط الساعة [في] مصنفاتٍ مشهورةٍ، يَضِيقُ عن بسطها هٰذا المختصر.

قوله: «وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِناً وَلَا عَرَّافاً، وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيئاً يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وإجْمَاعَ الْأُمَّةِ».

۳۱۷ كــذب الكـاهن والعـراف ش: روى مسلمٌ والإمامُ أحمد عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، عن بعضِ أزواج النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ ليلة،(١).

وروى الإِمامُ أَحْمَدَ في «مسنده» عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً أو كاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّد»(٢).

والمُنَجِّمُ (٣) يَدْخُلُ في اسم «العَرَّاف» عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حالَ السائل، فكيفَ بالمسؤول؟

وفي «الصحيحين» و «مسند الإمام أحمد»، عن عائشة، قالت: سَأَلَ (٤) رَسولَ اللَّهِ ﷺ ناسٌ عن الكُهَّانِ؟ فقال: «لَيْسُوا بِشَيءٍ»، فقالُوا: يا رسولَ اللَّه، إنهم يُحدِّثون أحياناً بالشيء فيكون حقّاً؟ فقال رسول

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤/٨٠ و ٥/ ٣٨٠، ومسلم (٢٢٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٦/١٠ ــ ٤٠٧، وفي «أخبار أصبهان» ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ٤٤١.

<sup>(</sup>۳) انظر «مجموع الفتاوى» ۱۹۳/۳۵ ـ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٤) في (ج): سئل.

اللَّه ﷺ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُها الجِنِّيُ فَيُقَرْقِرُهَا(١) في أُذُنِ وَلِيَّه، فَيُخْلِطُونَ معها(٢) [أكْثَرَ مِنْ] مائة كذْبَةٍ،(٣).

وفي «الصحيح» عنه ﷺ أنه قال: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وحُلْوَانُ الكَاهِن خَبِيثٌ»(٤).

وحُلوانه: الذي (°) تسميه العامة حلاوته.

ويدخل في هذا المعنى ما يُعطاه المُنَجِّمُ وسَاحِبُ الأزلامِ التي يُسْتَقْسَمُ بها، مثل الخشبةِ المكتوبِ عليها «ابجد» والضارب بالحصى، والذي يَخُطُّ في الرمل، وما يُعطاه هؤلاء حَرَامٌ، وقد حَكَى

<sup>(</sup>١) يقرقرها: يُردِّدُها، وهي رواية للبخاري، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ: «فيَقَرَها» بفتح الياء والقاف وتشديد الراء، أي: يصبها، تقول: قررت على رأسه دلواً: إذا صببته، فكأنه صبُّ في أذنه ذلك الكلام، قال القرطبي: ويصح أن يقال: المعنى: ألقاها في أذنه بصوت، يقال: قر الطائر: إذا صوت.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: فيها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢١٠) و (٣٢١٠) و (٣٢١٦) و (٢٦٥١)، وعلقه برقم (٣٢٨٨)، ومسلم (٢٢٢٨)، والبخاري في والأدب المفرد، (٨٨٢)، والطحاوي في ومشكل الآثار، ٣٢٨٨) المرد، (١١٤/٣ ـــ ١١٥، والبغوي (٣٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٦٨) (١١) من حديث رافع بن خديج بلفظ: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث». وأخرجه البخاري (٢٢٣٧) و (٢٢٨٢) و (٢٢٨١) و (٣٤٦٠) و (٣٤٦٠) و (٣٤٦٠) و (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٦٧)، ومالك ٢/٦٥٦، وأحمد ١١٨٤ – ١١٩ و (٢٠٢٠)، والشافعي (١٢٧٦)، وأبو داود (٢٨٤٣)، والترمذي (٢٧٦١)، والنسائي ٢/٩٠٥، وابن ماجه (٢١٥٩)، وابن الجارود (٥٨١)، والبغوي (٢٠٣٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار، ٤/١٥ من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ونهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن.

<sup>(</sup>a) تحرف في الأصول إلى: «التي».

الإِجماعَ على تحريمه غَيْرُ واحدٍ من العلماء، كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.

وفي «الصحيحين» عَنْ زَيْدِ بنِ خالِدٍ، قال: خَطَبَنا رَسُولُ اللَّه ﷺ بالحُدَيْبِيَة، على إثر سماء كانت من الليل، فقال: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ»؟ قلنا: اللَّه ورسولُه أعلم، قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُـوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فمن قَالَ: مُطِرْنا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِه، فَذَٰلِكَ مُـوْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِي، فمن قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي، مُـؤمِنُ بِالكَوْكَبِ، ومن قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي، مُـؤمِنُ بِالكَوْكَبِ، (١).

وفي «صحيح مسلم» و «مسند الإمام أحمد»، عن أبي مَالِكِ الأشعريِّ أن النَّبي ﷺ قال: «أَرْبَعُ في أُمَّتِي مِن أمر الجَاهِلِيَّةِ، لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ في الأَّحْسَابِ، والطَّعْنُ في الأَّنْسَابِ، والاسْتِسْقَاءُ بالأَنْواءِ، والنَّيَاحَةُ»(٢).

والنُّصُوصُ عن النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِه وسائِرِ الأئمة، بالنهي عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸٤٦) و (۱۰۳۸) و (۱۰۳۸) و (۷۰۰۳)، ومسلم (۷۱)، وأبو داود (۲۹۰۳)، والنسائي ۱۱۲/۳ – ۱۹۰، ومالك ۱۹۲/۱، وأحمد ۱۱۷/۴، والبيهقي ۳۰۷۳ – ۳۰۸، والطبراني (۹۲۱۳) و (۹۲۱۵) و (۲۱۰۱۵) و (۲۱۰۱۹)، والحميدي (۸۱۳)، وعبدالرزاق (۲۱۰۰۳)، وابن حبان (۱۸۸). قال البغوي في وشرح السنة، ۱/۲۶: كانت العرب تقول في الجاهلية: إذا سقط نجم وطلع آخر لا بد من أن يكون عند ذلك مطر، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم، فيقولون: مطرنا بنوء كذا، وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل النجم، فأما من قال: مطرنا بنوء كذا، وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت، فذلك جائز.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۳٤)، وأحمد ۳٤٢/٥ – ٣٤٣، وعبدالرزاق (٦٦٨٦)، وأبويعلى
 (۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۷)، والحاكم ۳۸۳/۱، والبيهقي ٤/٣٣. وروايته عند الجميع: «والاستسقاء بالنجوم» غير عبدالرزاق، فقد رواه: «بالأنواء» كلفظ الشارح.

ذلك، أكثرُ من أن يتسِعَ هذا الموضع لذكرها.

وصِنَاعـة التنجيم ـ التي مضمونُها الإحْكَامُ والتأثير(١)، وهو الاستدلالُ على الحوادِثِ الأرضية بالأحوالِ الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية ـ: صِنَاعةُ محرمة بالكتاب والسنة، بل هي مُحَرَّمةُ على لسان جميع المرسلين، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]. وقال تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نصيباً مِّن الْكِتَابِ يُـوْمِنُونَ بالجِبْتِ والطَّنغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قال عُمَرُ بنُ الخطاب رضي اللَّه عنه وغيره: الجِبْتُ: السُّحْرُ.

وفي «صحيح البخاري»، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: كان لأبي بكر غُلامٌ يَأْكُلُ مِن خَرَاجِه، فجاء يوماً بشيءٍ، فأكل منه أبو بكر، ققال له الغُلامُ: تَدْرِي مِمَّ هٰذا؟ قال: وما هُوَ؟ قال: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنسانِ في الجاهلية، وما أُحْسِنُ الكِهَانة(٢)، إلا أني خَدَعْتُه، فَلَقِيَنِي(٣)، فأعطاني

<sup>(</sup>١) ولا يصح في نظر العقل السليم ما يزعمه البعض من أن للكواكب تأثيراً في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة، والسعادة والشقاوة، وحسن الخلق، وقبحه، والغنى والفقر، والهم والسرور، واللذة والألم، وقد توسع العلامة ابن القيم في بيان جهل من يقول بذلك وضلاله، وبعده عن هدي الإسلام وتعاليمه أيما توسع في كتابه العظيم «مفتاح دار السعادة» ٢٩٢١ ـ ٢٤٢، وقد أثبتت الوقائع أنهم يكذبون في دعاويهم تلك أكثر مما يصدقون لأنهم يعتمدون على مجرد الاتفاق والمصادفة والظنون والأوهام، وهي لا تغني في باب الحق شيئاً.

<sup>(</sup>٢) الكِهانة \_ بكسر الكاف \_: هي الإخبار بالغيب من غير طريق شرعي، وكان كثيراً في الجاهلية لا سيها قبل البعثة، وكان منهم من يزعم أنَّ له رائياً من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي أنه يستدرك ذلك بفهم أُعطيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: (ولقيني)، والمثبت من مطبوعة مكة.

بذٰلك، فهٰذا الذي أَكَلْت منه، فأدخل أبو بكر يَدَهُ، فقاء كُلَّ شيءٍ في بطنه (١).

والواجبُ على ولي الأمرِ، وَكُلِّ قادرٍ أن بسعى في إزالةِ هؤلاء المنجمين والكُهَّانِ والعرَّافين وأصحاب الضَّرْبِ بالرمل والحَصَى والقرعِ والفالاتِ، ومنعِهم مِنَ الجُلُوسِ في الحوانيتِ أو الطُّرُقَاتِ، أو أن يَدْخُلُوا على النَّاسِ في منازلهم لذلك، ويكفي مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ ذلك، ولا يسعى على النَّاسِ في منازلهم لذلك؛ قَوْلُه تعالى: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ في إِذَالته، مع قُدرته على ذلك؛ قَوْلُه تعالى: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكِرٍ فَي إِذَالته، مع قُدرته على ذلك؛ قَوْلُه تعالى: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٩]. وهؤلاء المَلاعِينُ يقولُون السُّحْتَ بإجماعِ المسلمين، وثبت في «السُّننِ» عن الإثمرَ (٢)، ويأكُلُونَ السُّحْتَ بإجماعِ المسلمين، وثبت في «السُّننِ» عن النبيِّ عَلَيْهُ برواية الصَّدِيق عنه، أنه قال: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا النَّهُ بِعقَابِ مِنْهُ» (٣).

وهُـؤلاء الذين يفعلون هٰذه الْأَفْعَالَ الخَارِجَةَ عن الكتاب والسنة أنواع:

نوع منهم: أَهْلُ تلبيسٍ وكَذِبٍ وخِدَاعٍ الذين يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ طَاعَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٤٣)، في مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/١ و ٥ و ٧ و ٩، والترمذي (٢١٦٨) و (٣٠٥٧)، وأبو داود (٤٣٣٨)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، والنسائي في والكبرى، كما في وتحفة الأشراف، ٣٠٣/٥، والطحاوي في ومسئده (٢١٨) والطحاوي في ومسئده (٢١٨) و (١٣٢) و (١٣٢)، والحميدي (٣)، والمروزي في ومسئد أبي بكر، (٨٩) و (٨٨) و (٨٨) و (٨٩)، والبغوي (٤١٥٣) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر الصديق. وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، وابن حبان (١٨٣٧) وغيرهما.

الجن له، أو يَدَّعي الحالَ مِن أهل المَحَالِ، من المشايخ النصَّابين، والفقراءِ الكَذَّابِينَ، والطُّرقية المكَّارين، فهوُلاء يستجقُّون العُقُوبَة البليغة التي تَرْدَعُهُمْ وأمثالَهم عن الكذبِ والتلبيس، وقد يكونُ في هولاء مَنْ يستحق القَتْل، كمن يدَّعِي النبوة بمثل ِ هذه الخُزعبلات، أو يَطْلُبُ تغيير شيءٍ من الشريعة، ونحو ذلك.

ونوع: يتكلَّمُ في هذه الأمور على سبيل الجدِّ والحقيقة، بأنواع السحر. وجمهورُ العلماء يُوجبون قتلَ الساحر، كما هو مذهبُ أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثورُ عن الصحابة، كعمر وابنه، وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم، ثم اختلف هـوَلاء: هل(١) يُستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحرِ؟ أم يُقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة: إن قَتَلَ بالسَّحر قُتِلَ، وإلاّ عُوقب بدون القتل، إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشَّافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله(٢).

التنـازع في حقيقة السحر وأنواعه

وقد تنازع العلماءُ في حقيقةِ السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون: إنه قد يُـؤَثِّرُ في موت المسحور ومرضه من غيرِ وصول شيء ظاهر إليه، وزَعَمَ بعضُهم أنه مجردُ تخييل(٣).

واتفقوا كُلُّهم على أنَّ ما كان من جِنس دعوةِ الكواكب السبعةِ، أو غيرها، أو خطابها، أو السُّجُودِ (٤) لها، والتَّقرُّبِ إليها بما يُناسِبُها من ٣١٩ اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك، فإنه كُفْرٌ، وهو مِن أَعْظَم ِ أبوابِ

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: «قيل». (٢) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٤٦/٢٨ و ٣٨٤/٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر «التفسير القيم» ص ٧١ - ٧٧٣.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب) و (ج): ووالسجود،، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

الشرك، فيجب غَلْقُه، بل سَدُّه، وهو مِن جنس فِعْل قوم إبراهيمَ عليه السَّلامُ، ولهذا قال ما حكى اللَّهُ عنه بقوله: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٨ ــ ٨٩]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ﴾ [الأنعام: ٧٦]، الآيات، إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ رَأَى كَوْكَبًا ﴾ [الأنعام: ٢٨]. يَلْبِسُوا إِيمَـنهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

واتعقوا كلهم أيضاً على أنَّ كُلَّ رُقية وتعزيم ، أو قَسَم فيه شركُ بالله ، فإنه لا يجوزُ التكلمُ به ، وإن أطاعته به الجِنُّ أو غيرُهم ، وكذلك كُلُّ كلام فيه كفر لا يجوزُ التكلمُ به ، وكذلك الكلامُ الذي لا يُعْرفُ معناه لا يُتَكَلَّمُ به ، لإمكان أن يكونَ فيه شرك لا يُعْرَفُ . ولهذا قال النبيُّ عَلَيْ : ولا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكاً »(١).

ولا يجوز الاستعاذة (٢) بالجن، فقد ذمَّ اللَّهُ الكافرين على ذلك (٣)، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّه كَانَ رِجَالٌ مِن الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٌ مِنَ الجِنّ فَاذَرُوهُمْ رِهَقاً ﴾ [الجن: ٦]. قالوا: كان الْإِنْسِيُّ إذا نزل بالوادي يقول: أعوذُ بعظيم هذا الوادي من شفَهائِه، فيبيتُ في أمن وجوار حتى يُصبح: ﴿فَزَادُوهُمْ رِهَقاً ﴾ يعني: الْإِنسَ للجن، باستعاذتهم بهم، رهقاً، أي إِثماً وطغياناً وجراءة وشرًا، وذلك، أنهم قالوا: قد سُدْنا الجنَّ والْإنس! فالجنُّ (٤) تعاظم في أنفسها، وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه فالجنُّ (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي مسلمٌ (۲۲۰۰)، وأبو داود (۳۸۸٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ۷٫۲۵، والطبران ۱۸(۸۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الاستعانة.

<sup>(</sup>٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٤٧.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصول إلى: «الحق»، وقد جاءت على الصواب في هامش (د).

المعاملة، وقد عال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمّ نَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ الْمُعاملة، وقد عال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمّ نَوْنِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُوْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠ – ٤١]. فهولاء (١) الذين يَعْبُدُونَ الْجِنّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُوْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠ – ٤١]. فهولاء (١) الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم، وأنها تنزّلُ عليهم: ضالون، وإنما تَنزّلُ عليهم الشياطينُ، وقد قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم جَمِيعاً يَنمَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّن الْإِنْسِ وَقَال أَوْلِياوُهُم مِن الْإِنْسِ رَبّنا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجُلْتَ لَنَا قالَ النّارُ مَثُونُكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إلا مَا شَاءَ اللّهُ إِنْ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ النّام : ١٢٨] فاستمتاعُ (٢) الْإنسيّ بالجني: في قضاء حوائجه، وامتثال ِ الأنعام: ١٢٨] فاستمتاعُ (٢) الْإنسيّ بالجني: في قضاء حوائجه، وامتثال ِ أوامره، وإخباره بشيء من المغيبات، ونحو ذلك، واستمتاعُ الجنّ بالْإنس: تعظيمُه إياه، واستعانتُه به، واستغاثتُه، وخضوعُه له.

ونوع منهم [يتكلَّم] بالأحوال الشَّيْطَانِيَّة، والكُشوف ومخاطبة رجال الغَيْب، وأن لهم خوارِقَ تقتضي أنَّهم أولياء الله! وكان مِنْ هُـؤلاء من يُعِينُ المشركين على المسلمين! ويقول: إِنَّ الرسولَ أمره بقتال المسلمين مع المشركين، لكونِ المسلمين قد عصواً!! وهُـؤلاء في الحقيقة إِخْوَانُ المشركين.

والناسُ مِنْ أهل ِ العلم فيهم [على] ثلاثةِ أحزاب:

حِزْبُ يُكَذَبُونَ بوجودِ رجالِ الغيب، ولكن قد عاينهم النَّاسُ، وثبت عمن عاينهم، أو حدثه الثَّقَاتُ بما رأوه، وهٰ وَلاء إذا رأوهم، وتيقنوا وجودَهم، خضعُوا لهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وهؤلاء.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصول إلى: «فاستماع».

وحِزْبٌ عرفوهم، ورجعوا إلى القَدَرِ، واعتقدوا أن ثُمَّ في الباطِن طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء!

وحِزْبٌ ما أمكنهم أن يجعلوا وليَّا(١) خارجاً عن دائرةِ الرسول، فَقَالُوا: يكونُ الرسول هو مُمِدًّا للطائفتين، فهـ وُلاء مُعَظَّمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه.

والحق: أن هُولاء من (٢) أتباع الشياطين، وأن رِجَالَ الغيب هُمُ الْجِنَّ، ويُسَمَّوْنَ رِجَالًا، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ﴾ [الجن: ٦] وإلا فالإنسُ يُعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ﴾ [الجن: ٦] وإلا فالإنسُ يُعُونُونَ، وإنما يحتجب الإنسي أحياناً، لا يكون دائماً محتجباً عن أبصارِ الإنس، ومن ظنَّ أنَّهم من «الإنس» فَمِنْ غلطه وجهله، وسَبَبُ الضلال فيهم، وافتراقُ هٰذه الأحزاب الثلاثة عَدَمُ الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.

ويَقُولُ بَعْضُ الناس: الفقراءُ يُسلَّم إليهم حَالُهم! وهٰذا كلامُ باطل، بل الوَاجِبُ عرضُ أفعالِهم وأحوالِهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قُبِلَ، وما خالفها رُدّ، كما قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدُّ»(٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): أولياء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من: (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث عائشة (٢٦٩٧)، وعلقه في موضعين في «صحيحه» ٤/٥٥٥ و ٣١٧/١٣، وأخرجه مسلم (١٧١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجه (١٤)، والطيالسي (١٤٢١)، وأحمد ٢٧٠٠، والبيهقي ١١٩/١، والدارقطني في دسننه، ٤/٤٢ و ٢٧٥ و ٢٢٧، والقضاعي في «مسنده» (٣٥٩)، وابن حبان (٢٦) و (٢٧).

وفي رواية: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

فلا طريقةً إلا طَرِيقَةُ الرسول ﷺ، ولا حَقِيقَةَ إلا حقيقتُه، ولا حَقِيقَةَ إلا حقيقتُه، ولا شَرِيعةً إلا شريعتُه، ولا عَقِيدَةً إلا عقيدتُه، ولا يَصِلُ أحدُ<sup>(١)</sup> من الخلق، بَعْدَه<sup>(٢)</sup> إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته بَاطِناً وظاهراً.

ومَنْ لَمْ يَكُنْ له مُصَدِّقاً فيما أخبر، ملتزماً لطاعته فيما أمر بي الأمور الباطنة التي في القُلُوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن مؤمناً، فضلاً عن أن يكونَ وليًا لله تعالى، ولو طَارَ في الهواء، ومشى على الماء، وأنفق مِن الغَيْب، وأخرج الذهب من الجيب، ولو حَصَلَ له مِنَ الخوارق ماذا عسى أن يحصل!! فإنَّه لا يَكُونُ مع تركه الفعل المأمورَ وعزل المحظور، إلا مِن أَهْلِ الأحوال الشيطانية، المُبْعِدَة لصاحبها عن الله تعالى، المُقرِّبة إلى سخطه وعذابه، لكن مَنْ المُبْعِدَة لصاحبها عن الله تعالى، المُقرِّبة إلى سخطه وعذابه، لكن مَنْ وليس لهم مِن الإيمانِ بالله وتقواه (٣) باطناً وظاهراً ما يكونون (٤) به مِنْ أولياء وليس لهم مِن الإيمانِ بالله وتقواه (٣) باطناً وظاهراً ما يكونون (٤) به مِنْ أولياء الله المقرِّبين، وجِزْبِهِ المفلحين، وجُنْدِه الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعاً لأبائهم، كما قال تعالى: ﴿والَّذِينَ ءامَنُوا وَاتَبْعَتْهُمْ وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيء ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيء ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيء ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيء فَا المَاتِهِم مِّنْ شَيء المَاتِهِم مِّنْ شَيء الله عَلَى عَمَلِهِم مِّنْ شَيء وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيء وَمَا أَلْهُ المِنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيء وَلَا المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المِنْ عَمَلُهُم مِّنْ شَيء وَلَا المُنْ الله المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المِنْ المِنْ مَنْ مَلْ المَنْ المُنْ مَنْ عَمَلُهُم مِّنْ مَمْ مَنْ شَيْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ

 <sup>(</sup>١) في (١) و (ج) و (د): وأحداً، والمثبت من (ب) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) (من الخلق بعده) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصول إلى: «يقراه» والتصويب من «الفتاوى» ١٠/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: يكون: والمثبت من والفتاوي.

<sup>(</sup>٥) قرأ أبو عمرو: ﴿وأتبعناهم﴾ بالنون والألف، و ﴿ ذرياتهم ﴾ جعاً في الموضعين بكسر التاء. وقرأنافع: ﴿واتبعتهم ﴾ بالتاء والتشديد، ﴿ ذريتهم ﴾ بغير ألف ورفع التاء، ﴿ أَلَحْمَنَا بهم ذرياتهم ﴾ بالألف وكسر التاء. وقرأ ابن عامر: ﴿واتبعتهم ﴾ بالتشديد، ﴿ ذرياتهم ﴾ بالألف=

كُلُّ امْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١].

اعتقاد الولاية في بعض البله بدعة وضلال

فَمَنِ اعتقدَ في بعض البُلهِ أو المولَعِين \_ مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله \_ أنَّه مِنْ أولياء الله، ويُفَضَّلُه على متبعي طريقة الرسول على فهو ضالً مبتدع، مخطىء في اعتقاده، فإن ذاك الأبُله، إما أن يَكُونَ شيطاناً زنديقاً، أو زُوكارِيًا (١) مُتحَيِّلًا، أو مجنوناً معذوراً! فكيف يُفَضَّلُ على مَنْ هُومِنْ أولياء الله، المتبعين لرسوله؟! أو يُساوى به؟! ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في الظاهر؟ فإن هذا خطأ أيضاً، بل الواجِبُ مُتَابَعَةُ الرسول على ظاهراً وباطناً. قال يونسُ بنُ عبدالأعلى الصَّدَفي (٢): قلت للشافعي: إن صاحبَنا اللَّيثَ (٣) كان يقول: إذا رأيتُم الرَّجُلَ يمشي على الماءِ، فلا تعتبرُوا به حتى تَعْرِضُوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قَصَّر الليثُ رحمه الله، بل إذا رأيتُم الرَّجُلَ يمشي على الماء، ويطِيرُ في الهواء، فلا تعتبروا به حتى تَعْرِضُوا أمره على الكتاب والسنة.

وأما ما(٤) يقولُه بَعْضُ الناس عن رسول ِ الله ﷺ أنه قال: «اطَّلَعْتُ

ورفع التاء، ﴿ الحقنا بهم ذرياتهم ﴾ جماعة وكسر التاء. وقرأ أهل الكوفة وأهل مكة:
 ﴿ واتّبَعَنّهُم ﴾ بالتشديد، ﴿ ذريتُهم ﴾ على واحد، وارتفعت «الذرية» بفعلها ﴿ الحقنا بهم ذريتهم ﴾ على التوحيد أيضاً، وهي مفعوله. وانظر «الكشف» ٢/٠٧٠ \_ ٢٩٠،
 و دحجة القراءات» ص ٢٨١ \_ ٢٨٢، و «زاد المسير» ٨/٥٠.

<sup>(</sup>١) قال المرتضى في «شرح القاموس» ٣/ ٢٤٠: الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة، ويبطن الفسق والفساد. نقله المقري في «نفح الطيب».

<sup>(</sup>٧) المصري المقرىء الحافظ المتوفى سنة ٢٦٤هـ مترجم في «السير، ٣٤٨/١٧.

<sup>(</sup>٣) تحرف في: (أ) و (ج) و (د) إلى: الكتب.

<sup>(</sup>٤) سقطت من: (١) و (ب) و (د).

عَلَى الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا البُلْهَ (') فهذا لا يَصِحُّ عن رسول ِ الله عَلَى الجنة إنما خُلِقَتْ لأولي الله عَلَى الله الله الله الله الله الله وملائكته الألباب، الذين أرشدتهم عُقُولُهم وألبابُهُم إلى الإيمانِ بالله وملائكته وكُتبه ورُسُلِه واليوم الآخِر، وقد ذكر الله أَهْلَ الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضَعْفُ العقل (۲)، وإنما قال النّبي عَلَيْهُ: «اطّلَعْتُ في الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّفَقَرَاء (۳). ولم يَقُل البُلْهُ!.

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف أخرجه الكلاباذي في «مفتاح المعاني» ١/٣٤٥/١، وابن عساكر ٢٢/٣٤٥/١٢، وفي سنده مصعب بن ماهان، وهو كثير الخطأ، وأحمد بن عيسى الخشاب، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وكذبه ابن طاهر، وقال ابن حبان في والضعفاء» ١٤٦/١: يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة، لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار، وأورد ابن عدي في والكامل، ١٩٤/١ هذا الحديث في ترجمته، فقال: وهذا حديث باطل بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار» ١٢١/٤، والبزار والديلمي في «مسنديها» والبيهقي في والشعب»، والخلعي في «فوائده»، كلهم من حديث سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عنى: «إن أكثر أهل الجنة البله» وسلامة بن روح قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي عله عندي على الغفلة، وقد عد هذا الحديث من منكراته، ثم أبو حاتم: ليس بالقوي عله عندي على الغفلة، وقد عد هذا الحديث من منكراته، ثم أبي عمران أن البله المرادين فيه هم البله عن عارم الله تعالى لا مَنْ سواهم مسمن به نقص العقل بالبله.

<sup>(</sup>٢) في (ب): القلب.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه من حديث ابن عباس مسلم (٢٧٣٧)، والترمذي (٢٦٠٢)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٩٢/، وأحمد ٢٣٤/١ و ٣٥٩ و ٤٢٩/٤، وأبونعيم في «الحليم» ٢٨٤٨، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٦٥) و (١٢٧٦١) و (١٢٧٦١) و (١٢٧٦١) و (١٢٧٦٨) و (١٢٧٦٨)، وأخرجه من حديث عمران بن حصين البخارئ (٢٢٧١) و (١٢٧٦٨) و (١٤٤٩) و (٢٥٤٦)، والترمذي (٢٦٠٣)، والنسائي =

والطائفة الملاميَّة، وهُمُ الذين يفعلون ما يُلامُونَ عليه، ويقولون: نحن مُتَّبِعُونَ في الباطن، وَيَقْصِدُون إِخفاءَ المُرائين! ردوا باطِلَهم بباطل ِ آخر!! والصراطُ المستقيم بين ذلك.

تبسديسع من يصعق عند سماع الأنفام الحسنة ٣٣٢ وكذلك الذين يَصْعَقُون عند سماع الأنغام الحسنة، مبتدعون ضالُّون! وليسَ للْإنسان أن يَسْتَدْعِيَ ما يكون سببَ زَوَال عقله! ولم يكن في الصحابة والتابعين مَنْ يفعل ذلك، ولو عندَ سماع القرآن، بل كانُوا كما وصفهم الله تعالى: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِم عَالَى اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِم عَالَيْتُهُ زَادَتْهُمْ إيمناً وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴿ [الأنفال: ٢]. وكما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ كِتنباً مُتشنبها مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ فَاللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ كِتنباً مُتشنبها مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلك هُدَى اللَّهِ يَحْشُونَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلك هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمِن يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣].

وأما الَّذِينَ ذكرهم العُلَمَاءُ بخيرٍ مِنْ عُقلاء المجانين، فأولئك كان فيهم خَيْرٌ، ثم زالت عقولُهم، ومِن علامة هؤلاء أنه إذا حَصَلَ في جنونهم (١) نوعٌ من الصَّحوِ، تكلَّموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حَصَلَ لهم نَوْعُ إفاقةٍ بالكُفْرِ والشَّرْكِ، ويهذون بذلك في حَالِ زوال عقلهم، ومن كان قَبْلَ جنونه كافراً أو فاسقاً، لم يكن حُدُوثُ جنونِه مُزيلاً

في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٩٨/٨، وأحمد ٢٩٩١٤ و ٤٣٧ و ٤٤٣، وأبو نعيم
 ٣٠٨/٣، والخطيب ١٥٩/٥، وعبدالرزاق (٢٠٦١٠)، والطبراني في «الكبير»
 ١٨١/(٢١٠) و (٢٧٥) و (٢٧٨) و (٢٧٩) و (٢٧٩)، والطيالسي (٢٨٣).

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج): «حياتهم»، وفي (ب): «حيرتهم»، والمثبت من (د) و «الفتاوى» (٢/١٠).

لما ثبت مِنْ كفره أو فسقه، وكذلك مَنْ جُنَّ من المؤمنين المتقين، يكونُ محشوراً مع المؤمنين المتقين، وزَوَالُ العقل بجنون أو غيره، سواء سُمِّي صاحبه مُوَلَّهاً أو مُتَولِّهاً (١) لا يُوجِبُ مزيدَ حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كانَ عليه مِن خيرٍ وشرٍّ، لا أنّه يَزيدُه أو يَنقُصُهُ، ولكن جنونه يَحرِمُه الزيادَة من الخيرِ، كما أنه يَمْنعُ عُقُوبَته على الشَّر، ولا يمحو عنه ما كان عليه قبلَه.

وما يَحْصُلُ لِبعضهم عند سَمَاعِ الأنغام المطربة (٢) مِن الهَذَيَانِ، والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلَّم على لسان المصروع، وذلك كُلَّه من الأحوال الشيطانية! وكيف يَكُونُ زَوَالُ العقل سبباً أو شرطاً أو تَقرُّباً إلى ولاية الله، كما يظنَّه كَثِيرٌ من أهل الضلال؟! حتى قال قائِلُهم:

هُمُ مَعْشَرُ حَلُّوا النَّظَامَ وَخَرَّقُوا ال سيَاجَ فَلا فَرْضٌ لَدَيْهِمْ وَلا نَفْلُ مَجَانِينُ إِلاَّ أَنَّ سِرَّ جُنُونِهِمْ عَزِيزٌ عَلَى أَبْوَابِهِ يَسْجُدُ<sup>(٣)</sup> العَقْلُ

وهذا كلام ضال، بل كافر، يَظُنُّ أن للجنون (٤) سرًا يَسْجُدُ العَقْلُ على بابه!! لِما رآه مِنْ بعض المجانين مِنْ نوع مكاشفة، أو تَصَرُّف عجيب خارقِ للعادة، ويَكُونُ ذلك بسبب ما اقترنَ به من الشياطين، كما يكون لِلسحرة والكهان! فيظن هذا الضَّالُ أن كل من

<sup>(</sup>١) في (ب): مولعاً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الطيبة.

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: مسجد، والتصويب من «الفتاوى».

<sup>(</sup>٤) في الأصول: والجنون، والتصحيح من والفتاوي.

كاشف أو خَرَقَ عادةً (١) كان وليًا لله!! ومن اعتقد لهذا، فهو كافر، فقد قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ \* تَنَزَّلُ على كُلِّ أَفَاكٍ ٣٧٣ أَثِيم ﴾ [الشعراء: ٢٢١ \_ ٢٢٢]. فكل من تَنزَّلُ عليه الشياطينُ لا بد أن يكونَ عنده كَذِبُ وفُجُورٌ.

وأما الذين يتعبَّدونَ بالرياضاتِ والخلوات، وَيَتْرُكُونَ الجُمَعَ والجماعات، فهم من الذين ضَلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا، وهم يَحْسَبُونَ أنهم يُحسِنُون صُنْعاً قد طَبَعَ اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ، كما قد ثبت في «الصحيح» عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنَا مِنْ غَيْرِ عُنْدِ، طَبَعَ اللَّهُ على قلْدِي، (٢). وكلُّ مَنْ عَدَلَ عن اتباع [سُنَّة] الرسول، إن

<sup>(</sup>١) في (ب): العادة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، لكنه ليس في الصحيح ، كها ذكر الشارح. فقد أخرجه من حديث أبعى الجعد الترمذي (٥٠٠)، وأحمد ٣/٤٢٤، وأبو داود (١٠٥٢)، والنسائى ٨٨/٣، وابن ماجه (١١٢٥)، والـدارمي ٣٦٩/١، وابن الجارود (٢٨٨)، والـدولابـي في «الكني» ٢١/١ و ٢٢، والبيهقي ١٧٢/٣ و ٢٤٧، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٩١٥) و (٩١٦) و (٩١٧) و (٩١٨)، والبغوى (١٠٥٣)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٤/ ٧٣٠، وسننده حسن، وصححه ابن خزيمة (١٨٥٧)، وابن حبان (٥٥٤)، والحاكم ١/ ٧٨٠، ووافقه الذهبيي. وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (١١٢٦)، وأحمد ٣٢٣/٣، والحاكم ٢٩٢/١، والطحاوي ٢٣٠/٤، ونسبه المزي في «تحفة الأشراف» ٢٠٩/٢ إلى النسائي، وليس هو في المطبوع، وصححه الحاكم وحسنه الحافظ، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٧٤: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الطبراني (٤٢٢) بلفظ: «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر، كتب من المنافقين»، وفي سنده جابربن يـزيد الجعفي، وهو ضعيف، وعن ابن عباس وابن عمر عند النسائي ٨٨/٣ ـ ٨٩، وعن ابن عمر وأبي هريرة عند مسلم (٨٦٥)، والبغوي (١٠٥٤)، والدارمي ١/٣٦٩، ولفظه عندهم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين». وعن كعب بن مالك عند الطبراني ١٩/(١٩٧) وحسن إسناده الهيثمي ١٩٤/٢، وعن أبى قتادة عند أحمد ٥/٣٠٠، وسنده حسن، وصححه الحاكم.

كان عالماً بها، فهو مَغْضُوبٌ عليه، وإلا فَهُو ضالٌ، ولهذا شَرَعَ اللَّهُ لنا أن نسألَه في كُلِّ صلاة أن يَهدِينَا الصِّرَاطَ المستقيم، صِرَاطَ الذين أنعم عليهم مِن النبيين والصدِّيقينَ والشُّهداءِ والصَّالحينَ، وحَسُنَ أولٰتك رفيقاً، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وأما من (١) يتعلَّقُ بقصة موسى مع الخَضِرِ عليهما السلامُ في تجويز الاستغناءِ عن الوحي بالعِلْمِ اللَّدُنِّيُّ، الذي يدَّعيه بَعْضُ من عَدِمَ التوفيق: فهو مُلْحِدٌ زنديق، فإن موسى عليه السلامُ لم يكن مبعوثاً إلى الخَضِر، ولم يكن الخَضِرُ مأموراً بمتابعته (٢)، ولهذا قال له: أَنْتَ موسى بني إسرائيل؟ قال: نَعَمْ، ومحمد على مبعوثُ إلى جميع الثقلين، ولو (٢) كان موسى وعيسى حَيِّن، لكانا من أتباعه، وإذا نَزَلَ عيسى عليه السَّلامُ إلى الأرض، إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ الله الأرض، إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ المَّه: فليُجَدِّدُ إسلامَه، وليَشْهَدُ شَهَادَةَ الحق، فإنّه مُفَارِقُ لدين الإسلام بالكُليَّةِ فضلاً عن أن يكون مِنْ أولياءِ الله، وإنما هو مِنْ أولياءِ الشيطان، وهذا الموضعُ مفرقُ بين زنادقةِ القوم وأهل الاستقامة، فحرًك تَرَ.

وكذا مَنْ يَقُولُ بأنَّ الكعبة تَطُوفُ برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خَرَجَتِ الْكعبة إلى الحُدَيْبِيةِ فطافت برسول ِ الله ﷺ حين أُحْصِرَ عنها، وهو يَوَدُّ منها نظرة؟! وهو ولاء لهم شَبة بالذين وصفهم الله تعالى حَيْثُ

<sup>(</sup>١) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٢) ثحرفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى: «بمنا بعضه»، والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (أ) و (ج).

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب) و (ج): أجوز، والمثبت من (د).

يقول: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُ امْرِيءٍ مِّنْهُم أَنْ يُوْتَى صُحُفَا مُنَشَرَة﴾ [المدثر: ٥٧]، إلى آخر السورة.

قوله: «ونَرَى الجَماعَةَ جَقًّا وَصَوَاباً، والفُرْقَةَ زيْغاً وعَذاباً».

ش: قال تعالى: ﴿واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعَاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الجماعة حق والفرقة المَبَيِّنْتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُم في ٣٧٤ شَيءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُم إلى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقـال تعالى: ﴿وَلا يَـزَالُـونَ مُخْتَلِفِينَ \* إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّـكَ﴾ [هود: ١١٨ ــ ١١٩]. فجعل أهل الرحمة مستثنّينَ من الاختلاف.

وقَالَ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَّبَ بِالحَقِّ وإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ٧٦].

وقد تَقَدَّمَ قَوْلُه ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الكِتَابَينِ افْتَرَقُوا في دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، يَعْنِي وَسَبْعِينَ مِلَّةً، يَعْنِي وَسَبْعِينَ مِلَّةً، يَعْنِي الْأَهْوَاءَ، كُلُّهَا في النَّارِ إلَّا وَاحِدَة، وَهِيَ الجَماعَةُ»(١).

وفي رواية: قالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلْيهِ وَأَصْحَابِي». فبيَّنَ أن عامة المختلفين هالِكُونَ إلاَّ أهلَ السُّنَّةِ والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. تقدم تخريجه ص ٣٤٠ ت (٤).

وروى الإمام أحمد، عن معاذ بن جبل، أن النبي على قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ<sup>(۱)</sup> ذِثْبُ الإِنْسَانِ كَذِئبِ الغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّارِدة القَاصِيَة، فإِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ، وعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، والعَامَّةِ، والمَسْجِدِ» (۲).

وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ: أنه قال لمّا نَزَلَ قَوْلُه تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قال: «أَعُوذُ بِوجِهِكَ» ﴿ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قال: «أعوذُ بوجهك» ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُم شِيَعًا وَيُلْذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٢٥] قال: «هَاتَانِ أَهْوَنُ » (٣).

فدلً على أنه لا بُدَّ أن يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً، ويُذِيقَ بعضَهم بأسَ بعض مع براءة الرسول من هذه الحال، وهم فيها في جَاهِلِيَّةِ، ولهذا قال الزُّهري: وَقَعتِ الفِتْنَةُ وأَصْحَابُ رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا على أن كُلَّ دَم أو مَال أو فرج (1) أُصِيبَ بتأويل القُرآن: فهو هَذْرٌ، أنزلوهم منذلة الجاهلية (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصول بياض، وأثبتنا كلمة: «الشيطان» من «المسند».

<sup>(</sup>٢) خرجه أحمد ٧٣٢/٥ ـ ٣٣٣ من طريق روح، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا العلاء بن زياد، عن معاذ بن جبل، وهذا سندصحيح، إلا أنَّ العلاء بن زياد روايته عن معاذ مرسلة، وأخرجه أحمد أيضاً ٣٤٣/٥ من طريق قتادة، عن العلاء بن زياد، عن رجل حدثه يثق به، عن معاذ بن جبل، وأخرجه أبونعيم في «الحلية» ٢٤٧/٢، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٣٤٤) و (٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٢٨) و (٧٣١٣) و (٧٤٠٦)، وأخرجه الترمذي (٣٠٦٥)، وأحمد (١٩٦٧) و (١٩٨٧) و (١٩٨٧) و (١٩٨٧) و (١٩٨٧) و (١٩٨٧) من حديث جابر بن عبدالله. وليس هو في «مسلم»، كما ظن الشارح.

<sup>(</sup>ع) في (أ) و (د): «قرح»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انظر «المصنف» (١٨٥٨٤)، و «سنن سعيد بن منصور» رقم (٢٩٥٣)، و «سنن البيهقي» ١٧٥/٨.

وقد روى مالكُ بإسناده الثابت، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها كَانتْ تَقُولُ: تركَ النَّاسُ العَمَلَ بهذه الآية، يعني قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بَيْنَهُما﴾ (١) [الحجرات: ٩]، فإنَّ المسلمين لما اقتتلوا كَانَ الوَاجِبُ الإصلاحَ بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يُعْمَلْ بذلك، صارت فتنةً وجاهلية.

وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله

وهكذا مسائلُ النزاع التي تَنَازَعُ فيها الْأُمَّةُ في الأصول والفروع إذا لم تُرَدَّ إلى اللَّهِ والرسولِ للم يَتَبَيَّنْ فيها الحقُّ، بل يَصِيرُ فيها المتنازعون على غَيْرِ بينة من أمرهم، فإنْ رحمهم الله، أقر بعضهم بعضاً، ولم يَبْغ بَعْضُهُمْ على بعضٍ ، كما كان الصحابةُ في خلافة عُمَر وعثمان يتنازعون في بعض مسائلِ الاجتهاد، فَيُقِرُّ بَعْضُهُمْ بعضاً، ولا يَعتدي (٢) ولا يُعْتَدَى عليه، وإن لم يُرْحَمُوا، وَقَعَ بَيْنَهُم الاختلافُ المذمومُ ، فبغى بَعْضُهُمْ على بعض، إما بالقولِ مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل ، مثل حبسِه وضربه وقتلِه. والذين امتحنوا الناسَ بِخَلْقِ القرآن، كانوا مِنْ هُؤلاء، ابتدعوا بدعةً ، وكفَّروا مَنْ خالفهم فيها، واستحلُوا منعَ حقه وعقوبته.

فالناسُ إذا خَفِيَ عليهم بَعْضُ ما بعثَ الله به الرسولَ: إما عادِلُونَ وإما ظالمون، فالعادِلُ فيهم: الذي يَعْمَلُ بما وَصَلَ إليه مِن آثارِ الأنبياء،

<sup>(</sup>١) وفي «سنن البيهقي» ١٧٢/٨ من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة رضي الله تحنها أنها قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه لهذه الأمة من هذه الآية: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾.

<sup>(</sup>۲) «ولا يعتدي» سقطت من (۱) و (ب) و (ج).

ولا يَظلِم غيره، والظالم: الذي يعتدي على غيره، وأَكْثَرُهُمْ إِنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنْبَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم ﴾ [آل عمران: ١٩]. وإلا فلو سَلَكُوا ما عَلِمُوه مِنَ العَدْلِ، أقرَّ بعضُهم بعضاً، كالمقلِّدِينَ لأثمة العلم، الذين يَعْرِفُونَ مِنْ أنفسهم أنهم عاجزون عن مَعْرِفَةِ حُكْم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أثمتهم نواباً عن الرسول، وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعَادِلُ منهم لا يَظْلِمُ الآخرَ، ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدّعي أن قولَ مقلَّده هو الصحيحُ بلا حُجَّةٍ يُبديها، ويذُمُّ من يُخالفه مع أنه معذور.

الاختلاف نوعان : اختلاف تشوع واختلاف تضاد

ثم إِن أنواع الافتراقِ والاختلافِ في الأصلِ قسمانِ: اختلافُ تَنَوَّعِ، واختلافُ تضادُّ:

واخْتِلَافُ التنوع على وجوه، منه ما يَكُونُ كُلُّ واحدٍ من القولين أو الفعلين حقًا مشروعاً، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصَّحَابةُ رضي الله عنهم، حتى زجرهم النبيُّ ﷺ، وقال: «كِلاكُما مُحْسِنٌ»(١).

ومثلُه اختِلافُ الأنواعِ في صِفَةِ الأذان، والْإقامة، والاستفتاحِ، ومحلً سجود السَّهو، والتشهدِ، وصلاةِ الخوف، وتكبيرات العيد، ونحو ذلك، مما قد شُرِعَ جميعُه، وإن كان بعضُ أنواعِه أرجحَ أو أَفْضَلَ.

ثم تَجِدُ لِكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجبَ اقتتالَ طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عَيْنُ المحرَّم، وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه مِنَ الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهى عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبيُّ عَيْقٍ.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث صحيح. تقدم تخريجه ص ٤٢٨.

ومنه ما يكون كُلُّ مِن القولين هو في المعنى القولُ الآخر، لكنِ العبارتان مختلفتان، كما قد يَخْتَلِفُ كثيرٌ من الناس في ألفاظِ الحُدُود، وصَوْغ (١) الأدلة، والتعبيرِ عن المسميات، ونحو ذلك. ثم الجهلُ أو الظّلمُ يَحْمِلُ على حَمْدِ (٢) إحدى المقالتين، وذمَّ الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك.

وأما اختلافُ التضادِّ: فهو القولان المتنافيان، إِما في الأصول ِ، ٣٣٦ وإِما في الفروع عند الجمهور الذين يقولُون: المُصِيبُ واحدٌ، والخَطْبُ في هذا أَشَدُّ، لأن القولين يتنافيان، لكن نَجِدُ كثيراً مِنْ هُؤلاء قد يكونُ القَوْلُ الباطِلُ الذي مع منازعه فيه حَقَّ ما، أو معه دليل يقتضي حقًا ما، فيردُّ الحقَّ مع الباطل ِ، حتى يبقى هذا مُبْطِلًا في البعض، كما كان الأول مبطلًا في الأصل ِ، وهذا يجري كثيراً لأهل السنة.

وأما أَهْلُ البدعة، فالأمرُ فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هدايةً ونوراً، رأى من هذا ما يُبين (٣) له منفعة ما جاء في الكتابِ والسنة مِنَ النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوبُ الصحيحة تُنْكِرُ هٰذا، لكن نورٌ على نور.

والاختلافُ الأول الذي هو اختلافُ التنوع: الذمُّ فيه واقعٌ على مَنْ بَعْي على مَنْ بَعْي على مَنْ الخر فيه، وقد دَلَّ القرآن على حَمْدِ<sup>(٢)</sup> كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك، إذا لم يحصل بغيٌّ، كمَّا في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): صيغ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): حمل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تبين.

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُموهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَسِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٥]. وقد كانُوا اختلفوا في قطع الأشجارِ، فَقَطَعَ قَوْمٌ، وترك آخرون(١).

وكما في قوله تعالى: ﴿وَدَاوِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ في الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنُها سُلَيْمَانَ وَكُلَّا عَاتَيْنَا حُكَمَا وَعِلْمَا ﴾ (٢) [الأنبياء: ٧٨ ــ ٧٩]، فَخَصَّ سليمانَ بالفهم، وأثنى عليهما، بالحكم والعلم.

وكما في إِقرار النبيِّ ﷺ يومَ بني قُرَيْظَةَ لمن صَلَّى العصر في وقتها، ولمن أخَّرها إلى أن وصل إلى بني قريظة (٣).

<sup>(</sup>١) في البخاري (٤٨٨٤)، ومسلم (١٧٤٦) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنها، أن رسول الله على حرق نخل بني النضيروقطع \_ وهي البُويرة \_ فأنزل الله: ﴿ ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليُخزِيَ الفاسقين ﴾ . واللينة: هي النخل كله ما خلا البرني والعجوة، قال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع النخيل: الألوان ما خلا البرني والعجوة. وأصل (لينة) لونة، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها.

<sup>(</sup>٢) في «تفسير الطبري» ٢٥ / ٣٨ من طريق المحاربي، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن ابن مسعود في قوله: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال: كَرْمٌ قد أنبت عناقيده، فأفسدته، قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله، قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعود كها كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كها كان دفعت الكرم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبها، فذلك قوله: ﴿فقهمناها سليمان ﴾. ومعنى نفشت: رعت ليلًا، يقال: نفشت الغنم بالليل، وهي إبل نَفَشٌ ونُفَّاش، ونِفَاش، والواحد نافش، وسرحت وسربت بالنهار، وقال قتادة: النفش بالليل، والهمّل بالنهار، وقال ابن السكيت: النفش: أن تنتشر الغنم بالليل ترعى بلا راع. وزاد المسيره ١٣٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٤٦) و (٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠)، والبغوي (٣٧٩٨) من حديث ابن عمر.

وكما في قوله ﷺ: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَحْرًانِ، وَلِطَائِر ذلك.

والاختلافُ الثاني: هوما حُمِدَ فيه إحدى الطائفتين، وذُمَّتِ الأُخرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن ءَامَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ﴾ (٢) [البقرة: ٢٥٣].

وقولِه تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاريُّ (۷۳۵۳)، ومسلم (۱۷۱۱)، وابن ماجه (۲۳۱۶)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۱۹۸/۸، وأحمد ۱۹۸/۶ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۵، والطحاوي في «مشكل الآثار» ۲۲۲۱، والخطيب في «تاريخه» ۲۳۵٪، والبغوي (۲۰۰۹)، والشافعي في «الرسالة» ص ٤٩٤، وفي «المسند» ۲۳۲، وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريُّ (۷۳۵۷)، ومسلم (۱۷۱۱)، والترمذي (۱۳۲۲)، والنسائي ۲۲۳/۸ – ۲۲۲، وأحمد ۲۰۶۲ – ۲۰۰، وأبو داود (۲۳۷۷)، وابن ماجه (۲۳۱٤)، وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» ص ۲۲۷ – ۲۲۸ من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة.

<sup>(</sup>Y) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في دجامع البيان، ٣٨٠/٥ عند تفسير هذه الآية: يعني \_ تعالى ذكره \_ بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضّل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله: ﴿ من بعد ما جاءتهم البينات ﴾ يعني من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل، ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل لمّا لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلوا، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله، ووحي كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك بعضهم، فأخبر تعالى ذكره أنهم أنوًا من الكفر والمعاصي بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ تعمداً منهم للكفر بالله وآياته.

قَطَعَتْ لَهُمْ ثِبِابٌ مِن نارِ﴾(١) [الحج: ١٩]، الايات.

وأَكْثُرُ الاختلافِ الذي يـؤولُ إلى الأهواء بَيْنَ الأمــة، من القسم الأول، وكذلك إلى سَفْكِ الدماء، واستباحةِ الأموال والعداوةِ والبغضاء، لأن إِحدى الطائفتين لا تَعْتَرفُ للأخرى بما معها مِنَ الحقِّ، ولا تُنْصِفُها، بل تَزِيدُ على ما مع نفسِها مِنَ الحق زياداتٍ مِنَ الباطل، والأُخرى ٣٢٧ كذلك. ولذلك جعل اللَّهُ مصدَرَهُ البغيَ في قوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البِّيِّنْتُ بَغِيّاً بَيْنَهُم﴾ [البقرة:٢١٣]. لأنَّ البغيَ مُجَاوَزَةُ الحد، وذكر هٰذا في غيرِ موضع ِ مِنَ القرآن لِيَكُونَ عِبرةً لهذه الأمة.

<sup>(</sup>١) ثبت في البخاري (٤٧٤٣)، ومسلم (٣٠٣٣) من حديث أبى مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبى ذر أنه كان يقسم فيها قسماً ان هذه الآية: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. لفظ البخاري عند تفسيرها، ثم قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت أبى قال: حدثنا أبو مجلز، عن قيس بن عباد، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة، قال فيس: وفيهم نزلت: ﴿هَذَانَ خَصَمَانَ اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهُم﴾ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عـلي، وحمزة، وعبيدة، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة.

وقال سعيد بن أبيي عروبة عن قتادة في قوله: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: كتابنـا يقضى على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله الإسلام على من ناوأه، وأنزل: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾ وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال الحسن وعطاء ومجاهد: إنها في جميع المؤمنين والكفار، واختاره ابن جرير، وقال: ولا يخالف المروي عن على وأبى ذر، لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكفار، إلَّا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب. انظر «جامع البيان» ٩٩/١٧ ـ ١٠٠، و «زاد المسير» ٥/١٦ ـ ٤١٧، و «تفسير ابن كثير» ٥/١٠١ ــ ٤٠٢، و «فتح الباري» ٨/٤٤٤.

وقريبٌ مِنْ هٰذَا البابِ ماخرجاه في «الصحيحين»، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «ذَرُونِي مَا تَركْتُكُم، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِكَثْرَةِ سُوالِهِم وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمُرْتُكُم بِأَمْرِ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم»(١).

فأمرهم بالإمساكِ عما لم يُـوْمَرُوا به، معللًا بأنَّ سَبَبَ هلاك الأولين إنَّما كان كثرةَ السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية.

الاخستسلاف في الكنساب ثم الاختلاف في الكِتَابِ، من الذين يُقِرُّونَ به ـ على نوعين: أحدهما: اخْتِلَافُ في تنزيله.

والثاني: اخْتِلَافٌ في تأويله، وكلاهما فيه إِيمانٌ ببعض دُونَ بعض.

فالأول كاختلافهم في تَكَلَّم الله بالقُرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هٰذا الكلامُ حصل بقدرته ومشيئته، لكنه مخلوق في غيره لم يَقُمْ به، وطائفة قالت: بل هُوَ صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يَتَكَلَّمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم ۱۸۳۱/ (۱۳۱)، وأحمد ۲۰۸/۲، وهو من طرق أخرى عن أبي هريرة في «المسند» ۲٤۷/۲ و ۳۱۳ و ۲۲۸ و ۶۵۰ و ۲۵۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۸۲ و ۲۵۰ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۱۱۰ و ۱۲۳۰ و ۱۳۳ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و

بمشيئته وقدرته. وكلُّ مِن الطائفتين جَمَعَتْ في كلامها بين حقُّ وباطل، فآمنت(١) ببعض الحقُّ، وكذَّبَتْ بما تَقُولُه الْأُخرى مِن الحقِّ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وأما الاختِلافُ في تأويله، الذي يَتَضَمَّنُ الْإيمانَ ببعضه دُونَ بعض ، فكثير، كما في حديث عمروبن شَّعيب، عن أبيهِ، عن جَدُّه، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على أصحابه ذات يوم وهم يختصِمُون في القدر، هذا يُنزعُ بآية وهذا يُنزعُ بآية، فكأنما فُقِيءَ في وجهه حَبُّ الرُّمان، فقال: «أَبِهٰذَا أُسِرْتُمْ؟ أَمْ بِهٰذا وُكلتُم؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ ؟ انْظُرُوا مَا أُمِرْتُم بِهِ فَاتَّبِعُوهُ، وَمَا نُهِيتُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ (٢).

وفي رواية: «يا قَوْمُ بِهٰذا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُم، باخْتِلاَفِهمْ عَلى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِم الكِتَابَ بَعْضَه بِبَعْض ، وإِنَّ القُرآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِتَضْرَبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَلَكِن نَزَلَ القُرآنُ يُصدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً، مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فاعْمَلُوا بهِ، وما تَشَابَهَ، فَآمِنُوا بهِ».

وَفِي رَوَايَةً: «فَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى اخْتَلَفُوا، وإِنَّ المِرَاءَ في القَرآنِ كُفْرٌ». وهو حديثٌ مشهور، مُخَرَّجٌ في «المساند»(٣) و «السنن».

وقد روى أصلَ الحديثِ مسلمٌ في «صحيحه»، من حديثِ عبدالله بن رباح الأنصاري أن عَبْدَالله بن عمرو(٤) قال: هجُّرْتُ إلى ٣٢٨ رسول الله ﷺ يوماً، فسمِعَ أصواتَ رجلين اختلفا في آية، فَخَرَجَ علينا

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ب) إلى: «وقامت».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): السانيد.

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصول إلى: «عمر».

رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ في وجهه الغضبُ، فقال: ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِاخْتِلافِهِمْ في الكِتَابِ (١٠).

وجميعُ أهلِ البِدَعِ مختلفون في تأويلِه، مؤمنون ببعضِه دُونَ بعض ، يُقِرُّونَ بما يُوافِقُ رَأْيَهم من الآيات، وما يُخالِفه، إما أن يتأوَّلُوه تأويلاً يُحَرِّفون فيه الكلِم عن مواضعه، وإما أن يَقُولُوا: هذا متشابه لا يعلم أَحَدُ معناه، فيجحدون ما أنزلَه اللَّهُ من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمانَ باللفظ بلا معنى هومِنْ جنس إيمانِ أهل الكفر بذلك، لأن الإيمانَ باللفظ بلا معنى هومِنْ جنس إيمانِ أهل الكتاب، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْجِمادِ يَحْمِلُ أَسْفَارَا ﴾ (٢) [الجمعة: ٥]. وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم كُمُّونَ الْكِتَابِ إِلاَّ أَمَانِيُّ ﴾ (٣) [البقرة: ٢٨]، أي: إلا تلاوةً مِنْ

۲۳۰ تقدم تخریجه ص ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) شبه الله سبحانه من حُمله كتابه ليؤمن به، ويتدبره، ويعمل به، ويدعو إليه، ثم خالف كل ذلك، واقتصر على حفظه واستظهاره بالحمار الذي يحمل على ظهره زاملةأسفار لا يعقل ما فيها، ولا ينتفع بها، وحظُّه منها حملها على ظهره ليس إلا.

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا المثل، وإن كان قد ضرب لليهود، فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن، فترك العمل به، ولم يؤده حقّه، ولم يرعه حقّ رعايته. انظر «زاد المسير» ٢٦٠/٨، و «روح المعاني» ٢٨/٢٨، و «جامع البيان» ٢٣/٢٨.

<sup>(</sup>٣) في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الأكاذيب، قال ابن عباس: «إلا أماني» يريد: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول مجاهد، واختيار الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو يحدث (وكان يضع الشعر وأحاديث السمر): أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته؟ يريد: افتعلته.

والثاني: أن الأماني: التلاوة، فمعناه: لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم. وهذا قول الكسائي والزجاج.

والثالث: أنها أمانيُّهم على الله. قاله قتادة.

غَيْرِ فهم معناه. وليس لهذا كالمؤمن الذي فَهِمَ ما فَهِمَ من القرآن فَعَمِلَ به، واشتبه عليه بَعْضُهُ، فَوَكَلَ عِلْمَهُ إلى الله، كما أمره النبيُّ ﷺ بقوله: «فَما عَرَفْتُم مِنْهُ، فَاعْملُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُم مِنْهُ فَرُدُّوُه إلى عَالِمِه»(١)، فامتثل أمر نبيّه ﷺ.

قوله: «وَدِينُ اللَّهِ في الْأَرْضِ والسَّماءِ وَاحِدُ، وَهُو دينُ الْإِسْكِم (٢)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]. وقَالَ تَعَالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. وَهُوَ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الجَبْرِ والقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِياسِ».

ش: ثبت في «الصحيح» عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنه، عن النبيّ عليه

الإسلام هو دين الله أنه قال: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ»(٣). وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ وهـو واحـد في الأرض والسياء

ورجح الطبري الأول، فقال: وأولى ما روينا في تأويل قوله: ﴿ إِلَّا أَمَانِ ۗ بِالْحَقِّ، وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك، وقول مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئاً، ولكنهم يتخرصون الكذب، ويتقولون الأباطيل كذباً وزوراً. انظر «جامع البيان»٢٦٢/٢، و وزاد المسير» ١٠٥/١ ــ ١٠٠٦، و «معاني القرآن» ٩٩/١ ــ

<sup>•</sup> ه للفراء، و «معاني القرآن» ١٣٢/١ للزجاج. (١) قطعة من الحديث السابق، وهو رواية لأحمد ١٨١/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوى» ۱۰٦/۱۹ ـ ۱۱۲ و ۱۸۰ ـ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) (١٤٥) بلفظ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والأخرة، والأنبياء إخوة لِعَلَّاتٍ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد،، وأخرجه أحمد ٤٠٦/٢ و ٤٣٧ بلفظ: «الأنبياء إخوة لِعَلَّاتِ دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. . . ، . وهو في «المسند» ۲/۳۱۹، و «شرح السنة» (۳۲۱۹).

غَيْرَ الإِسْلَـٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] عامٌ في كل زمان، ولٰكِنَّ الشَّرَائِعَ تتنوع، كما قال تعالى: ﴿لِكُـلِّ جَعَلْنَا مِنْكُم شِـرْعَةً وَمِنْهَاجَاً ﴾ [المائدة: ٤٨].

فَدِينُ الْإِسلام: هو ما شرعه اللَّهُ سبحانه وتعالى لِعباده على ألسِنةِ رُسُلِه، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرُّسُلِ، وهو ظَاهِرٌ غاية الظهور، يُمكِنُ كُلُّ مميز من صغير وكبير، وفصيح وأعجم، وذكيًّ وبليد أن يَدْخُلَ فيه بأقصرِ زمان، وإنه يقع الخروجُ منه بأسرع من ذلك، من إنكارِ كلمة، أو تكذيب، أو معارضة، أو كذب على الله، أو ارتيابِ في قول الله، أو ردِّ لما أنزل، أو شكُّ فيما نفى الله عنه الشَّك، أو غيرِ ذلك مما في معناه.

فقد دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ على ظهور دين الْإسلام، وسهولةِ تعلمه، سهولة نعلم الإسلام وأنه يتعلمه الوافِدُ، ثم يُولِّي في وقته. واختلاف تعليم النبيِّ عَلَيْ في بعض الألفاظ بحسب مَنْ يتعلَم، فإن كان بعيدَ الوطن، كضِمَام بنِ ثعلبة (١) والنجدي (٢)، ووفدِ عبدالقيس (٣)، علَّمهم ما لا يَسَعُهُم جَهْلُه، مع علمه أن دينَه سينتشر في الآفاق، ويُرْسِلُ إليهم من يُفقههم في سائر ٣٢٩

<sup>(</sup>۱) السعدي، أحد بني سعد بن بكر، أرسله قومه وافداً إلى رسول الله على سنة تسع، كما جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة، وغيرهما. وانظر خبره في ابن هشام ٧٧٣/٧ \_ ٥٧٥، وابن سعد ٢٩٩/١، وأحمد (٢٣٨٢)، والحاكم ٤٤/٣، وأبي داود (٤٨٧)، والبخاري (٦٣)، ومسلم (١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله البخاري (٤٦) و(١٨٩١) و(٢٦٧٨) و (٢٦٧٨) و (٢٦٧٨)، ومسلم (١١) ومالك ١٧٥/١: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس...

<sup>(</sup>٣) خبر قدومهم في «الصحيحين»: البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)، وأورده الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» ٦٠٥/٣ ـ ٦٠٩، وذكر ما فيه من الفوائد.

ما يحتاجون إليه، ومن كان قريبَ الوطن، يُمْكِنُه الإتيانُ كُلَّ وقت، بحيث يَتَعَلَّمُ على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عَرَفَ ما لا بُدَّ منه، أجابه بحسب حاله وحاجته، على ما تَدُلُّ قرينة حال السائل، كقوله: «قُلْ آمَنْتُ بالله ثُمَّ اسْتَقِمْ»(١).

وأما مَنْ شرع ديناً لم يأذن به اللَّهُ، فَمَعْلُومٌ أَن أُصُولَه المستلزمة له لا يجوزُ أَن تكونَ منقولةً عن النبيِّ ﷺ ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل، كما أن لازمَ الحق حق.

دين الإسلام بين وقوله: «بينَ الغلو والتقصير» قال تعالى: ﴿يَنَاهُـلَ الْكِتْبِ لا تَغْلُوا الغلو والتقصير في دينكُمْ ولا تَقُولُوا على اللَّهِ إلَّا الحقَّ [النساء: ١٧١] ﴿قُلْ يَنَاهُـلَ الْعَلَى وَالتقصير في دينكُمْ ولا تَقُولُوا على اللَّهِ إلَّا الحقَّ [النساء: ١٧١]. الْكَتْبِ لا تَغْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الحَقِّ [المائدة: ٧٧].

وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينِ \* وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُم اللَّهُ حَلَللًّا طَيِّبًا وَاتَّقُوا الله الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ٨٧ ـ ٨٨].

وفي «الصحيحين» عن عَائِشَة رضي الله عنها: أنَّ ناساً مِن أصحاب رسول الله على سألوا أزواجَ النبي على عن عمله في السَّرِ؟ فقال بعضهم: لا آكلُ اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوجُ النساء، وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش، فبلغ ذلك النبي على فقال: «مَا بَالُ أَقُوام يَقُولُ أَحَدُهُم كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِي (٢) أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَآكلُ اللَّحْمَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۳/۳ و ۱۹/۳۸، ومسلم (۳۸)، والترمذي (۲۶۱)، وابن ماجه (۳۹۷)، والطبراني (۲۹۷۲)، والطبراني (۲۹۷۲)، والطبراني (۲۹۸۲)، والطبراني (۲۳۹۲) و (۲۳۹۲)، والخطيب ۲/۳۷۲ و ۲۳۹۲۹ و ۲۳۹۲۹ و ۱۳۸۲۲ و ۱۳۹۲۹ و ۱۳۹۲۹

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولكني.

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»(١).

وفي غير «الصحيحين»: «سألُوا عن عبادته في السِّرِ، فكأنهم تقالُّوها»(٢).

وذُكِرَ في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج، عن عكرمة أن عثمانَ بنَ مظعون، وعليَّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وسالماً مولى أبي حذيفة \_رَضِيَ الله عنهم في أصحابه \_ تَبَّلُوا، فَجَلَسُوا في البيوت، واعْتَزَلُوا النِّساء، ولَبِسُوا المُسُوح، وحَرَّمُوا طيباتِ الطَّعَامِ واللباس، إلا ما يأكل ويَلْبَسُ أَهْلُ السياحة من بني إسرائيل، وهمُّوا بالاختصاء، وأجمعُوا لِقيامِ الليل، وصِيامِ النهار، فنزلت: «يأيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا أَحلَّ اللَّهُ لَكُم وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ والمائدة: ٨٧].

يقول: لا تسيرُوا بغيرِ سُنَّةِ المسلمين، يُريدُ ما حرَّموا مِن النِّساءِ والطعام واللباس، وما أجمعُوا له مِن قيام الليل وصيام ِ النهار، وما همُّوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ مسلم (۱٤٠١)، وأحمد ٢٤١/٣ و ٢٥٩ و ٢٥٨، والنسائي ٢/٦، وابن سعد ٢٧١/١ - ٣٧٢ م والبيهقي ٧٧/٧، وهو في البخاري (٢٠١)، والبغوي (٩٦) بنحوه. وأخرج البخاري (٢٦٠١) و (٢٣٠١)، وأحمد ٢/٥٤، والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» ومسلم (٢٣٥٦)، وأجمد ٢/٥٤، والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» قالت: صنع رسول الله ﷺ أَمْراً فترخص فيه، فبلغ ذلك ناساً من أصحابه، فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك، فقام خطيباً، فقال: «ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٧٧/٧ بلفظ: «يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا بها كانهم تقالوها»، ولفظ أحمد ٢٥٩/٣: «سألوا عن عبادته في السر» وللبخاري(٢٠٦٣) بلفظ: «فلما أخبروا كانهم تقالوها»، وتقدم لفظ مسلم: «سألوا عن عمله في السر».

۳۳۰ به لأنهٔ ونَــا

> وهو بين التشبيه والتعطيل

به من الاختصاء، فنزلت فيهم، فبعث النبيُّ ﷺ إليهم، فقال: «إِنَّ لأَنْفُسِكُم عَلَيْكُم حَقًا، صُومُوا وَأَفْطِرُوا، وَصَلُّوا وَنَامُوا، فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَك سُنَّتَنَا»، فقالوا: اللَّهُمَّ سَلَّمنا واتَّبَعْنَا ما أنزلتَ(۱).

وقوله: «وبينَ التشبيهِ والتَّعطيلِ» تقدَّم أن الله سبحانه وتعالى يُحِبُّ(٢) أن يُوصَفَ بما وصف به نفسَه، وبما وصفه به رسولُه، من غير تشبيه، فلا يُقال: سَمْعٌ كسمعِنَا، ولا بَصَرٌ كبصرنا، ونحوه، وَمِنْ غير تعطيل، فلا يُنفَى عنه ما وَصَفَ به نفسَه، أو وصفه به أَعْرَفُ الناس به: رَسُولُه ﷺ، فإن ذلك تَعْطِيلُ، وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ في هذا المعنى.

ونظيرُ هذا القول قولُه فيما تَقدَّمَ: «ومن لم يتوقَّ النفي والتشبيه، زَلَّ ولم يُصِب التنزيه». وهذا المعنى مستفاد مِن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. فقولُه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ رد على المشبهة، وقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البصِيرُ ﴾ رد على المُعَطَّلةِ.

وقوله: «وبينَ الجبر والقدر» تَقَدَّم الكلامُ أيضاً على هذا المعنى، وأن العَبْدَ غَيْرُ مجبورٍ على أفعاله وأقواله، وأنها [لَيْسَتْ] بمنزلةِ حركات المرتعش، وحَركاتِ الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقةً للعبد، بلهى فِعْلُ العبد وكسبه، وخلقُ الله تعالى.

وقوله: «وبينَ الأمنِ والْإِياس» تقدُّم الكلامُ أيضاً على هٰذا المعنى،

وهـو بين الجبر والقدر

FR

وهـو بـين الأمن واليأس

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في «تفسيره» برقم (١٣٣٤٨) من طريق القاسم عن الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج عن عكرمة، قال ابن كثير بعد أن أورده عن ابن جرير: وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في «الصحيحين» من حديث عائشة يريد الحديث الذي ذكره المؤلف قبل هذا. وانظر «الدر المنثور» ٣٠٧/٢ ـ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) في (أ): يجب.

وأنه يجب أن يكون العبد خائفاً مِنْ عَذَابِ ربِّه، راجياً رحمتَه، وأن الخَوْفَ والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الأخرة.

قوله: «فَهٰذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِراً وَبَاطِنَاً، وَنَحْنُ بُرآءُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ اللّهِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيّناهُ، وَنَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبّنَنا عَلَى الْإِيمَانِ، ويَخْتِمَ لَنَا بِهِ، ويَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ المُخْتَلِفَةِ، والآرَاءِ المُتَفَرِّقَةِ، والمَنْتَزِلَةِ، والجَهْمِيَّةِ، المُتَفَرِّقَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والجَهْمِيَّةِ، المُتَفَرِّقَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْرِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْرِيَّةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْرِيَّةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والجَهْمِيَّةِ، والجَهْمِيَّةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، والمَعْتَزِلَةِ، واللّهِ العِصْمَةُ والتَّوفِيقُ، وبَاللّهِ العِصْمَةُ والتَّوفِيقُ».

ش: الْإِشَارةُ بقوله: «فهذا» إلى كُلِّ ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. البراءة من الفرق

والمشبهة: هم الذين شَبَّهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في الصاله صِفَاتِه، وقَوْلُهم عَكْسُ قول ِ النصارى، فإنَّ النصارى شَبَّهُوا المخلوق – وهو عيسى عليه السلام – بالخالقِ تعالى، وجعلوه إِلهاً، وهؤلاء شَبَّهُوا ٣٣٦ البخالقَ بالمخلوق، كداود الجواربي وأشباهه.

والمعتزلة: هم عمروبنُ عُبَيْدٍ، وواصلُ بنُ عطاء الغَزَّال(١) وأصحابُهما، سُمُّوا بذلك لمَّا اعتزلوا الجماعة بعد موتِ(٢) الحسن

<sup>(</sup>۱) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي، مولاهم البصري الغَزَّال، رأس المعتزلة، كان بليغاً، مفوّهاً، صموتاً، توفي سنة (٣٣١). مترجم في «السير» (/ رقم الترجمة (٢١٠).

 <sup>(</sup>۲) جاء في حاشية (أ) و (ب) ما نصه: صوابه: اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله،
 لا أنهم اعتزلوا بعــد موتــه؛ كما في الكتــاب. وانظر «الفــرق بين الفرق» للبغدادي
 ص ۱۱۷ ــ ۱۱۸، و «الملل والنحل» للشهرستــاني ۲،۲۶، و «التبصير في الــدين» =

البصري رحمه الله تعالى، في أوائل المائة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فَيَقُولُ قتادة وغيره: أولُّنك المعتزلة.

وقيل: إن وَاصِلَ بنَ عطاء هو الذي وضع أُصُولَ مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذُ الحسن البصري، فلما كان زمنَ هارون الرشيد، صَنَّفَ لهم أبو الهذيل كتابين، وبيَّنَ مذهبَهم، وبني مذهبَهم اصول المعنزلة على الْأُصُولِ الخمسة، التي سَمُّوها: العَدْلَ، والتُّوحِيدَ، وإنفاذَ الوعيد، والمَنْزِلَةَ بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبَّسوا فيها الحَقُّ بالباطل، إِذْ شأنُ البِدَع هذا، اشتمالُها على حَقِّ وباطل.

الخمسة

وهم مشبِّهَةُ الأفعال، لأنهم قاسُوا أفعالَ الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يَحْسُنُ مِنَ العبادِ يَحْسُنُ منه، وما يَقْبُحُ من العباد يَقْبُحُ منه! وقالُوا: يجب عليه أن يَفْعَلَ كذا، ولا يجوز له أن يَفْعَلَ كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد!! فإِنَّ السيد مِن بني آدم لورأى عَبيدَه تزني بإمائه ولا يَمْنَعُهُمْ من ذلك، لعُدُّ إما مستحسناً للقبيح، وإما عاجزاً، فكيف يَصِحُّ قِيَاسُ أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والكلامُ على هذا المعنى مبسوط في موضعه.

فأما العَدْلُ: فستروا تحتَه نفيَ القَدَرِ، وقالُوا: إن اللَّـه لا يَخْلُق الشرَّ، ولا يقضي به، إذ لو خلقه، ثم يعذِّبُهُمْ عليه يكون ذلك جوراً!! واللُّه تعالى عادِلُ لا يَجُورُ، ويلزمهم على هٰذا الأصلِ الفاسد أن اللُّه تعالى يكون في ملكه ما لا يُريدُه، فيُسريدُ الشيءَ ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز! تعالى اللَّه عن ذلك.

<sup>=</sup> للإسفراييني ص ٤٠ ــ ٤١، و «مفتاح السعادة» ٣٢/٢ لطاش كبري زاده، و «وفيات الأعيان» ٨٥/٤، و «الرد على أهل الأهواء والبدع» ص ٤٠ - ٤١ لأبي الحسن الطرائفي الملطى الشافعي المتوفى سنة ٣٣٧.

وأما التَّوْحِيدُ، فستروا تَحْتَهُ القَوْلَ بخلق القرآن، إذ لوكان غَيْر مخلوقٍ، لزم تعدُّدُ القدماء!! ويلزمهم على لهذا القول ِ الفَاسِدِ أن عِلْمَه وقُدْرَتَه وسائِرَ صفاته مخلوقة، أو التناقض!.

وأما الوَعِيدُ: فقالوا: إذا أَوْعَدَ بَعْضَ عبيدِه وعيداً، فلا(١) يجوزُ أن لا يُعذبهم ويُخلِفَ وَعِيدَه، لأنه لا يُخلِفُ الميعاد، فلا يعفو عمن يَشَاءُ، ولا يَغْفِرُ لمن يُرِيدُ عندهم!!

وأما المنزلةُ بَيْنَ المنزلتين: فعندهم أن مَنِ ارْتَكَب كَبِيرةً يَخْرُجُ من الإيمانِ، ولا يَدْخُلُ في الكفر!!

وأما الْأَمْرُ بالمعروف، وهو أنَّهم قالوا: علينا أن نامُرَ غَيْرَنا بما أمرنا به، وأن نُلْزِمَةُ بما يلزمنا، وذلك هُوَ الْأَمْرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، وضمنوه أنه يَجُوزُ الخروجُ على الأثمةِ بالقِتَالِ إذا جَارُوا!! وقد تقدم جوابُ هٰذه الشَّبَهِ الخمسِ في مواضعها.

444

وعندهم أن التَّوْحِيدَ والعَدْلَ من الْأُصُولِ العقلية التي لا يُعْلَمُ مِحَّةُ السمع إلَّا بعدَها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلةٍ سمعيةٍ، إنما يذكرونها للاعتضادِ بها، لا للاعتمادِ عليها، فهم يقولون: لا تَثْبُتُ هٰذه بالسمع، بل العِلْمُ بها مُتَقَدِّمٌ على العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يَذْكُرُهَا في الأصولِ، إذ لا فَائِدةَ فيها عندهم، ومنهم مَنْ يَذْكُرُهَا ليبين موافقة السمع للعقل، ولإيناس الناس بها، لا للاعتماد عليها! والقُرآنُ والحديثُ فيه عندهم بمنزلة الشهودِ الزائِدَيْنِ على النصاب! والمدد والمحديثُ فيه عندهم بمنزلة الشهودِ الزائِدَيْنِ على النصاب! والمدد والمدد عليها! والقُرآنُ السُرعَ بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يَتَبعُ هواه، واتفق أن الشرعَ اللَّحِقُ بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يَتَبعُ هواه، واتفق أن الشرعَ اللَّحِقُ بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يَتَبعُ هواه، واتفق أن الشرعَ

<sup>(</sup>١) في الأصول: لا.

ما يهواه!! كما قال عُمَرُ بنُ عبدالعزيز: لا تكن ممن يتبع الحقّ إذا وافق هواه، ويُخالِفُه إذا خالف هواه، فإذاً أنت لا تُثَابُ على ما وافقته من الحق، وتُعَاقبُ على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في المَوْضِعَيْنِ. وكما أنَّ الأعمالَ بالنياتِ، وإنما لِكُلِّ امرىء ما نوى، والعَمَلُ يتبع قَصْدَ صاحبه وإرادته، فالاعتقادُ القوي يتبع أيضاً عِلْمَ ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعاً للإيمان، كان مِن الإيمان، كما أن العَمَلَ الصالح إذا كان عن نيَّةٍ صالحة، كان صالحاً، وإلا فلا ؛ فَقُولُ أهلِ الصلاح. وفي المحتزلة زنادقة كثيرة، وفيهِمْ مَنْ ضَلَّ سَعْيَهُمْ في الحياة الدنيا وهم يَحْسَبُونَ أنهم يُحْسِنُونَ صنعاً.

الجهمية وأصل مذهبهم

والجهمية: هم المنتسبون إلى جَهْم بنِ صفوان الترمذي وهو الذي أظهر نفي الصفاتِ والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجَعْدِ بنِ دِرْهَم، الذي ضحى به خَالِدُ بنُ عبداللَّه القَسْريُّ بواسطَ، فإنَّه خطب الناسَ في يوم عيدِ الأضحى، وقال: أيّها النَّاسُ، ضَحُوا، تقبَّلَ اللَّه ضحاياكم، فإني مُضَحُّ بالجَعْدِ(۱) بنِ درهم، فإنه زعم أنَّ الله لم يَتَخِذْ إبراهيمَ خليلًا ولم يُكلِمُ موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجَعْدُ عُلُواً كبيراً! ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعدَ استفتاءِ عُلمَاءِ زمانه، وهُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ(۲) رحمهم اللَّه تعالى.

وكان جَهْمُ بَعْدَه بخراسان، فأظهر مَقَالتَه هناك، وتبعه عَلَيْهَا نَاسٌ،

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج): على الجعد.

<sup>(</sup>٢) في هامش (١) و (ب): وكانوا من كبار التابعين. وقد تقدم ذكر هذه الحادثة، والتعليق عليها ص ٣٩٥ ت (٣).

بَعْدَ أَن تَرِكُ الصَّلاةَ أَرْبِعِينَ يَوماً شَكَا فِي رَبِّه! وَكَانَ ذَلْكُ لَمِناظُرتِه قَوماً مِنَ المشركين، يقال لهم السُّمَنيَّة (١)، من فلاسفة الهند، الذين يُنْكِرُونَ من العلم ما سوى الحِسِيَّات، قالوا له: هذا رَبُّكَ الذي تَعْبُدُهُ، هل يُرى أو يُشَمَّ أو يُذَا ق أو يُلْمَسُ؟ فقال: لا ، فقالوا: هر مَعْدُومٌ!! فَبَقِيَ أَرْبِعِينَ يُوماً لا يعبد شيئاً، ثم لما خلا قَلْبُه مِن معبود يألَهُهُ، نَقَشَ الشيطانُ ٣٣٣ لوماً لا يعبد شيئاً، ثم لما خلا قَلْبُه مِن معبود يألَهُهُ، نَقَشَ الشيطانُ وتقى جَمِيع الصفاتِ، اعتقاداً نَحْتَه فِكْرُه، فقال: إنه الوُجُود المطلق!! ونفى جَمِيع الصفاتِ، واتَّصَلَ بالجعد (٢).

وقد قيل: إن الجعد<sup>(٣)</sup> كان قد اتَّصَلَ بالصابئة الفلاسفة من أهل حَرَّانَ، وأنه أيضاً أخذ شيئاً عَنْ بَعْضِ اليَهُودِ المُحَرِّفِين لدينهم، المتصلين بلبيد بنِ الأعصمِ الساحر الذي سَحَرَ النبيَّ عَلَيْ، فَقُتِلَ جَهْمٌ بخراسان، قَتَلَهُ سَلْمُ بنُ أَحُوزُ أَنَّ، ولكن كانت قد فَشَتْ مقالتُه في الناس، وتقلَّدها بَعْدَه المعتزلةُ. ولكن كان الجهمُ أَدْخَلَ في التعطيل منهم، لأنه يُنْكِرُ الأسماءَ حقيقة، وهم لا يُنكرون الأسماءَ بل الصفاتِ.

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا ؟ ولهم في ذلك قولان: وممن قال إنَّهم ليسوا مِنَ الثنتين وسبعين فِرْقَةً عبدُاللَّهِ بنُ المبارك، ويوسف بن أسباط(٥).

<sup>(</sup>١) بضم السين المهملة، وفتح الميم: قوم في الهند دهريون، يجحدون الإله.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): بجعد، وانظر الخبر في «تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص ۲۲ ـ ۲۳ للقاسمي،
 فقد نقله بأطول مما هنا، وليس فيه أنه بقي أربعين يوماً لا يعبد شيئاً.

<sup>(</sup>٣) في (ب): جعداً.

 <sup>(</sup>٤) في هامش (أ) و(ب): وكان ذلك في زمن صغار التابعين. وقد أرخ الطبري قتله
 سنة ١٢٨هـ، وانظر سبب قتله في «تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص ١٤ ــ ١٨.

<sup>(</sup>٥) الزاهد، من سادات المشايخ، له مواعظ وجِكُم. مترجم في «السير» ٩/ (٥٠).

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد ابن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنّه من إمارة المأمون قُووا وكَثُرُوا، فإنّه كان قد أقام بخُراسانَ مدة، واجتمع بهم ثم كَتَبَ بالمحنة مِن طَرَسُوس سَنة ثمان عشرة ومائتين وفيها مات، ورَدُّوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين، وفيها كانت مِحْنَتُه مع المعتصم ومناظرتُه لَهُمْ بالكلام، فلما رَدَّ عليهم ما احتجُوا به عليه، وبَيَّنَ أنه لا حُجَّةَ لهم في شيءٍ من ذلك، وأن طلبَهم من النَّاس أن يُوافقُوهُم وامتحانهم إياهم، خَهْلُ وظُلْمٌ، وأراد المُعتَصِمُ إطلاقَه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضَرْبُه، لئلا تَنْكَسِرُ حُرْمَةُ الخلافة مرةً بعدَ مرةٍ! فلما ضربوه، قامت الشَّناعَةُ في العامة، وخافوا فأطلقوه، وقِصَّتُه مذكورة في كتب التاريخ (۱).

ومما انفرد به جهم : أن الجنة والنار تفنيان ، وأنَّ الإيمان هو المعرفة فقط ، والكفر هو الجهل فقط ، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وَحْدَه ، وأن الناسَ إنما تُنسَبُ إليهم أفعالُهم على سبيل المجاز ، كما يقال : تحركت الشَّجَرة ، ودار الفَلك ، وزالتِ الشمس ! ولقد أحسن القائل :

عَجِبْتُ لِشَيْطَانٍ دَعَا النَّاسَ جَهْرَةً إلى النَّارِ وَاشْتُقَّ اسْمُهُ مِنْ جَهَنَّم

وقد نُقِلَ أن أبا حنيفة رحمه اللَّه، سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: لعن اللَّه عمرو بنَ عُبَيْدٍ، هو فَتَحَ على الناس الكلامَ في هذا(٢).

<sup>(</sup>١) انظر دسير أعلام النبلاء، ٢٣٢/١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر آراء جهم الكلامية في «مقالات الإسلاميين» ص ۲۷۹ – ۲۸۰ وص ۱۳۲ و ۱۹۱
 و ۱۵۲ و ۱۷۷ و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۷۶ و ۱۹۷ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۹۲ و ۱۹۹
 و ۱۹۳ و ۹۸۹.

والجبرية: أصلُ قولهم مِن الجهم(١) بنِ صَفْوان، كما تَقَدَّمَ، وأن الجبرية واصل فِعْلَ العبد بمنزلة طُوله ولونه، وهُمْ عَكْسُ القَدَرية نفاة القدر، فإنَّ قولهم القدرية إنما نُسِبُوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سُمِّيَتِ المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أَحَدَ مُرْجَأً لأمر اللَّه إما يُعَذِّبُهُمْ وإما يَتُوبُ عليهم. وقد ٣٣٤ تُسمَّى الجبريةُ «قدريةً» لأنهم غَلَوْا في إثباتِ القَدَرِ، كما يُسمى الذين لا يجزمون بشيء مِنَ الوعدِ والوعيد، بل يَعْلُونَ في إرجاء كل أمرٍ حتى الأنواع، فلا يجزمون بثوابِ مَنْ تابَ، كما لا يُجزم بعقوبةِ من لم يَتُبْ، وكما لا يُجزمُ لِمُعَيَّن. وكانت المرجئة الأولى يُرْجِئُونَ عُثْمَانَ وعليًا، ولا يَشْهَدُونَ بإيمانٍ ولا كُفْرِ!!

وقد ورد في ذَمِّ القدرية أحاديثُ في «السنن»: منها ما روى أبو داود في «سننه»، من حديثِ عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابنِ عمر، عن النبي على قال: «القدرية مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّة، إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُم» (٢). ورُوِيَ في ذَمِّ القدرية أَحَادِيثُ أُخَرُ كثيرةً، تَكلَّم أهلُ الحديث في صحة رفعها، والصحيحُ أنها موقوفة، بخلاف الأحاديثِ الواردة في ذَمِّ الخوارجِ، فإنَّ فيهم في موقوفة، بخلاف الأحاديثِ الواردة في ذَمِّ الخوارجِ، فإنَّ فيهم في «الصحيح» وَحْدَه عَشْرَةَ أحاديث، أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم ساثِرَها. ولكن مشابهتهم للمجُوسِ ظاهِرَة، بل قَوْلُهُمْ أردأُ من قول المحوس، فإن المَجُوسَ اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين؛

وهذه البدع المتقابلة حدثت مِنَ الفتن المفرِّقة بين الأمة، كما ذكر

<sup>(</sup>١) في (ب): جهم.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۳۵۹.

البخاري في «صحيحه»، عن سعيد بن المسيب<sup>(1)</sup>، قال: وقمت الفتنة الأولى، يعني مقتلَ عثمان<sup>(۲)</sup>، فلم تُبْقِ مِنْ أصحاب بدرٍ أحداً، ثم وقعت الفتنة [يعني الحرة]<sup>(۳)</sup> فلم تُبْقِ من أصحاب الحديبية أحداً، ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع<sup>(1)</sup> وللناس طَبَاخ<sup>(1)</sup>، أي: عقل وقوة.

(٢) في هامش (أ) و (ب): وكان مقتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين.

(٣) زيادة من البخاري، وفي هامش (أ) و (ب) تعليقاً على قوله: «والمرجئة» في الفتنة الثانية»
 ما نصه: وهي الحرة، وكانت سنة ثلاث وستين.

- (٤) في هامش (أ) و (ب): قالوا: صوابه: ولو قد وقعت الفتنة الثالثة لم ترتفع إلى آخره. وقد على الحافظ في والفتح، على قوله: وثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، فقال: كذا في الأصول، ووقع في رواية أي خيشمة: وولو قد وقعت الثالثة، ورجحها الدمياطي بناء على أن يحيى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة، ولم يفسر الثالثة كها فسر غيرها، وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة، وفيه نظر، لأن الذي يظهر أن يحيى بن سعيد أراد بالفتنة التي وقعت بالمدينة دون غيرها، وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية، واستمرت أكثر من عشرين سنة. وذكر ابن التين أن مالكاً روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ولم تُترك الصلاة في مسجد النبي على إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة، قال الأنصاري قال: ونسيت الثالثة. قال ابن عبدالحكم: هو يوم خروج أبي حمزة الخارجي. قلت: كان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومئة، وكان ذلك قبل موت يحيى بن سعيد بحدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في وغرائب مالك، بإسناد صحيح يحيى بن سعيد بحدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في وغرائب مالك، بإسناد صحيح إليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر، وقال في آخره: «وإن وقعت الثائلة لم ترتفع وبالناس طباخ، وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ: «ولو وقعت» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة وبالناس طباخ، وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ: «ولو وقعت» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب. ويمكن الجمع بأن يكون يحيى بن سعيد، قال هذا أولاً ثم وقعت الفتنة الثائلة المذكورة، وهو حيً، فقال ما نقله عنه اللبث بن سعد.
- (٥) أورده البخاري بإثر حديث (٤٠٢٤)، فقال: وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب . . . قال الحافظ: لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث، وصله أبو نعيم في والمستخرج، من طريق أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري نحوه .

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه المتوفى سنة ٩٤ هـ. له ترجمة حافلة في «السير» ٤/ رقم الترجمة (٨٨).

فالخوارجُ (۱) والشيعة حَدَثُوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهميَّة ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الَّذِينَ فَرُقُوا دِينَهُم وكانوا شِيعًا يُقابِلُونَ البِدْعَة بالبدعة، أولئك غَلَوْا في عليّ، وأولئك كفَّروه! وأولئك غَلُوا في الوَعِيدِ، حتى خَلَّدوا بَعْضَ المؤمنين، وأولئك غَلُوا في الوعد، حتى نَفُوا بَعْضَ الوعيد أَعْنِي المُرْجِئةِ! وأولئِكَ غَلُوا في التنزيهِ حتى نَفُوا الصِّفَاتِ، وهـ ولاءغلوا في الإثباتِ، حتى وقعوا في التشبيه! وصاروا يبتدِعُونَ من الدلائل والمسائِل ما ليس بمشروع، ويعْرضُونَ عن الأمرِ المشروع، وفيهم مَنِ استعانَ على ذلك بشيء مِن كتبهم، فصار عندهم مِنْ ضلالتهم ما أدخلوه في مسائِلهم ودلائلهم، كتبهم، فصار عندهم مِنْ ضلالتهم ما أدخلوه في مسائِلهم ودلائلهم، وغيَّرُوه في اللفظ تارة، وفي المعنى أحرى، فلبسوا الحقَّ بالبَاطِلِ، وغيَّرُوه في اللفظ تارة، وفي المعنى أحرى، فلبسوا الحقَّ بالبَاطِلِ، وتَكَلَّمُوا حينئذ في الجسم والعَرض والتجسيم، نفياً وإثباتاً.

سبب الضلال العدول عن

الصسراط المستقيم

الذي أمر الله باتباعه

وسببُ ضلال ِ هذه الفرق وأمشالهم، عُدولُهم عن الصراط المستقيم، الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هذا صِرطِي مستقيماً فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف:١٠٨].

فوحًد لَفْظَ:«صراطه» و «سبيله»، وجمع: «السبل» المخالفة له.

وقال ابنُ مسعودٍ رَضِيَ اللَّه عنه: خطُّ لنا رَسُولُ اللَّه ﷺ خطًّا،

<sup>(</sup>١) في (ب): والخوارج.

وقال: «هٰذا(۱) سَبِيلُ اللَّهِ»، ثُمَّ خَطَّ خطوطاً عَنْ يمينه وعن يساره، وقال: «هٰذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلِ شَيْطانٌ يَدْعُو إلَيْهِ، ثُمَّ قَرأ: ﴿وأَنَّ هٰذَا صِرْطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذٰلِكُم وَصَّنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣](٢).

ومن ها هنا يُعلم أن اضطرار العَبْدِ إلى سؤال هداية الصِّراطِ المستقيم فوقَ كُلِّ ضرورة، ولهذا شرع اللَّه تعالى في الصَّلاةِ قراءة أُمُّ القرآن في كُلِّ ركعة، إما فرضاً أو إيجاباً، على حَسَبِ اختلافِ العلماء في ذلك، لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر، المشتمل على أشرفِ المطالِبِ وأجلها. فقد أمرنا اللَّه تعالى أن نَقُولَ: ﴿اهْدِنَا الصَّرْطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْدِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولاَ الضَّلَينَ ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٧]. وقد ثبت عَنِ النبي ﷺ أنه قال: «اليهودُ مغضوبُ عليهم، والنَّصَارى ضَالُّونَ» (٣).

وثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْو القُذَّة بالقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبُّ لَدَخَلْتُموه»، قالوا: يا رسول اللَّه: اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَن؟!»(٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): هذه.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه الدارمي ٢/٧١، وأحمد ٤٣٥/١ و ٤٦٥، والطبري (١٤١٦٨) وسنده حسن، وصححه الحاكم ٣١٨/٢، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث مطول أخرجه الترمذي (٢٩٥٤) و (٢٩٥٥)، وأحمد ٢٧٨/٤، والطيالسي (١٠٤٠) من حديث عدي بن حاتم وسنده حسن، وصححه ابن حبان (١٧١٥) و (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٥٦) و (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)، وأحمد ٨٤/٣ و ٨٩ و ٩٤، والسطيالسي (٢١٧٨)، وابن أبي عاصم (٧٤)، والبغوي (٤١٩٦) من حديث أبى سعيد الخدري بلفظ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى =

قال طائفةً مِنَ السَّلَفِ: من انحرف مِنَ العُلماء، ففيه شَبَّهُ مِن اليهود، ومن انحرف من العُبَّادِ، ففيه شَبَهُ مِن النصاري. فلهذا تَجدُ أَكْثَرَ المنحرفين من أهل الكلام، من المعتزلة ونحوهم فيه شُبَّهُ من اليهود، حتى إنَّ علماء اليهود يقرؤون كُتُبَ شيوخ المعتزلة، ويستحسِنُونَ طريقتهم، وكذا شُيُوخُ المعتزلة يميلون إلى اليهودِ، ويُرَجِّحُونَهُم على النصارى، وأَكْثَرُ المنحرفين من العُبَّادِ، مِن المتصوفة ونحوهم فيهم شَبَّهُ من النصاري، ولهذا يميلون إلى نوع مِن الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخُ هُؤلاء يذمون الكَلاَمَ وأهلَه، وشيوخ أولٰئك يعيبون طريقة هؤلاء، ويُصنّفون في ذُمِّ السماع والوَجْدِ وكثير من الزُّهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء(١).

ولِفِرَقِ الضُّلُّال في الوحي طريقتان (٢): طريقةُ التبديل، وطريقة نفرق الضلال التجهيل، أما أهل التبديل، فهم نوعان: أهلُ الوهم والتخييل، وأهلُ طريقتان في

فأهلُ (٣) الوهم ِ والتخييل: هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن ٣٣٦

التحريف والتأويل.

لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. . ، وأخرجه ابن ماجه (٣٩٩٤)، وأحمد ٢٧٧/٢ و ٤٥٠ و ٥١١ و ٥٢٧، وابـن أبـي عاصم (٧٢)، والحاكم ٣٧/١، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة بلفظ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم باعاً بباع وذراعاً بذراع، وشبراً بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه...» وأخرجه البخاري (٧٣١٩) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع...» وأخرجه أحمد ١٧٥/٤ من حديث شداد بن أوس بلفظ: «ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلقوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة».

<sup>(</sup>١) انظر «بدائع الفوائد» ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: طريقان.

<sup>(</sup>٣) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ٨/١ \_ ٩.

الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمورٍ غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيَّلُونَ به ويتوهَّمون به أنَّ اللَّه شيء عظيمٌ كَبِيرٌ، وأن الأبدان تُعَادُ، وأن لهم نعيماً محسوساً، وعقاباً محسوساً، وإن كان الأمْرُ لَيْسَ كذلك، لأنَّ مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذباً، فهو كَذِبُ لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابنُ سينا وأمثالُه قانُونَهم على هذا الأصل.

وأما أَهْلُ التحريفِ والتأويل(١): فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يَقْصِدوا بهذه الأقوال(٢) ما هُوَ الحقُّ في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هُوَ ما عَلِمْنَاهُ بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يُوافِقُ رأيهم بأنواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرُهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون: يجوز أن يُرادَ كذا، وغاية ما معهم إمكانُ احتمال اللفظ.

وأما أهلُ التجهيلِ والتضليلِ ، الذين حَقِيقَةُ قولهم: إن الأنبياء وأتباعَ الأنبياء جاهلون ضَالُون ، لا يَعْرِفُونَ ما أراد اللَّهُ بما وَصَفَ به نَفْسَه من الآياتِ وأقوالِ الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يَكُونَ لِلنَّصِ تأويلً لا يعلمه إلا اللَّهُ ، لا يعلمه جبريلُ ولا محمدُ ولا غيرُه من الأنبياء ، فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ، وأن محمداً على كان يقرأ: ﴿الرَّحَمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]. ﴿إليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]. ﴿إليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]. ﴿ وَاللَّهُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُد لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيً ﴾ [ص: ٧٥]

<sup>(</sup>۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۱۲/۱ ــ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) في(أ) ﴿إِلَّا مَا ، بِزِيَادَةَ إِلَّا ، وَلَمْ تَرِدُ فِي (بِ) وقد اختَـلَفْتُ أَصُولُ تَعَارَضُ الْعَقَلُ وَالنَقَلُ بعضها أثبتها ، ويعضها الآخر حذفها ، ويغلب على الظن أن حذفها أولى .

وهو لا يَعْرِفُ معانيَ لهذه الآيات! بل معناها الذي دَلَّتْ عليه لا يَعْرِفُهُ إلا الله تعالى!! ويظنون أن لهذه طريقة السلف!!

ثم منهم مَنْ يقولُ: إن المراد بها خِلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ولا يعرفه أحدً! كما لا يُعْلَمُ وَقْتُ الساعة. ومنهم منْ يقولُ: بل تُجْرَى على ظاهرها وتُحْمَلُ على ظاهرها!! ومع هذا، فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يُخالِفُ ظَاهِرَها، وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القَوْلِ بأنَّ الرسولَ لم يُبيِّن المُرَادَ بالنصوصِ التي يجعلونها مُشْكِلةً أو متشابِهةً، ولهذا يَجْعَلُ كلُّ فريقِ المشكل مِن نصوصه غيرَ ما يَجْعَلُهُ الفَريقُ الآخرُ مشكلًا.

ثم منهم من يَقُولُ: لم يَعْلَمْ معانيها أيضاً! ومنهم من يقولُ: عَلِمَهَا ولم يُبَيِّنْهَا، بل أحالَ في بيانها على الأدِلَّةِ العقلية، وعلى مَنْ يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرَّسُولَ لم يَعْلَمْ أو لم يُعلَّم، بل نحن عرفنا الحَقَّ بعقولنا، ثم اجتهدنا في حَمْل كلام الرسول على ما يُوافِقُ مَعْقُولَنا، وأن الأنبياءَ وأتباعهم لا يَعْرِفُونَ العقلياتِ!! وكُلُّ ذلك ضَلالٌ وتضليلٌ عن سواء ٣٣٧ السيل.

نسأل الله السلامة والعافِية، من هذه الأقوال الواهية، المفضية بقائلها إلى الهاوية.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

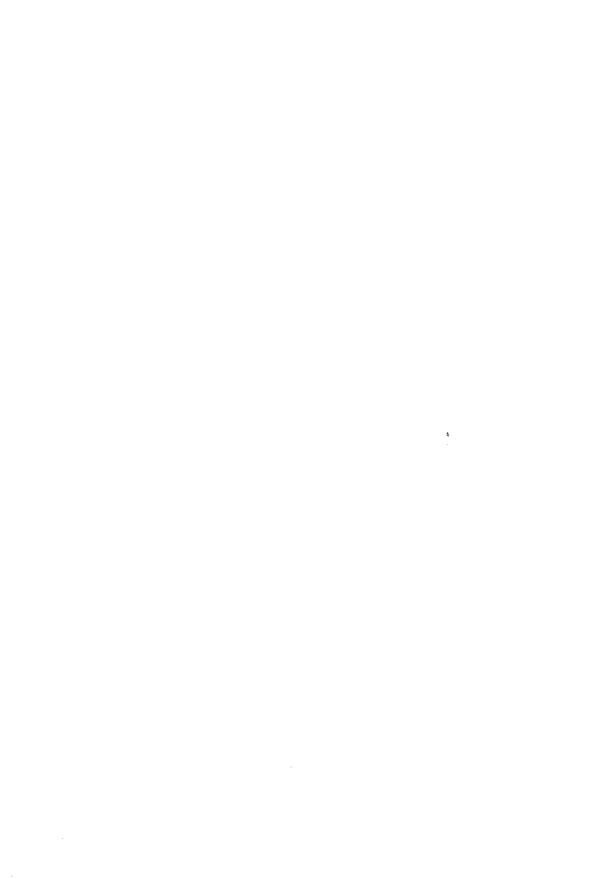

# الفهارس

- (١) فهرس الآيات القرآنية.
- (٢) فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
  - (٣) فهرس الشعر.
  - (٤) فهرس الأعلام.
  - (٥) فهرس الملل والنحل.
    - (٦) فهرس الأماكن.
    - (٧) فهرس الكتب.
  - (٨) فهرس الموضوعات.



# (١)فهرس الآيات القرآنية

#### سورة الفاتحة

(1)/33, (1)/33, (1)/33 (2)/33 (3)/33 (3)/33 (3)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33 (4)/33

#### سورة البقرة

ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآية، والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيها.

 $e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}e^{-2\pi}$ 

# سورة آل عمران

#### سورة النساء

 $(\Lambda I)/33 = (PI)/33 = (PY)/\Lambda OF = (OY)/37F = (FY)/\Lambda AF = (PY)/\Lambda A$ 

#### سورة المائدة

 $(1)/\Lambda \circ \Gamma = (7)/P3$   $e^{1/3}$   $e^{1/3}$   $e^{1/3} = (7)/\Lambda \circ \Gamma = (1)/\rho 33 = (1)/\Lambda \circ \Gamma = (1)/\rho 33 =$ 

 $(93)/^{97} = (\lambda3)/^{9} = (\lambda7)/^{9} = (\lambda7$ 

# سورة الأنعام

 $(1)/YAI \in 3A3 - (\cdot A)/YY - (3I)/YP - (0I)/AYF - (AI)/0YW \in (1AW - (1AW$ 

# سورة الأعراف

#### سورة الأنفال

 $(Y)/Y^2$  e YA e YA

#### سورة التوبة

 $- \frac{377}{(17)} - \frac{37}{(17)} - \frac{37}{(17)$ 

#### سورة يونس

 $(1)/\circ 1 - (1)/\circ 1 = (1)/$ 

#### سورة هود

 $(1)/\text{VOT} = (\text{V})/\text{IT} \quad \text{easy} \quad \text{VY}/\text{IT} \quad \text{eov}/\text{IT} \quad \text{eov}/\text{IT}$ 

#### سورة يوسف

#### سورة الرّعد

(11)/900  $e^{900}$   $e^{$ 

# سورة إبراهيم ۲۳۷/(۱۰) – ۲۳۷ و ۳۱۶ – ۹۰۱/(۱۰) – ۲۳۲/(٤)

#### سورة الحجر

 $(1)/\lambda = (1)/\gamma = (1)/$ 

# سورة النّحل

#### سورة الإسراء

# سورة الكهف

 $(17)^{177} = (17)^{189} = (17)^{189} = (17)^{189} = (18)^{189}$   $(18)^{197} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{18} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{187} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{18} = (19)^{1$ 

 $e^{00}\Gamma = \frac{(V)}{(V)} = \frac{(V)}{(V)} = \frac{(V)}{(V)} = \frac{(V)}{(V)} = \frac{(V)}{(V)}$ 

## سورة مريم

(4)/6 (41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (11)/(41) = (

#### سورة طه

 $(0)/377 \in VAY \in YAA = (0)/00 = (1)/00 = (13)/077 = (0)/377 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)/077 = (0)$ 

#### سورة الأنبياء

#### سورة الحج

- (1)/(1) = (1)/(1) = (2)/(1) = (3)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4)/(1) = (4

#### سورة المؤمنون

 $-\frac{\xi\xi\Lambda/(0\Lambda) - 09V/(17) - 7\xiT}{(11)/97} - \frac{247}{(11)} - 09V/(17) - 09V/(11)$   $\frac{Y9/(\Lambda\xi) - 70Y/(7Y) - \xi\xi\Lambda/(71)}{(11)/97} - \frac{\xi\xi\Lambda/(71)}{(11)/97} - \frac{\xi\xi\Lambda/(71)}{($ 

# سورة النور

 $(97)/\cdots = (77)/PP3 = (30)/PP3 = (30)/PP7 = (30)/PP7 = (30)/PP7 = (30)/PP7 = (30)/PP7 = (30)/PP7 = (30)/PP3 =$ 

# سورة الفرقان

 $(1)/P\Gamma I \in P13 = (7)/\Gamma I \in IYY \in PPP = (PPP \in IYY \in IYY = IYY = IYY)/\Gamma I = IYY = (PPP = (PPP)/\Gamma I = IYY)/\Gamma I = IYY = I$ 

# سورة الشعراء

 $(37)^{\Gamma} = (\Lambda Y)^{\Gamma} = (\Gamma Y)^{0} = (\Gamma Y)$ 

#### سورة النمل

 $(31)/\Gamma T \in \Gamma T = (TT)/\Gamma T \in \Gamma T = (\Gamma T)/3\Gamma T = (\Lambda T)/3TV = (\Lambda T)/\Gamma T = (\Lambda T)/2TV = (\Gamma T)$ 

#### سورة القصص

(7)/171 = (7)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)/171 = (1)

# سورة العنكبو*ت* ۵۳/(۵۱) – ۲۰۳/(٤٩) – ٤٧١/(۲٦) – ۱٤٩/(۲) – ۱٤٩/(۱)

سورة الرّوم

 $(14)/0 = (77)/171 = (77)/171 \in (77) = (77)/77 \in 737 = (74)/77 = (74)/77 = (30)/90$ 

سورة لقمان

 $(47)/47 \in 414 = (44)/411 = (44)/411$ 

سورة السجدة

(11)/770 = (71)/471 e 091 e 377 = (10)/40 = (71)/403 = (11)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 = (71)/40 =

سورة الأحزاب

(V)/373 و 3.43 — (V)/(V) — (V)/(V) — (V)/(V) = (V)/(V)

سورة سأ

 $(7)/\Lambda \Gamma \in (190 - (\Gamma)/\Gamma \Gamma = (17)/\Gamma \Gamma = (17)/\Gamma \Gamma = (13)/\Gamma \Gamma = (13)/\Gamma \Gamma = (13)/\Gamma \Gamma = (13)/\Gamma =$ 

سورة فاطر

(10)/317 = (11)/10 = (11)/10 = (10)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11)/10 = (11

سورة يس

 $(P9)^{VV} = (20)^{2}\Gamma\Gamma e^{-VV} = (N0)^{VV} e^{-\Gamma N} e^{-\Gamma N} = (N0)^{VV} = (N0)^{2}\Gamma = ($ 

## سورة الصّافّات

#### سورة ص

(9)/YT = (77)/177 = (97)/377 = 977 = (77)/170 = (77)/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/173 = 770/1

#### سورة الزّمر

 $(1)/0P1 \ e^{-\Gamma P1} \ e^{-\Gamma N/Y3} = (\Gamma)/VP1 = (V)/0YY = (P)/VO3 = (V7)/1VV = (V3)/YF0 \ e^{-\Gamma N/YO3} \ e^{-\Gamma N/YO3} \ e^{-\Gamma N/YO3} \ e^{-\Gamma N/YO3} \ e^{-\Gamma N/YF1} = (VF)/YF1 =$ 

#### سورة غافر

# سورة فُصِّلَت

# سورة الشوري

(11)/00 e 1V e 0A e VA e A11 e 1Y1 e V91 e F7Y e 33Y e F0Y e .TY e W9.00 e .V9) <math>(11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/010 = (11)/

#### سورة الزخرف

 $(1-Y)/\lambda 3 \in YYY = (Y)/Y\lambda 1 = (P1)/03 \in Y\lambda 1 = (Y)/3Y1 = (A0)/3YY = (YV)/73T = (VV)/77T = (VV)/3YY = (VV)/3YY$ 

#### سورة الدُّخان

> سورة الجاثية ١٦١/(٢١) \_ ٦٩٧/(١٧) = ١٩٧/(١٧)

#### سورة الأحقاف

-171/(T) = (11)/(T) = (11)/(T)

#### سورة محمد

 $97/(70) = 1889 \cdot 187/(70) = 077/(19) = 0.0/(11)$ 

# سورة الفتح

 $19.(Y9) = (41)/247 \in -19 = (47)/793 \in (49) = (47)/97$ 

#### سورة الحجرات

(V)/777 = (P)/733 e VVV = (V)/P70 = (V)/P70 = (V)/P70 = (V)/V0 =

سورة ق

 $(47)^{17} = (47)^{17} = (47)^{17} = (47)^{17} = (47)^{17} = (47)^{17}$ 

سورة الذاريات

(٤)/٥٠) ـ (۲۸)/٨٥ ـ (٣٦ ـ ٣٦)/٩٤٤ ـ (٥٦) / ٩٢ ـ (٢٥)/ ٩٢ ـ (٢٥)/ ٩٢ ـ (٤٥)/ ٩٠ ـ (٤٥)/ ٩٠ ـ (٤٥)/ ٨٥ و ٩٢

سورة الطور

 $0VT/(\xi V - \xi 0) - VT/(T0) - 10\xi/(T1 - T1) - VT9/(T1) - 19T/(T)$ 

سورة النجم

 $(^{\circ} - ^{\wedge})^{(17)} = (^{(11)}^{(11)} - ^{(11)}^{(17)} = ^{(11)}^{(17)} = ^{(11)}^{(17)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(12)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)} = ^{(11)}^{(11)}$ 

سورة القمر

(۱)/۹۲ ـ (۲۱) ۲۹۹ ـ (۲۹)/۲۲۱ و ۲۲۲

سورة الرَّحمُـٰن

(1)/PA = (YY)/AFI = (FY)/AV  $e^{-VO} = (YY) - A9/(1)$   $e^{-FV} = (YY)/AV$   $e^{-FV} = (YY)/YOY$ 

سورة الواقعة

144/(AY) = 151 = 1.0 /(15)

سورة الحديد

 $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$   $(7)^{0}$ 

```
سورة المجادلة
                        (1)/977 = (3)/703 \ e \ 377 = (77)/170 \ e \ 317
                                سورة الحشر
(0)/VOF e · AV = (A)/19F = (P)/19F = (11)/0FF e 19F e 37V =
                                                (\Upsilon Y)/\Upsilon 0 \in 3\Lambda = (3\Upsilon)/3\Lambda
                               سورة المتحنة
                                                               70A /(1.)
                               سورة الصُّف
                                                    \Upsilon9\xi/(0) = 0\xiV/(\xi)
                               سورة الجمعة
                                                                 VA0/(0)
                              سورة المنافقون
                                                                  £91/(1)
                               سورة التّغابن
            (Y) \wedge YY = (Y) / (Y) = (Y) / (Y) = (Y) / (Y)
                               سورة الطّلاق
                                                    (۲ - ۳)/۲۰۱ و ۷۰۱
```

سورة الملك ۹۳/(۲) و ۱۳۳ ــ (۱٤)/۱۲۶ و ۳۵۳

719/(11)

سورة التحريم

سورة الحاقة

(10)/107 = (11)/107 = (10)/377 = 0.07 = (10)/300 = 0.000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.00000 = 0.0000 = 0.00000 = 0.00000 = 0.00000 = 0.00000 = 0.0000 =

سورة المعارج ۳۸۱/(۲ – ۲) / ۹۹۲/(۲ – ۱) – ۹۹۲/(۲ – ۱)

سورة نوح (۲۷ ـ ۹۰/(۱۸ ـ ۲۹/(۲۳)

سورة الجن

 $(7)/077 \in VTV = (11)/10 = (11)/10 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/107 = (11)/1$ 

سورة المدّثر

 $(07)^3$   $(77)^4$   $(77)^4$   $(70)^4$   $(70)^4$   $(70)^4$   $(70)^4$ 

سورة القيامة

097/(£+ \_ 77) \_ 7+4 = 74)/(TF \_ 77) \_ 079/(T)

سورة الدَّهر

(1)/ $\Lambda$ (1) e TFO = (7)/ $\Lambda$ 0 e  $\Lambda$ FC = (7)/ $\Lambda$ 13 e TFC = (71)/ $\Lambda$ 13 e TFC = (71)/ $\Lambda$ 17 e TFC = (71)/ $\Lambda$ 18 e

سورة النّبأ (۲۲ ــ ۲۲)/(۲۲ ــ (۲۲)/ ۲۲۲ و ۲۲۸ ــ (۲۲)/(۲۲ ــ (۳۰) سورة النازعات

 $(1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^{(1)} = (1)^$ 

سورة عبس ۲۱۹/(۳۱) = ۲۰۳/(۱٤ = ۱۳)

سورة التكوير

(19)/741 = (71)/773 = (71)/773 = (74)/771 = 377

سورة الانفطار

(۱۰)/ ۷۸۰ ـ (۱۱) ـ ۵۰۷/(۱۲) ـ ۵۰۷/(۱۱) ـ ۵۰۷/(۱۰)

سورة المطفّفين

(۱۵)/۲۱۱ و ۲۱۲ – (۲۱)/۱۱۹

سورة الانشقاق

7.1/(10 - 7)

سورة البروج

 $(01)/7.1 e^{-11} e^{-17} = (71)/7.1 e^{-11} = (71)/378 = (71)/378 = (71)/7.1 e^{-11} = (71)/378 = (71)/7.1 e^{-11} = (71)/378 = (71)/7.1 e^{-11} = (71)/7.1 e^{-11}$ 

سورة الأعلى

177/(4 - 1)

سورة الفجر

 $-V = V / (V) - V = (\Gamma / (V) - V = (\Gamma / (V) - V) / (V) - (\Gamma / (V) - (V) / (V)$ 

سورة البلد 70/(9 - A) سورة الشمس 788/(1 - 4) (A - V) سورة البيّنة (٨)/٢٩ و ١٨٤ سورة الفيل Y£4/(1) سورة الكافرون 014/(1) سورة الإخلاص (1)/POT e 710 - (7)/POT - (3)/ATI e POT

سورة الفلق 01V/(Y)

\* \* \*



# (٢) فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| ۰۱۲ _ ٤/    | آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤١٦         | ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار                                  |
| <b>V0</b> Y | اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله                         |
| ०१९         | اتهموا الرّأي في الدين (عمر)                                   |
| 184         | اخسأ فلن تعدو قدرك                                             |
| 799         | ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً                    |
| ٧٠٠         | ادعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبسي بكر كتابا             |
| 18.         | اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر            |
| ٧٣٨         | ارقبوا محمداً في أهل بيته [أبو بكر]                            |
| <b>27</b>   | ارم فداك أبي وأمي                                              |
| 770         | استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل             |
| ۳۰۱         | اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء                 |
| ٧٧٠         | اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله                     |
| ٧٧٠         | اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء                        |
| ٧٥٤         | اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس              |
| 414         | اعملوا فكل ميسر لما خلق له                                     |
| ۷۱۰ _ ۲۰    | اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر                            |
| ٧٣٥         | التمسوها في العشر الأواخر من رمضان                             |
| ٧٣٢         | اهدأ فيا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد                          |
| ٧٣٢         | أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة |
| ٧٨٤         | أبهذا أمرتم، أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض       |
| 177         | أتدرون ماذا قال ربكم الليلة                                    |
| <b>7</b> /4 | أتي رسول الله ﷺ بلحم                                           |

| 705          | حيوا ما خلقتم                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0 2 Y        | ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما                            |
| ۷۸۱          | ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران                                 |
| 444          | إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر)                 |
| 40.          | إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلاناً                |
| 411          | إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد              |
| ٤٧٠          | إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه                 |
| ۲۲٦          | إذا سألتم الله الجنة، فسلُّوه الفردوس                           |
| ٥٣٧          | إذا صليتُم على الميت فأخلصوا له الدعاء                          |
| <b>0 V V</b> | إذا قبر الميت ــ أو قال الإنسان ــ أتاه ملكان أسودان            |
| 191          | إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة]       |
| ٦٧٠ _        | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ٦٦٤ -                    |
| 247          | إذا مت فاسحقوني ثم ذروني                                        |
| ٥٨           | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة                |
| <b>47</b> 7  | أذن ليٰ أن أحدُّث عن ملك من ملائكة الله عز وجل                  |
| 124          | أرى عرشاً على الماء (ابن صياد)                                  |
| 771          | أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن                        |
| - ۷۰۰        | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن ٤٤٠ - |
| 790          | أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك                          |
| ٤٥           | أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد           |
| 797          | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم                            |
| 179          | أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي                       |
| 111          | أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك                     |
| ۱۸۹ _        | أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر                       |
| 114          | أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا                                   |
| ١٠٠          | أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق                          |
| ۷٤٩ <u> </u> | أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ١٨٩ – ٦٥٨. |
| 77           | أعوذ بالله من عذاب القبر إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال       |
| ۲ ۰ ۱        | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات                            |
| /٧٦          | أعوذ بوجهك هاتان أهون                                           |

| 774           | أغفى رسول الله ﷺ إغفاءة                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥           | أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً                                         |
| ۳.            | ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله ﷺ: أمرني ألا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته   |
| ٧٢١           | ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة                                       |
| ۲۰۳           | أما إني لا أقول: آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف                 |
| ٧٣٧           | أما بعد، أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي                   |
| ٧٠٨           | أما صاحبكم فقد غامر                                                        |
| £97_          | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ٢٢. |
|               | أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك                   |
| 400           | أن تؤمن بالله وملائكته                                                     |
| ۰۱۲_          |                                                                            |
| 90            | إن أعمال العباد تصعد إلى السهاء                                            |
| ٧٠٩           | أن رسول الله ﷺ مات وأبو بكر بالسّنح                                        |
| <b>£00</b>    | أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار              |
| ٧٠٤           | إن استخلف، فقد استخلف من هو خير مني                                        |
| 799           | إن لم تجديني فأتي أبا بكر                                                  |
| 44.           | أنا أول شفيع في الجنة                                                      |
| 7.4           | أنا أول من تنشق عنه الأرض                                                  |
| ۲۸۳ -         | أنا سيد الناس يوم القيامة «حديث الشفاعة»                                   |
| 109           | أنا سيد ولد آدم ولا فخر                                                    |
| 101           | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر                        |
| ۲۸۰           | أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدأ              |
| ۳٤٥           | أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة         |
| 405           | أنا من الرّاسخين في العلم (عبدالله بن عباس)                                |
| ***           | أنت الأول فليس قبلك شيء                                                    |
| 777           | أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي                           |
| 170           | إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر                            |
| ***           | إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين               |
| <b>**</b> **. | إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم                                        |
| 710           | إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي                             |

| 414          | ن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 099          | ن الأرضُ تمطر مطراً كمنيِّ الرجال                                  |
| <b>YY0</b> _ | ِن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة ٣٤٠ ــ ٥٤٥ ـ |
| ٧٥٨          | إن أول الأيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها                          |
| ٣١           | إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً             |
| ٥٤٠          | ِن خليلي أوصاني، أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة            |
| - ۸۸۶        | إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله                        |
| ٤٨٨          | إن الإِسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة                  |
| ۳۱۸          | إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار      |
| 077          | إن الروح إذا قبض تبعه البصر                                        |
| ٤٠٨          | إن السهاء أطَّت                                                    |
| <b>Y Y Y</b> | إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية             |
| ۲.,          | إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس                       |
| 470          | إن عرشه على سمواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة                   |
| ۲۷٥          | إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم     |
| ٤٧٨          | إن في الجسد مضَّعة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد                     |
| 101          | إن فيك خلتين يحبهها الله: الحلم والأناة                            |
| <b>Y Y A</b> | إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن                        |
| ۳۹٦ <u> </u> | إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا                      |
| 101          | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة          |
| ۳۰۳          | إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان ــ يعني عرفة ــ  |
| ۲۰۱          | إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به              |
| ۱۸۸          | إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك         |
| 178          | إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله  |
| ٠٠٤          | إن الله خلق آدم ثِم مسحِ ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال        |
| * £ £        | إن الله خلق لوحًا محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء        |
| . • •        | إن الله سيخلص رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة           |
| 11           | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها              |
| 77           | إن الله قبض أرواحكم حين شاء                                        |
| <b>'Y</b> 0  | إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال       |

| <b>79</b> 7 | إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 475         | إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام                                  |
|             | إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد              |
| 197         | [عبدالله بن مسعود]                                                    |
| ۲٠١         | إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة     |
| 440         | إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته                    |
| 474         | إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا               |
| ٧٩٠         | إن لأنفسكم علَّيكم حقاً، وإن لأعينكم حقاً، صوموا وافطروا              |
| ٧٣٠         | إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح        |
| 7.1         | إن لكل نبىي حوضاً، وإن حوض نبينا ﷺ أعظمها وأجلُّها                    |
| ۱٥٧         | إن لي أسهاءً: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي                        |
| ۸۵۵         | إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء، وعُند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم |
| ٤١٧         | إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها            |
| ٣١          | إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد             |
| ۲٨3         | إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته، ورجاً ثوابها                      |
| ٦١٤.        | إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 🛾 🙃 🗲 🗕 |
| ٥٨٧         | أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة                                 |
| ۷٦٣         | إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه      |
| 7.7         | إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض               |
| 7.7         | إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق                         |
| 197         | إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف                                      |
|             | إن هـُذا والذي جـاء به مـوسى عليه السـلام ليخرج من مشكـاة واحـدة      |
| 150         | (النجاشي)                                                             |
| ٥٨١         | إن هذه الأمة تبتلي في قبورها                                          |
| ۲۸٦         | إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد                                         |
| 777         | إنكم ترون ربكم عياناً كِما ترون الشمس                                 |
| 729         | إنكم سترون ربكم عياناً كها ترون هذا القمر                             |
| ۱۸٤         | إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى                           |
| ۱۸٤         | إنه ﷺ رآه بعينه                                                       |
| 717         | إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة                              |

| إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل                          |
| إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة |
| إنه نزلت عليَّ آنفاً سورة                                            |
| إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة       |
| إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون                                 |
| إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار |
| أنها توضع في الميزان (الأعمال)                                       |
| إنها ستكون فتن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم                            |
| إنها كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ وتقول: زُوجكنُ أهاليكن وزوجني الله  |
| إنهها ليعذبان، وما يعذبان في كبير                                    |
| إني أبرأ إلى كل خليل من خلته                                         |
| إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً، ولو أصبته لأكلتم منه                 |
| إني قد خشيت على نفسي                                                 |
| إني لأرجو أن كون أخشاكم لله                                          |
| أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد    |
| أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى                   |
| اختلافاً كثيراً 630                                                  |
| أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلًا                         |
| أو مسلماً                                                            |
| أول ما خلق الله تعالى الِقلم                                         |
| أي الإسلام أفضل                                                      |
| أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول                                       |
| إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً        |
| إني فرطكم على الحوض، من مرّ علي شرب                                  |
| َ                                                                    |
|                                                                      |

| ٦٦٨                 | الان بردت عليه جلدته                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ***                 | الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس)                          |
| 110_700             | الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله              |
| £AV                 | الإسلام علانية والإيمان في القلب                                   |
| <b>£</b> ∨ <b>£</b> | الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله الله                    |
| 440                 | أين الله؟ (حديث الجارية)                                           |
| 0 8 9               | الله أعلم بما كانوا عاملين                                         |
| 797                 | الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي                         |
| 3.77                | اللهم أشهد                                                         |
| 144                 | اللهم أمتعني بزوجي رسول الله (أم حبيبة)                            |
| 177                 | اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك                 |
| 118                 | اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء            |
| ٧١                  | اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك                         |
| 1.1                 | اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وأعوذ بعظمتك             |
| <b>**YV _ 1</b>     | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك                  |
| <b>79</b> A         | اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب)  |
| 179.09              | اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحاية خيراً لي . |
| 7 £ A               | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض             |
| ٤٠٠                 | اللهم صلى على آل أبي أوفى                                          |
| 405                 | اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل                                  |
| 143                 | اللهم لك أسلمت، وبك آمنت                                           |
| 177                 | اللهم هذا عن أمتي جميعاً                                           |
| 177                 | اللهم هذا عن محمد وآل محمد                                         |
| 777                 | اللهم هؤلاء أهلي                                                   |
|                     | أي سياء تظلني وأي أرض تقلّني                                       |
| ۰۰۰ _ ۲۱۹           | إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (أبو بكر)                          |
| ٤٧٥                 | البذاذة من الإيمان                                                 |

| 771                                         | بسم الله، والله أكبر، اللهُم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 133                                         | بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة                                         |
| ٧٠١                                         | بينا أنا ناثم رأيتني على قليب عليها دلو                                  |
| ۳۸٦_                                        | بينا أهل الْجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرِفعوا أبصارهم     ٣٧٦ــ٣٧٦    |
| ٤٠٤                                         | بينا جبريل قاعد عند النبِّي ﷺ سمعٌ نقيضاً من فوقه                        |
| 277                                         | بينا أنا جالس، إذ جاء جبـريل فوكز بين كتفي                               |
| ۸۸                                          | بينها ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، فأوو إلى غار                         |
| ٨٨                                          | تخلقوا بأخلاق الله                                                       |
| ०१९                                         | ترانی قد رضیت، وتأبسی                                                    |
| 40.                                         | ترون ربكم كها ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب                       |
| 45.                                         | تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو إثنتين وسبعين فرقة                  |
| ۸•۲                                         | تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي             |
| 4                                           | تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس)     |
| ***                                         | تلك محض الإيمان                                                          |
| ٥٣٨                                         | توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار                                  |
| <b>-</b> 4 .                                |                                                                          |
| 71.                                         | توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة                      |
| 11.                                         |                                                                          |
| 011                                         | توضع الموازين يوم القيامه فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه                      |
|                                             | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه            |
| 0 E V<br>V7 ·                               | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما |
| 0 E V<br>V7 •                               | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما |
| 0 E V<br>V7 ·                               | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما |
| 0 E V V7 · 0 A Y E E Y                      | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما |
| 0 £ V V V V V V V V V V V V V V V V V V     | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما |
| 0 EV<br>V7 ·<br>0 A Y<br>E E Y<br>V1 I      | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما |
| V\$ V7 · V6 · | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما |
| V\$ V7 · V6 · | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما |
| V\$ V7 · V6 · | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما |
| 0 £ V V V V V V V V V V V V V V V V V V     | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما |

| 198   | خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ***   | ذاك صريح الإيمان                                                            |
| ٧٨٣   | ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم                        |
| ٧٠٣   | رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ﷺ                             |
| ٥٨٥   | رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة                                           |
| ٧١٢   | رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة                  |
| 717 . | رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة         |
| ٧٠٣   | رأيت كأن دلواً دلي من السَّماء فجاء أبو بكر                                 |
| 779   | رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله ﷺ يوم أحد قد شلت                        |
| ٥٢٠   | ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه                                |
| ۳۷۸   | زوجكن _ أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات                              |
| 197   | زينوا القرآن بأصواتكم                                                       |
| 440   | سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية                                 |
| 243   | <b>سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر</b>                                          |
| 707   | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي                                     |
| 777   | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . |
| •••   | السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ (عمر)                                            |
| 44.   | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي                                                 |
| 740   | صل قَائيًا، فَإِن لم تستطع فقاَّعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب                 |
| 079   | صلوا خلف کل بر وفاجر                                                        |
| 041   | صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله     |
| 144   | صلة الرحم تزيد في العمر                                                     |
| 401   | صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية                     |
| ۰۳۰   | الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر                   |
| 111   | الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان                                 |
| 441   | عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها                                          |
| ٧٣١   | عشرة في الجنة، النبـي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة            |
| 08.   | على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره                                |
| ٤٥    | على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس                                             |
| ٦٠٧   | علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك                                                |

| 111          | عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠          | عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين                                       |
| ٤٧٣          | العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع                  |
| 01.          | الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهها ركبت (عمر بن الخطاب)                 |
| 104          | فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم                                |
| ۲۸٦          | فها عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه                 |
| 794          | فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون              |
| 071          | قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها |
| ١٢٥          | قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه       |
| 077          | قبض أرواحكم وردها عليكم                                                 |
| 411          | قد أردت منك ما هو أهون من ذلك                                           |
| 124          | قد خبأت لك خبأ                                                          |
| 414          | القدر سرَّ الله فلا تكشفه (علي)                                         |
|              | قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض                        |
| <b>450</b> _ | بخمسين ألف سنة ١٢٧-١١٣                                                  |
| 177          | قد سألت الله لأجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة                  |
| V17          | قد كان في الأمم قبلكم محدّثون فإن يُكن في أمتي منهم أحد، فعمر           |
| ٧٨٨          | قل: آمنت بالله أثم استقم                                                |
| 774          | قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت           |
| 777          | قولي: السلام على أهل الديّار من المؤمنين والمسلمين                      |
| 401          | القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر (ابن عبّاس)                |
| <b>V9V</b> _ | القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم ٣٥٦                        |
| 444          | كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات                    |
| 277          | كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والأخر               |
| 707          | كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك                 |
| 017          | كان ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإِخلاص                          |
| ٧٣٤          | كان ﷺ يعتكف العشُّر الأواخر من رمضان                                    |
| 117          | كان الله ولم يكن شيء قبله                                               |
| 777          | كان لأبــي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء [عائشة]               |
| ۷۳٤          | كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدراً والحديبية                                |

| <b>YYA</b> - | كلاكها محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ٤٢٨ ـ        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 122          | كلَّا والله، لا يخزيك الله (خديجة)                                    |
| 091          | كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب               |
| 441          | كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع                                      |
| ٣٣           | كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه        |
| 711          | كلَّمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان    |
| ٧٢٨          | كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل أمة النبـي ﷺ بعده: أبو بكر             |
| <b>414</b> . | الكرسى موضع القدمين والعرُّش لا يقدر قدره إلاَّ الله تعالى (ابن عباس) |
| ٧٣١          | لأبعثن إليكم رجلًا أميناً حق أمين                                     |
| VY0          | لأعطين الراية غداً رجلًا يحبُّ الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله         |
| 727          | لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك                         |
| 444          | لتَّاخذن أمتى مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر، وذراعاً بذراع             |
| ۸۰۰          | لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدة                              |
| ٣١           | لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد                   |
| 10.          | لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبـي كبشة (أبو سفيان)                           |
| ۳۷۸          | لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات                            |
| 777          | لقد قَفَّ شعري عِمَّا قلت ٰ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب (عائشة) |
| 719          | لقيت إبراهيم ليلة أُسري بـي، فقال: يا محمد اقرىء أمتك مني السلام      |
| 401          | لكل أمة مجوس، ومجوس هذَّه الأمة الذين يقولون: لا قدر                  |
| ٧٣٠          | لكل نبىي، حواري، وحـواريّ الزبير                                      |
| 710          | لما أصيبُ إخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر                   |
| ۲٠٦          | ﻟﻤﺎ خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة                    |
| 718          | لما خلق الله الجنة والَّنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال                 |
| ٦٢٨_         |                                                                       |
| 137          | لن يدخل أحد الجنة بعمله                                               |
| 774          | لن ينجي أحداً منكم عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل    |
| 771          | لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم          |
| 178          | لو كنت متخذاً من أُهل الأرض خلَّيلًا لاتخذت أبا بكر خلَّيلًا ﴿        |
|              | لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكآن لهم على ذلك وقت          |
| 777          | يخرجون فيه (عمر)                                                      |

| 444         | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨١         | لولاً أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع         |
| 444         | ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذّو النعل بالنعل               |
| <b>VY</b> A | ليت رجلًا صَالحًا من أصحابًـي يحرسني الليلة                            |
| 444         | ليردن علي أناس من أصحابـيّ الحوضّ حتى إذا عرفتهم                       |
| 7.1         | ليس أحدُّ يحاسب يوم القيامة إلا هلك                                    |
|             | ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال |
| ٤٧٣         | (الحسن البُصري)                                                        |
| £77         | ليس المخبر كالمعاين                                                    |
| 709         | ليسوا بشيء تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني                             |
| ٧٨٨         | ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر                     |
| <b>Y00</b>  | ما تذكرون إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات                         |
| 433         | ما تعدون المفلس فيكم؟                                                  |
| ٤١٧         | ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد ﷺ (عبدالله بن سلام)                |
| 377         | ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل                           |
|             | ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كخردلة في يد أحدكم                |
| 47 8        | (ابن عباس) میاسی دربین میاسی دربین عباس)                               |
| **          | ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة               |
| <b>0</b> 7A | ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه                           |
| ۳۳۸         | ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هـلك من كان قبلكم               |
| 747         | ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى لله من أيام العشر                 |
| ٥٠٨         | ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله «حديث باطل»                       |
| 787         | ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم                   |
| 707         | ما من نبـي إلا أنذر قومه الأعور الدجال                                 |
| 414         | ما منكم من أحد _ ما من نفس منفوسة _ إلا وقد كتب الله مكانها            |
| 009         | ما منكم من أحد إلَّا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة        |
| 804         | ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة         |
| 107         | مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه، وترك منه موضع لبنة             |
| ٧.,         | Little 1 to 1 ft                                                       |
|             | مروا أبا بكر فليصل بالناس                                              |
| 711         | مروا أبا بكر فليصل بالناس                                              |

| ٤٤١                 | من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>V09</b>          | من أي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد     |
| V0 <b>9</b>         | من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة               |
| ٤٧٦                 | من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان       |
| ٧٦٨                 | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ                             |
| 40.                 | من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس               |
| ٥٤٠                 | من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله                     |
| ٧٧٣                 | من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه                |
| 737                 | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه                                 |
| 221_                | من حلف بغير الله فقد أشرك ــ كفر ــ                                 |
| 283                 | من حمل علينا السلاح فليس منا                                        |
| 0 2 1               | من رأِي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر                                 |
| V• Y                | من رأى منكم رؤيا ِ خلافة نبوة                                       |
| ٤٧٦                 | من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه               |
| 079                 | من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وساءته سيئته                    |
| 573                 | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم                |
| V0Y_                | من عادى لي وِلياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي وم ـ          |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد                                  |
| 284                 | من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا                      |
| 175                 | من قال إني خير من يونس بن متى، فقد كذب                              |
| 719                 | من قال: سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة                    |
| <b>Y1</b> A         | من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار                       |
| <b>Y1</b> A         | من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار                    |
| ٤٠٤                 | من قرأ الأيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه                     |
| 74                  | من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة                          |
| 233                 | من كانت عنده لأخيِّه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم         |
| 0 2 7               | من كان منكم مستنًا، فليستن بمن قد مات (عبدالله بن مسعود) . ٰ        |
| ٦٧٧                 | من لم يسأل الله يغضب عليه                                           |
| 778                 | من مات وعليه صيام صام عنه وليه                                      |
| ٧٣٠                 | من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم                                    |

| 375   | من يدخل الجنة ينعم ولا يَبأس ويخلد ولا يموت                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 74.   | مهلًا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم          |
| 173   | المؤمن القوّي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير         |
| 779   | نزل إلى سياء الدنيا                                                 |
| ۷۲۹   | نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة                                  |
| ٦٦٨   | نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته                  |
| 0 2 1 | نعم، نعم وفيه دخنن                                                  |
| 777   | نعم [إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص]                                  |
| 778   | نعم [إن أمي توفيت وأنا غائب]                                        |
| 0.1   | نهى عن بيع الولاء وهبته                                             |
| 14.   | بهی عن النذر                                                        |
| 377   | بی ت<br>نور آنی آراه                                                |
| ٤٨٧   | هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم                                        |
| ۸۰۰   | هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً                                         |
| 127   | هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى                                   |
| ٧٢٠   | هذه يد عثمان                                                        |
| 470   | هل تدرون كم بين السهاء والأرض بينهما مسيرة خمسمائة سنة              |
| 779   | هل تدرون ما الكوثر                                                  |
| 717   | هل تضارون في القمر ليلة البدر                                       |
| 757   | هل ظلمتكم من حقكم شيئاً فذلك فضلي أوتيه من أشاء                     |
| 7.47  | هلك المتنطعون                                                       |
| ۳٦٠   | هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود)            |
| 1.0   | هم في الظلمة دون الجسر                                              |
| 1.0   | هو نهر وعدنیه ربـي                                                  |
| ٤٥٣   | واتبع السيئة الحسنة تمحُها                                          |
| 11    | والجيم الشيئة المستدان الشركيس إليك                                 |
| 129   | والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له           |
| 20    | وبحليا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . |
| 1.7   | والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة                    |
| /07   | والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً            |
|       | والدي مسي بيده ليرسنس و يعرف سيدا الله الله الله الله               |

| 777        | وأنا أشهد                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٠        | وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما                               |
| 419        | وإنما الأعمال بالخواتيم                                                        |
| 104        | وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبـي                            |
| 297        | وإنا إن شاء الله بكُم لاحقون                                                   |
| 441        | والله أني لأحبك                                                                |
| 717        | وايم الذي نفسي بيده: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا وبكيتم كثيراً              |
| ٥٣٨        | وجبت هذا أثنيتم عليه خيراً وجب له الجنة، وهذا                                  |
| 177        | وجهت وجهي                                                                      |
| 177        | والخير كلهبيديك والشر ليس إليك                                                 |
| 777        | وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة                                                  |
| ***        | وقد وجدتموه ذلك صريح الإيمان                                                   |
| ١٨٨        | ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم فيَّ بوحي يتلى                             |
| 178        | ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا                       |
| *17        | وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب                              |
| ٥٤٧        | وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن                       |
|            | وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر            |
| 794        | [عائشة]                                                                        |
| 7 • 7      | وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم                           |
| ***        | ويحك أتدري ما تقول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه                         |
| 001        | ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار                                             |
|            | ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات                  |
| 444        | (عمر بن الخطاب)                                                                |
| 478        | لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم                   |
| ٣٠١        | لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء                         |
| ٤٨٠        | <ul> <li>لا: الإيمان مكمل في القلب زيادته الكفر، ونقصانه كفر «باطل»</li> </ul> |
| ٧٦٥        | لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً                                                  |
| <b>727</b> | لا بل فيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير                                     |
| ٤٨٣        | لا تؤمنوا حتى تحابوا                                                           |
| 401        | لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم                                              |
|            |                                                                                |

| ٤٣٩   | لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17    | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم               |
| 191   | لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً             |
| 795   | لا تسبوا أصحاب محمد ﷺ فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل                    |
| 07    | لا تشددوا فيشدد الله عليكم                                            |
| 17.   | لا تفضلوا بين الأنبياء                                                |
| ٧٥٨   | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها |
| ٤٣٨   | لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله                                          |
| 0.1   | لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها                               |
| 01.   | لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي                              |
| 0 7 1 | لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد         |
| ٤٨١   | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين          |
|       | لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله      |
| 049   | الا بإحدى ثلاث                                                        |
| ۷۳٤ - | لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ٦٩٥                                 |
| 272   | لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله                                  |
| 144   | لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر                   |
| ۲۳٦   | لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة                             |
| ٧٣٦   | لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولَّيهم إثنا عشر رجلًا                    |
| ٧٣٦   | لا يزال هذا الأمرُّ عزيزاً إلى إثني عشر خليفة                         |
| ٤٨٣_  |                                                                       |
| 14.   | لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني                          |
| 770   | لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد                               |
| ٤٤٩   | لا يـا أبنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق                     |
| ٤٥٨   | لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظُّن بربه                               |
| 171   | لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى                            |
| 171   | لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى                          |
| ٤٥٤   | يا أبا بكر ألست تنصب، ألست تحزن، ألست يصيبك اللأواء                   |
| 0.9   | يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم                              |
| ٥٣٢   | يا ابن أخى إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس                            |

| 778_         |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4.1          | يا بني عبدمناف لا أملك لكم من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله     |
| ٦.,          | يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها               |
| <b>٦٥٩</b> _ | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ٩٢ |
| 44           | يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب         |
| 457          | يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك                            |
| ٧٨٤          | يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم                  |
| 3 P Y        | يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده                                  |
| ٤٨١          | يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار                               |
| 079          | يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه                 |
| 799          | يأبسي الله والمسلمون إلا أبا بكر                                    |
| 127          | يأتيني صادق وكاذب (ابن صياد)                                        |
| 715          | يؤتى بابن آدم يومٍ القيامة، فيوقف بين كفتي الميزان                  |
| 717          | يؤتى بالموت كبشاً أغبر فيوقف بين الجنة والنّار                      |
| 713          | يبعث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة     |
| ۰۰۸_         | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ٣٨١ ـ                   |
| 7.0          | يجمع الله الناس يوم القيامة فيعطون نورهم على قدر أعمالهم            |
| ٥٠١          | يحوم من الرضاع ما يحوم من النسب                                     |
| 078_         | يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مِن إيمان                    |
| PAY          | يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم                  |
| 794          | يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء ثم الشهداء             |
| 041          | يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم             |
| 90           | يظلان صاحبهها كأنهما غمامتان (سورة البقرة وآل عمران)                |
| 7.8          | يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير             |
| 471          | يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم                                       |
|              | يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض   |
| 7.7          | من شيء                                                              |
| 277          | يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بِـي، وأنا معه إذا ذكرني           |
| ٥٠٩          | بقول الله عز وجل: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة             |
| ٤٥٧          | بقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بـي، فليظن بـي ما شاء             |

| 375          | ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 717          | ينادي مناد من السياء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة       |
| 187          | ينزلُ ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سهاء الدنيا          |
| ۸۰۰          | اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون                        |
|              | * * *                                                    |
| 140          | حدیث محاجة آدم وموسی                                     |
| 127          | حديث قصة هرقل مع أبِّي سفيان وسؤاله عن النبي ﷺ           |
| 710_         | حديث الإسراء ٢٧٤ - ٢٧٤ - ٢٧٤ -                           |
| <b>791</b> _ | حديث الشفاعة                                             |
| 7.4          | حديث البطاقة                                             |



#### فهرس الشعر

أصبحتُ منفعلًا لما تختاره وفى كلِّ شيءٍ له آية ما وحد الواحد من واحد توحيد من ينطق عن نعته توحيده إياه توحيده لولا التّنافس في الدّنيا لما وضعت يحلّلون بــزعم منـهم عـقــدأ مُعاويَ إنّنا بشر فأسجح وقتلى كمثــل ج لموع النخـيــ على نحت القوافِي مِنْ مقاطعها مجّدوا الله فهو للمجد أهلّ بالبناء العالى الذي بهر النّا شرجعاً لا يناله بصر العيد سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم فيك يا أغلوطة الفكر سافرت فيك العقول فما فلحى الله الألى زعموا كــذبــوا، إنّ الــذي ذكــروا لو قد رأيت الصّغير من عمل الخيـ أو قد رأيت الحقير من عمل الشّــ

مني ففعلي كلُّه طاعات تبدأ عبلى أنه واحبد ٤٦ إذ كــلُّ من وحَــده جــاحــد عارية أبطلها الواحد ونعت من ينعته لاحد ٥٥ كتب التّناظر لا المغنى ولا العمد وبالذى وضعوه زادت العُقد 749 فلسنا بالجبال ولا الحديدا 004 ل تغشّاهم مُسبِل منهمر 177 وما عليَّ إذا لم تفهم البقر 707 ربّنا في السّماء أمسى كبيرا س وسوّى فوق السّماء سريرا ـن ترى الملائك حوله صورا 411 ما إن كمثلهم في النّاس من بشر 177 حار أمرى وانقضى عمرى ربحت إلا أذى السفر أنك المعروف بالنظر خارجٌ عن قوة البسر 737 رِ شواباً عجبت من كِبَسرِه . ـرً جـزاءً أشفقت من حَـلَرَه 201

كلا ولا سعى لديه ضائع فبفضله، وهو الكريم الواسع 797 فيها السرائر والأخبار تطلع عمّا قليل ولا تدري بما يقع؟ أم الجحيم فلا تُبقى ولا تدع؟ إذا رجوا مخرجاً مِنْ غَمُّها قُمِعُوا فيها ولا رقّة تغنى ولا جَزع قد سال قومٌ بها الرُّجعي فما رجعوا 7.5 وكــلُ نعيم لا محالــة زائـل 141 وغاية سعى العالمين ضلال وحاصل دنيانا أذى ووبال سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فبادوا جميعا مسرعين وزالوا رجال، فزالوا والجيال جبال 422 ــسياج فلا فرضٌ لديهم ولا نفل عزيزٌ على أبوابه يسجد العقل VVY رسول الذي فوق السماوات مِنْ علَ له عمل من ربِّه متقبِّلُ رسولٌ أتى من عندذي العرش مرسلُ 240 جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا 199 ولذا سُمِّي الخليل خليلا 447 بسقط الِّلوي بين الدّخول فحومل 111 كلُّ علم عبدٌ لعلم الرَّسول كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ 11 وسيّرت طرفى بين تلك المعالم على ذقن أو قـارعاً سنَّ نـادم 750 ما لجرح بميّتٍ إيلام 771

ما للعساد عليه حقّ واجب ان عُذُّنُوا فعدله، أو نُعُمُوا وطارت الصّحف في الأيدى منشّرة فكيف سهبوك والأنباء واقعبة أفى الجنان وفوز لا انقطاع له تهوى بساكنها طورأ وترفعهم طال البكاء فلم يُرحم تَضَرُّعُهم لينفع العلم قبل الموت عالمه ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ نهاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشةٍ مِنْ جسومنا ولم نستفد مِنْ بحثنا طول عمرنا فكم قد رأينا مِنْ رجالِ ودولةٍ وكم مِنْ جبال قد علت شرفاتِها هم معشرٌ حلُّوا النَّظام وخرقوا الـ مَجِانِين إلا أنَّ سرَّ جنونهم شهدت بإذن الله أنّ محمداً وأنَّ أبا يحيى ويحيى كلاهما وأنّ الذي عادي اليهود ابن مريم إنَّ الكـــلام لفي الفؤاد وإنَّمــا قد تخللت مسلك الرّوح منّى قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل أيها المغتدى ليطلب علما تطلب الفرع كى تصحِّح أصلًا لعمري لقد طفت المعاهد كلّها فلم أر إلّا واضعاً كفّ حائـر مَنْ يهن يسهل الهوان عليــهُ

وآفت مِنَ الفهم السّقيم 707 177 فألفى قولها كذبأ ومينا 100 وأنَّ النَّارِ مشوى الكافرينا وفوق العرش رب العالمينا ملائكة الإله مسؤمينا 417 مِنْ خير أديان البرية دينا لوجدتني سمحأ بذاك مبينا 173 ليسوا مِنَ الشُّرُّ في شيءٍ وإن هانا 79 وقد يورث النذل إدمانها وخير لنفسك عصيانها وأحبار سوء ورهبانها 240 إِلَّا الحديث وإلَّا الفقه في الدِّين وما سوى ذاك وسواس الشّياطين 14 والشِّقيُّ الجهول مَنْ لام حاله 404 فليس ينسى ربنا نملة وإن تسولَّى مسدبسراً نم له 404 فسويق الرسول ودون الولي 717

وكم مِنْ عائبِ قـولًا صحيحـاً وصاليات ككما يؤثفين فقدمت الأديم لراهشيه شهدتُ بانّ وعد اللّه حقًّ وأنّ العرش فوق الماء طاف وتحمله ملائكة شداد ولقد علمت بأنّ دين محمّد لولا الملامة أو حذار مسبّة . لكن قومى وإن كانوا ذوي عددٍ رأيت اللذنوب تميت القلوب وتبرك المذنسوب حياة القلوب وهل أفسد الدّين إلّا الملوك كلِّ العلوم سوى القرآن مشغلة العلم ما كان فيه: قال حدثنا ما قضى الله كائن لا محالة اقنع بما تُرزق يا ذا الفتي إن أقبل الدهر فقم قائماً مقام النُّبوَّة في برزخ

\* \* \*



# (٤)فهرس الأعلام

(1)

ادم عليه السلام: ٦٤، ١٣٥، ١٣٦، ۳۸۲، ۷۸۲، ۲۷۳ 397 3.7, P.7, .17, ۳۰۳ **A37, PPT, F13,** 1173 09. ( £11 إبراهيم عليه السلام: ٧، ٥٣، ٥٤، 191, 771, 371, 6 YV E 1973 787, 587, 787, 3 PY , OPY , TPY , YPY , APT, PPT, .... 373, V91 . 70 . 317 . 09 . 17V إبراهيم بن السري بن سهل.

إبراهيم النخعي: ٦٩٥

إبليس: ۱۳۳، ۱۸۲، ۲۲۰، ۲۳۵، ۲۳۵، ۱۱۶، ۲۱۸، ۲۲۱،

٥٩٤، ٣٨٥

ابن أبي حاتم = عبدالرحمن بن أبي حاتم.

ابن أبي الحديد =عبدالحميد بن هبةالله.

ابن أبي الدنيا = عبدالله بن محمد بن

عبيد.

ابن أبي شيبة= عبدالله بن محمد بن إبراهيم.

ابن إسحاق= محمد بن إسحاق.

ابن الأثير = المبارك بن محمد.

ابن الأنباري = محمد بن عبدالكريم.

ابن بطة= عبيدالله بن محمد بن محمد.

ابن جريج: عبدالملك بن عبدالعزيز. ابن حبان = محمد بن حبان.

ابن حزم: على بن أحمد.

بن راهويه = إسحاق بن راهويه.

ابن رشد (الحفيد) = محمد بن أحمد بن رشد.

ابن سيرين = محمد بن سيرين.

ابن سينا= الحسين بن عبدالله بن الحسن.

ابن الصياد: ١٤٢

ابن عبدالبر = يـوسف بن عبدالله بن محمد.

ابن عسدي = عبدالله بن عسدي بن عبيدالله.

ابن عربی: محمد بن علی بن محمد

الباقلاني.

أبو بكرة = نفيع بن الحارث.

أبو جعفر الهمداني = أحمد بن محمد بن الضحاك.

أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر.

أبو حاتم محمد بن حبان = محمد بن حبان البستي.

أبو حازم = سلمة بن دينار.

أبـو حامـد الغزالي = محمـد بن محمد بن محمد.

أبو الحجاج المزي = يوسف بن عبدالرحمن.

أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل.

أبو الحسن العنبري: ٢٦٤

أبــو الحسن القابسي = عــلي بن محمد بن خلف.

أبو الحسين البصري = محمد بن عـلي بن الطيب.

أبو الحسين الصالحي = ٤٦٠

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت.

أبو خليفة = حجاج بن عتاب العبـدي البصري.

أبو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني.

أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود.

أبو الدرداء = عويمر بن عامر.

الطائي.

ابن العربي = محمد بن عبدالله بن محمد.

ابن عطية = عبدالحق بن غالب بن عبدالرحن المحاربي.

ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد.

ابن قتيبة = عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.

ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب.

ابن کثیر= إسماعیل بن عمر بن کثیر. ابن کلّاب = عبدالله بن سعید کلّاب.

ابن كيسان = محمد بن أحمد بن كيسان.

ابن مالك = محمد بن عبدالله بن مالك الطائى.

ابن المخرم = يزيد بن سفيان.

ابن مردویه = أحمد بن موسى.

ابن وهب = عبدالله بن وهب.

أبو إسماعيل الأنصاري = عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري.

أبو أمامة الباهلي = صدي بن عجلان. أبو أوفى = علقمة بن خالد بن الحارث.

أبو البركات = هبة الله بن ملكا.

أبو بكر الصديق= عبدالله بن عثمان.

أبــو بكــر بن أبــي خيثمــة = أحمــد بن أبــي خيثمة.

أبو بكر بن أبي الدنيا: عبدالله بن محمد بن عبيد.

أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ٦٠٨ أبو بكر بن الطيب = محمد بن الطيب

أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة. أبو رزين = لقيط بن عامر بن صبرة بن

أبو الزبير = محمد بن مسلم بن تـدرس المكي .

أبو الزناد = عبدالله بن ذكوان.

عبدالله .

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان.

أبو سفيان = صخر بن حرب.

أبو سليمان الداراني = عبدالرحمن بن أحمد العنسي .

أبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل.

أبو صالح = باذام .

أبو صالح = عبدالله بن صالح .

أبو طالب بن عبدالمطلب = عبد مناف بن عبدالمطلب.

أبو طالب المكي = محمــد بن عــلي بن عطــة.

أبو عبدالـرحمن=عبـدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفى.

أبو عبدالرحمن السلمي = محمد بن الحسين بن موسى.

أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن عبدالله. أبو عثمان النيسابوري = إسماعيل بن عبدالرحن.

أبـو عثمان النهـدي = عبـدالـرحمن بن مُل بن عمرو بن عدي بن وهب.

أبو عصام القسطلاني: ٣٢٣ أبو العلاء الهمذاني= الحسن بن أحمد بن

الحسن العطار.

أبو علي الجوزجاني: ٧٤٧ أبو علي الروذباري = محمد بن أحمد بن

القاسم.

أبو عمرو بن العلاء = زبان بن العلاء. أبـو عوانـة الأسفراييني = الـوضّـاح بن عبدالله.

أبو القاسم الساباذي: ٤٧٩

أبو القاسم القشيري = عبدالكريم بن هوازن.

أبو قتادة = الحارث بن ربعي بن يلدمة بن خناس.

أبو لهب= عبدالعزى بن عبدالمطلب.

أبو الليث السمرقندي: نصربن محمد بن إبراهيم.

> أبو مالك الأشعري: ٦١١ ــ ٧٦١ أبو مسعود= عقبة بن عمرو.

أبو مطيع البلخي = الحكم بن عبدالله . أبــو المعــالي الجــويني = عبــدالملك بن عبدالله .

أبو معاوية = محمد بن خازم (الضرير). أبو المعين النسفي = ميمون بن محمد.

أبو منصور بن حمساذ = محمد بن عبدالرحن بن حمشاذ.

أبـو منصـور المـاتـريـدي = محمـد بن محمد بن محمود.

أبو المهزم= يزيد بن سفيان.

أبو موسى الأشعري = عبدالله بن قيس. أبو نصر الوائلي = عبيدالله بن سعيد بن حاتم.

أحمد بن موسى بن مردويه: ٢٠٩ الأخطل = غياث بن غوث. الأخفش = على بن سليمان بن الفضل. إدريس عليه السلام: ٢٧٤ أرسطو: ۱۵۲ أسامة بن زيد: ٣٩٧ إسحاق بن إبراهيم: ٤٨٥ أسلم مولى عمر: ٤٣٨ إسحق بن إبراهيم: ٤٨٥ إسحاق بن راهویه: ۸۵، ۲۰۹ إسرافيل عليه السلام: ٢٤٨، ٢٠٨ إسماعيل عليه السلام: ٣١٥، ٣٩٧ إسماعيل بن حماد الجوهري: ٤٢٠ إسماعيل بن عبدالرحن السدى: **47. 14.** Y إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: PF7 , 734 إسماعيل بن عمر بن كثير: ۲۷۷،

٠٨٤، ٣٠٢ إسماعيل بن يحيى المزن: ٢١٢

آسية امرأة فرعون: ٦١٩ أشج عبدالقيس: ٦٥١ الأشعث بن قيس: ٧٠٢

الأصم: عقبة بن عبدالله.

الأعرج = حميد الأعرج.

أفلاطون: ١٥٢

أم حبيبة رضي الله عنها = رملة بنت أبى سفيان .

أم سلمة رضى الله عنها= هند بنت أبى أمية بن المغيرة.

أبو الهذيل العلاف = محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي. أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر. أبو الهياج الأسدى = حيان بن حصين. أبو يعلى الموصلي = أحمد بن على.

أبو يوسف: يعقوب بن إسراهيم الحميري .

أبى بن كعب: ٣٤٨ أحمد بن أبى دؤاد الإيادي: ١٢١ أحمد بن الحسين البيهقى: ١٥٣، 747, 717, 743

أحمد بن أبى خيثمة: ٧٣٢ أحمد بن شعيب النسائي: ٤٨٠ أحمد بن علي (أبو يعلى): ٢٨٨، ٢٩٣ أحمد بن عمرو بن عبدالخالق: ٦٩٢ أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعلبي):

أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام): ٧، ٤٠٢، ۲۳۲، 171, 277, ۲۸۲ 4770 ۲۰۳۵ ، ۲۲۳۵ . 045 ٠٤٨٠ 1204 CTAY 6017 6087 1000 7173 1173 11.5 ۲۲۷، ۱٦٧٥ ، ٦٦٤ ۲۷۲، V97 (V7£

أحمد بن محمد (الخلال).

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: 71, 23, 11, 771, 781, 391, 091, 903, 773, 393 أحمد بن محمد بن الضحاك: ٣٩٠

امرؤ القيس: ١٨٤ الأمدي= على بن أبـى على بن محمد.

الأموي = يحيى بن سعيد بن أبان. الأموي = يحيى بن سعيد بن أبان.

أمية بن أبي الصلت: ٣٦٧

أنس بن عياض: ٢٢٩

آنس بن مالك: ۲۱۰، ۲۲۹، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲،

۲۷۰، ۲۱۲، ۱۲۰، ۲۱۲،

۷۱۲، ۳۷۰، ۵۷۷

الأنصاري: ٤١٧

الأوزاعي = عبـدالرحمن بن عمـروبن يحمد.

أوس بن حجر: ۱۲۲

أيوب بن أبي تميمة السختياني: ٧٢٨

<del>(</del>ب)

باذام: ۲۱۰

البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة.

البراء بن عازب: ۵۷۳، ۵۸۳، ۲۱۹ بریدة بن الحصیب: ۵۲۵

البزار= أحمد بن عمرو بن عبدالخالق.

بشر بن غياث المريسي: ١٧، ١٢٥،

• 11 , 717 , 787

بطليموس: ١٥٢

البغوي = الحسين بن مسعود.

بقراط: ۱۵۱، ۵۰۳ بقیة بن الولید: ۳۲۲

بلال بن رباح: ٥٦٦ بلعام بن باعوراء: ٧٤٧

> بلقیس: ۱۸۱ بولص: ۷۳۹

البيهقي: أحمد بن الحسين.

(ت)

تاج الدين الفزاري = عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء.

الترمذي= محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك.

(ث)

ثابت بن أسلم البناني: ٢٩١ الثعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم. ثوبان بن بجدد: ٢٩١، ١٥٧

(ج)

جابر بن سمرة: ٧٣٦

جابر بن عبدالله: ۳۱۸،۱۷۷،۵۸، ۳٤٦، ۳۷٦، ۳۸٦، ٤٤١،

۷۰٤، ۱۹۲، ۱۷۲، ۹۴۳،

۱۹۶۰ ۲۰۷، ۲۰۷۰ ۲۳۷

جالینوس: ۱۵۱، ۵۰۳

جبريل عليه السلام: ۱۸۳، ۱۹۰،

7.7. 077. A37. 7VY.

۵۷۲، ۲۷۲، ۲۲۳، ۰۵۳،

007, 1.3, 3.3, 4.3,

173, 173, 773, 773,

٧٨٤، ١١٥، ١٢٥، ١٤٥،

٥٣٥، ٨٢٥، ٨١٦، ٧٨٢

جبیر بن محمد: ۳۷۷

جبیر بن مطعم: ۳۷۷، ۹۹۲

جرير بن عبدالله البجلي: ٢١٦

الجعد بن درهم: ۳۹۶، ۳۹۰، ۷۹۰،

**V90** 

جعفر بن محمد الصادق: ٧٣٥

جندب بن عبدالله البجلي: ۲۷۹

جندب بن جنادة: ۹۲، ۲۲۴، ۳۷۱،

7. , 08. , 0.4 , \$47

جهم بن صفوان: ۲۶، ۱۰۵، ۱۲۱،

7 PT, 0 PT, 173, 173,

173, 17F, 07F, PTF,

۷۹۷، ۷۹۶، ۷۹۵، ۲۹۷، ۲۸۷ الجوهري= إسماعيل بن حماد.

الجويني = عبدالملك بن عبدالله.

(7)

حاطب بن أبي بلتعة: ٧٣٤

الحاكم النيسابوري = محمد بن عبدالله.

حباب بن المنذر: ٧٠٩

حجاج بن عتاب العبد البصري: ٢٩٢

الحجاج بن يـوسف الثقفي: ٥٣١،

941

حذيفة بن أسيد: ٧٥٥

حديفة بن اليمان: ٢١١، ٣٥٧،

PY3, 540, 130, 662,

77. . 714

حسان بن ثابت: ۱٤٠، ۳۷٥

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار:

450

الحسن بن علي بن أبي طالب: ٧٢٧، ٧٣٥

الحسن بن علي العسكري: ٧٣٦ الحسن بن يسار البصري: ٢١٠، ٢٧١، ١٩٢، ٣٦٢، ٤٤٩، ٣٧٢، ٢٠٤،

**YPF**, **XPF**, **YXY**, **YPY** 

الحسين بن عبدالله بن الحسن: ٧٩٨ الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٠٩،

747, 747

الحسين بن مسعود (البغوي): ١١٤، ٣٠٩، ٤٢٤، ٧٥٧

حطام المجاشعي .

حفصة أم المؤمنين: ٦٠٦، ٧١٦

الحكم بن عبدالله بن سلمة: ٢٦٨،

**የአ**ት ، የአየ

حماد بن زید: ۲۹۰، ۴۹۶، ۵۵۰

حماد بن سلمة: ۲۹۲، ٤٨٠ حمزة بن حبيب الزيات.

حميد الأعرج: ٧٨٣

حيد بن عبدالرحن: ٧١٨

الحميدي = عبدالله بن الزبير الحميدي.

حيان بن حصين الأسدي: ٣٠

(خ)

خالد بن عبدالله القسري: ٣٩٠،

خالد بن الوليد: ٦٩١، ٦٩٢ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: ١٤٤، ١٤٥

الخسرو شاهي = عبدالحميد بن عيسي . الخضر عليه السلام: ٤١٦، ٦٣٥، **YY £** 

الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن

الخليل بن أحمد: ٥٠٣ خولة بنت ثعلبة: ٣٧٩

الخونجى = محمد بن ناماور بن عبدالملك.

(2)

الدارقطني= على بن عمر. الدارمي= عثمان بن سعيد الدارمي.

داود بن أبي هند: ۳۳۸

داود الجواربي: ۲۶۱، ۷۸۷

الدجال: ۷۵۲، ۵۵۲، ۷۵۷، ۷۵۸ دلف بن جحدر الشبلي: ٤٧٧

(()

الرازي = محمد بن عمر بن حسين.

الربيع بن سليمان: ٢١٢ ربيعة بن أبي عبدالرحمن: ٦٦

رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها:

179 .177

الروح الأمين= جبريل عليه السلام. **(**;)

الزاهدي= مختار بن محمود الغزميني.

زبان بن العلاء: ١٧٧

الزبير بن العوام: ٧١٧، ٧١٧،

AIV, PIV, TYV, AYV,

٠٣٧، ٢٣٧، ٢٣٧

الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل.

الزمخشري= محمود بن عمر. زكريا عليه السلام: ٥٦٣

الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب.

زهیر بن حرب بن شداد: ۳۱۸

زید بن أرقم: ۷۳۷

زید بن ثابت: ۵۸۱، ۲۶۱

زید بن حارثة: ۳۹۷

زيد بن خالد: ٧٦١

زينب بنت جحش رضي الله عنهـا: 444

(س)

سالم مولى أبى حذيفة: ٧٨٩ السدى: إسماعيل بن عبدالرحن.

سراقة بن مالك بن جعشم: ٣١٨،

727

سعد بن أبى وقاص: ٧١١، ٧٢٥، VYA

سعد بن عبادة: ۷۰۷، ۷۰۷، ۷۰۸ V • 9

سعد بن مالك بن سنان: ۲۱۹، 730, YTT, AAT, 1PF, VPF, 177, 79V

سعد بن معاذ: ۳۷۸

سعيد بن أبي صدقة: ٥٥١

سعيد بنّ أبي عروبة: ٧٦٥

سعید بن جمهان: ۷۰۶

سعید بن زید: ۷۲۸، ۷۳۱، ۷۳۲

(ص)

صالح عليه السلام: ۲۱، ۳۲، ۳۳۰ مسخر بن حرب: ۱۹۲، ۱۵۰، ۱۹۲ صفية بنت أبي عبيد: ۲۵۹ مسهيب بن سنان: ۲۱۷

(ض)

الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب: ۳۰۸ الضحاك بن مزاحم: ۱۹۸، ۱۹۷

(d)

الطبراني= سليمان بن أحمد. الطبري= محمد بن جرير الطبري. الطحاوي= أحمد بن محمد بن سلامة. طلحة بن عبيدالله: ٧١٦، ٧١٧، ۷۲۲، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣٠

(ع)

عائشة رضى الله عنها: ٣١، ١٨٨، · YOY ٤٣٢، . 474 . 777 . 40. ۸۳۳، ۲۷۲، 6 YY 1 1173 (7.0 ( £ £ A 494 497 ۱٦٦٧ 6777 6779 . ٧ . ٩ ۸۰۷، (Y.0 199 , 404 LYYA . VY • (V10 ٧٨٨ ۲۷۷۷ 477Y

سعيد بن المسيب: ٧٩٤

سفیان بن عیینة: ۲۳۲، ۲۲۲، ۰۰۲ سفینة مولی رسول الله ﷺ: ۷۰۶

سقراط: ۱۵۲

سلم بن أحوز: ۳۹۰، ۷۹۰ سلمة بن دينار: ۲۲۹، ۲۸۰ سليمان عليه السلام: ۲۱۱، ۷۸۰ سليمان بن أحمد (الطبراني): ۲۸۸،

> سليمان بن الأشعث: ٤٨٠ سليمان بن حرب: ٢٩٠

سلیمان بن داود بن الجارود: ۲۲۲ سمرة بن جندب: ۷۰۳

السهروردي = عمر بن محمد بن عبدالله.

> سهل بن سعد: ۲۸۰، ۳۱۸ سهل بن عبدالله التستري: ۲۹۶ سيبويه=عمرو بن عثمان.

> > **(ش)**

الشبلي = دلف بن جحدر، أبـوبكـر الشبلي البغدادي.

شریك بن عبدالله: ۲۲۲

شعبة بن الحجاج: ۲۲۲، ۴۸۰ شعيب عليه السلام: ۲۱، ۳۳۰

شعيب بن عبدالله بن عمرو: ٣٣٨ الشهرستاني= محمد بن عبدالكريم.

الشيخ الطحاوي أحمد بن محمد= (أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي). عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد: ٣٢٧، عارم = محمد بن الفضل السدوسي. عامر بن عبدالله بن الجراح: ٧٠٩، 209 ۸۲۷، ۲۳۷، ۲۳۷ عبدالرحمن بن عسوف: ٦٩١، ٧١٣، عبادة بن الصامت: ٣٤٤، ٦٦١ 314, 614, 714, 714, العباس بن عبدالمطلب: ٣٦٥، ٧٠٧، VYV. PYV. \*TV عبدالرحمن بن مل بن عمرو: ٧٢٩ V11 عبد بن حمید: ۲۲۷ عبدالسلام بن حرب: ٤٨٥ عبدالجبار بن أحمد الهمذاني: ٨٦ عبدالعزى بن عبدالمطلب: ٦٥٣ عبدالحق بن غالب: ٣١٤ عبدالعزيز بن أبي حازم: ٧٩٧ عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي: عبدالعزيز بن يحيى الكناني المكى: ٥٢١، ١٨٠، ١٨١ 710 عبدالحميد بن هبةالله: ٢٤٦ عبدالكريم بن هوازن القشيري: ٢٦٣ عبدالرحمن بن أحمد: ٧٥ عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: عبدالرحمن بن أبى بكر: ٧٠٠ 111 عبدالرحمن بن أبي حاتم: ٣٦٨، عبدالله بن أحمد بن محمود: ٢٠٤ عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: 441 عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء: ٤١٣ 201 عبدالرحمن بن إسماعيل: ٣٦٢ عبدالله بن ذكوان: ٧٨٣ عبدالرحمن الحبلي: ٦٠٩ عبدالله بن رباح الأنصارى: ٧٨٤ عبدالله بن رواحة: ٣٦٧ عبدالرحمن بن صخر: ۲۱۲، ۲۲۳، عبدالله بن الزبير الحميدي: ١١٤، ٠٢١٠ VYY, FYY, +3Y, FVY, عبدالله بن سبأ: ٧٣٨ 173, 773, 773, ٤٣٧ ، عبدالله بن سعید بن کلاب: ۱۰۳، (0.9 (0.1 (\$1. .04. 771, 221, 775 ۷٠٢، وهور ۱۳۵۷ دوی عبدالله بن سلام: ٤١٧ 115° XIE' .71. ۲۲۲، عبدالله بن صالح. ۷۰۱ ، ۱۷۷ ۸۲۲، (V11 عبدالله بن عثمان (أبو بكر): ۲۱۱، FOY, YOY, ACY, ۲۳۷،

POV, YAV, FAV

عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي: ٤٨٥

P17, VPT, 303, TF3,

٠٥٥، ١٥٥، ٣٢٢، ٣٩٢،

٠٠٧، ٠٦٩٩ 197 APF 2 ۲۰۷۰ 6V. T ۷ · ۲ 6 V . 1 ۷٠۸ ۷۰۷ ۲۰۷، ۲۰۷۵ VYY 1773 .YY. (V.4 ۲۲۲، ۱۳۷، ٠٧٣٠ ryys 777, 777 PTV. 10V.

عبدالله بن عدي بن عبدالله: ٤٨٠ عبدالله بن العباس: ۷، ۲۹، ۱۹۵، .17, 117, 777, 177 007, 7.7, 1.7, . 40 8 777, 537, 707, . 41. 10°7' PFT' 17'7' 37" PYY: 373; PF3; F10; 130, 200, 540, 540, 1773 6770 6771 1117 VIE, 414, 114, 414, 314 عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۲۰۹، A.T. 107, A07, .33, 1.0, .70, 015, 575, ۷۲۲، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۱۷، V/V, XYV, FOV, 3FV, FPV عبدالله بن عمروبن العاص: ١٢٦، · 17, 277, PTT, 037, . \$3, P.F. AOV. 6 £ 1 V ٧٨٤

عبدالله بن قیس: ۲۱۱، ۲۱۷، ۲۱۲، ۹۲۲ عبدالله بن المبارك: ۲۳۵، ۲۳۳،

Y40, 3.7, 0PV

عبدالله بن محمد بن إسماعيل: ٣٦، ٥٥، ٣٨٦، ٢٩٥ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: ٣٦٩،

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: 379، 271

عبدالله بن محمد بن عبید: ۲۰۶، ۲۰۹

عبدالله بن مسعود: ۱۲۷، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۷۳، ۲۲۰، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۲۳، ۲۹۳، ۷۸۰، ۷۸۰، ۷۸۰

عبدالله بن مسلم بن قتيبة: ٣٦٥ عبدالله بن مغفل: ٣٩٧ عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): ١٢١، ١٢٥، ١٨٠، ٣٩٦، ٢٧٦ عبدالله بن وهب: ٧١٢

عبدالله بن يزيد المقرىء: 8۸٥ عبيدالله بن سعيد الوائلي: ۲۰۷ عبدالملك بن عبدالعزيز: ۷۸۹ عبدالملك بن عبدالله الجويني: ۱۰۸،

عبدمناف بن عبدالمطلب: ٤٦١ عبدالملك بن مروان: ٧٣٦ عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه.

عبیدالله بن محمد بن محمد: ۹۹۳، ۷۰۷ عثمان بن حنیف: ۷۱۳

عثمان بن سعید الدارمي: ۲۰۸، ۲۲۹ عثمان بن عفان: ۲۰۸، ۲۹۳، ۲۹۹، ۲۳۵، ۵۵۶، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ٥٨٣

على بن أحمد الواحدي: ٣٠٩ عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: ٢٥٦

علي بن إسماعيل (الأشعري):١٠٣،٧٠، علي بن إسماعيل (الأشعري)

علي بن الحسين زين العابدي: ٧٣٥ علي بن سليمان بن الفضل.

علي بن عقيل بن محمد: ٦٧٨ علي بن عمر (الدارقطني): ٤٨٠، ٥٣٠، ٣١٥

علي بن محمد بن خلف القابسي: ۲۸۲ علي بن محمد الهادي: ۷۳٦ علي بن موسى الرضى: ۷۳۰

ي بن روي روي عمار بن ياسر: ٥٩، ١٢٩، ٤٨٢ عمران بن حصين: ٦١٤، ٦٣٤، ٦٩٤

> عمر بن عبدالعزيز: ۷۰۷، ۷۳۷ عمر بن محمد بن عبدالله.

**۷**۹۸ ، ۷۹۷ ، ۷۷۷

عثمان بن مظعون: ۷۸۹

عدي بن حاتم: ۲۱۷

عدي بن زيد.

العرباض بن سارية: ٥٤٥، ٧٢٦ عرب شاه = عبدالوهاب بن أحمد.

عروة بن رُوَيم: ٤١٧

عطاء بن أبي رباح: ٢٢٣

العقيــلي = محمد بن عمــرو بن مــوسى بن حاد.

عقبة بن عبدالله الأصم: ٢١٢

عقبة بن عمرو: ٤٠٤

عكاشة بن محصن: ٢٨٩

عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس):

PYY, 200, 0AV

العلاء بن الحجاج: ٣٢٢

علقمة بن خالد بن الحارث: ٣٩٩

علي بن أبي طالب: ٧، ٣٠، ١٦٢،

Y.Y. 2.Y. V.Y. (1Y. 51Y.

VIV. AIV. PIV. .YV. IYV.

777, 777, 377, 677, 777,

177, 177, 377, 877, 877,

**244 (247 (244** 

علي بن أبي علي بن محمد الأمدي: ٣٤٣ على بن أحمد (ابن حزم): ٣٠٧، ٥٧٩،

عمر بن إسماعيل بن حماد.

عمرو بن شعیب: ۲۲۹، ۳۳۸، ۸۸۶ عمرو بن العاص: ۳۹۷، ۳۹۷، ۸۸۶ عمرو بن عبید: ۳۲۳، ۳۲۳، ۲۹۱، ۷۹۱، ۵۸۸

عمرو بن عثمان: ۷۳، ۰۰۳ عمرو بن علي الفلاس: ٤٨٠ عمرو بن ميمون: ۷۱۰ عمرو بن الهيثم: ۳۲۲

عوف بن مالك: ٥٤٧، ٥٥٥، ٧٥٤ عويمر بن عامر: ٤٨١، ٧٠٨

عیاض بن موسی بن عیاض: ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۲۴

(غ)

الغزالي: محمد بن محمد بن محمد. غياث بن غوث: ۱۹۹

(ف)

فارس بن مردویه: ۲۸۰ فاطمة بنت النبـي ﷺ. الفرّاء: یحیـی بن زیاد.

فرعون: ۲۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹۰

(ق)

القاسم بن عبدالرحمن بن أبي بكر: 608 قتادة بن دعامة السدوسي: 81، 878، \$77، \$77

قدامة بن مظعون: ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨ القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر. القفال: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي.

قيس بن أبـي حازم: ٧٢٩ قيس بن عمرو بن مالك. قيصر: ١٧٠

(4)

کسری: ۱۷۰ کعب الأحبار: ۵۸۳ کعب بن مالك: ۵۸۷، ۲۱۷

(ل) اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور.

لبيد بن الأعصم: ٧٩٥ لبيد بن ربيعة: ١٩١ لقيط بن عامر بن صبرة: ٣٧٤ لوط عليه السلام: ٣٣٥، ٣٩٩ ليث بن سعد: ٤٦٩، ٦١٠، ٧٦٩

(4)

المأمون (الخليفة): عبدالله بن هارون. مالك بن أنس: ٨٦، ٩٦، ٣٣٦، ٣٧٧، ٣٨٧، ٩٥٤، ٣٣٥، ٥٣٥، ٣٣٠، ٢٦٢، ٧٧٧، ٩٨٥، ٣٨٤، ٧٧٧

محمد بن الحسن العسكرى: ٥٥٦ محمد بن الحسين بن موسى الأزدى السلمي: ٢٦٤

محمد ابن الحنفية: ٧١٠

محمد بن خازم: ۳۳۸

محمد بن خزيمة: ٤٢٢

محمد بن الزبير الحنظلى: ٧٠٧

محمد بن سيرين: ٥٥١

محمد بن هشاب الزهرى: ۲۳۱، ۲۷۲

محمد بن طاهر المقدسي: ۳۹۰

محمد بن الطيب الباقلاني: ٧٣٩

محمد بن عبدالرحمن بن حشاذ: ٢٦٩

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: ٧٤٤

محمد بن عبدالله بن جحش: ٥٨٥

محمد بن عبدالله الإشبيلي: ٣٤٢

محمد بن عبدالله بن مالك: ١٧١، ٢١٤

محمد بن عبدالله النيسابوري: ٩، ١٢٩،

Y17, 3.7, .17, PFT, 133, 771 .077

> محمد بن عبيد المكي: ٣٢٢ محمد بن على الباقر: ٧٣٥

محمد بن على الجواد: ٧٣٥

محمد بن على بن الطيب: ٦٤٤

محمد بن على بن عطية: ٥٠٥

محمد بن علي بن محمد الطائي: ١٧٩،

375, 734, 334

محمد بن عمر بن حسين الرازي: ١٧٣،

337, 737, 8.7, 737

مالك خازن النار (عليه السلام). مالك بن دينار: ٥٤٣

المبارك بن محمد (ابن الأثير): ١١٤

مجاهد بن جبر: ۱٦٨، ٢٥٥، ٣٠٨،

محمد بن أبي بكر بن أيوب: ٢٧٢، ٣٠٣

محمد بن أبي الفضل المرسي: ٧٣

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي):

1843 7843 8843 8043 0143

1373 A.F. P.F. 31F

محمد بن أحمد بن رشد: ٧٤٣

محمد بن أحمد بن القاسم: ٤٥٦

محمد بن أحمد بن كيسان: ٤٥

محمد بن إدريس الرازي: ٣٠٤، ٣٠٥،

محمد بن إدريس الشافعي: ١٧، ٧٧، 

V3Y, P3T, 30T, VAT, P03,

. V78 . 778 . 047 . 048 . 0 · ·

محمد بن إسحاق: ۲۷۰

محمد بن إسماعيل البخارى: ٥٩،

٠٠٠ د ١١٩ ، ١١٢

محمد بن جبیر: ۳۷۷

محمد بن جرير الطبري: ٤١، ١٦٨،

£4. (47. (4.0 (4.5)

محمد بن حبان البستي: ٤٨٠

محمد بن الحسن: ٧٣٦

محمد بن الحسن الشيباني: ١٣، ٢٠٦،

707, VPY, 377, 0VF

المسورين مخرمة: ٧١٨ المسيح عليه السلام: عيسى عليه السلام. مطرف بن عبدالله الشخير: ٦٨١ معاذ بن جبل: ۲۰۲، ۲۹۶، ۳۹۷، 743,577 معاوية بن أبي سفيان: ٣٧١، ٣٤٠، معاوية بن صالح: ٥٣٠ معبد بن هلال العنزى: ۲۹۰ المعتصم: محمد بن هارون الرشيد. معلى بن منصور الرازى: ٧٤٥ المغيرة بن شعبة: ٧١٤ مقاتل بن حیان: ۱۶۸ المقداد بن الأسود: ٧٨٩ مقوقس: ۱۷۰ مکحول بن شهراب: ۲۹ه، ۳۰۰ الملائى: عبدالسلام بن حرب النهدي. منصور بن عبدالله: ٢٦٤ منكر ونكير: ٨١٥ موسى عليه السلام: ٢٦، ٥٣، ٨٢، ۱۳۵ ، ۱۳۵ 101 101 ۱۷۷ ، ٥٧٧ ، 171, 171,

4113 ۱۸۷) 1111 1111 3773 . 110 4113 ۲۱۲، 447 ( YV0 4772 ۲۷۲ 3 PY 3 1773 ' YAY 7A7 1773 1490 ۲۸۳، ٠٣٨٥ 471 627V . 217 4973 ه ۱۲ ، 17.5 190) .09.

محمد بن عمرو العقيلي: ٤٨٠ محمد بن عيسى الترمذي: ٧٦ محمد بن الفضل: ٤٧٩ عمد بن الفضل السدوسي: ٥٥٠ محمد بن الفضل بن العابد: ٤٨٠ عمد بن عمد بن عمد الغزالى: 777, 737, 7AY محمد بن محمد بن محمود الماتريدي: 341, 481, 3.7, .13, 773 محمد بن مسلم بن تدرس: ۳۱۸، 711 عمد بن مسلم بن شهاب: ۸۸۰ محمد بن ناماور الخونجي: ٧٤٦ محمد بن نصر المروزي: ٤٨٥، ٣٦٥ محمد بن هارون الرشيد: ٧٩٦ محمد بن الهذيل العلاف: ١٠٥، 175, 784 عمد بن حسن الوراق: ٤٥٨. محمود بن عمر الزنخشري: ٨٦، 297, 493 مختار بن محمود الغزميني: ٦٧٣ المزن: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. مسروق بن الأجدع: ۲۲۲، ۲٦٠ المسعودي: عبدالرحمن بن عبدالله بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري

النيسابورى: ۹۲

سَلم بن أحوز: ٧٩٥

(4)

هارون علیه السلام: ۲۷۶، ۷۲۰ هارون بن محمد بن منصور: **۵۳۰،** ۷۹۲

\*\*

هبةالله بن الحسن: ٣٢٢ هبةالله بن ملكا: ١٧٣

هبة الله = عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه.

هرقل ملك الروم: ١٤٦ هنـد بنت أبـي أمية رضي الله عنهـا: ٣٧٣، ٣٧٣

هود عليه السلام: ۲۱، ۵۰، ۳۳۰

()

واثلة بن الأسقع: ١٥٨ الواحدي = علي بن أحمد بن محمد واصل بن عطاء: ٧٩١، ٧٩٢

> ورقة بن نوفل: ١٤٦ الوضّاح بن عبدالله: ٢٦٢

وكيع بن الجراح: ٦٩٤

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ٥٣٢

وهب بن منبه: ۱۳۷

(ي)

یاجوج وماجوج: ۷۵۸، ۷۵۷، ۷۵۸ یجیمی بن زکریا علیه السلام: ۲۷۳

یحیمی بن زیاد: ۲۰

یحیی بن سعید بن أبان: ۳۷۸

7PF, 67V, 3VV, 3PV

موسى بن جعفر الكاظم: ٧٣٥

میکائیل: ۲۶۸، ۴۰۸، ۴۶۳

ميمون بن محمد النسفى: ٤٦٧، ٤٧٧

(<sup>3</sup>)

النجاشي: ١٤٥، ١٧٠، ٤٦٦ النسائي= أحمد بن شعيب بن علي بن بحر.

النسفي: عبدالله بن أحمد بن محمود. نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي:

£ 1 . £ 14

نصير بن يحيى البلخي: ٢٥٦

النعمان بن أبي عياش: ٢٨٠

النعمان بن ثابت (أبـوحنيفة): ٥، ١٨٦ ، ١٨٦،

PFY, VPY, VXY, 113,

713, 773, 773, 673,

· F3 . YF3 . Y8 . YY3 .

393, 010, 370, 375, 755,

۵۷۲، ۹۴۲، ۹۲۷، ۵۵۷، ۵۵۷،

797

نعيم بن حماد الخزاعي: ٨٥، ١١٩

نفيع بن الحارث: ٧٠٠

نوح عليه السلام: ٥٣، ١٣٦، ١٥١،

701, 717, 787, 587,

۷۸۲، ۱۹۲، ۲۳۰، ۲۳۰

373, . PO, 174, F34

یحیی بن عیسی: ۸۸

یحیی بن معین: ۶۸۰

يزيد بن أبي سفيان: ٦٩٢

یزید بن سفیان: ۸۸۰

یزید بن معاویة: ۷۳٦

يعقوب عليه السلام: ٣١٥، ٤١٤،

101

يعقوب بن إبراهيم الحميسري: ١٣،

VI. F.Y. V3Y. VPY. 073.

070, 770

يعلي بن أمية: ٦٠٨ يوسف عليه السلام: ٢٧٣، ٣١٥، ٤١٤، ٤١٨، ٤٧١

يوسف بن أسباط: ٧٩٥

یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف: ۲۰۳ یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: ۲۷۲، ۳۱۹، ۳۴۱، ۳۲۸، ۳۲۸،

يونس عليه السلام: ١٦١، ١٦٢ يونس بن عبدالأعلى الصدفي: ٧٦٩

### (0) فهرس الملل والنحل

194, 494, 694, 594, PPV الحرورية: ٧٣٩ الحلولية: ٨٨ الحنيلية: ٥٣٥ الحنفية: ١٨٩، ٥٣٥ الخوارج: ٥٦، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢٨٦، . 242 (10) (11) (11) 370, 37F, 77V, PTV, V99 (V9V الرافضة (الروافض): ٨٦، ١٣٢،

P+Y 3+3 AP3 . 100) (789 ,007 ,000 194 3773 077

> الزنادقة: ٥٤٥ السمنية: ٧٩٥

الشافعية: ٨٦، ٥٣٥

الشيعة: ١٠٣، ١٠٤، ٢٣٨، ٢٩٧، V99 (VY9

الصابئون: ۳۵۸، ۳۹۳

الصابئة الفلاسفة: ٧٩٥، ١٧٣ الصوفية (المتصوفة): ٣٧، ٥٥،

الجهمية: ٤٨، ٨٦، ١٠٣، ١٠٤، ۱۹۰۰ ۷۰۲، ۸۱۲، ۱۲۰

3 PT , 0 PT , ATS , APS ,

الاتحادية: ٨٨، ١٧٩، ٢٢٥، ٧٤٥، 1.1

الأشعرية: ٤١٠، ٦٩٧

الإمامية: ٦٩٩

أهل السنة: ٧١، ٧٤، ٧٨، ٨٥،

TA, VII, OAI, TAI, +17, 777, 387, .17, 817, 177, 377, 777, . . . .

13, 713, 733, 333,

773, ··· V.6, 776)

317° VIL'S 171° AAL'S

.777 .787 .78. .777 ۳۲۲، ۵۸۲، ۹۹۲، ۹۹۲،

۷۲۷، ۳۳۷، ۵۷۷، ۲۷۷

الباطنية: ٧٤٠

الثنوية: ٣٨، ٣٨

الجبرية: ۷۹، ۱۱۰، ۳۲٤، ۳۳۳،

.373 1373 2073 . 749

177, 1PV, VPV

AVF, 73V, 1.A

الفلاسفة (المتفلسفة): ۷۱، ۸۵، ۸۷، ۱۷۳ ۱۷۳، ۱۲۶، ۲۰۵، ۲۰۱، ۸۵۹، ۲۰۲

القرامطة: ٨٦ النصارى: ٥٦، ٥٧، ٨٨، ١٧٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٣٩٢، ٣٣٩، ٣٤٦، ٣٩٦، ٣٩٦، ٢٩١،

> الكرّامية: ۱۷۳، ۲۹۰، ۴۹۰ الكلّابية: ۱۹۹، ۹۹۰ المالكية: ۸۲، ۳۵۰ المانوية: ۲۷

المجوس: ۲۷، ۲۶۰، ۷۹۷

المرجئة: ۳۵۷، ۳۳۶، ۳۳۸، ۱۹۶۵، ۱۹۶۵، ۷۹۷ ۷۹۷، ۷۹۹ المشبهة: ۲۵، ۸۵، ۵۸، ۲۸، ۲۲۱،

المعطلة: ٨٤، ٧١، ٥٨، ١١٨، ٩٩٤ النفاة المعطلة: ١٤، ٨٨، ١٢٤، ٢٧٢

184, 484, 684, 1.4

النواصب: ٦٨٩

اليهود: ۲۰۸، ۳۳۳، ۲۲۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳

\* \* \*

#### (7)

## فهرس الأماكن

بئر برهوت: ۵۸۳

بئر زمزم: ۵۸۳

برهوت: ۵۸۳

البصرة: ٢٩١

بصری: ۲۸۵

بغداد: ۷۹٦

بقيع الغرقد.

البيت الحرام: ۲۹۷

بيت لحم: ۲۷۳

بيت المقدس: ۲۷۳، ۲۷۳ ، ٤٤٨

تبوك: ٣٦٥

الجابية: ٥٨٣

الحديبية: ۲۹۲، ۲۲۷، ۷۷۷

حراء: ۷۳۲

حران: ۷۹۰

الحرة: ٢٠٩

حضر موت: ٥٨٣

خراسان: ۷۹۲، ۷۹۵، ۲۹۲

خيبر: ٧٢٣

دمشق: ۵۸۳

سامراء: ٥٥٦

سقيفة بني ساعدة . السنح : ۷۰۷ ، ۷۰۸

الشام: ١٤٦، ٣٢٧

صفین: ۲۰۸، ۲۲۳

طرسوس: ۷۹۲

العراق: ٢٤٦، ٣٩٥، ٧١٣، ٢٢٧

عرفات: ٦٧٢

فرقیسیاء: ۷۳۹

الكعبة المشرفة: ٤١٤، ٤٢٦، ٥٠٢،

444

الكوفة: ٧٣٩

ماء خم: ٧٣٧

المدينة المنورة: ٧١٣، ٧١٤، ٣٢٣،

٧٣٧

مسجد قباء: ٥٠١

المسجد الأقصى: ٢٧٣

مكة المكرمة: ٢٧٢، ٢٨٥، ٢٩٢،

۲۲۷، ۲۳۷

نیسابور: ۲٤٥

واسط: ۳۹۰

الهند: ۲۹

### (V)فهرس الكتب

إحياء علوم الدين: ٢٣٦ AVI. PPI. 1.Y. . 179 الاختيار: ٦٧٣ 1773 VIY, 17Y, 717° الإرشاد: ۱۰۸ CYYO 337, 307, ٤ ٣٣ ، الإشارة في البشارة: ٤١٣ ۲۸۳ ۰۸۲، ۹۷۲ ، **۷۷۲** ، الإنجيل: ١٩٠، ٢٠٨، ٤٢٤ 3 973 ٠ ٢٩٠ ۹۸۲ ، ٥٨٢، البداية والنهاية: ٢٧٨ ۲۰۷، 1173 ۰۳۰۱ (۳۰۰ تبصرة الأدلة: ٤٦٢ . 449 177° 617° ٥٣٢٥ التبصرة: ٢٥٦ ۲۷۲، ۲۲۳، 3573 .40. التذكرة: ۲۸۲، ۲۸۹، ۲۰۸، ۳۰۹، 1843 18.8 12VY , 277 ( 200 . 2 2 2 تفسير أبى الليث السمرقندي: ٤٧٩ 10.9 ፣ ጀለገ 773, 773, تفسير الطبري: ٤١، ١٦٨، ٢١٠، ,044 ٠٢٥، ٠٣٠، ١٣٥، 117, 717, 707, 787, ,05. ٥٣٥، ٨٣٥، ٢٩٥، 3.7, 0.7, .77, .73 6077 V30, 150, 6091 نفسیر ابن حمید: ۲۲۸ 111, التمهيد: ٣٢٠ 1117 ۱٦١٥ 3175 1717 AYF, FFF, YFF, AAF, 3PF, تهافت التهافت: ٢٤٣ التوحيد: ٤٢٢ **۲۰۸** ۱۰۷، ۲۰۷، 6799 LYY التوراة: ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۸، ۲۲۶ 411 411 ٧٠٩ ٠٧٣٠ الجامع الصحيح (البخاري): ٢٩، . VY9 CYYA (YYO ٠٣، ٢١، ٥٩، ١١١، ١٣٠، , ۷07 ( V 0 0 ۸۳۲ ۲۳۷،

715

131, 501, 201,

٠٢٧،

, ۷09

. VOX

744, 744, 777, 777, ۷۸٤ 154, 544, 484, ۷۹۷، ۸۹۷، 4444 ۲۸۸ **FAY, AAY, PAY, YPY, ...** ۸. ۰ الجامع الصحيح (مسلم): ٣٠، ٣١، الحوادث والبدع: ٣٦٢ الحيدة: ١٨١، ١٨١ 7P. 711. 771. 771. . 71. الرسالة للقشيرى: ٢٦٤ 131, 131, 101, 401, رى الظمآن: ٧٣ PO1, 771, 371, Pr1, الزبور: ۱۹۰، ۲۲۶ ٠٧١، ٩٩١، ١٠٢، ١١٢، سنن ابن ماجه: ۱۷۷، ۳۳۸، ۳٤۰، **۲17**, **۷17**, **177**, **377**, ٥٢٧، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٥، ۹۷۲ ، ۲۷۸ 377, 137, PAY . . PY . · 17 , YYF , 17Y , 00Y ( Y N O ۲۸۳ سنن أبى داود: ۳۰۶، ۳۶۰، ۳۴۶، 1.73 . \* • • 3 9 7 3 . 794 707, Y07, 077, .419 ۸۱۳، 1173 ٧٠٧، ۸۲۳، ,077 VYY, FY3, YYO, .40. .450 ۲۳۷ ٥٢٢٥ TAO, . 77, 177, 077, 177, ۲۷۲ ۲۷۲، 3573 ۲۵۲، . 2 . 2 . 447 . 277 1733 (Y00 7.V) T.V) ITV) . \$ \$ . . 249 . £ Y A 1333 **V9V** سنن البيهقي: ۲۸۸، ۲۰۵ ٤٧٣ ، ( £0 V ( £00 . 2 2 4 سنن الترمذي: ٩، ١٥٨، ١٦٥، .04. ٠٤٨٦ ٤٧٦ ، ۸۳۵، :0{Y .0{+ 377, 3.7, 5.7, .37, (000 ١٥٣٩ 1001 1001 1009 737, 737, 707, 077, 1007 APO, PPO, T.F. 133, LA3, 030, 3.L. 1175 017, 717, 3173 ۸۱۲، 177, 777,707 سنن الدارقطني: ٥٣٠، ٥٣١ 197 , 3PV , 0PF , 1973 سنن النسائي: ٥٩، ٣٠٤، ٣٠٥، Y • Y • X • Y • Y • Y • Y • ٠٧٠١ 770, 777, 077 (VYE ۷۱۱) السنن: ۲۰۲، ۲۱۰، ۳۵۲، ۲۰۰، ٠٧٣٠ AYY AYYA ( **VYV** 171 APP APP 60 80 , ۷07 ٤٧٧٤ ۲۳۷، ۲۳۷، **\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*** (Y0X ۰۲۷، ۷09،

شرح التأويلات: ٣١٤

شرح معاني الأثار: ١٦٠

الشفا: ۲۲۲

صحيح أبي عوانة الإسفراييني: ٥٧٦

صحيح أبن حبان: ٣٠٥، ٥٧٦،

VV

صحيح الحاكم «المستدرك»: ٩،

P71, 717, 3·7, ·17,

PFT, 133, FV0 1FF

الصحاح: ۸۶، ۲۰،

صفة العرش: ٣٦٩

العمد: ٢٣٩

عوارف المعارف: ٧٤٧

الفاروق: ٣٨٦، ٢٩٥

الفتاوى الظهيرية: ١٨ فصوص الحكم: ٧٤٤

الْقُقَهُ الْأَكْبِرِ: ٥، ٥٥، ١٨٦، ١٩١،

475

القنية لتتميم الغنية: ٦٧٣

كتاب السنة: ٤١٧

كشف علم الأخرة: ٢٨٢

مآل الفتاوى: ٤١١

مسند أبي يعلى: ٢٨٨، ٢٩٢

مسند الإمام أحمد: ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۳۰،

FAT, A33, TO3, VA3,

POO, TYO, TAO, OAO,
TAO, 3.5, P.T. 115,

715, A15, 1VF, YYV,

70V, POV, 15V

المطالب العالية: ١٧٣

المعتبر: ١٧٣

المغنى: ٢٣٩

معجم الطبراني: ٢٨٨، ٣٤٣، ٤١٧،

Y00 ( £0 .

المغازي للأموي: ٣٧٨

المنار: ۲۰۶

منازل السائرين: ٣٦، ٤٥٧

المنتخب: ٧٣

الموطأ: ٥٨٧، ٦١٧

\* \* \*

## فهرس الموضوعات (۲)

| 722         | الإيمانُ باللوح المحفوظ والقلم                           |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 720         | اختلافُ العلماء في القلم والعرش أيُّهُمَا خُلِقَ أُولًا؟ |
| 727         | جَفُّ القلمُ بما هو كائن إلى يَوْم ِ القيامة             |
| 741         | الأقلامُ أربعة                                           |
| 729         | الواجب إفراد الله بالخشية والتقوى                        |
| 401         | تعاطي الأسباب لا يُنافي التوكل                           |
| 404         | سبقُ علم الله بالكائنات قَبْلَ خلقها                     |
| 401         | أحاديثُ في ذَمِّ القدرية                                 |
| 401         | تَضَمُّنُ القدرِ لأصول عظيمة                             |
| 47.         | حياةً القلب ومرضه وشفاؤه                                 |
| 474         | أنفعُ الأغذية الإيمان، وأنفع الأدوية القرآن              |
| 475         | العرشُ والكرسي                                           |
| ***         | الله سبحانه مستغنِ عن العرش محيطً بكل شيء وفوقه          |
| 440         | بحث الفوقية                                              |
| 441         | النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو                   |
| ۲۸۲         | كلامُ السلف في إثبات صفة العلو                           |
| <b>PAY</b>  | ثبوتُ علو الله سبحانه بالعقلِ من وجوه                    |
| 444         | خطأ من ظن أن السماء قبلة الدعاء                          |
| 3 PT        | اتخذ الله إبراهيم خليلًا وكلُّم موسى تكليماً             |
| 797         | محبةُ الله وخُلته كما يليق به سبحانه                     |
| 444         | الخَلة أخصُّ من المحبة                                   |
| <b>79</b> A | الجوابُ عما في الصلاة الإبراهيمية من إشكال متوهَّم       |
| ٤           | ما خصُّ الله به بيتَ إبراهيم من الخصائص                  |

| ٤٠١          | وجوبٌ الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢          | إنكارُ الفلاسفة لحقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله                          |
| ٤٠٣          | أصول المعتزلة الخمسة                                                      |
| ٤٠٤          | ر أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسولُ                                 |
| ٤٠٥          | كمصناف الملائكة وتنوع أعمالهم التي كُلِّفُوا بها                          |
| ٤٠٧          | المَلَكَ رسولُ منفذ لأمر مُرْسِلِهِ                                       |
| ٤٠٩          | كتيات كثيرة وردت في ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم                        |
| ٤١٠          | مذاهب الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر                         |
| ٤٢٣          | ر وجوبُ الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله وأنبيائه                    |
| £ Y £        | أولو العزم من الرسل                                                       |
| £ Y £        | الإيمانُ بما سمَّى اللَّهُ من الكتب المنزلة                               |
| 273          | أهُّلُ القبلة مسلمُون مؤمنون                                              |
| £ 4 A        | النهى عن الجِدال ِ في القرآن                                              |
| 243          | لا يجوز تكفيرُ المسلم بذنب لم يَسْتَحِلُّه                                |
| ۲۳3          | مِن أعظم البغي أن يُشْهِدَ على معيَّن أن الله لا يَغْفِرُ له              |
| ٤٣٩          | أهلُ البدع يُكفّر بعضُهم بعضاً، وأهل السنّة والجماعة يُخطئون ولا يُكفرون  |
| £ £ Y        | الاتفاقُ على أن مرتكبُ الكبيرة لا يخرجُ من الإيمان والإسلام               |
| 111          | الكفرُ نوعان: اعتقادي وعملي                                               |
| ٤٤٨          | ما ينبغي على المؤمن أن يعتقِّدَه في حق نفسه وحقٌّ غيره                    |
| 111          | من رجاً شيئاً استلزم رجاؤه أموراً                                         |
| ۱٥٤          | سقوطُ العقوبة عن المسيء بأحدَ عشرَ سبباً                                  |
| १०२          | الجمع بَيْنَ الخوف والرجّاء 🖖                                             |
| 109          | الاختلافُ فيما يقع عليه اسم الإيمان                                       |
| 277          | الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلاف صوري |
| 277          | الكلامُ في زيادة الإيمان إجمالًا وتفصيلًا                                 |
| ٤٧٠          | النزاعُ في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفظي لا محذورَ فيه                 |
| ٤٧٠          | أدلة أصحاب أبي حنيفة                                                      |
| <b>£ Y £</b> | الأحاديثُ الدالة على دخول الأعمال في مسمَّى الإِيمان                      |
| 14           | أدلةُ الكتاب والسنّة على زيادة الإيمان ونقصانه                            |
| E۸۱          | نقول عن الصحابة في زيادة الايمان ونقصانه                                  |

| ٤٨٧   | 🗸 الدينُ ينتظم الإيمانَ والإسلامَ والإحسانَ                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨   | أقوالُ أهل العلم في مُسمَّى الإسلام                             |
| ٤٩٠   | حالة اقتران الإسلام بالإيمان غيرُ حالة إفراد أحدهما عن الآخر    |
| 193   | أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان                     |
| •••   | أهلُ السنَّة لا يَعْدِلُون عن النص الصحيح                       |
| ٥٠١   | خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يُفيدُ العلمَ اليقيني        |
| ٤٠٥   | السنَّة نوعان: شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه الله في كتابه        |
| 0 • 0 | المؤمنون كلهم أولياء الرحمن                                     |
| 0.7   | معنى الولاية                                                    |
| ۸۰۰   | الله الكاملون ﴿ أُولِياءُ اللهِ الكاملونِ                       |
| ٥١٠   | أكرم المؤمنين عند الله                                          |
| 011   | أركان الإيمان                                                   |
| ٥١٣   | <ul> <li>لا يثبت حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق</li> </ul>   |
| 010   | الإيمان بالقدر خيره وشره                                        |
| 017   | لِا يخلق الله شرّاً محضاً                                       |
| 019   | أنفع الدعاء دعاء الفاتحة                                        |
| 071   | تحقيق توحيد الربوبية والإلهية                                   |
| ٥٢٣   | ر وجوب الإيمان بجميع الرسل                                      |
| 945   | . العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون |
| 070   | اختلاف العلماء في تحديد الكبيرة                                 |
| 079   | الصلاة خلف كل بَرِّ وفاجر من أهل القبلة                         |
| 041   | الصلاة خلف مستور الحال                                          |
| 077   | الصلاة خلف المبتدع والفاسق                                      |
| 340   | المطاعون في مواضع الاجتهاد                                      |
| ٥٣٧   | لا يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنص            |
| 049   | لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك         |
| ٥٤٠   | وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية                                |
| 0 2 2 | الأمر باتباع السنة والجماعة                                     |
| 017   | حب أهل العدل من كمال الإيمان                                    |
| 011   | ما اشتبه علينا علمه نَكِلُه إلى الله                            |

| 001         | المسح على الخفين في السفر والحضر                               |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 000         | الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة                            |  |
| 007         | الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين                              |  |
| 150         | الإيمان بِمَلَكِ الموت                                         |  |
| 770         | حقيقةُ النفس والروح                                            |  |
| 977         | الروحُ محدثة مخلوقة                                            |  |
| ۳۲٥         | المضافُ إلى الله تعالى نوعان                                   |  |
| 078         | ماهية الروح                                                    |  |
| 070         | الأدلة على أن النفس جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس           |  |
| <b>0</b> 77 | الاختلاف في مسمى النفس والروح                                  |  |
| 079         | النفسُ واحدة ولها صفات                                         |  |
| ۰۷۰         | الاختلافُ في موت الروح                                         |  |
| <b>0</b>    | الإيمانُ بعذاب القبر ونعيَّمه                                  |  |
| ٥٧٨         | تعلقات الروح ِ بالبدن                                          |  |
| 0           | السؤال في القبر للروح والجسم                                   |  |
| ٠٨٠         | الدورُ ثلاثة ولكل دارٍ أحكام                                   |  |
| 011         | سؤال منكر ونكير                                                |  |
| 0 A Y       | عذاب القبر نوعان                                               |  |
| 011         | الاختلافُ في مستقر الأرواح بعد الموت                           |  |
| 011         | تفاوت منازل الأرواح في البرزخ                                  |  |
| 019         | الإيمان بالبعث والجزاء                                         |  |
| 7           | العرض والحساب                                                  |  |
| 7.7         | معنى الورود في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا﴾ |  |
| ٦٠٨         | الإيمان بالميزان وحقيقته                                       |  |
| 315         | . الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن ولا تفنيان أبدأ     |  |
| 778         | الأقوالُ في أبدية النار                                        |  |
| 777         | الاستطاعة تكون مع الفعل وقبلَه                                 |  |
| 777         | أفعالُ العباد خلق الله وكسبٌ من العباد                         |  |
| 781         | الردُّ على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد             |  |
| 725         | لا يدخل في عموم: «كل» إلا الملخوقات                            |  |

| 70.          | العبد فاعل لفعله حقيقة، ولكنه مخلوق لله        |
|--------------|------------------------------------------------|
| 107          | لا يُوصف الله بالإِجبار                        |
| 707          | التكليفُ بحسب الطاقة                           |
| 707          | الفرقُ بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني        |
| 709          | كتب الله على نفسه الرحمة                       |
| 378          | انتفائح الأموات من سعي الأحياء                 |
| 779          | معنى قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإِنسان إلا ما سعى﴾ |
| 777          | الاستئجارُ على تلاوة القرآن وإهدائه للميت      |
| 777          | ٩ قراءةُ القرآن وإهداؤها للميت بغير أجرة       |
| 770          | اختلاف العلماء في حكم قراءة القرآن عند القبور  |
| 777          | استجابة الله دعاء عباده                        |
| ۸۷۶          | ا الرد على من يزعم عدمَ فائدة الدعاء           |
| 7.8.1        | بيان الحكمة في أن الداعي قد لايُعطى شيئاً      |
| 345          | غضبُ الله ورضاه                                |
| 7.49         | / ما ورد من الأيات في الثناء على الصحابة       |
| 797          | لا يجوزُ التبرؤ من أحدٍ من الصحابة             |
| ٦٩٨          | ثبوتُ الخلافة لأبي بكر بالنص                   |
| ٧1٠          | خلافة عمر الفاروق                              |
| <b>٧ ) Y</b> | خلافة عثمان                                    |
| <b>YY1</b>   | خلافة علي رضي الله عنه                         |
| <b>777</b>   | الخلفاءُ الأربعة هم الخلفاءِ الراشدون          |
| <b>**</b>    | العشرة المبشرون بالجنة                         |
| VTT          | الاتفاق على تعظيم هؤلاء العشرة                 |
| ٧٣٥          | الأثمة الإثنا عشر عند الإمامية                 |
| ٧٣٨          | أصل الرفض أحدثه منافق زنديق                    |
| V£•          | وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم          |
| V £ Y        | / لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء  |
| V & 0        | كفر ابن عربي وأمثاله                           |
| 737          | ثبوت كرامات الأولياء                           |
| <b>٧</b> ٤٧  | / المحمودُ من الخوارق والمذموم والمباح         |

| V£9          | كلمات الله نوعان: كونية ودينية                             |   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---|
| V01          | الخوارقُ النافعة تابعة للدين، خادمة له                     |   |
| V04          | أنواع الفراسة                                              |   |
| Vot          | الإيمان بأشراطِ الساعة                                     |   |
| V09          | كذب الكاهن والعرَّاف                                       |   |
| Y71          | التنازعُ في حقيقة السحْر وأنواعه                           |   |
| V7 <b>4</b>  | اعتقادُ الوَّلاية في بعض البله بدعة وضلال                  |   |
| ٧٧١          | تبديع من يُصعق عند سماع الأنغام الحسنة                     |   |
| <b>YY</b> 0  | الجماعة حق، والفرقة زيغ                                    |   |
| VVV          | وجوب ردِّ المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله            |   |
| VVA          | الاختلافُ نوعان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد                 |   |
| ٧٨٣          | الاختلاف في الكتاب على نوعين                               |   |
| ۲۸۶          | الإسلامُ هو دين الله وهو واحد في الأرض والسماء             |   |
| VAV          | سهولة تعلم الإسلام                                         |   |
| VAA          | دينُ الإِسلام بين الغلو والتقصير                           |   |
| <b>v4</b> •  | وهو بين التشبيه والتعطيل                                   |   |
| <b>v</b> 4 • | <ul> <li>وهو بين الجبر والقدر</li> </ul>                   |   |
| <b>v4</b> •  | وهو بين الأمن واليأس                                       |   |
| <b>V41</b>   | البراءة من الفرق الضالة                                    |   |
| <b>Y9 Y</b>  | أصولُ المعتزلة الخمسة                                      |   |
| <b>V9</b> £  | الجهمية وأصل مذهبهم                                        |   |
| <b>V9</b> V  | الجبرية وأصل قولهم                                         | _ |
| <b>V99</b>   | سبب الضلال العدول عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه |   |
| ۸۰۱          | لفرق الضلال طريقتان في الوحي                               |   |
| ٨٠٥          | الفهارس                                                    |   |

#### \* \* \*